



170

## المنالية المنافقة الم

في التاريخ

للامام الحافظ المفسر المؤرخ عماد الدين أبي الفداء اسماعيل ابن عمر بن كثير القرشي الدمشق المتوفى سنة ٤٧٧ هـ ١٠٥. ١٤٦٤

العُلادي عينهُ ع

مطبعالنغاده بحارما فطقبط

893,712 Ab-91

45-39141 25 6 2 11 12 110

# 

## ﴿ خلافة المستعين بالله ﴾

alter last, harts alexistic se

وهو أبو العباس أحمد بن محمد المعتصم . بو يع له بالخلافة يوم مات المنتصر ، بايعه عموم الناس ، ثم خرجت عليه شرذمة من الأتراك يقولون : يامعتزيا منصور . فالتف عليهم خلق ، وقام بنصر المستعين جمهو ر الجيش ، فاقتتلوا قتالا شديداً أياماً فقتل منهم خلق من الفريقين ، وانتهبت أماكن كثيرة من بغداد ، وجرت فتن منتشرة كثيرة جداً ، ثم استقر الأمم للمستعين فعزل وولى وقطع ووصل ، وأمم ونهى أياماً ومدة غير طويلة . وفيها مات بغا الكبير في جمادى الا خرة منها ، فولى الخليفة مكانه ولده ، وسى بن بغا . وقد كانت له هم عالية وآثار سامية ، وغز وات في المشارق والمغارب متوالية وكان له من المتاع والضياع ما قيمته عشرة آلاف ألف دينار . وترك عشر حبات جوهر قيمة الاثرة آلاف ألف دينار ، وترك عشر حبات جوهر قيمة اللائة آلاف ألف دينار ، وثلاث جمات سلاذها و ورق

وفيها عذا أفان خُصْ عَلَى عَامَلْهُمْ فَأَخْرِجُوه مِن بِينِ أَظهرِهُم ، فأخذ منهم المستمين مائة رجل من سراتهم وأمن بهذم فنو وهم . فوفها خَبْ فَافْدَنْ مَحْد بن سلمان الزينبي . وفيها توفي من الأعيان أحمد ابن صالح . والحَبْ بْنُ عَلَى الْمُرْزَا بِيشَى . وعبد الجبار بن الدلاء . وعبد الملك بن شعيب . وعيسى ابن حاد . وحمد بن جيد الرازى . وحمد بن زينو ر . وحمد بن العلاء أبو كريب . وحمد بن يزيد أبو

هشام الرفاعي ﴿ وأبو حاتم السجستاني ﴾

واسمه سهل بن محمد بن عمان بن يزيد الجشمي أبوحاتم النحوي اللغوي صاحب المصنفات

الكثيرة وكان بارعا في اللغة . اشتغل فيها على أبي عبيد والأصمعي ، وأكثر الرواية عن أبي زيد الأنصارى . وأخذ عنه المبرد وابن دريد وغييرهما . وكان صالحاً كثير الصدقة والتيلاوة ، كان يتصدق كل يوم بدينارو يقرأ في كل أسبوع بختمة ، وله شعر كثير منه قوله :

أبرزوا وجهه الجميل \* ولاموا من افتتن لو أرادوا صيانتي \* ستروا وجهه الحسن كانت وفاته في المحرم ، وقيل في رجب من هذه السنة

﴿ ثم دخلت سنة تسع وأر بعين ومائتين ﴾

في يوم الجمعة للنصف من رجب التقي جمع من المسلمين وخلق من الروم بالقرب من ملطية ، فاقتتلوا قتالا شــديداً ، قتل من الفريقين خلق كثير ، وقتــل أمير المسلمين عمر بن عبــد الله من الأقطع، وقتـل معه ألفا رجل من المسلمين، وكذلك قتل عـلى من يحيي الأرمني، وكان أميراً في طائفة من المسلمين أيضاً ، فإنا لله و إنا إليه راجعون . وقد كان هذان الأميران من أكبر أنصار الاسلام. ووقعت فتنة عظيمة ببغداد في أول يوم من صفر منها، وذلك أن العامة كرهوا جماعة من الأمراء الذين قد تغلبوا على أمر الخلافة وقتلوا المتوكل واستضعفوا المنتصر والمستعين بعده ، فنهضوا إلى السجن فأخرجوا من كان فيه ، وجاؤا إلى أحد الجسر بن فقطعوه وضربوا الآخر بالنار ، وأحرقوا ونادوا بالنفير فاجتمع خلق كثير وجم غفير ، ونهبوا أما كن متعددة ، وذلك بالجانب الشرقي من بغداد . ثم جمع أهل اليسار أموالا كشيرة من أهل بغداد لتصرف إلى من ينهض إلى ثغور المسلمين لقتال العدو عوضا عن من قتل من المسلمين هناك ، فأقبل الناس من نواحي الجبال وأهواز وفارس وغييرها لغزو الروم، وذلك أن الخليفة والجيش لم ينهضوا إلى بلاد الروم وقتال أعداء الاسلام، وقد ضعف جانب الخلافة واشتغلوا بالقيان والملاهي، فعند ذلك غضبت العوام من ذلك وفعلوا ماذ كرنا . ولتسع بقين من ربيع الأول نهض عامة أهل سامرا إلى السجن فأخرجوا من فيــه أيضاً كما فعل أهل بغــداد وجاءهم قوم من الجيش يقال لهم الزرافة فهزمتهم العامة ، فعند ذلك ركب وصيف و بغا الصغير وعامة الأثراك فقتلوا من العامة خلقاً كثيراً ، وجرت فتن طويلة ثم سكنت . و في منتصف ربيع الآخر وقعت فتنة بين الأتراك وذلك أن المستعين قد فوض أمر الخلافة والتصرف في أموال بيت المال إلى ثلاثة وهم أنامش التركي ، وكان أخص من عند الخليفة وهو عنزلة الوزير، وفي حجره العباس بن المستعين يربيه و يعلمه الفروسية . وشاهك الخادم، وأم الخليفة . وكان لا عنمها شيئاً تريده ، وكان لها كاتب يقال له سلمة من سميد النصراني . فأقبل أتامش فأسرف في أخــذ الأموال حتى لم يُبتى ببيت المال شيئاً ، فغضب الأثراك من ذلك وغاروا منــه فاجتمعوا وركبوا عليه وأحاطوا بقصر الخلافة وهو عند المستمين ، ولم يمكنه منهه منهم ولا دفعهم عنه ، فأخذوه صاغراً فقتلوه وانتهبوا أمواله وحواصله ودوره ، واستوزر الخليفة بعده أبا صالح عبد الله بن محمد ابن يزداد ، وولى بغا الصغير فلسطين ، وولى وصيفا الأهواز ، وجرى خبط كشير وشر كثير ، ووهن الخليفة وضعف . وتحركت المغاربة بسامرا في يوم الخيس لثلاث خلون من جمادى الآخرة ، فكانوا يجتمهون فيركبون ثم يتفرقون . وفي يوم الجمعة لحمس بقين من جمادى الأولى ، وهو اليوم السادس عشر من تموز ، مطر أهل سامرا مطراً عظيما برعد شديد ، وبرق متصل وغيم منعقد مطبق والمطر مستهل كشير من أول النهار إلى اصفرار الشمس ، وفي ذي الحجة أصاب أهل الري زلزلة شديدة جماً ، وتبعتها رجفة هائلة تهدمت منها الدور ومات منها خلق كثير ، وخرج بقيمة أهلها إلى الصحراء . وفيها حج بالناس عبد الصمد بن موسى بن محمد بن إبراهيم الامام وهو والى مكة . وفيها توفي من الأعيان أيوب بن محمد الوزان . والحسن بن الصباح البزار صاحب كتاب السنن . ورجاء بن مرجا الحافظ . وعبد بن حميد صاحب التفسير الحافل . وعرو بن على الفلاس

## ﴿ وعلى بن الجهم ﴾

ابن بدر بن مسعود بن أسد القرشي السامى من ولد سامة بن لؤى الخراسانى ثم البغدادى ، أحد الشعراء المشهورين وأهل الديانة المعتبرين . وله ديوان شعر فيه أشعار حسنة ، وكان فيه تحامل على على بن أبى طالب رضى الله عنه ، وكان له خصوصية بالمتوكل ثم غضب عليه فنفاه إلى خراسان وأمر نائبه مها أن يضر به مجرداً ففعل به ذلك ، ومن مستجاد شعره :

بلاء ليس يعدله بلاء \* عداوة غير ذى حسب ودين يبيحك منه عرضا لم يصنه \* و برتع منك فى عرض مصون قال ذلك فى مروان بن حفصة حين هجاه فقال فى هجائه له:

لعمرك ما الجهم بن بدر بشاعر \* وهذا على بعده يدعى الشعرا ولكن أبي قد كان جاراً لأمه \* فلما ادعى الاشعار أوهمني أمرا

كان على بن الجهم قد قدم الشام ثم عاد قاصدا العراق ، فلما جاو زحلب ثار عليه أناس من بنى كاب فقاتلهم فجرح جرحا بليغا فكان فيه حتفه ، فوجد فى ثيابه رقعة مكتوب فيها :

يارحمتا للغريب بالبلد النا \* زح ماذا بنفسه صنعا فارق أحبابه فما انتفعوا \* بالميش من بعده وما انتفعا

كانت وفاته بهذا السبب في هذه السنة

## ﴿ ثم دخلت سنة خسين ومائتين من الهجرة ﴾

فيها كان ظهور أبي الحسين يحيي بن عمر بن يحيي بن حسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي ابن أبي طالب ، وأمه أم الحسين فاطمة بنت الحسين بن عبد الله بن إسماعيل بن عبدالله بن جعفر امن أبي طالب. وذلك أنه أصابته فاقة شديدة فدخل سامرا فسأل وصيفاً أن يجري عليه رزقا فأغلظ له القول. فرجع إلى أرض الكوفة فاجتمع عليه خلق من الأعراب، وخرج إليه خلق من أهل الكوفة ، فنزل على الفلوجة وقد كثر الجمع معه ، فكتب محمد بن عبد الله بن طاهر فائب العراق إلى عامله بالكوفة \_ وهو أبو أبوب بن الحسن بن موسى بن جعفر بن سلمان \_ يأمره بقتاله . ودخل يحيى ابن عر قبل ذلك في طائفة من أصحابه إلى الكوفة فاحتوى على بيت مالها فلم يجد فيه سوى ألغي دينار وسبعين ألف درهم ، وظهر أمره بالكوفة وفتح السجنين وأطلق من فهما ، وأخرج نواب الخليفة منها وأخــذ أموالهم واستحوذ علمها ، واستحـكم أمره مها ، والتف عليــه خلق من الزيدية وغــيرهم ، ثم خرج من الكوفة إلى سوادها ثم كر راجعا إليها، فتلقاه عبد الرحمن بن الخطاب الملقب وجه الفلس، فقاتله قتالا شــديداً فانهزم وجه الفلس ودخل يحيى بن عمر الكوفة ودعا إلى الرضي من آل محــد، وقوى أمره جداً ، وصار إليه جماعة كثيرة من أهل الكوفة ، وتولاه أهل بغداد من العامة وغيرهم ممن ينسب إلى التشيع ، وأحبوه أكثر من كل من خرج قبله من أهل البيت ، وشرع في تحصيل السلاح و إعداد آلات الحرب وجمع الرجال. وقد هرب نائب الكوفة منها إلى ظاهرها، واجتمع إليه أمداد كثيرة من جهة الخليفة مع محمد من عبد الله من طاهر ، واستراحوا وجمعوا خيولهم ، فلما كان اليوم الثاني عشر من رجب أشار من أشار على يحي بن عمر ممن لا رأى له ، أن بركب و يناجز الحسين ابن إسماعيــل و يكبس جيشه ، فركب في جيش كثير فيــه خلق من الفرسان والمشاة أيضا من عامة أهل الكوفة بغير أسلحة ، فساروا إلهم فاقتتلوا قتالا شديداً في ظلمة آخر الليل ، فما طلع الفجر إلا وقد انكشف أصحاب يحيى من عمر ، وقد تقنطر به فرسمه ثم طعن في ظهره فخر أيضاً ، فاخذوه وحزوا رأسه وحملوه إلى الأمير فبعثوه إلى ابن طاهر فأرسله إلى الخليفة من الغد مع رجل يقال له عمر من الخطاب ، أخى عبد الرحمن بن الخطاب ، فنصب بسام ا ساعة من النهار ثم بعث به إلى بغداد فنصب عند الجسر ، ولم عكن نصبه من كثرة العامة فجعل في خزائن السلاح . ولما جي وأس يحيى من عمر إلى محمد من عبد الله من طاهر دخل الناس مهنونه بالقُنتج والظفر ، فدخل عليه أبو هاشم داود بن الهيثم الجعفري فقال له: أنها الأمير! إنك لتهنى بقتل رجل لو كان رسول الله عليه حيا لعزى به ، فما رد عليه شيئاً ثم خرج أبو هاشم الجعفري وهو يقول:

يا بنى طاهر كاوه وبيًّا \* إن لحم النبي غير مرى

#### إن وترا يكون طالبه الله \* 4 لوتر مجاحه بالحرى

وكان الخليفة قدوجه أميراً إلى الحسين بن إسهاعيل نائب الكوفة ، فلما قتل يحيى بن عمر دخلوا الكوفة فأراد ذلك الأمير أن يضع فى أهلها السيف فهنمه الحسين وأمن الأسود والأبيض ، وأطفأ الله هذه الفتنة .

فلما كان رمضان من هذه السنة خرج الحسن بن زيد بن محمد بن إسماعيل بن الحسين بن زيد ابن الحسن بن على بن أبى طالب بناحية طبرستان ، وكان سبب خروجه أنه لما قتل يحيى بن عر أقطع المستمين لمحمد بن عبد الله بن طاهر طائفة من أرض تلك الناحية ، فبعث كاتباً له يقال له جابر ابن هارون ، وكان نصرانيا ، ليتسلم تلك الأراضى ، فلما انتهى إليهم كرهوا ذلك جداً وأرسلوا إلى الحسن بن زيد هذا فجاء إليهم فبايعوه والتف عليه جملة الديلم و جماعة الأمراء في تلك النواحى ، فركب فيهم ودخل آمل طبرستان وأخذها قهراً ، وجبى خراجها ، واستفحل أمره جداً ، ثم خرج منها طالباً لقتال سلمان بن عبد الله أمير تلك الناحية ، فالتقيا هنالك فكانت بينهما حروب ثم انهزم سلمان هزيمة منكرة ، وترك أهله وماله ولم يرجع دون جرجان . فدخل الحسن بن زيد سارية فأخذ ما فيها من الأموال والحواصل ، وسير أهل سلمان إليه مكرمين على مراكب ، واجتمع للحسن بن زيد همذان أمرة طبرستان بكالها . ثم بعث إلى الرى فأخذها أيضاً وأخرج منها الطاهرية ، وصار إلى جند همذان ولما بلغ خبره المستمين \_ وكان مدير ملكه يومئذ وصيف التركى \_ اغتم لذلك جداً واجتهد فى بعث الجيوش والأمداد لقتال الحسن بن زيد هذا .

وفى يوم عرفة منها ظهر بالرى أحمد بن عيسى بن حسين الصغير بن على بن الحسين بن على ابن أبى طالب ، و إدريس بن موسى بن عبدالله بن موسى بن حسن بن حسن بن على بن أبى طالب فصلى بالناس يوم العيد أحمد بن عيسى هذا ودعا إلى الرضى من آل محمد ، فار به محمد بن على بن طاهر فهزمه أحمد بن عيسى هذا واستفحل أمره . وفيها وثب أهل حمص على عاملهم الفضل بن قارن فقتلوه فى رجب ، فوجه المستعين إليهم موسى بن بغا الكبير فاقتتلوا بأرض الرستن فهزمهم وقتل حماعة من أهلها وأحرق أما كن كثيرة منها ، وأسر أشراف أهلها . وفيها وثبت الشاكرية والجند فى أرض فارس على عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم فهرب منهم فانتهبوا داره وقتلوا عبد بن الحسن بن قارن . وفيها غضب الخليفة على جعفر بن عبد الواحد ونفاه إلى البصرة . وفيها أسقطت مرتبة جماعة من الأمويين (۱) فى دار الخلافة . وفيها حج بالناس جعفر بن الفضل أمير مكة .

وفيها توفى من الأعيان أبوالطاهر أحمد بن عمر و بن السرح. والبزى أحد القراء المشاهير.

<sup>(</sup>١) كذا. ولم نهتد إلى صوابه.

والحارث بر مسكين . وأبوحاتم السجستاني . وقد تقدم ذكره في التي قبلها . وعياد بن يعقوب الرواجي . وعمر و بن بحر الجاحظ صاحب الكلام والمصنفات . وكثير بن عبيد الحمصي . ونصر بن على الجهضمي . ﴿ ثم دخلت سنة إحدى وخمسين ومائتين ﴾

فيها اجتمع رأى المستعين و بغا الصغير ووصيف على قتل باغر التركى، وكان من قواد الأمراء الكبار الذين باشروا قتل المتوكل ، وقد اتسع إقطاعه وكثرت عماله ، فقتل ونهبت دار كاتبه دليل بن يعقوب النصراني ، ونهبت أمواله وحواصله ، وركب الخليفة في حراقة من سامرا إلى بغداد فاضطربت الأمور بسبب خروجه ، وذلك في المحرم. فنزل دار محد بن عبد الله بن طاهر. وفيها وقعت فتنة شنعاء بين جند بغداد وجند سامرا ، ودعا أهل سامرا إلى بيعة المعتز ، واستقر أمرأهل بغداد على المستعين ، وأخرج المعتز وأخوه المؤيد من السجن فبايع أهل سامرا المعتز واستحوذ على حواصل بيت المال مها فاذا مها خمسائة ألف دينار، و في خزانة أم المستعبن ألف ألف دينار، و في حواصل العباس بن المستعين ستمائة ألف دينار ، واستفحل أمر المعتز بسامرا . وأمر المستعين لمحمد بن عبد الله بن طاهر أن يحصن بغداد ويعمل في السورين والخندق ، وغرم عـلى ذلك ثلثائة ألف دينار وثلاثين ألف دينار، ووكل بكل باب أميراً محفظه، ونصب على السور خمسة مناجيق، منها واحد كبير جداً، يقال له الغضبان ، وست عرادات وأعدوا آلات الحرب والحصار والعدد ، وقطعت القناطر من كل ناحية لئلا يصل الجيش إلىهم. وكتب المعتز إلى محمد من عبد الله من طاهر يدعوه إلى الدخول معه في أمره ، ويذكره ما كان أخذه علمهم أنوه المتوكل من العهود والمواثيق ، من أنه ولي العهد بعده ، فلم يلتفت إليه بل رد عليه واحتج بحجج يطول ذكرها . وكتب كل واحد من المستعين والمعتز إلى موسى بن بغا الكبير وهو مقيم بأطراف الشام لحرب أهل حمص يدعوه إلى نفسه و بعث إليه بألوية يعقدها لمن اختار من أصحابه ، وكتب إليه المستعين يأمره بالمسير إليه إلى بغداد ويأمره أن يستنيب فى عمله ، فركب مسرعًا فسار إلى سامرًا فكان مع المعتمر على المستعين . وكذلك هرب عبد الله من بغا الصغير من عند أبيه من بغداد إلى المعتز ، وكذلك غيره من الأمراء والأتراك. وعقد المعتز لأخيه أبي أحمد من المتوكل على حرب المستعين وجهز معه جيشا لذلك ، فسار في خمسة آلاف من الأثراك وغيرهم نحو بغداد ، وصلى بمكبرا نوم الجمعة ، ودعا لأخيه المعتز . ثم وصل إلى بغداد ليلة الأحد السبع خلون من صفر فاجتمعت العساكر هنالك ، وقد قال رجل يقال له باذنجانة كان في عسكر أبي

یا بنی طاهر جنود الا \* به والموت بینها منثور وجیوش أمامهن أبو أحم \* به نعم المولی و نعم النصیر

ثم جرت بينهما حروب طويلة وفتن مهولة جداً قد ذكرها ابن جرير مطولة ، ثم بعث المعتز مع

موسى بن ارشناس ثلاثة آلاف مدداً لأخيه أبى أحمد فوصلوا لليلة بقيت من ربيع الأول فوقفوا فى الجانب الغربي عند باب قطر بل ، وأبو أحمد وأصحابه على باب الشاسية ، والحرب مستعرة والقتال كثير جدداً ، والقتل واقع . قال ابن جرير : وذكر أن الممتزكتب إلى أخيه أبى أحمد يلومه على التقصير في قتال أهل بغداد فكتب إليه أبو أحمد :

لأمر المنايا علينا طريق \* وللدهر فينا اتساع وضيق وأيامنا عبر للأنام \* فنها البكور ومنها الطروق ومنها هنات تشيب الوليد \* ويخدل فيها الصديق الصديق وسور عريض له ذروة \* تفوت العيون و بحر عميق قتال مبيد وسيف عتيد \* وخوف شديد وحصن وثيق وطول صياح لداعى الصباح ال \* سلاح السلاح فما يستفيق فهذا طريح وهذا جريح \* وهذا حريق وهذا غريق وهذا غريق هناك اغتصاب وثم انتهاب \* وحور خراب وكانت تروق هناك اغتصاب وثم انتهاب \* وحدناه قد سدعنا الطريق فبالله نبلغ ما نرتجيه \* وبالله ندفع ما لا نطيق فبالله نبلغ ما نرتجيه \* وبالله ندفع ما لا نطيق

قال ابن جرير: هـذا الشعر ينشد لعلى بن أمية فى فتنة المخاوع والمأمون، وقد استمرت الفتنة والقتال ببغـداد بين أبى أحد أخى المهتز و بين مجمد بن عبد الله بن طاهر نائب المستمين، والبلد محصور وأهله فى ضيق شديد جداً، بقية شهو رهذه السنة، وقتل من الفريقين خلق كثير فى وقعات متعددات، وأيام نحسات، فتارة يظهر أصحاب أبى أحمد و يأخذون بعض الأبواب فتحمل علمهم الطاهرية فيز يحونهم عنها، ويقتلون منهم خلقا ثم يتراجعون إلى مواقفهم ويصابر ونهم مصابرة عظيمة. لكن أهل بغداد كما هم إلى ضعف بسبب قلة الميرة والجلب إلى داخل البله، ثم شاع بين العامة أن لكن أهل بغداد كما هم إلى ضعف بسبب قلة الميرة والجلب إلى داخل البله، ثم شاع بين العامة أن محمد بن عبد الله بن طاهر يريد أن يخلع المستعين ويبايع للمعتز، وذلك فى أواخر السنة، فتنصل من ذلك واعتذر إلى الخليفة و إلى العامة، وحلف بالأيمان الغليظة فلم تبرأ ساحته من ذلك حق البراءة عند العامة، واجتمعت العامة والغوغاء إلى دار ابن طاهر والخليفة نازل بها، فسألوا أن يبرز لهم الخليفة ليروه ويسألو، عن ابن طاهر أهو راض عنه أم لا. وما زالت الضجة والأصوات مرتفعة حتى برز لهم الخليفة من فوق المكان الذى هم فيه وعليه السواد ومن فوقه البردة النبوية و بيدة القضيب، وقال لهم فيا خاطبهم به: أقسمت عليكم بحق صاحب هذه البردة والقضيب لما رجعتم إلى منازلكم وقال لهم فيا خاطبهم به: أقسمت عليكم بحق صاحب هذه البردة والقضيب لما رجعتم إلى منازلكم وقال لهم فيا خاطبهم به: أقسمت عليكم بحق صاحب هذه البردة والقضيب لما رجعتم إلى منازلكم

ورضيتم عن أبن طاهر فانه غير متهم لدى . فسكت الغوغاء و رجعوا إلى منازلهم ، ثم انتقل الخليفة من دار ابن طاهر إلى دار رزق الخادم، وذلك في أوائل ذي الحجة، وصلى بهم العيد نوم الأضحى في الجزيرة التي بحذاء دار ابن طاهر، و بر ز الخليفة يومئه للناس و بين يديه الحربة وعليه البردة و بيده القضيب وكان يوماً مشهوداً ببغداد على ما بأهلها من الحصار والغلاء بالاسعار ، وقد اجتمع على الناس الخوف والجوع المترجمان لباس الخوع والخوف (١) نسأل الله العافية في الدنياوالا خرة. ولما تفاقم الأمر واشتد الحال وضاق المجال وجاع العيال وجهد الرجال، جعل ابن طاهر يظهر ما كان كامناً في نفسه من خلع الست بن ، فجمل يعرض له في ذلك ولا يصرح ، ثم كاشــفه به وأظهره له وناظره فيه وقال له: إن الصاحة تقتضي أن تصالح عن الخلافة على مال تأخذه سلفاً وتعجيلا ، وأن يكون لك من الخراج في كل عام ما تختاره وتحتاجه ، ولم مزل يفتــل في الذروة والفارب حتى أجاب إلى ذلك وأناب. فكتب فيما اشترطه المستمين في خلعه نفسه من الخلافة كتابا ، فلما كان يوم السبت لعشر بقين من ذي الحجة ركب محد بن عبد الله بن طاهر إلى الرصافة وجمع القضاة والفقهاء وأدخلهم على المستمين فوجاً فوجاً يشهدون عليه أنه قدصير أمره إلى مجد بن عبد الله بن طاهر ، وكذلك جماعة الحجاب والخدم ، ثم تسلم منه جوهم الخلافة ، وأقام عند المستعين إلى هوى من الليل. وأصبح الناس يذكرون ويتنوعون فما يقولون من الأراجيف. وأما ابن طاهر فانه أرسل بالكتاب مع جماعة من الأمراء إلى المعتز بسامرا ، فلما قدموا عليه بذلك أكرمهم وخلع علمهم وأجازهم فأسنى جوائزهم . وسيأتي ما كان من أمره أول السنة الداخلة .

وفيها كان ظهو ررجل من أهل البيت أيضاً بأرض قروين و زنجان في ربيع الأول منها ، وهو الحسين بن أحد بن إسهاعيل بن محمد بن إسهاعيل الأرقط بن محمد بن على بن ألي طالب و يعرف بالكوكمي . وسيأتي ما كان من أمره هناك . وفيها خرج إسهاعيل بن يوسف العلوى ، وهو ابن أخت موسى بن عبيد الله الحسني ، وسيأتي ما كان من أمره أيضاً . وفيها خرج بالكوفة أيضاً رجل من الطالبيين وهو الحسين بن محمد بن حمرة بن عبد الله بن حسين بن على بن الحسين بن على ابن أبي طالب ، فوجه إليه السنوي مزاحم بن خاقان فاقتتلا فهزم العلوى وقتل من أصحابه بشر ابن أبي طالب ، فوجه إليه السنوين مزاحم بن خاقان فاقتتلا فهزم العلوى وقتل من أصحابه بشر كثير . ولما دخل مزاحم الكوفة حرق بها ألف دار ونهب أموال الذين خرجوا معه ، و باع بعض جوارى الحسين بن محمد هذا ، وكانت معتقة .

وفيها ظهر إسماء بل بن يوسف بن إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن الحسين بن على بن أبى طالب عكة فهرب منه فائمها جعفر بن الفضل بن عيسى بن موسى ، فانتهب منزله ومنازل أصحابه وقتل جماعة من الجند وغيرهم من أهل مكة ، وأخذ ما في الكعبة من الذهب والفضة والطيب وكسوة

<sup>(</sup>١) كذا ولعل فيه تحريفاً.

الكعبة ، وأخذ من الناس نحواً من مائتى ألف دينار ، ثم خرج إلى المدينة النبوية فهرب منه نائبها أيضاً على بن الحسين بن على بن إسماعيل ، ثم رجع إسماعيل بن يوسف إلى مكة فى رجب فحصر أهلها حتى هلكوا جوعا وعطشاً فبيع الخير ثلاث أواق بدرهم ، واللحم الرطل بأر بعة ، وشر بة الماء بثلاثة دراهم ، ولتى منه أهل مكة كل بلاء ، فترحل عنهم إلى جدة \_ بعد مقامه عليهم سبعة وخسين يوماً \_ فانتهب أموال النجار هنالك وأخذ المراكب وقطع الميرة عن أهل مكة ثم عاد إلى مكة لاجزاه الله خيراً عن المسلمين . فلما كان يوم عرفة لم يمكن الناس من الوقوف نهاراً ولا ليلا ، وقتل من الحجيج ألفا ومائة ، وسلمهم أموالهم ولم يقف بعرفة عامئذ سواه ومن معه من الحرامية ، لاتقبل الله منهم صرفا و لا عدلا . وفيها وهن أمر الخلافة جداً . وفيها توفى من الأعيان إسحاق بن منصور الكوننج وحميد بن زنجويه . وعرو بن عثمان بن كثير بن دينار الحمصى . وأبو البق هشام بن عبد الملك البرنى ﴿ ثم دخلت سنة ثنتين وخسين ومائتين ﴾

« ذكر خلافة المعتز بالله بن المتوكل على الله بعد خلع المستعين نفسه »

استهلت هذه السنة وقد استقرت الخلافة باسم أبي عبد الله محمد المعتز بن جعفر المتوكل بن محمد المعتصم بن هارون الرشيد ، وقيل إن اسم المعتز أحمد ، وقيل الزبير ، وهو الذى عول عليه ابن عسا كر وترجمه في تاريخه . فلما خلع المستمين نفسه من الخسلافة وبايع للمعتز دعا الخطباء يوم الجمعة رايع الحرم من هذه السنة بجوامع بغداد على المنابر للخليفة المعتز بالله ، وانتقل المستمين من الرصافة إلى قصر الحسن بن سهل هو وعياله وولده وجواريه ، و وكل بهم سعيد بن رجاء في جماعة معه ، وأخذ من المستعين البردة والقضيب والخاتم ، و بعث بذلك إلى المعتز ثم أرسل إليه المعتز يطلب منه خاتمين من جوهر ثمين عنده يقال لأحدهما برج وللا خر جبل . فأرسلهما. وطلب المستمين أن يسير إلى من جوهر ثمين عنده يقال لأحدهما برج وللا خر جبل . فأرسلهما. وطلب المستمين أن يسير إلى المسرأيل وخلع عليه وألبسه تاجاً على رأسه . ولما تمهد أمر بغداد واستقرت البيعة للمعتز بها ودان له إسرائيل وخلع عليه وألبسه تاجاً على رأسه . ولما تمهد أمر بغداد واستقرت البيعة للمعتز بها ودان له أهلها وقدمتها الميرة من كل جانب ، واتسع الناس في الأرزاق والأطعمة ، ركب أبو أحمد منها في يوم السبت لثنتي عشرة ليلة من الحرم إلى سامرا وشيعه ابن طاهر في وجوه الأمراء ، نخلع أبو أحمد على ابن طاهر خس خلع وسيفا و رده من الطريق إلى بغداد . وقد ذكر ابن جرير مدائع الشعراء في المعتز وتشفيهم بخلع المستمين ، فأكثر من ذلك جداً، فن ذلك قول محمد بن مر وان بن أبى الجنوب ابن مر وان في مدح المعتز وذم المستمين كا جرت به عادة الشعراء :

إن الأمور إلى المعتز قد رجعت \* والمستعين إلى حالاته رجعا

وكان يعلم أن الملك ليس له \* وأنه لك لكن نفسه خدعا ومالك الملك مؤتيه ونازعه \* آتاك ملكا ومنه الملك قد نزعا إن الخلافة كانت لا تلائمه \* كانت كذات حليل زوجت متما ما كان أقبيح عند الناس بيعته \* وكان أحسن قول الناس قد خلما ليت السفين إلى قاف دفعن به \* نفسي الفداء لملاح به دفعا كساس قبلك أمر الناس من ملك \* لو كان مُحمِّل ما مُحمِلته ظَلَما أمسي بك الناس بعد الضيق في سعة \* والله يجعل بعد الضيق متسما والله يدفع عنك السوء من ملك \* فانه بك عنا السوء قد دفعا

وكتب المهتز من سامرا إلى نائب بغداد محمد بن عبد الله بن طاهر أن يسقط اسم وصيف و بغا ومن كان فى رسمهما فى الدواو بن وعزم على قتلهما ، ثم استرضى عنهما فرضى عنهما . وفى رجب من هذه السنة خلع المهتز أخاه إبراهيم الملقب بالمؤيد من ولاية العهد وحبسه ، وأخاه أبا أحمد ، بعدما ضرب المؤيد أر بعين مقرعة . ولما كان يوم الجمعة خطب بخلعه وأمره أن يكتب كتابا على نفسه بذلك ، وكانت وفاته بعد ذلك بخمسة عشر يوما ، فقيل إنه أدرج فى لحاف سمو روأمسك طرفاه حتى مات غما ، وقيل بل ضرب بحجارة من ثاج حتى مات برداً و بعد ذلك أخرج من السجن ولا أثر به فأحضر القضاة والأعيان فشهدوا على موته من غير سبب ولا أثر ، ثم حمل على حمار ومعه كفنه إلى أمه فدفنته .

#### ﴿ ذ كر مقتل المستعين ﴾

في شوال منها كتب المعتز إلى نائبه محمد بن عبد الله بن طاهر يأمره بتجهيز جيش نحو المستعين فجهز أحمد بن طولون التركى فوافاه فاخرجه است بقين من رمضان فقدم به القاطول لئلاث مضين من شوال ثم قتل ، فقيل ضرب حتى مات ، وقيل بل غرق في دجيل ، وقيل بل ضربت عنقه . وقد ذكر ابن جرير أن المستمين سأل من سعيد بن صالح التركى حين أراد قتله أن يمهله حتى يصلى ركمتين ، فأمهله ، فلما كان في السجدة الأخيرة قتله وهو ساجد ، ودفن جثته في مكان صلاته ، وخي أثره وحمل رأسه إلى المهتز فدخل به عليه وهو يلعب بالشطرنج ، فقيل هذا رأس المخلوع . فقال : ضعوه حتى أفرغ من الدست . فلما فرغ نظر إليه وأمر بدفنه ، ثم أمر لسميد بن صالح الذي فقل قتله بخمسين ألف درهم ، و ولاه معونة البصرة . وفيها مات إسهاعيل بن يوسف العلوى الذي فعل عكمة ما فعل كا تقدم من إلحاده في الحرم ، فأهلكه الله في هذه السنة عاجلا ولم ينظره . وفيها مات أحد بن محد المعتصم وهو المستمين بالله كا تقدم . و إسحاق بن بهلول ، و زياد بن أبوب ومحد أحد بن محد المعتصم وهو المستمين بالله كا تقدم . و إسحاق بن بهلول ، و زياد بن أبوب ومحد أحد بن محد المعتصم وهو المستمين بالله كا تقدم . و إسحاق بن بهلول ، و زياد بن أبوب ومحد أبين بشار . وغندر . وموسى بن المثني الزمن . و يعقوب بن إبراهيم الدورق .

#### ﴿ ثم دخلت سنة ثلاث وخمسين ومائتين ﴾

في رجب منها عقد المعتز لموسى من بغا الكبير على جيش قريب من أربعة آلاف ليذهبوا إلى وتنال عبد العزيز بن أبي دلف بناحية همذان ، لأنه خرج عن الطاعة وهو في نحو من عشر بن ألفاً بناحية همذان ، فهزموا عبد العزيز في أواخر هذه السنة هز عة فظيعة ، ثم كانت بينهما وقعة أخرى في رمضان عند الكرج فهزم عبد العزيز أيضاً وقتل من أصحابه بشر كثير، وأسر وا ذراري كثيرة حتى أسروا أم عبد العزيز أيضاً ، و بعثوا إلى المعتز سبعين حملا من الرؤس وأعلاماً كثيرة ، وأخذ من عبد العزيز ما كان استحوذ عليه من البلاد . وفي رمضان منها خلع على بغا الشرابي وألبسه التاج والوشاحين . و في نوم عيد الفطر كانت وقعة هائلة عنــد مكان يقال له البوازيج ، و ذلك أن رجلا يقال له مساور بن عبد الحميد حكم فمها والتف عليه محو من سبعائة من الخوارج، فقصد له رجل يقال له بندار الطبري في ثلاثمائة من أصحابه ، فالتقوا فاقتتلوا قتالا شديداً ، فقتل من الخوارج نحو من خمسين ، وقتل من أصحاب بندار مائتان وقيل وخمسون رجلا . وقتل بندار فيمن قتل رحمه الله . ثم صمه مساور إلى حلوان فقاتله أهلها وأعانهم حجاج أهل خراسان فقتل مساور منهم نحواً من أربعائة قبحه الله . وقتل من جماعتــه كثيرون أيضاً . ولثلاث بقين من شوال قتل وصيف التركي وأرادت العامة نهب داره في سامراً ودور أولاده فلم مكنهم ذلك ، وجعل الخليفة ما كان إليه إلى بغا الشرابي. و في ليلة أربع عشرة من ذي القعدة من هـنـه السنة خسف القمر حتى غاب أكثره وغرق نوره ، وعند انتهاء خسوفه مات محمد بن عبد الله بن طاهر نائب العراق ببغداد . وكانت علته قر وحاً في رأسه وحلقه فذبحته ، ولما أتى به ليصلي عليه اختلف أخوه عبيد الله وابنه طاهر وتنازعا الصلاة عليه حتى جذبت السيوف وترامي الناس بالحجارة ، وصاحت الغوغاء ياطاهريا منصور: فمال عبيـــــــــ الله إلى الشرقية ومعــه القواد وأكار الناس، فدخل داره وصلى عليه ابنه وكان أنوه قد أوصى إليــه. وحين بلغ المعتز ما وقع بعث بالخلع والولاية إلى عبيــد الله بن عبــد الله بن طاهر فأطلق عبيد الله للذي قدم بالخلع خمسين ألف درهم . وفيها نفي المعتز أخاه أبا أحمــد من سر من رأى إلى واســط ، ثم إلى البصرة. ثم رد إلى بغـداد أيضاً. وفي نوم الاثنين منها سلخ ذي القعـدة التقي موسى بن بغا الكبير والحسين من أحمد الكوكبي الطالبي الذي خرج في سينة إحدى وخسين عند قزو من فاقتتلا قتالا شديداً ، ثم هزم الكوكبي وأخذ موسى قزو بن وهرب الكوكبي إلى الديلم. وذكر ابن جرير عن بعض من حضر هـنه الوقعة أن الكوكبي حين التقي أمر أصحابه أن يتترسوا بالحجف \_ وكانت السهم لا تعمل فهم \_ فأمر موسى من بغا أصحابه عند ذلك أن يطرحوا ما معهم من النفط ثم حاولوهم وأروهم أنهم قد انهزموا منهم ، فتبعهم أصحاب الكوكبي ، فلما توسطوا الأرض التي فيها النفط أمر عند ذلك

بالقاء النار فيه فجعل النفط يحرق أصحاب الكوكبي ففر واسراعا هاربين ، وكر علمهم موسى وأصحابه فقتاوا منهم مقتلة عظيمة وهرب الكوكبي إلى الديلم ، وتسلم موسى قز وين . وفيها حج بالناس عبد الله ابن محمد بن سليان الزينبي .

وفيها توفي من الأعيان أبو الأشمث . وأحمد بن سعيد الدارمي . و ﴿ سرى السقطى ﴾

أحد كبار مشايخ الصوفية . تلميذ معروف الكرخي . حدث عن هشيم وأبي بكر بن عياش وعلى ابن عراب و يحيى بن مان و بزيد بن هارون وغيرهم. وعنه ابن أخته الجنيد بن محمد. وأبو الحسن النوري ومجد بن الفضل بن جابر السقطي وجماعة. وكانت له دكان يتجر فمها فمرت به جارية قدا نكسر إناء كان معها تشترى فيه شيئا اسادتها ، فجعلت تبكى فأعطاها سرى شيئا تشترى بدله ، فنظر معر وف إليه وما صنع بتلك الجارية فقال له: بغَّض الله إليك الدنيا فوجـــد الزهد من يومــه. وقال سرى : مررت في يوم عيد فاذا معروف ومعه صغير شعث الحال فقلت : ما هذا ? فقال : هذا كان واقفا عند صبيان يلعبون بالجوز وهو مفكر ، فقلت له : مالك لا تلعب كايلعبون ? فقال : أنا يتم ولا شيَّ معي أشــتري به جوزاً ألعب به . فأخــذته لأجمع له نوى يشــتري به جوزاً يفرح به . فقلت ألا أكسوه وأعطيه شيئاً يشتري به جوزاً ? فقال أو تفعل ? فقلت : نعم. فقال خذه أغني الله قلبك . قال سرى : فصغرت عندى الدنيا حتى لهي أقل شئ . وكان عنده مرة لو ز فساومه رجل على الكر بثلاثة وستين دينارا ، ثم ذهب الرجل فاذا اللوز يساوى الكر تسعين ديناراً فقال له : إنى أشترى منك الكر بتسمين ديناراً. فقال له إنى إنما ساومتك بثلاثة وستين ديناراً و إنى لا أبيعه إلا بذلك ، فقال الرجل: أنا أشترى منك بتسعين ديناراً. فقال لا أبيعك هو إلا عا ساومتك عليه. فقال له الرجل : إن من النصح أن لا أشترى منك إلا بتسمين ديناراً . وذهب فلم يشتر منه . وجاءت امرأة يوماً إلى سرى فقالت : إن ابني قد أخــنه الحرسي و إنى أحب أن تبعث إلى صاحب الشرطة لئلا يضرب ، فقام فصلى فطول الصلاة وجعلت المرأة تحترق في نفسها ، فلما انصرف من الصلاة قالت المرأة: الله الله في ولدى . فقال لها : إني إنما كنت في حاجتك . فما رام مجلسه الذي صلى فيه حتى جاءت امرأة إلى تلك المرأة فقالت لها: ابشرى فقد أطلق ولدك وها هو في المنزل. فانصرفت إليه. وقال سرى: أشتهي أن آكل أكلة ليس لله فها على تبعة ، ولا لأحد على فها منة . فما أجد إلى ذلك سبيلا .وفي رواية عنه أنه قال : إني لأشتهي البقل من ثلاثهن سنة فما أقدر عليه . وقال : احترق سوقنا فقصدت المكان الذي فيه دكاني فتلقاني رجل فقال: ابشر فان دكانك قد سلمت. فقلت: الحمد لله . ثم ذكرت ذلك التحميد إذ حمدت الله على سلامة دنياى و إنى لم أواس الناس فما

هم فيه ، فأنا أستغفر الله منذ ثلاثين سنة . رواها الخطيب عنه . وقال :صليت و ردى ذات ليلة ثم مددت رجلي في المحراب فنوديت : ياسرى هكذا تجالس الملوك ? قال فضممت رجلي وقلت : وعزتك لا مددت رجلي أبداً . وقال الجنيد : ما رأيت أعبد من سرى السقطى . أتت عليه ثمان وتسعون سنة ما رؤى مضطجماً إلا في علة الموت . و روى الخطيب عن أبي نعيم عن جعفر الخلاى عن الجنيد قال : دخلت عليه أعوده فقلت : كيف تجدك ? فقال :

كيف أشكو إلى طبيبي ما بي \* والذي أصابني من طبيبي عالى عن عليبي عالى عن قال : فأخـذت المروحة لأروح عليه فقال : كيف يجد روح المروحـة من جوفه يحترق من داخل ? ثم أنشأ يقول :

القلب محترق والدمع مستبق \* والمكرب مجتمع والصبر مفترق كيف القرار على من لا قرار له \* مماجناه الهوى والشوق والقلق يارب إن كان شئ لى به فرج \* فامنن على به ما دام بى رمق

قال فقلت له: أوصني ، قال: لا تصحب الأشرار ، ولا تشتغل عن الله ، عجالسة الأبرار الأخيار. وقد ذكر الخطيب وفاته يوم الثلاثاء لست خلون من رمضان سنة ثلاث وخسين ومائتين بعد أذان الفجر ، ودفن بعد العصر بمقبرة الشوينزي ، وقبره ظاهر معروف ، وإلى جنبه قبر الجنيد . وروى عن أبي عبيدة بن حريوبة قال : رأيت سريا في المنام فقلت : ما فعل الله بك ? فقال غفرلى ولكل من شهد جنازتي . قلت : فاني مهن حضر جنازتك وصلى عليك . قال : فأخرج درجاً فنظر فيه فلم برفيه اسمى ، فقلت : بلى ! قد حضرت فاذا اسمى في الحاشية . وحكى ابن خلكان قولا أن سريا توفى سنة إحدى وخسين ، وقيل سنة ست وخسين فالله أعلم . قال ابن خلكان : وكان السرى ينشد توفى سنة إحدى وخسين ، وقيل سنة ست وخسين فالله أعلم . قال ابن خلكان : وكان السرى ينشد كثيراً : ولما ادعيت الحب قالت كذبتني \* فمالي أرى الأعضاء منك كواسيا

فلاحب حتى يلصق الجلد بالحشى \* وتذهل حتى لا تجيب المناديا ﴿ ثُم دخلت سنة أر بع وخسين ومائتين ﴾

فيها أمر الخليفة المعتز بقتل بغا الشرابي ونصب رأسه بسامها ثم ببغداد وحرقت جثته وأخذت أمواله وحواصله . وفيها ولى الخليفة أحمد بن طولون الديار المصرية ، وهو باني الجامع المشهور بها . وحج بالناس فيها على بن الحسين بن إسهاعيل بن العباس بن محمد . وتوفى فيها من الأعيان زياد بن أيوب الحسياني . وعلى بن محمد بن موسى الرضى ، يوم الاثنين لأر بع بقين من جمادى الآخرة ببغداد . وصلى عليه أبو أحمد المتوكل في الشارع المنسوب إلى أبي أحمد . ودفن بداره ببغداد . ومحمد بن عبد الله المخرمى . وموهل بن إهاب .

## ﴿ وأما أبو الحسن على الهادي ﴾

[فهو] ابن محمد الجواد بن على الرضا بن موسى المحاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على زبن العابدين بن الحسين الشهيد بن على بن أبى طالب أحد الأثمة الاثنى عشرية ، وهو والد الحسن ابن على المسكرى المنتظر عند الفرقة الضالة الجاهلة الكاذبة الخاطئة . وقد كان عابداً زاهداً نقله المتوكل إلى سامرا فأقام بها أزيد من عشرين سنة بأشهر . ومات بها في هذه السنة . وقد ذكر المتوكل أن ممنزله سلاحاً وكتباً كثيرة من الناس ، فبعث كبسة فوجدو ه جالساً مستقبل القبلة وعليه مدرعة من صوف وهو على التراب ليس دونه حائل ، فأخذو ه كذلك فحملوه إلى المتوكل وهو على شرابه ، فلما مثل بين يديه أجله وأعظمه وأجاسه إلى جانبه وناو له الكأس الذى في يده فقال : شرابه ، فلما مثل بين يديه أجله وأعظمه وأجاسه إلى جانبه وناو له الكأس الذى في يده فقال : أنشدني المراب المن ولم يخالط لحى ودمى قط ، فاعفني منه . فأعفاه ثم قال له : أنشدني

باتوا على قلل الاجبال تحرسهم \* غُلْب الرجال فما أغنتهم القلل واستنزلوا بعد عز عن معاقلهم \* فأودعوا حفرا يا بئس ما نزلوا نادى بهم صارخ من بعد ماقبروا \* أين الأسرَّة والتيجان والحلل أبن الوجوه التي كانت منعمة \* مندونها تضرب الاستار والكلل فأفصح القبر عنهم حين ساءلمم \* تلك الوجوه عليها الدود يقتتل قد طال ما أكلوا دهما وما لبسوا \* فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا

قال: فبكى المتوكل حتى بل الثرى ، و بكى من حوله بحضرته ، وأمر برفع الشراب وأمر له بأر بعة آلاف دينار، وتحلل منه و رده إلى منزله مكرماً رحمه الله.

## ﴿ ثم دخلت سنة خمس وخمسين ومائتين ﴾

فيها كانت وقعة بين مفلح و بين الحسن بن زيد الطالبي فهزمه مفلح ودخل آمل طبرستان وحرق منازل الحسن بن زيد ثم سار و راءه إلى الديلم . وفيها كانت محاربة شديدة بين يعقوب بن الليث و بين على بن الحسين بن قريش بن شبل ، فبعث على بن الحسين رجلا من جهته يقال له طوق بن المغلس ، فصابره أكثر من شهر ثم ظفر يعقوب بطوق فاسره فأسر وجوه أصحابه ، ثم سار إلى على ابن الحسين هذا فأسره وأخذ بلاده \_ وهي كرمان \_ فأضافها إلى ما بيده من مملكة خراسات سجستان : ثم بعث يعقوب بن الليث بهدية سنية إلى المعتن : دواب و بازات وثياب فاخرة ، وفيها ولى الخليفة سلمان بن عبد الله بن طاهر نيابة بغداد والسواد في ربيع الأول منها . وفيها أخذ صالح ابن وصيف أحد بن إسرائيل كاتب المعتز والحسن بن مخلد كاتب قبيحة أم المعتز وأبا نوح عيسي

ابن إبراهيم ، وكانوا قدتما لؤاعلى أكل بيت المال ، وكانوا دو او ين وغيرهم ، فضر بهم وأخذ خطوطهم بأموال جزيلة يحملونها ، وذلك بغير رضى ، ن المهتزفي الباطن واحتيط على أموالهم وحواصلهم وضياءهم وسموا الكتاب الخونة و ولى الخليفة عن قهر غيرهم .

وفى رجب منها ظهر عيسى بن جعفر وعـلى بن زيد الحسنيان بالـكوفة وقتلا بها عبد الله بن محمد بن دواد بن عيسى واستفحل أمرهما بها .

## ﴿ مُوت الخليفة المعتز بن المتوكل ﴾

ولثلاث بقبن من رجب من هـ نمه السنة خلع الخليفة المعتر بالله ، ولليلتين مضتا من شعبان أظهر موته. وكان سبب خلعه أن الجند اجتمعوا فطلبوا منه أر زاقهم فلم يكن عنده ما يعطمهم 6 فسأل من أن تقرضه مالا يدفعهم عنه به فلم تعطه . وأظهرت أنه لاشي عندها ، فاجتمع الأتراك على خلعه فأرسلوا إليه ليخرج إلهم فاعتذر بأنه قد شرب دواء وأن عنده ضعفاً ، ولـكن ليدخل إلى بعضكم. فدخــل إليــه بعض الأمراء فتناولوه بالدبابيس يضربونه وجروا برجــله وأخرجوه وعليــه قميص مخرق ملطخ بالدم ، فأقاموه في وسهط دار الخلافة في حر شهديد حتى جعل براوح ببن رجليه من شدة الحر ، وجعل بعضهم يلطمه وهو يبكي ويقول له الضارب اخلعها والناس مجتمعون ثم أدخلوه حجرة مضيقاً عليه فها. وما زالوا عليه بأنواع العذاب حتى خلع نفسه من الخلافة وولى بعده المهتدي بالله كما سيأتي . ثم سلموه إلى من يسومه سوء العذاب بأنواع المثلات ، ومنع من الطعام والشراب ثلاثة أيام حتى جمل يطلب شربة من ماء البئر فلم يسق، ثم أدخلوه سرباً فيه جص جير فدسوه فيه فأصبح ميتا ، فاستلوه من الجص سليم الجسد وأشهدوا عليه جماعة من الأعيان أنه مات وليس به أثر ، وكان ذلك في اليوم الثاني من شعبان من هـنه السنة ، وكان يوم السبت ، وصلى عليه المهتدي بالله ، ودفن مع أخيه المنتصر إلى جانب قصر الصوامع ، عن أربع وعشرين سنة . وكانت خلافته أربع سنين وستة أشهر وثلاثة وعشرين نوماً وكان طويلا جسما وسما أقني الأنف مدور الوجه حسن الضحك أبيض أسود الشعر مجعده ، كثيف اللحية حسن العينين ضيق الحاجبين أحمر الوجه وقد أثنى عليه الامام أحمد في جودة ذهنه وحسن فهمه وأدبه حين دخل عليه في حياة أبيه المتوكل، كما قدمنا في ترجمة أحمد . وروى الخطيب عن على ن حرب قال : دخلت على المعتز فما رأيت خليفة أحسن وجهاً منه ، فلما رأيته سجدت . فقال : ياشيخ تسجد لغير الله ? فقلت : حدثنا أبو عاصم الضحاك من مخلد النبيل ثنا بكار من عبد العزيز من أبي بكرة عن أبيه عن جده «أن رسول الله ويُتَلِيِّهُ كان إذا رأى ما يفرح به أو بشّر بما يسره سجد شكراً لله عز وجل ». وقال الزبير ابن بكار: سرت إلى الممتز وهو أمير فلما سمع بقدومي خرج مستعجلا إلى فعثر فأنشأ يقول: -

يموت الفتى من عثرة بلسانه \* وليس يموت المرء من عثرة الرجل فعثرته فى الرجل تبرا على مهل وذكر ابن عساكر أن المعتزلما حدق القرآن فى حياة أبيه المتوكل اجتمع أبوه والأمماء لذلك وكذلك الدكبراء والرؤساء بسر من رأى ، واختلفوا لذلك أياماً عديدة ، وجرت أحوال عظيمة . ولما جلس وهو صبى على المنبر وسلم على أبيه بالخلافة ، وخطب الناس نثرت الجواهر والذهب والدراهم على الخواص والعوام بدار الخلافة ، وكان قيمة ما نثر من الجواهر يساوى مائة ألف دينار ، ومثلها ذهباً ، وألف ألف درهم غير ماكان من خلع وأسمطة وأقمشة مما يفوت الحصر ، وكان وقتاً مشهوداً لم يكن سرو را بدار الخلافة أبهج منه ولا أحسن . وخلع الخليفة على أم ولده المعتز قبيحة خلعاً سنية ، وأعطاها وأجزل لها العطاء ، وكذلك خلع على مؤدب ولده وهو محمد بن عمران ، أعطاه من الجوهر والذهب والفضة والقماش شيئاً كثيرا جدا والله سبحانه وتعالى أعلى .

## ﴿ ذ كر خلافة المهتدى بالله ﴾

أبي محمد عبد الله عجد من الواثق من المعتصم من هارون ، كانت بيعته يوم الأربعاء لليلة بقيت من رجب من هذه السنة بعد خلع المعتز نفسه بين يديه و إشهاده عليه بأنه عاجز عن القيام مها، وأنه قد رغب إلى من يقوم بأعبامًا. وهو محمد من الواثق بالله ، ثم مد يده فبايعه قبل الناس كابهم ، ثم بايعه الخاصة ثم كانت بيعة العامة على المنبر ، وكتب على المعتز كتابا أشهد فيه بالخلع والعجز والمبايعة للمهتدى . وفي آخر رجب وقعت في بغداد فتنة هائلة ، وثبت فها العامة على نائمها سلمان من عبد الله ابن طاهر ودعوا إلى بيعة أحمد بن المتوكل أخي المعتر ، وذلك لمدم علم أهل بغداد بما وقع بسامرا من بيعة المهتدى ، وقتل من أهل بغداد وغرق منهم خلق كثير ، ثم لما بلغهم بيعة المهتدى سكنوا ، \_ و إنما بلغتهم في سابع شعبان \_ فاستقرت الأمور واستقر المهتدي في الخلافة . و في رمضان من هذه السنة ظهر عند قبيحة أم المعتز أموال عظيمة ، وجواهر نفيسة . كان من جملة ذلك ما يقارب ألفي ألف دينار ، ومن الزمرد الذي لم ير مثله مقدار مكوك ، ومن الحب الكيار مكوك ، وكيلجة يا قوت أحمر ممالم ر مثله أيضاً. وقد كان الأمراء طلبوا من ابنها المعتز خمسين ألف دينار تصرف في أر زاقهم وضمنوا له أن يقتلوا صالح بن وصيف فلم يكن عنده من ذلك شيء ، فطلب من أمه قبيحة هذه قبحها الله فامتنعت أن تقرضـه ذلك، فأظهرت الفقر والشح: وأنه لا شيُّ عنــدها . ثم لما قتل ابنها وكان ما كان، ظهر عندها من الأموال ما ذكرنا . وكان عندها من الذهب والفضة والآنية شي كثير ، وقد كان لها من الغلات في كل سينة ما يعدل عشرة آلاف ألف دينار، وقد كانت قبل ذلك مختفية عنيد صالح بن وصيف عدو ولدها، ثم تزوجت به وكانت تدعو عليه تقول: اللهم اخر صالح بن وصيف كاهتك سترى وقتل ولدى و بدد شملى وأخذ مالى وغر بنى عن بلدى و ركب الفاحشة منى . ثم استقرت الخلافة باسم المهتدى بالله . وكانت بحمد الله خلافة صالحة . قال يوماً للأمراء : إنى ليست لى أم لها من الغلات مايقاوم عشرة آلاف ألف دينار ، ولست أريد إلا القوت فقط لا أريد فضلا على ذلك إلا لاخوتى ، فأنهم مستهم الحاجة .

وفي يوم الخيس لثلاث بقين من رومضان أور صالح بن وصيف بضرب أحمد بن إسرائيل الذي كان و زيراً ، وأبي نوح عيسى بن إبراهيم الذي كان نصرانيا فأظهر الاسلام ، وكان كاتب قبيحة ، فضرب كل واحد منهما خسائة سوط بعد استخلاص أوالهما ثم طيف بهما على بغلبن منكسين فنا وهما كذلك ، ولم يكن ذلك عن رضى المهتدى ولكنه ضعيف لا يقدر على الانكار على صالح بن وصيف في بادئ الأمر . وفي رومضان في هذه السنة وقمت فتنة ببغداد أيضا بين محمد بن أوس وو من تبعه من الشامة كو من مائة ألف تبعه من الشامة كو من مائة ألف وكان بين الناس قتال بالنبال والرماح والسوط ، فقتل خلق كثير ثم انهزم محمد بن أوس وأصحابه فنهبت العامة ماوجدوا من أمواله ، وهو ما يعادل ألني ألف أو نحو ذلك . ثم اتفق الحال على إخراج فنهبت العامة ماوجدوا من أمواله ، وهو ما يعادل ألني ألف أو نحو ذلك . ثم اتفق الحال على إخراج مرضى السيرة بل كان جباراً عنيداً ، وشيطانا مريداً ، وفاسقا شديداً ، وأمر الخليفة بان ينفى مرضى السيرة بل كان جباراً عنيداً ، وشيطانا مريداً ، وفاسقا شديداً ، وأمر الخليفة بان ينفى القيان والمغنون من سامرا ، وأمر بقتل السباع والخور التي في دار السلطان ، وقتل الكلاب المعدة القيان والمغنون من سامرا ، وأمر بقتل السباع والخور التي في دار السلطان ، وقتل الكلاب المعدة وكانت ولايته في الدنيا كاما من أرض الشام وغيرها ، مقرقة . ثم استدعى الخليفة موسى بن بغا الكبير إلى حضرته لينةوى به على من عنده من الأثراك ولتجتمع كلة الخلافة ، فاعتذر إليه من الستدعائه عاهو فيه من الجهاد في تلك البلاد .

## ﴿ ذ كر خارجي آخر ادعى أنه من أهل البيت بالبصرة ﴾

فى النصف من شوال ظهر رجل بظاهر البصرة زعم أنه على بن محمد بن أحمد بن عيسى بن زيد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب ، ولم يكن صادقاً وإنما كان عسيفا \_ يعنى أجيراً \_ من عبد القيس ، واسمه على بن محمد بن عبد الرحيم ، وأمه قرة بنت على بن رحيب من محمد بن حكيم من بنى أسد بن خزيمة ، وأصله من قرية من قرى الرى . قاله ابن جرير . قال : وقد خرج أيضاً فى سنة تسع وأر به بن ومائتين بالنجد بن فادعى أنه على بن محمد بن الفضل بن الحسين بن عبد الله بن عباس بن على بن أبى طالب ، فدعا الناس به جريال طاعته فاتبعه جماعة من أهل هجر ، ووقع بسببه قتال كثير وفتن كبار ، وحروب كثيرة ، ولما خرج خرجته هذه الثانية بظاهر البصرة التف عليه قتال كثير وفتن كبار ، وحروب كثيرة ، ولما خرج خرجته هذه الثانية بظاهر البصرة التف عليه

خلق من الزنج الذين كانوا يكسحون السباخ ، فعمر مهم دجلة فنزل الديناري ، وكان بزعم لبعض من معه أنه يحيي بن عمر أبو الحسين المقتول بناحيـة الكوفة ، وكان يدعى أنه يحفظ سوراً من القرآن في ساعة واحدة جرى بها لسانه لا يحفظهاغيره في مدة دهر طويل، وهن سبحان والكهف وص وعم. و زعم أنه فكَّر يوماً وهو في البادية إلى أي بلد يسير فخوطب من سحابة أن يقصد البصرة فقصدها ، فلما اقترب منها وجـد أهلها مفترقين على شعبتين ، سعدية و بلالية ، فطمع أن ينضم إلى إحـداهما فيستمين ما على الأخرى فلم يقدر على ذلك ، فارتحل إلى بغداد فأقام مها سنة وانتسب مها إلى محد من أحمد بن عيسى بن زيد، وكان يزعم ما أنه يعلم ما في ضمائر أصحابه، وأن الله يعلمه بذلك ، فتبعه على ذلك جهلة من الطغام، وطائفة من الرعاع العوام. ثم عاد إلى أرض البصرة في رمضان فاجتمع معه بشر كثيرو لكن لم يكن معهم عُدد يقاتلون مها فأناهم جيش من ناحية البصرة فاقتتلوا جميعا ، ولم يكن في جيش هذا الخارجي سوى ثلاثة أسياف ، وأولئك الجيش معهم عدد وعدد ولبوس ، ومع هذا هزم أصحاب هذا الخارجي ذلك الجيش، وكانوا أربعة آلاف مقاتل ، ثم مضى نحوالبصرة بمن معه فأهدى له رجل من أهل جبي فرساً فلم يجد لها سرجاً ولا لجاماً ، و إنما ألقي علمها حبلا و ركبها وسنف حسكها بليف ، ثم صادر رجلا وتهدده بالقتل فأخذ منه مائة وخسين دينارا وألف درهم ، وكان هذا أول مال نهبه من هذه البلاد ، وأخذ من آخر ثلاثة براذين ، ومن موضع آخر شيئًا من الأسلحة والأمتعة ، ثم سار في جيش قليل السلاح والخيول ، ثم جرت بينه و بين نائب البصرة وقعات متعددة ، بهزمهم فها وكل مالأمره يقوى وتزداد أصحابه و يعظم أمره و يكثر جيشه ، وهو مع ذلك لا يتعرض لأموال الناس ولا يؤذي أحداً ، و إنما تريد أخذ أموال السلطان. وقد انهزم أصحابه في بعض حرو به هز مة عظيمة ثم تراجعوا إليــه واجتمعوا حوله ، ثم كرّوا عــلى أهل البصرة فهزموهم وقتلوا منهــم خلقاً وأسروا آخرين ، وكان لا يؤتى بأسير إلا قتله ثم قوى أمر ه وخافه أهل البصرة ، و بعث الخليفة إليها مدداً ليقاتلوا هذا الخارجي وهو صاحب الزنج قبحـ ه الله ، ثم أشار عليه بعض أصحابه أن مهجم عن معــه على البصرة فيــدخلونها عنوة فهجن آراءهم وقال: بل نـكون منهــا قريبا حتى يكونوا هم الذين يطلبوننا إلها و بخطبوننا علمها . وسيأتي ما كان منأمره وأمر أهل البصرة في السنة المستقبلة إن شاء الله . وفيها حج بالناس على من الحسين من إسهاعيل من محمد من عبد الله من عباس .

وفيها توفي ﴿ الجاحظ المتكلم المعتزلي ﴾

و إليه تنسب الفرقة الجاحظية لجحوظ عينيه ، ويقال له الحدق وكان شنيع المنظر سي الخبر ردئ الاعتقاد ، ينسب إلى البدع والضلالات ، و ربما جاز به بعضهم إلى الانحلال حتى قيل في المثل ياو يح من كفر ، الجاحظ . وكان بارعا فاضلا قد أتقن علوماً كثيرة وصنف كتباً جمة تدل على قوة

ذهنه وجودة تصرفه . ومن أجل كتبه كتاب الحيوان ، وكتاب البيان والتبيين . قال ابن خلكان : وهما أحسن مصنفاته وقد أطال ترجمته بحكايات ذكرها عنه . وذكر أنه أصابه الفالج في آخر عمره ، وحكى أنه قال : أنا من جانبي الأيسر مفلوج لو قرض بالمقاريض ما علمت ، وجانبي الأيمن منضر س لو مرت به ذبابة لا كمتني ، و بي حصاة ، وأشد ما على ست وتسعون سنة . وكان ينشد : \_

أترجو أن تكون وأنت شيخ \* كما قد كنت أيام الشباب لقد كذبتك نفسك ليس ثوب \* دريس كالجديد من الثياب

وفيها توفى عبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد الدارمي ، وعبد الله بن هاشم الطوسي . والخليفة أبو عبد الله المعتز بن المتوكل . ومحمد بن عبد الرحيم الملقب صاعقة .

## ﴿ محد بن كرًّام ﴾

الذي تنسب إليه الفرقة الكرّ امية. وقد نسب إليه جواز وضع الأحاديث على الرسول وأصحابه وغيرهم وهو مجد من كرام ـ بفتح الكاف وتشديد الراء، على وزن جمال ـ بن عراف بن حزامة بن البراء ، أبو عبد الله السجستاني العابد ، يقال إنه من بني تراب ، ومنهـم من يقول محمد بن كرام بكسر الكاف وتشديد الراء وهو الذي سكن بيت المقدس إلى أن مات ، وجعل الا خر كشيخاً من أهل نيسابور. والصحيح الذي يظهر من كلام أبي عبد الله الحاكم وابن عساكر أنهما واحد، وقد روى أبن كرام عن على بن حجرد وعلى بن إسحاق الحنظلي السمرقندي ، سمع منه التفسير عن محمد ابن مروان عن الـكلبي ، و إبراهيم بن يوسف الماكناني ، وملك بن سلمان الهروي ، وأحمد بن حرب ، وعتيق بن محمد الجسري ، وأحمد بن الأزهر النيسابوري ، وأحمد بن عبد الله الحوساري ، ومحمد بن تمم القارياني ، وكانا كذابين وضاعين \_ وغييرهم . وعنه محمد بن إسماعيل بن إسحاق وأبو إسحاق بن سفيان وعبـ د الله بن محـ د القيراطي ، و إبراهيم بن الحجاج النيسابوري . وذكر الحاكم أنه حبس في حبس طاهر بن عبد الله فلما أطلقه ذهب إلى ثغور الشام ثم عاد إلى نيسابور فحبسه محمد بن طاهر بن عبد الله وأطال حبسه وكان يتأهب لصلاة الجمعة ويأتي إلى السجان فيقول: دعني أُخرج إلى الجمعة ، فيمنعه السجان فيقول : اللهم إنك تعلم أن المنع من غيري. وقال غيره : أقام ببنيت المقدس أربع سنين ، وكان يجلس للوعظ عند العمود الذي عند مشهد عيسي عليه السلام واجتمع عليه خلق كثير ثم تبين لهم أنه يقول: إن الأعان قول بلا عمل فتركه أهلها ونفاه متولمها إلى غور زغر فمات مها ، ونقل إلى بيت المقدس. مات في صفر من هـذه السنة. وقال الحاكم: توفي ببيت المقدس ليلا ودفن بباب أرجحا عند قبور الأنبياء علمهم السلام ، وله ببيت المقدس مر الأصحاب نحو من عشرين ألفا والله أعلم .

#### ﴿ ثُم دخلت سنة ست وخسبن ومائنين ﴾

في صبيحة وم الاثنين الثاني عشر من المحرم قدم موسى بن بغا الكبير إلى سامها فدخلها في حيش هائل قد عباه ميمنة وميسرة وقلباً وجناحين ، فأنوا دار الخدافة التي فيها المهتدى جالساً لكشف المظالم فاستأذنوا عليه فابطأ الأذن ساعة ، وتأخر عنهم فظنوا في أنفسهم أن الخليفة إنحا طلبهم خديمة منه ليسلط عليهم صالح بن وصيف ، فدخلوا عليه هجماً فجملوا براطنونهم بالتركي ثم عزموا فأقاموه من مجلسه وانتهبوا ما كان فيه ، ثم أخذوه مهانا إلى دار أخرى فجعل يقول لموسى بن بغا : مالك و يحك ؟ إني إنحا أرسلت إليك لأ تقوى بك على صالح بن وصيف . فقال له موسى : لابأس عليك احلف لي أنك لا تريد بي خلاف ما أظهرت . فحلف له المهتدى فطابت الأنفس وبايعوه بيعة ثانية مشافهة وأخذوا عليه المهود والمواثيق أن لا عالى صالحا عليهم ، واصطلحوا على ذلك . ثم بعثوا إلى صالح بن وصيف ليحضرهم للمناظرة في أمن المعتز ومن قدله صالح بن وصيف من دلك . ثم بعثوا إلى صالح بن وصيف ليحضرهم للمناظرة في أمن المعتز ومن قدله صالح بن وصيف من الكتاب وغيرهم ، ثم اختفى من ليلته لايدرى أحد أبن ذهب في تلك الساعة ، فبعثوا المنادية تنادى عليه في أرجاء البلد وتهددوا من أخفاه فلم يزل مختفياً إلى آخر صفر على ما سنذ كر ، و رد سلمان بن عليه في أرجاء البلد وتهددوا من أخفاه فلم يزل مختفياً إلى آخر صفر على ما سنذ كر ، و رد سلمان بن عبد الله بن طاهر إلى نيابة بغداد ، وسلم الوزير عبد الله بن محمد بن يزداد إلى الحسن بن مخلد الذى عبد الله بن وصيف قتله مع ذينك الرجلين ، فبق في السجن حتى رجع إلى الوزارة .

ولما أبطأ خبر صالح بن وصيف على موسى بن بغا وأصحابه قال بعضهم لبعض: اخلعوا هذا الرجل \_ يعنى الخليفة \_ فقال بعضهم: أتقتلون رجلاصو الما قواما لا يشرب الحير ولا يأتى الفواحش و والله إن هذا ليس كغيره من الخلفاء ولا تطاوعكم الناس عليه . و بلغ ذلك الخليفة فخرج إلى الناس وهو متقلد سيفا فجلس على السرير واستدعى بموسى بن بغا وأصحابه فقال : قد بلغنى ما تمالاً تم عليه من أمرى ، و إنى والله ما خرجت إليكم إلا وأنا متحنط وقد أوصيت أخى بولدى ، وهذا سيفى ، والله لأضربن به ما استمسك قائمه بيدى ، والله لئن سقط من شعرى شعرة ليهلكن بدلها منكم ، أو ليذهبن بها أكثركم ، أما دين ? أما حياء ? أما تستحيون ? كم يكون هذا الاقدام على الخلفاء والجرأة على الله عز وجل وأنتم لا تبصرون ? سواء عندكم من قصد الابقاء عليكم والسيرة الصالحة فيكم ، ومن كان يدعو بأرطال الشراب المسكر فيشربها بين أظهركم وأنتم لا تنكر ون ذلك ، ثم يستأثر ومن كان يدعو بأرطال الشراب المسكر فيشربها بين أظهر كم وأنتم لا تنكر ون ذلك ، ثم يستأثر على ترون فيها من آلات الخلافة شيئا ، أو من فرشها أو غير ذلك ؟ و إنما في بيوتنا ما في بيوت الحاد الناس ، و يقولون إنى أعلم على صالح بن وصيف ، وهل هو إلا واحد منكم ؟ فاذهبوا فاعلموا الناس ، و يقولون إنى أعلم على صالح بن وصيف ، وهل هو إلا واحد منكم ؟ فاذهبوا فاعلموا الناس ، و يقولون إنى أعلم على صالح بن وصيف ، وهل هو إلا واحد منكم ؟ فاذهبوا فاعلموا الناس ، و يقولون إنى أعلم على صالح بن وصيف ، وهل هو إلا واحد منكم ؟ فاذهبوا فاعلموا الماد الناس ، و يقولون إنى أعلم على صالح بن وصيف ، وهل هو إلا واحد منكم ؟ فاذهبوا فاعلموا السيد الناس ، و يقولون إنى أعدى على الحرب و صيف ، وهل هو إلا واحد منكم ؟ فاذهبوا فاعلموا المناس المناس

علمه فابلغوا شفاء نفوسكم فيه وأما أنا فلست أعلم علمه . قالوا : فاحلف لنا على ذلك ، قال أما اليمين فانى أبذلها لكم ، ولكن أدخرها لكم حتى تكون بحضرة الهاشميين والقضاة والمعدلين وأصحاب المراتب فى غد إذا صليت صلاة الجمعة . قال : فكأنهم لانوا لذلك قليلا . فلما كان يوم الأحد لثمان بقين من صفر ظفر وا بصالح بن وصيف فقتل وجئ برأسه إلى المهتدى بالله وقد انفتل من صلاة المغرب ، فلم يزد على أن قال : واروه . ثم أخذ فى تسبيحه وذكره . ولما أصبح الصباح من يوم الاثنين رفع الرأس على رمح ونودى عليه فى أرجاء البلد : هذا جزاء من قتل مولاه . وما زال الأمر مضطر با متفاقما وعظم الخطب حتى أفضى إلى خلع الخليفة المهتدى وقتله رحمه الله .

﴿ ذَكَرَ خَلَعَ المُهْتَدَى بالله وولاية المعتمد أحمد بن المتوكل على الله و إيراد شيءٌ من فضائل المهتدى ﴾ لما بلغ موسى بن بغا أن مساور الشارى قد عاث بتلك الناحية فساداً ركب إليه في جيش كثيف ومعه مفلح و بایکباك التركي فاقتتلوا هم ومساو ر الخارجي ولم يظفر وا به بل هرب منهم وأعجزهم ،وكان قد فعل قبل مجيئهم الأفاعيل المنكرة فرجعوا ولم يقدروا عليه. ثم إن الخليفة أراد أن يخالف بين كلة الأتراك فكتب إلى بايكباك أن يتسلم الجيش من موسى بن بغا و يكون هو الأمير على الناس وأن يقبل مهم إلى سامرا فلما وصل إليه الكتاب أقرأه موسى بن بغا فاشتد غضبه على المهتدى واتفقا عليه وقصدا إليه إلى سامرا ، وتركا ما كانا فيه . فلما بلغ المهتدي ذلك استخدم من فوره جنداً من المغاربة والفر اغنة والأشروسية والارزكشية والأنراك أيضا، وركب في جيش كثيف فلما سمعوابه رجم موسى بن بغا إلى طريق خراسان وأظهر بايكباك السمع والطاعة ، فدخل في ثاني عشر رجب إلى الخليفة سامعا مطيعا ، فلما أوقف بين يديه وحوله الأمراء والسادة من بني هاشم شاو رهم في قتله فقال له صالح بن على بن يعقوب بن أبي جعفر المنصور: يا أمير المؤمنين لم يبلغ أحد من الخلفاء في الشجاعة ما بلغت ، وقــد كان أبو مسلم الخراساني شراً من هــذا وأ كثر جنداً ، ولمــا قتل النصور سكنت الفتنة وخمد صوت أصحابه. فأمر عند ذلك بضرب عنق بايكباك ثم ألقي رأسه إلى الأتراك، فلما رأوا ذلك أعظموه وأصبحوا من الغد مجتمعين على أخي بايكباك طغوتيا فخرج إليهم الخليفة فيمن معهفاما التَّقُوا خامر ت الأتراك الذين مع الخليفة إلى أصحابهم وصاروا إلباً واحداً على الخليفة ، فحمل الخليفة فقتل منهم نحواً من أربعة آلاف ثم حملوا عليه فهزموه ومن معه فأنهزم الخليفة وبيده السيف صلتا وهو ينادى : يا أمها الناس انصر وا خليفتكم . فدخل دار أحمد من جميل صاحب المعونة ، فوضع فمها سلاحه ولبس البياض وأراد أن يذهب فيختني ، فعاجله أحمد من خاقان منها فأخذه قبل أن يذهب ، و رماه بسهم وطعن في خاصرته به وحمل على دابة وخلفه سائس وعليه قميص وسراويل حتىأدخلوه دار أحمـ بن خاقان ، فجعل من هناك يصفعونه و ينزقون في وجهه ، وأخذ خطه بستمائة ألف دينار ، وسلموه إلى رجل فلم يزل بجأ خصيتيه و يطؤهما حتى مات رحمه الله . وذلك يوم الخيس لثنتي عشرة ليلة بقيت من رجب .

وكانت خلافته أقل من سنة بخمسة أيام، وكان مولده في سنة تسع عشرة، وقيل خمس عشرة ومائتين، وكان أسمر رقيقا أحنى حسن اللحية يكني أبا عبد الله. وصلى عليه جعفر بن عبد الواحد ودفن بمقبرة المنتصر بن المتوكل. قال الخطيب: وكان من أحسن الخلفاء مذهباً وأجودهم طريقة وأكثرهم و رعاوعبادة وزهادة. قال: و روى حديثا واحداً قال: حدثني على بن هشام بن طراح عن محد بن الحسن الفقيه عن ابن أبي ليلي \_ وهو داود بن على \_ عن أبيه عن ابن عباس قال قال العباس: يارسول الله مالنا في هذا الأمر ? قال: « لى النبوة ولكم الخلافة، بكم يفتح هذا الأمر و و بكم يختم » وقال للعباس: « من أحبك فالته شفاعتي » ومن أبغضك لا فالته شفاعتي » و روى . الخطيب أن رجلا استعان المهتدى على خصمه فيكم بينهما بالعدل فأنشأ الرجل يقول:

حكمتموه فقضى بينه \* أبلج مثل القمر الزاهر لا يقبل الرشوة في حكمه \* ولا يبالى غبن الخاسر

فقال له المهتدى: أما أنت أبها الرجل فأحسن الله مقالتك ، ولست أغتر عا قلت. وأما أنا فانى ما جلست مجلسى هذا حتى قرأت (ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً و إن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكنى بنا حاسبين ) قال : فبكى الناس حوله فما رؤى أكثر باكيا من ذلك اليوم . وقال بعضهم : سرد المهتدى الصوم من حين تولى إلى حين قتل رحمه الله . وكان يجب الاقتداء عا سلكه عمر بن عبد العزيز الأموى فى خلافته من الورع والتقشف وكثرة العبادة وشدة الاحتياط ، ولو عاش و وجد ناصراً لسار سيرته ما أمكنه ، وكان من عزمه أن يبيد الأتراك الذين أهانوا الخلفاء وأذلوهم ، وانتهكوا منصب الخلافة . وقال أحمد بن سعيد الأموى : كنا جلوساً بمكة وعندى جماعة ونحن نبحث فى النحو وأشعار العرب ، إذ وقف علينا رجل نظنه مجنونا فأنشأ يقول :

أما تستحيون الله يامعدن النحو \* شغلتم بذا والناس فى أعظم الشغل إمامكم أضحى قتيلا مجندلا \* وقد أصبح الاسلام مفترق الشمل وأنتم على الأشعار والنحو عكّفا \* تصيحون بالأصوات فى أحسن السبل قال فنظر وأرخنا ذلك اليوم فاذا المهتدى بالله قد قتل فى ذلك اليوم ، وهو يوم الاثنين لأربع عشرة بقيت من رجب سنة ست وخمسين ومائتين

﴿ خلافة المعتمد على الله ﴾

وهو أحمد بن المتوكل على الله و يعرف بابن فتيان ، بو يمع بالخلافة يوم الثلاثاء لنلاث عشرة ليلة

خلت من رجب في هذه السنة في دار الأمير يارجوخ وذلك قبل خلع المهتدى بأيام ، ثم كانت بيعة العامة يوم الاثنين لنمان مضت من رجب ، قيل ولعشرين بقين من رجب دخل موسى بن بغا ومفلح إلى سر من رأى فنزل موسى في داره وسكن وخمدت الفتنة هنالك ، وأما صاحب الزنج المدعى أنه علوى فهومحاصر للبصرة والجيوش الخليفية في وجهه دوثها ، وهو في كل يوم يقهرهم و يغنم أموالهم وما يفد إليهم في المراكب من الأطعمة وغيرها ، ثم استحوذ بعد ذلك على الابلة وعبادان وغيرهما من البلاد وخاف منه أهل البصرة خوفا شديداً ، وكلا لأمره في قوة وجيوشه في زيادة ، ولم يزل ذلك من البلاد هذه السنة .

وفيها خرج رجل آخر في الكوفة يقال له على بن زيد الطالبي ، وجاء جيش من جهة الخليفة فكسره الطالبي واستفحل أمره بالكوفة وقويت شوكته ، وتفاقم أمره . وفيها وثب محمد بن واصل التميمي على نائب الأهواز الحارث بن سيما الشرابي فقتله واستحوذ على بلاد الأهواز . وفي رمضان منها تغلب الحسن بن زيد الطالبي على بلاد الرى فتوجه إليه موسى بن بغا في شوال ، وخرج الخليفة لتوديعه . وفيها كانت وقعة عظيمة على باب دمشق بين اماجور نائب دمشق و لم يكن معه إلا قريب من أر بهائة فارس و بين ابن عيسى بن الشيخ ، وهو في قريب من عشرين ألفاً ، فهزمه اماجور وجاءت ولاية من الخليفة لابن الشيخ على بلاد ارمينية على أن يترك أهل الشام ، فقبل ذلك وانصرف عنهم . وفيها حج بالناس محمد بن أحمد بن عيسى بن المنصور ، وكان في جملة من حج أبو أحمد بن المتوكل . فتعجل وعجل السير إلى سامرا فدخلها ليلة الأر بعاء لثلاث بقيت من ذى الحجة من هذه السنة . وفيها توفي المهتدى بالله الخليفة كم تقدم رحمه الله تعالى .

#### ﴿ والزبير بن بكار ﴾

ابن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الزبيري قاضي مكة . قدم بغداد وحدث بها ، وله كتاب أنساب قريش ، وكان من أهل العلم بذلك ، وكتابه في ذلك حافل جداً . وقد روى عنه ابن ماجه وغيره ، ووثقه الدارقطني والخطيب وأثني عليه وعلى كتابه . وتوفى بمكة عن أربع وثمانين سنة في ذي القعدة من هذه السنة .

#### ﴿ محمد بن إسماعيل البخاري ﴾

صاحب الصحيح ، وقد ذكرنا له ترجمة حافلة في أول شرحنا اصحيحه ، ولنذكر هاهنا نبذة يسيرة ، ن ذلك فنقول : هو عهد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بزدز به الجعني ، ولاهم أبو عبد الله البخارى الجافظ ، إمام أهل الحديث في زمانه ، والمقتدى به في أوانه ، والمقدم على سائر أضرابه وأقرانه ، وكتابه الصحيح يستقى بقراءته النهام ، وأجمع العلماء على قبوله وصحة ما فيه ، وكذلك

سائر أهل الاسلام ، ولد البخاري رحمه الله في ليلة الجمعة الثالث عشر من شوال سنة أربع وتسعين ومائة ، ومات أبوه وهو صغير فنشأ في حجر أمه فألهمه الله حفظ الحــديث وهو في المـكتب ، وقرأ الكتب المشهورة وهو ابن ست عشرة سنة حتى قيل إنه كان يحفظ وهو صبى سبعين ألف حديث سرداً ، وحج وعمر ه ثماني عشرة سنة . فأقام مكة يطلب بها الحديث ، ثم رحل بعد ذلك إلى سأمر مشايخ الحديث في البلدان التي أمكنته الرحلة إليها، وكتب عن أكثر من ألف شيخ. وروى عنه خلائق وأمم . وقد روى الخطيب البغدادي عن الفرس ي أنه قال : سمع الصحيح من البخاري معي نحو من سبعين ألفاً لم يبق منهم أحمد غيري . وقمد روى البخاري من طريق الفر بري كما هي رواية الناس اليوم من طريقه ، وحماد بن شاكر و إبراهيم بن معقل وطاهر بن مخلد . وآخر من حدث عنه أبو طلحة منصور بن محمد بن على البردي النسفي وقد توفي النسفي هذا في سنة تسع وعشرين وثلاثمائة . ووثقه الأمير أبو نصر بن ما كولا . وممن روى عن البخارى مسلم في غـير الصحيح ، وكان مسلم يتلمُّذ له و يعظمه ، و روى عنه الترمذي في جامعه ، والنسائي في سننه في قول بعضهم . وقد دخل بغداد ثمان مرات ، وفي كل منها يجتمع بالامام أحمد فيحثه أحمد على المقام ببغداد ويلومه على الاقامة بخراسان، وقد كان البخاري يستيقظ في الليلة الواحدة من نومه فيوقد السراج ويكتب الفائدة تمر بخاطره ثم يطفئ سراجه ، ثم يقوم منة أخرى وأخرى حتى كان يتعدد منه ذلك قريباً من عشرين مرة . وقد كان أصيب بصره وهوصغير فرأت أمه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام فقال يا هذه قدرد الله عـلى ولدك بصره بكثرة دعائك، أو قال بكائك، فأصبح وهو بصـير. وقال البخاري : فكرت البارحة فأذا أنا قد كتبت لي مصنفات محواً من مائتي ألف حديث مسندة . وكان يحفظها كلها. ودخل مرة إلى سمرقند فاجتمع بأر بمائة من علماء الحديث بها، فركبوا أسانيد وأدخلوا إسناد الشام في إسناد العراق، وخلطوا الرجال في الأسانيــ وجعلوا متون الأحاديث عــلي غير أسانيدها ، ثم قر ؤها على البخاري فرد كل حديث إلى إسناده ، وقوَّم تلك الأحاديث والأسانيد كلها ، وما تعنتوا عليه فيها ، ولم يقدروا أن يعلقوا عليه سقطة في إسناد ولامتن . وكذلك صنع في بغداد . وقد ذكر وا أنه كان ينظر في الكتاب مرة واحدة فيحفظه من نظرة واحدة . والأخبار عنه في ذلك كثيرة . وقد أثني عليه علماء زمانه من شيوخه وأقرانه . فقال الامام أحمد : ما أخرجت خراسان مثله . وقال على بن المديني : لم ير البخاري مثل نفسه . وقال إسحاق بن راهو يه : لو كان في زمن الحسن لاحتاج الناس إليه في الحديث ومعرفته وفقهه . وقال أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير : ما رأينا مثله . وقال عـلى بن حجر : لا أعـلم مثله . وقال محود بن النظر بن سهل الشافعي : دخلت البصرة والشام والحجاز والبكوفة ورأيت علماءها كلا جرى ذكر محمد بن إسهاعيل البخارى فضاوه على أنفسهم . وقال أبوالعباس الدعولى : كتب أهل بغداد إلى البخارى : المسلمون بخير ما حييت لهم \* وليس بعدك خير حين تفتقد

وقال الفلاس: كل حديث لا يعرفه البخاري فليس بحديث. وقال أبو نعيم أحمد بن حماد: هو فقيه هذه الأمة . وكذا قال يعقوب بن إبراهيم الدو رقى . ومنهم من فضله في الفقه والحديث على الامام أحمد بن حنبل ، و إسحاق بن راهو يه وقال قتيبة بن سعيد : رحل إلى من شرق الأرض وغربها خلق فما رحل إلى مثل محمد من إسهاعيل البخاري. وقال مرجَّى بن رجاء: فضل البخاري على العلماء كفضل الرجال على النساء \_ يعنى في زمانه \_ وأما قبل زمانه مثل قرب الصحابة والتابعين فلا . وقال هو آية من آيات الله تمشي على الأرض. وقال أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي: محمد بن إسهاعيل البخاري أفقهنا وأعلمنا وأغوصنا وأكثرنا طلباً . وقال إسحاق بن راهويه : هو أبصر مني . وقال أبو حاتم الرازى : محمد بن إسماعيل أعلم من دخل العراق . وقال عبد الله العجلي : رأيت أبا حاتم وأبا زرعة يجلسان إليه يسمعان مايقول ، ولم يكن مسلم يبلغه ، وكان أعلم من محمد بن يحيي الذهلي بكذا وكذا ، وكان حيياً فاضلا يحسن كل شيء. وقال غيره : رأيت محمد من يحيي الذهلي يسأل البخاري عن الأسامي والكني والعلل؛ وهو عرفيه كالسهم، كأنه يقرأ قل هو الله أحـد. وقال أحمد بن حمدون التصار: رأيت مسلم بن المجاج جاء إلى البخارى فقبل بين عينيه وقال: دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين ، وسيد الحدثين ، وطبيب الحديث في عله ، ثم سأله عن حديث كفارة المجلس فذكر له علته فلما فرغ قال مسلم لا يبغضك إلا حاسد ، وأشهد أن ليس في الدنيا مثلك. وقال الترمذي : لم أر بالعراق ولا في خراسان في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد أعلم من البخاري ، وكنا وماً عند عبد الله من منير فقال للبخاري : جملك الله ز من هذه الأمة . قال الترمذي : فاستجيب له فيه . وقال ابن خز عة : ما رأيت تحت أديم السماء أعلم بحديث رسول الله وَلَيْكُمْ وَلا أحفظ له من مجل امن إسهاعيل البخاري ، ولو استقصينا ثناء العلماء عليه في حفظه و إتقانه وعلمه وفقهه و و رعه و زهده وعبادته لطال علينا ، ونحن على عجل من أجل الحوادث والله سبحانه المستعان. وقد كان البخاري رحمه الله في غاية الحياء والشجاعة والسخاء والورع والزهد في الدنيا دار الفناء ، والرغبة في الا خرة دار البقاء . وقال البخارى : إنى لأرجو أن ألقى الله وليس أحد يطالبني أنى اغتبته . فذكر له التاريخ وما ذكر فيه من الجرح والتعديل وغير ذلك. فقال: ليس هذا من هذا ، قال النبي مَتَطَالِلُهُونَّ: « إيذنوا له فلبئس أخو العشيرة » ونحن إنما روينا ذلك رواية ولم نقله من عنـــد أنفسنا . وقد كان رحمه الله يصلي في كل ليلة ثلاث عشرة ركعة ، وكان يختم القرآن في كل ليلة من رمضان ختمة ، وكانت له جدة ومال حيد ينفق منه سراً وجهراً ، وكان يكثر الصدقة بالليـل والنهار ، وكان مستجاب الدعوة مسدد

الرمية شريف النفس ، بعث إليه بعض السلاطين ليأتيه حتى يسمع أولاده عليه فأرسل إليه : في بيته العلم والحلم يؤتى \_ يعنى إن كنتم تريدون ذلك فهلموا إلى \_ وأبى أن يذهب إلهم . والسلطان خالد ابن أحمد الذهلي نائب الظاهرية ببخارى ، فبق في نفس الأمير من ذلك ، فاتفق أن جاء كتاب من محمــد من يحيي الذهلي بأن البخاري يقول لفظه بالقرآن مخلوق ــ وكان قد وقع بين محمــد من يحيي الذهلي و بين البخاري في ذلك كلام وصنف البخاري في ذلك كتاب أفعال العباد \_ فأراد أن يصرف الناس عن السماع من البخاري ، وقد كان الناس يعظمونه جداً ، وحين رجع إلهم نثروا على رأسه الذهب والفضة يوم دخل بخارى عائداً إلى أهله ، وكان له مجلس يجلس فيه للاملاء بجامعها فلم يقبلوا من الأمير، فأمن عند ذلك بنفيه من تلك البلاد، فخرج منها ودعا على خالد بن أحمد فلم يمض شهر حتى أمر ابن طاهر بأن ينادي على خالد بن أحمد على أثان ، و زال ملكه وسجن في بغداد حتى مات ، ولم يبق أحد يساعده على ذلك إلا ابتلى ببلاء شديد ، فنزح البخارى من بلده إلى بلدة يقال لها خرتنك على فرسخين من سمرقند ، فنزل عند أقارب له مها وجعل يدعو الله أن يقبضه إليه حين رأى الفتن في الدين ، لما جاء في الحديث : « و إذا أردت بقوم فتنة فتوفنا إليك غير مفتونين » . ثم اتفق مرضه على إثر ذلك . فكانت وفاته ليلة عيد الفطر \_ وكان ليلة السبت \_ عند صلاة العشاء ، وصلى عليه يوم العيد بعد الظهر من هذه السنة \_ أعنى سنة ست وخمسين ومائتين \_ وكفن في ثلاثة أنواب بيض ليس فها قميص ولا عمامة ، وفق ما أوصى به ، وحين ما دفن فاحت من قبر ، رائحة غالية أطيب من ربح المسك ثم دام ذلك أياماً ثم جعلت ترى سوارى بيض بحــذاء قبره . وكان عمره وم مات ثنتين وستين سنة . وقد ترك رحمه الله بعده علما نافعاً لجميع المسلمين ، فعلمه لم ينقطع بل هو موصول عا أسداه من الصالحات في الحياة ، وقد قال رسول الله عَيْكَاتِيُّهِ : « إذا مات ابن آدم انقطع عملة إلا من ثلاث ، عملم ينتفع به » الحديث رواه مسلم وشرطه في صحيحه هذا أعز من شرط كل كتاب صنف في الصحيح ، لا يو ازيه فيه غيره ، لا صحيح مسلم ولا غيره ، وما أحسن ما قال بعض الفصحاء من الشعراء:

صحيح البخارى لو انصفوه \* لما خط إلا عاء الذهب هو الفرق بين الهدى والعمى \* هو السد بين الفتى والعطب أسانيد مثل نجوم الساء \* أمام متون لها كالشهب بها قام ميزان دين الرسول \* ودان به العجم بعد العرب حجاب من النار لاشك فيه \* يميز بين الرضى والغضب وستر رقيق إلى المصطفى \* ونص مبين لكشف الريب

فياعالما أجمع العالمو \* ن على فضل رتبته في الرتب سبقت الأثمة فيا جمعت \* وفزت على زعمهم بالقصب نفيت الضعيف من الناقل \* بن ومن كان متهماً بالكذب وأبرزت في حسن ترتيبه \* وتبويبه عجبا للعجب فأعطاك مولاك ما تشتهيه \* وأجزل حظك فيا وهب ﴿ ثُم دخلت سنة سبع وخمسين ومائتين ﴾

فها ولى الخليفة المعتمد ليعةوب من الليث بلخ وطخارستان وما يلي ذلك من كرمان وسجستان والسند وغيرها. وفي صفر منها عقد المعتمد لأخيه أبي أحمد على الكوفة وطريق مكة والحرمين والمن وأضاف إليه في رمضان نيابة بغداد والسواد وواسط وكور دجلة والبصرة والأهواز وفارس ، وأذن له أن يستنيب في ذلك كله . وفيها تواقع سعيد الحاجب وصاحب الزيج في أراضي البصرة فهزمه سعيد الحاجب واستنقذ من يده خلقاً من النساء والذرية ، واسترجع منه أموالا جزيلة ، وأهان الزيج غاية الاهانة . ثم إن الزنج بيتوا سعيداً وجيشه فقتلوا منهم خلقا كثيراً ويقال إن سعيد بن صالح قتـــل أيضاً . ثم إن الزنج النقواهم ومنصور من جعفر الخياط في جيش كثيف فهزمهم صاحب الزنج المدعى أنه طالبي ، وهو كاذب . قال ابن جرير : وفيها ظفر ببغداد مموضع يقال له يركة زلزل برجل خناق قد قتل خلقا من النساء كان يؤلف المرأة ثم يخنقها و يأخذ ما علمها ، فحمل إلى المعتمد فضرب بين يديه بألغي سوط وأر بمائة ، فلم يمت حتى ضر به الجــلادون عــلى أنثييه بخشب العُقابين فمات ، ورد إلى بغداد وصلب هناك ، ثم أحرقت جثته . وفي ليلة الرابع عشر من شوال من هذه السنة كسف القمر وغاب أكثره . و في صبيحة هذا اليوم دخل جيش الخبيث الزيجي إلى البصرة قهراً فقتل من أهلها خلقا وهرب نائها بفراج ومن معه ، وأحرقت الزنج جامع البصرة ودوراً كثيرة ، وانتهبوها ثم نادى فهم إبراهم بن المهلبي أحد أصحاب الزنجبي الخارجي: من أراد الامان فليحضر . فاجتمع عنده خلق كثير من أهل البصرة فرأى أنه قد أصاب فرصة فغدر مهم وأمر بقتلهم ، فلم يفلت منهم إلا الشاذ: كانت الزنج تحيط بجماعة من أهل البصرة ثم يقول بعضهم لبعض: كيلوا \_ وهي الاشارة بينهم إلى القتل \_ فيحملون علمهم بالسيوف فلا يسمع إلا قول أشهد أن لا إله إلا الله، من أولئك المقتولين وضجيجهم عند القتل - أي صراخ الزنج وضحكهم - فانالله و إنا إليه راجعون. وهكذا كانوا يفعلون في كل محال البصرة في عدة أيام نحسات ، وهرب الناس منهم كل مهرب ، وحرقوا الكلا من الجبل إلى الجبل، فكانت النار محرق ما وجدت من شي من إنسان أو مهيمة أو آثار أو غير ذلك، وأحرقوا المسجد الجامع [ وقد قتل هؤلاء جماعة كثيرة من الأعيان والأدباء والفضلا. والمحدثين

والعلماء . فانا لله و إنا إليه راجعون (١) ] . وكان هذا الخبيث قد أوقع فى أهل فارس وقعة عظيمة ، ثم بلغه أن أهل البصرة قد جاءهم من الميرة شي كثير وقد اتسعوا بعد الضيق فحسدهم على ذلك ، فروى ابن جرير عن من سمعه يقول: دعوت الله على أهل البصرة فخوطبت فقيل: إنما أهل البصرة خبرة لك تأكلها من جوانبها ، فاذا انكسر نصف الرغيف خربت البصرة فأولت الرغيف القمر و انكساره انكسانه ، وقد كان هذا شائعا فى أصحابه حتى وقع الأمم طبق ما أخبر به . ولا شك أن هذا كان معه شيطان يخاطبه ، كاكان يأتى الشيطان مسيلمة وغيره . قال : ولما وقع ما وقع من الزنج بأهل البصرة قال هدذا الخبيث لمن معه : إنى صبيحة ذلك دعوت الله على أهل البصرة فرفعت لى البصرة بين السهاء والأرض و رأيت أهلها يقتلون و رأيت الملائكة تقاتل مع أصحابي و إنى لمنصور على الناس والملائكة تقاتل معي ، وتثبت جيوشي ، و يؤ يدوني في حروبي . ولما صار إليه العلوية الذين كانوا بالبصرة انتسب هو حينشذ إلى يحيي بن زيد ، وهو كاذب في ذلك بالاجماع ، لان يحيى الن زيد لم يعقب إلا بنتا ماتت وهي ترضع ، فقبح الله هذا اللعين ما أكذبه وأفره وأغدره .

وفيها في مستهل ذى القعدة وجه الخليفة جيشا كثيفا مع الأمير محمد \_ المعروف بالمولد \_ لقتال صاحب الزنج ، فقبض في طريقه على سعد بن أحمد الباهلي الذى كان قد تغلب على أرض البطائح وأخاف السبيل . وفيها خالف محمد بن واصل الخليفة بأرض فارس وتغلب عليها . وفيها وثب رجل من الروم يقال له بسيل الصقلبي على ملك الروم ميخائيل بن توفيل فقتله واستحوذ على مملكة الروم ، وقد كان لميخائيل في الملك على الروم أربع وعشرون سنة . وحج بالناس فيها الفضل بن إسحاق العباسي . وفها توفي من الأعيان :

## ﴿ الحسن بن عرفة بن يزيد ﴾

صاحب الجزء المشهور المروى ، وقد جاوز المائة بعشرسنين ، وقيل بسبع ، وكان له عشرة من الولد سماهم بأسماء العشرة . وقد وثقه يحيى بن معين وغيره ، وكان يتردد إلى الامام أحمد بن حنبل ولد في سنة خمسين ومائة ، وتوفى في هذه السنة عن مائة وسبع سنين

وأبو سعيد الأشج. وبريد بن أخرم الطائى . والرواسى ذبحهما الزنج فى جملة من ذبحوا من أهل البصرة . وعلى بن خشرم . أحد مشايخ مسلم الذي يكثر عنهم الرواية . ﴿ والعباس بن الفرج ﴾ أبو الفضل الرياشي النحوى اللغوى ، كان عالما بأيام العرب والسير وكان كثير الاطلاع ثقة عالما ، روى عن الأصمعي وأبي عبيدة وغيرهما ، وعنه إبراهيم الحربي ، وأبو بكر بن أبي الدنيا وغيرهما . قتل بالبصرة في هذه السنة ، قتله الزنج . ذكره ابن خلكان في الوفيات وحكى عنه الاصمعي أنه قال :

(١) زيادة من نسخة أخرى بالأستانة ومن المصرية .

مر بنا أعرابي ينشد ابنه فقلناله صفه لنا. فقال: كأنه دنينير. فقلنا: لم ثره، فلم نلبث أن جاء يحمله على عنقه أسيود كأنه سفل قدر. فقلت: لو سألتناعن هذا لأرشدناك، إنه منذ اليوم يلعب ههنا مع الغلمان. ثم أنشد الأصمعي:

نعم ضجيع الفتى إذا برد \* الليل سحراً وقرقف العرد زينها الله في الفؤاد كما \* زين في عين والد ولد ﴿ ثُم دخلت سنة ثمان وخمسين ومائتين ﴾

في يوم الاثنين لعشر بقين من ربيع الأول عقد الخليفة لأخيه أبي أحمد على ديار مصر وقنسر من والمواصم، وجلس يوم الخيس في مستهل ربيع الآخر فخلع على أخيه وعلى مفلح و ركبا نحو البصرة في جيش كثيف في عدد وعدد ، فاقتتلوا هم والزنج قتالا شديداً فقتل مفلح للنصف من جمادي الأولى ، أصابه سهم بلا نصل في صدره فأصبح ميتاً ، وحملت جثته إلى سامرا فدفن مها . وفها أسر يحيى من محمد البحراني أحد أمراء صاحب الزنج اله كبار ، وحمل إلى سامرا فضرب بين يدى المعتمد مائتي سوط ثم قطعت يداه و رجـ لاه من خلاف ، ثم أخــ ذ بالسيوف ثم ذبح ثم أحرق ، وكان الذين أسروه جيش أبي أحمد في وقعة هائلة مع الزبج قبحهم الله. ولما بلغ خبره صاحب الزبج أسف على ذلك ثمقال: لقد خوطبت فيه فقيل لى: قتله كان خيراً لك. لأ نه كان شرها يخفي من المغانم خيارها وقد كان صاحب الزنج يقول لأصحابه: لقد عرضت على النبوة فخفت أن لا أقوم بأعبائها فلم أقبلها. وفي ربيع الآخر منها وصل سعيد بن أحمد الباهلي إلى باب الخليفة فضرب سبعائة سوط حتى مات ثم صلب. وفها قتل قاض وأربعة وعشرون رجلا من أصحاب صاحب الزنج عند باب العامة بسامها . وفها رجع محمد بن واصل إلى طاعة السلطان وحمل خراج فارس وتمهدت الأمو رهناك . وفيها في أواخر رجب كان بين أبي أحمد و بين الزنج وقعة هائلة فقتــل منها خلق من الفريقين . ثم استوخم أبو أحمد منزله فانتقل إلى واسط فنزلها في أوائل شعبان ، فلما نزلها وقعت هناك زلزلة شديدة وهدة عظيمة ، تهدمت فيها بيوت ودور كثيرة ، ومات من الناس نحو من عشر بن ألفاً . وفيها وقع في الناس وباء شديد وموت عريض ببغداد وسامرا وواسط وغيرها من البلاد ، وحصل للناس ببغداد داء يقال له القفاع . وفي نوم الخيس لسبع خلون من رمضان ، أخذ رجل من باب العامة بسامرا ذكر عنه أنه يسب السلف فضرب ألف سوط حتى مات . و في يوم الجمعة ثامنه توفي الأمير يارجوخ فصلي عليه أخو الخليفة أبو عيسي وحضره جعفر من المعتمد على الله. وفيها كانت وقعة هائلة بين موسى بن بغا و بين أصحاب الحسين بن زيد ببـ لاد خراسان فهزمهم موسى هز عة فظيعة . وفيها كانت وقعـة بين مسرو رالبلخي وبين مساور الخارجي فكسره مسرور وأسرمن أصحابه جماعـة

كثيرة . وفيها حج بالناس الفضل بن إسحاق المتقدم ذكره . وفيها توفي من الأعيان أحمد بن بديل وأحمد بن حفص . وأحمد بن سنان القطان . ومحمد بن يحيى الذهلي . و يحيى بن معاذ الرازى . ﴿ ثُم دخلت سنة تسع وخمسين ومائتين ﴾

في يوم الجمعة لأربع بقين من ربيع الآخر رجع أبو أحمد بن المتوكل من واسط إلى سامرا وقد استخلف على حرب الزبج محمد الملقب بالمولد ، وكان شجاعاً شهماً . وفيها بعث الخليفة إلى نائب الكوفة جماعة من القواد فذبحوه وأخذوا ما كان معه من المال فاذا هو أربعون ألف دينار . وفيها تفلب رجل جمال يقال له شركب الجمال على مدينة مر و فانتهبها وتفاقم أمره وأمر أتباعه هناك . ولئلاث عشرة بقيت من ذى القعدة توجه موسى بن بغا إلى حرب الزبج ، وخرج المعتمد لتوديعه وخلع عليه عند مفارقته له ، وخرج عبد الرحمن بن مفلح إلى بلاد الأهواز نائبا عليها ، وليكون عونا لوسى بن بغا عليه عند مفارقته له ، وخرج عبد الرحمن بن مفلح إلى بلاد الأهواز نائبا عليها ، وليكون عونا الزبج خلقاً كثيراً وأسر طائفة كبيرة منهم وأرعبهم رعباً كثيراً بحيث لم يتجاسر وا على مواقفته مرة نائبة ، وقد حرضهم الخبيث كل التحريض فلم ينجع ذلك فيهم ، ثم تواقع عبد الرحمن بن مفلح وعلى ابن أبان المهلبي وهو مقدم جيوش صاحب الزبج فجرت بينهما حروب يطول شرحها ، ثم كانت الدائرة على الزبج ولله الحمد . فرجيع على بن أبان إلى الخبيث مغاوبا مقهوراً ، و بعث عبد الرحمن بالأسارى على سامرا فبادر إليهم العامة فقتلوا أكثرهم وسلبوهم قبل أن يصاوا إلى الخليفة .

وفيها دنا ملك الروم لعنه الله إلى بلاد سُم يَساط ثم إلى ملطية فقاتله أهلها فهزموه وقتلوا بطريق البطارقة من أصحابه ، و رجع إلى بلاده خاسئاً وهو حسير . وفيها دخل يعقوب بن الليث إلى نيسابور وظفر بالخارجي الذي كان بهراة ينتحل الخلافة منذ ثلاثين سنة فقتله وحمل رأسه على رمح وطيف به في الا قاق . ومعه رقعة مكتوب فيها ذلك . وفيها حج بالناس إبراهيم بن محمد بن إسهاعيل بن إبراهيم ابن يعقوب بن سليمان بن إسحاق بن على بن عبد الله بن عباس .

وفيها توفى من الأعيان إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق أبو إسحاق الجو زجانى خطيب دمشق و إمامها وعالمها وله المصنفات المشهورة المفيدة ، منها المترجم فيه علوم غزيرة وفوائدة كثيرة . ﴿ ثُمُ دَخَلَتُ سَنَةُ سَتَيْنُ وَمَائِتَنَ مِنَ الْهَجِرَةِ ﴾

فيها وقع غلاء شديد ببلاد الاسلام كلها حتى أجلى أكثر أهل البلدان منها إلى غيرها، ولم يبق عكة أحد من المجاورين حتى ارتحلوا إلى المدينة وغيرها من البلاد، وخرج نائب مكة منها، و بلغ كُر الشعير ببغداد مائة وعشرين ديناراً، واستمر ذلك شهوراً. وفيها قتل صاحب الزنج على بن زيد صاحب الكوفة، وفيها أخذ الروم من المسلمين حصن اؤلؤة. وفيها حج بالناس إبراهيم بن محمد بن إساعيل المذكور قبلها.

وفيها توفى من الأعيان الحسن بن محمد الزعفراني ، وعبد الرحمن بن شرف . ومالك بن طوق ماحب الرحبة التي تنسب إليه ، وهو مالك بن طوق ، و يقال للرحبة رحبة مالك بن طوق ، وحنين ابن إسحاق العبادي الذي عراب كتاب اقليدس وحرره بعد ثابت بن قرة . وعرب حنين أيضاً كتاب المجسطي وغير ذلك من كتب الطب من لغة اليونان إلى لغة العرب ، وكان المأمون شديد الاعتناء بذلك جداً ، وكذلك جعفر البرمكي قبله . ولحنين مصنفات كثيرة في الطب ، و إليه تنسب مسائل حنين ، وكان بارعا في فنه جداً ، توفي يوم الثلاثاء لست خلون من صفر من هذه السنة . قاله ابن خلكان ،

فيها انصرف الحسن بن زيد من بلاد الديلم إلى طبرستان وأحرق مدينة شالوس لمما لأنهم يعقوب بن الليث عليه. وفيها قتل مساور الخارجي يحيى بن حفص الذي كان يلي طريق خراسان في جمادى الا خرة فشخص إليه مسرور الباخي ثم تبعه أبو أحمد بن المتوكل فهرب مساور فلم يلحق. وفيها كانت وقعة بين ابن واصل الذي تغلب على فارس و بين عمد الرحن بن مفلح فكسره ابن واصل وأسره وقتل طاشتمر واصطلم الجيش الذين كانوا معه فلم يفلت منهم إلا اليسير، ثم سار ابن واصل إلى واسط بريد حرب موسى بن بغا فرجع موسى إلى نائب الخليفة وسأل أن يعنى من ولاية بلاد المشرق لما بها من الفتن ، فعزل عنها و ولاها الخليفة إلى أخيه أبى أحمد . وفيها سار أب ولاساج إلى حرب الزنج فاقتناوا قتالا شديداً وغلبتهم الزنج ودخلوا الأهواز فقتلوا خلقاً من أهلها وأحرقوا منازل كثيرة ، ثم صرف أبو الساج عن نيابة الأهواز وخربها الزنج و ولى الخليفة ذلك أبراهم بن سبا . وفيها تجهز مسرور و البلخي في جيش لقتال الزنج . وفيها ولى الخليفة نصر بن أحمد ابن أسد الساماني ما وراء نهر باخ وكتب إليه بذلك في شهر رمضان . وفي شوال قصد يعقوب بن أسد الساماني ما وراء نهر باخ وكتب إليه بذلك في شهر رمضان . وفي شوال قصد يعقوب بن أسد الساماني ما وراء نهر باخ وكتب إليه بذلك في شهر رمضان . وفي شوال قصد يعقوب بن أسد الساماني ما وراء نهر باخ وكتب إليه بذلك في شهر رمضان . وفي شوال قصد يعقوب بن الليث حرب ابن واصل فالنقيا في ذي القعدة فهزمه يعقوب وأخذ عسكره وأسر رجاله وطائفة من حرمه البلاد . وأصلح الله به تلك الناحية .

ولا ثنتى عشرة ليلة خات من شوال ولى المعتمد على الله ولده جعفراً العهد من بعده وسهاه المفوض إلى الله وولاه المغرب وضم إليه موسى بن بغاو ولاية إفريقية ومصر والشام والجزيرة والموصل وأرمينية وطريق خراسان وغير ذاك ، وجعل الأمر من بعد ولده لأبى أحمد المتوكل ولقبه الموفق بالله و ولاه المشرق وضم إليه مسرور البلخى و ولاه بغداد والسواد والكوفة وطريق مكة والمدينة والمين وكسكر وكورد جلة و الأهواز وفارس وأصبهان والكرخ والدينور والرى و زنجان والسند، وكتب بذاك مكتبات وقرعت بالاقل من إسحاق .

وفيها توفى من الأعيان أحمد بن سلمان الرهاوى. وأحمد بن عبدالله العجلى. والحسن بن أبي الشوارب بمكة . وداود بن سلمان الجمفرى . وشعيب بن أبوب . وعبد الله بن الواثق أخو المهتدى بالله . وأبوشعيب السوسى . وأبويزيد البسطامي أحد أمّة الصوفية . وعلى بن إشكاب وأخوه أبو محمد و مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح

### ﴿ وهذا ذكر شيء من ترجمته على سبيل الاختصار ﴾

هو مسلم أبو الحسين القشيري النيسابوري أحد الأئمة من حفاظ الحديث صاحب الصحيح الذي هو تلو صحيح البخاري عند أكثر العلماء ، وذهبت المغاربة وأبو على النيسابوري من المشارقة إلى تفضيل صحيح مسلم على صحيح البخاري ، فإن أرادوا تقدعه عليه في كونه ليس فيه شي من التعليقات إلا القليل، وأنه يسوق الأحاديث بتمامها في موضع واحد ولا يقطعها كتقطيع البخاري لها في الأبواب فهذا القدر لا بوازى قوة أسانيد البخارى واختياره في الصحيح لها ما أو رده في جامعه معاصرة الراوي لشيخه وسماعه منه و في الجلة فان مسلماً لم يشترط في كتابه الشرط الثاني كما هومقر ر في علوم الحديث ، وقد بسطت ذلك في أول شرح البخاري . والمقصود أن مسلما دخل إلى العراق والحجاز والشام ومصر وسمع من جماعة كثير من قد ذكرهم شيخنا الحافظ المزى في تهذيبه مرتبين على حروف المعجم. وروى عنمه جماعة كثيرون منهم الترمذي في جامعه حديثا واحداً وهو حديث محمد من عمر و عن أبي سلمة عن أبي هربرة أن رسول الله عَلَيْكَةٍ قال : « احصو اهـ الله شعبان لرمضان » . وصالح بن محمد حرره . وعبد الرحمن بن أبي حاتم . وابن خز عة ، وابن صاعد ، وأبو عوانة الأسفراييني . وقال الخطيب : أخبرني محمد بن أحمد بن يعقوب أخبرنا أحمد بن نعم الضبي أخبرنا أبو الفضل محد بن إبراهيم سمعت أحمد بن سلمة يقول: رأيت أبا زرعة وأبا حاتم يقدمان مسلم بن الحجاج في معرفة الصحيح على مشايخ عصرهما. وأخبرني ابن يعقوب أنا مجد بن نعيم سمعت الحسين بن محمد الماسر خسى يقول سمعت أبي يقول سمعت مسلما بن الحجاج يقول: صنفت هذا المسند الصحيح من ثلمائة ألف حديث مسموعة . وروى الخطيب قائلا : حدثني أبو القاسم عبيد الله بن أحمد بن على السودرجانى \_ بأصمان \_ سمعت محمد بن إسحاق بن منده سمعت أبا على الحسين بن على النيسانورى يقول: ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم بن الحجاج في علم الحديث. وقد ذكر مسلم عند إسحاق بن راهويه فقال بالعجمية مامعناه : أي رجل كان هذا ? وقال إسحاق بن منصور لسلم : لن نعدم الخير ما أبقاك الله المسلمين . وقد أثنى عليه جماعة من العلماء من أهل الحديث وغيرهم . وقال أبو عبد الله محمد بن يعةوب الأخرم: قلَّ ما يفوت البخاري ومسلماً ما يثبت في الحديث. وروى الخطيب عن أبي عمر ومحمد بن حمدان الخيري قال: سألت أبا العباس أحمد بن سعيد بن عقدة الحافظ

عن البخاري ومسلم أيهما أعلم ? فقال: كان البخاري عالما ومسلم عالما ، فكر رت ذلك عليه مراراً وهو رد على هذا الجواب ثم قال: يا أبا عمر و قد يقع للبخاري الغلط في أهل الشام، وذلك أنه أخذ كتبهم فنظر فها فريما ذكر الواحد منهم بكنيته و يذكره في موضع آخر باسمه ويتوهم أنهما اثنان ، وأما مسلم فقل ما يقع له الغلط لأنه كتب المقاطيع والمراسيل. قال الخطيب: إنما قفا مسلم طريق البخاري ونظر في علمه وحذا حـــذوه. ولما ورد البخاري نيسابور في آخر أمره لا زمه مسلم وأدام الاختلاف إليه. وقد حدثني عبيد الله بن أحمد بن عثمان الصير في قال سمعت أبا الحسن الدراقطني يقول: لولا البخاري ما ذهب مسلم ولا جاء . قال الخطيب : وأخبرني أبو بكر المنكدر ثنا محمد بن عبد الله الحافظ حدثني أبو نصر بن محمد الزراد سمعت أبا حامد أحمد بن حمدان القصار سمعت مسلم بن الحجاج وجاء إلى محمد بن إسماعيل البخاري فقبَّل بين عينيه وقال: دعني حتى أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد الحدثين وطبيب الحديث في علله ، حدثك عجد بن سلام ثنا مخلد بن بزيد الحراني حدثنا ابن جر بج عن موسى بن عقبة عن سهيل عن أبيه عن أبي هر برة عن النبي عَيْنَا في كفارة المجلس فما علته ? فقال البخارى : هذا حديث مليح ولا أعلم في الدنيا في هـذا الباب غير هذا الحديث ، الا أنه معلول ثنا به موسى بن إسهاعيل ثنا وهيب عن سهيل عن عون بن عبد الله قوله قال البخارى : وهــذا أولى فانه لا يعرف لموسى بن عقبة سماع من سهيل. قلت جوقــد أفردت لهذا الحُديث جزءاً على حدة وأو ردت فيه طرقه وألفاظه ومتنه وعلله . قال الخطيب : وقد كان مسلم يناضل عن البخاري . ثم ذكر ماوقع بين البخاري وعجد بن يحيى الذهلي في مسألة اللفظ بالقرآن في نيسا ور، وكيف نودي على البخاري بسبب ذلك بنيسابور، وأن الذهلي قال بوماً لأهل مجلسه وفهم مسلم بن الحجاج: ألا من كان يقول بقول البخاري في مسألة اللفظ بالقرآن فليمتزل مجلسنا. فنهض مسلم من فوره إلى منزله ، وجميع ما كان سمعه من الذهلي جميعه وأرسله إليه وترك الرواية عن الذهلي بالكلية فلم برو عنه شيئا لا في صحيحه ولا في غيره ، واستحكمت الوحشة بينهما . هذا ولم يترك البخاري محد بن بحيي الذهلي بل روى عنه في صحيحه وغيره وعذره رحمه الله .

وقد ذكر الخطيب سبب موت مسلم رحمه الله أنه عقد له مجلس للمذاكرة فسئل يوماً عن حديث فلم يعرفه فانصرف إلى منزله فأوقد السراج وقال لأهله: لا يدخل أحد الليلة على ، وقد أهديت له سلة من تمر فهى عنده يأكل تمرة ويكشف عن حديث ثم يأكل أخرى و يكشف عن آخر ، فلم يزل ذلك دأبه حتى أصبح وقد أكل تلك السلة وهو لا يشعر ، فحصل له بسبب ذلك ثقل ومرض من ذلك حتى كانت وفاته عشية يوم الأحد ، ودفن يوم الاثنين لهس بةين من رجب سنة إحدى وستين ومائتين بنيسابور ، وكان مولده في السنة التي توفي فيها الشافعي ، وهي سنة أربع ومائتين ، فكان

عره سبعا وخسين سنة رحمه الله تعالى.

﴿ أُنُو يَرِيدُ البِسطامي ﴾

اسمه طيفوربن عيسى بن على ، أحد مشايخ الصوفية ، وكان جده مجوسياً فأسلم ، وكان لأبى يزيد أخوات صالحات عابدات ، وهو أجلهم ، قيل لأبى بزيد : بأى شئ وصلت إلى المعرفة ? فقال ببطن جائع و بدن عار . وكان يقول : دعوت نفسى إلى طاعة الله فلم تجبنى فمنعتها الماء سنة ، وقال إذا رأيتم الرجل قد أعطى من البكرامات حتى برتفع في الهواء فلا تفتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهى وحفظ الحدود والوقوف عند الشريعة . قال ابن خلكان : وله مقامات ومجاهدات مشهورة وكرامات ظاهرة . توفى سنة إحدى وستين ومائنين . قلت : وقد حكى عنه شحطات ناقصات ، وقد تأولها كثير من الفقهاء والصوفية وحملوها على مجامل بعيدة ، وقد قال بعضهم : إنه قال ذلك في حال الاصطلام والغيبة . ومن العلماء من بدَّعه وخطَّأه وجعل ذلك من أكبر البدع وأنها تدل على اعتقاد فاسد كامن في القلب ظهر في أوقاته والله أعلم .

﴿ ثم دخلت سنة اثنتين وستين ومائتين ﴾

فيها قدم يعقوب بن الليث في جحافل فدخل واسط قهراً غرج الخليفة المعتمد بنفسه من سامرا القتاله فتوسط بين بغداد و واسط فانتدب له أبو أحمد الموفق بالله أخو الخليفة ، في جيش عظيم على ميمنته موسى بن بغا ، وعلى ميسرته مسرو ر الباخي ، فاقتناوا في رجب من هذه السنة أياماً قتالا عظيا ، ثم كانت الغلبة على يعقوب وأصحابه ، وذلك يوم عيد الشعانين . فقتل منهم خلق كثير وغنم منهم أبو أحمد شيئاً كثيراً من الذهب والفضة والمسك والدواب . و يقال إنهم وجدوا في جيش يعقوب هذا رايات علمها صلبان . ثم انصرف المعتمد إلى المدائن و رد محمد بن طاهم إلى نيابة بغداد وأم له بخمسائة ألف دره . وفيها علب يعقوب بن الليث على بلاد فارس وهرب ابن واصل منها . وفيها كانت حروب كثيرة بين صاحب الزنج وجيش الخليفة . وفيها ولى القضاء على بن محمد بن أبى الشوارب . وفيها جمع للقاضي إسهاعيل بن إسحاق قضاء جانبي بغداد . وفيها حج بالناس الفضل ابن إسحاق العباسي . قال ابن جرير : وفيها وقع بين الخياطين والخراز بن عكمة فاقتناوا يوم التروية أو قبله بيوم . فقتل منهم مهمة عشر نفساً وخاف الناس أن يفوتهم الحج بسبهم ، ثم توادعوا إلى مابعد الحج . وفيها توفي من الأعيان صالح بن على بن يعقوب بن المنصور في ربيع الا خر منها . وعوب بن شبة النميري . وعهد بن عاصم . ويعقوب بن شيبة صاحب المسند الحافل المشهور والله أعلم . وعوب بن شبة النميري . وعهد بن عاصم . ويعقوب بن شيبة صاحب المسند الحافل المشهور والله أعلم .

فيها جرت حروب كثيرة منتشرة في بلاد شتى فمن ذلك مقتلة عظيمة في الزنج لعنهــم الله ،

حصرهم فى بعض المواقف بعض الأمراء من جهـة الخليفة فقتل الموجودين عنده عن آخرهم . وفيها سلمت الصقالبة حصن لؤلؤة إلى طاغية الروم . وفيها تغلب أخو شركب الجمال على نيسابور وأخرج منها عاملها الحسين بن طاهر وأخهد من أهلها ثلث أموالهم مصادرة قبحه الله . وحج بالناس فيها الفضل بن إسحاق العباسي .

وفيها توفى من الأعيان مساور بن عبد الحيد الشارى الخارجي ، وقد كان من الأبطال والشجمان المشهورين ، والتف عليه خلق من الأعراب وغيرهم ، وطالت مدته حتى قصمه الله . و و زير الخلافة في عبيد الله بن يحيى بن خاقان ﴾ صدمه في الميدان خادم يقال له رشيق فسقط عن دابته على أم رأسه فخرج دماغه من أذنيه وأنفه فمات بمد ثلاث ساعات ، وصلى عليه أبو أحمد الموفق بن المتوكل ، ومشى في جنازته ، وذلك يوم الجمعة لعشر خلون من ذي القمدة من هده السنة ، واستو زرمن الغد الحسن بن مخلد ، فلما قدم موسى بن بغا سام اعزله واستو زر مكانه سلمان بن وهب ، وسلمت دار عبد الله بن يحيى أبن خاقان إلى الأمير المعروف بكيطلغ. وفيها توفى أحمد بن الأزهر . والحسن بن أبي الربيع . ومعاوية بن ضالح الأشعرى .

## ﴿ ثم دخلت سنة أربع وستين ومائتين ﴾

في المحرم منها عسكر أبو أحمد وموسى بن بغا بسامرا وخرجا منها لليلتين مضتا من صفر ، وخرج المعتمد لتوديعهما ، وسارا إلى بغداد . فلما وصلا إلى بغداد توفى الأمير موسى بن بغا وحمل إلى سامرا فدفن بها . وفيها ولى محمد بن المولد واسطاً لمحاربة سلمان بن جامع نائبها من جهة صاحب الزنج ، فهزمه ابن المولد بعمد حروب طويلة . وفيها سار ابن الديراني إلى مدينة الدينور واجتمع عليه دلف بن عبد العزيز بن أبى دلف وابن عياض فهزماه ونهبا أمواله ورجع مفلولا . ولما توفى موسى بن بغا عزل الخليفة الوزير الذي كان من جهته وهو سلمان بن حرب وحبسه مقيداً وأمر بنهب دوره ودور أقربائه ورد الحسن بن مخلد إلى الوزارة ، فبلغ ذلك أبا أحمد وهو ببغداد فسار بمن معه إلى سامرا فتحصن منه أخوه المعتمد بجانبها الغربي ، فلما كان يوم التروية عبر جيش أبى أحمد وهرب الحسن بن مخلد فنهبت أمواله وحواصله واختنى أبو عيسى بن المتوكل ثم ظهر ، وهرب وهرب الحسن بن مخلد فنهبت أمواله وحواصله واختنى أبو عيسى بن المتوكل ثم ظهر ، وهرب جماعة من الأمراء إلى الموصل خوفا من أبى أحمد ، وفيها حج بالناس هارون بن مجمد بن إسحاق بن موسى بن عيسى الماشمي الكوفى . وفيها توفى من الأعيان أحمد بن عبد الرحمن بن وهب . وإسهاعيل بن يحيى المزنى أحمد رواة الحديث عن الشافعي من أهل مصر وقد ترجمناه في طبقات الشافعي من أهل مصر وقد ترجمناه في طبقات الشافعين .

### ﴿ وأبوزرعة ﴾

عبيد الله بن عبد الكريم الرازى أحد الحفاظ المشهورين قيل إنه كان يحفظ سبمائة ألف حديث وكان فقيها و رعازاهداً عابداً متواضعاً خاشعاً أتنى عليه أهل زمانه بالحفظ والديانة ، وشهدوا له بالتقدم على أقرانه ، وكان في حال شبيبته إذا اجتمع بأحمد بن حنبل يقتصر أحمد على الصاوات المكتوبات ولا يفعل المندوبات اكتفاء عذاكرته . توفى يوم الاثنين سلخ ذى الحجة من هذه السنة ، وكان مولده سنة مائتين ، وقيل سنة تسعين ومائة ، وقد ذكرنا ترجمته مبسوطة في التكيل .

ومحد بن إسماعيل بن علية قاضى دمشق . و يونس بن عبد الأعلى الصدفى المصرى وهو ممن روى عن الشافعي . وقد ذكرناه في التكيل وفي الطبقات . وقبيحة أم المعتز إحدى حظايا المتوكل على الله ، وقد جمعت من الجواهر واللاكئ والذهب والمصاغ ما لم يعهد لمثلها . ثم سلبت ذلك كاء وقتل ولدها المعتز لأجل نفقات الجند ، وشحت عليه بخمسين ألف دينار تدارى بها عنه . كانت وفاتها في ربيع الأول من هذه السنة .

# ﴿ ثم دخلت سنة خمس وستين ومائتين ﴾

فيها كانت وقعة بين ابن ليثويه عامل أبي أحمد وبين سلمان بن جامع فظفر بها ابن ليثويه بابن جامع نائب صاحب الزبج، فقتل خلقاً من أصحابه وأسر منهم سبعة وأربعين أسيراً ، وحرق له من اكب كثيرة ، وغنم منهم أموالا جزيلة . وفي المحرم من هذه السنة حاصر أحمد بن طولون نائب الديار المصرية مدينة انطاكية وفيها سيما الطويل فأخذها منه وجاءته هدايا ملك الروم ، وفي جملتها أسارى من أسارى المسلمين ، ومع كل أسير مصحف ، منهم عبد الله بن رشيد بن كاوس الذي كان عامل الثغور فاجتمع لأحمد بن طولون ملك الشام بكاله مع الديار المصرية ، لأنه لما مات نائب دمشق اما خور ركب ابن طولون من مصر فتلقاه ابن اماخور إلى الرملة فأقره عليها ، وسار إلى دمشق فدخلها ثم إلى حمص فتسلمها ثم إلى حلب فأخذها ثم ركب إلى إنطاكية فكان من أمره ما تقدم . وكان قد استخلف على مصر ابنه العباس فلما بلغه قدوم أبيه علية من الشام أخذ ما كان في بيت المال من الحواصل و وازره جماعة على ذلك ، ثم سار وا إلى برقة خارجاً عن طاعة أبيه ، فبعث بيت المال من الحواصل و وازره جماعة على ذلك ، ثم سار وا إلى برقة خارجاً عن طاعة أبيه ، فبعث بيت المال من الحواصل و وازره جماعة على ذلك ، ثم سار وا إلى برقة خارجاً عن طاعة أبيه ، فبعث بيت المال من الحواصل و وازره جماعة على ذلك ، ثم سار وا إلى برقة خارجاً عن طاعة أبيه ، فبعث بيت المال من أخذه ذليلا حقيراً ، و ردوه إلى مصر فبسه وقتل جماعة من أصحابه .

وفيها خرج رجل يقال له القاسم بن مهاة على دلف بن عبد العزيز بن أبى دلف العجلى فقتله واستحوذ على أصبهان فانتصر أصحاب دلف له فقتلوا القاسم ورأسوا عليهم أحمد بن عبد العزيز. وفيها لحق محمد المولد بيعةوب بن الليث فسار إليه في المحرم فأم الخليفة بنهب حواصله وأمواله وأمالا كه . وفيها دخل صاحب الزنج إلى النعانية فقتل وحرق ثم سار إلى جرجرايا فانزعج الناس منه

ودخل أهل السواد إلى بفداد . وفيها ولى أبو أحد عمر و بن الليث خراسان وفارس وأصبهان وسجستان وكرمان والسند ، و وجهه إليها بذلك و بالخلع والنحف . وفيها حاصرت الزنج تسترحتى كادوا يأخذونها فوافاهم تكين البخارى فلم يضع ثياب سفر ، حتى فاجز الزنج فقتل منهم خلقا وهزمهم هزيمة فظيعة جداً ، وهرب أميرهم على بن أبان المهلبي مخذولا : قال ابن جرير : وهذه وقمة باب كودك المشهورة ، ثم إن على بن أبان المهلبي أخذ في مكانبة تكين واستمالته إليه و إلى صاحب الزنج فسارع تكين في إجابته إلى ذلك فبلغ خبر ، مسروراً البلخي فسارنحو ، وأظهر له الأمان حتى أخذه فقيده وتفرق جيشه عنه ففرقة صارت إلى الزنج وفرقة إلى محد بن عبيد الله الكردى ، وفرقة انضافت إلى مسرور بعد إعطائه إياهم الامان ، و ولى مكانه على عمالته أميراً آخر يقال له اغرتمش . وفيها حج بالناس هارون بن محد بن إسحاق بن موسى العباسي .

وفيها توفى من الأعيان أحمد بن منصور الرمادى راوية عبد الرزاق وقد صحب الامام أحمد وكان يعد من الابدال توفى عن ثلاث وستين سنة ، وسعدان بن نصر . وعبد الله بن محمد المخزومى وعلى بن حرب الطائى الموصلى . وأبو حفص النيسابورى على بن موفق الزاهد . ومحمد بن سحنون قال ابن الأثير في كامله : وفيها قتل أبو الفطل العباس بن الفرج الرياشي صاحب أبي عبيدة والأصمعي قتلته الزنج بالبصرة .

#### ﴿ يعقوب بن الليث الصفار ﴾

أحد الملوك العقلاء الأبطال. فتح بلاداً كثيرة من ذلك بلد الرجح التي كان فيها ملك صاحب الزنج وكان يحمل في سرير من ذهب على رؤس اثني عشر رجلاً، وكان له بيت في رأس جبل عال سماه مكة ، فما زال حتى قتل وأخذ بلده واستسلم أهلها فأسلموا على يديه ، ولكن كان قد خرج عن طاعة الخليفة وقاتله أبو أحمد الموفق كما تقدم. ولما مات ولوا أخاه عمر و بن الليث ما كان يليه أخوه يعقوب مع شرطة بغداد وسامرا كما سيأتي .

#### ﴿ ثم دخلت سنة ست وستين ومائتين ﴾

فى صفر منها تغلب إساتكين على بلد الرى وأخرج عاملها منها ثم مضى إلى قزوين فصالحه أهلها فدخلها وأخذ منها أموالاجزيلة ، ثم عاد إلى الرى فمانمه أهلها عن الدخول إليها فقهرهم ودخلها [ وفيها غارت سرية من الروم على ناحية ديار ربيعة فقتلوا وسبوا ومثلوا وأخذوا نحواً من مائتين وخسين أسيراً ، فنفر إليهم أهل الصين وأهل الموصل فهر بت منهم الروم و رجعوا إلى بلادهم] (١) وفيها ولى عمر و بن الليث شرطة بغداد وسامرا لعبيد الله بن طاهر ، و بعث إليه أبو أحمد بالخلعة

<sup>(</sup>١) سقط من المصرية.

وخلع عليه عمر و بن الليث أيضاً وأهدى إليه عودين من ذهب ، وذلك مضافا إلى ما كان يليه أخوه من البلدان . و يرا سارا غرتمش إلى قتال على بن أبان المهلبي بتستر فأخذ من كان في السجن من أصحاب على بن أبان المهلبي من الأمراء فقتلهم عن آخرهم ، ثم سار إلى على بن أبان فاقتتلا قتالا شديداً في مرات عديدة ، كان آخرها لعلى بن أبان المهلبي ، قتل خلقاً كثيراً من أصحاب اغرتمش وأسر بعضهم فقتلهم أيضاً ، و بعث برؤسهم إلى صاحب الزنج فنصبت رؤسهم على باب مدينته قبحه الله .

وفيها وثب أهل حمص على عاملهم عيسي الكرخي فقتلوه في شوال منها ، وفيها دعا الحسن من عهد ابن جعفر بن عبد الله من حسين الأصغر العقيلي أهل طبرستان إلى نفسه وأظهر لهم أن الحسين من زيد أسر ولم يبق من يقوم مهـذا الأمر غيره ، فبايعوه . فلما باغ ذلك الحسين من زيد قصده فقاتله فقتله ونهب أمواله وأموال من اتبعه وأحرق دورهم. وفيها وقعت فتنة بالمدينة ونواحيها بن الجعفرية والعلوية [ وتغلب علم الرجل من أهل البيت من سلالة الحسن من زيد الذي تغلب على طبرستان ، وجرت شرور كثيرة هنالك بسبب قتل الجمفرية والعلوية ](١) يطول ذكرها. وفيها وثبت طائفة من الأعراب على كسوة الكعبة فانتهبوها ، وسار بعضهم إلى صاحب الزنج [ وأصاب الحجيج منهم شدة الزنج إلى رامهر من فافتتحوها بعد قتال طويل ] (٢) وفيها دخل ابن أبي الساج مكة فقاتله المخزومي فقهره ابن أبي الساج وحرق داره واستباح ماله ، وذلك يوم التروية في هـنـه السـنة. ثم جعلت إمرة الحرمين إلى ابن أبي الساج من جهـة الخليفة. وحج بالناس فيها هارون بن محــد المتقدم ذكره قبلها. وفها عمل محمد بن عبد الرحمن الداخل إلى بلاد المغرب \_ وهو خليفة بلاد الأندلس و بلاد المغرب \_ مراكب في نهر قرطبة ليدخـل مها إلى البحر المحيط ولتسير الجيوش في أطرافه إلى بعض البلاد ليقاتلوهم ، فلما دخلت المراكب البحر المحيط تكسرت وتقطعت ولم ينج من أهلها إلا اليسير بل غرق أكثرهم. وفهما التقي أسطول المسلمين وأسطول الروم ببلاد صقلية فاقتتلوا فقتل من المسلمين خلق كثير فانا لله و إنا إليه راجعون . وفها حارب لؤلؤ غـــلام ابن طولون لموسى بن انامش فكسره اؤاؤ وأسره و بعث به إلى مولاه أحمد بن طولون ، وهو إذ ذاك نائب الشام ومصر و إفريقية من جهة الخليفة ، ثم اقتتل لؤلؤ هذا وطائفة من الروم فقتل من الروم خلقا كثيراً. قال ابن الأثير: وفيها اشته الحال وضاق الناس ذرعاً بكثرة الهياج والفتن وتغلب القواد والأجناد على كثير من البلاد بسبب ضعف منصب الخلافة واشتغال أخيه أى أحمد بقتال الزنج. وفها اشتد الحرفي تشرين الثاني جداً ثم قوى به البرد حتى جمد الماء.

<sup>(</sup>١) زيادة من المصرية ومن نسخة أخرى بالأستانة (٢) سقط من المصرية.

وفيها توفى من الأعيان إبراهيم بن رومة . وصالح بن الامام أحمـد بن حنبل قاضى أصبهان . وجد بن شجاع البلخى أحد عباد الجهمية . ومحمد بن عبد الملك الدقيقي من ثم دخلت سنة سبع وستين ومائتين ﴾

فيها وجه أبو أحمد الموفق ولده أبا العباس في نحو من عشرة آلاف فارس و راجل في أحسن هيئة وأ كل تجمل لقتال الزنج ، فسار والمحوهم فكان بينهم و بينهم من القتال والنزال في أوقات متعددات ووقعات مشهو رات ما يطول بسطه ، وقداستقصاه ابن جرير في قاريخه مبسوطاً مطولا . وحاصل ذلك أنه آل الحال أن استحوذ أبو العباس بن الموفق على ماكان استولى عليه الزنج ببلاد واسط وأراضي دجلة ، هذا وهو شاب حدث لاخبرة له بالحرب ، [ ولكن سلمه الله وغنمه وأعلى كلته وسدد رميته وأجاب دعوته وفتح على يديه وأسبغ نعمه عليه ، وهذا الشاب هو الذي ولى الخلافة ] (١) بعد عه المعتمد كاسيأتي ، ثم ركب أبو أحمد الموفق ناصر دين الله في بغداد في صفر منها في جيوش كثيفة وتحملوا من أعباء الجهاد ، غلع على الأمراء كاهم خلماً سنية ، ثم سار بجميع الجيوش إلى صاحب فدخل واسط في ربيع الأول منها ، فتاقاه ابنه وأخبره عن الجيوش الذين معه ، وأنهم نصحوا وتحملوا من أعباء الجهاد ، غلع على الأمراء كاهم خلماً سنية ، ثم سار بجميع الجيوش إلى صاحب الزنج وهو بالمدينة التي أنشأها وسهاها المنيعة ، فقاتل الزنج دونها قتالا شديداً فقهرهم ودخلها عنوة وهر بوا منها ، فبعث في آنارهم جيشاً فاحقوهم إلى البطائح يقتلون و يأسرون ، وغنم أبو أحمد من المنيعة شيئاً كثيراً واستنقذ من النساء المسلمات خسة آلاف امرأة ، وأمر بارسالهن إلى أهاليهن بواسط ، وأمر بهدم سور البلد و بطم خددها وجعلها بلقماً بعد ما كانت للشر مجماً .

ثم سار الموفق إلى المدينة التي لصاحب الزنج التي يقال لها المنصورة ومها سلمان بن جامع ، فحاصر وها وقاتلوه دونها فقتل خلق كثير من الفرية بن ، و رمى أبو العباس بن الموفق بسهم أحمد بن هندى أحد أمراء صاحب الزنج فأصابه في دماغه فقتله ، وكان من أكابر أمراء صاحب الزنج ، فشق ذلك على الزنج جداً وأصبح الناس محاصرين مدينة الزنج يوم السبت لثلاث بقين من ربيع الآخر والمجيوش الموفقية مرتبة أحسن ترتيب ، فتقدم الموفق فصلى أربع ركمات وابتهل إلى الله في الدعاء واجتهد في حصارها فهزم الله مقاتلتها وانتهى إلى خندقها فاذا هو قد حصن غاية التحصين ، و إذا هم قد جملوا حول البلد خسة خنادق وخسة أسوار، فجعل كلا جاوز سوراً قاتلوه دون الا خر فيقهرهم ويجوز إلى الذي يليه ، حتى انتهى إلى البلد فقتل منهم خلقاً كثيراً وهرب بقيتهم وأسر من نساء ويجوز إلى الذي يليه ، حتى انتهى إلى البلد فقتل منهم خلقاً كثيراً وهرب بقيتهم وأسر من نساء المنان بن جامع وذويه نساء كثيرة وصبياناً ، واستنقذ من أيديهم النساء المسلمات والصبيان من أهل البصرة والكوفة نحواً من عشرة آلاف نسمة فسيرهم إلى أهليهم ، جزاه الله خيراً .

<sup>(</sup>١) زيادة من المصرية.

ثم أمر بهدم فنادقها وأسوارها وردم خنادقها وأنهارها ، وأقام بها سبعة عشر يوماً ، و بعث في آثار من انهزم منهم ، فيكان لا يأتون بأحد منهم إلا استماله إلى الحق برفق ولين وصفح ، فهن أجابه أضافه إلى بعض الأمراء \_ وكان مقصوده رجوعهم إلى الدين والحق \_ ومن لم يجبه قتله وحبسه . ثم ركب إلى الأهواز فأجلاهم عنها وطردهم منها وقتل خاقاً كثيراً من أشرافهم ، منهم أبو عيسى محمد بن إبراهيم البصرى وكان رئيساً فيهم مطاعا ، وغنم شيئاً كثيراً من أموالهم ، وكتب الموفق إلى صاحب الزبج البصرى وكان رئيساً فيهم مطاعا ، وغنم شيئاً كثيراً من أموالهم ، وكتب الموفق إلى صاحب الزبج قبحه الله كتابا يدعوه فيه إلى التو بة والرجوع عما ارتكبه من المآثم والمظالم والمحارم ودعوى النبوة والرسالة وخراب البلدان واستحلال الفر وج الحرام . ونبذ له الأمان إن هو رجم إلى الحق ، فلم يرد عليه صاحب الزنج جوابا

﴿ ذ كر مسيراً بي أحمد الموفق إلى المدينة التي فيها صاحب الزنج وهي الختارة ليحاصرها ﴾

لما كتب أبوأحمد إلى صاحب الزنج يدعوه إلى الحق فلم يجبه ، استهانة به ، ركب من فوره في جيوش عظيمة قريب من خمسين ألف مقاتل ، قاصداً إلى المختارة مدينة صاحب الزنج ، فلما انتهى إليها وجدها في غاية الاحكام ، وقد حوط عليها من آلات الحصار شيئاً كثيراً ، وقد التف على صاحب الزنج نحو من ثلثمائة ألف مقاتل بسيف و رمح ومقلاع ، ومن يكثر سوادهم ، فقد م الموفق ولده أبا العباس بين يديه فتقدم حتى وقف تحت قصر الملك فحاصره محاصرة شديدة ، وتعجب الزنج من إقدامه وجرأته، ثم تراكمت الزنج عليه من كل مكان فهزمهم وأثبت بهبوذ أكبر أمراء صاحب الزنج بالسهام والحجارة ثم خامر جماعة من أصحاب أمراء صاحب الزنج إلى الموفق فأكرمهم وأعطاهم خلعاً سنية ثم رغب إلى ذلك جماعة كثير ون فصاروا إلى الموفق ، ثم ركب أبوأ حمد الموفق في يوم النصف من شعبان ونادى في الناس كلهم بالأمان إلا صاحب الزنج فتحول خلق كثير من جيش صاحب الزنج إلى الموفق ، وابتنى الموفق مـدينة تجاه مدينـة صاحب الزنج سماها الموفقيـة ، وأمر بحمل الأمتعـة والتجارات إليها ، فاجتمع بهـا من أنواع الأشياء وصنوفها مالم يجتمع في بلد قبلها ، وعظم شأنها وامتلاً ت من المعايش والأرزاق وصنوف التجارات والسكان والدواب وغيرهم ، و إنما بناها ليستعين ما على قتال صاحب الزنج ، ثم جرت بينهم حروب عظيمة ، وما زالت الحرب ناشبة حتى انسلخت هذه السنة وهم محاصر ون الخبيث صاحب الزنج ، وقد تحول منهم خلق كثير فصار وا على صاحب الزنج بمد ما كانوا معه ، و بالم عدد من تحول قريباً من خمسين ألفاً من الأمراء الخواص والأجناد ، والموفق وأصحابه في زيادة وقوة ونصر وظفر . وفيها حج بالناس هارون بن محمد الماشمي

وفيها توفى من الأعيان إسماعيل بن سيبويه . و إسحاق بن إبراهيم بن شاذان . و يحيى بن نصر الخولاني . وعباس الترقفي . ومحمد بن حماد بن بكر بن حماد أبو بكر المقرى صاحب خلف بن هشام

البزار ببغدادفير بيع الأول. ومحمد بن عزيز الايلى. و يحيى بن مجد بن يحيى الذهلي حنكان. ويونس ابن حبيب راوى مسند أبي داود الطيالسي عنه.

## ﴿ ثُم دخلت سنة ثمان وستين ومائتين ﴾

فى الحرم منها استأهن جعفر بن إبراهيم المعروف بالسجان \_ وكان من أكابر صاحب الزنج وتقاتهم فى انفسهم \_ الموفق فأمنه وفرح به وخاع عليه وأمره فركب فى سمرته فوقف تجاه قصر الملك فنادى فى الناس وأعلهم بكذب صاحب الزنج وفجوره ، وأنه فى غرور هو ومن اتبعه ، فاستأمن بسبب ذلك بشر كثير منهم م و برد قتال الزنج عند ذلك إلى ربيع الآخر . فعند ذلك أمر الموفق أصحابه بمحاصرة السور ، وأمرهم إذا دخلوه أن لا يدخلوا البلدحتى يأمرهم ، فنقبوا السورحتى انتام تم عجلوا المدخول ف دخلوا فقاتاهم الزنج فهزمهم المسلمون وتقدموا إلى وسط المدينة ، فجاءتهم الزنج من كل جانب وخرجت عليهم الدكائن من أما كن لاجتدون لها ، فقتلوا من المسلمين خلقاً كثيراً واستلبوهم وفر الباقون فلامهم الموفق على مخالفته وعلى العجلة ، وأجرى الأرزاق على ذرية من قتل منهم ، فسن ذلك عند الناس جداً ، وظفر أبو العباس بن الموفق بجماعة من الأعراب كانوا يجلبون الطعام في الذبح وظفر بهبوذ بن عبد الله بن عبد الوهاب فقتله ، وكان ذلك من أكبر الفتح عند المسلمين ، وأعظم الرزايا عند الزنج ، و بعث عمر و بن الليث إلى أبى أحمد الموفق ثلمائة ألف دينار وشهى وغلمانا كثيرة جداً ، وفها خرج ، الك الروم المعروف بأبن الصقلبية فحاصر أهل ملطية فأعانهم وشي وغلمانا كثيرة جداً ، وفها خرج ، الك الروم المعروف بأبن الصقلبية فحاصر أهل ملطية فأعانهم سبعة عشر ألفاً ، وحج بالناس فيها هارون المتقدم ، وفيها قبل أحمد بن عبد الله الخجستاني . سبعة عشر ألفاً ، وحج بالناس فيها هارون المتقدم : وفيها قبل أحمد بن عبد الله الخجستاني .

وفيها توفى من الأعيان أحمد بن سيار . وأحمد بن شيبان . وأحمد بن يونس الضبى . وعيسى ابن أحمد البلخى ومحمد بن عبد الله بن عبد الحركم المصرى الفقيه المالكي . وقد صحب الشافعي وروى عنه ﴿ ثُم دخلت سنة تسع وستين ومائتين ﴾

فيها اجتهد الموفق بالله في تخريب مدينة صاحب الزنج نخرب منه شيئاً كثيراً ، وتمكن الجيوش من العبور إلى البلد ، ولكن جاءه في أثناء هذه الحالة سهم في صدره من يد رجل رومي يقال له قرطاس فكاد يقتله ، فاضطرب الحال لذلك وهو يتجلد و يحض على القنال مع ذلك ، ثم أقام ببلده الموفقية أياماً يتداوى فاضطر بت الأحوال وخف الناس من صاحب الزنج ، وأشاروا على الموفق بالمسير إلى بغداد فلم يقبل فقو يت علته ثم من الله عليه بالمافية في شعبان ، ففرح المسلمون بذلك فرحاً شديداً ، فنهض مسرعا إلى الحصار فوجد الخبيث قد رهم كثيراً مماكان الموفق قد خر به وهدمه فرحاً شديداً ، فنهض مسرعا إلى الحصار فوجد الخبيث قد رهم كثيراً مماكان الموفق قد خر به وهدمه

فأمر بتخريبه وماحوله وما قرب منه ، ثم لازم الحصار فما زال حتى فتح المدينة الغربية وخرب قصور صاحب الزنج ودور أمرائه ، وأخلف من أموالهم شيئاً كثيراً مما لا يحمد ولا يوصف كثرة ، وأسر من نساء الزنج واستنقذ من نساء المسلمين وصبيانهم خلقا كثيراً ، فأمر بردهم إلى أهاليهم مكرمين وقد تحول صاحب الزنج إلى الجانب الشرقى وعمل الجسر والقناطر الحائلة بينه وبين وصول السمريات إليه ، فأمر الموفق بتخريبها وقطع الجسور ، واستمر الحصار باقي هذه السنة وما سرح حتى تسلم الجانب الشرقي أيضاً واستحوذ على حواصله وأمواله ، وفر الخبيث هاربا غير آيب ، وخرج منها هاربا وترك حلائله وأولاده وحواصله ، فأخذها الموفق وشرح ذلك يطول جداً . وقد حرره مبسوطاً ابن جر مر ولخصه ابن الأثير واختصره ابن كثير والله أعلم وهو الموفق إلى الصواب و إليه المرجع والمآب. ولما رأى الخليفة المعتمد أن أخاه أبا أحمد قد استحوذ على أمو ر الخلافة وصار هو الحاكم الاحم الناهي ، و إليه تجلب التقادم وتحمل الأموال والخراج ، وهو الذي يولى و يعزل ، كتب إلى أحمد بن طولون يشكو إليـه ذلك ، فكتب إليه ابن طولون أن يتحول إلى عنده إلى مصر ووعـده النصر والقيام معه ، فاستغنم غيبة أخيه الموفق و ركب في جمادي الأو لي ومعه جماعة من القواد وقد أرصد له ابن طولون جيشاً بالرقة يتلقونه ، فلما اجتاز الخليفة باسحاق بن كنداج نائب الموصل وعامة الجزيرة اعتقله عنده عن المسير إلى ابن طولون ، وفند أعيان الأمراء الذبن معه ، وعاتب الخليفة ولامه على هـذا الصنع أشد اللوم ، ثم ألزمه العود إلى سامرا ومن معـه من الأمراء فرجعوا إلها في غاية الذل والاهانة . ولما باغ الموفق ذلك شكر سمى إسحاق وولاه جميع أعمال أحمد من طولون إلى أقصى بلاد إفريقية ، وكتب إلى أخيه أن يامن امن طولون في راد العامة ، فلم مكن المعتمد إلا إجابته إلى ذلك، وهو كاره ، وكان ابن طولون قد قطع ذكر الموفق في الخطب وأسقط اسمه عن الطرازات.

وفيها في ذي القعدة وقعت فتنة بمكة بين أصحاب الموفق وأصحاب ابن طولون ، فقتل من أصحاب ابن طولون ، فقتل من أصحاب ابن طولون مائتان وهرب بقيتهم ، واستلهم أصحاب الموفق شيئاً كثيراً . وفيها قطع الأعراب على الحجيج الطريق وأخذ منهم خمسة آلاف بعير بأحمالها

وفيها توفى إبراهيم بن منقذ الكنانى . وأحمد بن خلاد مولى المعتصم ـ وكان من دعاة المعتزلة أخذ الكلام عن جعفر بن معشر المعتزلى \_ وسليمان بن حفص المعتزلى صاحب بشر المريسي ، وأبى الهذيل العلاف . وعيسى بن الشيخ بن السليل الشيبانى نائب إرمينية وديار بكر . وأبوفر وة يزيد بن محمد الرهاوى أحد الضعفاء .

﴿ ثم دخلت سنة سبعين ومائتين من الهجرة ﴾

فيها كان مقتل صاحب الزنج قبحه الله : وذلك أن الموفق لما فرغ من شأن مدينة صاحب الزنج

وهي الختارة واحتاز ما كان مها من الأموال وقتل من كان مها من الرجال، وسهى من وجد فيها من النساء والأطفال، وهرب صاحب الزنج عن حومة الحرب والجلاد، وسار إلى بعض البلاد طريداً شريداً بشرحال ، عاد الموفق إلى مدينته الموفقية مؤيداً منصوراً ، وقدم عليه لؤلؤة غلام أحمد بن طولون منابذاً لسيده سميعاً مطيعا للموفق، وكان و روده عليه في ثالث الحرم من هذه السنة، فأكرمه وعظمه وأعطاه وخلع عليه وأحسن إليه، و بعثه طليعة بنن يديه لقتال صاحب الزنج، و ركب الموفق في الجيوش الكثيفة الهائلة و راءه فقصدوا الخبيث وقد تحصن ببلدة أخرى ، فلم مزل به محاصراً له حتى أخرجه منها ذليلا، واستحوذ على ما كان مها من الأموال والمغانم، ثم بعث السرايا والجيوش و راء حاجب الزنج فأسر وا عامـة من كان معه من خاصته وجماعته ، منهم سلمان بن جامع فاستبشر الناس بأسره وكبروا الله وحدوه فرحاً بالنصر والفتح ، وحمل الموفق عن معه حملة واحدة على أصحاب الخبيث فاستحر فيهم القتل ، وما انجلت الحرب حتى جاء البشير بقتل صاحب الزنج في المعركة ، وأتى سرأسه مع غلام لؤلؤة الطولوني ، فلما تحقق الموفق أنه رأسه بعد شهادة الأمراء الذين كانوا معة من أصحابه بذلك خر ساجداً لله ، ثم انكفأ راجعاً إلى الموفقية و رأس الخبيث يحمل بين يديه ، وسلمان معه أسير ، فدخل البلد وهو كذلك ، وكان يوماً مشهوداً وفرح المسلمون بذلك في المغارب والمشارق ، ثم جي بانكلاني ولد صاحب الزنج وأبان بن على المهلبي مسمر حربهم مأسورين ومعهما قريب من خسة آلاف أسير ، فتم السرور وهرب قرطاس الذي رمي الموفق بصدره بذلك السهم إلى رامهرمز فأخذ و بعث به إلى الموفق فقتله أبو العباس أحمد بن الموفق ، واستتاب من بق من أصحاب صاحب الزنج وأمنهم الموفق ونادى في الناس بالامان ، وأن رجع كل من كان أخرج من دياره بسبب الزنج إلى أوطائهم و بلدائهم ، ثم سار إلى بغداد وقدم ولده أبا العباس بين يديه ومعه رأس الخبيث محمل اليراه الناس فدخلها لثنتي عشرة ليلة بقيت من جمادي الأولى من هذه السنة وكان لوماً مشهوداً ، وانتهت أيام صاحب الزنج المدعى الكذاب قبحه الله

وقد كان ظهوره في يوم الأربعاء لأربع بةين من رمضان سنة خمس وخمسين ومائتين ، وكان هلا كه يوم السبت لليلتين خلتا من صفر سنة سبعين ومائتين . وكانت دولته أربع عشرة سنة وأربعة أشهر وستة أيام ولله الحمد والمنة . وقد قيل في انقضاء دولة الزنج وما كان من النصر عليهم أشعار كثيرة ، من ذلك قول يحيى بن محمدالاً سلمي :

أقول وقد جاء البشير بوقعة \* أعزَّت من الاسلام ما كان واهيا جزى الله خير الناس للناس بعد ما \* أبيح حماهم خير ما كان جازيا تفرد إذ لم ينصر الله ناصر \* بتجديد دين كان أصبح باليا وتشديد ملك قد وهي بعد عزه \* وأخذ بثأرات تبير الاعاديا ورد عارات ازيلت وأخربت \* ليرجع في قد تخرم وافيا وترجع أمصار أبيحت وأحرقت \* مراراً وقد أمست قواء عوافيا ويشفي صدور المسلمين بوقعة \* تقر بها منا العيون البواكيا ويتلي كتاب الله في كل مسجد \* ويلني دعاء الطالبيين خاسيا فأعرض عن أحبابه ونعيمه \* وعن لذة الدنيا وأصبيح غازيا

وفى هذه السنة أقبلت الروم فى مائة ألف مقاتل فنزلوا قريباً من طرسوس فخرج إليهم المسلمون فبيتوهم فقتلوا منهم فى ليلة واحدة حتى الصباح نحواً من سبمين ألفا ولله الحمد. وقتل المقدم الذى عليهم وهو بطريق البطارقة ، وجرح أكثر الباقين ، وغنم المسلمون منهم غنيمة عظيمة ، من ذلك سبع صلبان من ذهب وفضة ، وصليبهم الأعظم وهو من ذهب صامت مكلل بالجواهر ، وأربع كراسي من ذهب ومائتي كرسي من فضة ، وآنية كثيرة ، وعشرة آلاف علم من ديباج ، وغنموا حريراً كثيراً وأموالا جزيلة ، وخمسة عشر ألف دابة وسروجاً وسلاحاً وسيوفا محلاة وغير ذلك ولله الحمد .

# وفيها توفي من الأعيان: ﴿ أَحمد بن طولون ﴾

أبو العباس أمير الديار المصرية وبانى الجامع بها المنسوب إلى طولون ، و إنما بناه أحمد ابنه ، وقد ملك دمشق والعواصم والثغور مدة طويلة ، وقد كان أبوه طولون من الأثراك الذين أهداهم نوح بن أسد السامانى عامل بخارى إلى المأمون في سنة مائتين ، ويقال إلى الرشيد في سنة تسمين ومائة . ولد أحمد هذا في سنة أربع عشرة ومائتين ، ومات طولون أبوه في سنة ثلاثين ، وقيل في سنة أربعين ومائة بين ومائتين . وحكى ابن عساكر أنه من جارية تركية اسمها وحكى ابن عساكر أنه من جارية تركية اسمها هاشم . ونشأ أحمد هذا في صيانة وعفاف و رياسة ودراسة للقرآن العظيم ، مع حسن الصوت به ، وكان يعيب على أولاد الترك ما يرتكبونه من المحرمات والمنكرات ، وكانت أمه جارية المجهاهاشم . وحكى ابن عساكر عن بعض مشايخ مصر أن طولون لم يكن أباه و إنما كان قد تبناه لديانته وحسن صوته بالقرآن وظهو ر نجابته وصيانته من صغره ، وأن طولون اتفق له معه أن بعثه منة في حاجة ليأتيه بها من دار الامارة فذهب فاذا حظية من حظايا طولون مع بعض الخدم وهما على فاحشة ، فأخذ حاجته التي أمره بها وكر راجماً إليه سريماً ، ولم يذكر له شيئاً مما رأى من الحظية والخادم ، فتوهمت الحظية أن يكون أحمد قد أخبر طولون عا رأى ، فجاءت إلى طولون فقالت : إن أحمد جاءني الاتن إلى الكن الفلاني و راودني عن نفسي وانصرفت إلى طولون فقالت : إن أحمد جاءني الات إلى المكان الفلاني و راودني عن نفسي وانصرفت إلى قصرها ، فوقع في نفسه صدقها فاستدعي أحمد المكان الفلاني و راودني عن نفسي وانصرفت إلى قصرها ، فوقع في نفسه صدقها فاستدعي أحمد المكان الفلاني و راودني عن نفسي وانصرفت إلى قصرها ، فوقع في نفسه صدقها فاستدعي أحمد المكان الفلاني و راودني عن نفسي وانصرفت إلى قصرها ، فوقع في نفسه صدة القرار العلي المكان الفلاني و راودني عن نفسي و انصرفت إلى قول فوقع في نفسه صدقها فاستدعي أحمد المكان الفلاني و المكان الفلاني و المكان الفلاني و المحدد قد أخبر طولون فقال المكان الفلاني و المكان الفلاني و المكان المكان الفلاني و المكان المكان الفلاني و المكان الفلاني و المكان ا

وكتب معه كتابا وختمه إلى بعض الأمراء ولم بواجه أحمد بشئ مما قالت الجارية ، وكان في الكتاب أن ساعة وصول حامل هذا الكتاب إليك تضرب عنقه وابعث برأسه سريعاً إلى . فذهب بالكتاب من عند طولون وهو لا يدرى مافيه ، فاجتاز بطريقه بتلك الحظية فاستدعته إليها فقال : إنى مشغول بهذا الكتاب لأوصله إلى بعض الأمراء . قالت : هلم فلي إليك حاجة \_ وأرادت أن تحقق في ذهن الملك طولون ما قالت له عنه فحبسته عندها ليكتب لها كتابا ، ثم استوهبت من أحمد الكتاب الذي أمره طولون أن بوصله إلى ذلك الأمير ، فدفعه إليها فأرسلت به ذلك الخادم الذي وجده معها على الفاحشة وظنت أن به جائزة تريد أن تخص بها الخادم المذكو رفذهب بالكتاب إلى ذلك الأمير ، فالما قرأه أمر بضرب عنق ذلك الخام وأرسل برأسه إلى الملك طولون . فتعجب الملك من ذلك وقال : أين أحمد ? فطلب له فقال : و يحك أخبرني كيف صنعت منذ خرجت من عندي? فأخبره عاجرى من الأمر . ولما سمعت تلك الحظية بأن رأس الخادم قد أنى به إلى طولون أسقط في يديها وتوهمت أن الملك قد تحقق الحال ، فقامت إليه تعتذر وتستغفر مما وقع منها مع الخادم ، واعترفت بالحق و برأت الملك قد تحقق الحال ، فقامت إليه تعتذر وتستغفر مما وقع منها مع الخادم ، واعترفت بالحق و برأت الملك قد تحقق الحال ، فقامت إليه تعتذر وتستغفر مما وقع منها مع الخادم ، واعترفت بالحق و برأت الملك قد تحقق الحال ، فقامت إليه تعتذر وتستغفر مما وقع منها مع الخادم ، واعترفت بالحق و برأت الملك قد تحقق الحال ، فقامت إليه تعنذ الملك طولون وأوصى له بالملك من بعده .

ثم ولى نيابة الديار المصرية للممتز ف دخلها يوم الأربعاء لسبع بقين من رمضان سنة أربع وخمسن ومائتين ، فأحسن إلى أهلها وأنفق فيهم من بيت المال ومن الصدقات ، واستغل الديار المصرية في بعض السنين أربعة آلاف ألف دينار ، و بني بها الجامع ، غرم عليه مائة ألف دينار وعشرين ألف دينار ، وفرغ منه في سنة سبع وخمسين ، وقيل في سنة ست وستين ومائتين ، وكانت له مائدة في كل يوم يحضرها الخاص والعام ، وكان يتصدق من خالص ماله في كل شهر بألف دينار . وقد قال له وكيله يوما : إنه تأتيني المرأة وعليها الازار والبدلة ولها الهيئة الحسنة تسألني فأعطيها ؟ فقال : من مديده إليك فأعطه ، وكان من أحفظ الناس للقرآن ، ومن أطيبهم به صوتا . وقد حكي ابن خلكان عنه أنه قتل صراً نحواً من ثمانية عشر ألف نفس ، فالله أعلم . و بني المارستان غرم عليه ستين ألف دينار ، وعلى الميدان مائة وخسين ألفاً ، وكانت له صدقات كثيرة جداً ، وإحسان زائد شم ملك دمشق به حد أميرها ما خور في سنة أربع وستين ومائتين ، فأحسن إلى أهلها أيضا إحسانا عرو الحافظ الدمشق ، وكاتبه أو عبد الله أحد بن محمد الواسطي ، فأمر كاتبه أن يخرج من ماله سبعين ألف دينار تصرف إلى أهل الدور والأموال التي أحرقت . فصرف إليهم جميع قيمة ما ذكره و بتي ألف دينار تصرف إلى أهل الدور والأموال التي أحرقت . فصرف إليهم جميع قيمة ما ذكره و بتي غظم يفرق على فقراء دمشق وغوطتها ، فأقل ما حصل للمقير دينار ، رحمه الله . ثمخرج إلى إنطا كية عظم يفرق على فقراء دمشق وغوطتها ، فأقل ما حصل للمقير دينار ، رحمه الله . ثمخرج إلى إنطا كية عظم يفرق على فقراء دمشق وغوطتها ، فأقل ما حصل للمقير دينار . رحمه الله . ثمخرج إلى إنطا كية

فحاصر مها صاحمها سماحتي قتله وأخذ البلد كا ذكرنا .

توفى بمصر فى أوائل ذى القعدة من هـ ذه السنة من علة أصابته من أكل لبن الجواميس كان يحبه فأصابه بسببه درب فكاواه الأطباء وأمروه أن يحتمى منه فلم يقبل منهم ، فكان يأكل منه خفية فمات رحمه الله . وقد ترك من الأموال والأثاث والدواب شيئاً كثيراً جـدا ، من ذلك عشرة آلاف ألف دينار ، ومن الفضة شيئاً كثيراً ، وكان له ثلاثة وثلاثون ولداً ، منهم سبعة عشر ذكراً ، فقام بالأمر من بعده ولده خارويه كاسيأتي ما كان من أمره . وكان له من الغلمان سبعة آلاف مولى ، ومن البغال والخيل والجمال نحوسبعين ألف دابة ، وقيل أكثر من ذلك . قال ابن خلكان : وإنما تغلب على البلاد لاشتغال الموفق بن المتوكل بحرب صاحب الزنج ، وقد كان الموفق نائب أخيه المعتمد .

وفيها توفي أحمد بن عبد الكريم بن سهل الكاتب صاحب كتاب الخراج. قاله ابن خلكان. وأحمد بن عبد الله بن البرق. وأسيد بن عاصم الجال. و بكار بن قتيبة المصرى في ذي الحجة من هذه السنة

صاحب طبرستان فى رجب منها ، وكانت ولايته تسع عشرة سنة وثمانية أشهر وستة أيام ، وقام من بعده بالأمن أخوه محمد بن زيد . وكان الحسن بن زيد هذا كريماً جواداً يعرف الفقه والعربية ، قال له مرة شاعر من الشعراء فى جملة قصيدة مدحه بها : الله فرد وابن زيد فرد . فقال له :اسكت سد الله فاك ، ألا قلت : الله فرد وابن زيد عبد . ثم نزل عن سريره وخريلة ساجدا وألصق خده بالتراب ولم يعط ذلك الشاعر شيئاً . وامتدحه بعضهم فقال فى أول قصيدة :

لا تقل بشرى ولكن بشريان \* غرة الداعى و يوم المهرجان فقال له الحسن : لو ابتدأت بالمصراع الثانى كان أحسن ، وأبعد لك أن تبتدئ شعرك بحرف « لا ». فقال له الشاعر : ليس فى الدنيا أجل من قول لا إله إلاالله . فقال : أصبت وأمرله بجائزة سنية والحسن من على من عفان العامرى .

### ﴿ وداود بن على ﴾

الأصبهاني ثم البغدادي الفقيه الظاهري إمام أهل الظاهر، روى عن أبي ثور و إبراهيم بن خالد و إسحاق بن راهو يه وسليان بن حرب وعبد الله بن سلمة القعنبي ومسدد بن سرهد، وغير واحد روى عنه ابنه الفقيه أبو بكر بن داود، وزكريا بن يحيى الساجي. قال الخطيب: كان فقيها زاهدا وفي كتبه حديث كثير دال على غزارة علمه ، كانت وفاته ببغداد في هذه السنة ، وكان مولده في سنة مائتين. وذكر أبو إسحاق السيرامي في طبقاته أن أصله من أصهان و ولد بالكوفة ، و نشأ ببغداد

وأنه انتهت إليه رياسة العلم بها ، وكان يحضر مجلسه أر بهائة طيلسان أخضر ، وكان من المتعصبين الشافعي ، وصنف مناقبه . وقال غيره : كان حسن الصلاة كثير الخشوع فيها والتواضع . قال الأزدى ترك حديثه ولم يتابيع الأزدى على ذلك ، ولكن روى عن الامام أحمد أنه تكلم فيه بسبب كلامه في القرآن ، وأن لفظه به مخلوق كما نسب ذلك إلى الامام البخارى رجهما الله . قلت : وقد كان من الفقهاء للشهو رين ولكن حصر نفسه بنفيه للقياس الصحيح فضاق بذلك ذرعه في أما كن كثيرة من الفقه ، فلزمه القول بأشياء قطعية صار إليها بسبب اتباعه الظاهر المجرد من غير تفهم لمعني النص . وقد اختلف الفقهاء القياسيون بعده في الاعتداد بخلافه هل ينعقد الاجماع بدونه مع خلافه أم لا ? على أقوال ليس هذا موضع بسطها .

وفيها توفى الربيع بن سليان المرادى صاحب الشافعي وقد ترجمناه فى طبقات الشافعية . والقاضى بكار بن قتيبة الحاكم بالديار المصرية من سنة ست وأر بعين ومائتين إلى أن توفى مسجونا بحبس أحمد بن طولون لكونه لم يخلع الموفق فى سنة سبعين ، وكان عالما عابدا زاهدا كثير التلاوة والمحاسبة لنفسه ، وقد شغر منصب القضاء بعده بمصر ثلاث سنين .

### ﴿ وابن قتيبة الدينوري ﴾

وهو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينورى قاضها، النحوى اللغوى صاحب المصنفات البديعة المفيدة المحتوية على علوم جمة نافعة ، اشتغل ببغداد وسمع بها الحديث على إسحاق بن راهويه ، وطبقته ، وأخذ اللغة عن أبى حاتم السجستانى وذويه ، وصنف وجمع وألف المؤلفات الكثيرة : منها كتاب المعارف ، وأدب الكاتب الذى شرحه أبو محمد بن السيد البطلميوسى ، وكتاب مشكل القرآن والحديث ، وغريب القرآن والحديث ، وعيون الأخبار ، و إصلاح الفاط ، وكتاب الخيل ، وكتاب الأنوار ، وكتاب المسلسل والجوابات ، وكتاب الميسر والقداح ، وغير ذلك . كانت وفاته في هذه السنة ، وقيل في التي بعدها . ومولده في سنة ثلاث عشرة ومائتين ، ولم يجاوز الستين ، وروى عنه ولده أحمد جميع مصنفاته . وقد ولى قضاء مصرسنة إحدى وعشرين وثلثمائة . وتوفى بها بعد سنة رحمهما الله .

ومحمد بن إسحاق بن جعفر الصفار . ومحمد بن أسلم بن وارة . ومصعب بن أحمد أبو أحمد الصوفى كان من أفران الجنيد . وفيها توفى ملك الروم ابن الصقلبية لهنه الله . وفيها ابتدأ إسهاعيل بن موسى ببناء مدينة لارد من بلاد الأندلس .

﴿ ثم دخلت سنة مائتين وإحدى وسبعين ﴾

فيها عزل الخليفية عمر و بن الليث عن ولاية خراسان وأمر بلعنه عـ لي المنابر، وفوض أمر

خراسان إلى محمد بن الموقق أبى أحمد و بين خمار و يه بن أحمد بن طولون، وذلك أن خمار و يه لما ملك الممباس المعتضد بن الموقق أبى أحمد و بين خمار و يه بن أحمد بن طولون، وذلك أن خمار و يه لما ملك بعد أبيسه بلاد مصر والشام جاءه جيش من جهة الخليفة عليهم إسحاق بن كنداج نائب الجزيرة وابن أبى الساج فقاتلوه بأرض و يترز فامتنع من تسليم الشام إليهم، فاستنجدوا بأبى العباس بن الموقق، فقدم عليهم فكسر خمار و يه بن أحمد وتسلم دمشق واحتازها ثم سار خلف خمار و يه إلى بلاد الرملة فأدركه عند ماء عليه طواحين فاقتناوا هنالك ، وكانت تسمى وقعة الطواحين ، فكانت النصرة أولا لأبى العباس على خمار و يه فهزمه حتى هرب خمار و يه لا يلوى على شى فلم يرجع حتى دخل الديار المصرية ، فأقبل أبو العباس وأصحابه على نهب معسكرهم فبيناهم كذلك إذ أقبل كمين لجيش خمار و يه المصرية وهرب أبو العباس المعتضد فلم يرجع حتى وصل دمشق ، فلم يفتح له أهلها الباب فانصرف حتى وصل إلى طرسوس و بتى الجيشان المصرى والعراق يقتتلان وليس لواحد منهما أمير . ثم كان الظفر للمصريين طرسوس و بتى الجيشان المصرى والعراق يقتتلان وليس لواحد منهما أمير . ثم كان الظفر للمصريين لأنهم أقاموا أبا العشائر أخا خمار و يه عليهم أميراً ، فغلبوا بسبب ذلك واستقرت أيديهم على دمشق وسائر الشام ، وهذه الوقعة من أعجب الوقعات .

وفيها جرت حروب كثيرة بأرض الأندلس من بلاد المغرب. وفيها دخل إلى المدينة النبوية محمد وعلى ابنا الحسين بن جعفر بن موسى بن جعفر بن مجمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب، فقد لا خلقاً من أهلها وأخدا أموالا جزيلة ، وتعطلت الصلوات فى المسجد النبوى أربع جمع لم يحضر الناس فيه جمعة ولا جماعة ، فانا لله و إنا إليه راجعون. وجرت بمكة فتنة أخرى واقتتل الناس على باب المسجد الحرام أيضاً. وحج بالناس هارون بن موسى المتقدم.

وفيها توفى عباس بن محمد الدينورى تلميذ ابن معين وغيره من أمّة الجرح والتعديل. وعبد الرحمن بن محمد بن منصور البصرى . ومحمد بن حماد الطهراني . ومحمد بن سنان العوفي ويوسف ابن مسلم

زوجة المأمون. ويقال إن اسمها خديجة و بو ران لقب لها ، والصحيح الأول. عقد عليها المأمون بفم الصلح سنة ست ومائتين ، ولها عشر سنين ، ونثر عليها أبوها يومئذ وعلى الناس بنادق المسك مكتوب في و رقة وسط كل بندقة اسم قرية أو ملك جارية أو غلام أو فرس ، فمن وصل إليه من ذلك شئ ملكه ، ونثر ذلك على عامة الناس ، ونثر الدنانير ونوافج المسك و بيض العنبر . وأنفق على المأمون وعسكره مدة إقامته تلك الأيام الخيس ألف ألف درهم . فلما ترحل المأمون عنه أطلق له عشرة آلاف ألف درهم وأقطعه فم الصلح . و بني بها في سنة عشر ، فلما جلس المأمون فرشوا له حصراً من

ذهب و نثر وا على قدميه ألف حبة جوهر ، وهناك تور من ذهب فيه شمعة من عنبر زنة أر بعين مناً من عنبر ، فقال : هذا سرف ، ونظر إلى ذلك الحب على الحصر يضى فقال : قاتل الله أبا نواس حيث يقول في صفة الخر :

كأن صغرى وكبرى من فقاقعها \* حصباء در على أرض من الذهب ثم أمر بالدر فجمع فجعل فى حجر العروس وقال: هذا نحلة منى لك ، وسلى حاجتك . فقالت لها جدتها: سلى سيدك فقد استنطقك . فقالت : أسأل أمير المؤمنين أن برضى عن إبراهيم بن المهدى فرضى عنه . ثم أراد الاجتماع بها فاذا هى حائض ، وكان ذلك فى شهر رمضان ، وتأخرت وفاتها إلى هذه السنة ولها ثمانون سنة .

#### ﴿ ثم دخلت سنة ثنتين وسبعين ومائتين ﴾

في جمادى الأولى منها سار نائب قروين وهوارلز نكيس في أربعة آلاف مقاتل إلى عدين زيد الماوى صاحب طبرستان بعد أخيه الحسن بن زيد، وهو بالرى ، في جيش عظيم من الديلم وغيرهم ، فاقتناوا قتالا شديداً فهزمه ارلزنكيس وغنم ما في معسكره ، وقتل من أصحابه ستة آلاف ، و دخل الرى فأخذها وصادر أهلها في مائة ألف دينار ، وفرق عماله في نواحي الرى . وفيها وقع بين أبي العباس ابن الموفق و بين صاحب ثغر طرسوس وهو يا زمان الخادم فثار أهدل طرسوس على أبي العباس فأخرجوه عنهم فرجع إلى بغداد . وفيها دخل حمدان بن حمدون وهارون الشارى مدينة الموصل وصلى بهم الشارى في جامعها الأعظم . وفيها عاثت بنو شيبان في أرض الموصل فساداً . وفيها تحركت بقية الزنج في أرض البصرة ونادوا : يا انكلاى يا منصور . وانكلاى هو ابن صاحب الزنج ، وسلمان بقية الزنج في أرض المبلي ، وجماعة من وجوههم كانوا في حيش الموقق فبعث إليهم فقتاوا وحملت أبن جامع وأبان بن على المهلي ، وجماعة من وجوههم كانوا في حيش الموقق فبعث إليهم فقتاوا وحملت رؤسهم إليه ، وصلمت أمر المدينة النبوية وتراجع الناس إليها ، وفيها جرت حروب كثيرة ببلاد الأندلس وأخذت الروم من المسلمين بالأندلس بلدين عظيمين فانا لله وإنا إليه راجمون . وفيها قدم صاعد بن مخلد البكاتب من فارس إلى واسط فأمر الموفق عا قريب القواد أن يتلقوه فدخل في أبهة عظيمة ، ولكن ظهر منه تيه وعجب شديد ، فأمر الموفق عا قريب بالقبض عليه وعلى أهله وأمواله ، واستكتب مكانه أبا الصقر إسماعيل بن بلبل . وحج بالناس فيها هارون بن محمد بن إسحاق المتقدم منذ دهر

وفيها توفى من الأعيان إبراهيم بن الوليد بن الحسحاس . وأحمد بن عبد الجبار بن عد بن عطارد العطاردى التميمي راوى السيرة عن يونس بن بكير عن ابن إسحاق بن يسار وغير ذلك . وأبو عتبة الحجازى . وسلمان بن سيف . وسلمان بن وهب الوزير في حبس الموفق . وشعبة بن بكار

يروى عن أبى عاصم النبيل. ومحمد بن صالح بن عبد الرحمن الأنماطي ، ويلقب بمكحلة ، وهو من تلاميذ يحيى بن معين . ومحمد بن عبد الوهاب الفراء . ومحمد بن عبيد المنادى . ومحمد بن عوف الحمي الاميذ يحيى بن معين . ومحمد بن عبد الوهاب الفراء . ومحمد بن عبيد المنادى . ومحمد بن عوف الحمي المنجم »

واسمه جعفر بن محمد البلخى أستاذ عصره فى صناعة التنجيم ، وله فيه التصانيف المشهورة ، كالمدخل والزيج والألوف وغيرها . وتكلم على مايتعلق بالتيسير والأحكام . قال ابن خلكان : وله إصابات عجيبة ، منها أن بعض الملوك تطلب رجلا وأراد قتله فذهب ذلك الرجل فاختنى وخاف من أبى معشر أن يدل عليه بصنعة التنجيم ، فعمد إلى طست فملاً ه دما و وضع أسفله هاونا وجلس على ذلك الهاون ، فاستدى الملك أبا معشر وأمره أن يظهر هذا الرجل ، فضرب رمله وحرره ثم قال : هذا عجيب جدا ، هذا الرجل جالس على جبل من ذهب فى وسط بحر من دم ، وليس هذا في الدنيا . فما عاد الضرب فوجده كذلك ، فتحجب الملك من ذلك ونادى فى البلد فى أمان ذلك الرجل المذكور فلما مثل بين يدى الملك سأله أبن اختنى ? فأخبره ، أمره فتعجب الناس من ذلك ، والظاهر أن الذى نسب إلى جعفر بن محمد الصادق من علم الرجز ، والطرف واختلاج الأعضاء إنما هو منسوب إلى جعفر ابن أبى معشر هذا ، وليس بالصادق و إنما يغلطون والله أعلم .

## ﴿ ثُم دخلت سنة ثلاث وسبعين ومائتين ﴾

فيها وقع بين إسحاق بن كند اج نائب الموصل و بين صاحبه ابن أبى الساج نائب قنسرين وغيرها بعد ما كانا متفقين ، وكاتب ابن أبى الساج خمارويه صاحب ، صر ، وخطب له ببلاده وقدم خمارويه إلى الشام فاجتمع به ابن أبى الساج ثم سار إلى إسحاق بن كنداج فتواقعا فانهزم كنداج وهرب إلى قلمة ماردين ، فجاء فحاصره بها ثم ظهر أمم ابن أبى الساج واستحوذ على الموصل والجزيرة وغيرها ، وخطب بها لخمارويه واستفحل أمره جداً . وفيها قبض الموفق على لؤلؤ غلام ابن طولون وصادره بأر بهائة ألف دينار ، وسجنه فكان يقول ليس لى ذنب إلا كثرة مالى ، ثم أخرج بعد ذلك من السجن وهو فقير ذليل ، فعاد إلى مصر فى أيام هارون بن خمارويه ، ومعه غلام واحد فدخلها على برذون. وهذا جزاء من كفر نعمة سيده . وفيها عدا أولاد ملك الروم على أبيهم فقتلوه وملكوا أحد أولاده ، وفها كانت وفاة :

﴿ محد بن عبد الرحن بن الحكم الأموى ﴾

صاحب الأنداس عن خمس وستين سنة . وكانت ولايته أربعاً وثلاثين سنة وأحد عشر شهراً ، وكان أبيض مشربا بجمرة ربعة أوقص يخضب بالحناء والكتم ، وكان عاقلا لبيباً يدرك الأشياء المشتبهة ، وخلف ثلاثا وثلاثين ذكراً ، وقام بالأمر بعده ولده المنذر فأحسن إلى الناس

### وأحبوه . وفيها كانت وفاة : ﴿ خلف بن أحمد من خالد ﴾

الذى كان أمير خراسان في حبس المعتمد ، وهذا الرجل هو الذى أخرج البخارى محمد بن إسماعيل من بخارى وطرده عنها ، فدعا عليه البخارى فلم يفلح بعدها ، ولم يبق في الامرة إلا أقل من شهر حتى احتيط عليه وعلى أمواله وأركب حماراً ونودى عليه في بلده ثم سجن من ذلك الحين فمكث في السجن حتى مات في هذه السنة ، وهذا جزاء من تعرض لأهل الحديث والسنة .

وممن توفى فيها أيضاً إسحاق من يسار. وحنبل بن إسحاق عم الامام أحمد بن حنبل ، وهو أحد الرواة المشهورين عنه ، على أنه قداتهم فى بعض ما يرويه و يحكيه . وأبو أمية الطرسوسى . وأبو الفتح بن شخرف أحد مشايخ الصوفية ، وذوى الأحوال والكرامات والكامات النافعات . وقد وهم ابن الأثير فى قوله فى كامله : إن أبا داود صاحب السنن توفى فى هده السنة ، وإنما توفى سنة خمس وسبعين كاسياتى . وفهاتوفى .

صاحب السنن وهو أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه صاحب كتاب السنن المشهورة ، وهى دالة على عله وعله و وتبحره واطلاعه واتباعه للسنة في الأصول والفروع ، و يشتمل على اثنين وثلاثين كتابا ، وألف وخمسائة باب ، وعلى أربعة آلاف حديث كامها جياد سوى اليسيرة . وقد حكى عن أبي زرعة الرازى أنه انتقد منها بضعة عشر حديثاً . ربما يقال إنها موضوعة أومنكرة جداً ، ولا بن ماجه تفسير حافل وتاريخ كامل من لدن الصحابة إلى عصره ، وقال أبو يعلى الخليل بن عبد الله الخليلي القرويني : أبو عبد الله بن عهد بن بزيد بن ماجه ، و يعرف بزيد عاجه مولى ربيعة ، كان عالماً بهذا الشأن صاحب تصانيف ، منها التاريخ والسنن ، ارتحل إلى العراقين ومصر والشام ، ثم كان عالماً بهذا الشأن صاحب تصانيف ، منها التاريخ والسنن ، ارتحل إلى العراقين ومصر والشام ، ثم ذكر طرفا من مشايخه ، وقد ترجمناهم في كتابنا التكيل ولله الحد والمنة . قال : وقد روى عنه الكبار القدماء : ابن سيبويه ومحمد بن عيسى الصفار ، و إسحاق بن محمد وعلى بن إبراهيم بن سلمة القطان ، وجدى أحمد بن إبراهيم ، وسلمان بن بزيد . وقال غيره : كانت وفاة ابن ماجه يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء لئان بقين من رمضان سنة ثلاث وسبعين ومائتين عن أربع وستين سنة ، وصلى عليه أخو ، ومو الثلاثاء لئان بقين من رمضان سنة ثلاث وسبعين ومائتين عن أربع وستين سنة ، وصلى عليه أخو ، أبو بكر و تولى دفنه مع أخيه الا خر أبى عبد الله وابنه عبد الله بن مجمد بن بزيد رحه الله .

## ﴿ ثم دخلت سنة أربع وستين ومائتين ﴾

فيها نشبت الحرب بين أبى أحمد الموفق و بين عمر و بن الليث بفارس فقصده أبو أحمد فهرب منه عمر و من بلد إلى بلد ، وتتبعه و لم يقع بينهما قتال ولامواجهة ، وقد تحيز إلى الموفق مقدم جيش عمر و بن الليث ، وهو أبو طلحة شركب الجمال ، ثم أراد العود فقبض عليه الموفق وأباح ماله لولده أبى العباس المقتضد ، وذلك بالقرب من شير از . وفيها غزا يازمان الخادم نائب طرسوس بلاد الروم

فأوغل فيهافقتل وغنم وسلم .وفيها دخل صديق الفرغاني سامرا فنهب دو رالتجاريها وكر راجعاً ، وقد كان هذا الرجل ممن يحرس الطرقات فترك ذلك وأفبل بقطم الطرقات، وضعف الجدد بسام اعن مقاومته. وفيها توفي من الأعيان إبراهيم بن أحمد بن يحيى أبو إسحاق ، قال ابن الجوزي في المنتظم: كان حافظاً فاضلا ، روى عن حرملة وغيره ، نوفي في جمادي الا خرة من هذه السنة . إسحاق بن إبراهيم بن زياد أبو يعقوب المقرى توفى في ربيع الأول منها . أبوب بن سلمان بن داود الصـغدى يروى عن آدم بن إياس، وعن ابن صاعد وابن السماك، وكان ثقة توفى في رمضان منها. الحسن بن مكرم بن حسان بن على البزار، بروى عن عفان وأبي النضر و بزيد بن هارون وغيرهم، وعنه المحاملي وابن مخلد والبخاري، وكان ثقة . توفي في رمضان منها عن ثلاث وسبعين سنة . خلف بن محمد بن عيسي أبو الحسين الواسطي الملقب بكردوس ، بروى عن بزيد بن هارون وغيره ، وعنه المحاملي وابن مخلد . قال ابن أبي حاتم : صدوق ، وقال الدارقطني ثقة . توفي في ذي الحجة منها ، وقد نيف عن الثمانين . عبد الله بن روح بن عبيد الله بن أبي محمد المدائني المعروف بعيد روس ، يروى عن شبابة و مزيد بن هارون ، وعنه المحاملي وابن السماك وأبو بكر الشافعي ، وكان من الثقات. توفي في جمادي الآخرة منها . عبد الله بن أبي سعيد أبو محمد الوراق أصله من بلخ وسكن بغداد ، وروى الحديث عن شريح بن يونس وعفان وعلى بن الجعد وغيرهم، وعنه ابن أبي الدنيا والبغوي والمحاملي وكان ثقة صاحب أخبار وآداب وملح ، توفي تواسط في جمادي الآخرة منها عن سبع وسبعين سنة . محمد بن إسماعيل بن زياد أبو عبد الله ، وقيل أبو بكر الدولايي ، سمع أبا النضر وأبا اليمان وأبا مسهر ، وعنه أبو الحسين المنادي ومحمد بن مخلد وابن السماك وكان ثقة .

# ﴿ ثُمْ دخلت سنة خمس وسبعين ومائتين ﴾

فى المحرم منها وقع الخلاف بين أبى الساج و بين خمار و يه فاقتتلا عند ثنية العقاب شرقى دمشق فقهر خمار و يه لابن أبى الساج وانهزم ، وكانت له حواصل بحمص فبعث خمار و يه من سبقه إليها فأخذها ومنع منه حص فذهب إلى حلب فمنعه خمار و يه فسار إلى الرقة فاتبعه ، فذهب إلى الموصل ثم انهزم منها خوفا من خمار و يه ووصل خمار و يه إليها واتخذبها سريراً طويل القوائم ، فكان يجلس عليه فى الفرات ، فعند ذلك طمع فيه ابن كنداج فسار و راءه ليظفر بشى فلم يقدر ، وقد التقيا فى بعض الأيام فصبر له ابن أبى الساج صبراً عظيا ، فسلم وانصرف إلى الموفق ببغداد فأكرمه وخلع عليه واستصحبه معه إلى الجبل ، و رجع إسحاق بن كنداج إلى ديار بكر من الجزيرة .

وفيها في شوال منها سجن أبو أحمد الموفق ولده أبا العباس المعتضد في دار الامارة ، وكان سبب ذلك أنه أمره بالمسير إلى بعض الوجوه فامتنع أن يسير إلا إلى الشام التي ولاه إياها عمه المعتضد ،

وأمر بسجنه فثارت الأمراء واختبطت بغداد فركب الموفق إلى بغداد وقال للناس: أتظنون أنكم على ولدى أشفق منى في فسكن الناس عند ذلك ثم أفرج عنه . وفيها سار رافع إلى مجد بن زيد العلوى فأخذ منه مدينة جرجان فهرب إلى استراباذ فحصره بها سنين فغلابها السعر حتى بيع الملح بها وزن درهم بدرهمين ، فهرب منها ليلا إلى سارية فأخذ منه رافع بلاداً كثيرة بعد ذلك في مدة متطاولة . وفي المحرم منها أوفى صفر كانت وفاة المنذر بن مجد بن عبد الرحمن الأموى صاحب الأندلس عن ست وأر بعين سنة ، وكانت ولايته سنة وأحد عشر يوماً ، وكان أسمر طويلا بوجهه أثر جدرى ، جواداً محدحاً يحب الشعراء و يصلهم بمال كثير ، ثم قام بالأمر من بعده أخوه محمد فامتلائت بلاد الأندلس في أيامه فتناً وشراً حتى هلك كا سيأتي .

وفيها توفي من الأعيان ﴿ أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج ﴾ المروزى صاحب الامام أحمد ، كان من الأذكياء ، كان أحمد يقدمه على جميع أصحابه و يأنس به و يبعثه في الحاجة و يقول له : قل ماشئت . وهو الذي أخمض الامام أحمد وكان فيمن غسله ، وقد نقل عن أحمد مسائل كثيرة وحصلت له رفعة عظيمة مع أحمد حين طلب إلى سامرا و وصل بخمسين ألفاً فلم يقبلها . أحمد بن محمد بن غالب بن خالد بن مرداس أبو عبد الله الباهلي البصرى المعروف بغلام خليل ، سكن بغداد ، روى عن سلمان ابن داود الشاذ كوني وشيبان بن فروخ وقرة بن حبيب وغيرهم ، وعنه ابن السماك وابن مخلد وغيرهما، وقد أنكر عليه أبوحاتم وغيره أحاديث رواها منكرة عن شيوخ مجهولين . قال أبوحاتم : ولم يكن من يفتمل الحديث ، كان رجلا صالحاً . وكذبه أبو داود وغير واحد . وروى ابن عدى عنه أنه اعترف بوضع الحديث اليرقق به قلوب الناس ، وكان عابداً زاهداً يقتات الباقلاء الصرف ، وحين مات أغلقت أسواق بغداد وحضر الناس جنازته والصلاة عليه ثم جمل في زورق وشيع إلى البصرة فدفن بها في رجب من هذه السنة . وأحمد بن ملاعب ، روى عن يحيى بن معين وغيره ، وكان ثقة فدفن بها في ضربه من هذه السنة . وأحمد بن ملاعب ، روى عن يحيى بن معين وغيره ، وكان ثقة ديناً عالماً فاضلا ، انتشر به كثير من الحديث .

وأبوسعيد الحسن بن الحسين بن عبد الله بن السكرى النحوى اللغوى ، صاحب التصانيف . وإسحاق بن إبراهيم بن هانئ أبو يعقوب النيسابورى ، كان من أخصاء أصحاب الامام أحمد ، وعنده الحتفى أحمد فى زمن المحنة . وعبد الله بن يعقوب بن إسحاق التميمي العطار الموصلي . قال ابن الأثير : كان كثير الحديث معدلا عند الحكام . و يحيى بن أبى طالب .

### ﴿ وأبو داود السجستاني ﴾

صاحب السنن ، اسمه سلمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن يحيى بن عران أبو داود السجستاني أحد أمَّة الحديث الرحالين إلى الا فاق في طلبه ، جمع وصنف وخر م وألف

وسمع الكثير عن مشايخ البلدان في الشام ومصر والجزيرة والعراق وخراسان وغير ذلك ، وله السنت المشهورة المتداولة بين العلماء ، التي قال فيها أبو حامد الغزالي : يكني المجتهد معرفتها من الأحاديث النبوية . حدث عنه جماعة منهم ابنه أبو بكر عبد الله وأبو عبد الرحمن النسائي وأحد بن سلمان النجار، وهو آخر من روى عنه في الدنيا . سكن أبو داود البصرة وقدم بغداد غير مرة وحــدث بكتاب السنن بها ، ويقال إنه صنفه بها وعرضه على الامام أحمد فاستجاده واستحسنه وقال الخطيب: حدثني أبو بكر محمد بن على ابن إبراهيم القارى الدينوري من لفظه ، قال سمعت أبا الحسين محمد بن عبد الله بن الحسن القرصي قال سمعت أبا بكر بن داسه يقول سمعت أبا داود يقول: كتبت عن رسول الله عَلَيْكُ خُسمائة ألف حديث انتخبت منها ماضمنته كتاب السنن ، جمعت فيه أربعة آلاف حديث وثما عائة حديث ، ذ كرت الصحيح ومايشمه و يقار به ، و يكنى الانسان لدينه من ذلك أربعة أحاديث ، قوله عليه السلام: « إنما الأعمال بالنيات » . الثاني قوله « من حسن إسلام المر ، تركه مالا يعنيه » . الثالث قوله « لا يكون المؤمن مؤمنا حتى برضي لأخيه مابرضاه لنفسه » الرابع قوله : « الحلال بين والحرام بين و بين ذلك أمو ر مشتهات » . وحدثت عن عبد العزيز بن جعفر الحنبلي أن أبا بكر الخلل قال: أبو داود سلمان بن الأشعث السجستاني الأمام المقدم في زمانه رجل لم يسبقه إلى معرفة تخريج العلوم و بصره عواضعها أحد من أهـل زمانه ، رجل و رع مقدم قد سمع منه أحمد بن حنبل حديثا واحدا كان أبو داود يذكره ، وكان أبو بكر الاصهاني وأبو بكر بن صدقة يرفعان من قدره ويذكرانه عالا يذكران أحداً في زمانه عثله .

قلت: الحديث الذي كتبه عنه وسمعه منه الامام أحمد بن حنبل هو مارواه أبو داود من حديث حاد بن سلمة عن أبي معشر الدارمي عن أبيه « أن رسول الله والمنافع سئل عن المتيرة فحسنها » . وقال إبراهيم الحربي وغديره -: ألين لأبي داود الحديث كا ألين لداود الحديد . وقال غديره : كان أحد حفاظ الاسلام للحديث وعلله وسنده . وكان في أعلا درجة النسك والمفاف والصلاح والورع من فرسان الحديث . وقال غديره : كان ابن مسعود يشبه بالنبي والمنافي ودله وسمته ، وكان عنصور، علمه علمه ، وكان سفيان يشبه منصور، علمه علمه ، وكان ابراهيم يشبه علمة ، وكان منصور يشبه إبراهيم ، وكان سفيان يشبه منصور، وكان وكيم يشبه سفيان ، وكان أحمد يشبه وكيماً ، وكان أبو داود يشبه أحمد بن حنبل . وقال محمد ابن بكر بن عبد الرزاق : كان لأبي داود كم واسع وكم ضيق فقيل له : ما هذا برحمه الله ? فقال : هذا الواسع للكتب والا خر لا محتاج إليه .

وقد كان مولد أبى داود فى سنة ثنتين ومائتين ، وتوفى بالبصرة يوم الجمعة لأربع عشرة بقيتُ من شوال سنة خس وسبعين ومائتين عن ثلاث وسبعين سنة ، ودفن إلى جانب قبر سفيان الثولوي،

وقد ذكرنا ترجمته في النُّـكميل وذكرنا ثناء الأئمة عليه .

وفيها توفى عد بن إسحاق بن إبراهيم بن العنبس الضميرى الشاعر ، كان دينما كثير الملح ، وكان هجاء ، ومن جيد شعر ه قوله :

كم عليل عاش من بعد يأس \* بعد موت الطبيب والعواد قد تصاد القطا فتنجوسر يعاً \* و يحل البلاء بالصياد ﴿ ثم دخلت سنة ست وسبعين ومائتين ﴾

فى المحرم منها أعيد عمر و بن الليث إلى شرطة بغداد وكتب اسمه على الفرش والمقاعد والستو رثم أسقط اسمه عن ذلك وعزل و ولى عبيه الله بن طاهر . وفيها ولى الموفق لا بن أبى الساج نيابة أذر بيجان وفيها قصد هاو ن الشارى الخارجي مدينة الموصل فنزل شرقيها فحاصرها فخرج إليه أهلها فاستأمنوه فأمنهم و رجع عنهم . وفيها حج بالناس هار و ن بن محمد العباسي أمير الحرمين والطائف ، ولما رجع حجاج اليمن نزلوا في بهض الاماكن فجاءهم سيل لم يشعر وا به فغرقهم كامهم لم يفلت منهم أحد فانا لله و إنا إليه راجهون . وذكر ابن الجوزي في منتظمه وابن الأثير في كامله أن في هذه السنة انفرج تل بنهر الصلة في أرض البصرة يعرف بتل بني شقيق عن سبعة أقبر في مثل الحوض ، وفيها سبعة أبدان صحيحة أجسادهم وأكفائهم يفوح منهم ريح المسك ، أحدهم شاب وله جمة وعلى شفته بلل كأنه قد شرب ماء الآن ، وكأن عينيه مكحلتان و به ضربة في خاصرته ، وأراد أحدهم أن بلل كأنه قد شرب ماء الآن ، وكأن عينيه مكحلتان و به ضربة في خاصرته ، وأراد أحدهم أن يأخذ من شعره شيئاً فاذا هوقوى الشعر كأنه حي فتركوا على حالهم .

وممن توفى فيها من الأعيان أحمد بن حازم بن أبى عزرة الحافظ صاحب المسند المشهورله حديث كثير وروايته عالية. وفيها توفى.

### ﴿ اِتِّي بِن مُخْلِد ﴾

أبو عبد الرحمن الأندلسي الحافظ السكبير، له المسند المبوب على الفقه، روى فيه عن ألف وسمّائة صحابي، وقد فضله ابن حزم على مسند الامام أحمد بن حنبل، وعندى في ذلك نظر، والظاهر أن مسند أحمد أجود منه وأجمع. وقد رحل بقي إلى العراق فسمع من الامام أحمد وغيره من أمّة الحديث بالعراق وغيرها يزيدون على المائتين بأر بعية وثلاثين شيخا، وله تصانيف أخر، وكان مع ذلك رجلا صالحا عابداً زاهداً مجاب الدعوة، جاءته امرأة فقالت: إن ابني قد أسرته الافرنج، وإنى لا أنام الليل من شوقى إليه، ولى دو يرة أريد أن أبيعها لأستفكه، فان رأيت أن تشير على أحد يأخذها لأسمى في في حكاكه بثمنها ، فليس يقر لى ليل ولا نهار، ولا أجدنوما ولاصبراً ولاقراراً ولا راحة. فقال: نعم انصر في حتى أنظر في ذلك إن شاء الله. وأطرق الشيخ وحرك شفتيه يدعو

الله عز وجل لولدها بالخلاص من أيدى الفرنج ، فذهبت المرأة فما كان إلا قليلاحتى جاءت الشيخ وابنها معها فقالت : اسمع خبره يرحمك الله . فقال : كيف كان أمرك ? فقال . إنى كنت فيمن نخدم الملك ونحن في القيود ، فبينما أنا ذات يوم أمشى إذ سقط القيد من رجلي ، فأقبل على الموكل بى فشتمنى وقال لم أزلت القيد من رجليك ? فقلت : لا والله ما شعرت به ولكنه سقط ولم أشعر به ، فباؤا بالحداد فأعادوه وأجادوه وشدوا مساره وأبدوه ، ثم قمت فسقط أيضا فأعادوه وأكدوه فسقط أيضا ، فسألوا رهبانهم عن سبب ذلك فقالوا : له والدة ? فقلت : نعم ، فقالوا : إنها قد دعت لك وقد استجيب دعاؤها أطلقوه ، فأطلقوني وخفر و ني حتى وصلت إلى بلاد الاسلام . فسأله أبقى بن مخلد عن الساعة التي دعافها الله له ففرج عنه .

صاعد بن مخلد الكاتب كان كثير الصدقة والصلاة وقد أنى عليه أبو الفرج بن الجوزى وتكلم فيه ابن الأثير في كامله ، وذكر أنه كان فيه تيه وحمق ، وقد يمكن الجمع بين القولين والصفتين . ابن قتيبة وهو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينورى ثم البغدادى ، أحد العلماء والأدباء والحفاظ الأذكياء وقد تقدمت ترجمته ، وكان ثقة نبيلا ، وكان أهل العلم يتهمون من لم يكن في منزله شي من تصانيفه ، وكان سبب وفاته أنه أكل لقمة من هريسة فاذا هي حارة فصاح صيحة شديدة ثم أغمى عليه إلى وقت الظهر ثم أفاق ثم لم يزل يشهد أن لا إله إلا الله إلى أن مات وقت السحر أول ليلة من رجب من هذه السنة ، وقيل إنه توفي في سنة سبعين ومائتين ، والصحيح في هذه السنة .

عبد الملك بن محمد بن عبد الله أبو قلابة الرياشي ، أحد الحفاظ ، كان يكني بأبي محمد ، ولكن غلب عليه لقب أبو قلابة ، سمع بزيد بن هارون و روح بن عبادة وأبا داود الطيالسي وغيرهم ، وعنه ابن صاعد والمحاملي والبخاري وأبو بكر الشافعي وغيرهم ، وكان صدوقا عابداً يصلي في كل يوم أر بعائة ركعة ، و روى من حفظه ستين ألف حديث غلط في بعضها على سبيل العمد ، كانت وفاته في شوال من هذه السنة عن ست و ثمانين سنة .

وجمد بن أحمد بن أبى العوام . ومحد بن إسماعيل الصايع . ويزيد بن عبد الصمد . وأبو الرداد المؤذن ، وهو عبد الله بن عبد السلام بن عبيد الرداد المؤذن صاحب المقياس عصر ، الذي هو مسلم إليه و إلى ذريته إلى بومنا هذا . قاله ابن خلكان والله أعلم .

# ﴿ ثُم دخلت سنة سبع وسبعين ومائتين ﴾

فيها خطب يازمان نائب طرسوس لخارويه ، وذلك أنه هاداه بذهب كثير وتحف هائلة . وفيها قدم جماعة من أصحاب خمارويه إلى بغداد . وفيها ولى المظالم ببغداد يوسف بن يعقوب ونودى فى الناس : من كانت له مظلمة ولو عند الأمير الناصر لدين الله الموفق ، أو عندأحد من الناس فليحضر

وسار فى الناس سيرة حسنة ، وأظهر صرامة لم ير مثلها . وحج بالناس الأمير المتقدم ذكره قبل ذلك . وفيها توفى من الأعيان إبراهيم بن صرا إسحاق بن أبى العينين. وأبو إسحاق الكوفى قاضى بغداد بعد ابن سماعة ، سمع معلى بن عبيد وغييره ، وحدث عنه ابن أبى الدنيا وغييره توفى عن ثلاث وتسعين سنة ، وكان ثقة فاضلا دينا صالحاً .

## ﴿ وأحمد بن عيسى ﴾

أبو سعيد الخراز أحد مشاهير الصوفية بالعبادة والمجاهدة والورع والمراقبة ، وله تصانيف في ذلك وله كرامات وأحوال وصبر على الشدائد ، وروى عن إبراهيم بن بشار صاحب إبراهيم بن أدهم وغيره وعنه على بن عبد المصرى وجماعة . ومن جيد كلامه إذا بكت أعين الخائفين فقد كاتبوا الله بدموعهم . وقال : العافية تستر البر والفاجر ، فاذا نزل البلاء تبين عنده الرجال . وقال : كل باطن يخالفه ظاهم فهو باطل . وقال : الاشتغال بوقت ماض تضييع وقت حاضر . وقال ذنوب المقر بين حسنات الأبرار . وقال الرضا قبل القضاء تفو يض ، والرضا مع القضاء تسليم . وقد روى البهق بسنده إليه أنه سئل عن قول النبي ويتالي : « جبلت القاوب على حب من أحسن إليها » فقال يا عجبا لمن لم ير محسنا غير الله كيف لا يميل إليه بكليته ? قلت : وهذا الحديث ليس بصحيح ، ولكن كلامه عليه من أحسن ما يكون . وقال ابنه سعيد : طلبت من أبي دانق فضة فقال : يا بني اصبر فاو أحب أبوك أن يركب الملوك إلى بابه ماتأبوا عليه . وروى ابن عساكر عنه قال : أصابني مرة جوع شديد فهممت يركب الملوك إلى بابه ماتأبوا عليه . وروى ابن عساكر عنه قال : أصابني مرة جوع شديد فهممت أن أسأل الله طعاماً فقلت : هذا ينافي التوكل فهممت أن أسأله صبراً فهنف بي هاتف يقول :

ويزعم أنه منا قريب \* وأنا لا نضيع من أنانا ويسألنا القرى جهداً وصبراً \* كانا لا نراه ولا يرانا

قال فقمت ومشیت فراسخ بلازاد . وقال : المحب یتعلل إلی محبو به بکل شی ، ولا یتسلی عنه بشی یتبع آثاره ولا یدع استخباره ثم أنشد :

أسائل عنها فهل من مخبر \* فمالى بنعمى بعد مكة لى علم فالى كنت أدرى أن خيم أهلها \* وأى بلاد الله إذ ظعنوا أموا إذا لسلكنا مسلك للربح خلفها \* ولو أصبحت نعمى ومن دونها النجم

وكانت وفاته فى هذه السنة ، وقيل فى سنة سبع وأر بعين ، وقيل فى سنة ست وثمانين ، والأول أصح . وفيها تو فى عيسى بن عبد الله بن سنان بن ذكو يه بن موسى الطيالسى الحافظ ، تلقب رعاب ، سمع عفان وأبا نعيم ، وعنه أبو بكر الشافعى وغيره ، ووثقه الدارقطنى . كانت وفاته فى شوال منها عن أربع وثمانين سنة . وفيها تو فى .

## ﴿ أبو حاتم الرازى ﴾

محمد بن إدريس بن المندنر بن داود بن مهران أبو حاتم الحنظلى الرازى ، أحد أمة الحفاظ الأثبات العارفين بعلل الحديث والجرح والتعديل ، وهو قر بن أبى زرعة رحمها الله ، سمع المكثير وطاف الأقطار والأمصار ، و روى عن خلق من الكبار ، وعنه خلق منهم الربيع بن سليان ، ويونس بن عبد الأعلا وهما أكبر منه ، وقدم بغداد وحدث بها ، و روى عنه من أهلها إبراهيم الحربي وابن أبي الدنيا والمحاملي وغيرهم . قال لابنه عبد الرحمن : يا بني مشيت على قدمي في طلب الحديث أكثر من ألف فرسخ ، وذكر أنه لم يكن له شي ينفق عليه في بعض الأحيان ، وأنه مكث ثلاثا لا يأكل شيشاً حتى استقرض من بعض أصحابه نصف دينار ، وقد أثني عليه غير واحد من العلماء والفقهاء ، وكان يتحدى من حضر عنده من الحفاظ وغيرهم ، ويقول : من أغرب على بحديث واحد صحيح فله على درهم أنصدق به . قال : ومرادي أسمع ما ليس عندى ، فلم يأت أحد بشئ من ذلك ، وكان في جملة من حضر ذلك أبو زرعة الرازى . كانت وفاة ابن أبي حاتم في شعبان من هذه السنة .

محمد بن الحسن بن موسى بن الحسن أبو جعفر الكوفى الخراز المعروف بالجندى ، له مسند كبير ، روى عن عبيد الله بن موسى والقعنبي وأبى نعيم وغييرهم ، وعنه ابن صاعد والمحاملي وابن السماك ، كان ثقة صدوقا . محمد بن سعدان أبو جعفر الرازى ، سمع من أكثر من خسمائة شيخ ، ولكن لم يحدث إلا باليسير ، توفى فى شعبان منها . قال ابن الجوزى : وهم محمد بن سعدان البزار عن العقنبي وهو غير مشهور . ومحمد بن سعدان النزار عن الأثير في كامله : وفيها توفى يعقوب بن سفيان بن حران الامام الفسوى ، وكان يتشيع . و يعقوب بن يوسف أبن معقل الأموى مولاهم ، والد أبى العباس أحمد بن الأصم . وفيها ماتت عريب المغنية المأمو نية ، قيل إنها ابنة جعفر بن يحيى البرمكي . فأما

#### ﴿ يعقوب بن سفيان بن حران ﴾

فهو أبو يوسف بن أبى معاوية الفارسى الفسوى ، سمع الحديث الكثير ، و روى عن أكثر من الف شيخ من الثقات ، منهم هشام بن عمار ، ودحيم ، وأبو المجاهم ، وسلمان بن عبد الرحمن الدمشقيون ، وسعيد بن منصور وأبو عاصم ، ومكى بن إبراهيم ، وسلمان بن حرب ، ومحمد بن كثير وعبيد الله بن موسى والقعنبي . روى عنه النسائي في سننه وأبو بكر بن أبي داود والحسن بن سفيان وابن خراش وابن خز عة وأبو عوانة الاسفراييني وغيرهم ، وصنف كتاب التاريخ والمعرفة وغيره من الكتب المفيدة ، وقد رحل في طلب الحديث إلى البلدان النائية ، وتغرب عن وطنه نحو ثلاثين سنة

وروى ابن عسا كرعنه قال: كنت أكتب في الليل على ضوء السراج في زمن الرحلة فبينا أنا ذات ليلة إذ وقع شيء على بصرى فلم أبصر معه السراج ، فجملت أبكي على ما فاتنى من ذهاب بصرى ، وما ينوتنى بسبب ذلك من كتابة الحديث ، وما أنا فيه من الغربة ، ثم غلبتنى عينى فنمت فرأيت رسول الله على الله على الله على عينى وجمل كأنه يقرأ شيئا من القرآن » . ثم استيقظت فقال: «أدن منى ، فدنوت منه فجعل يده على عينى وجعل كأنه يقرأ شيئا من القرآن » . ثم استيقظت فأبصرت وجلست أسبح الله . وقد أثنى عليه أبو زرعة الدمشقى والحاكم أبو عبد الله النيسابورى ، وقال: هو إمام أهل الحديث بفارس ، وقدم نيسابوروسمع منه مشايخنا وقد نسبه بعضهم إلى التشييع . وذكر ابن عساكر أن يعقوب بن الليث صاحب فارس بلغه عنه أنه يتكلم في عنان بن عفان فأم باخضاره فقال له و زيره : أيها الأمير إنه لا يتكلم في شيخنا عنان بن عفان السجزى ، إنما نسجزى .

قلت: وما أظن هـذا صحيحا عن يعقوب بن سفيان فانه إمام محدث كبير القدر ، وقد كانت وفاته قبل أبى حاتم بشهر في رجب منها بالبصرة رحمه الله . وقد رآه بعضهم في المنام فقال: مافعل بك ربك ، فقال: غفر لي وأمرني أن أملي الحديث في الساء كما كنت أمليه في الأرض ، فجلست للاملاء في الساء الرابعة ، وجلس حولي جماعة من الملائكة منهم جبريل يكتبون ما أمليه من الحديث بأقلام الذهب.

فقد ترجمها ابن عساكر في تاريخه وحكى عن بعضهم أنها ابنة جعفر البرمكى ، سرقت وهي صغيرة عند ذهاب دولة البرامكة ، وبيعت فاشتراها المأمون بن الرشيد ، ثم روى عن حماد بن إسحاق عن أبيه أنه قال : ما رأيت قط امرأة أحسن وجها منها ، ولا أكثر أدبا ولا أحسن غناء وضربا وشعراً ولعبا بالشطر نج والنرد منها ، وما تشاء أن تجدخصلة ظريفة بارعة في امرأة إلا وجدتها فيها . وقد كانت شاعرة مطيقة بليغة فصيحة ، وكان المأمون يتعشقها ثم أحبها بعده المعتصم ، وكانت هي تعشق رجلا يقال له محد بن حماد ، و ر بما أدخلته إليها في دار الخلافة قبحها الله على ما ذكره ابن عساكر عنها ، ثم عشقت صالحا المنذري وتزوجته سرا ، وكانت تقول فيه الشعر ، و ر بما ذكرته في شعرها بين يدي المتوكل وهو لا يشعر فيمن هو ، فتضحك جواريه من ذلك فيقول : يا سحاقات هذا خير من عملكن . وقد أو رد ابن عساكر شيئا كثير ا من شعرها ، فمن ذلك قولها لما دخلت على المتوكل تعوده من حمى أضابته فقالت : \_

أتونى فقالوا بالخليفة علة \* فقلت و نار الشوق توقد في صدرى

ألا ليت بي حمى الخليفة جعفر \* فكانت بي الحمى وكان له أجرى كفي بي حزن ان قيل حُم فلم أمت \* من الحزن إنى بعد هذا لذو صبر ى جملت فداً للخليفة جعفر \* وذاك قليل للخليفة من شكرى ولما عوفي دخلت عليه فغنته من قيلها:

شكرا لا نعم من عافاك من سقم \* دمت المعافا من الآلام والسقم عادت ببرئك للأيام بهجتها \* واهتر نبت رياض الجود والكرم ما قام للدين بعد اليوم من ملك \* أعف منك ولا أرعى إلى الذمم فعمر الله فينا جعفرا ونفى \* بنور وجنته عنا دجى الظلم ولها في عافيته أيضاً

حمدنا الذي عافى الخليفة جعفراً \* على رغم أشياخ الضلالة والدكفر وما كان إلا مثل بدر أصابه \* كسوف قليل ثم أجلى عن البدر سلامته للدين عز وقوة \* وعلته للدين قاصمة الظهر مرضت فأمرضت البرية كلها \* وأظامت الأمصار من شدة الزعر فلما استبان الناس منك افاقة \* أفاقوا وكانوا كالنيام على الخر سلامة دنيانا سلامة جعفر \* فدام معافا سالما آخر الدهن إمام أعم الناس بالفضل والندا \* قريباً من التقوى بعيداً من الوزر ولها أشعار كثيرة رائعة ومولدها في سنة إحدى وثمانين ومائة وماتت في سنة سبع وسبعين ومائتين بسر من رأى ، ولها ست وتسعون سنة .

### ﴿ ثم دخلت سنة ثمان وسبعين ومائتين ﴾

قال ابن الجوزى: في المحرم منها طلع نجم ذو جمة ثم صارت الجمة ذوًابة. قال: وفي هذه السنة غار ماء النيل وهذا شئ لم يعهد مثله ولا بلغنافي الأخبار السالفة. فغلت الأسعار بسبب ذلك جدا. وفيها خلع على عبد الله بن سليان بالوزارة. وفي المحرم منها قدم الموفق من الغزو فتلقاه الناس إلى النهر وان فدخل بغداد وهو مريض بالنقرس فاستمر في داره في أوائل صفر، ومات بعد أيام. قال: وفيها تحركت القرامطة وهم فرقة من الزنادقة الملاحدة أتباع الفلاسفة من الفرس الذين يعتقدون نبوة وزادشت ومردك، وكانا يبيحان المحرمات. ثم هم بعد ذلك أتباع كل ناعق إلى باطل، وأكثر مايفسدون من جهة الرافضة و يدخلون إلى الباطل من جهتهم ، لأنهم أقل الناس عقولا، و يقال لهم مايفسدون من جهة الرافضة و يدخلون إلى الباطل من جهتهم ، لأنهم أقل الناس عقولا، و يقال لهم الاسماعيلية ، لانتسابهم إلى إسماعيل الأعرج بن جعفر الصادق. و يقال لهم القرامطة ، قيل نسبة

إلى قرمط أن الأشعث البقار ، وقيل إن رئيسهم كان في أول دعوته يأم من اتبعه بخمسان صلاة في كل يوم وليلة ليشغلهم بذلك عما مريد تدبيره من المكيدة . ثم اتخه نقباء اثني عشر ، وأسس لأتباعه دعوة ومسلكا يسلكونه ودعا إلى إمام أهل البيت ، ويقال لهم الباطنية لأنهم يظهر ون الرفض و يبطنون الكفر المحض ، والجرمية والبابكية نسبة إلى بابك الجرمي الذي ظهر في أيام المعتصم وقتل كما تقدم . ويقال لهم المحمرة نسبة إلى صبغ الحمرة شعاراً مضاهاة لبني العباس ومخالفة لهم ، لأن بني العباس يلبسون السواد . ويقال لهم التعليمية نسبة إلى التعلم من الامام المعصوم . وترك الرأى ومقتضى العقل. ويقال لهم السبعية نسبة إلى القول بأن الـكواكب السبعة المتحمرة السائرة مدسرة لهــذا العالم فما يُزعمون لعنهم الله . وهي القمر في الأولى ، وعطارد في الثانية ، والزهرة في الثالثة ، والشمس في الرابعة ، والمريخ في الخامسة ، والمشترى في السادسة ، و زحل في السابعة. قال انن الجوزي: وقد بق من البابكية جماعة يقال إنهم يجتمعون في كل سنة ليلة هم ونساؤهم ثم يطفئون المصباح وينتهبون النساء فمن وقعت يده في امرأة حلت له . ويقولون هذا اصطياد مباح لعنهم الله. وقد ذكر ابن الجوزي تفصيل قولهم و بسطه ، وقد سبقه إلى ذلك أبو بكر الباقلاني المتكلم المشهور في كتابه « هتك الأستار وكشف الأسرار » في الرد على الباطنية ، ورد على كتابهم الذي جمعه بعض قضاتهم بديار مصر في أيام الفاطميين الذي سماه « البلاغ الأعظم والناموس الأكبر » وجعله ست عشرة درجة أول درجة أن يدعو من يجتمع به أولا إن كان من أهل السنة إلى القول بتفضيل على عـلى عثمان بن عفان ، ثم ينتقل به إذا وافقه على ذلك إلى تفضيل على عـلى الشيخين أبي بكر وعمر ، ثم يترقى به إلى سبهما لأنهما ظلماعليا وأهل البيت ، ثم يترقى به إلى تجهيل الأمة وتخطئتها في موافقه أكثرهم على ذلك ، ثم يشرع في القدح في دين الاسلام من حيث هو . وقد ذكر لمخاطبته لمن مريد أن يخاطبه بذلك شماً وضلالات لا تروج إلاعلى كل غبي جاهل شقى . كما قال تعالى (والسماء ذات الحبك إنك لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك ) أي يضل به من هوضال. وقال ( فأنكم وما تعبـ دون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم) وقال (وكذلك جعلنا لكل نبي عـ دواً شياطين الأنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالا خرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون) إلى غـير ذلك من الآيات التي تنضمن أن الباطل والجهل والضـلال والمعاصي لا ينقاد لهـا إلا شرار الناس كما قال بعض الشعراء:

إن هو مستحوذ على أحد \* إلا على أضعف المجانين ثم بعد هذا كله لهم مقامات فى الكفر والزندقة والسخافة مما ينبغى لضعيفالعقلوالدين أن ينزه نفسه عنه إذا تصوره ، وهو مما فتحه إبليس عليهم من أنواع الـكفر وأنواع الجهالات ، وربما أفاد إبليس بعضهم أشياء لم يكن يعرفها كما قال بعض الشعراء :

وكنت امرأ من جند إبليس برهة \* من الدهر حتى صار إبليس من جندى والمقصود أن هذه الطائفة تحركت في هذه السنة ، ثم استفحل أمرهم وتفاقم الحال بهم كاسند كره ، حتى آل بهم الحال إلى أن دخاوا المسجد الحرام فسفكوا دم الحجيج في وسط المسجد حول الكعبة وكسروا الحجر الأسود واقتلموه من موضعه ، وذهبوا به إلى بلادهم في سنة سبع عشرة وثلاثمائة ، ثم لم يزل عندهم إلى سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة ، فحكث غائبا عن موضعه من البيت ثنتين وعشرين سنة فانا لله و إنا إليه راجعون ، وكل ذلك من ضعف الخليفة وتلاعب الترك بمنصب الخلافة واستيلائهم على البلاد وتشتت الأمر .

وقد اتفق فى هذه السنة شيئان أحدهما ظهو رهؤلاء ، والثانى موت حسام الاسلام وناصر دين الله أبو أحمد الموفق رحمه الله ، لـكن الله أبقى للمسلمين بعده ولده أبا العباس أحمد الملقب بالمعتضد، وكان شهما شجاعاً ﴿ وهذه ترجمة أبى أحمد الموفق ﴾

هو الأمير الناصر لدين الله ، ويقال له الموفق ، ويقال له طلحة بن المتوكل على الله جعفر بن محمد المعتصم بن هار و نالرشيد ، كان مولده في يوم الأر بعاء لليلتين خلتا من ربيع الأول سنة تسع وعشر بن ومائتين ، وكان أخوه المعتمد حين صارت الخلافة إليه قد عهد إليه بالولاية بعد أخيه جعفر ، ولقبه الموفق بالله ، ثم لما قتل صاحب الزبج وكسر جيشه تلقب بناصر دين الله ، وصار إليه العقد والحل والولاية والعزل ، وإليه يجبى الخراج ، وكان يخطب له على المنابر ، فيقال : اللهم أصلح الأمير الناصر لدين الله أبا أحمد الموفق بالله ولى عهد المسلمين أخا أمير المؤمنين . ثم اتفق موته قبل أخيه المعتمد بستة أشهر ، وكان غزير العقل حسن التدبير يجلس للمظالم وعنده القضاة فينصف المظاهم من الظالم وكان عالما بالأدب والنسب والفقه وسياسة الملك وغير ذلك ، وله محاسن ومآثر كثيرة جداً

وكان سبب موته أنه أصابه مرض النقرس في السفر فقدم إلى بغداد وهو عليل منه فاستقر في دار ه في أوائل صفر وقد تزايد به المرض وتو رمت رجله حتى عظمت جداً ، وكان يوضع له الأشياء المبردة كالثلج ونحوه ، وكان يحمل على سريره ، يحمله أر بعون رجلا بالنو بة ، كل نو بة عشرون . فقال لهم ذات يوم : ما أظنكم إلا قد ملاتم مني فيالتني كواحد منكم آكل كا تأكلون ، وأشرب كا تشربون ، وأرقد كا ترقدون في عافية . وقال أيضا : في ديواني مائة ألف مرتزق ليس فيهم أحد أسوأ حالا مني ، مكانت وفاته في القصر الحسيني ليدلة الخيس لئمان بقين من صفر . قال ابن الجوزى : وله سبع وأر بعون سنة تنقص شهراً وأياما .

ولما توفى اجتمع الأمراء على أخذ البيعة من بعده إلى ولده أبى العباس أحمد، فبايع له المعتمد بولاية العهد من بعد أبيه ، وخطب له على المنابر . وجعل إليه ما كان لأ بيه من الولاية والعزل والقطع والوصل ، ولقب المعتضد بالله .

وفيها توفى إدريس بن سليم الفقعسى الموصلى . قال ابن الأثير: كان كثير الحديث والصلاح . وإسحاق بن كنداج نائب الجزيرة ، كان من ذوى الرأى ، وقام بما كان إليه ولده محمد . ويازمان نائب طرسوس جاءه حجر منجنيق من بلدة كان محاصرها ببلاد الروم فمات منه في رجب من هدده السنة ودفن بطرسوس ، فولى نيابة النفر بعده أحمد الجمعيني بأمر خمارويه بن أحمد بن طولون ، ثم عزله عن قريب بابن عمه موسى بن طولون ، وفيها توفى عبده بن عبد الرحيم قبحه الله . ذكر ابن الجوزى أن هذا الشقى كان من المجاهدين كثيراً في بلاد الروم ، فلما كان في بعض الغزوات والمسلمون محاصروا بلدة من بلاد الروم إذ نظر إلى امرأة من نساء الروم في ذلك الحصن فهو بها فراسلها ما السبيل إلى الوصول إليك ? فقالت أن تتنصر وتصعد إلى ، فأجابها إلى ذلك ، فما راع المسلمين إلا وهو عندها ، فاغتم المسلمون بسبب ذلك غما شديداً ، وشق عليم مشقة عظيمة ، فلما كان بعد مدة مر وا عليه وهو مع تلك المرأة في ذلك الحصن فقالوا : يا فلان ما فعل قرآنك ? ما فعل علمك ? ما فعل صيامك ؟ ما فعل جهادك ؟ ما فعل علمك ؟ ما فعل حيامك ؟ ما فعل جهادك ؟ ما فعل علمك ؟ ما فعل و كانوا مسلمين ذرهم يأ كلوا و يتمتعوا و يلهيم الأمل فسوف يعلمون ) وقد صار لى فيهم مال و ولد لو كانوا مسلمين ذرهم يأ كلوا و يتمتعوا و يلهيم الأمل فسوف يعلمون ) وقد صار لى فيهم مال و ولد

فى أواخر المحرم منها خلع جعفر المفوض من المعهد واستقل بولاية العهد من بعد المعتمد أبو العباس المعتضد بن الموفق ، وخطب له بذلك على رؤس الأشهاد ، وفي ذلك يقول يحيى بن على منى المعتضد.

ليهنيك عقد أنت فيه المقدم \* حباك به رب بفضلك أعلم فان كنت قد أصبحت والى عهدنا \* فأنت غدا فينا الامام المعظم ولا زال من والاك فيه مبلغًا \* مناه ومن عاداك يخزى ويندم وكان عود الدين فيه تعوج \* فعاد بهذا العهد وهو مقوم وأصبح وجه الملك جذلان ضاحكا \* يضي لنا منه الذى كان مظلم فدونك شدد عقد ماقد حويته \* فانك دون الناس فيه المحكم

وفيها نودى ببغداد أن لا عكن أحد من القصاص والطرقية والمنجمين ومن أشبهم من الجلوس في المساجد ولا في الطرقات ، وأن لا تباع كتب الـكلام والفلسفة والجدل بين الناس ، وذلك بهمة

أبي العباس المعتضد سلطان الاسلام. وفيها وقعت حروب بين هارون الشاري و بين بني شيبان في أرض الموصل وقد بسط ذلك ابن الأثير في كامله

وفي رجب منها كانت وفاة المعتمد على الله ليلة الاثنين لتسع عشرة ليلة خلت منه.

#### ﴿ وهذه ترجمته ﴾

هو أمير المؤمنين المعتمد بن المتوكل بن المعتصم بن الرشيد واسمه أحمد بن جعفر بن محمد بن هارون الرشيد مكث في الخلافة ثلاثا وعشرين سنة وستة أيام ، وكان عره يوم مات خسين سنة وأشهراً ، وكان أسن من أخيه الموفق بستة أشهر، وتأخر بعده أفل من سنة ، ولم يكن إليه مع أخيه شيَّ من الأمرحتي أن المعتمد طلب في بعض الأيام ثلاثمائة دينار فلم يصل إليها فقال الشاعر في ذلك :

ومن العجائب في الخلافة أن \* ترى ما قل ممتنعاً عليه

وتؤخذ الدنا باسمه جميعاً \* وما ذاك شيء في يديه.

إليه تحمل الأموال طراً \* و عنع بعض ما يحبي إليه

كان المعتمد أول خليفة انتقل من سامرا إلى بغداد ثم لم يمد إلها أحد من الخلفاء ، بل جعلوا إقامتهم ببغــداد، وكان سبب هلاكه في ما ذكره ابن الأثير أنه شرب في تلك الليلة شرابا كثيراً وتعشى عشاء كثيراً ، وكان وقت وفاته في القصر الحسيني من بغداد ، وحبن مات أحضر المعتضد القضاة والأعيان وأشهدهم أنه ماتحتف أنفه ، ثم غسل وكفن وصلى عليه ثم حمل فدفن بسامرا . وفي صبيحة العزاء بو يع للمعتضد وفيها توفي.

﴿ البلاذري المؤرخ أحد المشاهير ﴾

واسمه أحمد من يحيى من جامر من داود أبو الحسن ويقال أبو جعفر ويقال أبو بكر البغدادي البلاذري صاحب التاريخ المنسوب إليه، سمع هشام بن عمار وأبا عبيد القاسم بن سلام، وأبا الربيع الزهراني وجماعة ، وعنه يحيي من الندم وأحمد من عمار وأبو يوسف يعقوب بن نعيم بن قرقارة الأزدى. قال ابن عساكر : كان أديباً ظهرت له كتب جياد ، ومـدح المأمون عـدائح ، وجالس المتوكل ، وتو في أيام المعتمد ، وحصل له هوس و وسواس في آخر عمره ، و روى عنه ابن عساكر قال قال لى محمود الوراق: قل من الشعر ما يبقى لك ذكره ، و مزول عنك إثمه فقلت عند ذلك:

استعدى يانفس للموت واسعى \* لنجاة فالحازم المستعد

إنما أنت مستعيرة وسوف \* تردين والعوارى ترد

أنت تسهين والحوادث لا \* تسهو وتلهن والمنايا تعد

أى الله في الأرض وأى حظ \* لامرى حظه من الأرض لحد

لاترجى البقاء في معدن الموت \* ودار حتوفها لك ورد كيف بهوى امرؤ لذاذة أيام \* أنفاسها عليه فيها تعد ﴿خلافة المعتضد﴾

أمير المؤمنين أبي العباس أحمد بن أحمد الموفق بن جعفر المتوكل ، كان من خيار خلفاء بني العباس ورجالهم. بويع له بالخلافة صبيحة موت المعتمد لعشر بقين من رجب منها وقد كان أمر الخلافة داثراً فأحياه الله على يديه بعدله وشهامته وجرأته ، واستو زر عبيد الله بن سلمان بن وهب و ولى مولاه بدراً الشرطة في بغداد ، وجاءته هدايا عرو بن الليث وسأل منه أن بوليه إمرة خراسان فأجابه إلى ذلك ، وبعث إليه بالخلع واللواء فنصبه عمر و في داره ثلاثة أيام فرحا وسر و راً بذلك، وعزل رافع بن هرثمة عن إمرة خراسان ودخلها عمر و بن الليث فلم يزل يتبع رافعاً من بلد إلى بلد حتى قتله في سنة ثلاث وثمانين كا سيأتي ، و بعث برأسه إلى المعتضد وصفت إمرة خراسان لعمر و . وفيها قدم الحسين بن عبدالله المعروف بالجصاص من الديار المصرية بهدايا عظيمة من خمار و يه إلى المعتضد فتز وج المعتضد بابنة خمار و يه فجهرها أبوها بجهاز لم يسمع عمله ، حتى قيل إنه كان في جهازها مائة هاون من ذهب فحمل ذلك كله من الديار المصرية إلى دار الخلافة ببغداد صحبة العروس ، وكان وقتاً مشهوداً . وفيها غمل ذلك كله من الديار المصرية قلمة ما ردين وكانت قبل ذلك لاسحاق بن كنداج . وفيها عبالناس هارون بن محمد العباسي وهي آخر حجة حجها بالناس ، وقد كان يحج بالناس من سنة أر يع وستين ومائتين إلى هذه السنة .

وفيها توفى من الأعيان أحمد أمير المؤمنين المعتمد. وأبو بكر بن أبى خيثمة . وأحمد بن زهير بن خيثمة صاحب التاريخ وغيره . سمع أبا نعيم . وعفان وأخذ علم الحديث عن أحمد بن حنبل و يحيى بن معين ، وعلم النسب عن مصعب الزبيرى ، وأيام الناس عن أبى الحسن على بن محمد المدائنى . وعلم الأدب عن محمد بن سلام الجحى . وكان ثقة حافظا ضابطا مشهوراً ، وفى تاريخه فوائد كثيرة وفرائد غزيرة . روى عنه البغوى وابن صاعد وابن أبى داود بن المنادى . توفى فى جمادى الأولى منها عن أربع وتسعين سنة . وخاقان أبو عبد الله الصوفى ، كانت له أحوال وكرامات .

#### ﴿ الترمذي ﴾

والمعمه محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك ، وقيل محمد بن عيسى بن يزيد بن سورة بن السكن ، ويقال محمد بن عيسى بن سورة بن شداد بن عيسى السلمى الترمذى الضرير، يقال إنه ولد أكمه ، وهو أحمد أمّة همذا الشأن في زمانه ، وله المصنفات المشهورة ، منها الجامع ، والشمائل ، وأسماء الصحابة وغير ذلك . وكتاب الجامع أحد المكتب الستة التي يرجع إليها العلماء في

سائر الآقاق ، وجهالة ابن حزم لأبى عيسى الترمذى لا تضره حيث قال في محلاه : ومن علا بن عيسى ابن سورة ؟ فان جهالته لا تضع من قدره عند أهل العلم ، بل وضعت منزلة ابن حزم عندالحفاظ ، وكيف يصح في الاذهان شي \* إذا احتاج النهار إلى دليل

وقد ذكرنا مشايخ الترمذي في التكميل. وروى عنه غير واحد من العلماء منهم عجد بن إسهاعيل البخاري في الصحيح ، والهيثم بن كليب الشاشي صاحب المسند ، وعمد بن محبوب المحبوبي ، راوي الجامع عنه . ومحمد بن المنفذر بن شكر . قال أبو يعلى الخليل بن عبد الله الخليلي القزويني في كتابه علوم الحديث: محمد بن عيسى بن سورة بن شداد الحافظ متفق عليه ، له كتاب في السنن وكتاب في الجرح والتعديل، روى عنه أبو محبوب والأجلاء، وهو مشهور بالأمانة والأمامة والعلم. مات بعد الثمانين ومائتين . كذا قال في تاريخ وفاته . وقد قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن سلمان الغنجار في تاريخ بخارى : محد بن عيسي بن سورة بن موسى بن الضحاك السلمي الترمذي الحافظ، دخل بخارى وحدث مها ، وهو صاحب الجامع والتاريخ ، توفي بالترمة ليلة الاثنين لثلاث عشرة خلت من رجب سنة تسع وسبعين ومائتين . ذكره الحافظ أبوحاتم بن حيان في الثقات ، فقال : كان من جمع وصنف وحفظ وذا كر . قال الترمذي : كتب عني البخاري حديث عطية عن أبي سعيد أن رسول الله عليالية قال لعلى : « لا يحل لاحد يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك » . وروى ابن يقظة في تقييده عن الترمذي أنه قال: صنفت هذا المسند الصحيح وعرضته على علماء الحجاز فرضواً به ، وعرضته على علماء العراق فرضواً به ، وعرضته على علماء خراسان فرضوا به ، ومن كان في وخمسون كتابا ، وكتاب العلل صنفه بسمرقند ، وكان فراغه منه في يوم عيد الأضحى سنة سبعين ومائتين . قال ابن عطية : سمعت محمد بن طاهي المقدسي سمعت أبا إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصارييةول: كتاب الترمذي عندي أنور من كتاب البخاري ومسلم. قلت: ولم ? قال لأنه لا يصل إلى الفائدة منهما إلا من هو من أهل المعرفة التامة مهذا الفن ، وكتاب الترمذي قد شرح أحاديثه و بينها، فيصل إلها كل أحد من الناس من الفقهاء والمحدثين وغيرهم. قلت: والذي يظهر من حال الترمذي أنه إنما طرأ عليه العمي بعد أن رحل وسمع وكتب وذا كر وناظر وصنف ، ثم اتفق موته في بلده في رجب منها على الصحيح المشهور والله أعلم.

﴿ ثُم دخلت سنة ثمانين ومائتين من الهجرة النبوية ﴾

فى المحرم منها قتل المعتضد رجلا من أمراء الزنج كان قد لجأ إليه بالأمان و يعرف بسلمة ، ذكر له أنه يدءو إلى رجل لا يعرف من هو ، وقد أفسد جماعة ، فاستدعى به فقر ره فلم يقر ، وقال : لو كان

نعت قدمى ما أقررت به ، فأمر به فشد على عمود ثم لو حد على النارحتى تساقط جداده ، ثم أمر بضرب عنقه وصلبه لسبع خلون من المحرم ، وفي أول صفر ركب المعتضد من بغداد قاصداً بني شيبان من أرض الموصل فأوقع بهم بأساً شديداً عند جبل يقال له نوباذ ، وكان مع المعتضد حاد جيد الحداء ، فقال في تلك الليالي محدو للمعتضد .

فأجهشت للنوباذ حين رأيته \* وهلات للرحمن حين رآنى وقلت له أين الذين عهدتهم \* بظلك في أمن ولين زمانى فقال مضواوا ستخلفونى مكانهم \* ومن ذا الذي يبقى على الحدثان

وفيها أور المعتضد بتسهيل عقبة حلوان فغرم عليها عشرين ألف دينار ، وكان الناس يلقون منها شدة عظيمة . وفيها أمر بتوسيع جامع المنصور بإضافة دار المنصور إليه ، وغرم عليه عشرين ألف دينار ، وكانت الدار قبلته فبناها مسجداً على حدة وفتح بينهما سبعة عشر بابا وحول المنبر والمحراب إلى المسجد ليكون في قبلة الجامع على عادته . قال الخطيب : وزاد بدر مولى المعتضد السقفان من قصر المنصور المعروفة بالبدرية .

### ﴿ ذَكَرُ بِنَاءُ دَارُ الْخُلَافَةُ مِنْ بَعْدَادٌ فِي هَذَا الْوَقْتُ ﴾

أولا داراً للحسن بن سهل تمرف بالقصر الحسنى ، ثم صارت بعد ذلك لابنته بوران زوجة المأمون ، فعمر تهاحتى استنزلها المعتضد عنها فأجابت إلى ذلك ، ثم أصلحت ما وهى منها و رهمت ما كان قد تشعث فيها ، وفرشتها بأنواع الفرش فى كل موضع منها ما يليق به من المفارش ، وأسكنته ما يليق به من المغارش ، وأسكنته ما يليق به من المغارش ، وأسكنته ما يليق به من الجوارى والخدم ، وأعدت بها المآكل الشهية وما يحسن ادخاره فى ذلك الزمان ، ثم أرسلت مفاتيعها إلى المعتضد ، فلما دخلها هاله ما رأى من الخيرات ، ثم وسعها و زاد فيها وجعل لها سو راً حولها ، وكانت قدر مدينة شيراز ، و بنى الميدان ثم بنى فيها قصراً مشرفا على دجلة ، ثم بعد هذا كله خربت حتى كأن لم يكن موضعها عمارة ، وتأخرت آثارها إلى أيام التتار الذين خر بوها وخر بوا بغداد وسبوا من كان بها من الحرائر كا سيأتى بيانه فى موضعه من سنة ست وخمسين وستمائة . بغداد وسبوا من كان بها من الحرائر كا سيأتى بيانه فى موضعه من سنة ست وخمسين وستمائة . قلل الخطيب : والذى يشبه أن بوران وهبت دارها للمعتمد لا للمعتضد ، فأنها لم تعش إلى أيامه ، وقد تقدمت وفاتها .

وفيها زلزات أردبيل ست مرات فتهدمت دو رها ولم يبق منها مائة دار ، ومات تحت الردم مائة ألف وخمسون ألفاً [ فانالله و إنا إليه راجمون . وفيها غارت المياه ببلاد الرى وطبرسةان حتى بيع

الماء كل ثلاثة أرطال بدرهم ، وغلت الأسمار هذالك جداً ] (١)

وفيهاغزا إسهاعيل بن أحمد الساماني ببلاد الترك ففتح مدينة ملكهم وأسر امرأته الحاون وأباه وفيهاغزا إسهاعيل بن أحمد الساماني ببلاد الترك ففتح مدينة ملكهم وأسر امرأته الحاون وأباه ونحواً من عشرة آلاف أسير، وغنم من الدواب والأمتعة والأموال شيئا كثيراً، أصاب الفارس ألف درهم. وفيها حج بالناس أبو بكر محمد بن هارون بن إسحاق العباسي.

وفيها توفى من الأعيان أحمد بن سيار بن أبوب الفقيه الشافعي المشهور بالعبادة والزهادة . وأحمد بن أبي عمران موسى بن عيسى أبو جعفر البغدادي ، كان من أكابر الحنفية ، تفقه على محمد بن سماعة وهو أستاذ أبي جمفر الطحاوى ، وكان ضريراً ، سمع الحديث من على بن الجعد وغيره ، وقدم مصر فحدث بها من حفظه ، وتوفى بها في المحرم من هذه السنة ، وقد وثقه ابن بونس في تاريخ مصر.

القاضى بواسط ، صاحب المسند ، روى عن مسلم بن إبراهيم وأبي سلمة التبوذكي ، وأبي نعيم وأبي الوليد وخلق ، وكان ثقة ثبتا تفقه بأبي سلمان الجو زجائي صاحب محمد بن الحسن وقد حكم بالجانب الشرق من بغداد في أيام المعتز ، فلما كان أيام الموفق طلب منه ومن إسماعيل القاضى أن يعطياه ما بأيديهما من أموال اليتامي الموقوفة فبادر إلى ذلك إسماعيل القاضى واستنظره إلى ذلك أبو العباس البرقي هذا ، ثم بادر إلى كل من أنس منه رشداً من اليتامي فدفع إليه ماله ، فلما طولب به قال : ليس عندي منه شي ، دفعته إلى أهله ، فمزل عن القضاء ولزم بيته وتعبد إلى أن توفى في ذي الحجة منها . وقد رآه بعضهم في المنام وقد دخل على رسول الله على قالم إليه وصافحه وقبدل بين عينيه ، وقال : مرحباً بمن عمل بسنتي وأثرى

وفيها توفى جعفر بن المعتضد ، وكان يسامر أباه . و راشد مولى الموفق بمدينة الدينور فحمل إلى بغداد . وعثمان بن سعيد الدارمي مصنف الرد على بشر المريسي فيما ابتدعه من التأويل لمذهب الجهمية وقد ذكرناه في طبقات الشافعية . ومسرور الخادم وكان من أكابرالأ مراء . ومحد بن إسماعيل الترمذي صاحب التصانيف الحسنة في رمضان منها ، قاله ابن الأثير ، وشيخنا الذهبي . وهدلال بن المعلا المحدث المشهور . وقد وقع لنامن حديثه طرف .

﴿ وسيبويه أستاذ النحاة ﴾

وقيل إنه توفى في سنة سبع وسبعين ، وقيل ثمان وثمانين ، وقيل إحدى وستين ، وقيل أربع وسبعين ومائة فالله أعلم .

[ وهو أبو بشر عمر بن عثمان بن قنبر مولى بني الحارث بن كعب، وقيل : مولى الربيع بن زياد

(١) زيادة من المصرية ومن نسخة أخرى بالأستانة.

الحارثى البصرى . ولقب سيبويه لجماله وحمرة وجنتيه حتى كانتاكالتفاحتين . وسيبويه فى لغة فارس رائحة التفاح . وهو الامام العلامة العلم ، شيخ النحاة من لدن زمانه إلى زماننا هذا ، والناس عيال على كتابه المشهور فى هذا الفن . وقد شرح بشروح كثيرة وقل من يحيط علما به .

أخذ سيبو يه العلم عن الخليل بن أحمد ولازمه ، وكان إذا قدم يقول الخليل : مرحبا بزائر لا يمل . وأخذ أيضاً عن عيسى بن عمر ، و يونس بن حبيب وأبي زيد الأنصارى ، وأبي الخطاب الأخفش الكبير وغيرهم ، قدم من البصرة إلى بغداد أيام كان الكسائي يؤدب الأمين بن الرشيد ، فجمع بينهما فتناظرا في شئ من مسائل النحو فانتهى الكلام إلى أن قال الكسائي : تقول العرب : كنت أظن الزنبو رأشد لسماً من النحلة فاذا هو إياها . فقال سيبويه : بيني و بين أعرابي لم يشبه شئ من الناس المولد ، وكان الأمين يحب نصرة أستاذه فسأل رجلا من الأعراب فنطق بما قال سيبويه . فكره الأمين ذلك وقال له : إن الكسائي يقول خلافك . فقال . إن لساني لا يطاوعني على ما يقول فكره الأعرابي إذا الكسائي وأصاب . فعمل سيبويه على فطاوعه على ذلك وانفصل المجلس عن قول الأعرابي إذا الكسائي أصاب . فعمل سيبويه على نفسه وعرف أنهم تعصبوا عليه و رحل عن بغداد فات ببلاد شيراز في قرية يقال لها البيضاء ، وقيل إنه ولد بهذه وتوفي بمدينة سارة في هذه السنة ، فقل سنة سبع وسبعين ، وقيل أمان وثمانين ، وقيل إحدى وتسعين وقيل أربع وتسمين ومائة قدره هذه الأبيات :

ذهب الأحبة بعد طول تزاور \* ونأى المزار فأسلموك وأقشعوا تركوك أوحش ما تكون بقفرة \* لم يؤنسوك وكربة لم يدفعوا قضى القضاء وصرت صاحب حفرة \* عنك الأحبة أعرضوا وتصدعوا ](١) ﴿ ثُم دخلت سنة إحدى وثمانين ومائتين ﴾

فيها دخل المسامون بلاد الروم فغنموا وسلموا . وفيها تكامل غور المياه ببلاد الرى وطبرستان . وفيها غلت الأسعار جداً وجهد الناس حتى أكل بعضهم بعضاً ، فكان الرجل يأكل ابنه وابنته فانا لله و إنا إليه راجهون . وفيها حاصر المعتضد قلعة ماردين وكانت بيد حمدان بن حمدون ففتحها قسراً وأخذ ماكان فيها ، ثم أمن بتخريبها فهدمت . وفيها وصلت قطر الندى بنت خمارويه سلطان الديار المصرية إلى بغداد في تجمل عظيم ومعها من الجهازشي كثير حتى قيل إنه كان في الجهاز مائة هاون من ذهب غير الفضة وما يتبع ذلك من القياش وغير ذلك مما لا يحصى . ثم بعد كل حساب أرسل معها

<sup>(</sup>١) زيادة من المصرية.

أبوها ألف ألف دينار وخمسين ألف دينار لتشترى بها من العراق ما قد تحتاج إليه بما ليس بمصر مثله . وفيها خرج المعتضد إلى بلاد الجبل و ولى ولده عليا المكتفى نيابة الرى وقزوين وأزر بيجان وهمدان والدينور، وجعل على كتابته أحمد بن الأصبغ، و ولى عمر بن عبد العزيز بن أبى دلف نيابة أصبهان ونهاوند والسكرخ، ثم عاد راجعاً إلى بغداد . وحج بالناس محمد بن هارون بن إسحاق، وأصاب الحجاج في الأجفر مطر عظيم فغرق كثير منهم ، كان الرجل يغرق في الرمل فلا يقدر أحد على خلاصه منه .

وفيها توفى من الأعيان إبراهيم بن الحسن بن ديزيل الحافظ صاحب كتاب المصنفات ، منهافى وقعة صفين مجلد كبير . وأحمد بن محمد الطائى بالكوفة في جمادى منها

# ﴿ و إسحاق بن إبراهيم ﴾

المعروف بابن الجيلي سمع الحديث وكان يفتي الناس بالحديث ، وكان يوصف بالفهم والحفظ. وفيها توفي الله بن أبي الدنيا القرشي ﴾

مولى بنى أمية ، وهو عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس أبو بكر بن أبى الدنيا الحافظ المصنف فى كل فن ، المشهو ر بالتصانيف الكثيرة النافعة الشائعة الزائعة فى الرقاق وغيرها ، وهى تزيد على مائة مصنف ، وقيل إنها نحو الثائمائة مصنف ، وقيل أكثر وقيل أقل ، سمع ابن أبى الدنيا إبراهيم ابن المنذر الخزامى ، وخالد بن خراش وعلى بن الجعد وخلقا ، وكان مؤدب المعتضد وعلى بن المعتضد الملقب بالمكتفى بالله ، وكان له عليه كل يوم خمسة عشر ديناراً ، وكان صدوقا حافظا ذا مر وءة ، لكن قال فيه صالح بن محمد حزرة : إلا أنه كان بروى عن رجل يقال له محمد بن إسحاق البلخى وكان هذا الرجل كذابا يضع للأعلام إسناداً ، ولا حكلام إسنادا ، وبروى أحاديث منكرة . ومن شعر ابن أبى الدنيا أنه جلس أصحاب له ينتظر و نه ليخرج إليهم ، فجاء المطر فحال بينه ، فكتب إليهم وقعة فيها :

كيف أنساكم وقلبي عندكم ﴿ حال فيما بيننا هذا المطر

توفى ببغداد فى جمادى الأولى من هذه السنة عن سبعين سنة ، وصلى عليه يوسف بن يعقوب القاضى ودفن بالشونيزية رحمه الله .

عبد الرحن بن عمر و أبو زرعة البصرى الدمشقى الحافظ السكبير المشهور بابن المواز الفقيمة المالكي، له اختيارات في مذهب مالك، فن ذلك وجوب الصلاة على رشول الله ويتايين في الصلاة .

فى خامس ربيع الأول منها يوم الثلاثاء دخل المعتضد بزوجته قطر الندى ابنة خمارويه ، قدمت

بغداد صحبة عها وصحبة ابن الجصاص ، وكان الخليفة غائباً وكان دخولها إليه يوماً مشهو داً ، امتنع الناس من المرور في الطرقات من كثرة الخلق . وفيها نهى المعتضد الناس أن يعملوا في يوم النير و ز ما كانوا يتعاطونه من إيقاد النيران وصب الماء وغير ذلك من الأفعال المشابهة لأفعال المجوس ، ومنع من حمل هدايا الفلاحين إلى المنقطعين في هذا اليوم وأمر بتأخيرذلك إلى الحادي عشر من حزيران وسمى النير و ز المعتضدي ، وكتب بذلك إلى الا فاق . وفيها في ذي الحجة قدم إبراهيم بن أحمد الماذرائي من دمشق على البريد فأخبر الخليفة بأن خارويه وثبت عليه خدامه فذبحته على فراشه و ولوا بعده ولده حنش ثم قتلوه ونهبوا داره ثم ولوا هارون بن خمارويه ، وقد النزم في كل سنة أن يحمل إلى الخليفة ألف ألف دينار وخسمائة ألف دينار ، فأقره المعتضد على ذلك ، فلما كان المكتفى عزله وولى مكانه محمد بن سلمان الواثق فاصطفى أموال الطولونيين ، وكان ذلك آخرالعهد منهم . وفيها أطلق لؤلؤ غلام أحمد بن طولون من الحبس فعاد إلى مصر في أذل حال بعد أن كان من أكثر الناس مالا وعزا وجاها . وفيها حج بالناس الأمير المنقدم ذكره .

وفيها توفي من الأعيان أحمد بن داود أبو حنيفة الدينوري اللغوي صاحب كتاب النبات.

#### ﴿ و إسماعيل بن إسحاق ﴾

ابن إسهاعيل بن حماد بن زيد أبو إسحاق الأزدى القاضى ، أصله من البصرة ونشأ ببغداد وسمع مسلم بن إبراهيم ومحمد بن عبد الله الأنصارى ، والقعنبي وعلى بن المدينى ، وكان حافظاً فقيها مالكيا جمع وصنف وشرح في المذهب عدة مصنفات في التفسير والحديث والفقه ، وغير ذلك ، ولى القضاء في أيام المتوكل بعد سوار بن عبد الله ، ثم عزل ثم ولى وصار مقدم القضاة . كانت وفاته فجأة ليلة الأر بعاء لمان بقين من ذى الحجة منها ، وقد جاوز الثمانين رحمه الله . الحارث بن محمد بن أبى أسامة صاحب المسند المشهور .

# ﴿ خَارُ و يه بن أحمد بن طولون ﴾

صاحب الديار المصرية بعد أبيه سنة إحدى وسبعين ومائتين ، وقد تقاتل هو والمعتضد بن الموفق في حياة أبيه الموفق في أرض الرملة ، وقيل في أرض الصعيد . وقد تقدم ذلك في موضعه ، ثم بعد ذلك لما آلت الخلافة إلى المعتضد تزوج بابنة خمارويه وتصافيا ، فلما كان في ذي الحجة من هذه السنة عدا أحد الخدام من الخصيان على خمارويه فذبحه وهو على فراشه ، وذلك أن خمارويه المهمة بجارية له . مات عن ثنتين وثلاثين سنة ، فقام بالأمر من بعده ولده هارون بن خمارويه وهو آخر الطولونية .

وذكر ابن الأثير أن عثمان بن سعيد بن خالد أبو سعيد الدارمي توفي في هذه السنة ، وكان شافعياً

أخــذ الفقه عن البويطى صاحب الشافمي فالله أعلم . وقد قدمنا وفاة الفضل بن يحيي بن محــد بن المسيب بن موسى بن زهير بن بزيد بن كيسان بن بادام ملك المين، أسلم بادام في حياة النبي عليه المسيب بن موسى بن زهير بن بزيد بن كيسان بن بادام ملك المين، أسلم بادام في حياة النبي عليه المسيد المس

الأديب الفقيه العابد الحافظ الرحال تلميذ يحيى بن معين، روى عنه الفوائد في الجرح والتعديل وغير ذلك، وكذلك أخذ عن أحمد بن حنبل وعلى بن المديني وقرأ على خلف بن هشام البزار وتعلم اللغة من ابن الأعرابي، وكان ثقة كبيراً.

محمد بن القاسم بن خلاد أبوالعيناء البصرى الضرير الشاعر الأديب البليغ اللغوى تلمية الأصمعى ، كنيته أبو عبد الله و إنما لقب بأبي العيناء لأنه سئل عن تصغير عيناء فقال عييناء ، له معرفة تامة بالأدب والحدكايات والملح. أما الحديث فليس منه إلا القليل

﴿ ثم دخلت سنة ثلاث وثمانين ومائتين ﴾

في المحرم منها خرج المعتضد من بغداد قاصداً بلاد الموصل لقنال هارون الشاري الخارجي فظفر به وهزم أصحابه وكتب بذلك إلى بغداد ، فلما رجع الخليفة إلى بغداد أم بصلب هارون الشارى وكان صفريا . فلما صلب قال : لاحـكم إلا لله ولو كره المشركون . وقـد قاتل الحسن بن حمدان الخوارج في هذه الغزوة قتالا شديداً مع الخليفة ، فأطلق الخليفة أباه حمدان بن حمدون من القيود بعد ما كان قد سجنه حينا من وقت أخذ قلعة ماردين ، فأطلقه وخلع عليه وأحسن إليه. وفها كتب المعتضد إلى الا قاق سرد ما فضل عن سهام ذوى الفرض إذا لم تكن عصبة إلى ذوى الأرحام وذلك بفتيا أبي حازم القاضي . وقد قال في فتياه ، إن هذا اتفاق من الصحابة إلا زيد من ثابت فانه تفرد رد ما فضل والحالة هذه إلى بيت المال. ووافق على ذلك على من محمد بن أبي الشوارب أبي حازم ، وخالفهما القاضي يوسف بن يعقوب ، وذهب إلى قول زيد فلم يلتفت إليه المعتضد ولا عــــــ" قوله شيئاً ، وأمضى فتيا أبي حازم ،ومع هذا ولى القضاء بوسف من يعقوب في الجانب الشرقي ،وخلع عليه خلعة سنية ، وقلد أبا حازم قضاء أما كن كثيرة وذلك لموافقته ابن أبي الشوارب وخلع عليه خلمًا سنية أيضًا. وفيها وقع الفداء بين المسلمين والروم فاستنقذ من أيدهـم ألفا أسير وخسمائة وأربعة أنفس . وفيها حاصرت الصقالبة الروم في القسطنطينية فاستعان ملك الروم بمن عنده من أسارى المسلمين وأعطاهم سلاحاً كثيراً فخرجوا معهم فهزموا الصقالبة ، ثم خاف ملك الروم من غائلة أولئك المسلمين ففرقهم في البــلاد . وفيها خرج عمر و بن الليث من نيسانور لبعض أشــغاله فخلفه فها رافع بن هر ثمة و دعا على منابرها لحمد بن زيد المطلبي ولولده من بعده ، فرجع إليه عمر و وحاصره فيها ، ولم يزل به حتى أخرجه منها وقتله على بابها . وفيها بعث الخليفة و زيره عبيد الله بن سلمان لقتال عمر بن عبد العزيز بن أبى دلف ، فلما وصل إليه طلب منه عمر الأمان فأمنّه وأخذه معه إلى الخليفة فتلقاه الأمراء وخلع عليه الخليفة وأحسن إليه .

وفيها توفى من الأعيان إبراهيم بن مهران أبو إسحاق الثقفى السراج النيسابورى ، كان الامام أحمد يدخل إلى منزله \_ وكان بقطيعة الربيع فى الجانب الغربي وينبسط فيه ويفطرعنده ، وكان من الثقات العباد العلماء ، توفى فى صفر منها . إسحاق بن إبراهيم بن مجد بن حازم أبو القاسم الجيلى ، وليس هو بالذى تقدم ذكره فى السنين المتقدمة . سمع داود بن عمر و وعلى بن الجعد وخلقاً كثيراً . وقد لينه الدارقطنى فقال ليس بالقوى . توفى عن نحو من ثمانين سنة . سهل بن عبد الله بن ونس التسترى أبو مجد أحد أمّة الصوفية ، لتى ذا النون المصرى . ومن كلامه الحسن قوله : أمس قد مات واليوم فى النزع وغد لم يولد . وهذا كما قال بعض الشعراء :

ما مضى فات والمؤمل غ \* يب ولك الساعة التى أنت فيها وقد تخرج سهل شيخاله محمد بن سوار ، وقيل إن سهلا قد توفى سنة ثلاث وسبعين ومائتين فالله أعلم . وفيها توفى عبد الرحمن بن يوسف بن سعيد بن خراش أبو محمد الحافظ المروزى أحد الجوالين الرحالين حفاظ الحديث والمتكامين فى الجرح والتعديل ، وقد كان ينبذ بشئ من التشيع فالله أعلم . وي الخطيب عنه أنه قال : شربت بولى فى هذا الشأن خس مرات \_ يعنى أنه اضطر إلى ذلك فى أسفاره فى الحديث من العطش \_ على بن محمد بن أبى الشوارب . عبد الملك الأموى البصرى قاضى سامرا . وقد ولى فى بهض الأحيان قضاء القضاة ، وكان من الثقات ، سيم أباالوليد وأباعمر و الحوصى وعنه النجاد وابن صاعد وابن قانع ، وحمل الناس عنه علما كثيراً .

#### ﴿ ابن الرومي الشاعر ﴾

صاحب الديوان فى الشعر على بن العباس بن جر يج أبو الحسن المعروف بابن الرومى وهو مولى عبد الله بن جعفر وكان شاعراً مشهو راً مطيقا فمن ذلك قوله :

إذا ما مدحت الباخاين فانما \* تذكرهما في سواهم من الفضل

وتهدى لهم غما طويلا وحسرة \* فان منعوا منك النوال فبالعدل

وقال إذا ما كساك الدهر سر بال صحة ﴿ وَلَمْ يَخُلُ مِن قُوتَ يَلِدُ وَيُعَدِّبُ

فلا تغبطن المترفين فانه \* على قدر ما يكسوهم الدهر يسلب

وقال أيضاً عدوك من صديقك مستفاد ، فلا تستكثرن من الصحاب

فان الداء أكثر ما تراه \* يكون من الطعام أو الشراب

إذا انقاب الصديق غدا عدوا ، مبينا والأمور إلى انقلاب

ولو كان الكثير يطيب كانت \* مصاحبة الكثير من الصواب ولكن قل مااستكثرت إلا \* وقدت على ذئاب في ثياب فدع عنك الكثير في كثير \* يعاف وكم قليل مستطاب وما اللجج العظام بمزريات \* ويكفى الرسى في النطف العذاب وقال أيضاً وما لحسب الموروث إلا دردره \* بمحتسب إلا با خر مكتسب فلا تتكل إلا على ما فعلته \* ولا تحسن المجدورث كالنسب فليس يسود المرء إلا بفعله \* وإن عداباء كراماذوى حسب إذا العود لم يشمر وان كان أصله \* من المشمرات اعتده الناس في الحطب

وللمجد قوم شيدوه بأنفس \* كرام ولم يعنوا بام ولا أب

وقال أيضاً وهو من لطيف شعره:

قلبى من الطرف السقيم سقيم \* لو ان من أشكو إليه رحيم في وجهها أبداً نهار واضح \* من شعرها عليه ليل بهيم إن أقبلت فالبدر لاح و إن \* مشت فالفصن راح وان رنت فالريم نعمت بها عيني فطال عذابها \* وليم عذاب قد جناه نعيم نظرت فاقصدت الفؤاد بسهمها \* ثم انثنت نحوى فكدت أهنم ويلاه إن نظرت و إنهي أعرضت \* وقع السهام و وقعهن أليم يامستحل دمى محرم رحمتى \* ما أنصف التحليل والتحريم وله أيضاً وكان يزعم أنه ما سبق إليه:

آراؤكم ووجوهكم وسيوفكم \* في الحادثات اذا زجرن نجوم منها معالم للهدى ومصابح \* تجلو الدجي والأخريات رجوم

وذكر أنهولد سنة إحدى وعشرين ومائتين . ومات في هذه السنة ، وقيل في التي بعدها ، وقيل في سنة ست وسبعين ومائتين ، وذكر أن سبب وفاته أن وزير المعتضد القاسم بن عبد الله كان يخاف من هجوه ولسانه فدس عليه من أطعمه وهو بحضرته خشتنانكة مسمومة ، فلما أحس السمقام فقال له الوزير: إلى أين ? قال: إلى المسكان الذي بعثتني إليه . قال : سلم على والدى . فقال : لست أجتاز على النار .

ومحمد بن سليان بن الحرب أبو بكر الباغندى الواسطى ، كان من الحفاظ ، وكان أبو داود يسأله عن الحديث ، ومع هذا تكاموا فيه وضعفوه . عد بن غالب بن حرب أبو جعفر الضبي المعروف بتنهام

سمع سفيان وقبيصة والقعنبي ، وكان من الثقات. قال الدارقطي : وربيا أخطأ . توفي في رمضان عن تسمين سنة ﴿ البحترى الشاعر ﴾

صاحب الديوان المشهور ، اسمه الوليد بن عبادة ، ويقال ابن عبيد بن يحبى أبو عباد الطائى البحترى الشاعر ، أصله من منبج وقدم بغداد ومدح المتوكل والرؤساء ، وكان شعره في المدح خيراً منه في المراثى فقيل له في ذلك فقال : المديح للرجاء والمراثى للوفاء و بينهما بعد . وقد روى شعره المبرد وابن درستويه وابن المرزبان وقيل له : إنهم يقولون إنك أشعر من أبي تمام . فقال : لولا أبو عام ما أكلت الخبز ، كان أبو تمام أستاذنا. وقد كان البحترى شاعراً مطيقاً فصيحاً بليغاً رجع إلى بلده فمات مها في هذه السنة ، وقيل في التي بعدها عن عمانين سنة .

# ﴿ ثُم دخلت سنة أربع وثمانين ومائتين ﴾

فى المحرم منها دخل رأس رافع بن هر ثمة إلى بغداد فأمر الخليفة بنصبه فى الجانب الشرقى إلى الظهر، ثم بالجانب الغربي إلى الليل. وفى ربيع الأول منها خلع على محمد بن يوسف بن يمقوب بالقضاء بمدينة أبى جعفر المنصور عوضاً عن ابن أبى الشوارب بعد موته بخمسة أشهر وأيام، وقد كانت شاغرة تلك المدة . وفى ربيع الآخر منها ظهرت بمصر ظامة شديدة وحمرة فى الأفق حتى كان الرجل ينظر إلى وجه صاحبه فيراه أحمر اللون جداً ، وكذلك الجدران، فمكثوا كذلك من العصر إلى الليل ثم خرجوا إلى الصحراء يدعون الله و يتضرعون حتى كشف عنهم . وفيها عزم المعتضد على لعن معاوية بن أبى سفيان على المنابر فحذره ذلك و زيره عبد الله بن وهب ، وقال له : إن العامة تنكر وأمضاه وكتب به نسخاً إلى الخطباء بلمن معاوية وذكر فيها ذمه و ذم ابنه بزيد بن معاوية وجماعة وأمضاه وكتب به نسخاً إلى الخطباء بلمن معاوية وقرئت فى الجانبين من بغداد ، ونهيت العامة من بني أمية ، وأورد فيها أحاديث باطلة فى زم معاوية وقرئت فى الجانبين من بغداد ، ونهيت العامة عن الترجم على معاوية والترضى عنه ، فلم يزل به الوزير حتى قال له فيا قال : يا أمير المؤمنين إنهذا الصنيع لم يسبقك أحد من الخلفاء إليه ، وهو مما يرغب العامة فى الطالبيين وقبول الدعوة إليهم ، فوجم المعتضد عند ذلك لذلك تخوفاً على الملك ، وقدر الله تعالى أن هذا الوزيركان ناصبيا يكفر عليا فوجم المعتضد عند ذلك لذلك تخوفاً على الملك ، وقدر الله تعالى أن هذا الوزيركان ناصبيا يكفر عليا فيكان هذا من هفوات المعتضد .

وفيها نودى فى البلاد لا يجتمع العامة على قاص ولا منجم ولا جدلى ولا غير ذلك ، وأمر هم أن لا يهتموا لأمر النوروز، ثم أطلق لهم النوروز ف كانوا يصبون المياه على المارة وتوسعوا فى ذلك وغلوا فيسه حتى جعلوا يصبون الماء على الجند والشرط وغير هم ، وهذا أيضاً من هفواته . قال ابن الجوزى: وفيها وعد المنجمون الناس أن أكثر الأقاليم ستغرق فى زمن الشتاء من كثرة الأمطار

والسيول و زيادة الأنهار ، وأجموا على هذا الأمر فأخذ الناس كهوفا في الجبال خوفاً من ذلك ، فأكذب الله تعالى المنجمين في قولهم فلم يكن عام أقل مطراً منه ، وقلَّت العيون جداً وقحط الناس في كل بقعة حتى استسقى الناس ببغداد وغيرها من البلاد مراراً كثيرة . قال: وفها كان يتبدى في دار الخلافة شخص بيده سيف مساول في الليل فاذا أرادوا أخذه انهزم فدخل في بعض الأماكن والزروع والأشجار والعطفات التي بدار الخلافة فلا يطلع له على خبر ، فقلق من ذلك المعتضد قلقا شديداً وأمر بتجديد سور دار الخلافة والاحتفاظ به ، وأمر الحرس من كل جانب بشدة الاحتراس فلم يفد ذلك شيئاً ، ثم استدعى بالمغرمين ومن يمانى علم السحر وأمر المنجمين فعزَّ موا واجهدوا فلم يفد ذلك شيئًا فأعياهم أمره ، فلما كان بعد مدة اطلع على جلية الأمر وحقيقة الخبر فوجده خادمًا خصيًا من الخدام كان يتعشق بعض الجوارى من حظايا المعتضد التي لا يصل إله امثله ولا النظر إلها من بعيد، فاتخذ لحاً مختلفة الألوان يلبس كل ليلة واحدة ، واتخذ لباسا مزعجاً فكان يلبس ذلك ويتبدى في الليل في شكل مزعج فيفزع الجواري وينزعجن وكذلك الخدم فيثورون إليه من كل جانب فاذا قصدوه دخل في بعض العطفات ثم يلتي ما عليه أو يجعله في كمه أو في مكان قد أعده لذلك، ثم يظهر أنه من جملة الخدم المتطلبين لكشف هذا الأمر، ويسأل هذا وهذا ما الخبر ? والسيف في يده صفة من سرى أنه قد رهب من هذا الأمر ، وإذا اجتمع الحظايا تمكن من النظر إلى تلك المعشوقة ولاحظها وأشار إلها عامريده منها وأشارت إليه ، فلم مزل هذا دأبه إلى زمن المقتدر فبعثه في سرية إلى طرسوس فنمت عليه تلك الجارية وانكشف أمره وحاله وأهلكه الله.

وفيها اضطرب الجيش المصرى على هارون بن خمارويه فأقاموا له بعض أمراء أبيه يديرالاً مور ويصلح الأحوال، وهو أبو جمفر بن أبان ، فبعث إلى دمشق وكانت قد منعت البيعة تسعة أشهر بعد أبيه ، واضطر بت أحوالها فبعث إليهم جيشاً كثيفا مع بدر الحامى والحسن بن أحمد الماذرائي فأصلحا أمرها واستعملا على نيابتها طفح بن خف و رجعا إلى الديار المصرية والأمور مختلفة جداً. وفها توفى من الأعيان .

# ﴿ أحمد بن المبارك أبوعمر و المستملي ﴾

الزاهد النيسابورى يلقب بحكمويه العابد ، سمع قتيبة وأحمد و إسحاق وغيرهم ، واستملى على المشابخ ستاً وخمسين سنة ، وكان فقيراً رث الهيئة زاهداً ، دخل يوماً على أبي عثمان سعيد بن إسماعيل وهو في مجلس التذكير ، فبكى أبو عثمان وقال للناس: إنما أبكاني رثاثة ثياب رجل كبير من أهل العلم أنا أجله عن أن أسميه في هذا المجلس ، فجعل الناس يلقون الخواتم والثياب والدراهم حتى اجتمع من ذلك شئ كثير بين يدى الشيخ أبي عثمان ، فنهض عند ذلك أبو عمر و المستملى فقال :

أيها الناس أنا الذى قصدنى الشيخ بكلامه، ولولا أنى كرهت أن ينهم باثم لسترت ماستره. فتعجب الشيخ من إخلاصه ثم أخذ أبو عمرو ذلك المجتمع من المال فما خرج من باب المسجد حتى تصدق مجميعه على الفقراء والمحاويج. كانت وفاته فى جمادى الا خرة من هذه السنة.

#### ﴿ إِسحاق بن الحسن ﴾

ابن ميمون بن سعد أبو يعقوب الحربي ، سمع عفان وأبا نعيم وغيرهما . وكان أسن من إبراهيم الحربي بثلاث سنين ، ولما توفى إسحاق نودى له بالبلد فقصد الناس داره للصلاة عليه ، واعتقد بعض العامة أنه إبراهيم الحربي فجعلوا يقصدون داره فيقول إبراهيم : ليس إلى هذا الموضع قصدكم ، وعن قريب تأتونه ، فما عرّ بعده إلا دون السنة .

إسحاق بن محمد بن يعقوب الزهرى عمّر تسعين سنة وكان ثقة صالحاً . إسحاق بن موسى بن عمران الفقيه أبو يعقوب الاسفراييني الشافعي . عبد الله بن على بن الحسن بن إسهاعيل أبو العباس الهاشمي ، كانت إليه الحسبة ببغداد و إمامة جامع الرصافة . عبد العزيز بن معاوية العتابي من ولدعتاب ابن أسيد بصرى ، قدم بغداد وحدث عن أزهر السهان وأبي عاصم النبيل . بزيد بن الهيثم بن طهمان أبو خالد الدقاق و يعرف بالباد . قال ابن الجوزى : والصواب أن يقال : البادى لأ نه ولدتو أما وكان هو الأول في الميلاد . روى عن يحيى بن معين وغير ، وكان ثقة صالحاً .

﴿ ثم دخلت سنة خمس وثمانين ومائتين ﴾

فيها وثب صالح بن مدرك الطائى على الحجاج بالأجفر فأخذ أموالهم ونساءهم ، يقال: إنه أخذ منهم ما قيمته ألف ألف دينار . وفى ربيع الأول منها يوم الأحد لعشر بقين منه ارتفعت بنواحى الكوفة ظلمة شديدة جداً ثم سقطت أمطار برعود و بروق لم يرمثلها ، وسقط فى بعض القرى مع المطرحجارة بيض ، وسود ، وسقط برد كبار وزن البردة مائة وخسون درهما ، واقتلعت الرياح شيئاً كثيراً من النخيل والأشجار مما حول دجلة ، و زادت دجلة زيادة كثيرة حتى خيف على بغداد من الغرق . وفيها غزا راغب الخادم مولى الموفق بلاد الروم ففتح حصونا كثيرة وأسر ذرارى كثيرة جداً ، وقتل من أسارى الرجال الذين معه ثلاثة آلاف أسير ، ثم عاد سالماً مؤيداً منصورا [وحج بالناس فيها محمد بن عبد الله بن داود الهاشمي] (١)

وفيها توفى أحمد بن عيسى بن الشيخ صاحب آمد فقام بأمرها من بعده ولده محمد ، فقصده المعتضد ومعه ابنه أبو محمد المكتفى بالله فحاصره بها فخرج إليه سامعاً مطيعاً فتسلمها منه وخلع عليه وأكرم أهلها ، واستخلف عليها ولده المكتفى ، ثم سار إلى قنسرين والعواصم فتسلمها عن كتابها وون

(١) زيادة من نسخة أخرى بالأستانة .

ابن خمارويه ، و إذنه له فى ذلك ومصالحت له فيها . وفيها غزا ابن الأخشيد بأهل طرسوس بلاد الروم ففتح الله على يديه حصونا كثيرة ولله الحمد وفيها توفى من الأعيان .

﴿ إبراهم بن إسحاق ﴾

ابن بشير بن عبد الله بن رستم أبو إسحاق الحربي ، أحد الأعمة في الفقه والحديث وغيرذلك ، وكان زاهداً عابداً تخرج بأحمد سحنبل، وروى عنه كثيراً. قال الدارقطني: إبراهم الحربي إمام مصنف عالم بكل شي الرع في كل علم ، صدوق ، كان يقاس بأحمد س حنبل في زهده و و رعه وعلمه ، ومن كلامه أجمع عقم لاء كل أملة أن من لم يجر مع القدر لم يتهن بعيشه . وكان يقول: الرجل كل الرجل الذي يدخل غمه على نفسه ولا يدخله على عياله ، وقد كانت بي شقيقة منذ أر بعين سنة ما أخبرت مها أحداً قط ، و في عشر ون سنة أبصر بفرد عين ما أخبرت مها أحداً قط ، وذكر أنه مكث نيفا وسبعين سنة من عمره ما يسأل أهله غداء ولا عشاء، بل إن جاءه شي أكله و إلا طوى إلى الليلة القابلة. وذكر أنه أنفق في بعض الرماضانات على نفسه وعياله درهما واحداً وأربعة دوانيق ونصف ، وما كنا نعرف من هـنه الطبائخ شيئاً إنما هو باذنجان مشوى أو باقة فجل أو نحو هذا ، وقد بعث إليه أمير المؤمنين المعتضد في بعض الأحيان بعشرة آلاف درهم فأبي أن يقبلها و ردها ، فرجع الرسول وقال يقول لك الخليفة:فرقها على من تعرف من فقراء جيرانك. فقال: هذا شيءً لم نجمعه ولا نسأل عن جمه ، فلا نسأل عن تفريقه ، قل لأمير المؤمنين إما يتركنا و إما نتحول من بلده . ولما حضرته الوفاة دخل عليه بعض أصحابه يعوده فقامت ابنته تشكو إليه ما هم فيه من الجهد وأنه لاطعام لهم إلاالخبر اليابس بالملح، وريما عدموا الملح في بعض الأحيان. فقال لها إبراهم : يابنية تخافين الفقر ﴿ انظرى الى تلك الزاوية فه ا اثنى عشر ألف جزء قد كتبتها ، ففي كل وم تبيعي منها جزء بدرهم فمن عنده اثنى عشر ألف درهم فليس بفقير . ثم كانت وفاته لسبع بقين من ذي الحجة وصلى عليه توسف بن يعقوب القاضي عند باب الأنبار، وكان الجم كثيراً جداً.

#### ﴿ المرد النحوى ﴾

مجد بن يزيد بن عبد الأكبرأ بو العباس الأزدى الثمالي المعروف بالمبرد النحوى البصرى إمام في اللغة والعربية ، أخذذلك عن المازني وأبي حاتم السجستاني ، وكان ثقة ثبتا فيا ينقله وكان مناوئا لثملب وله كتاب الكامل في الأدب ، وإنما سمى بالمبرد لأنه اختباً من الوالي عند أبي حاتم تحت المزبلة . قال المبرد : دخلنا يوماً على الحجانين نزورهم أنا وأصحاب معى بالرقة فاذا فيهم شاب قريب العبد بالمكان عليه ثياب ناعمة فلما بصر بنا قال حياكم الله ممن أنتم ? قلنا من أهل العراق . فقال : بل أنشدنا أنت فأنشأ يقول :

الله يملم أنني كمد \* لاأستطيع بث ما أجد

روحان لی روح تضمنها \* بلدوأخری حازها بلد

وأرى المقيمة ليس ينفعها \* صبر ولا يقوى لها جلد

وأظن غائبتي كحاضرتي \* يمكانها تجدالذي أجد

قال المرد فقلت: والله إن هذا طريف فزدنا منه فأنشأ يقول:

لما أناخوا قبيل الصبح عيرهم \* وحملوها فثارت بالهوى الا بل

وأبرزت من خلال السجف ناظرها \* ترنو إلى ودمع العين ينهمل

وودعت ببنان عقدها عنم \* ناديت لا حملت رجلاك باجل

و يلى من البين ماذا حل بى و بهم \* من نازل البين حان البين وارتحلوا

يا راحل الميس عجل كي أودعهم \* يا راحل الميس في ترحالك الأجل

إنى على العهد لم أنقض مودتهم \* فليت شعرى لطول العهد مافعلوا

فقال رَجَـل من البغضاء الذين معى: ماتوا. فقال الشاب: إذا أموت، فقال إن شئت. فتمطى واستند إلى سارية عنده ومات وما برحنا حتى دفناه رحمه الله. ومات المبرد وقد جاو ز السبعين.

## ﴿ ثم دخلت سنة ست وثمانين ومائنين ﴾

فيها وقع تسلم آمد من ابن الشيخ في ربيع الآخر و وصل كتاب هأرون بن أحمد بن طولون من مصر إلى المعتضد وهو مخيم بآمد أن يسلم إليه قنسرين والعواصم على أن يقره على إمارة الديار المصرية ، فأجابه إلى ذلك ، ثم ترحل عن آمد قاصداً العراق وأمر بهدم سور آمد فهدم البعض ولم يقدر على ذلك ، فقال ابن المعتزيهنية بفتح آمد

أسلم أمير المؤمنين ودم \* في غبطة وليهنك النصر فلرب حادثة نهضت لها \* متقدماً فتأخر الدهر ليث فرائسه الليوث \* فما بيض من دمها له ظفر

ولما رجع الخليفة إلى بغداد جاءته هدية عمر و بن الليث من نيسابور فكان وصولها بغداد يوم الخيس اثمان بة بين من جدادى الآخرة ، وكان مبلغها ما قيمته أر بعدة آلاف ألف درهم خارجاً عن الدواب وسر و ج وسلاح وغير ذلك . وفيها تحارب إسماعيل بن أحمد الساماني وعمر و بن الليث ، وذلك أن عر و بن الليث المنه أن عر و بن الليث لما قتل رافع بن هر ثمة و بعث برأسه إلى الخليفة سأل منه أن يعطيه ما و راء النهر مضافا إلى ما بيده من ولاية خراسان ، فأجابه إلى ذلك فانزعج لذلك إسماعيل بن أحمد الساماني فائب ما و راء النهر ، وكتب إليه : إنك قد وليت دنيا عريضة فاقتنع بها عن ما في يدى من هذه

البلاد. فلم يقبل فأقبل إليه إسماعيل في جيوش عظيمة ، جدا فالتقيا عند بلخ فهزم أصحاب عمر و ، وأسر عمر و ، فلما جي به إلى إسماعيل بن أحمد قام إليه وقبل بين عينيه وغسل وجهه وخلع عليه وأمنه وكتب إلى الخليفة في أمره ، ويذكر أن أهل تلك البلاد قد ملوا وضجر وا من ولايته عليهم ، فجاء كتاب الخليفة بأن يتسلم حواصله وأمواله فسلبه إياها ، فا ل به الحال بعد أن كان مطبخه يحمل على ستمائة جمل إلى القيد والسجن . [ ومن العجائب أن عراً كان معه خمسون ألف مقاتل لم يصب أحمد منهم ولا أسرسواه وحده ، وهذا جزاء من غلب عليه الطمع ، وقاده الحرص حتى أوقعه في ذل الفقر ، وهذه سنة الله في كل طامع فيما ليس له ، وفي كل طالب للزيادة في الدنيا ] (١)

﴿ ظهور أبي سعيد الجنابي رأس القرامطة قبحهم الله ولعنهم ﴾ « وهذا أخبث من الزنج وأشد فسادا »

كان ظهوره في جمادي الآخرة من هـ نه السنة بنواحي البصرة ، فالتف عليه من الأعراب وغيرهم بشر كثير، وقويت شوكته جـداً، وقتل من حوله من أهـل القرى، ثم صار إلى القطيف قريباً من البصرة ، و رام دخولها فكتب الخليفة المعتضد إلى نائبها يأمره بتحصين سو رها، فعمر وه وجددوا معالمه بنحو من أربعة آلاف دينار ، فامتنعت من القرامطة بسبب ذلك. وتغلب أبو سعيد الجنابي ومن معـه من القرامطة عـلى هجر وما حولها من البلاد، وأكثروا في الأرض الفساد. وكان أصل أبي سعيد الجنابي هذا أنه كان سمساراً في الطعام يبيعه و يحسب للناس الأثمان ، فقدم رجل به يقال له يحيى بن المهدى في سنة إحدى وثمانين ومائتين فدعا أهل القطيف إلى بيعة المهدى، فاستجاب له رجل يقال له على بن العلاء بن حمدان الزيادي، وساعده في الدعوة إلى المهدى ، وجمع الشيعة الذين كانوا بالقطيف فاستجابوا له ، وكان في جملة من استجاب أبو سعيد الجنابي هذا قبحه الله ، ثم تغلب على أمرهم وأظهر فيهم القرمطة فاستجابوا له والتفوا عليه ، فتأمر علمهم وصار هو المشار إليه فيهم . وأصله من بلدة هناك يقال لها جنابة ، وسيأتي ما يكون من أمره وأمر أصحابه . قال في المنتظم : ومن عجائب ما وقع من الحوادث في هذه السنة . ثم روى بسنده أن أمرأة تقدمت إلى قاضي الري فادعت على زوجها بصداقها خسمائة دينار فأنكره فجاءت ببينة تشهد لها به ، فقالوا: نريد أن تسفر لنا عن وجهها حتى نعلم أنها الزوجة أم لا، فلماصمموا على ذلك قال الزوج: لا تفعلوا هي صادقة فما تدعيه، فأقر بما ادعت ليصون زوجته عن النظر إلى وجهها. فقالت المرأة حمن عرفت ذلك منه وأنه إنما أقر ليصون وجهها عن النظر: هو في حل من صداقي عليه في الدنيا والآخرة

وممن توفى فيها من الأعيان المشاهير أحمد بن عيسي أبو سعيد الخراز فيما ذكره شيخنا الذهبي .

<sup>(</sup>١) زيادة من نسخة أخرى من الأستانة.

وقد أرخه ابن الجوزى في سنة سبع وسبعين ومائتين فالله أعلم. ﴿ إسحاق بن محمد بن أحمد بن أبان ﴾

أبو يعقوب النخعى الأحمر، و إليه تنسب الطائفة الاسحاقية من الشيعة . وقد ذكرابن النوبختى والخطيب وابن الجوزى أن هذا الرجل كان يعتقد إلهية على بن أبى طالب، وأنه انتقل إلى الحسن ثم الحسين ، وأنه كان يظهر فى كل وقت ، وقد اتبعه على هذا الكفر خلق من الحمر قبحهم الله وقبحه . و إنما قيل له الأحمر لأنه كان أبرص ، وكان يطلى برصه بما يغيرلونه ، وقد أو ردله النو بختى أقوالا عظيمة فى الكفر . لعنه الله . وقد روى شيئاً من الحكايات والملح عن المازنى وطبقته ، ومثل هذا أقل وأذل من أن بروى عنه أو يذكر إلا بذمه

بقى بن مخلد بن يزيد أبو عبد الرحمن الأندلسى الحافظ أحد علماء الغرب ، له النه سير والمسند والسنن والا أمار التى فضلها ابن حزم على تفسير ابن جرير ومسند أحمد ومصنف ابن أبى شيبة ، وفيا زعم ابن حزم نظر . وقد ترجمه الحافظ ابن عساكر فى تاريخه فأثنى عليه خيراً ، و وصفه بالحفظ والاتقان ، وأنه كان مجاب الدعوة رحمه الله . وأرخ وفاته بهذه السنة عن خمس وسبعين سنة .

﴿ الحسن بن بشار ﴾

أبو على الخياط روى عن أبى بلال الأشعرى ، وعنه أبو بكر الشافعى وكان ثقة ، رأى فى منامه \_ وقد كانت به علة \_ قائلا يقول له : كل لا ، وادهن بلا. ففسر ، بقوله تعالى ( زيتونة لا شرقية ولا غربية ) فأكل زيتونا وشرب زيتاً فبرأ من علته تلك . محمد بن إبراهيم أبو جعفر الأنماطي المعروف عربع تلميذ يحيى بن معين ، كان ثقة حافظاً . عبد الرحيم الرقى . ومحمد بن وضاح المصنف . وعلى بن عبد العربيز البغوى صاحب المسند

#### ﴿ ومحمد بن يونس ﴾

ابن موسى بن سليان بن عبيد بن ربيعة بن كديم أبو العباس القرشي البصرى الكديمي ، وهو ابن امرأة نوح بن عبادة ، ولد سنة ثلاث وثمانين ومائة ، وسمع عبد الله بن داود الخريبي ، ومحمد بن عبد الله الأ نصارى ، وأبا داود الطيالسي ، والأصمعي وخلقا . وعنه أبن السماك والنجاد . وآخر من حدث عنه أبو بكر بن مالك القطيفي ، وقد كان حافظا مكثرا مغر با ، وقد تكلم فيه الناس لاجل غرائبه في الروايات . وقد ذكرنا ترجمته في التكيل . توفي يوم الجمعة قبل الصلاة للنصف من جمادى الا خرة منها ، وقد جاوز المائة ، وصلى عليه يوسف بن يعقوب القاضي .

يعةوب بن إسحاق بن نخبة أبو يوسف الواسطى ، سمع من يزيد بن هارون وقدم بغداد وحدث بها أربعة أحاديث ، و وعد الناس أن يحدثهم من الغد فمات من ليلته عن مائة واثنى

عشر سنة . الوليد أبو عبادة البحترى فيما ذكر الذهبي ، وقد تقدم ذكره في سنة ثلاث وثمانين كما ذكره ابن الجوزى فالله أعلم .

## ﴿ ثُم دخلت سنة سبع وثمانين ومائتين ﴾

فى ربيع الأول منها تفاقم أمر القرامطة صحبة أبى سعيد الجنابي فقتلوا وسبوا وأفسدوا فى بلاد هجر ، فجهز الخليفة إليهم جيشا. كثيفا وأمر عليهم العباس بن عمر و الغنوى ، وأمن على الهمامة والبحرين ليحارب أبا سعيد هذا ، فالتقوا هنالك وكان العباس فى عشرة آلاف مقاتل ، فأسرهم أبو سعيد كابهم ولم ينج منهم إلا الأمير وحده ، وقتل الباقون عن آخرهم صبراً بين يديه قبحه الله . وهذا مجيب جداً ، وهو عكس واقعة عمر و بن الليث فانه أسر من بين أصحابه وحده ونجوا كابهم وكانوا خمسين ألفا . ويقال إن العباس لما قتل أبو سعيد أصحابه صبراً بين يديه وهو ينظر ، وكان فى جملة من أسمر أقام عند أبى سعيد أياماً ثم أطلقه وحمله على رواحل وقال : ارجع إلى صاحبك وأخبر ، عارأيت . أسمر أقام عند أبى سعيد أياماً ثم أطلقه وحمله على رواحل وقال : ارجع إلى صاحبك وأخبر ، عارأيت . انزعاجاً عظما جداً ، وهم أهل البصرة بالخروج منها فنعهم من ذلك نائبها أحمد الواثق . وفيها أغارت الروم على بلاد طرسوس وكان نائبها ابن الاخشيد قدتوفى فى العام الماضى واستخلف على الثغر أبا الروم على بلاد طرسوس وكان نائبها ابن الاخشيد قدتوفى فى العام الماضى واستخلف على الثغر أبا فقاوا من أصحابه جماعة وأسر و ه فيمن أسر وا ، فاجتمع أهل النغر على ابن الأعرابى فولوه فقتلوا من أصحابه جماعة وأسر و ه فيمن أسر وا ، فاجتمع أهل النغر على ابن الأعرابى فولوه أمره . وذلك فى ربيع الآخر . وفيها قتل

### ﴿ محد بن زید العلوی ﴾

أه ير طبرستان والديلم . وكان سبب ذلك أن إسماعيل الساماني لما ظفر بعمر و بن الليث ظن محمد أن إسماعيل لا يجاوز عمله ، وأن خراسان قد خلت له ، فارتحل من بلده بريد خراسان ، وسبقه إسماعيل إليها ، وكتب إليه أن الزم عملك ولا تتجاوزه إلى غيره فلم يقبل ، فبعث إليه جيشا مع محمد بن هارون الذي كان ينوب عن رافع بن هر ثهمة ، فلما التقيا هرب منه محمد بن هارون خديعة ، فسار الجيش و راءه في الطلب فكر عليهم راجعا فانهزموا منه فأخذما في معسكرهم وجرح محمد بن زيد جراحات شديدة فمات بسبها بعد أيام ، وأسر ولده زيد فبعث به إلى إسماعيل بن أحمد فأ كرمه وأمر له بجائزة ، وقد كان محمد بن زيد هذا فاضلا ديناً حسن السيرة فيا وليه من تلك البلاد ، وكان فيه تشيع . تقدم إليه يوماً خصمان اسم أحدهما معاوية واسم الا خرعلي ، فقال محمد بن زيد : إن الحم بينكما ظاهر ، فقال معاوية : أيما الأمير لا تغترن بنا ، فان أبي كان من كبارالشيعة ، و إنما سماني معاوية مداراة لمن فقال معاوية ، وإنما سماني معاوية مداراة لمن

ببلدنا من أهل السنة . وهـ ذا كان أبوه من كبار النواصب فسماه عليا تقاة لكم ، فتبسم محمد بن ريد وأحسن إليهما .

قال ابن الأثير في كامله: وثمن توفى فيها إسحاق بن يعقوب بن عمر بن الخطاب العدوى - عدى ربيعة . وكان أميرا على ديار ربيعة بالجزيرة ، فولى مكانه عبد الله بن الهيثم بن عبد الله بن المعتمر . وعلى بن عبد العزيز البغوى صاحب أبى عبيد القاسم بن سلام . ومهدى بن أحمد بن مهدى الأزدى الموصلى ـ وكان من الأعيان ـ وذكرهو وأبو الفرج بن الجوزى أن قطر الندى بنت خمار ويه ابن أحمد بن طولون امرأة المعتضد توفيت في هذه السنة . قال ابن الجوزى : لسبع خلون من رجب منها، ودفنت داخل القصر بالرصافة . يعقوب بن يوسف بن أبوب أبو بكر المطوعى ، سمع أحمد بن حنبل منها، ودفنت داخل القصر بالرصافة . يعقوب بن يوسف بن أبوب أبو بكر المطوعى ، سمع أحمد بن حنبل ألف مرة ، أو إحدى وأربعين ألف من . قلت : وعنه النجادو الخلدى ، وكان و رده في كل يوم قراءة قل هو الله أحد إحدى وثلاثين ألف مرة ، أو إحدى وأربعين ألف من . قلت : وعن فيها أبو بكر بن أبى عاصم صاحب السنة والمصنفات وهو :

ابن النبيل ، له مصنفات في الحديث كثيرة ، منها كتاب السنة في أحاديث الصفات على طريق السلف ، وكان حافظاً ، قد ولى قضاء أصبهان بعد صالح بن أحمد ، وقد طاف البلاد قبل ذلك في طلب الحديث ، وصحب أبا تراب النخشبي وغيره من مشايخ الصوفية، وقد اتفق له مرة كرامة هائلة كان هو واثنان من كبار الصالحين في سفر فنزلوا على رمل أبيض ، فجعل أبو بكر هذا يقبله بيده ويقول: اللهم ارزقنا خبيصاً يكون غداء على لون هذا الرمل . فلم يكن بأسرع من أن أقبل أعرابي و بيده قصعة فيها خبيص بلون ذلك الرمل وفي بياضه ، فأ كلوا منه . وكان يقول : لا أحبأن يحضر و بيده قصعة فيها خبيص بلون ذلك الرمل وفي بياضه ، فأ كلوا منه . وكان يقول : لا أحبأن يحضر عبلسي مبتدع ولا مدع ولا طعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذئ ، ولا منحرف عن الشافعي وأصحاب الحديث . توفي في هذه السنة بأصبهان. وقد رآه بعضهم بعد وفاته وهو يصلي فلما انصرف قال : ما فعل بك ? فقال : يؤنسني ربي عز وجل

﴿ ثُم دخلت سنة عان وعانين ومائتين ﴾

اتفق في هذه السنة آفات ومصائب عديدة منها أن الروم قصدوا بلاد الرقة في جحافل عظيمة وعساكر من البحر والبر، فقتلوا خلقاً وأسر وا نحواً من خسة عشر ألفا من الذرية . ومنها أن بلاد أذر بيجان أصاب أهلها و باء شديد حتى لم يبق أحديقدر على دفن الموتى ، فتركوا في الطرق لا بوارون ومنها أن بلاد أردبيل أصابها ربح شديدة من بعد العصر إلى ثلث الليل ثم زلزلوا زلزالا شديداً ، واستمر ذلك عليهم أياماً فتهدمت الدور والمساكن ، وخسف بآخرين منهم ، وكان جملة من مات تحت الهدم مائة ألف وخمسين ألفاً ، فانا لله و إنا إليه راجعون . وفها اقترب القرامطة من البصرة

خاف أهلها منهم خوفا شديداً ، وهموا بالرحيل منها فهنعهم نائبها . وفيها توفى من الأعيان . ﴿ بشر بن موسى بن صالح أبو على الأسدى ﴾

ولد سنة تسعين ومائة ، وسمع من روح بن عبادة حديثا واحدا ، وسمع الكثير من هودة بن خليفة والحسن بن موسى الأشيب وأبي نعيم وعلى بن الجعد والأصمعي وغيرهم ، وعنه ابن المنادى وابن مخلد وابن صاعد والنجاد وأبو عمر و الزاهد والخلدى والسلمي وأبو بكر الشافعي وابن الصواف وغيرهم . وكان ثقة أميناً حافظاً ، وكان من البيوتات وكان الامام أحمد يكرمه . ومن شعره

ضعفت ومن جاز النمانين يضعف \* وينكر منه كل ما كان يعرف و مشى رويداً كالأسير مقيداً \* يدانى خطاه فى الحديد و برسف

ثابت بن قرة بن هارون و يقال ابن زهر ون بن ثابت بن كدام بن إبراهيم الصابئي الفيلسوف الحرائي صاحب التصانيف ، من جملتها أنه حرركتاب إقليه بس الذي عربه حنين بن إسحاق العبادي. وكان أصله صوفياً فبترك ذلك واشتغل بعلم الأوائل ، فنال منه رتبة سامية عند أهله ، ثم صار إلى بغداد فعظم شأنه بها ، وكان يدخل مع المنجمين على الخليفة وهو باق على دين الصابئة ، وحفيده ثابت بن فرة كان سنان له تاريخ أجاد فيه وأحسن ، وكان بليغا ماهرا حاذقا بالغا . وعمه إبراهيم بن ثابت بن قرة كان طبيباً عارفا أيضاً . وقد سرده كلهم في هذه الترجمة القاضي ابن خلكان . الحسن بن عمر و بن الجهم أبو الحسن الشيعي من شيعة المنصور لا من الروافض حدث عن على بن المديني ، وحكى عن بشر الحافي . وعنه أبو عمر و بن السماك . عبيد الله بن سلمان بن وهب و زير المعتضد ، كان حظيا عنده ، وقد عز عليه موته وتألم لفقده وأهمه من يجعله في مكانه بعده ، فعقد لولده القاسم بن عبيد الله على الوزارة من بعد أبيه جبراً لمصابه به . وأبو القاسم عثمان بن سعيد بن بشار المعروف بالأ نماطي أحد كبار الشافعية . وقد ذكرناه في طبقاتهم . وهارون بن محمد بن إسحاق بن موسى بن عيسي أبو موسى كبار الشافعية . وقد ذكرناه في طبقاتهم . وهارون بن محمد بن إسحاق بن موسى بن عيسي أبو موسى الماشمي إمام الناس في الحج عدة سنين متوالية ، وقد سمع وحدث وتوفي عصر في رمضان من هذه السنة

فيها عائت القرامطة بسواد الكوفة فظفر بعض العال بطائفة منهم فبعث برئيسهم إلى المعتضد وهو أبو الفوارس ، فنال من العباس بين يدى الخليفة فأمر به فقلعت أضراسه وخلعت يداه ثم قطعتا مع رجليه ، ثم قتل وصلب ببغداد . وفيها قصدت القرامطة دمشق في جحفل عظيم فقاتلهم فائبها طغج بن جف من جهةهارون بن خمارويه ، فهزموه مرات متعددة ، وتفاقم الحال بهم ، وكان ذلك بسفارة يحيى بن ذكرويه بن بهرويه الذي ادعى عند القرامطة أنه محمد بن عبدالله بن إسماعيل ابن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب ، وقد كذب في ذلك ، و زعم لهم أنه

قد اتبعه على أمره مائة ألف ، وأن ناقته مأمورة حيث ما توجهت به نصر على أهل تلك الجهة . فراج ذلك عندهم ولقبوه الشيخ ، واتبعه طائفة من بنى الأصبغ ، وسموا بالفاطميين . وقد بعث إليهم الخليفة جيشاً كثيفاً فهزموه ، ثم اجتازوا بالرصافة فأحرقوا جامعها ، ولم يجتاز وابقرية إلانهبوها ولم يزل ذلك دأبهم حتى وصلوا إلى دمشق فقاتلهم نائها فهزموه مرات وقتلوا من أهلها خلقا كثيرا ، وانتهبوا من أموالها شيئاً كثيراً . فانا لله و إنا إليه راجعون ،

وفى هذه الحالة الشديدة اتفق موت الخليفة المعتضد بالله في ربيع الأول منها

هو أحمـ د من الأمير أبي أحمد الموفق الملقب بناصر دين الله ، واسم أبي أحمد محمـ د ، وقيل طلحة بن جعفر المتوكل على الله بن المعتضم بن هارون الرشيد ، أبو العباس المعتضد بالله . ولد في سنة ثنتين وقيل ثلاث وأربعين ومائتين ، وأمه أم ولد . وكان أسمر نحيف الجسم معتدل القامة ، قدوخطه الشيب ، في مقدم لحيته طول ، وفي رأسه شامة بيضاء . بويع له بالخلافة صبيحة يوم الاثنين إحدى عشرة بقيت من رجب سنة تسع وسبعين ومائتين ، واستوزر عبد الله بن وهب بن سلمان ، وولى القضاء إسماعيل بن إسحاق ، و يوسف بن يعقوب ، وابن أبي الشوارب. وكان أمر الخلافة قد ضعف في أيام عمه المعتمد ، فلما و لي المعتضد أقام شعارها و رفع منارها . وكان شجاعا فاضلا من رجالات قريش حزماً وجرأة و إقداماً وحزمة . وكذلك كان أنوه ، وقد أو رد ابن الجوزي باسناده أن المعتضد اجتاز في بعض أسفاره بقرية فها مقثاة فوقف صاحبها صائحا مستصرخاً بالخليفة ، فاستدعى به فسأله عن أمره فقال: إن بعض الجيش أخذوا لي شيئًا من القثاء وهم من غلمانك. فقال: أتعرفهم ? فقال نعم: فعرضهم عليه فعرف منهم الاثة فأمن الخليفة بتقييدهم وحبسهم ، فلما كان الصباح نظر الناس ثلاثة أنفس مصلوبين على جادة الطريق ، فاستعظم الناس ذلك واستنكروه وعانوا ذلك على الخليفة وقالوا: قتل ثلاثة بسبب قثاء أخذوه ? فلما كان بعد قليل أمر الخواص \_ وهو مسامره \_ أن ينكر عليه ذلك و يتلطف في مخاطبته في ذلك والأمراء حضور، فدخل عليه ليلة وقد عزم على ذلك ففهم الخليفة ما في نفسه من كلام مريد أن يبديه ، فقال له : إني أعرف أن في نفسك كلاماً فما هو ? فقال : يا أمير المؤمنين وأنا آمن ? قال: نعم. قلت له: فإن الناس ينكر ون عليك تسرعك في سفك الدماء. فقال. والله ما سفكت دما حراماً منذ وليت الخلافة إلا بحقه. فقلت له: فعلام قتلت أحمد بن الطيب وقد كان خادمك ولم يظهر له خيانة ? فقال: و يحك إنه دعائى إلى الالحاد والكفر بالله فما بيني وبينه ، فلما دعاني إلى ذلك قلت له : يا هذا أنا ابن عم صاحب الشريعة ، وأنا منتصب في منصبه فأكفر حتى أكون من غمير قبيلته . فقتلته على الكفر والزندقة . فقلت له : فما بال الشلاثة الذين قتلتهم على القثاء? فقال: والله ما كان هؤلاء الذين أخذوا القثاء ، و إنما كانوا لصوصاً قد قتلوا وأخذوا الملك فوجب قتلهم ، فبعثت فجئت بهم من السجن فقتلتهم وأريت الناس أنهم الذين أخذوا القثاء ، وأردت بذلك أن أرهب الجيش لئلا يفسدوا في الأرض و يتعدوا على الناس و يكفوا عن الأذى . ثم أمر باخراج أولئك الذين أخذوا القثاء فأطلقهم بعد ما استتابهم وخلع عليهم و ردهم إلى أرزاقهم ، قال ابن الجو زى : وخرج المعتضد بوماً فعسكر بباب الشهاسية ونهى أن يأخذ أحد من بستان أحد شيئا ، فأتى بأسود قد أخذ عذقا من بسر فتأمله طويلا ثم أمر بضرب عنقه ، ثم التفت إلى الأمراء فقال : العامة ينكر ون هذاو يقولون إن رسول الله وقيات في « لا قطع في ثمر ولا كثر » . ولم يكفه أن يقطع يده حتى قتله ، و إنى لم أقتل هذا على سرقته ، و إنما هذا الأسود رجل من الزنج كان قد استأمن في حياة أبى ، و إنه تقاول هو و رجل من المسلمين فضر ب المسلم فقطع يده فمات المسلم ، فأهدر أبي دم الرجل المقتول تأليفاً للزنج ، فا ليت على نفسي اثن أنا قدرت عليه لأ قتلنه ، فما قدرت عليه الرجل المقتله بذلك الرجل .

وقال أبو بكر الخطيب: أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب حدثنا محمد بن نعيم الضبي سمعت أبا الوليد حسان بن محمد الفقيه يقول سمعت أبا العباس بن سريج يقول سمعت إسماعيل بن إسحاق القاضي يقول: دخلت على المعتضد وعلى رأسه أحداث روم صباح الوجوه، فنظرت إلهم فرآني المعتضد وأنا أتأملهم ، فلما أردت القيام أشار إلى فجلست ساعـة فلما خلا قال لى : أيها القاضي والله ما حللت سراويلي على حرام قط. وروى البهق عن الحاكم عن حسان بن محمد عن اس سريج القاضي إسماعيل ابن إسحاق قال: دخلت بوماً على المعتضد فدفع إلى كتابا فقرأته فاذا فيه الرخص من زلل العلماء قد جمعها له بعض الناس \_ فقلت : يا أمير المؤمنين إنما جمع هـ ذا زنديق . فقال : كيف? فقلت: إن من أباح المتعة لم يسح الغناء ، ومن أباح الغناء لم يسح إضافته إلى آلات اللهو ، ومن جمع زلل العلماء ثم أخل مها ذهب دينه . فأمر بتحريق ذلك الكتاب . وروى الخطيب بسنده عن صافى الجرمي الخادم قال: انتهى المعتضد وأنا بين يديه إلى منزل شعث وابنه المقتدر جعفر جالس فيه وحوله نحو من عشرة من الوصائف ، والصبيان من أصحابه في سنه عنده ، و بين يديه طبق من فضة فيه عنقود عنب ، وكان العنب إذ ذاك عز بزاً ، وهو يأكل عنبة واحدة ثم يفرق على أصحابه من الصبيان كل واحد عنبة افتركه المعتضد وجاس ناحية في بيت مهوماً. فقات له :مالك ياأمير المؤمنين ? فقال: و يحك والله لولا النار والعار لأ قتلن هذا الغلام، فإن في قتله صلاحًا للأمة. فقلت: أعيذك بالله يا أمير المؤمنين من ذلك . فقال : و يحك ياصافي هذا الغلام في غاية السخاء لما أراه يفعل مع الصبيان ، فان طباع الصبيان تأبي الكرم ، وهذا في غاية الكرم ، و إن الناس من بعدى لا يولون عليهم إلا من

هو من ولدى ، فسيلى عليهم المكتفى ثم لا تطول أيامه لعلته التى به \_ وهى داء الخنازير \_ ثم يموت فيلى الناس جعفر هذا الغلام ، فيذهب جميع أموال بيت المال إلى الحظايا لشغفه بهن ، وقرب عهده من تشببه بهن ، فتضيع أمور المسلمين وتعطل الثغور وتكثر الفتن والهرج والخوارج والشرور. قال صافى: والله لقد شاهدت ما قاله سواء بسواء.

وروى ابن الجوزي عن بعض خدم المعتضد قال: كان المعتضد وما نامًا وقت القائلة ونحن حول سر بره فاستيقظ مذعوراً ثم صرح بنا فجئنا إليه فقال : و يحكم اذهبوا إلى دجلة فأول سفينة تجدوها فارغـة منحدرة فأتونى علاحها واحتفظوا بالسفينة. فذهبنا سراعا فوجـدنا ملاحا في سميرية فارغة منحدراً فأتينا به الخليفة فلما رأى الملاح الخليفة كاد أن يتلف ، فصاح به الخليفة صيحة عظيمة فكادت روح الملاح تنخرج فقال له الخليفة: و يحـك يا ملعون ، اصدقني عن قصتك مع المرأة التي قتلتها اليوم و إلاضر بت عنقك قال فتلعثم ثمقال: نحم يا أمير المؤمنين كنت اليوم سحراً فيمشرعتي الفلانية ، فنزلت امرأة لم أر مثلها وعلمها ثياب فاخرة وحملي كثير وجوهم ، فطمعت فها واحتلت علما فشددت فاها وغرقتها وأخــذت جميع ما كان علمها من الحلي والقاش ، وخشيت أن أرجع به إلى منزلى فيشتهر خبرها ، فأردت الذهاب به إلى واسط فلقيني هولاء الخدم فأخنوني . فقال : وأين حلمها ? فقال: في صدر السفينة تحت البواري . فأمر الخليفة عنه ذلك باحضار الحلي فجيء به فاذا هو حــلي كثير يساوي أموالا كثيرة ، فأمر الخليفة بتغريق المــلاح في المكان الذي غرق فيه المرأة ، وأمر أن ينادي على أهل المرأة ليحضر واحتى يتسلموا مال المرأة . فنادي بذلك ثلاثة أيام في أسواق بغداد وأزقتها فحضروا بعد ثلاثة أيام فدفع إليهم ما كان من الحلي وغيره مما كان للمرأة ، ولم يذهب منه شيء . فقال له خدمه : يا أمير المؤمنين من أين علمت هذا ? قال : رأيت في نومي تلك الساعة شيخا أبيض الرأس واللحية والثياب وهو ينادى : يا أحمد ياأحمد ، خذ أول ملاح ينحدر الساعة فاقبض عليه وقر ره عن خبر المرأة التي قتلها اليوم وسلما، فأقم عليه الحد . وكان ما شاهدتم . وقال جعيف السمرقندي الحاجب: كنت مع مولاي المعتضد في بعض متصيداته وقد انقطع عن العسكر وليس معه غيرى ، إذ خرج علينا أسد فقصد قصدنا فقال لى المعتضد : يا جعيف أفيك خير اليوم ? قلت : لا والله . قال : ولا أن تمسك فرسي وأنزل أنا ? فقلت : بلي . قال : فنزل عن فرسه وغرز أطراف ثيابه في منطقته واستل سيفه و رمي بقرابه إلى ثم تقدم إلى الأسد فوثب الأسد عليه فضر به بالسيف فأطاريده فاشتغل الأسد بيده فضر به ثانية على هامته ففلقها ، فحر الأسد صريعا فدنا منه فمسح سيفه في صوفه ثم أقبل إلى فأغمد سيفه في قرابه ، ثم ركب فرسه فذهبنا إلى المسكر . قال وصحبته إلى أن مات في اسمعته ذكر ذلك لأحد ، فما أدرى من أي شي أعجب ? من شجاعته أم من عدم احتفاله بذلك حيث لم يذكره لأحد ؟ أم من عدم عتبه على حيث ضننت بنفسي عنه ? والله ما عاتبني في ذلك قط.

وروى ابن عساكر عن أبى الحسين النورى أنه اجتاز بزورق فيه خر مع ملاح، فقال: ما هذا ؟ ولن هذا ؟ فقال له: هذه خر للمعتضد. فصعد أبو الحسين إليها فجمل يضرب الدنان بعمود في يده حتى كسرها كامها إلا دنا واحداً تركه، واستغاث الملاح فجاءت الشرطة فأخذوا أبا الحسين فأوقفوه بين يدى المعتضد فقال له: ما أنت ؟ فقال أنا المحتسب. فقال: ومن ولاك الحسبة ؟ فقال: الذى ولاك الخلافة يا أمير المؤمنين. فأطرق رأسه ثم رفعها فقال: ما الذى حملك على ما فعلت ؟ فقال: شفقة عليك لدفع الضرر عنك. فأطرق رأسه ثم رفعه فقال: ولأى شئ تركت منها دنا واحدا لم تكسره ؟ فقال: لأنى إنما أقدمت عليها فكسرتها إجلالا لله تمالى، فلم أبال أحداً حتى انتهيت إلى هذا الدن دخل نفسي إعجاب من قبيل أبى قد أقدمت على مثلك فتركته، فقال له المعتضد: اذهب فقدأ طلقت يدك فنير ما أحببت أن تغيره من المنكر. فقال له النورى: الآن انتقض عرمى عن التغيير، فقال: يدك فنير ما أحببت أن تغيره عن الله، وأنا الآن أغير عن شرطى. فقال: سل حاجتك. فقال: أحب أن تخرجني من بين يديك سالما. فأمر به فأخر ج فصار إلى البصرة، فأقام بها مختفيا خشية أن أحب أن تخرجني من بين يديك سالما. فأمر به فأخر ج فصار إلى البصرة، فأقام بها مختفيا خشية أن يشق عليه أحد في حاجة عند المعتضد. فلها توفي المعتضد رجع إلى بغداد

وذكر القاضى أبو الحسن محمد بن عبد الواحد الهاشمى عن شيخ من التجار قال: كان لى على بعض الأمراء مال كثير فماطلنى ومنعنى حقى ، وجعل كما جئت أطالبه حجبنى عنه ويأمر غلمانه يؤذوننى ، فاشتكيت عليه إلى الوزير فلم يفد ذلك شيئاً ، وإلى أولياء الأمر من الدولة فلم يقطعوا منه شيئاً ، وما زاده ذلك إلا منعا وجحوداً ، فأيست من المال الذي عليه ودخلنى هم من جهته ، فبينها أنا كذلك وأنا حائر إلى من أشتكى ، إذ قال لى رجل: ألا تأتى فلانا الخياط إمام مسجد هناك [ فقلت وما عسى أن يصنع خياط مع هذا الظالم . وأعيان الدولة لم يقطعوا فيه ? فقال لى : هو أقطع وأخوف عنده من جميع من اشتكيت إليه ، فاذهب إليه لعلك أن تجد عنده فرجاً . قال فقصدته غير محتفل في أمره ، فذكرت له حاجتي ومالي وما لقيت من هذا الظالم ، فقام معي فحين عاينه الأميرقام إليه وأكرمه واحترمه وبادر إلى قضاء حق الذي عليه فأعطانيه كاملا من غير أن يكون منه إلى الأمير كبير وأكرمه واحترمه وبادر إلى قضاء حق الذي عليه فأعطانيه كاملا من غير أن يكون منه إلى الأمير كبير قال الناجر : فعجبت من ذلك الخياط مع رثاثة حاله وضعف بنيته كيف انطاع ذلك الأموالمالا قال الناجر : فعجبت من ذلك الخياط مع رثاثة حاله وضعف بنيته كيف انطاع ذلك الأموالمالا إلى عرضت عليه شيئاً من المال فلم يقبل مني شيئا ، وقال : لو أردت هذا لكان لى من الأموالمالا

<sup>(</sup>١) زيادة من نسخة الأستانة

الحصى . فسألته عن خبره وذكرت له تعجبي منه وألححت عليه فقال : إن سبب ذلك أنه كان عندنا في جوارنا أمير تركي من أعالى الدولة ، وهو شاب حسن، فمر به ذات يوم امرأة حسناء قد خرجت من الحام وعلمها ثياب مرتفعة ذات قيمة ، فقام إلها وهو سكران فتعلق مها بريدها على نفسها ليدخلها منزله ، وهي تأبي عليه وتصيح باعلى صوتها: يامسلمين أنا امرأة ذات زوج ، وهذا رجل ريدني على نفسي و يدخلني منزله ، وقد حلف زوجي بالطلاق أن لا أبيت في غير منزله ، ومتى بت هاهنا طلقت منه ولحقني بسبب ذلك عار لا تدحضه الأيام ولا تغسله المدامع. قال الخياط: فقمت إليه فأنكرت عليه وأردت خلاص المرأة من يديه فضر بني بديوس في يده فشج رأسي ، وغلب المرأة على نفسهاوأدخلها منزله قهراً ، فرجعتأنا فغسلتالدم عنى وعصبت رأسي وصليت بالناس العشاء ثم قلت للجماعة : إن هذا قد فعل ما قد علمتم فقوموا معي إليه لننكر عليه ونخلص المرأة منه ، فقام الناس معي فهجمنا عليه داره فثار إلينا في جماعة من غلمانه بأيدهم العصى والدبابيس يضربون الناس، وقصدني هو من بينهم فضر بني ضربا شديداً مبرحا حتى أدماني ، وأخرجنا من منزله ونحن في غاية الإهانة ، فرجعت إلى مزلى وأنا لا أهتـدى إلى الطريق من شـدة الوجع وكثرة الدماء ، فنمت على فراشي فلم يأخذني نوم، وتحيرت ماذا أصنع حتى أنقذ المرأة من يده في الليل لترجع فتبيت في منزلها حتى لا يقع على زوجها الطلاق، فألهمت أن أؤذن الصبح في أثناء الليل لكي يظن أن الصبح قد طلع فيخرجها من منزله فتذهب إلى منزل زوجها ، فصعدت المنارة وجعلت أنظر إلى باب داره وأنا أتكلم على عادتي قبل الأذان هل أرى المرأة قد خرجت ثم أذنت فلم تخرج ، ثم صممت على أنه إن لم نخرج أقمت الصلاة حتى يتحقق الصباح، فبينا أنا أنظر هل تخرج المرأة أم لا، إذ امتلاً ت الطريق فرسانا و رجالة وهم يقولون: أين الذي أذن هذه الساعة ? فقلت: ها أنا ذا ، وأنا أريد أن يمينوني عليه ، فقالوا : انزل ، فنزات فقالوا : أجب أمير المؤمنين ، فأخذوني وذهبواي لا أملك من نفسي شيئًا ، حتى أدخلوني عليه ، فلما رأيته جالسا في مقام الخلافة ارتمدت من الخوف وفزعت فزعا شديداً ، فقال: ادن، فدنوت فقال لى: اليسكن روعك ولهدأ قلبك. ومازال يلاطفني حتى اطمأننت وذهب خوفي ، فقال: أنت الذي أذنت هذه الساعة ? قات: نعم يا أميرا لمؤمنين. فقال: ماحملك عـ لمي أن أذنت هذه الساعة، وقد بقي من الليل أكثر مما مضى منـــه ? فتغر بذلك الصائم والمسافر و المصلي وغيرهم. فقات: يؤمنني أمير المؤمنين حتى أقص عليه خبرى ? فقال: أنتآمن. فذكرت له القصة . قال : فغضب غضبا شديداً ، وأمر باحضارذلك الأمير والمرأة من ساعته على أىحالة كانا فأحضرا سريعا فبعث بالمرأة إلى زوجها مع نسوة من جهتمه ثقات ومعهن ثقة من جهته أيضا ، وأمره أن يأمر زوجها بالعفو والصفح عنها والاحسان إلها ، فانها مكرهة ومعذورة .ثم أقبل على ذلك الشاب

الأمير فقال له: كم لك من الرزق ؟ وكم عندك من المال ؟ وكم عندك من الجوار والزوجات ؟ فذكر له شيئاً كثيراً. فقال له: ويحك أما كفاك ما أنعم الله به عليك حتى انتهكت حرمة الله وتعديت حدوده وتجرأت على السلطان ، وما كفاك ذلك أيضاً حتى عمدت إلى رجل أمرك بالمعر وف ونهاك عن المنكر فضر بته وأهنته وأدميته ؟ فلم يكن لهجواب. فأمر به فجعل فى رجله قيد و فى عنقه غل ثمأمر به فأدخل فى جوالق ثم أمر به فضرب بالدبابيس ضربا شديداً حتى خفت ، ثم أمر به فألق فى دجلة فكان ذلك آخر العهد به . ثم أمر بدراً صاحب الشرطة أن يحتاط على ما فى داره من الحواصل والأموال التي كان يتناولها من بيت المال ، ثم قال لذلك الرجل الصالح الخياط : كما رأيت منكراً عنيراً كان أو كبيراً ولو على هذا \_ وأشار إلى صاحب الشرطة \_ فأعلمنى ، فان اتفق اجتماعك بى وإلا فعلى ما بينى و بينك الأذان ، فأذن فى أى وقت كان أو فى مثل وقتك هذا . قال : فلهذا لا آمر أحداً من هؤلاء الدولة بشئ إلا امتثالوه ، ولا أنهاهم عن شئ إلا تركوه خوفا من المعتضر. وما احتجت أن أؤذن فى مثل تلك الساعة إلى الاتن .

وذكر الوزير عبيــد الله بن سلمان بن وهب قال : كنت يوماً عند المعتضد وخادم واقف على رأسه يذب عنه عذبة في يده إذ حركها فجاءت في قلنسوة الخليفة فستطتعن رأسه ، فأعظمت أناذلك جداً وخفت من هول ما وقع، ولم يكترث الخليفة لذلك ، بل أخذ قانسوته فوضعها على رأسه ثم قال لبعض الخدم : مر هذا البائس ليذهب لراحته فانه قد نعس ، و زيدوا في عدة من يذب بالنوبة .قال الو زير: فأخذنا في الثناء على الخليفة والشكر له على حلمه، فقال: إن هذا البائس لم يتعمد ما وقعمنه وإنما نعس موليس العتاب والمعاتبة إلا على المتعمد لاعلى الخطئ والساهي. وقال جعيف السمر قندي الحاجب: لما جاء الخبر إلى المعتضد عوت و زيره عبيد الله بن سلمان خر ساجداً طويلا، فقيل له: يا أمير المؤمنين: لقد كان عبيد الله يخدمك و ينصح لك. فقال: إنما سجدت شكرا لله أنى لم أعزله ولم أوذه . وقد كان ابن سلمان حازم الرأى قويا ، وأراد أن يولى مكانه أحمد بن محمد بن الفرات فعدل به بدر صاحب الشرطة عنه وأشار عليه بالقاسم بن عبيد الله فسفة رأيه فألح عليه فولاه و بعث إليه يعزيه في أبيه و بهنيه بالوزارة ، فما لبث القاسم بن عبيد الله حتى و لي المكتنى الخلافة من بعد أبيه المعتضد وحتى قتل بدراً . وكان المعتضـ ينظر إلى ما بينهما من العداوة من و راء ستر رقيق، وهـنه فراسة عظيمة وتوسم قوى . و رفع يوماً إلى المعتضد قوما يجتمعون على المعصية فاستشار و زبره في أمرهم فقال: ينبغي أن يصلب بعضهم و يحرق بعضهم . فقال : و يحك لقد ردت لهب غضبي علمهم بقسوتك ، أما علمت أن الرعية وديمة الله عند سلطانها ، وأنه سائله عنها ? ولم يقابلهم عا قال الوزير. ولهذه النية إا ولى الخلافة كان بيت المال صفراً من المال وكانت الأحوال فاسدة ، والعرب تعيث في الأرض

فساداً في كل جهة ، فلم يزل برأيه وتسديده حتى كثرت الأموال وصلحت الأحوال في سائر الأقاليم والآفاق. ومن شعره في جارية له توفيت فوجد علمها :

یا حبیبا لم یکن یه \* دله عندی حبیب

أنت عن عيني بعيد \* ومن القلب قريب

ليس لي بعدك في شي \* عمن اللهو نصيب

لك من قلبي على قلبي \* وإن غبت رقيب

وحياتي منك مذغب \* تحياة لا تطيب

لو ترانی کیف لی به \* مك عول ونحیب

وفؤادي حشوه من \* حرق الحزن لهيب

ما أرى نفسي و إنطيه \* يَنها عنك تطيب

لیس دمع لی یعصد \* نی وصبری ما بجیب

لم أبك للدار ولكن لن \* قد كان فها مرة ساكنا

فخانني الدهر بفقدانه \* وكنت من قبل له آمنا

ودعت صرى عنه توديعه \* وبان قلبي معه ظاعنا

وكتب إليه ابن المعتز يعزيه ويسليه عن مصيبته فيها:

وقال فيها:

يا إمام الهدى حياتك طالت (١) \* وعشت أنت سلما

أنت علمتنا على النعم الشك \* ر وعند المصائب التسلما

فتسلى عن ما مضى وكأن التي \* كانت سر و را صارت واباعظما

قد رضينا بأن نموت وتحيي \* إن عندي في ذاك حظا جسما

من عت طائعا لمولاه فقد \* أعطى فو زا ومات موتا كر عا(٢)

وقد رثى أبو العباس عبد الله بن المعتز العباسي بن عمر المعتضد عرثاة حسنة يقول فيها:

يا دهر و يحك ما أبقيت لي أحدا \* وأنت والد سوء تأكل الولدا

أستغفر الله بل ذا كله قدر \* رضيت بالله ربا واحدا صمدا

يا ساكن القبر في غبراء مظلمة \* بالظاهرية مقصى الدار منفردا

أين الجيوش التي قد كنت تشحنها \* أين الكنوز التي لم تحصها عددا

(١) في المصرية: يا إمام الهدى بنا لا بك الغيم الخ.

(٢) كذا بالأصول ولم نجد هذه القصيدة في ديوان المذكور.

أين السرير الذي قد كنت علوه \* مهابة من رأته عينه ارتعدا أين القصور التي شيدتها فعلت \* ولاح فها سنا الابريز فانقدا قد أتعبوا كل مرقال مذكرة \* وجناء تنثر من أشداقها الزبدا أين الأعادى الألى ذلك صعبهم \* أين الليوث التي صيرتها نقدا أين الوفود على الأنواب عاكفة \* ورد القطا صفر ما جال واطردا أين الرجال قياماً في من اتهم \* من راح منهم ولم يطمر فقد سعدا أبن الجياد التي حجلتها بدم \* وكن يحملن منك الضيغم الأسدا أين الرماح التي غذيتها مهجاً \* مذمت ما وردت قلباً ولا كبدا أين السيوف وأين النبل مرسلة \* يصبن من شئت من قرب و إن بعدا أين المجانيق أمثال السيول إذا \* رمين حائط حصن قائم قمدا أين الفعال التي قد كنت تبدعها ﴿ ولا ترى أن عفوا الفعا أبدا أين الجنان التي تجرى جداولها \* ويستجيب إلها الطائر الغردا أين الوصائف كالغز لان رائحة \* يسحبن من حلل موشية جددا أين الملاهي وأين الراح تحسما \* ياقوتة كسيت من فضة زردا أين الوثوب إلى الاعداء مبتغيا \* صلاح ملك بني العباس إذ فسدا مازلت تقسر منهم كل قسورة \* وتحطم العاتى الجبّار معتمدا ثم انقضيت فلا عين ولا أثر \* حتى كأنك يوماً لم تكن أحداً لا شيُّ يبقي سوى خير تقدمه \* مادام ملك لأنسان ولا خلدا

ذكرها ابن عساكر فى تاريخه . واجتمع ليلة عند المعتضد ندماؤه فلما انقضى السمر وصار إلى حظاياه ونام القوم السمار نبهم من نومهم خادم وقال : يقول لكم أمير المؤمنين إنه أصابه أرق بعدكم ، وقد عمل بيتا أعياه ثانيه فن عمل ثانيه فله جائزة وهو هذا البيت :

ولما انتبهنا للخيال الذي سرى \* إذا الدار قفر والمزار بعيد قال غلس القوم من فرشهم يفكرون في ثانيه فبدر واحد منهم فقال:

فقلت لعيني عاودي النوم واهجمي \* لعل خيالا طارقا سيمود

قال فلما رجع الخادم به إلى المعتضد وقع منه موقعاً جيداً وأمر له بجائزة سنية ، واستعظم المعتضد وما من بعض الشعراء قول الحسن بن منير المازني البصرى:

لهني على من أطار النوم فامتنعا \* وزاد قلبي على أوجاعه وجما

كأنما الشمس من أعطافه طلعت \* حسنا أو البدر من أردانه لمعا في وجهه شافع يمحو إساءته \* من القلوب وجها أين ما شفعا

ولما كان فى ربيع الأول من هذه السنة اشتد وجع المعتضد فاجتمع رؤس الأمراء مثل يونس الخادم وغيره إلى الوزير القاسم بن عبيد الله فأشاروا بأن يجتمع الناس لتجديد البيعة للمكتفى بالله على بن المعتضد بالله ، ففعل ذلك وتأكدت البيعة وكان فى ذلك خير كثير . وحين حضرت المعتضد الوفاة أنشد لنفسه :

تمتع من الدنيا فانك لا تبق \* وخدصفوها ما إن صفت و دعالرنقا ولا تأه بن الدهر إلى ائتمنته \* فلم يبق لى حالا ولم يرع لى حقا قتلت صناديد الرجال فلم أدع \* عدواً ولم أمهل على خلق خلقا وأخليت دار الملك من كل نازع \* فشركتهم غربا ومزقتهم شرقا فلما بلغت النجم عزاً و رفعة \* وصارت رقاب الخلق لى أجمع رقا رماني الردى سهما فأخمد جمرتي \* فها أنا ذا في حفرتي عاجلا ألقي ولم يغن عني ما جمعت ولم أجد \* لدى ملك إلا حباني حبها رفقا وأفسدت دنياى و ديني سفاهة \* فهن ذا الذي مثلي بمصرعه أشقا فياليت شعرى بعدموتي هل أصر \* إلى رحمة الله أم في ناره ألقي فياليت شعرى بعدموتي هل أصر \* إلى رحمة الله أم في ناره ألقي فياليت شعرى بعدموتي هل أصر \* إلى رحمة الله أم في ناره ألقي فياليت شعرى بعدموتي هل أصر \* إلى رحمة الله أم في ناره ألق

وكانت وفاته ليلة الاثنين لثمان بقين من ربيع الأول من هذه السنة . و لم يبلغ الخمسين وكانت خلافته تسع سنين وتسعة أشهر وثلاثة عشر بوما . وخلف من الأولادالذكور: عليا المكتفى الموجعفر المقتدر المقتدر وهارون . ومن البنات إحدى عشرة بنتا . ويقال سبع عشرة بنتا . وترك في بيت المال سبعة عشر ألف ألف دينار . وكان يمسك عن صرف الأموال في غير وجهها المفهذا كان بعض الناس يبخله ومن الناس من يجعله من الخلفاء الراشدين المذكورين في الحديث الحديث المديث جابر بن سعرة فالله أعلى .

على بن المعتضد بالله أمير المؤمنين ، بو يع له بالخلافة عند موت أبيه فى ربيع الأول من هذه السنة ، وليس فى الخلفاء من اسمه على سوى هذا وعلى بن أبى طالب . وليس فيهم من يكنى بأبى محمد إلا هو والحسن بن على بن أبى طالب والهادى ، والمستضى الله. وحين ولى المكتفى كثرت الفتن وانتشرت فى البلاد . وفى رجب منها زلزلت الأرض زلزلة عظيمة جداً ، وفى رمضان منها تساقط وقت السحر من السماء نجوم كثيرة ولم يزل الأمر كذلك حتى طلعت الشمس . ولما أفضت الخلافة إليه الوزير وأعيان الأمراء فركب فدخل بغداد فى يوم مشهود ، وذلك يوم إليه الوزير وأعيان الأمراء فركب فدخل بغداد فى يوم مشهود ، وذلك يوم

الاثنين لثمانخلون من جمادى منها . وفى هذا اليوم أمر بقتل عمر و بنالليث الصفار \_ وكان معتقلافى سجن أبيه \_ وأمر ببناء جامع مكانها وخلعفى هذا اليوم على الوزير القاسم بن عبيد الله بن سلمان ست خلع وقلده سيفا ، وكان عمره يوم ولى الخلافة خسا وعشرين سنة و بعض أشهر .

وفيها انتشرت القرامطة في الآفاق وقطعوا الطريق على الحجيج، وتسمى بعضهم بأمير المؤمنين. فبعث المكتفى إليهم جيشا كثيراً وأنفق فيهم أموالا جزيلة، فأطفأ الله بعض شرهم. وفيها خرجهد ابن هارون عن طاعة إسهاعيل بن أحمد الساماني، وكاتب أهل الرى بعدقتله مهد بن زيد الطالبي، فصار إليهم فسلموا البلد إليه فاستحوذ عليها، فقصده إسهاعيل بن أحمد الساماني بالجيوش فقهره وأخرجه منها مذموما مدحوراً. قال ابن الجوزي في المنتظم: وفي يوم التاسع من ذي الحجة منها صلى الناس العصر في زمن الصيف وعليهم ثياب الصيف، فهبت ريح باردة جداً حتى احتاج الناس إلى الاصطلاء بالنار، ولبسوا الفرا والمحشوات وجمد الماء كفصل الشتاء. قال ابن الأثير: ووقع عدينة حمص مثل ذلك، وهب ريح عاصف بالبصرة فاقتلعت شيئاً كثيراً من نخيلها، وخسف بموضع فيها فات تحته سبعة آلاف نسمة. قال ابن الجوزي. وابن الأثير: و زلزلت بغداد في رجب منها مرات متعددة ثم سكنت. وحج بالناس فيها الفضل بن عبد الملك.

وفيها توفى من الأعيان إبراهيم بن محمد بن إبراهيم أحد الصوفية الكبار. قال ابن الأثير: وهو من أقران السرى السقطى. قال: لأن ترد إلى الله ذرة من همك خير لك مما طلعت عليه الشهس. أحمد بن محمد المعتضد بالله غاب عليه سوء المزاج والجفاف من كثرة الجاع، وكان الأطباء يصفون له ما برطب بدنه به فيستعمل ضد ذلك حتى سقطت قوته.

# ﴿ بدر غلام المعتضد رأس الجيش ﴾

كان القاسم الوزير قد عزم على أن يصرف الخلافة عن أولاد المعتضد وفاوض بذلك بدراً هذا فامتنع عليه وأبى ، فلما ولى المكتفى بن المعتضد خاف الوزير غائلة ذلك فحسن الوزير للمكتفى قتل بدر هذا، فبعث المكتفى فاحتاط على حواصله وأمواله وهو بواسط ، و بعث الوزير إليه بالأمان ، فلما قدم بدر بعث إليه من قتله يوم الجعة است خلون من رمضان من هذه السنة ، ثم قطع رأسه و بقيت جثته أخذها أهله فبعثوا بها إلى مكة فى تابوت فدفن بها ، لأنه أوصى بذلك وكان قد أعتى كل مملوك له قبل وفاته . وحين أرادوا قتله صلى ركمتين رحمه الله .

الحسين بن عجد بن عبد الرحمن بن الفهم بن محر زابن إبراهيم الحافظ البغدادي، سمع خلف ابن هشام و يحيى بن معين ومحمد بن سمد وغديرهم، وعنه الحنطبي والطوماري، وكان عسر افي

التحديث إلا لمن لازمه ، وكانت له معرفة جيدة بالأخبار والنسب والشعر وأسماء الرجال ، عيل إلى مدهب المراقيين في الفقه ، قال عنه الدارقطني : ليس بالقوى . عمارة ابن وثيمة بن موسى أبو رفاعة الفارسي صاحب التاريخ على السنن ، ولد بمصر وحدث عن أبي صالح كاتب الليث وغييره . هارون بن الليث الصفار أحد الأمراء الكبار ، قتل في السجن أول ما قدم المكتفى بغداد .

فهما أقبل يحيي س زكر ويه س مهر ويه أبو قاسم القرمطي المعروف بالشيخ في جحافله فعاث مناحية الرقه فساداً فجهز إليه الخليفة جيشا نحو عشرة آلاف فارس. وفيها ركب الخليفة من بغداد إلى سامرًا مريد الاقامة مها فثني رأيه عن ذلك الوزير فرجم إلى بغداد . وفيها قتل يحيي من زكر ويه على باب دمشق زرقه رجل من المغاربة عزراق نار فقتله ، ففرح الناس بقتله ، وتمكن منه المزراق فأحرقه ، وكان هذا المغربي من جملة جيش المصريين ، فقام بأمن القرامطة من بعده أخوه الحسين وتسمى بأحمد وتكني بأبي العباس وتلقب بأمير المؤمنين، وأطاعه القرامطة، فحاصر دمشق فصالحه أهلها على مال ، ثم سار إلى حمص فافتتحها وخطب له على مناسرها ، ثم سار إلى حماه ومعرة النعمان فقهر أهل تلك النواحي واستباح أموالهم وحر عهم ،وكان يقتل الدواب والصبيان في المكاتب ، ويبيح لن معه وطء النساء ، فر مما وطئ الواحدة الجماعة الكثيرة من الرجال ، فاذا ولدت ولداً هنأ به كل واحد منهم الآخر ، فكتب أهل الشام إلى الخليفة ما يلقون من هذا اللمين ، فجهز إلهم جيوشاً كثيفة ، وأنفق فهم أموالا جزيلة وركب في رمضان فنزل الرقة وبث الجيوش في كل جانب لقنال القرامطة وكان القرمطي هذا يكتب إلى أصحابه : «من عبدالله المهدى أحمد من عبد الله المهدى المنصور الناصر لدين الله القائم بأمر الله الحاكم بحكم الله ،الداعي إلى كتاب الله ،الذاب عن حريم الله ، المختار من ولد رسول الله » وكان يدعى أنه من سلالة عـلى بن أبى طالب من فاطمة ، وهو كاذب أفاك أثم قبحه الله ، فإنه كان من أشــد الناس عــداوة لقريش، ثم لبني هاشم، دخــل سلمية فلم يدع بها أحداً من بني هاشم حتى قتلهم وقتل أولادهم واستباح حريمهم.

وفيها تولى ثغر طرسوس أبو عامر أحمد بن نصر ءوضاً عن مظفر بن جناح لشكوى أهل الثغر منه . وحج بالناس الفضل بن محمد العباسي . وفيها توفي من الأعيان .

﴿ عبد الله بن الامام أحمد بن حنبل ﴾

أبو عبد الرحمن الشيباني . كان إماماً ثقة حافظاً ثبتاً مكثراً عن أبيه وغيره . قال ابن المنادى : لم يكن أحد أروى عن أبيه منه . روى عنه المسند ثلاثين ألفاً ، والتفسير مائة ألف حديث وعشرون ألفاء من ذلك سماع ومن ذلك إجازة ، ومن ذلك الناسخ والمنسوخ ، والمقدم

والمؤخر ، في كتاب الله والناريخ ، وحديث سبعة وكرامات القراء ، والمناسك الكبير ، والصغير . وغير ذلك من التصانيف ، وحديث الشيوخ . قال : وما زلنا ثرى أكابر شيوخنا يشهدون له بمعرفة الرجال وعلل الحديث والأسماء والكني والمواظبة على طلب الحديث في العراق وغيرها ، ويذكرون عن أسلافهم الاقرار له بذلك ، حتى أن بعضهم أسرف في تقريظه له بالمعرفة و زيادة السماع للحديث عن أبيه . ولما ممض قيل له أين تدفن ? فقال : صح عندى أن بالقطعية نبياً مدفونا ، ولأن أكون بجوار نبي أحب إلى من أن أكون في جوار أبي . مات في جمادي الا خرة منها عن سبع وسبعين سنة ، كا مات لها أبوه ، واجتمع في جنازته خلق كثير من الناس ، وصلى عليه زهير ابن أخيه ، ودفن في مقار باب التين رحمه الله تعالى .

عبد الله بن أحمد بن سعيد أبو بحر الرباطي المروزى ، صحب أبا تراب النخشبي ، وكان الجنيد مدحه و يثني عليه . عمر بن إبراهيم أبو بكر الحافظ المعروف بأبي الأذان ، كان ثقة ثبتاً . محمد بن الحسين بن الفرج أبو ميسرة الممداني ، صاحب المسند ، كان أحد الثقات المشهورين والمصنفين .

## ﴿ محد بن عبد الله أبو بكر الدقاق ﴾

أحد أمّة الصوفية وعبّادهم، روى عن الجنيد أنه قال: رأيت إبليس في المنام وكأنه عريان فقلت: ألا تستحى من الناس ? فقال: وهو لا يظنهم ناساً لو كاتوا ناساً ما كنت ألعب بهم كا يلعب الصبيان بالكرة، إنما الناس جماعة غير هؤلاء. فقلت: أين هم ? فقال: في مسجد الشونيزى قد أضنوا قلبي وأتعبوا جسدى ، كما همت بهم أشاروا إلى الله عز وجل فأ كاد أحترق. قال: فلما انتبهت لبست ثيابي ورحت إلى المسجد الذي ذكر فاذا فيه ثلاثة جلوس ورؤسهم في مرقعاتهم ، فرفع أحدهم رأسه إلى وقال: يا أبا القاسم لا تغتر بحديث الخبيث ، وأنت كما قيل لك شئ تقبل ؟ فاذا هم أبو بكر الدقاق وأبو الحسين النورى وأبو حمزة محمد بن على بن علوية بن عبد الله الجرجاني الفقيه الشافعي تلميذ المزني. ذكره ابن الأثير.

#### ﴿ ثم دخلت سنة إحدى وتسعين ومائتين ﴾

فيها جرت وقعة عظيمة بين القرامطة وجند الخليفة فهزموا القرامطة وأسروا رئيسهم الحسن بن زكرويه ، ذا الشامة ، فلما أسر حمل إلى الخليفة في جماعة كثيرة من أصحابه من رؤسهم ، وأدخل بغداد على فيل مشهو ر ، وأمن الخليفة بعمل دفة من تفعة فأجلس عليها وجي بأصحابه فجعل يضرب أعناقهم بين يديه وهو ينظر ، وقد جعل في فمه خشبة معترضة مشدودة إلى قفاه ، ثم أنزل فضرب مائتى سوط ثم قطعت يداه و رجلاه ، وكوى ، ثم أحرق وحمل رأسه على خشبة وطيف به في أرجاء بغداد ، وذلك في ربيع الأول منها .

وفيها قصدت الأتراك بلاد ماوراء النهر في جحافل عظيمة ، فبيتهم المسلمون فقتاوا منهم خلقاً كثيراً وسبوا منهم مالا يحصون (ورد الله الذين كفر وا بغيظهم لما ينالوا خيراً). وفيها بعث ملك الروم عشرة صلبان مع كل صليب عشرة آلاف ، فغاروا على أطراف البلاد وقتلوا خلقا وسبوا نساء وذرية . وفيها دخل نائب طرسوس بلاد الروم ففتح مدينة انطاكية \_ وهي مدينة عظيمة على ساحل البحر تعادل عندهم القسطنطينية \_ وخلص من أسارى المسلمين خمسة آلاف أسير ، وأخه للروم سينين مركباً وغنم شيئاً كثيراً ، فبلغ نصيب كل واحد من الغزاة ألف دينار . وحج بالناس فيها الفضل من عبد الملك الهاشي . وفيها توفي من الأعيان .

## ﴿ أحمد بن يحيي بن زيد بن سيار ﴾

أبو العباس الشيباني مولاهم ، الملقب بثعلب إمام الكوفيين في النحو واللغة ، مولده في سنة مائتين ، سمع محمد بن زياد الأعرابي والزبير بن بكار والقواريرى وغيرهم ، وعنه ابن الأنبارى وابن عرفة وأبو عمر و الزاهد ، وكان ثقة حجة ديناً صالحاً مشهو راً بالصدق والحفظ ، وذكر أنه سمع من القواريرى مائة ألف حديث . توفي يوم السبت لثلاث عشرة بقيت من جمادى الأولى منها ، عن إحدى وتسعين سنة . قال ابن خلكان : وكان سبب موته أنه خرج من الجامع وفي يده كتاب ينظر فيه وكان قد أصابه صمم شديد فصدمته فرس فألقته في هوة فاضطرب دماغه فمات في اليوم الثاني رحمه الله . وهو مصنف كتاب الفصيح ، وهو صغير الحجم كثير الفائدة ، وله كتاب المصون ، واختلاف النحويين ومعاني القرآن وكتاب القراءات ومعاني الشعر وما يلحن فيه العامة وغير ذلك . وقد نسب إليه من الشعر قوله .

إذا كنت قوت النفس ثم هجرتها \* فكم تلبث النفس التي أنت قوتها سيبقى بقاء النبت في الماء اوكما \* أقام لدى ديمومة الماء صوتها أغرك أنى قد تصبرت جاهداً \* وفي النفس منى منك ماسيميتها فلو كان ما بي بالصخور لهدها \* وبالريح ما هبت وطال حفوفها فصبراً لعل الله يجمع بيننا \* فأشكو هموماً منك فيك لقيتها

وفيها توفى القاسم بن عبيد الله بن سلمان بن وهب الوزير ، تولى بعد أبيه الوزارة فى آخر أيام المعتضد ، ثم تولى لولده المكتفى ، فلما كان رمضان من هذه السنة مرض فبعث إلى السجون فأطلق من فيها من المطلبيين ، ثم توفى فى ذى القعدة منها ، وقد قارب ثلاثا وثلاثين سنة ، وقد كان حظياً عند الخليفة ، وخلف من الأموال ما يعدل سبعائة ألف دينار.

ومحمد بن محمد بن إسماعيل بن شداد أبو عبد الله البصرى القاضي بواسط ، المعروف بالجبروعي ،

حدث عن مسدد وعن على بن المديني وابن غير وغيرهم ، وكان من الثقات والقضاة الأجواد العدول الأمناء . ومحمد بن إبراهيم البوشنجي . ومحمد بن على الصايغ . وقنبل أحد مشاهير القراء . وأعّة العلماء . ﴿ ثُم دخلت سنة ثنتين وتسمين ومائتين ﴾

[ فيها دخل محمد بن سلمان في نحو عشرة آلاف مقاتل من جهة الخليفة المكتفى إلى الديار المصرية لقتال هارون بن خمارويه ، فبرز إليه هارون فاقتتلا فقهره محمد بن سلمان وجمع آل طولون وكانوا سبعة عشر رجلا فقتلهم واستحوذ على أموالهم وأملاكهم ، وانقضت دولة الطولونية على الديار المصرية وكتب بالفتح إلى المكتفى . وحج بالناس الفضل بن عبد الملك الهاشمي القائم بأمر الحجاج في السنين المتقدمة . وممن توفى فها من الأعيان .

﴿ إبراهيم بن عبد الله بن مسلم الكجي ﴾

أحد المشايخ المعمرين ، كان يحضر مجلسه خمسون ألفاً ممن معه محبرة ، سوى النظارة ، ويستملى عليه سبعة مستملين كل يبلغ صاحبه ، ويكتب بعض الناس وهم قيام . وكان كما حدث بعشرة آلاف حديث تصدق بصدقة . ولما فرغ من قراءة السنن عليه عمل مأدبة غرم عليها ألف دينار ، وقال : شهدت اليوم على رسول الله ويَتَطِالِيني فقبلت شهادتي وحدى ، أفلا أعمل شكراً لله عز وجل ? . وروى ابن الجوزي والخطيب عن أبي مسلم الكجي قال : خرجت ذات ليلة من المنزل فررت بحمام وعلى جنابة فدخلته فقلت للحمامي : أدخل حمامك أحد بعد ? فقال : لا ، فدخلت فلما فتحت باب الحمام الداخل إذا قائل يقول : أبا مسلم أسلم تسلم . ثم أنشأ يقول :

لك الحد إما على نعمة \* وإما على نقمة تدفع تشاء فتفعل ما شئته \* وتسمع من حيث لا يسمع

قال: فبادرت نخرجت فقلت الحمامى: أنت زعمت أنه لم يدخل حمامك أحد. فقال: نعم! وما ذاك ? فقلت: إنى سمعت قائلا يقول كذا وكذا. قال: وسمعته ? قلت: نعم. فقال: يا سيدى هذا رجل من الجان يتبدى لنا فى بعض الأحيان فينشد الأشعار و يتكلم بكلام حسن فيه مواعظ. فقلت: هل حفظت من شعره شيئاً ? فقال: نعم. ثم أنشدني من شعره فقال هذه الأبيات:

أيها المذنب المفرط مهلا \* كم تمادى تكسب الذنب جهلا كم وكم تسخط الجليل بفعل \* سمج وهو بحسن الصنع فعلا كيف تهد أجفون من ليس يدرى \* أرضى عنه من على العرش أملا

عبد الحميد بن عبد العزيز أبوحاتم القاضي الحنفى ، كان من خيار القضاة وأعيان الفقهاء ومن أمّة العلماء ، و رعا نزها كثير الصيانة والديانة والأمانة . وقد ذكر له ابن الجوزي في المنتظم

آثاراً حسنة وأفعالا جميلة ، رحمه الله . ] (١) ﴿ ثم دخلت سنة ثلاث وتسعين ومائتين ﴾

فيها النف على أخي الحسين القرمطي المعروف بذي الشامة الذي قتل في التي قبلها خلائق من القرامطة بطريق الفرات، فعاث مهم في الأرض فساداً ، ثم قصد طبرية فامتنعوا منه فدخلها قهراً فقتـل مها خلقاً كثيراً من الرجال ، وأخذ شـيئاً كثيراً من الأموال ، ثم كر راجما إلى البادية ، ودخلت فرقة أخرى منهم إلى هيت فقتلوا أهلها إلا القليل ، وأخذوا منها أموالا جزيلة حملوها على ثلاثة آلاف بعير ، فبعث إليهم المكتفى جيشا فقاتلوهم وأخذوا رئيسهم فضربت عنقه. ونبغ رجل من القرامطة يقال له الداعيــة بالبمن ، فحاصر صنعاء فدخلها قهراً وقتــل خلقا من أهلها ، ثم سار إلى بقية مدن اليمن فأكثر الفساد وقتل خلقا من العباد ، ثم قاتله أهل صنعاء فظفر وا به وهزموه ، فأغار على بعض مدنها ، و بعث الخليفة إليها مظفر بن حجاج نائبا ، فسار إلها فلم بزل مها حتى مات . و في نوم عيد الأضحى دخلت طائفة من القرامطة إلى الكوفة فنادوا: ياثارات الحسين \_ يعنون المصلوب في التي قبلها ببغداد \_ وشعارهم : يا أحمد يا محمد \_ يعنون الذين قتلوا معه \_ فبادر الناس الدخول من المصلى إلى الـكوفة فدخلوا خلفهم فرمتهـم العامة بالحجارة فقتلوا منهم نحو العشرين رجلا ، ورجع الباقون خاسئين . وفيها ظهر رجل عصر يقال له الخليجي فخلع الطاعـة واجتمع إليه طائفة من الجند فأمر الخليفة أحمد من كنغلغ نائب دمشق وأعمالهما فركب إليه فاقتنلا بظاهر مصر فهزمه الخليجي هز عة منكرة ، فبعث إليــه الخليفة جيشاً آخر فهزموا الخليجيي وأخــنوه فسلم إلى الأمير الخليفة وانطفأ خـبره واشـتغل الجيش بأمر الديار المصرية ، فبعث القرامطة جيشاً إلى بصرى صحبـة رجل يقال له عبد الله بن سعيد كان يعلم الصبيان ، فقصد بصرى وأذرعات والبثنية فحار به أهلها ثم أمنّهم فلما أن تمكن منهم قتل المقاتلة وسبى الذرية ، و رام الدخول إلى دمشق فحاربه نائب دمشق أحمد من كنغاغ ، وهو صالح بن الفضل ، فهزمه القرمطي وقتل صالح فيمن قتل وحاصر دمشق فلم يمكنه فتحها ، فانصرف إلى طبرية فقتلوا أكثر أهلها ونهبوا منها شيئاً كثيراً كا ذكرنا ، ثم ساروا إلى هيت ففعلوا بها ذلك كما تقدم ، ثم ساروا إلى الكوفة في نوم عيد الأضحى كماذكرنا. كل ذلك باشارة زكرويه بن مهر ويه وهو مختف في بلده بين ظهراني قوم من القرامطة ، فاذا جاءه الطلب نزل بئراً قــد اتخــنـها ليختني فيها وعلى بابه تنور فتقوم امرأة فتسجره وتخبر فيه فلا يشعر به أصلا، ولا يدري أحد أين هو ، فبعث الخليفة إليه جيشاً فقاتلهم زكرويه بنفسه ومن أطاعه فهزم جيش الخليفة وغنم من أموالهم شيئًا كثيراً جـدا فتقوى به واشـتد أمره ، فندب الخليفة إليه جيشا آخر كثيفا فـكان من أمره

<sup>(</sup>١) زيادة من المصرية.

وأمرهم ما سنذ كره . وفيها خرب إسهاعيل بن أحمد الساماني نائب خراسان وما و راء النهر طائفة كبيرة من بلاد الأتراك . وفيها أغارت الروم على بعض أعمال حلب فقتلوا ونهبوا وسبوا . وفيها حج بالناس الفضل بن عبد الملك الهاشمي . وفيها توفي من الأعيان

## ﴿ أبو العباس الناشي الشاعر ﴾

واسمه عبد الله بن محمد أبو العباس المعتزلي ، أصله من الأنبار وأقام ببغداد مدة ، ثم انتقل إلى مصر فات بها ، وكان جيد الذهن يعاكس الشعراء و برد على المنطقيين والفر وضيين ، وكان شاعراً مطيقا إلا أنه كان فيه هوس و له قصيدة حسنة في نسب رسول الله ويليني قد ذكرناها في السيرة . قال ابن خلكان : كان عالما في عدة علوم من جملتها علم المنطق ، وله قصيدة في فنون من العلم على روى واحد تباغ أربعة آلاف بيت ، وله عدة تصانيف وأشعار كثيرة .

عبيد بن محمد بن خلف أبو محمد البزار أحد الفقهاء من أصحاب أبى ثور ، وكان عنده فقه أبى ثور ، وكان من النقات النبلاء . نصر بن أحمد بن عبد العزيز أبو محمد الكندى الحافظ المعروف بنصرك ، كان أحد حفاظ الحديث المشهورين ، وكان الأمير خالد بن أحمد الذهلي نائب بخارى قد ضمه إليه وصنف له المسند . توفي بمخارى في هذه السنة .

# ﴿ ثُم دخلت سنة أربع وتسعين ومائتين ﴾

فى المحرم من هذه السنة اعترض زكرويه فى أصحابه إلى الحجاج من أهل خراسان وهم قافلون من مكة فقتلهم عن آخرهم وأخذ أموالهم وسبى نساءهم فكان قيمة ما أخذه منهم ألني ألف دينار، وعدة من قتل عشرين ألف إنسان، وكانت نساء القرامطة يطفن بين القتلى من الحجاج وفى أيديهم الا نية من الماء بزعمن أنهن يسقين الجريح العطشان، فن كلهن من الجرحى قتلنه وأجهز ن عليه ، لعنهن الله ولعن أزواجهن .

لما بلغ الخليفة خبر الحجيج وما أوقع بهم الخبيث جهز إليه جيشا كثيفا فالتقوا معه فاقتتاوا قتالا شديدا جداً ، قتل من القرامطة خلق كثير ولم يبق منهم إلا القليل ، وذلك في أول ربيع الأول منها . وضرب رجل زكر ويه بالسيف في رأسه فوصلت الضربة إلى دماغه ، وأخذ أسيراً فمات بعد خسة أيام ، فشقوا بطنه وصبر وه وحلوه في جماعة من رؤس أصحابه إلى بغداد ، واحتوى عسكر الخليفة على ماكان بأيدى القرامطة من الأموال والحواصل ، وأمر الخليفة بقتل أصحاب القرمطي ، وأن يطاف برأسه في سائر بلاد خراسان ، لئلا يمتنع الناس عن الحج . وأطلق من كان بأيدى القرامطة من النساء والصبيان الذين أسروهم .

وفيها غزا أحمد بن كنفلغ نائب دمشق بلاد الروم من ناحية طرسوس فقتل منهم نحواً من أربعة

آلاف وأسر من ذراريهم نحواً من خمسين ألفا ، وأسلم بعض البطارقة وصحبته نحو من مائتى أسير كانوا فى حبسه من المسلمين ، فأرسل ملك الروم جيشا فى طاب ذلك البطريق ، فركب فى جماعة من المسلمين فكبس جيش الروم فقتل منهم مقتلة عظيمة وغنم منهم غنيمة كثيرة جدا ، ولما قدم على الخليفة أكرمه وأحسن إليه وأعطاه ما تمناه عليه . وفيها ظهر بالشام رجل فادعى أنه السفياني فأخذ و بحث به إلى بغداد فادى أنه موسوس فترك . وحج بالناس الفضل من عبد الملك الهاشمى .

وفيها توفى من الأعيان الحسين بن محمد بن حاتم بن يزيد بن على بن مروان أبو على المعروف بعبيد الدجلي ، كان حافظاً مكثرا متقنا مقدما في حفظ المسندات ، توفى في صفر منها.

صالح بن محمد بن عمر و بن حبيب أبو على الأسدى \_ أسد خزيمة \_ المعروف بحرزة لأنه قرأ على بعض المشايخ كانت له خرزة يرقأ بها المريض فقرأها هو حرزة تصحيفا منه فغلب عليه ذلك فلقب به، وقد كان حافظا مكثراً جوالا رحالا ، طاف الشام ومصر وخراسان ، وسكن بغداد ثم انتقل منها إلى بخارى فسكنها ، وكان ثقة صدوقا أمينا ، وله رواية كثيرة عن يحيى بن معين ، وسؤالات كثيرة كان مولده بالرقة سنة عشر ومائتين .

وتوفى فى هذه السنة محمد بن عيسى بن محمد بن عبد الله بن على بن عبد الله بن عباس المعروف بالبياضى لأ نه حضر مجاس الخليفة وعليه ثياب البياض ، فقال الخليفة : من ذاك البياضى ? فعرف به . وكان ثقة ، روى عن ابن الأنبارى وابن مقسم . قتلته القرامطة فى هذه السنة .

محمد بن الامام إسحاق بن راهو يه ، سمع أباه وأحمد بن حنبل وغيرهما ، وكان عالما بالفقه والحديث ، جميل الطريقة حميد السيرة قتلته القرامطة في هذه السنة في جملة من قتلوا من الحجيج . ﴿ محمد بن نصر أبو عبد الله المروزي أحد أمّة الفقهاء ﴾

ولد ببغداد ونشأ بنيسابور واستوطن سمرقند ، وكان من أعلم الناس باختلاف الصحابة والتابعين فن بعدهم من أمّة الاسلام ، وكان عالما بالأحكام ، وقد رحل إلى الا فاق وسمع من المشايخ الكثير النافع وصنف الكتب المفيدة الحافلة النافعة ، وكان من أحسن الناس صلاة وأكثرهم خشوعا فيها ، وقد صنف كتابا عظيما في الصلاة . وقد روى الخطيب عنه أنه قال : خرجت من مصر قاصداً مكة فركبت البحر ومعى جارية فغرقت السفينة فذهب لى في الماء ألفاجزء وسلمت أنا والجارية فلجأنا إلى جزيرة فطلبنا بها ماء فلم نجد ، فوضعت رأسي على فخذ الجارية ويئست من الحياة ، فبينا أنا كذلك إذا رجل قصله أقبل و في يده كوز فقال : هاه ، فأخذته فشر بت منه وسقيت الجارية ثم ذهب فلم أدر من أين أقبل ولا إلى أين ذهب . ثم إن الله سبحانه أغاثنا فنجانا من ذلك الغم . وقد كان من أكرم الناس وأسخاهم نفسا . وكان إسماعيل بن أحمد يصله في كل سنة بأر بعة آلاف ، و يصله أخوه إسحاق بن

أحد بأر بعة آلاف ، و يصله أهل سمر قند بأر بعة آلاف فينفق ذلك كله ، فقيل له : لو ادخرت شيشاً لنائبة ، فقال : سبحان الله أنا كنت بمصر أنفق فيها في كل سنة عشرين درهما فرأيت إذا لم يحصل لى شي من هذا المسال لا يتهيأ لى في السنة عشر و ن درهما . وكان محمد بن نصر المروزي إذا دخل على إسماعيل بن أحمد الساماني ينهض له ويكرمه ، فعاتبه يوماً أخوه إسحاق ، فقال له : تقوم لرجل في مجلس حكمك وأنت ملك خراسان ? قال إسماعيل : فبت تلك الليلة وأنا مشتت القلب من قول أخى و كانوا هم ملوك خراسان وما و راء النهر و قال : فرأيت رسول الله ويتياتي في المنام وهو يقول : « يا إسماعيل ثبت ملكك وملك بنيك بتعظيمك عهد بن نصر ، وذهب ملك أخيك باستخفافه بمحمد ابن نصر » . وقد اجتمع بالديار المصرية محمد بن نصر ، وشمد بن جر بر الطبري . ومحمد بن المنذر ، فبلسوا في بيت يكتبون الحديث ولم يكن عندهم في ذلك اليوم شي " يقتاتونه ، فاقترعوا فيا بينهم أيهم في بين حر جر يسمى لهم في شي " يأ كاونه ، فوقعت القرعة على محمد بن نصر هذا فقام إلى الصلاة فجعل يصلي ويدعو الله عز وجل ، وذلك وقت القائلة ، فرأى نائب مصر وهو طولون وقيل أحمد بن طولون - في منامه في ذلك الوقت رسول الله في ذلك الوقت رسول الله في ذلك الوقت رسول الله وقلي المد بن طولون - في منامه في ذلك الوقت رسول الله وذلك وقت القائلة ، فرأى نائب مصر وهو طولون وقيل أحمد بن طولون - في منامه في ذلك الوقت رسول إله المدين ها أمره المنام المنام المنام والمنام المنام المنام المنام وأدل المنام المنام وأدل المنام ويسر أمره و وسر أمره ، واشترى طولون تلك الدار و بناها مسجداً وجعلها على أهل الحديث وأوقف عليها أوقافا جزيلة .

وقد بلغ محمد بن نصر سناً عالية وكان يسأل الله ولداً فأناه يوماً إنسان فبشره بولد ذكر ، فرفع يديه فحمد الله وأثني عليه وقال: الحمد لله الذي وهب لى على الكبر إسماعيل ، فاستفاد الحاضرون من ذلك عدة فوائد: منها أنه قد ولد له على الكبر ولد ذكر بعد ما كان يسأل الله عز وجل ، ومنها أنه سمى يوم مولده كاسمى رسول الله على الله على الداهيم يوم مولده قبل السابع ، ومنها اقتداؤه بالخليل أول ولد له باسماعيل .

موسى بن هارون بن عبد الله أبو عمران المعروف والده بالحال، ولد سنة أربع عشرة ومائتين وسمع أحمد بن حنبل و يحيى بن معين وغيرهما ، وكان إمام عصره فى حفظ الحديث ومعرفة الرجال، وكان ثقة متقناً شديد الورع عظيم الهيبة ، قال عبد الغنى بن سمعيد الحافظ المصرى : كان أحسن الناس كلاما على الحديث ، أثنى عليه على بن المديني ثم موسى بن هارون ثم الدارقطني .

﴿ ثم دخلت سنة خمس وتسمين ومائتين ﴾

فيها كانت المفاداة بين المسلمين والروم ، وكان من جملة من استنقذ من أيدى الروم من نساء ورجال نحواً من ثلاثة آلاف نسمة ، وفي المنتصف من صفر منها كانت وفاة إسماعيل بن أحمد السامانى أمير خراسان وما و راء النهر ، وقد كان عاقلا عادلا حسن السيرة فى رعيته حليا كريما ، وهو الذى كان يحسن إلى محد بن نصر المروزى و يعظمه و يكرمه و يحترمه و يقوم له فى مجلس ملكه ، فلما مات تولى بعده ولده أحمد بن إسهاعيل بن أحمد السامانى و بعث إليه الخليفة تشريفة . وقد ذكر الناس يوما عند إسهاعيل بن أحمد هذا الفخر بالأنساب فقال : إنما الفخر بالأعمال و ينبغى أن يكون الأنسان عصاميا لا عظاميا \_ أى ينبغى أن يفتخر بنفسه لا بنسبه و بلده وجده \_ كا قال بعضهم : \* و بجدى سموت لا بجدودى \* وقال آخر :

حسبى فخارا وشيمتى أدبى \* ولست من هاشم ولا العرب إن الفتى من يقول ها أنا ذا \* وليس الفتى من يقول كان أبي

و في ذي القعدة منها كانت . ﴿ وَفَاهَ الْحُلْمِفَةِ الْمُكْتَفِي بَاللَّهِ ﴾

(أبو محمد بن المعتضد وهذه ترجمته وذكر وفاته)

وهو أمير المؤمنين المكتفى بالله بن المعتضد بن الأمير أبى أحمد الموفق بن المتوكل على الله ، وقد ذكرنا أنه ليس من الخلفاء من اسمه على سواه بعد على بن أبى طالب ، وليس من الخلفاء من يكنى بأبى مجمد سوى الحسن بن على بن أبى طالب وهو ، وكان مولده فى رجب سنة أربع وستين ومائتين ، وبويع له بالخلافة بعمد أبيه وفى حياته يوم الجمعة لاحمدى عشرة ليلة بقيت من ربيع الا خر سنة تسع وثمانين ومائتين ، وعمره نحواً من خمس وعشرين سنة ، وكان ربعة من الرجال جميلا رقيق الوجه حسن الشعر ، وافر اللحية عريضها . ولما مات أبوه المعتضد وولى هو الخلافة دخل عليه بعض الشعراء فأنشده :

أجل الرزايا أن يموت إمام \* وأسنى العطايا أن يقوم إمام فأسقى الدى مات الغهام وجوده \* ودامت تحيات له وسلام وأبقى الذى قام الاله و زاده \* مواهب لا يفنى لهن دوام وتمت له الا مال واتصلت بها \* فوائد موصول بهن تمام هو المكتنى بالله يكفيه كلا \* عناه بركن منه ليس برام فأمر له بجائزة سنية [ وقد كان يقول الشعر ، فن ذلك قوله :

من لى بأن أعلم ما ألقى \* فتعرف منى الصبابة والعشقا ما زال لى عبداً وحبى له \* صير نى عبداً له رقا العتق من شأنى ولكننى \* من حبه لا أملك العتقا ] (١)

<sup>(</sup>١) زيادة من المصرية.

وكان نقش خاتمه : على المتوكل على ربه . وكان له من الولد محمد وجعفر وعبد الصمد وموسى وعبدالله وهار ون والفضل وعيسى والعباس وعبد الملك . وفي أيامه فتحت انطاكية وكان فيها من أسارى المسلمين بشر كثير وجم غفير ، ولما حضرته الوفاة سأل عن أخيه أبي الفضل جعفر بن المعتضد وقد صح عنده أنه بالغ ، فأحضره في يوم الجمعة لاحدى عشرة ليلة خلت من ذي القمدة منها وأحضر القضاة وأشهدهم على نفسه بأنه قد فوض أمن الخلافة إليه من بعده ، ولقبه بالمقتدر بالله . وتوفي بعد ثلاثة أيام وقيل في آخر يوم السبت بعد المغرب ، وقيل بين الظهر والعصر ، لاثنتي عشرة ليلة خلت من ذي القعدة ، ودفن في دار محمد بن عبد الله بن طاهر ، عن ثنتين وقيل ثلاث وثلاثين سنة ، وكانت خلافته ست سنين وستة أشهر وتسعة عشر يوماً . وأوصى بصدقة من خالص ماله ستمائة ألف دينار ، وكان قد جمعها وهو صغير ، وكان مرضه بداء الخناز بر رحمه الله .

﴿ خلافة المقتدر بالله أمير المؤمنين أبي الفضل جعفر بن المعتضد ﴾

جددت له البيعة بعد موت أخيه وقت السحر لأربع عشرة ليلة خلت من ذى القعدة من هذه السنة \_ أعنى سنة خس وتسعين ومائين \_ وعره إذ ذاك ثلاث عشرة سنة وشهر واحد و إحدى وعشر ون يوماً ، ولم يل الخلافة أحد قبله أصغر منه ، ولما جلس فى منصب الخلافة صلى أربع ركعات ثم سلم و رفع صوته بالدعاء والاستخارة ، ثم بايمه الناس بيعة العامة ، وكتب اسحه على الرقوم وغيرها : المقتدر بالله ، وكان فى بيت مال الخاصة خسة عشر ألف ألف دينار ، وفى بيت مال العامة سمائة ألف دينار ونيف ، وكان فى بيت مال العامة قد تناهى جمعها ، فما زال يفرقها فى حظاياه وأصحابه حتى أنفدها ، وهذا حال الصبيان وسفهاء الولاة ، قد تناهى جمعها ، فما زال يفرقها فى حظاياه وأصحابه حتى أنفدها ، وهذا حال الصبيان وسفهاء الولاة ، وقد استو زر جماعة من الكتاب يكثر تعداده ، منهم أبو الحسن على بن محمد بن الفرات ، ولاه ثم عزله بغيره ، ثم أعاده ثم عزله ثم قتله ، وقد استقصى ذكرهم ابن الجوزى . وكان له من الخدم والحشمة النامة والحجاب شئ كثير جدا ، وكان كر عا وفيه عبادة مع هذا كله كان كثير الصلاة كشير الصيام تطوعا ، وفى يوم عرفة فى أول ولايته فرق من الأغنام والأبقار ثلاثين ألف رأس ، ومن الأبل ألني أهمل الحبوس الذين يجوز إطلاقهم ، فوكل أمر ذلك إلى القاضى أبى عمر محمد بن يوسف ، وكان قد بنيت له أبنية فى الرحبة صرف عليها فى كل شهر ألف دينار ، فأمر بهدمها ليوسع على المسلمين قد بنيت له أبنية فى الرحبة صرف عليها فى كل شهر ألف دينار ، فأمر بهدمها ليوسع على المسلمين قد بنيت له أبنية فى الرحبة صرف عليها فى كل شهر ألف دينار ، فأمر بهدمها ليوسع على المسلمين قد بنيت له أبنية فى الرحبة صرف عليها فى كل شهر ألف دينار ، فأمر بهدمها ليوسع على المسلمين قد بنيت له أبنية فى الرحبة صرف عليها فى كل شهر ألف دينار ، فأمر بهدمها ليوسع على المسلمين الطرقة كرق من أيامه فى تربية هم .

وفيها توفي من الأعيان ﴿ أَبُو إِسحاق المزكى ﴾

إبراهيم بن محمد بن يحيي بن سختويه بن عبد الله أبو إسحاق المزكى الحافظ الزاهد، إمام أهل

عصره بنيسابور، في معرفة الحديث والرجال والعال، وقد سمع خلقاً من المشايخ الكبارودخل على الامام أحدد وذاكره، وكان مجلسه مهيباً، ويقال إنه كان مجاب الدعوة، وكان لا علك إلاداره التي يسكنها وحانونا يستغله كل شهرسبعة عشر درهما ينفقها على نفسه وعياله، وكان لا يقبل من أحد شيئا، وكان يطبخ له الجزر بالخل فيأتدم به طول الشتاء، وقدقال أبوعلى الحسين من على الحافظ : لم ترعيناى مثله.

اسمه أحد بن محد، و يقال محد بن محمد والأول أصح و يعرف بابن البغوى، أصله من خراسان وحدث عن سرى السقطى ثم صار هو من أكابر أثمة القوم، قال أبو أحمد المغازلى: ما رأيت أحداً قط أعبد من أبي الحسين النورى، قيل له: ولا الجنيد? قال: ولا الجنيد ولا غيره. وقال غيره: صام عشرين سنة لا يملم به أحد لا من أهله ولا من غيره. وتوفى فى مسجد وهو مقنع فلم يملم به أحد إلا بعد أربعة أيام.

أحد ملوك خراسان وهو الذى قتل عرو بن الليث الصفار الخارجى ، وكتب بذلك إلى المعتضد فولاه خراسان ثم ولاه المسكت في الرى وما و راء النهر و بلاد الترك ، وقد غزا بلادهم وأوقع بهم بأسا شديداً ، و بنى الربط فى الطرقات يسع الرباط منها ألف فارس ، وأوقف عليهم أوقافاً جزيلة ، وقد أهدى إليه طاهر بن محمد بن عرو بن الليث هدايا جزيلة منها ثلاث عشرة جوهرة زنة كل جوهرة منها ما بين السبع مثاقيل إلى العشرة ، و بعضها أحمر و بعضها أزرق قيمتها مائة ألف دينار، فبعث بها إلى الخليفة المعتضد وشفع فى طاهر فشفعه فيه ، ولمامات إسماعيل بن أحمد و بلغ المسكتفي موته تمثل بقول أبى نواس :

ان يخلف الدهر مثلهم أبداً \* همات همات شأنه عجب العمرى الحافظ \*

صاحب عمل اليوم والليلة وهو الحسن بن على بن شبيب أبو على المعمرى الحافظ ، رحل وسمع من الشيوخ وأدرك خلقا منهم على بن المديني و يحيى بن معين ، وعنه ابن صاعد والنجاد والجلدى ، وكان من بحور العلم وحفاظ الحديث ، صدوقاً ثبتا ، وقد كان يشبك أسنانه بالذهب من السكبر ، لأنه جاوز الثمانين ، وكان يكني أولا بأبي القاسم ، ثم بأبي على ، وقد ولى القضاء للبرتي على القصر وأعمالها ] (١) و إنما قيل له المعمري بأمه أم الحسن بنت أبي سفيان صاحب معمر بن راشد . وقدصنف المعمري كتابا جيداً في عمل يوم وليلة ، واسمه الحسن بن على بن شبيب أبو على المعمري ، توفي ليلة الجمعة لاحدى عشرة ليلة بقيت من المحرم.

<sup>(</sup>١) زيادة من المصرية.

عبد الله بن الحسن بن أحمد بن أبي شعيب واسم أبي شعيب. عبد الله بن مسلم أبو شعيب الأموى الحراني المؤدب المحدث أبن المحدث . ولد سنة ست وثمانين ومائدين ، سمع أباه وجده وعفان بن مسلم وأباخيثمة ، كان صدوقاً ثقة مأمونا . توفى فى ذى الحجة منها

على بن أحمد المسكنفي بالله تقدم ذكره .أبو جمفر الترمذي محمد بن محمد بن نصر أبوجمفرالترمذي الفقيه الشافعي ، كان من أهل العلم والذهد ، ووثقه الدارقطني ، كان مأمونا ناسكا ، وقال القاضي أحمد ابن كامل : لم يكن لأصحاب الشافعي بالعراق أرأس منه ، ولا أو رع : كان متقللا في المطعم على حالة عظيمة فقراً و و رعاً وصبراً ، وكان ينفق في كل شهر أربعة دراهم ، وكان لا يسأل أحداً شيئاً ، وكان قد اختلط في آخر عمره . توفي المحرم منها .

## ﴿ ثم دخلت سنة ست وتسعين ومائتين ﴾

في ربيع الأول منها اجتمع جماعة من القواد والجند والأمراء على خلع المقتدر وتولية عبد الله ابن الممتز الخلافة ، فأجابهم على أنه لا يسفك بسببه دم ، وكان المقتدر قد خرج يلمب بالصولجان وقصد إليه الحسن بن حمدان يريد أن يفتك به ، فلما سمع المقتدر الصيحة بادر إلى دار الخلافة فأغلقها دون الجيش ، واجتمع الأمراء والأعيان والقضاة في دار المخر مي فبايعوا عبد الله بن المعتز وخوطب بالخلافة ، ولقب بالمرتضى بالله . وقال الصولى : إنما لقبوه المنتصف بالله ، واستو زر أباعبيد الله محد من داود و بعث إلى المقتدر يأمره بالتحول من دار الخلافة إلى دار ابن طاهر لينتقل إليها ، فأجابه بالسمع والطاعة ، فركب الحسن بن حمدان من الغد إلى دارالخلافة ليتسلمها فقاتله الخدم ومن فيها ، ولم يسلموها إليه ، وهزموه فلم يقدر على تخليص أهله وماله إلا بالجهد . ثم ارتحل من فوره إلى الموصل وتفرق نظام ابن الممتز وجماعته ، فأراد ابن الممتز أن يتحول إلى سامرا لينزلها فلم يتبعه أحد من الأمراء ، فدخل دار ابن المحتز فقبض عليهم وقتل أكثره ، ووقع النهب في البلد واختبط الناس و بعث المقتدر إلى أصحاب ابن الممتز فقبض عليهم وقتل أكثره ، ووقع النهب في البلد واختبط الناس و بعث المقتدر إلى أورسل إلى دار ابن الجصاص فتسلمها وأحضر ابن الممتز وابن الجصاص فصادر ابن الجصاص عال جزيل جدا ، نحو ستة عشر ألف ألف دره ، ثم أطلقه واعتقل ابن الممتز ، فلما دخل في ربيع الآخر ويند المنتز على الفتدر عن بقية من سعى في هذه الفتنة حتى لا تفسد نيات الناس .

قال ابن الجوزى: ولا يعرف خليفة خلع ثم أعيد إلا الأمين والمقتدر. وفي يوم السبت لأربع بقين من ربيع الأول سقط ببغداد ثلج عظيم حتى اجتمع على الأسطحة منه نحو من أربعة أصابع وهذا غريب في بغداد جداً ، ولم تخرج السنة حتى خرج الناس يستسقون لأجل تأخر المطرعن إبانه .

وفى شعبان منها خاع على يونس الخادم وأمر بالمسير الى طرسوس لأجل غز و الروم . وفيها أمر المقتدر بأن لا يستخدم أحد من اليهود والنصارى فى الدواوين ، وألزموا بلزومهم بيوتهم ، وأن يلبسوا المساحى و يضعوا بين أكتافهم رقاعاً ليعرفوا بها ، وألزموا بالذل حيث كانوا . وحج بالناس فيها الفضل ابن عبد الملك الهاشمى ، و رجع كثير من الناس من قلة الماء بالطريق

وفيها توفى من الأعيان أحمد بن محمد بن زكريا بن أبى عتاب أبو بكر البغدادى الحافظ، ويعرف بأخى ميمون . روى عن نصر بن على الجهضمى وغيره ، وروى عنه الطبراني ، وكان يمتنع من أن يحدث و إنما يسمع منه في المذاكرة . توفى في شوال منها .

# ﴿ أُنو بكر الأثرم ﴾

أحمد بن محمد بن هانى الطائى الأثرم تلميذ الامام احمد ، سمع عفان وأبا الوليد والقعنبي وأبا نعيم وخلقاً كثيرا ، وكان حافظا صادقا قوى الذاكرة ، كان ابن معين يقول عنه : كان أحد أبويه جنيا لسرعة فهمه وحفظه ، وله كتب مصنفة في العلل والناسخ والمنسوخ ، وكان من بحور العلم في خلف من عمرو من عبد الرحن من عيسى ﴾

أبو محمد العكبرى ، سمع الحديث وكان ظريفا وكان له ثلاثون خاتما وثلاثون عكازا ، يلبس فى كل يوم من الشهر خاتما و يأخذ فى يده عكازا ، ثم يستأنف ذلك فى الشهر الثانى ، وكان له سوط معلق فى منزله ، فاذا سئل عن ذلك قال : ليرهب العيال منه

#### ﴿ ابن الممتز الشاعر الذي بويع بالخلافة ﴾

عبد الله بن المهتز بالله محمد بن المتوكل على الله جمفر بن المعتصم بالله محمد بن الرشيد يكني أبو المعباس الهاشمي المعباسي ، كان شاعراً مطيقاً فصيحاً بليغا مطبقا ، وقر يش قادة الناس في الخير ودفع الشر . وقد سمع المبرد وثملبا ، وقد روى عنه من الحيكم والا داب شي كثير ، فمن ذلك قوله : أنفاس المشر . وقد سمع المبرد وثملبا ، وقد روى عنه من الحيكم والا داب شي كثير ، فمن ذلك قوله : أنفاس الحي خطايا . أهل الدنيا ركب يسار بهم وهم نيام ، ربما أورد الطمع ولم يصدر ، ربما شرق شارب الماء قبل ريه ، من تجاو ز الكفاف لم يغنه الاكثار ، كما عظم قدر المتنافس فيه عظمت الفجيعة به ، من ارتحله الحرص أضناه الطلب . و روى انضاه الطلب أى أضعفه ، والأول معناه أمرضه . الحرص من ارتحله الحرص أضناه الطلب . و روى انضاه الطلب أى أضعفه ، والأول معناه أمرضه . الحرص الأشياء إلى النار أقر بها حريفا . من شارك السلطان في عز الدنيا شاركه في ذل الا خرة ، يكفيك من الحاسد أنه يغتم وقت سرورك . الفرصة سريعة الفوت بعيدة العود ، الأسرار إذا كثرت خزانها ازدادت ضياعا ، العزل نصحك من تيه الولاة . الجزع أتعب من الصبر ، لاتشن وجه العفو بالتقريع ، ازدادت ضياعا ، العزل نصحك من تيه الولاة . الجزع أتعب من الصبر ، لاتشن وجه العفو بالتقريع ، تركة الميت عز لاورثة وذل له . إلى غير ذلك من كلامه وحكمه . ومن شعره مما يناسب المعني قوله : \_

بادر إلى مالك ورِّنه \* ما المرء في الدنيا بلباث

کم جامع یخنق أ کیاسه ، قد صار فی میزان میراث

ياذا الغني والسطوة القاهرة \* والدولة الناهية إلا مرة

ويا شياطين بني آدم ، وياعبيد الشهوة الفاجرة

انتظر واالدنياوقد أدرت \* وعن قليل تلد الآخرة

ابك يانفس وهاتى \* توبة قبل الممات

قبل أن يفجعنا الده \* ر ببين وشـــتات

لا تخونيني إذا مت • وقامت بي نماتي

إنما الوفى بعهدى \* من وفي بعد وفاتى

قال الصولى : نظر ابن المعتز في حياة أبيه الخليفة إلى جارية فأعجبته فمرض من حبما ، فدخل أبوه عليه عائداً فقال له : كيف تجدك ? فأنشأ يقول :

أيها العاذلون لا تعذلونى \* وانظروا حسن وجهها تعذرونى وانظروا هل ترون أحسن منها \* إن رأيتم شبهها فاعذلونى

قال: ففحص الخليفة عن القصة واستعلم خبر الجارية ثم بعث إلى سيدها فاشتراها منه بسبعة آلاف دينار، و بعث بها إلى ولده. وقد تقدم أن فى ربيع الأول من هذه السنة اجتمع الأمراء والقضاة على خلع المقتدر وتولية عبد الله بن المعتز هذا ولقب بالمرتضى والمنتصف بالله، فما مكث بالخلافة إلا يوماً أو بعض يوم، ثم انتصر المقتدر وقتل غالب من خرج عليه واعتقل ابن المعتز عنده فى الدار و وكل به يونس الخادم فقتل فى أوائل ربيع الا خر لليلتين خلتا منه، و يقال إنه أنشد فى آخر يوم من حياته وهو معتل:

يا نفس صبراً لمل الخير عقباك \* خانتكمن بعدطول الأمن دنياك

مرت بنا سحراً طير فقلت لها \* طوباك يالية في إياك طوباك

إن كان قصدك شرقا فالسلام على \* شاطى الصراة ابلغي إن كان مسراك

من موثق بالمنايا لا فكاك له \* يبكي الدماء على إلف له باكي

فرب آمنة جاءت منينها \* ورب مفلنة من بين أشراك

أظنه آخر الأيام من عمرى \* وأوشك اليوم أن يبكى لى الباكى

ولما قدم ليقتل أنشأ يقول:

وله أيضاً

وله أيضاً

فقل للشامتين بنا رويدا \* أمامكم المصائب والخطوب

هو الدهر لا بد من أن \* يكون إليكم منه ذنوب

ثم كان ظهور قتله لليلتين من ربيع الآخر منها . وقد ذكر له ابن خلكان مصنفات كثيرة ، منها طبقات الشعراء وكتاب أشعار الملوك ، وكتاب الآداب وكتاب البديع ، وكتاب في الغناء وغير ذلك . وذكر أن طائفة من الأمراء خلعوا المقتدر وبايعوه بالخلافة يوماً وليلة ، ثم تمزق شمله واختفى في بيت ابن الجصاص الجوهري ثم ظهر عليه فقتل وصودر ابن الجصاص بألفي دينار ، و بقى معه ستمائة ألف دينار .

وكان ابن المعتز أسمر اللون مدور الوجه يخضب بالسواد ، عاش خمسين سنة ، وذكر شيئاً من كلامه وأشعاره رحمه الله .

﴿ محمد بن الحسين بن حبيب ﴾ أبوحصين الوادعى القاضى ، صاحب المسند ، من أهالى الكوفة ، قدم بغداد وحدث بهاعن أحمد بن يونس الير بوعى و يحيى بن عبد الحميد ، وجندل بن والق ، وعنه ابن صاعد والنجاد والمحاملي ، قال الدارقطنى : كان ثقة ، توفى بالكوفة . محمد بن داود بن الجراح أبو عبد الله الكاتب عم الوزير على بن عيسى ، كان من أعلم الناس بالأخبار وأيام الخلفاء ، له مصنفات في ذلك روى عن عمر بن شيبة وغيره ، كانت وفاته في ربيع الأول منها عن ثلاث وخمسين سنة .

## ﴿ ثُمُ دخلت سنة سبع وتسعين ومائتين ﴾

فيها غزا القاسم بن سيا الصائفة ، وفادى بونس الخادم الأسارى الذين بأيدى الروم ، وحكى ابن الجوزى عن ثابت بن سنان أنه رأى فى أيام المقتدر ببغداد امرأة بلا ذراعين ولا عضدين ، وإنما كفاها ملصقان بكتفيها ، لا تستطيع أن تعمل بهما شيئاً ، وإنما كانت تعمل برجلها ماتعمله النساء بأيديهن: الغزل والفتل ومشط الرأس وغير ذلك . وفيها تأخرت الأمطار عن بغداد وارتفعت الأسعار بها ، وجاءت الأخبار بأن مكة جاءها سيل عظيم غرق أركان البيت ، وفاضت زمزم ، ولم يرذلك قبل هذه السنة . وحج بالناس الفضل الهاشمي .

وفيها توفي من الأعيان ﴿ محمد بن داود بن على ﴾

أبو بكر الفقيه ابن الفقيه الظاهرى ، كان عالماً بارعا أديبا شاعرا فقيها ماهرا ، له كتاب الزهرة اشتغل على أبيه وتبعه في مذهبه ومسلكه وما اختاره من الطرائق وارتضاه ، وكان أبوه يحبه ويقر به ويدنيه . قال رويم بن محمد : كنا يوماً عند داود إذ جاء ابنه هذا باكيا فقال : مالك ? فقال : إن الصبيان يلقبونني عصفو رالشوك . فضحك أبوه فاشتد غضب الصبي وقال لأبيه : أنت أضر على منهم ، فضمه أبوه إليه وقال : لا إله إلا الله ، ما الألقاب إلا من الساء ما أنت يابني إلا عصفو رالشوك . ولما توفى أبوه أجلس في مكانه في الحلقة فاستصغره الناس عن ذلك ، فسأله سائل يوماً عن حد السكر

فقال: إذا غربت عنه الفهوم و باح بسره المكتوم. فاستحسن الحاضرون منه ذلك وعظم في أعين الناس. قال ابن الجوزى في المنتظم: وقد ابتلي بحب صبى اسمه محمد بن جامع ويقال محمد بن زحرف فاستعمل العفاف والدبن في حبه ، ولم بزل ذلك دأبه فيه حتى كان سبب وفاته في ذلك. قلت: فدخل في الحديث المروى عن ابن عباس موقوفا عليه ومرفوعا عنه: « من عشق فكتم فعف فهات مات شهيدا ». وقد قيل عنه إنه كان يبيح العشق بشرط العفاف. وحكى هو عن نسفه أنه لم بزل يتعشق منذ كان في الكتاب وأنه صنف كتاب الزهرة في ذلك من صغره ، و ردما وقف أبوه داودعلى بعض منذ كان في الكتاب وأنه صنف كتاب الزهرة في ذلك من صغره ، و ردما وقف أبوه داودعلى بعض ذلك ، وكا يتناظر هو وأبو العباس بن شر بح كثيرا بحضرة القاضي أبي عمر محمد بن يوسف فيعجب الناس من مناظرتهما وحسنها ، وقد قال له ابن شر بح يوما في مناظرته : أنت بكتاب الزهرة أشهر منك بهذا . فقال له : تعير ني بكتاب الزهرة وأنت لا تحسن تشتم قراءته ، وهو كتاب جمعناه هزلا فاجمع أنت مثله جداً . وقال القاضي أبو عر: كنت يوما أنا وأبو بكر بن داود راكبن فاذا جارية تغنى فاجمع أنت مثله جداً . وقال القاضي أبو عر: كنت يوما أنا وأبو بكر بن داود راكبن فاذا جارية تغنى

بشيُّ من شعره: أشكو إليك فؤاداً أنت متلفه \* شكوى عليل إلى إلف يعلله

سقمى تزيد على الأيام كثرته \* وأنت في عظم ما ألق تُقلله ألله حرم قتلى في الهوى أسفاً \* وأنت ياقاتلي ظلماً تجلله

فقال أبو بكر: كيف السبيل إلى استرجاع هذا ? فقات: همهات سار به الركبان. كانت وفاة محمد بن داود رحمه الله في رمضان من هذه السنة ، وجلس ابن شريح لعزاه وقال: ما أثنى إلا على التراب الذي أكل لسان محمد بن داود رحمه الله .

# ﴿ محمد بن عمان بن أبي شيبة ﴾

أبو جعفر ، حدث عن يحيى بن معين وعلى بن المديني وخلق ، وعنه ابن صاعد والخلدى والباغندى وغير هم ، وله كتاب في التاريخ وغير ، من المصنفات ، وقدوثقه صالح بن محمد جزرة وغير ، ، وكذبه عبد الله بن الامام أحمد وقال : هو كذاب بين الأمر ، وتعجب من بروى عنه ، توفى في ربيع الأول منها .

محمد بن طاهر بن عبد الله بن الحسن بن مصعب من بيت الامارة والحشمة ، باشر نيابة العراق مدة ثم خراسان ثم ظفر به يعقوب بن الليث في سنة ثمان وخمسين فأسره و بقي معه يطوف به الآفاق أربع سنين ، ثم تخلص منه في بعض الوقعات ونجا بنفسه ، ولم يزل مقيا ببغداد إلى أن توفي في هذه السنة .

ابن موسى بن عبدالله أبو بكر الأنصارى الخطمى ، مولده سنة عشر ومائتين ، سمع أباه وأحمد ابن حنبل وعلى بن الجمد وغيرهم ، وحدث عنه الناس وهو شاب وقرأوا عليه القرآن ، وكان ينتحل

مذهب الشافعي ، وولى قضاء الأهواز ، وكان ثقة فاضلا عفيفا فصيحاً كثير الحديث. توفى في المحرم منها.

ابن إسماعيل بن حماد بن زيد والد القاضى أبي عمر، وهو الذى قتل الحلاج، كان بوسف هـذا من أكابر العلماء وأعيانهم، ولد سنة ثمان ومائتين، وسمع سلمان بن حرب وعمر و بن مر زوق وهدبة ومسدداً، وكان ثقـة، ولى قضاء البصرة و واسط والجانب الشرق من بغداد، وكان عفيفا شديد الحرمة نزها، جاءه بوماً بعض خـدم الخليفة المعتضـد فترفع فى المجلس على خصمه فأمره حاجب القاضى أن يساوى خصمه فامتنع إدلالا بجاهه عنـد الخليفة، فزيره القاضى وقال: ائتونى بدلال النخس حتى أبيع هذا العبد وأبعث بثمنه إلى الخليفة، وجاء حاجب القاضى فأخذه بيده وأجلسه مع خصمه، فلما انقضت الحكومة رجع الخادم إلى المعتضد فبكى بين يديه فقال له: مالك ? فأخبره بالخبر، وما أراد القاضى من بيمه ، فقال: والله لو باعك لأجزت بيمه ولما استرجعتك أبداً، فليس خصوصيتك عنـدى تزيل مرتبة الشرع فانه عود السلطان وقوام الأديان، كانت وفاته فى رمضان منها.

فيها قدم القاسم بن سيا من بلاد الروم فدخل بغداد ومعه الأسارى والعلوج بأيديهم أعلام عليها صلبان من الذهب، وخلق من الأسارى. وفيها قدمت هدايا نائب خراسان أحمد بن إسهاعيل ابن أحمد السامانى ، من ذلك مائة وعشرون غلاماً بحرابهم وأسلحتهم وما يحتاجون إليه ، وخمسون بازاً وخمسون جملا تحمل من مرتفع الثياب ، وخمسون رطلا من مسك وغير ذلك . وفيها فلج القاضى عبد الله بن على بن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب ، فقلد مكانه على الجانب الشرقى والكرخ ابنه محمد ، وفيها في شعبان أخذ رجلان يقال لأحدهما : أبو كبيرة والا خريعرف بالسمرى . فذكر وا أنهما من أصحاب رجل يقال له محمد بن بشر ، وأنه يدعى الربوبية . وفيها وردت الأخبار بأن الروم قصدت اللاذقية . وفيها وردت الأخبار بأن الروم قصدت اللاذقية . وفيها وردت الأخبار بأن ربحاً صفراء هبت عدينة الموصل فمات من حرها بشر كشير . وفيها حج بالناس الفضل الهاشمي . وفيها توفي من الأعيان .

## ﴿ ابن الراوندي ﴾

أحد مشاهير الزنادقة ، كان أبوه بهودياً فأظهر الاسلام ، ويقال إنه حرّف النوراة كا عادى ابنه القرآن بالقرآن وألحد فيه ، وصنف كتابا في الرد على القرآن سهاه الدامغ . وكتابا في الرد على الشريعة والاعتراض عليها سهاه الزمردة . وكتابا يقال له التاج في معنى ذلك ، وله كتاب الفريد وكتاب إمامة المفضول الفاضل . وقد انتصب لارد على كتبه هذه جماعة منهم الشيخ أبو على محمد بن عبد الوهاب الجبائي شيخ المهتزلة في زمانه ، وقد أجاد في ذلك. وكذلك ولده أبو هاشم عبد السلام عبد الوهاب الجبائي شيخ المهتزلة في زمانه ، وقد أجاد في ذلك. وكذلك ولده أبو هاشم عبد السلام

ابن أبى على ، قال الشيخ أبو على : قرأت كتاب هذا الملحد الجاهل السفيه ابن الراوندى فلم أجد فيه إلا السفه والكذب والافتراء ، قال : وقد وضع كتابا في قدم العالم و نفي الصانع وتصحيح مذهب الدهرية والرد على أهل التوحيد ، و وضع كتابا في الرد على محمد رسول الله ويطالته في سبعة عشر موضاً ، ونسبه إلى الكذب \_ يعنى النبي ويطالته و وطمن على القرآن ، و وضع كتابا للهود والنصارى وفضل دينهم على المسلمين والاسلام ، يحتج لهم فيها على إبطال نبوة محمد وقد أو رد ابن الجوزى في الكتب التي تبين خر وجه عن الاسلام . نقل ذلك ابن الجوزى عنه . وقد أو رد ابن الجوزى في منتظمه طرفا من كلامه و زندقته وطعنه على الاكتب والشريعة . و رد عليه في ذلك ، وهو أقل وأخس وأذل من أن يلتفت إليه و إلى جهاه وكلامه وهذيانه وسفهه وتمويهه . وقد أسند إليه حكايات من المسخرة والاستهتار والكفر والكبائر ، منها ماهو صحيح عنه ومنها ماهو مفتعل عليه ممن هو مثله ، وعلى طريقه والاستهتار والكفر والتستر في المسخرة ، يخرجونها في قوالب مسخرة وقاو مهم مشحونة بالكفر والزندقة ، وهذا كثير موجود فيمن يدعى الاسلام وهو منافق ، يتمسخرون بالرسول ودينه وكتابه ، وهؤلاء ممن قال الله تعالى فيهم ( وائن سألهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب ، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون . لا تعتذروا قد كفرتم بعد إعادكم ) الآية .

وقد كان أبو عيسى الوراق مصاحباً لابن الراوندى قبحهما الله ، فلما علم الناس بأم هما طلب السلطان أبا عيسى فأودع السجن حتى مات . وأما ابن الراوندى فهرب فلجأ إلى ابن لاوى اليهودى ، وصنف له فى مدة مقامه عنده كتابه الذى سهاه « الدامغ للقرآن » فلم يلبث بعده إلا أياما يسيرة حتى مات لعنه الله . ويقال : إنه أخذ وصلب . قال أبو الوفاء بن عقيل : ورأيت فى كتاب محقق أنه عاش ستاً وثلاثين سنة مع ما انتهى إليه من التوغل فى المخازى فى هذا العمر القصير لعنه الله وقبحه ولا رحم عظامه .

وقد ذكره ابن خلكان فى الوفيات وقلس عليه ولم يخرجه بشي ، ولا كأن الكلب أكل له عجيناً ، على عادته فى العلماء والشعراء ، فالشعراء يطيل تراجمهم ، والعلماء يذكر لهم ترجمة يسيرة ، والزنادقة يترك ذكر زندقتهم . وأرخ ابن خلكان تاريخ وفاته فى سنة خس وأربعين ومائتين ، وقد وهم وهماً فاحشاً ، والصحيح أنه توفى فى هذه السنة كما أرخه ابن الجوزى وغيره .

وفيها توفى . ﴿ الجنيد بن محمد بن الجنيد ﴾

أبو القاسم الخزاز، ويقال له القواريرى ، أصله من نهاو ند ، ولد ببغداد ونشأ بها . وسمع الحديث من الحسين بن عرفة . وتفقه بأبى ثور إبراهيم بن خالد الكلبى ، وكان يفتى بحضرته وعمره عشرون سنة ، وقد ذكرناه في طبقات الشافعية ، واشتهر بصحبة الحارث المحاسبي ، وخاله سرى السقطى ،

ولازم النمبد، ففتح الله عليه بسبب ذلك علوماً كثيرة ، وتكلم على طريقة الصوفية . وكان و رده في كل يوم ثلثًائة ركعة ، وثلاثين ألف تسبيحة . ومكث أربعين سنة لا يأوى إلى فراش ، ففتح عليه من العلم النافع والعمل الصالح بأمور لم تحصل لغيره في زمانه ، وكان يعرف سائر فنون العلم ، وإذا أخـــذ فيها لم يكن له فيها وقفة ولا كبوة ، حتى كان يقول في المسألة الواحـــدة وجوهاً كثيرة لم تخطر للعلماء ببال ، وكذلك في النصوف وغييره . ولما حضرته الوفاة جمل يصلي ويتلو القرآن ، فقيل له : لورفقت بنفسك في مثل هذا الحال ? فقال : لا أحد أحوج إلى ذلك مني الآن ، وهذا أو ان طي صحيفتي . قال ان خلكان : أُخذ الفقه عن أبي ثور ويقال : كان يتفقه على مذهب سفيان الثوري، وكان ابن سريح يصحبه ويلازمه، [وريما استفاد منه أشياء في الفقه لم تخطر له ببال، ويقال: إنه سأله من عن مسألة ، فأجابه فيها بجوابات كشيرة ، فقال: يا أبا القاسم ألم أكن أعرف فيها سوى ثلاثة أجوبة مما ذكرت ، فأعـدها على . فأعادها بجوابات أخرى كثيرة . فقال : والله ما سمعت هــذا قبل اليوم ، فأعده . فأعاده بجوابات أخرى غير ذلك ، فقال له : لم أسمع بمثل هذا فأمله على حتى أكتبه. فقال الجنيد: لأن كنت أجريه فأنا أمليه ، أي إن الله هو الذي يجري ذلك على قلبي وينطق به لساني ، وليس هذا مستفاد من كتب ولا من تعلم ، و إنما هذا من فضل الله عز وجل يلهمنيه و يجريه على لساني . فقال : فمن أبن استفدت هذا العلم ? قال : من جلوسي بين يدى الله أربعين سنة. والصحيح أنه كان على مذهب سفيان الثوري وطريقه والله أعلم (١)]. وسئل الجنيد عن العارف ? فقال : من نطق عن سرك وأنت ساكت . وقال : مذهبنا هــذا مقيد بالكتاب والسنة ، فمن لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى به في مذهبنا وطريقتنا .

وسئل الجنيد عن العارف ؟ فقال : من نطق عن سرك وانت ساكت . وقال : مدهبنا هـدا مقيد بالكتاب والسنة ، فمن لم يقرأ القرآن و يكتب الحديث لا يقتدى به في مذهبنا وطريقتنا . ورأى بعضهم معه مسبحة فقال له : أنت مع شرفك تتخذ مسبحة ؟ فقال : طريق وصلت به إلى الله لا أفارقه . وقال له خاله السرى : تكلم على الناس . فلم ير نفسه موضعاً . فرأى في المنام رسول الله ويتالين فقال له : تكلم على الناس . فغدا على خاله ، فقال له : لم تسمع منى حتى قال لك رسول الله ويتالين . فتكلم على الناس ، فجاء وما شاب نصرائى في صورة مسلم ، فقال له : يا أبا القاسم ما معنى قول النبي على الناس ، فجاء وما شاب نصرائى في صورة مسلم ، فقال له : يا أبا القاسم ما معنى قول النبي على الناس ، فعال في غرفه وهي تقول الخييد : ما انتفعت بشيء انتفاعى بأبيات وقال : أسلم فقدآن لك أن تسلم : قال فأسلم الغلام . وقال الجنيد : ما انتفعت بشيء انتفاعى بأبيات سمعتها من جارية تغنى مها في غرفة وهي تقول :

إذا قلت: أهدى الهجرلى حلل البلى \* تقولين: لولا الهجر لم يطب الحب و إن قلت: هذا القلب أحرقه الجوى \* تقولين لى: إن الجوى شرف القلب

<sup>(</sup>١) زيادة من نسخة الأستانة .

و إن قلت : ما أذنبت ، قالت مجيبة: \* حياتك ذنب لا يقاس به ذنب قال : فصعقت وصحت ، فخرج صاحب الدار فقال : ياسيدى مالك ؟ قلت : مما معممت . قال : هي هبة مني إليك . فقلت : قد قبلتها وهي حرة لوجه الله . ثم زوجتها لرجل ، فأولدها ولداً صالحاً حج على قدميه ثلاثين حجة .

وفيها توفى: ﴿ سعيد بن إسهاعيل بن سعيد بن منصور أبو عثمان الواعظ ﴾

ولد بالرى ، ونشأ بها ، ثم انتقل إلى نيسابور فسكنها إلى أن مات بها ، وقد دخل بغداد . وكان يقال إنه مجاب الدعوة . قال الخطيب : أخبرنا عبد الكريم بن هوازن قال سمعت أبا عثمان يقول : منذ أر بعين سنة ما أقامني الله في حالة فكرهنها ، ولا نقلني إلى غيرها فسخطتها . وكان أبو عثمان ينشد :

أسأت ولم أحسن في وجئتك هاربا \* وأين لعبد عن مواليه مهرب أي يؤمل غفرانا ، فان خاب ظنه \* فما أحد منه على الأرض أخيب

وروى الخطيب أنه سئل: أى أعالك أرجى عندك ? فقال: إنى لما ترعرعت وأنا بالرى وكانوا يريدوننى على النزويج فأمتنع ، فجاءتنى امرأة فقالت: يا أبا عثمان قد أحببتك حباً أذهب نومى وقرارى ، وأنا أسألك بمقلب القلوب وأتوسل به إليك لما تزوجتنى . فقلت: ألك والد ? فقالت: نعم . فأحضرته فاستدعى بالشهود فتز وجتها ، فلما خلوت بها إذا هى عوراء عرجاء شوهاء مشوهة الخلق ، فقلت: اللهم لك الحمد على ما قدرته لى ، وكان أهل بيتى يلوموننى على تزويجى بها ، فكنت أزيدها براً و إكراما ، و ر بما احتبستنى عندها ومنعتنى من الحضور إلى بعض المجالس ، وكأنى كنت في بعض أوقاتى على الجمر وأنا لا أبدى لها من ذلك شيئاً . فحكثت كذلك خمس عشرة سنة ، فما شيئاً . فمكثت كذلك خمس عشرة سنة ، فما شيئاً ، فبحث أرجى عندى من حفظى علمها ما كان في قلمها من جهتى .

وفيها توفى: ﴿ سَمَنُونَ بِنَ حَمِرَةً ﴾

و يقال ابن عبد الله ، أحد مشايخ الصوفية ، كان ورده في كل يوم وليلة خمسائة ركعة ، وسمى نفسه سمنونا الكذاب لقوله :

فليس لى في سواك حظ \* فكيفما شدَّت فامتحني

فابتلى بعسر البول فكان يطوف على المكاتب ويقول للصبيان : ادعوا لعمكم الكذاب . وله كلام متين في الحبة ، ووسوس في آخر عمره ، وله كلام في الحبة مستقيم .

وفيها توفي : ﴿ صافى الحربي ﴾

كان من أكابر أمراء الدولة العباسية . أوصى فى مرضه أن ليس له عند غلامه القاسم شى ، فلما مات حمل غلامه القاسم إلى الوزير مائة ألف دينار وسبعائة وعشرين منطقة من الذهب مكللة ، فاستمر وا به على إمرته ومنزلته .

#### ﴿ إسحاق بن حنين بن إسحاق ﴾

أبو يعقوب العبادى \_ نسبة إلى قبائل الجزيرة \_ الطبيب بن الطبيب ، له ولا بيه مصنفات كثيرة في هذا الفن ، وكان أبوه يمرب كلام إرسططا ليس وغيره من حكاء اليونان. توفى في هذه السنة .

أبو عبد الله الشيعي ، الذي أقام الدعوة للمهدى ، وهو عبد الله بن ميمون الذي بزعم أنه فاطمى وقد زعم غير واحد من أهل الناريخ أنه كان يهوديا صباغا بسلمية ، والمقصود الآن: أن أبا عبد الله الشيعي دخل بلاد إفريقية وحده فقيراً لا مال له ولا رجال ، فلم يزل يعمل الحيلة حتى انتزع الملك من يد أبي نصر زيادة الله ، آخر ملوك بني الأغلب على بلاد إفريقية ، واستدعى حينئذ مخدومه المهدى من بلاد المشرق ، فقدم فلم يخلص إليه إلا بعد شدائد طوال ، وحبس في أثناء الطريق فاستنقذه هذا الشيعي وسلمه من الهلكة ، فندمه أخوه أحمد وقال له : ماذا صنعت ? وهلا كنت استبددت بالأمر دون هذا ؟ فندم وشرع يعمل الحيلة في المهدى ، فاستشعر المهدى بذلك فدس إليهما من قتلهما في هذه السنة عدينة رقادة من بلاد القير وان ، من إقليم إفريقية . هذا ملخص ما ذكره ابن خلكان .

## ﴿ ثم دخلت سنة تسع وتسمين ومائتين ﴾

قال ابن الجوزى: وفيها فهرت ثلاث كواكب مذنبة ، أحدها في رمضان ، واثنان في ذى القعدة تبقى أياماً ثم تضمحل ، وفيها وقع طاعون بأرض فارس مات فيه سبعة آلاف إنسان ، وفيها غضب الخليفة على الوزير على بن محمد بن الفرات وعزله عن الوزارة وأمر بنهب داره فنهبت أقبيح نهب ، واستوزر أبا على محمد بن عبد الله بن يحيى بن خاقان ، وكان قد التزم لأم ولد المعتضد عائة ألف دينار ، حتى سعت في ولايته ، وفيها و ردت هدايا كثيرة من الأقاليم من ديار ، مصر وخراسان وغيرها ، من ذلك خسمائة ألف دينار من مصر استخرجت من كنز وجد هناك من غير موانع كا يدعيه كثير من جهلة الموام وغيرهم من ضعيفي الأحلام ، مكراً وخديعة ليا كلوا أموال الطغام والعوام أهل الطمع والا ثام ، وقد وجد في هذا الكنز ضلع إنسان طوله أربعة أشبار (١) وعرضه شبر ، وذكر أنه من قوم عاد فالله أعلم ، وكان من جملة هدية مصر تيس له ضرع يحلب لبنا . ومن ذلك بساط أرسله ابن أبي الساح في جملة هداياه ، طوله سبعون ذراعا وعرضه ستون ذراعا ، عمل في عشر سنين لاقيمة له ، وهدايا فاخرة أرسلها أحمد بن إسماعيل بن أحمد الساماني من بلاد خراسان كثيرة جداً . وحج بالناس فيها الفضل بن عبد الملك العباسي أمير الحجيج من مدة طويلة . وفيها توفي من الأعيان : بالناس فيها الفضل بن عبد الملك العباسي أمير الحجيج من مدة طويلة . وفيها توفي من الأعيان :

(١) في المصرية: طوله أربعة عشر شبراً.

## ﴿ أحمد بن نصر بن إبراهيم أبو عمر و الخفاف ﴾

الحافظ . كان يذا كر بمائة ألف حديث ، سمع إسحاق بن راهو يه وطبقته ، وكان كثير الصيام سرده نيفا وثلاثين سنة ، وكان كثير الصدقة ، سأله سائل فأعطاه درهمين فحمد الله فجملها خمسة ، فحمد الله فجملها عشرة ، ثم مازال يزيده و يحمد السائل الله حتى جملها مائة . فقال : جمل الله عليك واقية باقية فقال للسائل : والله لو لزمت الحمد لأزيدنك ولو إلى عشرة آلاف درهم .

﴿ المهلول بن إسحاق بن المهلول ﴾

ابن حسان بن سنان أبو محمد التنوخي ، سمع إسماعيل بن أبي أو يس وسعيد بن منصور ومصعباً الزبيري وغيرهم ، وعنه جماعة آخرهم أبو بكر الاسماعيلي الجرجاني الحافظ ، وكان ثقة حافظاً ضابطاً بليغاً فصيحاً في خطبه . توفي فهما عن خمس وتسعين سنة .

﴿ الحسين بن عبد الله بن أحمد أبو على الخرق ﴾

صاحب المختصر فى الفقه على مذهب الأمام أحمد بن حنبل. كان خليفة للمروذى. توفى يوم عيد الفطر ودفن عند قبر الأمام أحمد بن حنبل.

﴿ محمد من إسماعيل أبوعبد الله المغربي ﴾

حج على قدميه سبعاً وتسعين حجة ، وكان يمشى فى الليل المظلم حافياً كما يمشى الرجل فى ضوء النهار ، وكان المشاة يأتمون به فيرشدهم إلى الطريق ، وقال: مارأيت ظلمة منذ سنين كثيرة ، وكانت قد ماه مع كثرة مشيه كأنهما قدما عروس مترفة ، وله كلام مليح نافع ولمامات أوصى أن يدفن إلى جانب شيخه على بن رزين ، فهما على جبل الطور.

[ قال أبو نعيم : كان أبو عبد الله المغربي من المعمرين ، توفى عن مائة وعشرين سنة ، وقبره بحبل طورسينا عند قبر أستاذه على بن رزين . قال أبو عبد الله : أفضل الأعمال عمارة الأوقاف . وقال : الفقير هو الذي لا يرجع إلى مستند في الكون غير الالتجاء إلى من إليه فقره ليعينه بالاستعانة كاعزره بالافتقار إليه . وقال : أعظم الناس فلا فقير داهن غنيا وتواضع له ، وأعظم الناس عزاً غني تذلل لفقير أو حفظ حرمته . ] (١)

﴿ محمد بن أبي بكر بن أبي خثيمة ﴾

أبو عبد الله الحافظ بن الحافظ كان أبوه يستمين به في جمع التاريخ ، وكان فهماً حاذقا حافظاً ، توفى في ذي العقدة منها . ﴿ مجمد بن أحمد بن كيسان النحوى ﴾

أحد حفاظه والمكثرين منه ، كان يحفظ طريقة البضريين والكوفيين معاً. قال ابن مجاهد: كان ابن كيسان أنجى من الشيخين المبرد وثعلب.

(١) زيادة من المصرية.

#### ﴿ محد بن يحي

أبو سعيد ، سكن دمشق ، روى عن إبراهيم بن سعد الجوهرى ، وأحمد بن منيع ، وابن أبى شيبة وغيرهم ، روى عنه أبو بكر النقاش وغيره ، وكان محمد بن يحيى هذا يدعى بحامل كفنه ، وذلك ماذكره الخطيب قال : بلغنى أنه توفى فغسل وكفن وصلى عليه ودفن ، فلما كان الليل جاء نباش ليسرق كفنه ففتح عليه قبره . فلما حل عنه كفنه استوى جالساً وفر النباش هاربا من الفزع ، ونهض محمد بن يحيى هذا فأخذ كفنه معه وخرج من القبر وقصد منزله فوجد أهله يبكون عليه ، فدق عليهم الباب فقالوا : من هذا ? فقال : أنا قلان . فقالوا : ياهذا لا يحل لك أن تزيدنا حزنا إلى حزنهم مروراً . ثم ذكر لهم ما كان من أمره وأم النباش . وكأنه قد أصابته سكتة ولم يكن قد مات حقيقة فقدر الله بحوله وقوته أن بعث له هذا النباش ففتح عليه قبره ، فكان ذلك سبب حياته ، فعاش بعد ذلك عدة سنين ، ثم كانت وفاته في هذه السنة .

#### ﴿ فاطمة القهرمانة ﴾

غضب علمها المقتدر مرة فصادرها، وكان في جملة ما أخذ منها مائتي ألف دينار ثم غرقت في طيارة لها في هذه السنة . ﴿ ثم دخلت سنة ثلثمائة من الهجرة النبوية ﴾

فيها كثر ماء دجلة وتراكت الأمظار ببغداد ، وتناثرت نجوم كثيرة في ليلة الأربعاء لسبع بقين من جمادى الا خرة . وفيها كثرت الأمراض ببغداد والأسقام وكلبت الكلاب حتى الذئاب بالبادية . وكانت تقصد الناس بالنهار فمن عضته أكلبته . وفيها انحسر جبل بالدينور يعرف بالتل غرج من تحته ماء عظيم غرق عدة من القرى . وفيها سقطت شرذمة \_ أى قطعة \_ من جبل لبنان إلى البحر . وفيها حملت بغلة و وضعت مهرة ، وفيها صلب الحسين بن منصور الحلاج وهو حيى أربعة أيام ، يومين في الجانب الشرقى ، ويومين في الجانب الغربي ، وذلك في ربيع الأول منها . وحج بالناس أمير الحجيج المتقدم ذكره في السنين قبلها وهو الفضل بن عبد الملك الهاشمي العباسي أثابه الله وتقبل منه .

# وفيها توفي من الأعيان . ﴿ الأحوص بن الفضل ﴾

ابن معاوية بن خالد بن غسان أبو أمية الغلابي القاضي بالبصرة وغيرها ، روى عن أبيه الناريخ ، استتر مرة عنده ابن الفرات فلما أعيد إلى الوزارة ولاه قضاء البصرة والأهواز وواسط . وكان عفيفا نزها ، فلما نكب ابن الفرات قبض عليه نائب البصرة فأودعه السجن فلم يزل به حتى مات فيه فيها . قال ابن الجوزى : ولا نعلم قاضياً مات في السجن سواه .

## ﴿ عبيد الله من عبد الله من طاهر ﴾.

ابن الحسين بن مصعب أبو أحمد الخزاعي ، ولى إمرة بغداد. وحدث عن الزبير بن بكار وعنه الصولى والطبرائي ، وكان أديبا فاضلا ، ومن شعره :

> حق التنائى بين أهل الهوى \* تكاتب يسخن عين النوى وفي التدائي لا أنقضي عمره \* تزاور يشفي غليل الجوى

واتفق له مرة أن جارية له مرضت فاشتهت ثلجاً ، وكانت حظية عنده ، فلم توجد الثلج إلا عند رجل ، فساومه وكيله على رطل منه فامتنع من بيعه إلا كل رطل بالعراق بخمسة آلاف درهم \_ وذلك لعلم صاحب الثلج بحاجتهم إليه \_ فرجع الوكيل ليشاوره فقال: ويحك 1 اشتره ولو عا عساه أن يكون ، فرجع إلى صاحب الثلج فقال: لاأبيعه إلا بعشرة آلاف. فاشتراه. بعشرة آلاف ثم اشتهت الجارية ثلجاً أيضاً \_ وذلك لموافقته لها \_ فرجع فاشترى منه رطلا آخر بعشرة آلاف . ثم آخر بعشرة آلاف و بقى عند صاحب الثلج رطلان فنطفت نفسه إلى أكل رطل منه ليقول: أكات رطلا من الثلج بعشرة آلاف ، فأكله و بقي عنده رطل فجاءه الوكيل فامتنع أن يبيعه الرطل إلا بثلاثين ألفا فاشتراه منه فشفيت الجارية وتصدقت عال جزيل فاستدعى سيدها صاحب الثلج فأعطاه من تلك الصدقة مالا جزيلا فصار من أكثر الناس مالا بعد ذلك ، واستخدمه ابن طاهر عنده والله أعلم ] (١) .

وممن توفى في حدود الثلثمائة من الهجرة .

## ﴿ الصنوسي الشاعر ﴾

وهو محمد بن أحمد بن محمد بن مراد أبو بكر الضبي الصنو برى الحنبلي . قال الحافظ ابن عساكر : كان شاعراً محسنا . وقد حكى عن على بن سلمان الأخفش ، ثم ذكر أشياء من لطائف شمره فن ذلك قوله:

> لا النوم أدرى به ولا الأرق \* يدرى مهذبن من به رمق إن دموعي من طول ما استبقت \* كلَّت فما تسطيع تستبق ولى مَلكُ لم تبد صورته \* مذكان إلاصلَّت له الحدق نويت تقبيل نار وجنته \* وخفت أدنو منها فأحترق

وله أيضاً: شمس غدا يشبه شمساً غدت وخدها في النور من خده

من بعد ذا تطلع في خده تغيب في فيه ولكنها

<sup>(</sup>١) سقط من المصرية.

وقد روى الحافظ البيهقي عن شيخه ألحاكم عن أبى الفضل نصر بن محمد الطوسي قال: أنشدنا أبو بكر الصنو برى فقال:

هدم الشيب ما بناه الشباب \* والغواني ما عصين خضاب قلب الآبنوس عاجاً \* فللأعين منه والقلوب انقلاب

وضلال في الرأى أن يشنأال \* بازى على حسنه و بهوى الغراب

وله أيضاً وقد أو رده ابن عساكر في ابن له فطم فجمل يبكي على ثديه:

منعوه أحب شيئ إليه \* من جميع الورى ومن والديه منعوه غذاه ولقد كان \* مباحاً له وبين يديه عجباً له على صغر السن \* هوى فاهندى الفراق إليه إبراهيم بن أحمد بن محمد \*

ابن المولد ، أبو إسحاق الصوفى الواعظ الرقى أحد مشايخها ، روى الحديث وصحب أبا عبد الله ابن الجلاء الدمشقى ، والجنيد وغير واحد . وروى عنه تمام بن محمد وأبو عبد الرحمن السلمى . وقد أو رد ابن عساكر من شعره قوله :

لك منى على البعاد نصيب \* لم ينله على الدنو حبيب

وعلى الطرف من سواك حجاب \* وعلى القلب من هواك رقيب

زيِّن في ناظري هواك وقابي ، والهوى فيه رائع ومشوب

كيف يغنى قرب الطبيب عليلا \* أنت أسقمته وأنت الطبيب

الصمت آمن من كل نازلة ، من ناله نال أفضل الغنم

ما نزلت بالرجال نازلة \* أعظم ضراً من لفظة نعم

عثرة هـذا اللسان مهلكة \* ليست لدينا كعثرة القدم

احفظ لسانا يلقيك في تلف \* فرب قول أذل ذا كرم] (١)

﴿ ثم دخلت سنة إحدى وثلثائة ﴾

فيها غزا الحسين بن حمدان الصائفة ففتح حصوناً كثيرة من بلاد الروم وقتل منها أيماً لا يحصون كثرة . وفيها عزل المقتدر محمد بن عبد الله عن و زارته وقلدها عيسى بن على وكان من خيار الوزراء وأقصدهم للمدل والاحسان ، واتباع الحق . وفيها كثرت الأمراض الدموية ببغداد في تموز وآب، فات من ذلك خلق كثير من أهلها . وفيها وصلت هدايا صاحب عمان ومن جملتها بغلة بيضاء

وقوله:

<sup>(</sup>١) زيادة من المصرية.

وغزال أسود . و في شعبان منها ركب المقتدر إلى باب الشهاسية على الخيل ثم انحدر إلى داره في دجلة \_ وكانت أول ركبة ركبها جهرة للعامة \_ وفيها استأذن الوزير على بن عيسي الخليفة المقتدريني مكاتبة رأس القرامطة أبي سعيد الحسن بن بهرام الجنابي فأذن له ، فنكتب كتابا طو بلا يدعوه فيه إلى السمع والطاعة ، و يو بخه على ما يتعاطاه من ترك الصلاة والزكاة وارتكاب المنكرات، وإنكارهم على من يذكر الله ويسبحه ويحمده، واستهزائهم بالدين واسترقاقهم الحرائر، ثم توعده بالحرب وتهدده بالقتل، فلما سار بالكتاب محوه قتل أنوسعيد قبل أن يصله، قتله بعض خدمه، وعهد بالأمر من بعده لولده سميد ، فغلبه على ذلك أخوه أبو طاهر سلمان بن أبي سعيد ، فلما قرأ كتاب الوزير أجابه عا حاصله: إن هذا الذي تنسب إلينا عما ذكرتم لم يثبت عند كم إلا من طريق من يشنع علينا ، و إذا كان الخليفة ينسبنا إلى الكفر بالله فكيف يدعونا إلى السمع والطاعة له ﴿ وفهما جيُّ بالحسين بن منصور الحلاج إلى بغداد وهو مشهور على جمل وغلام له راكب جملا آخر ، ينادى عليه : أحد دعاة القرامطة فاعرفوه ، ثم حبس ثم جي به إلى مجلس الوزير فناظره فاذا هو لايقرأ القرآن ولا يعرف في الحديث ولا الفقه شيئاً ، ولا في اللغة ولا في الأخبار ولا في الشعر شيئاً ، وكان الذي نقم عليه : أنه وجدت له رقاع يدعو فيها الناس إلى الضلالة والجهالة بأنواع من الرمو ز، يقول في مكاتباته كثيراً : تبارك ذو النور الشعشعائي . فقال له الوزير : تعلمك الطهور والفروض أجدى عليك من رسائل لا تدرى ما تقول فها ، وما أحوجك إلى الأدب. ثم أمر به فصلب حياً صلب الاشتهان لا القتل، ثم أنزل فأجلس في دار الخلافة، فجمل يظهر لهم أنه على السنة، وأنه زاهد، حتى اغتر به كثير من الخدام وغييرهم من أهل دار الخيلافة من الجهلة ، حتى صاروا يتبركون به ويتمسحون بثيابه . وسيأتي ما صار إليــه أمره حين قتل باجماع الفقهاء وأكثر الصوفية . ووقع في هذه السنة في آخرها ببغداد وباء شديد جداً مات بسببه بشركثين، ولا سما بالحربية غلقت عامة دو رها. وحج بالناس فها الأمير المتقدم ذكره. وفها توفي من الأعيان.

﴿ إبراهيم بن خالد الشافعي ﴾ جمع العلم والزهد ، وهو من تلاميذ أبي بكر الاسماعيلي . ﴿ جعفر بن محمد ﴾

ابن الحسين بن المستفاض أبو بكر الفريابي قاضي الدينور ، طاف البدلاد في طلب العلم ، وسمع الدينور من المشايخ الكثير بن ، مثل قتيبة وأبي كريب وعلى بن المديني ، وعنه أبو الحسين بن المنادى والنجاد وأبو بكر الشافعي وخلق ، واستوطن بغداد وكان ثقة حافظاً حجة ، وكان عدة من المنادى والنجاد وأبو بكر الشافعي وخلق ، واستوطن بغداد وكان ثقة حافظاً حجة ، وكان عدة من يحضر مجلسه نحوا من ثلاثين ألفا ، والمستملون عليه منهم فوق الثلاثمائة ، وأصحاب المحابر نحواً من عشرة آلاف . توفى في المحرم منها عن أربع وتسعين سنة ، وكان قد حفر لنفسه قبراً قبل وفاته عشرة آلاف . توفى في المحرم منها عن أربع وتسعين سنة ، وكان قد حفر لنفسه قبراً قبل وفاته

بخمس سنين ، وكان يأتيه فيقف عنده . ثم لم يقض له الدفن فيه بل دفن بمكان آخر . رحمه الله حيث كان .

وهو الحسن بن بهرام قبحه الله رأس القرامطة ، والذي يعول عليه في بلاد البحرين وما والاها ﴿على بن أحمد الراسبي ﴾ كان يلى بلاد واسط إلى شهر زور وغير ذلك ، وقد خلف من الأموال شيئاً كثيراً ، فمن ذلك ألف ألف دينار ، ومن آنية الذهب والفضة نحو مائة ألف دينار ، ومن البقر ألف ثور ، ومن الخيل والبغال والجمال ألف رأس .

﴿ محمد بن عبد الله بن على بن محمد بن أبي الشوارب ﴾

يعرف بالأحنف. كان قد ولى قضاء مدينة المنصور نيابة عن أبيه حين فلج ، مات في جمادى الأولى منها. وتوفى أبوه في رجب منها ، بينهما ثلاثة وسبعون بوماً ، ودفنا في موضع واحد.

وأبو بكر محمد بن هارون البردعي الحافظ بن ناجية والله سبحانه وتعالى أعلم.

﴿ ثُم دخلت سنة ثنتين وثلاثمائة ﴾

فيها ورد كتاب مؤنس الخادم بأنه قد أوقع بالروم بأسا شديداً ، وقد أسر منهم مائة وخمسين بطريقا ـ أى أميراً \_ ففرح المسلمون بذلك . وفيها ختن المقتدر خمسة من أولاده فغرم على ختانهم سمائة ألف دينار ، وقد ختن قبلهم ومعهم خلقا من اليتامى وأحسن إليهم بالمال والكساوى ، وهذا صنيع حسن إن شاء الله . وفيها صادر المقتدر أبا على بن الجصاص بستة عشر ألف ألف دينار غير الا نية والثياب الثمينة . وفيها أدخل الخليفة أولاده إلى المكتب وكان يوماً مشهوداً . وفيها بليه الوزير المارستان بالحربية من بغداد ، وأنفق عليه أموالا جزيلة ، جزاه الله خيراً . وحج بالناس فيها الفضل الماشمى . وقطعت الأعراب وطائفة من القرامطة الطريقين على الراجعين من الحجيج ، وأخذوا منهم أموالا كثيرة ، وقتلوا منهم خلقا وأسروا أكثر من مائتي امرأة حرة ، فانا لله و إنا إليه راجعون .

وفيها توفي من الأعيان. ﴿ بشربن نصر بن منصور ﴾

أبو القاسم الفقيه الشافعي ، من أهل مصر يعرف بغلام عرك ، وعرق خادم من خدام السلطان كان يلي البريد ، فقدم معه مهذا الرجل مصر فأقام مها حتى مات مها .

بدعة جارية غريب المغنية ، بذل لسيدتها فيها مائة ألف دينار وعشرون ألف دينار من بعض من رغب فيها من الخلفاء فعرض ذلك عليها فكرهت مفارقة سيدتها ، فأعتقتها سيدتها في موتها ، وتأخرت وفاتها إلى هذه السنة ، وقد تركت من المال العين والأملاك مالم يملكه رجل.

﴿ القاضي أُنُّو زَرْعَة محمد بن عَمَّانِ الشَّافِعِي ﴾

قاضى مصر ثم دمشق ، وهو أول من حكم عدهب الشافعي بالشام وأشاعه بها ، وقد كان أهل

الشام على مذهب الأو زاعى من حين مات إلى هذه السنة . وثبت على مذهب الأو زاعى بقايا كثير و ن لم يفارقوه ، وكان ثقة عدلا من سادات القضاة ، وكان أصله من أهل الكتاب من اليهود، ثم أسلم وصار إلى ما صار إليه . وقد ذكرنا ترجمته في طبقات الشافعية .

## ﴿ ثُم دخلت سنة ثلاث وثلاثمائة ﴾

فيها وقف المقتدر بالله أموالا جزيلة وضياعا على الحرمين الشريفين ، واستدعى بالقضاة والأعيان ، وأشهدهم على نفسه عا وقفه من ذلك . وفيها قدم إليه بجماعة من الأسارى من الأعراب الذين كانوا قد اعتدوا على الحجيج ، فلم يتمالك العامة أن اعتدوا عليهم فقناوهم ، فأخذ بمضهم فعوقب لكونه افتات على السلطان . وفيها وقع حريق شديد في سوق النجارين ببغداد فأحرق السوق بكاله، وفي ذي الحجة منها مرض المقتدر ثلاثة عشريوماً ، ولم يمرض في خلافته مع طولها إلا هذه المرضة . وحج بالناس فيها الفضل الهاشمي ، ولما خاف الوزير على الحجاج القرامطة كتب إليهم رسالة ليشغلهم وحج بالناس فيها الفضل الهاشمي ، ولما خاف الوزير على الحجاج القرامطة كتب إليهم رسالة ليشغلهم بها ، فأتهمه بعض الكتاب عراسلته القرامطة ، فلما انكشف أمره وما قصده حظى بذلك عند الناس جداً . وعمن توفى من الأعيان .

ابن شعيب بن على بن سنان بن بحر بن دينار ، أبو عبد الرحمن النسائي صاحب السنن ، الامام في عصره والمقدم على أضرابه وأشكاله وفضلاء دهره ، رحل إلى الا فاق ، واشتغل بسماع الحديث والاجهاع بالأثمة الحذاق ، ومشايخه الذين روى عنهم مشافهة . قد ذكرناهم في كتابنا السكيل وترجمناه أيضاً هنالك ، وروى عنه خلق كثير ، وقد جمع السنن الكبير ، وانتخب منه ما هو أقل حجماً أيضاً هنالك ، وروى عنه خلق كثير ، وقد جمع السنن الكبير ، وانتخب منه ما هو أقل حجماً منه بمرات . وقد وقع لي سماعهما . وقد أبان في تصنيفه عن حفظ و إتقان وصدق و إيمان وعلم وعرفان قال الحاكم عن الدارقطني : أبو عبد الرحمن النسائي مقدم على كل من يذكر بهذا العلم من أهل عصره ، وكان يسمى كتابه الصحيح . وقال أبو على الحافظ : للنسائي شرط في الرجال أشد من شرط مسلم بن الحجاج ، وكان من أعة المسلمين . وقال أبو على الحافظ : للنسائي شرط في الرجال أشد من شرط مسلم بن الحجاد ، وكان يسمى كتابه الصحيح . وقال أبو الحسين أبو المسلمة ، ويصفون من اجتهاده في المبادة بالليل والنهار ومواظبته على الحج والجهاد . وقال غيره : كان يصوم يوماً ويفطر يوماً ، وكان له أربع خروجات وسريتان ، وكان كثير الجاع ، حسن الوجه مشرق اللون . قالوا : وكان يقسم للاماء كا أبو بكر بن الحداد كثير الحديث ولم برو عن أحد سوى النسائي يقسم للحرائر . وقال الدارقطني : كان أبو بكر بن الحداد كثير الحديث ولم برو عن أحد سوى النسائي إماما في الحديث وقال ابن يونس : كان النسائي إماما في الحديث وأحد بن محد بن سلامة الطحاوى يقولان : أبو عبد الرحن النسائي إمام من أعة المسلمين ، وكذلك وأحد بن سلامة الطحاوى يقولان : أبو عبد الرحن النسائي إمام من أعة المسلمين ، وكذلك

أثني عليه غير واحد من الأئمة وشهدوا له بالفضل والتقدم في هذا الشأن. وقد ولي الحكم عدينة حص. معته من شيخنا المزى عن رواية الطبراني في معجمه الأوسط حيث قال: حدثنا أحمد بن شعيب الحاكم بحمص. وذكر وا أنه كان له من النساء أربع نسوة ، وكان في غاية الحسن ، وجهه كأنه قنديل ، وكان يأكل في كل نوم ديكا و يشرب عليه نقيع الزبيب الحلال ، وقد قيل عنه : إنه كان ينسب إليه شي من التشيع . قالوا : ودخل إلى دمشق فسأله أهلها أن يحدثهم بشي من فضائل معاوية فقال: أما يكني معاوية أن يذهب رأسا رأس حتى بروى له فضائل ? فقاموا إليمه فجملوا يطعنون في خصيتيه حتى أخرج من المسجد الجامع ، فسار من عندهم إلى مكة فمات مها في هذه السنة ، وقبر مما هكذا حكاه الحاكم عن محمد بن إسحاق الأصهائي عن مشايخه. وقال الدارقطني: كان أفقه مشايخ مصر في عصره ، وأعرفهم بالصحيح من السقيم من الا ثار ، وأعرفهم بالرجال ، فلما بلغ هـذا المبلغ حسدوه فخرج إلى الرملة، فسئل عن فضائل معاوية فأمسك عنه فضر بوه في الجامع ، فقال: أخرجوني إلى مكة ، فأخرجوه وهو عليل ، فتوفى مكة مقتولا شهيداً ، مع ما رزق من الفضائل رزق الشهادة في آخر عمره ، مات مكة سنة ثلاث وثلاثمائة . قال الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الغني من نقطة في تقييده ومن خطه نقات ومن خط أبي عامر محمد من سعدون العبدري الحافظ: مات أبو عبد الرحمن النسائي بالرملة مدينة فلسطين يوم الاثنين لثلاث عشرة ليلة خلت من صفر سنة ثلاث وثلاثمائة ، ودفن ببيت المقدس. وحكى الزخلكان أنه توفي في شعبان من هذه السنة ، وأنه إنما صنف الخصائص في فضل على وأهل البيت ، لأنه رأى أهل دمشق حين قدمها في سنة ثنتين وثلا عائة عندهم نفرة من على ، الطحاوى: إنه توفى بفلسطين في صفر من هـ نه السنة ، وكان مولده في سنة خس عشرة أو أر بع عشرة ومائتين تقريبا عن قوله ، فكان عرو ثمانيا وثمانين سنة .

#### ﴿ الحسن بن سفيان ﴾

ابن عامر بن عبد المؤيز بن النعان بن عظاء ، أبو العباس الشيبائي النسوى ، محدث خراسان ، وقد كان يضرب إليه آباط الابل في معرفة الحديث والفقه . رحل إلى الآفاق وتفقه على أبى ثور ، وكان يفتى عذهبه ، وأخذ الأدب عن أصحاب النضر بن شميل ، وكانت إليه الرحلة بخراسان . ومن غريب ما اتفق له : أنه كان هو وجماعة من أصحابه عصر في رحلتهم إلى الحديث ، فضاق علمهم الحال حتى مكثوا ثلاثة أيام لا يأكاون فيها شيئا ، ولا يجدون ما يبيعونه للقوت ، واضطرهم الحال إلى تجشم السؤال ، وأنفت أنفسهم من ذلك وعزت عليهم وامتنعت كل الامتناع ، والحاجة تضطرهم إلى تعاطى ذلك ، فاقترعوا فيم بينهم أيهم يقوم بأعباء هذا الأم ، فوقعت القرعة على الحسن بن سفيان هذا ،

وسأله بأسائه العظام، في السجد الذي هم فيه فصلى ركعتين أطال فهمها واستغاث بالله عز وجل، وسأله بأسائه العظام، في النصرف من الصلاة حتى دخيل عليهم المسجد شاب حسن الهيئة مليح الوجه فقال: أبن الحسن بن سفيان ? فقلت: أنا . فقال: الأمير طولون يقرأ عليكم السلام و يعتذر إليكم في تقصيره عنيكم ، وهذه مائة ديناراليكل واحد منيكم . فقلنا له: ما الحامل له على ذلك ? فقال: إنه أحب أن يختلى اليوم بنفسه ، فينها هو الآن نائم إذ جاءه فارس في الهواء بيده رمح فدخل عليه منزله و وضع عقب الرمح في خاصرته فوكزه وقال: قم فأدرك الحسن بن سفيان وأصحابه ، قم فأدركهم ، قم فأدركهم ، قائم منذ ثلاث جياع في المسجد الفلاني . فقال له: من أنت ? فقال أنا رضوان خازن الجنة . فاستيقظ الأمير وخاصرته تؤلمه ألما شديداً ، فبعث بالنفقة في الحال إليكم . ثم جاء لزيارتهم واشترى ما حول ذلك المجلس و وقفه على الواردين عليه من أهل الحديث ، جزاه الله خيراً . وقد كان الحسن بن سفيان رحمه الله من أعم هذا الشأن وفرسائه وحفاظه ، وقد اجتمع عنده جماعة من المفاظ منهم بان جرير الطبرى وغيره ، فقر قا عليه شيئاً من الحديث وجعلوا يقلبون الأسانيد المستعلموا ما عنده من العلم فها قلبوا شيئامن الاسناد إلا ردهم فيه إلى الصواب ، وعمره إذ ذاك سبعون سنة ، وهو في هذا السن حافظ ضابط لا يشذ عنه شيء من حديثه . ومن فوائده : العبسي كو في ، والعنسي مصرى ، والعنسي مصرى ، والعنسي مصرى .

ويقال ابن محمد بن رويم بن يزيد ، أبو الحسن ، ويقال أبو محمد ، أحد أمّة الصوفية ، كان عالما بالقرآن ومعانيه ، وكان يتفقه على مذهب داود بن على الظاهرى ، قال بعضهم : كان رويم يكتم حب الدنيا أر بعين سنة ، ومعناه أنه تصوف أر بعين سنة ، ثم لما ولى إسماعيل بن إسحاق القضاء ببغداد جعله وكيلا في بابه ، فترك التصوف ولبس الخز والقصب والديبقي و ركب الخيل وأكل الطيبات وبني الدور.

روى عن أبيه وعنه أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد ، كان ثقة ، مات وهو شاب ، قاله الدارقطنى . 
﴿ أبو على الجبائي ﴾ شيخ المعتزلة ، واسمه محمد بن عبد الوهاب أبو على الجبائي شيخ طائفة الأعتزال في زمانه ، وعليه اشتغل أبو الحسن الأشعرى ثم رجع عنه ، وللجبائي تفسير حافل مطول ، 
له فيه اختيارات غريبة في التفسير ، وقد رد عليه الأشعرى فيه وقال : وكأن القرآن نزل في لغة أهل جباء . كان مولده في سنة خمس وثلاثين ومائتين ، ومات في هذه السنة .

﴿ أُو الحسن بن بسام الشاعر ﴾

واسمه على بن أحمد بن منصور بن نصر بن بسام البسامي الشاعر المطبق للهجاء، فلم يترك أحداً احتى هجاه، حتى أباه وأمه أمامة بنت حمدون النديم. وقد أو رد له ابن خلكان أشياء كثيرة من

شعره ، فمن ذلك قوله فى تخريب المتوكل قبر الحسن بن عــلى وأمره بأن يزرع و يمحى رسمــه ، وكان شديد التحامل على على وولده . فلما وقع ما ذكرناه فى سـنة ست وثلاثين ومائتين . قال ابن بسام هذا فى ذلك : رُــ .

تالله إن كانت أمية قد أتت \* قتل ابن بنت نبيها مظاوما فلقد أناه بنو أبيه بمثله \* هذا لعمرك قبره مهدوما أسفوا على أن لا يكونوا شاركوا \* في قتله فتتبعوه رميا ﴿ ثُم دخلت سنة أربع وثلاثمائة ﴾

فيها عزل المقتدر و زيره أبا الحسن على بن عيسى بن الجراح ، وذلك لأنه وقعت بينه و بين أم موسى التهرمانة نفرة شديدة ، فسأل الو زير أن يعنى من الو زارة فعزل ولم يتعرضوا لشئ من أملاكه . وطلب أبو الحسن بن الفرات فأعيد إلى الو زارة بعد عزله عنها خمس سنين ، وخلع عليه الخليفة بوم التروية سبع خلع ، وأطلق إليه ثلاثمائة ألف درهم ، وعشرة تخوت ثياب ، ومن الخيل والبغال والجال شئ كثير ، وأقطع الدار التي بالحريم فسكنها ، وعل فيها ضيافة تلك الليلة فسق فيها أر بعين ألف رطل من الثانج ، وفي نصف هذه السنة اشتهر ببغداد أن حيوانا يقال له الزرب يطوف بالليل يأكل الأطفال من الأسرة و يعدو على النيام فر ما قطع يد الرجل وثدى المرأة وهو نائم . فليل يأكل الأطفال من الأسرة و يعدو على النيام فر ما قطع يد الرجل وثدى المرأة وهو نائم . فبعداد بالليل تريم من شرقها وغربها ، واصطنع الناس لأ ولادهم مكبات من السعف وغيرها ، واغتنمت بغداد بالليل ترجم من شرقها وغربها ، واصطنع الناس عن ذلك ، فغلوا ، فأم الخليفة بأن يؤخذ حيوان من اللصوص هذه الشوشة فكثرت النوس عن ذلك ، فغلوا ، فأم الخليفة بأن يؤخذ حيوان من كلاب الماء فيصلب على الجسر ليسكن الناس عن ذلك ، فغلوا ، فأم الخليفة بأن يؤخذ حيوان من واستراح الناس من ذلك . وفيها قلد ثابت بن سنان الطبيب أمر المارستان ببغداد في هذه السنة ، وكان هذا الطبيب ، ورخا . وفيها ورد كتاب من خراسان بأنهم وجدوا قبور شهداء قد قتلوا في سنة سبعين من الهجرة مكتو بة أساؤهم في رقاع مر بوطة في آذانهم ، وأجسادهم طرية كا قد قتلوا في سنة عنهم .

وفيها توفي من الأعيان ﴿ لبيد بن محمد بن أحد بن الهيثم بن صالح ﴾

أبن عبد الله بن الحصين بن علقمة بن نعيم بن عطارد بن حاجب ، أبو الحسن التميمي الملقب فروجة ، قدم بغداد وحدث بها ، وكان ثقة حافظا .

﴿ يُوسف بن الحسين بن على ﴾

أبو يعقوب الرازى ، سمع أحمد بن حنبل وصحب ذا النون ، وكان قمد بلغه أن ذا النون يحفظ

اسم الله الأعظم فقصده ليعلمه إياه ، قال : فلما و ردت عليه استهان بي وكانت لي لحية طويلة ومعى ركوة طويلة . فجاء رجل يوماً فناظر ذا النون فأسكت ذا النون ، فقلت له : دع الشيخ وأقبل على . فأقبل فناظرته فأسكته ، فقام ذو النون فجلس بين يدى وهو شيخ وأنا شاب ، ثم اعتذر إلى . فخدمته سنة ثم سألته أن يعلمني الاسم الأعظم ، فلم يبعد مني و وعدني ، فمكثت عنده بعد ذلك ستة أشهر ، ثم أخرج إلى طبقا عليه مكبة مستوراً عنديل ، فقال لى : اذهب بهذا الطبق إلى صاحبنا فلان . قال : فجعلت أفكر في الطريق ما هذا الذي أرسلني به في فلما وصلت الجسر فتحته فاذا فأرة ففرت قال ني : وذهبت ، فاغتظت غيظا شديداً ، وقلت : ذو النون سخر بي ، فرجعت إليه وأنا حنق فقال لى : ويحك إنما اختبرتك ، فاذا لم تكن أمينا على فأرة فأن لا تكون أمينا على الأسم الأعظم بطريق ويحك إنما اختبرتك ، فاذا لم تكن أمينا على فأرة فأن لا تكون أمينا على الأسم الأعظم بطريق الأولى ، اذهب عني فلا أراك بعدها . وقد رؤى أبو الحسين الرازى هذا في المنام بعد موته فقيل له : ما فعل الله بك فقال : غفرلى بقولى عند الموت : اللهم إنى نصحت الناس قولا وخنت نفسي فعلا ، فهب خيانة فعلى لنصح قولى .

أبو بكر العبدى من عبد القيس ، وهو ثورى ، وهو ابن أخت الجاحظ . قدم بغداد وحدث بها عن أبى عثمان المازنى وأبى حاتم السجستانى ، وأبى الفضل الرياشى ، وكان صاحب أخبار وآداب وملح وقد غير اسمه بمحمد فلم يغلب عليه إلا الأول ، وكان إذا ذهب يعود مريضاً فدق الباب فقالوا : من ? فيقول ابن المزرع ولا يذكر اسمه لئلا يتفاءلوا به .

## ﴿ ثم دخلت سنة خمس وثلاثمائة ﴾

فيها قدم رسول ملك الروم في طلب المفاداة والهدنة ، وهو شاب حدث السن ، ومعه شيخ منهم وعشرون غلاماً ، فلما قدم بغداد شاهد أمراً عظيا جداً ، وذلك أن الخليفة أمر الجيش والناس بلاحتفال بذلك ليشاهد ما فيه إرهاب الأعداء ، فركب الجيش بكاله وكان مائة ألف وستين ألفا ، ما بين فارس و راجل ، غير العساكر الخارجة في سائر البلاد مع نوابها ، فركبوا في الأسلحة والعدد النامة ، وغلمان الخليفة سبعة آلاف ، أربعة آلاف بيض ، وثلاثة آلاف سود ، وهم في غاية الملابس والعدد والحلى ، والحجبة يومئذ سبغائة حاجب ، وأما الطيارات التي بدجلة والزيارب والسمريات فشئ كثير مزينة ، فين دخل الرسول دار الخلافة انبهر وشاهد أمراً أدهشه ، و رأى من الحشمة والزينة والحرمة ما يبهر الأ بصار ، وحين اجتاز بالحاجب ظن أنه الخليفة فقيل له : هذا الحاجب ، فر بالوزير في أبهته فظنه الخليفة فقيل له : هذا الوزير . وقد زينت دار الخلافة بزينة لم يسمع عثلها ، كان فيها من الستو ريومئذ ثمانية وثلاثون ألف ستر ، منها عشرة آلاف وخسائة ستر مذهبة ، وقد بسط فيها من الستو ريومئذ ثمانية وثلاثون ألف ستر ، منها عشرة آلاف وخسائة ستر مذهبة ، وقد بسط فيها اثنان وعشرون ألف بساط لم يرمثلها ، وفيها من الوحوش قطعان متا نسة بالناس ، تأكل من أيديهم

ومائة سبع مع السباعة ، ثم أدخل إلى دار الشجرة ، وهي عبارة عن بركة فيها ماء صاف وفي وسط ذلك الماء شجرة من ذهب وفضة لها ثمانية عشر غصناً أكثرها من ذهب ، وفي الأغصان الشهار بخ والأوراق الماونة من المذهب والفضة واللا لى واليواقيت ، وهي تصوت بأنواع الأصوات من الماء المسلط علمها ، والشجرة بكالها تمايل كا تمايل الأشجار بحركات عيبة تدهش من براها ، ثم أدخل إلى مكان يسمونه الفردوس ، فيه من أنواع المفارش والا لات مالا يحد ولا يوصف كثرة وحسنا ، وفي دهاليزه ثمانية عشر ألف جوشن مذهبة . فما زال كما مرعلي مكان أدهشه وأخذ ببصره حتى انهي المي المكان الذي فيه الخليفة المقتدر بالله ، وهو جالس على سرير من آبنوس ، قهد فرش بالديبق المحل زبالاهب ، على جوهرة يماوضو ؤها على ضوء النهار ، ليس لواحدة منها قيمة ولا يستطاع ثمنها ، فأوقف المواهر والذين معه بين يدى الخليفة على نحو من مائة ذراع ، والوزير على من محمد بن الفرات واقف المواهل والذين معه بين يدى الخليفة على خو من مائة ذراع ، والوزير على من محمد بن الفرات واقف بين يدى الخليفة ، والترجمان دون الوزير ، والوزير يخاطب الترجمان والترجمان يخاطبهما ، فلما فرغ منهما خسين سقرقافي كل سقرق خسة آلاف دره ، وأخرجا من بين يديه وطيف بهما في بقية دار الخلافة ، وعهم حافات دجلة الفيلة والزرافات والسباع والفهود وغير ذلك ، ودجلة داخله في دار الخلافة ، وهمذا من أغرب ما وقع من الحوادث في هذه السنة . وحج بالناس فيها الفضل الماشمي .

وفيها توفى من الأعيان ﴿ محمد بن أحمد أبو موسى ﴾ النحوى الكوفى المعروف بالجاحظ، صحب ثملبا أر بعين سنة وخلفه فى حلقته ، وصنف غريب الحديث ، وخلق الانسان ، والوحوش والنبات ، وكان دينا صالحا ، روى عنه أبوعر الزاهد . توفى ببغداد فى ذى الحجة منها ، ودفن بباب التين . وعبد الله بشرويه الحافظ ، وعران بن مجاشع ، وأبو خليفة الفضل بن الحباب . وقاسم بن ذكرايا ابن يحيى المطر ذا لقرى أحد الثقات الأثبات ، سمع أبا كريب ، وسويد بن سعيد ، وعنه الخلدى وأبو الجمائي توفى ببغداد .

فى أول يوم من المحرم فتح المارستان الذى بنته السيدة أم المقتدر وجلس فيه سنان بن ثابت ورتبت فيه الأطباء والحدم والقومة ، وكانت نفقته في كل شهر سمائة دينار ، وأشار سنان على الخليفة ببناء مارستان ، فقبل منه و بناه وسماه المقتدرى . وفيها و ردت الأخبار عن أص اء الصوائف عا فتح الله عليهم من الحصون في بلاد الروم . وفيها رجفت العامة وشنعوا ، موت المقتدر ، فركب في الجحافل حتى بلغ الثريا و رجع من باب العامة و وقف كثيراً ليراه الناس ، ثم ركب إلى الشماسية وانحدر إلى دار الخلافة في دجلة فسكنت الفتن ، وفيها قلد المقتدر حامد بن العباس الوزارة وخلع عليه وخرج من دار الخلافة في دجلة فسكنت الفتن ، وفيها قلد المقتدر حامد بن العباس الوزارة وخلع عليه وخرج من

عنده وخلفه أربعائة غلام لنفسه ، فمكث أياماً ثم تبين عجزه عن القيام بالأمور فأضيف إليه على بن عيسى لينفذ الأمور و ينظر معه في الأعمال ، وكان أبو على بن مقلة ممن يكتب أيضاً بحضرة حامد ابن العباس الوزير ، ثم صارت المنزلة كلها لعلى بن عيسى ، واستقل بالوزارة في السنة الآتية . وفيها أمرت السيدة أم المقتدر قهرمانة لها تعرف بتملى أن تجلس بالتربة التي بنتها بالرصافة في كل يوم جمعة وأن تنظر في المظالم التي ترفع إليها في القصص ، و يحضر في مجلسها القضاة والفقهاء . وحج بالناس فيها الفضل الهاشمي .

وفيها توفى . ﴿ إِبِرَاهِمِ بِن أَحمد بِن الحَارِث ﴾ أبو القاسم الـكلابي الشافعي ، سمع الحَارِث بِن مسكين وغيره ، وكان رجلا صالحًا ، تفقه على مذهب الشافعي وكان يحب الخلوة والانقباض ، توفي في شعبان منها . أحمد بن الحسن الصوفي أحد مشاخ الحديث المكثرين المعمرين .

﴿ أحد بن عر بن سر ع ﴾

أبو العباس القاضى بشيراز، صنف نحو أربهائة مصنف، وكان أحد أعة الشافعية ، ويلقب بالباز الأشهب، أخف الفقه عن أبى قاسم الأغماطي وعن أمحاب الشافعي ، كالمزنى وغيره ، وعنه انتشر مذهب الشافعي في الا قاق ، وقد ذكرنا ترجمته في الطبقات. توفي في جمادي الأولى منها عن سبع وخمسين سنة وستة أشهر . قال ابن خلكان: توفي يوم الاثنين الخامس والعشرين من ربيع الأول وعره سبع وخمسون سنة وثلاثة أشهر ، وقبره بزار . ﴿ أحمد بن يحيي ﴾ أبو عبد الله الجلاد بغدادي ، سكن الشام وصحب أبا تراب النخشبي ، وذا النون المصرى ، روى أبو نعيم بسنده عنه قال : قلت لأبوى وأنا شاب : إنى أحب أن تهباني لله عز وجل . فقالا : قد وهبناك لله . فغبت عنهما مدة طويلة ثم رجعت إلى بلدنا عشاء في ليلة ،طيرة ، فانتهيت إلى الباب فدفعته فقالا : من هذا ? فقلت : أنا ولد كا فلان ، فقالا : إنه قد كان لنا ولد و وهبناه لله عز وجل ، ونحن من العرب هذا ? فقلت : أنا ولد كا فلان ، فقالا : إنه قد كان لنا ولد و وهبناه لله عز وجل ، ونحن من العرب

## ﴿ الحسن بن يوسف بن إسماعيل بن حماد بن زيد ﴾

القاضى أبو يعلى ، وهو أخو القاضى أبى عمر محمد بن بوسف ، كان إليه ولاية القضاء بالأردن .

﴿ عبد الله بن أحمد بن ، وسى بن زياد ﴾ أبو محمد الجوالبقى القاضى ، المعر وف بعبدان ،

الأهو ازى ، ولد سنة ست عشرة ومائتين ، كان أحد الجفاظ الأثبات ، محفظ مائة ألف حديث ،

جمع المشايخ والأبواب ، روى عن هدبة وكامل بن طاحة وغيرهم ، وعنه ابن صاعد والمحاملي وغيرهم .

﴿ محمد بن با بشاذ أبو عبيد الله البصرى ﴾ سكن بغداد وحدث بها عن عبيد الله بن معاذ العنبرى و بشر بن معاذ العقدى وغيرهما ، و في حديثه غرائب ومنا كير . توفي في شوال منها .

معاذ . وعنه أبو بكر الشافعي ومحمد بن عمر بن الجعابي . كذبه ابن ناجية . وقال الدارقطني : ليس به بأس . معاذ . وعنه أبو بكر الشافعي ومحمد بن عمر بن الجعابي . كذبه ابن ناجية . وقال الدارقطني : ليس به بأس . همد بن خلف بن حيان بن صدقة بن زياد ﴾ أبو بكر الضبي القاضي المعر وف بوكيع ، كان علما فاضلا عارفا بأيام الناس ، فقيها قارئا نحويا ، له مصنفات منها كتاب عدد آي القرآن ولي القضاء بالأهواز . وحدث عن الحسن بن عرفة والزبير بن بكار وغيرهما ، وعنه أحد بن كامل وأبو على الصواف وغيرهما . ومن شعره الجيد :

إذا ما غدت طلاً به العلم تبتغى \* من العلم يوما ما يخلد فى الكتب غدوت بتشمير وجد عليهم \* ومحبرتى أذنى ودفترها قلبي ومنصور بن إسماعيل بن عمر \* أبو الحسن الفقير، أحد أئمة الشافعية، وله مصنفات فى

المذهب، وله الشعر الحسن. قال ابن الجوزى: ويظهر في شعره التشيع، وكان جنديا ثم كف بصره

وسكن الرملة ، ثم قدم مصر ومات مها .

وهو يقول: شفيعي إليكم رسول الله ويتالية ، فشق أبو نصر إزاره وأعطاه نصفه ، ثم مشى خطوتين ثم رجع إليه فاعطاه النصف الآخر وقال: هذا نذالة.

## ﴿ ثم دخلت سنة سبع وثلاثمائة ﴾

في صفر منها وقع حريق بالكرخ في الباقلانتين ، هلك فيه خلق كثير من الناس . وفي ربيع الا خر منها دخل بأسارى من الدكرخ نحو مائة وخمسين أسيراً أنقذهم الأمير بدر الحماني . وفي ذي القعدة منها انقض كوكب عظيم غالب الضوء وتقطع ثلاث قطع ، وسمع بعد انقضاضه صوت رعد شديد هائل من غير غيم . ذكره ابن الجوزى . وفيها دخلت القرامطة إلى البصرة فأكثروا فيها الفساد . وفيها عزل حامد بن العباس عن الوزارة وأعيد إليها أبو الحسن بن الفرات المرة الثالثة . وفيها كسرت العامة أبواب السجون فأخرجوا من كان بها وأدركت الشرطة من أخرجوا من السجن فلم يفتهم أحد منهم بل ردوا إلى السجون . وحج بالناس فيها أحد بن العباس أخو أم موسى القهرمانة وفيها توفي من الأعيان . ﴿ أحمد بن المثنى ﴾

أبو يعلى الموصلي صاحب المسند المشهور ، سمع الامام أحمد بن حنبل وطبقته ، وكان حافظاً خيراً حسن التصنيف عدلا فما يرويه ، ضابطاً لما يحدث به .

﴿ إسحاق بن عبد الله بن إبراهيم بن عبد الله بن سلمة ﴾ أبو يعقوب البزار الكوفى ، رحل إلى الشام ومصر ، وكتب الكثير وصنف المسند ، واستوطن بغداد ، وكان من الثقات ، روى عنه

ابن المظفر الحافظ، قدم بغداد و روى عنه الطبراني والأزدى وغيرهما من الحفاظ، وكان ثقة حافظا عارفا. تو في مجلب في هذه السنة ،

﴿ رُكُويا بن يحيى الساجى ﴾ الفقيه المحدث شيخ أبي الحسن الأشعرى في السنة والتحديث . ﴿ على بن سهل بن الأزهر ﴾ أبو الحسن الأصبهاني ، كان أولا مترفائم صار زاهداً عابداً يبقى الايام لا يأكل فيها شيئا ، وكان يقول : ألهاني الشوق إلى الله عن الطعام والشراب . وكان يقول : أنا لا أموت كما يموتون بالاعدلال والاسقام ، إنما هو دعاء و إجابة ، أدعى فأجيب . فكان كما قال ، بينما هو جالس في جماعة إذ قال ؛ لبيك و وقع ميتا .

محمد بن هارون الرويائي صاحب المسند . وابن در بج العكبرى . والهيثم بن خلف . ﴿ ثم دخلت سنة ثمان وثلاثمائة ﴾

فيها غلت الأسعار في هذه السنة ببغداد فاضطر بت العامة وقصدوا دار حامد بن العباس الذي ضمن برائي من الخليفة فغلت الأسعار بسبب ذلك ، وعدوا في ذلك اليوم \_ وكان يوم الجمعة \_ على الخطيب ، فنعوه الخطبة وكسروا المنابر وقتلوا الشرط وحرقوا جسوراً كثيرة ، فأص الخليفة بقتال العامة ثم نقض الضان الذي كان حامد بن العباس ضمنه فانحطت الأسعار ، و بيع الكر بناقص خمسة دنانير ، فطابت أنفس الناس بذلك وسكنوا . وفي تموز منها وقع برد شديد جدا حتى نزل الناس عن الأسطحة وتدثروا باللحف والأكسية ، ووقع في شتاء هذه السنة بلغم عظيم ، وكان فيها برد شديد جداً بعض النخيل . وحج بالناس فيها أحمد بن العباس أخو القهرمانة .

وفيها توفي من الأعيان ﴿ إبراهيم بن سفيان الفقيه ﴾ راوي صحيح مسلم عنه .

﴿ أحمد بن الصلت ﴾ بن المغلس أبو العباس الحماني أحد الوضاعين للأحاديث ، روى عن خاله جبارة بن المغلس وأبي نعيم ومسلم بن إبراهيم ، وأبي بكر بن أبي شيبة ، وأبي عبيد القاسم بن سلام وغير هم : أحاديث كلها وضعها هو في مناقب أبي حنيفة وغير ذلك . وحكى عن يحيى بن معين وعلى ابن المديني و بشر بن الحارث أخباراً كلها كذب . قال أبو الفرج بن الجوزى : قال لي محمد بن أبي الفوارس : كان أحمد بن الصلت يضع الحديث .

إسحاق بن أحمد الخزاعي . والمفضل الجندي . وعبد الله بن محمد بن وهب الدينوري.

﴿ وعبد الله بن ثابت بن يعقوب ﴾ أبو عبد الله المقرى النحوى النوزى ، سكن بغداد ، وروى عن عمر و بن شبة ، وعنه أبو عمر و بن السماك . ومن شعره الجيد :

إذا لم تكن حافظا واعياً \* فعلمك في البيت لا ينفع

وتحضر بالجهل في مجلس ، وعلمك في الكتب مستودع.

# ومن یك فی دهره هكذا \* یكن دهره القهقری برجع ﴿ ثُم دخلت سنة تسم وثلاثمائة ﴾

فيها وقع حريق كثير في نواحي بغداد بسبب زنديق قتل فألقي من كان من جهته الحريق في أما كن كثيرة ، فهلك بسبب ذلك خلق كثير من الناس . و في جمادي الأولى منها قلد المقتدر مؤنس الخادم بلاد مصر والشام ولقبه المظفر . وأمر بكتب ذلك في المراسلات إلى الآفاق . و في ذي القعدة منها أحضر أبو جعفر محمد بن جرير الطبري إلى دار الوزير عيسي بن على لمناظرة الحنابلة في أشياء نقموها عليه ، فلم يحضروا ولا واحد منهم . وفيها قدم الوزير حامد بن العباس للخليفة بستانا بناه وسماه الناعورة قيمته مائة ألف دينار ، وفرش مساكنه بأنواع المفارش المفتخرة .

وفيها كان مقتل الحسين بن منصور الحلاج ، ولنذكر شيئا من ترجمته وسيرته ، وكيفية قتله على وجه الايجاز و بيان المقصود بطريق الانصاف والعدل ، من غير تحمل ولا هوى ولا جور .

## ﴿ وهذه نبذة من سيرته وأحواله وكشف سريرته وأقواله ﴾

ونحن نعوذ بالله أن نقول عليه مالم يكن قاله ، أو نتحمل عليه في أقواله وأفعاله ، فنقول: هو الحسين ابن منصور بن مجمى الحلاج أبو مغيث ، ويقال أبو عبد الله ، كان جده مجوسياً اسمــ محمى من أهل فارس من بلدة يقال لها البيضاء ، ونشأ بواسط ، ويقال بتستر ، ودخل بغداد وتردد إلى مكة وجاور مها في وسط المسجد في البرد والحر ، مكث على ذلك سنوات متفرقة ، وكان يصار نفسه و يجاهدها ، ولا يجلس إلا تحت السماء في وسط المسجد الحرام ، ولا يأكل إلا بعض قرص و يشرب قليلا من الماء معه وقت الفطور مدة سنة كاملة ، وكان يجلس على صخرة في شدة الحر في جدل أبي قيدس ، وقد صحب جماعة من سادات المشايخ الصوفية ، كالجنيدبن محمد ، وعمر و بن عثمان المكي ، وأبي الحسين النورى . قال الخطيب البغدادي : والصوفية مختلفون فيه ، فأ كثرهم نفي أن يكون الحلاج منهم ، وأبي أن يعده فيهم ، وقبله من متقدميهم أبو العباس بن عطاء البغدادي ، ومحمد بن خفيف الشيرازي ، و إبراهيم بن محمد النصراباذي النيسابوري ، وصححوا له حاله ، ودونوا كلامه ، حتى قال ابن خفيف: الحسين بن منصور عالم رباني . وقال أبو عبدالرحن السلمي \_ واسمه محمد بن الحسين \_ سمعت إبراهم ابن محمد النصراباذي وعوتب في شيُّ حكى عن الحلاج في الروح فقال للذي عاتبه: إن كان بعمد النبيين والصديقين موحد فهو الحلاج . قال أبو عبد الرحمن : وسمعت منصور بن عبد الله يقول سمعت الشبلي يقول: كنت أنا والحسين بن منصور شيئا واحدا ، إلا أنه أظهر وكتمت . وقدروي عن الشبلي من وجه آخر أنه قال ، وقد رأى الحلاج مصلوبا . ألم أنهك عن العالمين ? قال الخطيب : والذين نفوه من الصوفية نسبوه إلى الشعبذة في فعله ، و إلى الزندقة في عقيدته وعقده . قال : وله إلى

الآن أصحاب ينسبون إليه و يغالون فيه و يغلون. وقد كان الحلاج في عبارته حلو المنطق، وله شعر على طريقة الصوفية . قلت : لم يزل الناس منذ قتل الحلاج مختلفين في أمره ، فأما الفقهاء فحمكي عن غير واحد من العلماء والأئمة إجماعهم على قتله ، وأنه قتل كافرا ، وكان كافراً ممخرقا مموها مشعبذا ، ومهذا قال أكثر الصوفية فيه . ومنهم طائفة كما تقدم أجملوا الفول فيه ، وغرَّهم ظاهره ولم يطلعوا على باطنه ولا باطن قوله ، فانه كان في ابتداء أمره فيه تعبد وتأله وسلوك ، ولكن لم عكن له علم ولا بني أمره وحاله على تقوى من الله و رضوان . فلهذا كان ما يفسده أكثر مما يصلحه . وقال سفيان بن عيينة : من فسد من علمائنا كان فيه شبه من اليهود ، ومن فسد من عبادنا كان فيه شبه من النصارى ، ولهذا دخل على الحلاج الحلول والأتحاد ، فصار من أهل الأنحلال والأنحراف. وقد روى من وجه أنه تقلبت به الأحوال وتردد إلى البلدان ، وهو في ذلك كله يظهر للناس أنه من الدعاة إلى الله عز وجل. وصح أنه دخل إلى الهند وتعلم ما السحر وقال: أدعو به إلى الله ، وكان أهل الهند يكاتبونه بالمغيث \_ أي أنه من رجال الغيث \_ و يكاتبه أهل سركسان بالمقيت . و يكاتبه أهل خراسان بالممنز ، وأهل فارس بأبي عبد الله الزاهد. وأهلخو زستان بأبي عبدالله الزاهد حلاج الاسرار. وكان بعض البغاددة حين كان عندهم يقولون له: المصطلم. وأهل البصرة يقولون له: المحير، ويقال إنما سماه الحلاج أهل الأهوازلا نه كان يكاشفهم عن ما في ضائرهم ، وقيل لأنه من قال لحلاج : اذهب لي في حاجة كذا جميع ما في ذلك المخزن قـد حلجه ، يقال إنه أشار بالمرود فامتاز الحب عن القطن ، وفي صحة هذا ونسبته إليه نظر، و إن كان قد جرى مثل هذا، فالشياطين تعبن أصحامها ويستخدمونهم. وقيل لأن أباه كان حلاجاً. ومما يدل على أنه كان ذا حلول في بدء أمره أشياء كثيرة ، منها شعره في ذلك فين ذلك قوله:

جبلت روحك في روحي كما \* يجبل العنبر بالمسك الفَنِقُ

فاذا مسَّك شيُّ مسنى \* وإذا أنت أنا لا نفترق

مزجت روحك في روحي كما \* تمزج الحمرة بالماء الزلال

فاذا مسَّك شيُّ مسنى \* فاذا أنت أنا في كل حال

قد تحققتك في سر \* ي فاطبك لساني

فاجتمعنا لمعان \* وافترقنا لمعان

إن يكن غيبك التعظي \* م عن لحظ العيان

فلقد صيرك الوج \* د من الاحشاء دان

وقوله

وقوله أيضاً

وقد أنشد لابن عطاء قول الحلاج.

أريدك لا أريدك للثواب \* ولكنى أريدك للعقاب وكل مآربي قد نلت منها \* سوى ملذوذ وجدى بالعذاب

فقال ابن عطاء: قال هذا ما تزايد به عــذاب الشغف وهيام الــكلف ، واحتراق الأسف ، فاذا صفا ووفا علا إلى مشرب عذب وهاطل من الحق دائم سكب . وقد أنشد لأبى عبــد الله بن خفيف قول الحلاج:

سبحان من أظهر ناسوته م سرسنا لا هوته الثاقب ثم بدا في خلقه ظاهراً ، في صورة الاكل والشارب حتى قد عاينه خلقه \* كلحظة الحاجب بالحاجب

فقال ابن خفيف : علا من يقول هذا لعنه الله ? فقيل له : إن هذا من شعر الحلاج ، فقال : قد يكون مقولا عليه . وينسب إليه أيضاً :

أو شكت تسأل عنى كيف كنت \* وما لا قيت بعدك من هم وحزن لا كنت إن كنت أدرى كيف كنت \* ولا لا كنت أدرى كيف لم أكن قال ابن خلكان: ويروى لسمنون لاللحلاج. ومن شعره أيضاً قوله:

متى سهرت عينى لغيرك أوبكت \* فلا أعطيت ما أملت وتمنت وإن أضمرت نفسى سواك فلازكت \* رياض المنى من وجنتيك وجنت

ومن شعره أيضاً: دنيا تغالطني كان \* ني لست أعرف حالها حظر المليك حرامها \* وأنا احتميت حلالها

فوجدتها محتاجة \* فوهبت النها لها

وقد كان الحلاج يتلون في ملابسه ، فتارة يلبس لباس الصوفية وتارة بتجرد في ملابس زرية ، وتارة يلبس لباس الأجناد و يعاشر أبناء الأغنياء والملوك والاجناد . وقد رآه بعض أصحابه في ثياب رثة و بيده ركوة وعكازة وهو سائح فقال له : ما هذه الحالة ياحلاج ? فأنشأ يقول :

لئن أمسيت في نوبي عديم \* لقد بليا على حرّ كريم فلايغر رك أن أبصرت حالا \* مغيرة عن الحال القديم فلي نفس ستتلف أو سترقى \* لعمرك بي إلى أم جسيم

ومن مستجاد كلامـه وقد سأله رجل أن يوصيه بشئ ينفعـه الله به . فقال : عليك نفسك إن لم تشغلها بالحق و إلا شغلتك عن الحق . وقال له رجل : عظني . فقال : كن مع الحق بحكم ما أوجب .

وروى الخطيب بسنده إليه أنه قال: علم الأولين والآخرين مرجعه إلى أر بع كلمات: حب الجليل و بغض القليل، واتباع التنزيل، وخوف التحويل.

قلت: وقد أخطأ الحلاج في المقامين الأخيرين ، فلم يتبع التنزيل ولم يبق على الاستقامة بل تحول عنها إلى الاعوجاج والبدعة والضلالة ، نسأل الله العافية .

وقال أبو عبد الرحمن السلمي عن عمر و بن عثمان المكي : أنه قال : كنت أماشي الحلاج في بعض أزقة مكة وكنت أقرأ القرآن فسمع قراءتي فقال: مكنني أن أقول مثل هذا ، ففارقته. قال الخطيب: وحدثني مسعود بن ناصر أنبأنا ابن باكوا الشير ازى سمعت أبا زرعة الطهرى يقول: الناس فيه \_ یعنی حسین بن منصور الحلاج \_ بین قبول و رد ولکن سمعت محمد بن یحی الرازی یقول شمعت عمر و بن عثمان يلعنه و يقول: لو قدرت عليه لقتلته بيدي. فقلت له: إيش الذي وجد الشيخ عليه ؟ قال قرأت آية من كتاب الله فقال: عكمنني أن أؤلف منه وأتكلم به . قال أبو زرعة الطبرى: وسمعت أبا يعقوب الأقطع يقول: زوجت ابنتي من الحسين الحلاج لما رأيت من حسن طريقته واجتهاده ، فبان لي منه بعد مــدة يسيرة أنه ساحر محتال ، خبيث كافر . قلت : كان تزويجه إياها عكة ، وهي أم الحسين بنت أبي يعقوب الأقطع فأولدها ولده أحمد بن الحسين بن منصور ، وقد ذكر سيرة أبيه كا ساقها من طريق الخطيب. وذكر أبو القاسم القشيرى في رسالته في باب حفظ قلوب المشايخ: أن عمر و بن عثمان دخل على الحلاج وهو مكة وهو يكتب شيئا في أو راق فقال له: ما هــذا ؟ فقال : هو ذا أعارض القرآن . قال : فدعا عليه فلم يفلح بعدها ، وأنكر عــلي أبي يعقوب الأقطع تزويجه إياه ابنته . وكتب عمر و بن عثمان إلى الآفاق كتبا كثيرة يلعنه فيها ويحذز الناس منه ، فشرد الحلاج في البلاد فعاث عينا وشمالا ، وجعل يظهر أنه يدعو إلى الله و يستعين بأنواع من الحيل ، ولم يزل ذلك دأبه وشأنه حتى أحل الله به بأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين ، فقتله بسيف الشرع الذي لا يقع إلا بين كتني زنديق، والله أعدل من أن يسلطه على صديق، كيف وقد تهجم على القرآن العظيم ، وقد أراد معارضته في البلد الحرام حيث نزل به جبريل ، وقد قال تعالى ( ومن مرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب ألم ) ولا الحاد أعظم من هذا . وقد أشبه الحلاج كفار قريش في معاندتهم ، كما قال تعالى عنهم ( و إذا تتلي علمهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا ﴿ ذكر أشياء من حيل الحلاج ﴾ إلا أساطير الأولين)

روى الخطيب البغدادى أن الحلاج بعث رجلا من خاصة أصحابه وأمره أن يذهب بين يديه إلى بلد من بلاد الجبل ، وأن يظهر لهم العبادة والصلاح والزهد ، فاذا رآهم قد أفبلوا عليه وأحبوه واعتقدوه أظهر لهم أنه قد تكسح ، فاذا سعوا في مداواته ، قال لهم : يا جماعة

الخير، إنه لاينفني شي مما تفعلون ، ثم يظهر لهم بعد أيام أنه قد رأى رسول الله عَيْنَاتُهُ في المنام وهو يقول له : إن شفاءك لا يكون إلا على يدى القطب ، وإنه سيقدم عليك في اليوم الفلاني في الشهر الفلائي ، وصفته كذا وكذا . وقال له الحلاج : إني سأقدم عليك في ذلك الوقت . في ذلك الرجل إلى تلك البلاد فأقام بها يتعبد ويظهر الصلاح والتنسك ويقرأ القرآن. فأقام مدة على ذلك فاعتقدوه وأحبوه ، ثم أظهر لهم أنه قد عمى فمكث حيناً على ذلك ، ثم أظهر لهم أنه قد زمن ، فسعوا عداواته بكل ممكن فلم ينتج فيه شيء ، فقال : لهم : يا جماعة الخير هـنا الذي تفعلونه معي لا ينتج شيئًا وأنا قــد رأيت رسول الله عَيْكَالِيُّهُ في المنام وهو يقول لي : إن عافيتك وشفاءك إنما هو على يدى القطب، وإنه سيقدم عليك في اليوم الفلاني في الشهر الفلاني ، وكانوا أو لا يقودونه إلى المسجد ثم صاروا يحملونه و يكر ونه كان في الوقت الذي ذكر لهم ، واتفق هو والحلاج عليه ، أقبل الحلاج حتى دخل البلد مختفيا وعليه ثياب صوف بيض ، فدخــل المسجد ولزم سارية يتعبد فيه لا يلتفت إلى أحد ، فعرفه الناس بالصفات التي وصف لهم ذلك العليل ، فابتدروا إليه يسلمون عليهو يتمسحون أخبرنى عنه رسول الله عَلِيْنِيْ في المنام ، وأن شفائي على يديه ، اذهبوا بي إليه . فحملوه حتى وضعوه بين يديه فكامه فعرفه فقال: يا أبا عبد الله إنى رأيت رسول الله عليه في المنام. ثم ذكر له رؤياه ، فرفع الحلاج يديه فدعاله ثم تفل من ريقه في كفيه ثم مسح مهما على عينيه ففتحهما كأن لم يكن مهما داء قط فأبصر ، ثم أخــ من ريقه فمسح على رجليه فقام من ساعته فمشي كأنه لم يكن به شيُّ والناس حضور، وأمراء تلك البــلاد وكبراؤهم عنــده ، فضج الناس ضجة عظيمة و كبروا الله وسبحوه وعظموا الحلاج تدظما زائداً عـلى ما أظهر لهم من البـاطل والزور. ثم أقام عنــدهم مدة يكرمونه و يعظمونه و تودون لوطاب منهم ماعساه أن يطاب من أموالهم. فلما أراد الخروج عنهـــم أرادوا أن مجمعوا له مالا كثيراً فقال: أما أنا فلا حاجةلي بالدنيا ، و إنما وصلنا إلى ما وصلنا إليـــه بترك الدنيا ، ولعل صاحبكم هـ ذا أن يكون له إخوان وأصحاب من الأبدال الذين يجاهـ دون بثغر طرسوس ، و يحجون و يتصدقون ، محتاجين إلى ما يعينهـم عـلى ذلك. فقال ذلك الرجل المتزامن المتعافى: صدق الشيخ ، قد رد الله على بصرى ومن الله على بالعافية ، لأجعلن بقية عمرى في الجهاد في سبيل الله ، والحج إلى بيت الله مع إخواننا الأبدال والصالحين الذين نعرفهم ، ثم حمم على إعطائه من المال ما طابت به أنفسهم. ثم إن الحلاج خرج عنهم ومكث ذلك الرجل بين أظهرهم مدة إلى أن جمعوا له مالا كثيراً ألوفا من الذهب والفضة ، فلما اجتمع له ما أراد ودعهم وخرج عنهم فذهب إلى الحلاج فاقتسما ذلك المال. وروى عن بعضهم قال: كنت أسمع أن الحلاج له أحوال وكرامات فأحببت أن أختبر ذلك فجئته فسلمت عليه فقال لى: تشتهى على الساعة شيئا ? فقلت: أشتهى سمكا طريا. فدخل منزله فغاب ساعة ثم خرج على ومعه سمكة تضطرب و رجلاه علمهما الطين. فقال: دعوت الله فأمرنى أن آتى البطائح لا تيك بهذه السمكة ، فخضت الأهواز وهذا الطين منها. فقلت: إن شئت أدخلتنى منزلك حتى أنظر ليقوى يقينى بذلك ، فان ظهرت على شئ و إلا آمنت بك. فقال: ادخل ، فدخلت فأغلق على الباب وجلس برانى. فدرت البيت فلم أجد فيه منفذا إلى غيره ، فتحيرت فى أمره ثم نظرت فأذا أنا بتأزيرة \_ وكان ، فوزراً بازار ساج \_ فركتها فانفلقت فاذا هى باب منفذ فدخلته فأفضى بى إلى بستان هائل ، فيه من سائر الثمار الجديدة والعتيقة ، قد أحسن إبقاءها. و إذا أشياء كثيرة معدودة للأكل ، و إذا هناك بركة كبيرة فيها سمك كثير صغار وكبار ، فدخلتها فأخرجت منها واحدة فنال رجلي من الطين مثل الذي نال رجليه ، فجئت إلى الباب فقلت: افتح قد آمن بك . فلما رآنى على مثل حاله أسرع خلفي جريا بريد أن يقتلنى . فضر بته بالسمكة في وجهه وقلت : باعدو الله أتمبتني في هذا اليوم . ولما خلصت منه لقيني يعد أيام فضاحكني وقال: لا تفش ما رأيت ياعدو الله أتمبتني في هذا اليوم . ولما خلصت منه لقيني يعد أيام فضاحكني وقال: لا تفش ما رأيت باحداً حتى صلب .

وقال الحلاج يوما لرجل: آمن بى حتى أبعث لك بعصفورة تأخذ من ذرقها وزن حبة فتضعه على كذا منا من نحاس فيصير ذهباً. فقال له الرجل: آمن أنت بى حتى أبعث إليك بفيل إذا استلقى على قفاه بلغت قوائمه إلى السماء ، و إذا أردتأن تخفيه وضعته فى إحدى عينيك. قال: فبهت وسكت. ولما ورد بغداد جعل يدعو إلى نفسه و يظهر أشياء من المخاريق والشعوذة وغيرها من الأحوال الشيطانية ، وأكثر ما كان بروج على الرافضة لقلة عقولهم وضعف تمييزهم بين الحق والباطل. وقد استدى يوماً برئيس من الرافضة فدعاه إلى الايمان به فقال له الرافضى: إنى رجل أحب النساء و إنى أصلع الرأس ، وقد شبت ، فإن أنت أذهبت عنى هذا وهذا آمنت بك وأنك الامام المعصوم ، وإن شئت قلت إنك نبى ، وإن شئت قلت إنك به وإن شئت قلت إنك الإيمان به قال : فبهت الحلاج ولم يحر إليه جوابا .

قال الشيخ أبو الفرج بن الجوزى: كان الحلاج متاونا تارة يلبس المسوح ، وتارة يلبس الدراعة ، وتارة يلبس القباء ، وهو مع كل قوم على مذهبهم: إن كانوا أهل سنة أو رافضة أو معتزلة أو صوفية أو فساقا أو غيرهم ، ولما أقام بالأهواز جمل ينفق من دراهم يخرجها يسمهما دراهم القدرة ، فسئل الشيخ أبو على الجبائي عن ذلك فقال: إن هذا كله مما يناله البشر بالحيلة ، ولكن أدخلوه بيتاً لا منفذ له ثم سلوه أن يخرج لكم جرزتين من شوك . فلما بلغ ذلك الحدلج تحول من الأهواز . قال

الخطيب: أنبأ إبراهيم بن مخلد أنبأ إسماعيل بن على الخطيب في تاريخه قال: وظهر أمر رجل يقال له الحلاج الحسين من منصور ، وكان في حبس السلطان بسماية وقعت به ، وذلك في و زارة على من عيسي الأولى ، وذكر عنه ضروب من الزندقة ووضع الحيل على تضليل الناس ، من جهات تشبه الشعوذة والسحر ، وادعاء النبوة ، فكشفه على بن عيسى عند قبضه عليه وأنهي خبره إلى السلطان \_ يعني الخليفة المقتدر بالله \_ فلم يقر بما رمى به من ذلك فعاقبه وصلبه حياً أياماً متوالية في رحبة الجسر ، في كل يوم غدوة ، و ينادي عليه يما ذكر عنه ، ثم ينزل به ثم يحبس ، فأقام في الحبس سنين كثيرة ينقل من حبس إلى حبس ، خوفا من إضلاله أهل كل حبس إذا طالت مدته عندهم ، إلى أن حبس آخر حبسة في دار السلطان ، فاستغوى جماعة من غلمان السلطان ومود علمهم واستمالهم بضروب من الحيل ، حتى صاروا محمونه و يدفعون عنه و رفهونه بالما كل المطيبة ، ثم راسل جماعة من الـكتاب وغيرهم ببغداد وغيرها ، فاستجابوا له وترقى به الأمر إلى أن ادعى الربوبية ، وسمى بجماعة من أصحابه إلى السلطان فقبض علمهم ووجد عنــد بعضهم كتب تدل على تصديق ما ذكر عنه ، وأقر بعضهم بذلك بلسانه ، وانتشر خبره وتكلم الناس في قتله ، فأمر الخليفة بتسليمه إلى حامـ من العباس ، وأمره أن يكشفه بحضرة القضاة والعلماء و يجمع بينه و بين أصحابه ، فجر ى في ذلك خطو ب طوال ، ثم استيقن السلطان أمره و وقف على ما ذكر عنه ، وثبت ذلك على يد القضاة وأفتى به العلماء فأم بقتله و إحراقه بالنار ، فأحضر مجلس الشرطة بالجانب الغربي في نوم الثلاثاء لتسع بقين من ذي القعدة سنة تسع وثلثمائة ، فضرب بالسياط تحواً من ألف سوط ، ثم قطعت يداه و رجلاه ، ثم ضربت عنقه ، وأحرقت جثته بالنار ، ونصب رأسه للناس على سور الجسر الجديد وعلقت يداه و رجلاه . وقال أبو عبد الرحمن من الحسن السلمي : سمعت إبراهيم من محمد الواعظ يقول قال أبو القاسم الرازي قال أبو بكر بن ممشاذ : حضر عندنا بالدينو ر رجل ومعه مخلاة فما كان يفارقها ليلا ولا نهارا ، فأنكر وا ذلك من حاله ففتشوا مخلاته فوجدوا فيها كتابا للحلاج عنوانه: من الرحمن الرحيم إلى فلان من فلان. \_ يدعوه إلى الضلالة والاعمان به \_ فبعث بالكتاب إلى بغداد فسئل الحلاج عن ذلك فأفر أنه كتبه فقالوا له: كنت تدعى النبوة فصرت تدعى الألوهية والربوبية ? فقال: لاولكن هـذا عين الجمع عندنا . هل الكاتب إلا الله وأنا واليدآلة ? فقيل له : معك على ذلك أحد ? قال : نعم ابن عطاء وأبو محمـــد الحريري وأبو بكر الشبلي . فسئل الحريري عن ذلك فقال : من يقول مهذا كافر . وســــثـل الشبلي عن ذلك فقال: من يقول مهذا عنع. وسئل ابن عطاء عن ذلك فقال: القول ما يقول الحلاج في ذلك . فعوقب حتى كان سبب هلاكه . ثم روى أبو عبد الرحمن السلمي عن محمد بن عبد الرحمن الرازى أن الوزير حامد بن العباس لما أحضر الحلاج سأله عن اعتقاده فأقر به فكتبه ، فسأل عن ذلك

فقها، بغداد فأنكر وا ذلك وكفر وا من اعتقده ، فكتبه . فقال الوزير : إن أبا العباس بن عطاء يقول مهذا . فقالوا : من قال مهذا فهو كافر . ثم طلب الوزير ابن عطاء إلى منزله فجاء فجلس في صدر المجلس فسأله عن قول الحلاج فقال: من لا يقول مهذا القول فهو بلا اعتقاد. فقال الوزير لابن عطاء: و يحك تصوب مثل هذا القول وهذا الاعتقاد ? فقال ابن عطاء : مالك ولهذا ، عليك عا نصبت له من أخذ اموال الناس وظلمهم وقتلهم فمالك ولكلام هؤلاء السادة من الأولياء. فأمر الوزير عند ذلك بضرب شدقيه ونزع خفيه وأن يضرب مما على رأسه ، فما زال يفعل به ذلك حتى سال الدم من منخريه ، وأمر بسجنه. فقالوا له : إن العامة تستوحش من هذا ولا يمجها . فحمل إلى منزله ، فقال ابن عطاء : اللهم اقتله واقطع يديه و رجليه . ثم مات ابن عطاء بعد سبعة أيام، ثم بعد مدة قتل الوزير شرقتلة ، وقطعت يداه و رجلاه وأحرقت داره . [ وكان الموام برون ذلك بدعوة ابن عطاء على عادتهم في مرائمهم فيمن أوذي ممن لهم معه هوي . بل قد قال ذلك جماعة ممن ينسب إلى العلم فيمن يؤذي اس عربي أو يحط على حسين الحلاج أو غيره . هذا بخطيئة فلان ] (١) وقد اتفق علماء بغداد على كفر الحلاج وزندقته ، وأجمعوا على قتله وصلبه ، وكان علماء بغداد إذ ذاك هم الدنيا .

قال أبو بكر محمد بن داود الظاهري حين أحضر الحلاج في المرة الأولى قبل وفاة أبي بكر هذا وسئل عنه فقال: إن كان ما أنزل الله على نبيه مَتَنْ حَمَّا وماجاء به حقاً فما يقوله الحلاج باطل. وكان شديداً عليه . وقال أبو بكر الصولى : قد رأيت الحلاج وخاطبته فرأيته جاهلا يتعاقل ، وغبيا يتبالغ ، وخبيثاً مدعياً ، و راغباً يتزهد ، وفاجراً يتعبد . ولما صلب في أول مرة ونودي عليه أربعة أيام سمعه بعضهم وقد جيئ به ليصلب وهو را كب على بقرة يقول: ما أنا بالحلاج ، ولكن ألقي على شهه وغاب عنكم فلما أدنى إلى الخشبة ليصلب علما سمعته وهو مصلوب يقول: يا معين الفنا على أعنى على الفنا. وقال بعضهم سمعته وهو مصاوب يقول: إلهي أصبحت في دار الرغائب، أنظر إلى العجائب، إلهى إنك تتودد إلى من يؤذيك فكيف عن يؤذى فيك.

﴿ ذَكُرُ صَفَّةً مَقْتُلُ الْحُلاجِ ﴾

قال الخطيب البغدادي وغيره: كان الحلاج قد قدم آخر قدمة إلى بغداد فصحب الصوفية وانتسب إليهم ، وكان الوزير إذ ذاك حامد بن العباس ، فبلغه أن الحلاج قد أضل خلقا من الحشم والحجاب في دار السلطان ، ومن غلمان نصر القشوري الحاجب ، وجعل لهم في جملة ما ادعاه أنه يحيي الموتى ، وأن الجن يخدمونه و يحضرون له ما شاء و يختار و يشتهيه . وقال : إنه أحيا عدة من الطير . وذكر لعلى من عيسي أن رجلا يقال له محمد من على القنائي الكاتب يعبد الحلاج و يدعو الناس إلى له كتاب من دور بدر (١) سقط من المصرية.

طاعته فطلبه فكبس منزله فأخذه فأقر أنه من أصحاب الحلاج ، و وجد في منزله أشياء بخط الحلاج مكتوبة عاء الذهب في و رق الحرير مجلدة بأفحر الجلود . و وجد عنده سفطاً فيه من رجيع الحلاج وعندرته و بوله وأشياء من آثاره ، و بقية خبز من زاده . فطلب الوزير من المقتدر أن يتكلم في أمر الحلاج ففوض أمره إليه ، فاستدعى بجماعة من أصحاب الحلاج فتهددهم فاعترفوا له أنه قدصح عندهم أنه إله مع الله ، وأنه على عالم كاشفوا الحلاج بذلك و رموه به في وجهه ، فجحد ذلك و كذبهم وقال : أعوذ بالله أن أدعى الربوبية أو النبوة ، و إنما أنا رجل أعبد الله وأكثر له الصوم والصلاة وفعل الخير ، لا أعرف غير ذلك . وجعل لا يزيد على الشهادتين والتوحيد ، و يكثر أن يقول : سبحانك لا إله إلا أنت عملت سوءاً وظلمت نفسي فاغفر لى إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت . وكانت عليه مدرعة سودا ، و في رجليه ثلاثة عشر قيداً ، والمدرعة واصلة إلى ركبتيه ، والقيود واصلة إلى ركبتيه أيضا ، وكان مع ذلك يصلى في كل يوم وليلة ألف ركعة .

وكان قبل احتياط الوزير حامد بن العباس عليه في حجرة من دار نصر القشوري الحاجب، مأذونا لمن يدخل إليه، وكان يسمى نفسه تارة بالحسين بن منصوره وتارة محمد بن أحمد الفارسي، وكان نصر الحاجب هذا قد افتتن به وظن أنه رجل صالح، وكان قد أدخله على المقتدر بالله فرقاه من وجع حصل له فاته في زواله عنه، وكذلك وقع لوالدة المقتدر السيدة رقاها فزالت عنها، فنفق سوقه وحظى في دار السلطان. فلها انتشر الكلام فيه سلم إلى الوزير حامد بن العباس فجيسه في قيود كثيرة في رجليه، وجمع له الفقها، فأجمعوا على كفره و زندقته، وأنه ساحر ممخرق. و رجع عنه رجلان صالحان ممن كان اتبعه أحدهما أبو على هارون بن عبد العزير الأوارجي، والا خريقال له الدباس، فذكرا من فضائحه وما كان يدعو الناس إليه من الكذب والفجور والخرقة والسحر شيئا كثيراً، وكذلك أحضرت زوجة ابنه سلمان فذكرت عنه فضائح كثيرة. من ذلك أنه أراد أن يغشاها وهي نائمة فانتبت فقال: قومي إلى الصلاة، و إنما كان يريد أن يطأها. وأمر ابنتها بالسجود له فقالت: أو يسجد بشر لبشر فقال: نعم إله في الساء و إله في الأرض. ثم أمرها أن تأخذ من تحت بارية هنالك ما أرادت، فوجدت تحتها دنانير كثيرة مبدورة. ولما كان معتقلا في دار حامد بن العباس الوزير دخل عليه بعض الغلمان ومعه طبق فيه طعام لياً كل منه ، فوجده قد ملا البيت من سقفه إلى أرضه ، فذعر ذلك الغلرة مؤن عنوعا شديداً ، وألقي ما كان في يده من ذلك الطبق والطعام ، ورجع محموماً فرض عدة أيام .

ولما كان آخر مجلس من مجالسه أحضر القاضى أبو عمر محمد بن يوسف وجي بالحلاج وقد أحضر له كتاب من دور بعض أصحابه وفيه : من أراد الحج ولم يتيسر له فليبن في داره بيتاً لايناله شي من

النجاسة ولا يمكن أحداً من دخوله ، فإذا كان في أيام الحج فليصم ثلاثة أيام وليطف به كما يطاف بالكعبة ثم يفعل في داره ما يفعله الحجيج عكة ، ثم يستدعى بثلاثين يتما فيطعمهم من طعامه ، ويتولى خدمتهم بنفسه ، ثم يكسوهم قميصاً قميصاً ، ويعطى كل واحد منهم سبعة دراهم \_ أو قال ثلاثة ، دراهم \_ فاذا فعل ذلك قام له مقام الحج. وإن من صام ثلاثة أيام لا يفطر إلا في اليوم الرابع على و رقات هندبا أجزأه ذلك عن صيام رمضان . ومن صلى في ليلة ركعتين من أول الليل إلى آخره أجزأه ذلك عن الصلاة بعد ذلك . و أن من جاور عمار الشهداء و عمار قريش عشرة أيام يصلى و يدعو ويصوم ثم لا يفطر إلا على شئ من خبر الشعير والملح الجريش أغناه ذلك عن العبادة في بقية عمره. فقال له القاضي أبو عمر: من أبن لك هذا ? فقال: من كتاب الاخلاص الحسن البصرى . فقال له: كذبت القاضي فقال له: قد قلت يا حلال الدم فا كتب ذلك في هذه الورقة ، وألح عليه وقدم له الدواة فكتب ذلك في تلك الورقة ، وكتب من حضر خطوطهم فها وأنفذها الوزير إلى المقتدر ، وجمل الحلاج يقول لهـم: ظهري حمى ودمي حرام، وما يحل لكم أن تتأولوا عـلى ما يبيحه، واعتقادي الأسلام ، ومذهبي السنة ، وتفضيل أبو بكر وعمر وعثمان وعلى وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن ابن عوف وأبي عبيدة بن الجراح ، ولي كتب في السنة موجودة في الوارقين فالله الله في دمي . فلا يلتفتون إليه ولا إلى شيَّ مما يقول. وجعل يكرر ذلك وهم يكتبون خطوطهم عاكان من الأمر، ورد الحلاج [ إلى محبسه وتأخر جواب المقتدر ثلاثة أيام حتى ساء ظن الوزير حامد بن العباس ، فكتب إلى الخليفة يقول له: إن أمر الحلاج ] (١) قد اشتهر ولم يختلف فيه اثنان وقد افتتن كثير من الناس به . فجاء الجواب بأن يسلم إلى محمد بن عبد الصمد صاحب الشرطة . وليضر به ألف سوط ، فان مات و إلا ضربت عنقه '. ففرح الوزير بذلك وطلب صاحب الشرطة فسلمه إليه و بعث معه طائفة من غلمانه يصلونه معه إلى محل الشرطة من الجانب الغربي خوفا من أن يستنقذ من أيديهم. وذلك بعد عشاء الآخرة في ليلة الثلاثاء لست بقين من ذي القعدة من هذه السنة ، وهو را كب على بغل عليه إكاف وحوله جماعة من أعوان السياسة ، على مثل شكله ، فاستقر منزله بدار الشرطة في هذه الليلة ، فذ كر أنه بات يصلي تلك الليلة و يدعو دعاء كثيراً . قال أنو عبد الرحمن السلمي : سمعت أبا بكر الشاشي يقول قال أبو الحديد\_ يعني المصري \_ : لما كانت الليلة التي قتل في صبيحتها الحلاج قام يصلي من الليل فصلي ماشاء الله ، فلما كان آخر الليل قام قائماً فتغطى بكسائه ومديده نحو القبلة فتكلم بكلام جائز الحفظ ، فكان مما حفظت منه قوله : نحن شواهدك فلو دلتنا عزتك لتبديى ماشئت من شأنك

<sup>(</sup>١) سقط من المصرية.

ومشیئنك ، وأنت الذی فی السماء إله و فی الأرض إله ، تتجلی لما تشاء مثل تجلیه ک فی مشیئتك كأحسن الصورة ، والصورة فیها الروح الناطقة بالعلم والبیان والقدرة ، ثم إنی أوعزت إلی شاهدك لأنی فی ذاتك الهوی كیف أنت إذا مثلت بذاتی عند حلول لذاتی ، ودعوت إلی ذاتی بذاتی ، وأبدیت حقائق علومی ومعجزانی ، صاعداً فی معارجی إلی عروش أزلیاتی عند النولی عن بریانی ، إنی احتضرت وقتلت وصلبت وأحرقت واحتملت سافیات الذاریات ، ولججت فی الجاریات ، وأن ذرة من ینجوج مكان هالوك متجلیاتی ، لأعظم من الراسیات . ثم أنشأ یقول :

أنعى إليك نفوسا طاح شاهدها \* فياو را الحيث بل في شاهد القدم أنعى إليك قلوبا طالما هطلت \* سحائب الوحى فيها أبحر الحيم أنعى إليك لسان الحق منكومن \* أودى وتذكاره في الوهم كالعدم أنعى إليك بيانا يستكين له \* أقوال كل فصيح مقول فهم أنعى إليك إشارات العقول معاً \* لم يبق منهن إلا دارس العلم أنعى وحبك أخلاقا لطائفة \* كانت مطاياهم من مكمد الكظم مضى الجميع فلا عين ولا أثر \* مضى عاد وفقدان الأولى إرم مضى الجميع فلا عين ولا أثر \* مضى عاد وفقدان الأولى إرم وخلفوا معشراً مجذون لبستهم \* أعمى من البهم بل أعمى من النعم وخلفوا معشراً مجذون لبستهم \* أعمى من البهم بل أعمى من النعم وخلفوا معشراً مجذون لبستهم \* أعمى من البهم بل أعمى من النعم وخلفوا معشراً مجذون لبستهم \* أعمى من البهم بل أعمى من النعم وخلفوا معشراً مع المنزل الذي بات فيه ليذهب به إلى القتل أنشد:

طلبت المستقر بكل أرض \* فلم أرلى بأرض مستقرا وذقت من الزمان وذاق منى \* وجدت مذاقه حلوا ومرا أطعت مطامعى فاستعبدتنى \* ولوأنى قنعت لعشت حرا

وقيل: إنه قالها حين قدم إلى الجذع ليصلب، والمشهور الأول. فلما أخرجوه للصلب مشى إليه وهو يتبختر في مشيته وفي رجليه ثلاثة عشر قيداً وجمل ينشد و يتمايل:

ندي غير منسوب \* إلى شي من الحيف \* سقانى مثل مايشر \* ب فعل الضيف الضيف فلما دارت الكأس \* دعا بالنطع والسيف \* كذا من يشرب الراح \* مع التنين في الصيف ثم قال : (يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها و يعلمون أنها الحق) ثم لم ينطق بعد ذلك حتى فعل به ما فعل . قالوا : ثم قدم فضرب ألف سوط ثم قطعت يداه و رجلاه وهو في ذلك كله ساكت ما نطق بكلمة ، ولم يتغير لونه ، ويقال إنه جعل يقول مع كل سوط أحد أحد . قال أبو عبد الرحن : سمعت عبد الله بن على يقول سمعت عيسى القصار يقول : آخر كلة تكلم بها الحلاج حين قتل أن قال : حسب الواحد إفراد الواحد له . فما سمع بهذه الكلمة أحد من المشايخ إلا

رق له ، واستحسن هذا السكلام منه . وقال السلمى : سمعت أبا بكر المحاملي يقول سمعت أبا الفاتك البغدادى \_ وكان صاحب الحلاج \_ قال : رأيت في النوم بعد ثلاث من قتل الحلاج كأنى واقف بين يدى ربى عز وجل وأنا أقول : يا رب ما فعل الحسين بن منصور ? فقال : كاشفته بمعنى فدعا الخلق إلى نفسه فأنزلت به ما رأيت . ومنهم من قال : بل جزع عند القتل جزعا شديداً و بكى بكاء كثيراً فالله أعلم .

وقال الخطيب: ثنا عبد الله بن أحمد بن عنمان الصير في قال قال لنا أبو عمر بن حيوية: لماأخرج الحسين بن منصور الحلاج ليقتل مضيت في جهلة الناس ، ولم أزل أزاحم حتى رأيته فدنوت منه فقال: لأصحابه: لا بهولنكم هذا الأمر، وفائي عائد إليكم بعد ثلاثين بوماً. ثم قتل فما عاد. وذكر الخطيب أنه قال وهو يضرب لمحمد بن عبد الصمد والى الشرطة: أدع بى إليك فان عندى نصيحة تعدل فتح القسطنطينية ، فقال له : قد قيل لى إنك ستقول مثل هذا ، وليس إلى رفع الضرب عنك سبيل . ثم قطعت يداه و رجد الاه وحز رأسه وأحرقت جثته وألقي رمادها في دجلة ، ونصب الرأس بومين ببغداد على الجسر ، ثم حمل إلى خراسان وطيف به في تلك النواحي ، وجعل أصحابه يعدون أنفسهم برجوعه إليهم بعد ثلاثين بوماً . و زعم بعضهم أنه رأى الحلاج من آخر ذلك اليوم وهو راكب على حمار في طريق النهر وان فقال : لعلك من هؤلاء النفر الذين ظنوا أنى أنا هو المضروب المقتول ، إنى لست به ، و إنما ألق شبهى على رجل ففعل به ما رأيتم . وكانوا بجهلهم يقولون : إنما قتل عدو من أعداء الحلاج . فذكر هذا لبعض علماء ذلك الزمان فقال : إن كان هذا الرأى صادقا فقد تبدى له شيطان على صورة الحلاج ليضل الناس به . كاضلت فرقة النصارى بالمصاوب .

قال الخطيب: واتفق له أن دجلة زادت في هذا العام زيادة كثيرة. فقال: إنما زادت لأن رماد جثة الحلاج خالطها. وللعوام في مثل هذا وأشباهه ضروب من الهذيانات قديماً وحديثاً. ونودي ببغداد أن لا تشترى كتب الحلاج ولا تباع. وكان قتله يوم الشلائاء لست بقين من ذى العقدة من سنة تسع وثالمائة ببغداد. وقد ذكره ابن خلكان في الوفيات وحكى اختلاف الناس فيه ، ونقل عن الغزالي أنه ذكره في مشكاة الأنوار وتأول كلامه وحمله على ما يليق. ثم نقل ابن خلكان عن إمام الحرمين أنه كان يذمه و يقول إنه اتفق هو والجنابي وابن المقفع على إفساد عقائد الناس ، وتفرقوا في البلاد فكان الجنابي في هجر والبحرين ، وابن المقفع ببلاد الترك ، ودخل الحلاج العراق ، فحكم المتعام على المناب وهذا لا ينتظم فان ابن المقفع كان قبل الحلاج بدهر في أيام السفاح والمنصور ، ومات سنة خمس وأر بعين ومائتين أو قبلها ، ولعل إمام الحرمين أراد ابن المقفع الخراساني الذي ادعى الربوبية وأوتى العمر واسمه عطاء ، وقد قتل ولعل إمام الحرمين أراد ابن المقفع الخراساني الذي ادعى الربوبية وأوتى العمر واسمه عطاء ، وقد قتل

نفسه بالسم فى سنة ثلاث وستين ومائة ، ولا يمكن اجتماعه مع الحلاج أيضاً ، و إن أردنا تصحيح كلام إمام الحرمين فنذ كر ثلاثة قد اجتمعوا فى وقت واحد على إضلال الناس و إفساد العقائد كا ذكر ، فيكون المراد بذلك الحلاج وهو الحسين بن منصور الذى ذكره ، وابن السمعانى \_ يعنى أبا جعفر محمد ابن على \_ وأبو طاهر سلمان بن أبى سعيد الحسن بن بهرام الجنابى القرمطي الذى قتل الحجاج وأخذ الحجر الأسود وطم زمزم ونهب أستار الكعبة ، فهولاء يمكن اجتماعهم فى وقت واحد كا ذكرنا ذلك مبسوطا ، وذكره ابن خلكان ملخصاً . وفها توفى من الأعيان .

# ﴿ أَنُو العباس بن عطاء أحد أمَّة الصوفية ﴾

وهو أحمد بن محمد بن عطاء الأدمى . حدث عن يوسف بن موسى القطان ، والمفضل بن زياد وغيرهما ، وقد كان موافقا للحلاج فى بعض اعتقاده على ضلاله ، وكان أبو العباس هذا يقرأ فى كل يوم ختمة ، فاذا كان شهر رمضان قرأ فى كل يوم وليلة ثلاث ختمات ، وكان له ختمة يتدبرها و يتدبر معانى القرآن فيها . فمكث فيها سبعة عشرة سنة ومات ولم يختمها ، وهذا الرجل ممن كان اشتبه عليه أمر الحدلاج وأظهر موافقته فعاقبه الوزير حامد بن العباس بالضرب البليغ على شدقيه ، وأمر بنزع خفيه وضربه بهما على رأسه حتى سال الدم من منخريه ، ومات بعد سبعة أيام من ذلك ، وكان قد دعاعلى الوزير بأن تقطع يداه و رجلاه و يقتل شرقتلة . فات الوزير بعد مدة كذلك .

وفيها توفى أبو إسحاق إبراهيم بن هارون الطبيب الحراني . وأبومحمد عبد الله بن حمدون النديم . ﴿ ثم دخلت سنة عشر وثلثمائة ﴾

فيها أطلق يوسف بن أبى الساج من الضيق ، وكان معتقلا ، وردت إليه أمواله وأعيد إلى عمله وأضيف إليه بلدان أخرى ، و وظف عليه فى كل سنة خسمائة ألف دينار يحملها إلى الحضرة فبعث حينئذ إلى مؤنس الخادم يطلب منه أبا بكر بن الأدمى القارئ ، وكان قد قرأ بين يديه حين اعتقل فى سنة إحد وستين ومائتين ( وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهى ظالمة ) فحاف القارئ من سطوته واستعنى من مؤنس الخادم فقال له مؤنس : اذهب وأنا شريكك فى الجائزة . فلما دخل عليه قرأ بين يديه ( وقال الملك ائتونى به أستخلصه لنفسى ) فقال : بل أحب أن تقرأ ذلك العشر الذى قرأته عند سجنى و إشهارى ( وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهى ظالمة ) فان ذلك كان سبب تو بتى ورجوعى إلى الله عز وجل ، وكان ذلك على يديك . ثم أمر له بمال جزيل وأحسن إليه . وفيها مرض على بن عيسى الوزير فجاءه هارون بن المقتدر ليعوده و يبلغه سلام أبيه عليه ، فبسط له الطريق ، فلما اقترب من داره تحامل وخرج إليه فبلغه سلام الخليفة ، وجاء مؤنس الخادم معه ، ثم جاء الخبر بأن الخليفة قد عزم على عيادته فاستمنى من مؤنس الخادم ، ثم ركب على جهد عظيم حتى سلم على الخليفة قد عزم على عيادته فاستمنى من مؤنس الخادم ، ثم ركب على جهد عظيم حتى سلم على الخليفة قد عزم على عيادته فاستمنى من مؤنس الخادم ، ثم ركب على جهد عظيم حتى سلم على الخليفة قد عزم على عيادته فاستمنى من مؤنس الخادم ، ثم ركب على جهد عظيم حتى سلم على الخليفة المؤنس الخليفة قد عزم على عيادته فاستمنى من مؤنس الخادم ، ثم ركب على جهد عظيم حتى سلم على الخليفة المؤنس الخليفة قد عزم على عيادته فاستمنى من مؤنس الخادم ، ثم ركب على جهد عظيم حتى سلم على الخليفة المؤنس الخليفة و حديد المؤنس الخليفة و حديد المؤنس المؤنس الخليفة و حديد المؤنس الم

لئلا يكلفه الركوب إليه . وفيها قبض على القهرمانة أم موسى ومن ينسب إليها ، وكان حاصل ما حمل إلى بيت المال من جهها ألف ألف دينار . وفي يوم الخيس منها لعشر بقين من ربيع الاخرولى المقتدر منصب القضاء أبا الحسين عمر بن الحسين بن على الشيبائي المعروف بابن الاشنائي \_ وكان من حفاظ الحديث وفقهاء الناس \_ ولكنه عزل بعد ثلاثة أيام ، وكان قبل ذلك محتسبا ببغداد . وفيها عزل محمد بن عبد الصمد عن شرطة بغداد ووليها ثازوك وخلع عليه . وفيها في جمادي الاخرة منها ظهر كوكب له ذنب طوله ذراعان في برج السنبلة . وفي شعبان منها وصلت هدايا ثائب مصر وهو الحسين بن المارداني ، و في جملتها بغلة معها فاوها، وغلام يصل لسانه إلى طرف أنفه . وفيها قرئت الكتب على المنابر بما كان من الفتوح على المسلمين ببلاد الروم . وفيها و رد الخبر بأنه انشق بأرض واسط فلوع في الأرض في سبعة عشر موضعا أكبرها طوله ألف ذراع ، وأقلها مائنا ذراع ، وأنه غرق من أمهات القرى ألف وثلثائة قرية . وحج بالناس إسحاق بن عبد الملك الهاشمي .

وممن توفى فيها من الأعيان ﴿ أبو بشر الدولابي ﴾

محمد بن أحمد بن حماد أبوسعيد أبو بشر الدولاني ، مولى الأنصار ، و يعرف بالوراق ، أحمد الأعمة من حفاظ الحديث ، وله تصانيف حسنة في التاريخ وغير ذلك ، وروى عن جماعة كثيرة . قال ابن يونس : كان يصعق ، توفي وهوقاصد الحج بين مكة والمدينة بالعرج في ذي القعدة . وفيها توفي

# ﴿ أُبُو جعفر بن جرير الطبرى ﴾

همد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الامام أبو جعفر الطبرى ، ، كانمولده في سنة أربيع وعشرين ومائتين ، وكان أسمر أعين مليح الوجه مديد القامة فصيح اللسان ، روى الكثير عن الجم الغفير ، و رحل إلى الا فاق في طلب الحديث ، وصنف التاريخ الحافل ، وله التفسير الكامل الذى لا يوجد له نظير ، وغيرهما من المصنفات النافعة في الأصول والفر وع. ومن أحسن ذلك تهذيب الا ثار ولو كمل لما احتيج معه إلى شئ ، ولكان فيه الكفاية لكنه لم يتمه . وقد روى عنه أنه مكث أربعين سنة يكتب في كل يوم أربعين و رقة . قال الخطيب البغدادى : استوطن ابن جرير بغداد وأقام بها إلى حين وفاته ، وكان من أكابر أئمة العلماء ، و يحكم بقوله و يرجع إلى معرفته وفضله ، بغداد وأقام بها إلى حين وفاته ، وكان من أكابر أئمة العلماء ، و يحكم بقوله و يرجع إلى معرفته وفضله ، وكان قد جمع من العلوم مالم يشاركه فيه أحد من أهل عصره ، وكان حافظا لكتاب الله ، عارفا بالقراءات كلها ، بصيراً بالمعاني، فقيها في الأحكام ، عالما بالسنن وطرقها، وصحيحها وسقيمها ، وناسخها ومنسوخها ، عارفا بأقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم ، عارفا بأيام الناس وأخبارهم . وله الكتاب المشهور في تاريخ الأمم والملوك ، وكتاب في التفسير لم يصنف أحد مثله . وكتاب سماه تهذيب المشهور في تاريخ الأمم والملوك ، وكتاب في التفسير لم يصنف أحد مثله . وكتاب سماه تهذيب المشهور في تاريخ الأمم والملوك ، وكتاب في التفسير لم يصنف أحد مثله . وكتاب سماه تهذيب المشهور في تاريخ الأمه في معناه ، إلا أنه لم يتمه . وله في أصول الفقه وفر وعه كتب كثيرة واختيارات ،

وتفرد عسائل حفظت عنه. قال الخطيب: و بلغني عن الشيخ أبي حامد أحمد من أبي طاهر الفقيه الأسفرائيني أنه قال: لو سافر رجل إلى الصين حتى ينظر في كتاب تفسير النجر لر الطبري لم يكن ذلك كثيراً ، أو كما قال . وروى الخطيب عن إمام الأئمة أبى بكر من خزعة أنه طالع تفسير محمد من جر مر في سنين من أوله إلى آخره ، ثم قال: ما أعلم على أديم الأرض أعلم من ابن جرير ، ولقد ظلمته الحنابلة . وقال محمدلرجل رحل إلى بغداد يكتب الحديث عن المشايخ ـ ولم يتفق له سماع من ابن جرير لأن الحنابلة كانوا عنمون أن يجتمع به أحد \_ فقال ابن خرعة : لو كتبت عنه لكان خيراً لك من كل من كتبت عنه . قلت : وكان من العبادة والزهادة والورع والقيام في الحق لا تأخذه في ذلك لومة لائم ، وكان حسن الصوت بالقراءة مع المعرفة التامة بالقراءات على أحسن الصفات ، وكان من كبار الصالحين، وهو أحدالمحدثين الذي اجتمعوا في مصر في أيام ابن طولون، وهم محد بن إسحاق بن خز مة إمام الأئمة ، ومحمد من نصر المروزي ، ومحمد من هارون الروياني ، ومحمد من جر بر الطبري هذا. وقد ذكرناهم في ترجمة محمد من نصر المروزي، وكان الذي قام فصلي هو محمـد من إسحاق من خز مة ، وقيل محمد من نصر ، فر زقهم الله . وقد أراد الخليفة المقتدر في بعض الأيام أن يكتب كتاب وقف تكون شروطه متفقا علمها بين العلماء ، فقيل له : لا يقدر على استحضار ذلك إلا محمد من جرس الطهرى ، فطلب منه ذلك فكتب له، فاستدعاه الخليفة إليه وقرب منزلته عنده . وقال له : سل حاجتك ، فقال : لاحاجة لي . فقال لا بدأن تسألني حاجة أو شيشاً . فقال : أسأل من أمير المؤمنين أن يتقدم أمره إلى الشرطة حتى عنعوا السؤال يوم الجعة أن يدخــلوا إلى مقصورة الجــامع. فأمر الخليفة بذلك . وكان ينفق عـلى نفسه من مغل قرية تركها له أبوه بطمرستان. ومن شعره :

إذا أعسرت لم يعلم رفيق \* وأستغنى فيستغنى صديق

حيائى حافظ لى ماء وجهى \* ورفقى فى مطالبتى رفيقى

ولوأتى سمحت ببذل وجهى \* لكنت إلى الغني سهل الطريق

ومن شعره أيضاً خلقان لا أرضى طريقهما \* بطر الغنى ومذلة الفقر فاذا غنيت فلا تكن بطراً \* وإذا افتقرت فته على الدهر

وقد كانت وفاته وقت المغرب عشية يوم الأحد ليومين بقيا من شوال من سنة عشر وثلمائة . وقد جاو ز الثمانين بخمس سنين أو ست سنين ، وفي شعر رأسه ولحيته سواد كثير ، ودفن في دار ه لأن بعض عوام الحنابلة و رعاعهم منعوا من دفنه نهاراً ونسبوه إلى الرفض ، ومن الجهلة من رماه بالالحاد ، وحاشاه من ذلك كله . بل كان أحد أثمة الاسلام علما وعملا بكتاب الله وسنة رسوله ، و إنما تقلدوا ذلك عن أبي بكر محد بن داود الفقيه الظاهري ، حيث كان يتكلم فيه و برميه بالعظائم

وبالرفض . ولماتوفى اجتمع الناس من سائر أقطار بغداد وصلوا عليه بداره ودفن بها ، ومكث الناس يترددون إلى قبره شهو را يصلون عليه ، وقد رأيت له كتابا جمع فيه أحاديث غدير خم فى مجلدين ضخمين ، وكتابا جمع فيه طريق حديث الطير ونسب إليه أنه كان يقول مجواز مسح القدمين فى الوضوء وأنه لا يوجب غسلهما ، وقد اشتهر عنه هذا . فن العلماء من يزعم أن ابن جرير اثنان أحدهما شيعى و إليه ينسب ذلك ، و ينزهون أبا جمفر هذا عن هذه الصفات . والذى عول عليه كلامه فى التفسير أنه يوجب غسل القدمين و يوجب مع الغسل دلكهما ، وله عبر عن الدلك بالمسح ، فلم يفهم كثير من الناس مراده ، ومن فهم مراده نقلوا عنه أنه يوجب الغسل والمسح وهو الدلك والله أعلم . وقد رئاه جماعة من أهل العلم منهم أبن الأعرابي حيث يقول :

حدث مفظع وخطب جليل . دقءن مثله اصطبار الصبور

قام ناعی الملوم اجمع لما \* قام ناعی محمد بن جریر

فهوت أنجم لها زاهرات \* مؤذنات رسومها بالدثور

وتغشى ضياها النير الأله \* مراق نوب الدَّجنَّة الديجور

وغدا روضها الانيق هشما \* ثم عادت سهولها كالوعور

يا أبا جعفر مضيت حميداً \* غيروان في الجد والتشمير

بين أجر على اجتهادك موفو \* روسعى إلى التقي مشكور

مستحقاً به الخلود لدى جن \* ة عــدن في غبطة وسرور

ولأبى بكر بن دريد رحمه الله فيه مرثاة طويلة ، وقد أو ردها الخطيب البغدادي بتمامها والله

سبحانه أعلم ﴿ ثم دخلت سنة إحدى عشرة وثلثائة ﴾

فيها دخل أبوطاهر سليان بن أبي سعيد الجنابي أمير القرامطة في ألف وسبعائة فارس إلى البصرة ليلا ، نصب السلالم الشعر في سورها فدخلها قهراً وفتحوا أبوأبها وقتلوا من لقوه من أهلها ، وهر ب أكثر الناس فألقوا أنفسهم في الماء فغرق كثير منهم ، ومكث بها سبعة عشر يوما يقتل و يأسر من نسأنها وذراريها ، و يأخذ ما يختار من أموالها . ثم عاد إلى بلاه هجر ، كما بعث إليه الخليفة جنداً من قبله فر هار با وترك البلد خاويا ، إنا لله و إنا إليه راجعون . وفيها عزل المقتدر عن الوزارة حامد بن العباس وعلى بن عيسى و ردها إلى أبي الحسن بن الفرات مرة ثالثة ، وسلم إليه حامداً وعلى بن عيسى ، فأما حامد فان المحسن بن الوزير ضمنه من المقتدر بخمسائة ألف ألف دينار ، فتسلمه فعاقبه بأنواع المقوبات ، وأخذ منه أموالا جزيلة لا تحصى ولا تعد كثرة ، ثم أرسله مع موكلين عليه إلى واسط ليحتاطوا على أمواله وحواصله هناك ، وأمرهم أن يسقوه سما في الطريق فسقوه ذلك في بيض مشوى ليحتاطوا على أمواله وحواصله هناك ، وأمرهم أن يسقوه سما في الطريق فسقوه ذلك في بيض مشوى

كان قد طلبه منهم، فمات في رمضان من هذه السنة. وأما على بن عيسى فانه صودر باثمائة ألف دينار وصودر قوم آخرون من كتابه، فكان جملة ما أخذ من هؤلاء مع ما كان صودرت به القهرمانة من الذهب شيئاً كثيراً جداً آلاف ألف من الدنانير، وغير ذلك من الأثاث والأملاك والدواب والآنية من الذهب والفضة. وأشار الوزير ابن الفرات على الخليفة المقتدر بالله أن يبعد عنه مؤنس الخادم إلى الشام وكان قد قدم من بلاد الروم من الجهاد، وقد فتح شيئا كثيراً من حصون الروم و بلدانهم، وغنم مغانم كثيرة جداً فأجابه إلى ذلك، فسأل مؤنس الخليفة أن ينظره إلى سلخ شهر رمضان، وكان مؤنس قد أعلم الخليفة عايمتمده ابن الوزير من تعذيب الناس ومصادرتهم بالأموال، فأمر الخليفة مؤنسا بالخروج إلى الشام. وفيها كثر الجراد وأفسد كثيراً من الغلات. وفي رمضان منها أمر الخليفة برد ما فضل من المواريث على ذوى الأرحام. وفي رمضان أحرق بالنار على باب العامة مائتين وأر بعة أعدال من كتب الزنادقة، منها ما كان صنفه الحلاج وغيره، فسقط منها ذهب كثير كانت محلاة به . وفيها آنخذ أبو الحسن ابن الفرات الوزير مرستانا في درب الفضل وكان ينفق عليه من ماله في كل شهر مائتي دينار وفها توفي من الأعيان .

# ﴿ الخلال أحمد بن محمد بن هاون ﴾

أبو بكر الخلال ، صاحب الكتاب الجامع لعلوم الامام أحمد ، ولم يصنف في مذهب الامام أحمد مثل هذا الكتاب ، وقد سمع الخلال الحديث من الحسن بن عرفة وسعدان بن نصر وغيرهما . توفي يوم الجمعة قبل الصلاة ليومين مضتا من هذه السنة .

### ﴿ أُو محمد الجريري ﴾

أحد أمّة الصوفية أحمد بن محمد بن الحسين أبو محمد الجريرى أحد كبار الصوفية ، صحب سريا السقطى ، وكان الجنيم يكرمه و يحترمه . ولما حضرت الجنيم الوفاة أوصى أن يجالس الجريرى ، وقد اشتبه على الجريرى هذا شأن الحلاج فكان ممن أجمل القول فيه ، على أن الجريرى هذا مذكور بالصلاح والديانة وحسن الأدب .

# ﴿ الزجاج صاحب معانى القرآن ﴾

إبراهيم بن السرى بن سهل أبو إسحاق الزجاج ، كان فاضلا دينا حسن الاعتقاد ، وله المصنفات الحسنة ، منها كتاب معانى القرآن وغيره من المصنفات العديدة المفيدة ، وقد كان أول أمره يخرط الزجاج فأحب علم النحو فذهب إلى المبرد ، وكان يعطى المبرد كل يوم درهما ، ثم استغنى الزجاج وكثر ماله ولم يقطع عن المبرد ذلك الدرهم حتى مات ، وقد كان الزجاج مؤدبا للقاسم بن عبيدالله . فلما ولى الوزارة كان الناس يأتونه بالرقاع ليقدمها إلى الوزير ، فحصل له بسبب ذلك ما يزيد على أربعين

ألف دينار. توفى فى جمادى الأولى منها. وعنه أخذ أبوعلى الفارسى النحوى ، وابن القاسم عبد الرحمن ابن إسحاق الزجاجي ، نسب إليه لأخذه عنه ، وهو صاحب كتاب الجمل فى النحو.

### ﴿ بدر مولى المعتضد ﴾

وهو بدر الحمامي و يقال له بدر الكبير ، كان في آخر وقت على نيابة فارس ، ثم وليها من بعده ولده محمد .

الوزير استوزره المقتدر في سنة ست وثلثمائة ، وكان كثير المال والغلمان ، كثير النفقات كريما سخياً ، كثير المروءة. له حكايات تدل على بذله و إعطائه الأموال الجزيلة ، ومع هذا كان قد جمع شيئا كثيراً ، وجد له في مطمورة ألوف من الذهب ، كان كل يوم إذا دخلها ألق فيها ألف دينار ، فلما امتلأت طمها ، فلماصودر دل عليها فاستخرجوا منها مالا كثيرا جدا ، ومن أكبر مناقبه أنه كان من السعاة في قتل الحسين الحلاج كاذ كرنا ذلك . توفى الوزير حامد بن العباس في رمضان منها مسموماً . وفيها توفى عرب محد بحتر البحترى صاحب الصحيح .

### ﴿ ابن خز عه ﴾

محد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمى ، مولى محسن بن مزاحم الامام أبو بكر بن خزيمة الملقب بامام الأئمة ، كان بحراً من بحور العلم ، طاف البلاد و رحل إلى الا قاق فى الحديث وطلب العلم ، فكتب الكثير وصنف وجمع ، وكتابه الصحيح من أنفع الكتب وأجلها ، وهو من المجتهدين فى دين الاسلام ، حكى الشيخ أبو إسحاق الشيرازى فى طبقات الشافعية عنه أنه قال : ما قلدت أحداً منذ بلغت ستة عشرسنة ، وقد ذكرنا له ترجمة مطولة فى كتابنا طبقات الشافعية . وهو أحد المحمدين الذين أرملوا بمصر ثم رزقهم الله ببركة صلاته . وقد ذكرنا نحو ذلك فى ترجمة الحسن بن سفيان . وفيها توفى محمد بن زكريا الطبيب صاحب المصنف الكبير فى الطب .

﴿ ثُم دخلت سنة ثنتي عشرة وثلثائة ﴾

فى المحرم منها اعترض القرمطى أبوطاهر الحسين بن أبى سعيد الجنابى لعنه الله ، ولعن أباه . للحجيج وهم راجعون من بيت الله الحرام ، قد أدوا فرض الله عليهم ، فقطع عليهم الطريق فقاتلوه دفعا عن أموالهم وأنفسهم وحريمهم ، فقتل منهم خلقا كثيراً لا يعلمهم إلا الله ، وأسر من نسائهم وأبنائهم مااختاره ، واصطفى من أموالهم ما أراد ، فكان مبلغ ما أخذه من الأموال ما يقاوم ألف ألف دينار ، ومن الأمتعة والمتاجر نحو ذلك ، وترك بقية الناس بعد ماأخذ جمالهم و زادهم وأموالهم ونساءهم وأبناءهم على بعد الديار في تلك الفيافي والبرية بلا ماء ولا زاد ولا عجل . وقد جاحف عن الناس نائب الكوفة أبو الهيجاء عبد الله بن حمدان فهزمه وأسره . إنا لله وإنا إليه راجعون . وكان عدة من مع الكوفة أبو الهيجاء عبد الله بن حمدان فهزمه وأسره . إنا لله وإنا إليه راجعون . وكان عدة من مع

القرمطى ثما ثمائة مقاتل ، وعمره إذ ذاك سبع عشرة سنة قصمه الله . ولما انتهى خبرهم إلى بغداد قام نساؤهم وأهاليهم فى النياحة ونشرن شعورهن ولطمن خدودهن ، وانضاف إليهن نساء الذين نكبوا على يد الوزير وابنه ، وكان ببغداد يوم مشهود بسبب ذلك فى غاية البشاعة والشناعة ، فسأل الخليفة عن الخير فذكر والهأنهم نسوة الحجيج ومعهن نساء الذين صادرهم ابن الفرات ، وجاءت على يد الحاجب نصر بن القشورى على الوزير فقال : يا أمير المؤمنين إنما استولى هذا القرمطى على ما استولى عليه بسبب إبعادك مؤنس الخادم المظفر ، فطمع هؤلاء فى الأطراف ، وما أشار عليك بابعاده إلا ابن الفرات ، فبعث الخليفة إلى ابن الفرات يقول له : إن الناس يشكامون فيك لنصحك إياى ، وأرسل يطيب قلبه ، فركب هو وولده إلى الخليفة فدخلا عليه فأكرمهما وطيب قلو بهما ، فحرجا من عنده فنالهما أذى كثير من نصر الحاجب وغيره من كبار الأمراء ، وجلس الوزير فى دسته فحكم عنده فنالهما أذى كثير من نصر الحاجب وغيره من كبار الأمراء ، وجلس الوزير فى دسته فحكم بين الناس كمادته ، و بات ليلنه تلك مفكراً فى أمره ، وأصبح كذلك وهو ينشد :

فاصبح لا يدرى و إن كان حازما \* أقدامه خير له أم داره ?

ثم جاءه في ذلك اليوم أميران من جهـة الخليفة فـدخلا عليه داره إلى بين حر عـه وأخرجوه مكشوفا رأسه وهو في غاية الذل والصغار، والاهانة والعار، فأركبوه في حراقة إلى الجانب الاتخر. وفهم الناس ذلك فرجموا ابن الفرات بالاحر، وتعطلت الجوامع وخربت العامـة المحاريب، ولم يصــل الناس الجمعة فمها ، وأخذخط الوزير بألغي ألف دينار ، وأخذ خط ابنه بثلاثة آلاف ألف دينار ، وسلما إلى نازوك أمير الشرطة ، فاعتقلا حينا حتى خلصت منهما الأموال، ثم أرسل الخليفة خلف مؤنس الخادم ، فلما قدم سلمهما إليه فأهائهما غاية الاهانة بالضرب والتقريع له ولو لده المجرم الذي ليس يمحسن ، ثم قتلا بعد ذلك . واستو زر عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن يحيى بن خاقان أبو القاسم ، وذلك في تاسع ربيع الأول منها . ولما دخل مؤنس بغداد دخل في تجمل عظيم وشفع عند ابن خاقان في أن رسل إلى على بن عيسى \_ وكان قد صار إلى صنعاء المن مطر ودا \_ فعاد إلى مكة و بعث إليه الوزير أن ينظر في أمر الشام ومصر ، وأمر الخليفة مؤنس الخادم بأن يسير إلى الـكوفة لقتال القرامطة ، وأنفق على خر وجه ألف ألف دينار، وأطلق القرمطي من كان أسره من الحجيج، وكانوا ألفي رجل وخمسائة امرأة ، وأطلق أبا الهيجاء نائب الكوفة معهم أيضاً ، وكتب إلى الخليفة يسأل منه البصرة والأهواز فلم يجب إلى ذلك ، وركب المظفر مؤنس في جحاف ل إلى بلادالكوفة فسكن أمرها، ثم انحــدر منها إلى واسط واستناب عــلى الـكوفة يا قوت الخادم، فتمهدت الأمور وا نصلحت . وفي هذه السنة ظهر رجل بين الـكوفة و بغداد فادعي أنه محمد بن إسماعيل بن محمد بن محمد بن الحسين بن على بن أبي طالب، وصدقه على ذلك طائفة من الأعراب والطغام، والتفوا عليه

وقو يت شوكته في شوال ، فأرسل إليه الوزير جيشاً فقاتلوه فهزموه وقتلوا خلقا من أصحابه ، وتفرق بقيتهم . وهذا المدعى المذكور هو رئيس الاسماعيلية وهو أولهم . وظفر نازوك صاحب الشرطة بثلاثة من أصحاب الحلاج: وهم حيدرة ، والشعراني ، وابن منصور ، فطالبهم بالرجوع عن اعتقادهم فيه فلم يرجعوا ، فضرب رقابهم وصلبهم في الجانب الشرقى . ولم بحج في هذه السنة أحد من أهل العراق لكثرة خوف الناس من القرامطة .

وفيها توفي من الأعيان ﴿ إبراهيم بن خميس ﴾

أبو إسحاق الواعظ الزاهد. كان يعظ الناس، فمن جملة كلامه الحسن قوله: يضحك القضاء من الحذر، و يضحك الأجل من الأمل، و يضحك التقدير من التدبير، وتضحك القسمة من الجهد والعناء.

ولاه المقتدر الوزارة ثم عزله ثم ولاه ثم عزله ثم ولاه ثم عزله ثم ولاه ثم عزله ثم ولاه ثم قتله في هذه السنة ، وقتـل ولده ، وكان ذامال جزيل : ملك عشرة آلاف ألف دينار ، وكان يدخل له من ضياعه كل سنة ألف ألف دينار ، وكان ينفق على خمسة آلاف من العباد والعلماء ، تجرى علمهم نفقات في كل شهر ما فيه كفايتهم ، وكان له معرفة بالوزارة والحساب ، يقال إنه نظر نوماً في ألف كتاب، ووقع على ألف رقعة ، فتعجب من حضره من ذلك ، وكانت فيه مر وءة وكرم وحسن سيرة في ولاياته، غير هذه المرة فانه ظلم وغشم وصادر الناس وأخــند أموالهم، فأخذه الله أخذ القرى وهي ظالمة ، أخـن عزيز مقتدر. وقد كان ذا كرم وسـعة في النفقة ، ذا كر عنده ذات ليلة أهل الحـديث والصوفية وأهل الأدب فأطلق من ماله لكل طائفة عشرين ألفا . وكتب رجل على لسانه إلى نائب مصر كتابا فيه وصية به منه إليه ، فلما دفع المكتوب إلى نائب مصر استراب منه وقال: ما هذا خط الوزير، وأرسل به إلى الوزير، فلما وقف عليه عرف أنه كذب وزور، فاستشار الحاضرين عنده فيها يفعل بالذي زور عليه ، فقال بعضهم : تقطع يديه . وقال آخر تقطع إمهاميه ، وقال آخر يضرب ضربا مبرحاً. فقال الوزير: أو خير من ذلك كله ؟ ثم أخذ الكتاب وكتب عليه: نعم هذا خطى وهو من أخص أصحابي ، فلا تتركن من الخير شيئا مما تقدر عليه إلا أوصلته إليه . فلما عاد الكتاب أحسن نائب مصر إلى ذلك الرجل إحسانا بالغا ، ووصله بنحو من عشرين ألف دينار . واستدعى ا من الفرات وما ببعض الكتاب فقال له : و يحلك إن نيني فيك سيئة ، و إنى في كل وقت أريد أن أقبض عليك وأصادرك ، فأراك في المنام تمنعني برغيف، وقد رأيتك في المنام من ليال ، وإني أريد القبض عليك ، فجملت تمتنع مني ، فأمرت جندي أن يقاتلوك ، فجعلوا كلا ضربوك بشيُّ من سهام وغيرها تنقى الضرب برغيف في يدك ، فلا يصل إليك شيء ، فأعلمني ما قصة هذا الرغيف.

فقال: أبها الوزير إن أمى منف كنت صغيرا كل ليلة تضع تحت وسادتى رغيفا ، فاذا أصبحت تصدقت به عنى ، فأم يزل كذلك دأبهاحتى ماتت . فلما ماتت فعلت أنا ذلك مع نفسى ، فكل ليلة أضع تحت وسادتى رغيفا ثم أصبح فأتصدق به . فعجب الوزير من ذلك وقال : والله لا ينالك منى بعد اليوم سوء أبداً ، ولقد حسنت نيتى فيك ، وقد أحببتك . وقد أطال ابن خلكان ترجمته فذ كر بعض ما أوردناه في ترجمته .

# ﴿ محمد بن محمد بن سلمان بن الحارث بن عبد الرحن ﴾

أبو بكر الأزدى الواسطى ، المعروف بالباغندى ، سمع محمد بن عبد الله بن نمير ، وابن أبى شيبة وشيبان بن فروخ ، وعلى بن المدينى ، وخلقا من أهل الشام ومصر والكوفة والبصرة و بغداد ، ورحل إلى الأمصار البعيدة ، وعنى بهذا الشأن ، واشتغل فيه فأفرط ، حتى قيل إنه ربما سرد بعض الأحاديث بأسانيدها في الصلاة والنوم وهو لا يشعر ، فكانوا يسبحون به حتى يتذكر أنه في الصلاة ، وكان يقول : أنا أجيب في تلمائة ألف مسألة من الحديث لا أنجاو زه إلى غيره . وقد رأى رسول الله وسيالية في منامه فقال له : يا رسول الله أيما أثبت في الأحاديث منصور أو الأعمش ? فقال له : منصور . وقد كان يعاب بالتدليس حتى قال الدارقطني : هو كثير التدليس ، يحدث بمالم يسمع ، و ربما سرق بعض الأحاديث والله أعلم .

### ﴿ ثم دخلت سنة ثلاث عشرة وثلثائة ﴾

قال ابن الجوزى: في ليسلة بقيت من المحرم انقض كوكب من ناحية الجنوب إلى الشهال قبل مغيب الشمس، فأضاءت الدنيا منه وسعم له صوت كصوت الرعد الشديد. و. في صفر منها بلغ الخليفة أن جماعة من الرافضة يجتمعون في مسجد براي فينالون من الصحابة ولا يصلون الجمة، ويكاتبون القرامطة و يدعون إلى محمد بن إسهاعيل الذي ظهر بين الكوفة و بغداد، ويدعون أنه المهدى، ويتبرأون من المقتدر وممن تبعه . فأم بالاحتياط عليهم واستفتى العلماء بالمسجد فافتوا بأنه مسجد ضرار، فضرب من قدر عليه منهم الضرب المبرح، ونودى عليهم . وأمر بهدم ذلك المسجد المذكور فهدم ، هدمه نازوك، وأمر الوزير الخلقافي فجمل مكانه مقبرة فدفن فيها جماعة من الوالى . وخرج فهدم ، هدمه نازوك، وأمر الوزير الخلقافي فجمل مكانه مقبرة فدفن فيها جماعة من الوالى . وخرج الناس للحج في ذى القعدة فاعترضهم أبو طاهر سليان بن أبي سميد الجنابي القرمطي ، فوجع أكثر الناس إلى بلدائهم، و يقال إن بعضهم سأل منه الأمان ليذهبوا فأمنهم . وقد قاتله جند الخليفة فلم يفد ذلك شيئا لترده وشدة بأسه ، فانزعج أهل بغداد من ذلك ، وترحل أهل الجانب الغربي إلى الجانب الشرق خوفا منهم ، ودخل القرمطي إلى الكوفة فأقام بها شهراً يأخذ من أموالها ونسأنها ما يختار . قال ابن الجوزى : وكثر الرطب في هذه السنة ببغداد حتى بيع كل ثمانية أرطال بحبة ، وعمل بختار . قال ابن الجوزى : وكثر الرطب في هذه السنة ببغداد حتى بيع كل ثمانية أرطال بحبة ، وعمل

منه تمر وحمل إلى البصرة . وعزل المقتدر وزيره الخاقائي بعد أن ولاه سنة وستة أشهر و يومين ، و و لى مكانه أبا القاسم أحمد بن عبيد الله بن أحمد بن الخطيب الخصيبي ، لأجل مال بذله من جهة زوجة للحسن بن الفرات ، وكان ذلك المال سبعائة ألف دينار فأمر الخصيبي على بن عيسي على أن يكون مشرفا على ديار مصر و بلاد الشام ، وهو مقيم بمكة يسير إلى تلك البلاد في بعض الأوقات فيعمل ما ينبغي ثم يزجع إلى مكة . وفيها توفي من الأعيان :

﴿ على بن عبد الحيد بن عبد الله بن سلمان ﴾

أبو الحسن الفضائرى ، سمع القواريرى وعباساً العنبرى ، وكان من العباد الثقات. قال: جئت يوماً إلى السرى السقطى فدققت عليه بابه فخرج إلى ووضع يده على عضادتى الباب وهو يقول: اللهم اشغل من شغلنى عنك بك. قال: فنالتني بركة هذه الدعوة فحججت على قدمى من حلب إلى مكة أر بمين حجة ذاهبا وآيباً.

# ﴿ أبو العباس السراج الحافظ ﴾

محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن مهران بن عبد الله الثقنى مولاهم ، أبو العباس السراج ، أحد الأعمة الثقات الحفاظ ، مولده سنة ثمان عشرة ومائتين ، سمع قتيبة و إسحاق بن راهويه وخلقا كثيرا من أهل خراسان و بغداد والكوفة والبصرة والحجاز ، وقد حدث عنه البخارى ومسلم ، وهما أكبر منه وأقدم ميلاداً و وفاة ، وله مصنفات كثيرة نافعة جداً ، وكان يعد من مجابى الدعوة . وقد رأى فى منامه كأنه يرقى فى سلم فصعد فيه تسعاً وتسعين درجة ، فما أولها على أحد إلا قال له : تعيش تسعاً وتسعين سنة ، فكان كذلك . وقد ولد له أبنه أبو عمر و وعره ثلاث وثمانون سنة . قال الحاكم : فسمعت أبا عمر و يقول لهم : هذا عملته فى فسمعت أبا عمر و يقول المم : هذا عملته فى ليلة ولى من العمر ثلاث وثمانون سنة .

﴿ ثُم دخلت سنة أربع عشرة وثلثائة ﴾

فيها كتب ملك الروم، وهو الدمستق لمنه الله ، إلى أهل السواحل أن يحملوا إليه الخراج ، فأبوا عليه فركب إليهم في جنوده في أول هذه السنة ، فعاث في الأرض فسادا ، ودخل ملطية فقتل من أهلها خلقا وأسر وأقام بها ستة عشر يوماً ، وجاء أهلها إلى بغداد يستنجدون الخليفة عليه . ووقع في بغداد حريق في مكانين ، مات فيهما خلق كثير ، وأحرق في أحدهما ألف دار ودكان ، وجاءت الكتب عن مكة أنهم الكتب عوت الدمستق ملك النصارى فقرئت الكتب على المنابر ، وجاءت الكتب من مكة أنهم في غاية الانزعاج بسبب اقتراب القرامطة إليهم وقصدهم إياهم ، فرحداوا منها إلى الطائف وتلك النواحى . وفيهما هبت ريح عظيمة بنصيبين اقتلعت أشجاراً كثيرة وهدمت البيوت . قال ابن

الجوزى: وفي يوم الأحد لهان مضين من شوال منها \_ وهو سابع كانون الأول \_ سقط ببغداد اللح وغليم جداً حصل بسببه برد شديد ، بحيث أتلف كثيراً من النخيل والأشجار ، وجدت الأدهان حتى الأشهر بة ، وماء الورد والخل والخلجان الكبار ، ودجلة . وعقد بعض مشايخ الحديث بحياسا للتحديث على متن دجلة من فوق الجمد ، وكتب هنالك ، ثم انكسر البرد بمطر وقع فأزال ذلك كله ولله الحمد . وفيها قدم الحجاج من خراسان إلى بغداد فاعت ذر إليهم مؤنس الخادم بأن القرامطة قد قصدوا مكة ، فرجعوا ولم ينها الحج في هده السنة من ناحية العراق بالكلية . وفي ذى القعدة عزل الخليفة و زيره أبا العباس الخصيبي بعد سنة وشهر بن ، وأمر بالقبض عليه وحبسه ، وذلك لاشتغاله بالخر في كل ليلة فيصبح مخموراً لا تمييزله ، وقد وكل الأمور إلى نوابه فإنوا وعلوا مصالحهم ، وولى أبا القاسم عبيد الله بن محمد الكاوذاتي نيابة عن على بن عيسي ، حتى يقدم ، م أرسل في طلب على بن عيسي وهو بدمشق ، فقدم بغداد في أبهة عظيمة ، فنظر في المصالح الخاصة والعامة ، ورد الأمور إلى السداد ، وتمهدت الأمور . وأساح ما كان يعتمده و يفعله في خاصة نفسه من معاصي الله عز وجل ، وفي الأمور العامة ، وذلك بحضرة القضاة والأعيان . ثم رده إلى السجن . وفيها أخذ نصر ابن أحمد الساماني الملقب بالسعيد بلاد الرى وسكنها إلى سنة سبت عشرة وثلثمائة . وفيها غزت الساماني الملقب بالسعيد بلاد الرى وسكنها إلى سنة سبت عشرة وثلثمائة . وفيها غزت الساماني الملقب بالسعيد بلاد الرى وسكنها إلى سنة سبت عشرة وثلثمائة . وفيها غزت الساماني الملقب بالسعيد بلاد الرى وسكنها إلى سنة سبت عشرة وثلثمائة . وفيها غزت الساماني الملقب بالسعيد بلاد الرى وسكنها إلى سنة سبت عشرة وثلثمائة . وفيها غزت الساماني المرامطة .

وفيها توفى من الأعيان سعد النوبى صاحب بأب النوبى من دار الخلافة ببغداد فى صفر ، وأقيم أخوه مكانه فى حفظ هذا الباب الذى صارينسب بعد إليه . ومحمد بن محمد الباهلى . ومحمد بن عمر ابن لبابة القرمطى . ونصر بن القاسم الفرائضى الحنفى أبو الليث ، سمع القواريرى وكان ثقة عالما بالفرائض على مذهب أبى حنيفة ، مقر با جليلا .

# ﴿ ثُم دخلت سنة خمس عشرة وثلمائة ﴾

فى صفر منها كان قدوم على بن عيسى الوزير من دمشق ، وقد تلقاه الناس إلى أثناء الطريق ، فنهم من لقيه إلى الأنبار ، ومنهم دون ذلك . وحين دخل إلى الخليفة خاطبه الخليفة فأحسن مخاطبته ثم انصرف إلى منزله ، فبعث الخليفة وراءه بالفرش والقاش وعشرين ألف دينار ، واستدعاه من الغد نخلع عليه فأنشد وهو فى الخلعة :

ما الناس إلا مع الدنيا وصاحبها \* فكيف ما انقلبت به انقلبوا يعظمون أخا الدنيا فان وثبت \* يوماً عليه بمالا يشتهي وثبوا وفها جاءت الكتب بأن الروم دخلوا شميساط وأخذوا جميع ما فيها ، ونصبوا فيها خيمة الملك

وضربوا الناقوس في الجامع بها ، فأمر الخليفة مؤنس الخادم بالتجهيز إليهم ، وخلع عليه خلعة سنية . ثم جاءت الكتب بأن المسلمين وثبوا على الروم فقتلوا منهم خلقا كثيرا جدا فلله الحمد والمنة. ولما تجهز مؤنس للمسير جاءه بعض الخدم فأعلمه أن الخليفة مريد أن يقبض عليه إذا دخل لود اعه ، وقد حضرت له ريبة في دار الخلافة مغطاة ليقع فها ، فأحجم عن الذهاب . وجاءت الأمراء إليه من كل جانب ليكونوا معه على الخليفة ، فبعث إليه الخليفة رقعة فيها خطه يحلف له أن هذا الأمر الذي بلغه ليس بصحيح . فطابت نفسه و ركب إلى دار الخلافة في غلمانه ، فلما دخل على الخليفة خاطبه مخاطمة عظمة. وحلف أنه طيب القلب عليه ، وله عنه الصفاء الذي يعرفه. ثم خرج من بين يديه معظماً مكرماً ، و ركب العباس من الخليفة والو زبر ونصر الحاجب في خدمته لتوديعه ، وكبر الأمراء بين يديه مثـل الحجبة ، وكان خر وجه نوماً مشهوداً ، قاصداً بلاد الثغور لقتال الروم. وفي جمادي الأولى منها قبض على رجل خناق قد قتل خلقا من النساء ، وكان يدعى لهن أنه يعرف العطف والتنجيم ، فقصده النساء لذلك فاذا انفرد بالمرأة قام إلىها ففعل معها الفاحشة وخنقها يوتر وأعانته امرأته وحفر لها في داره فدفنها ، فاذا امتلأت تلك الدار من القتلي انتقل إلى دار أخرى . ولما ظهر عليه وجد في داره التي هو فها أخيراً سبع عشرة امرأة قد خنقهن ، ثم تتبعت الدور التي سكنها فوجدوه قد قتل شيئاً كثيراً من النساء ، فضرب ألف سوط ثم خنق حتى مات.وفيها كان ظهو ر الديلم قبحهم الله ببلاد الرى ، وكان فهم ملك غلب على أمرهم يقال له مرداو يح ، يجلس على سر ر من ذهب و بين يديه سر مر من فضة ، و يقول : أنا سلمان بن داود . وقد سار في أهل الرى وقز و ين وأصبهان سيرة قبيحة جـداً ، فـكان يقتل النساء والصبيان في المهـد ، و يأخذ أموال الناس ، وهو في غاية الجبروت والشدة والجرأة على محارم الله عز وجـل ، فقتلته الأثراك وأراح الله المسلمين من شره . وفيها كانت بين يوسف بن أبي الساج و بين أبي طاهر القرمطي عند الكوفة موقعة فسبقه إلها أبو طاهر فحال بينه و بينها، فكتب إليه توسف من أبي الساج: اسمع وأطع و إلا فاستعد للقتال يوم السبت تاسع شوال منها ، فكتب إليه : هلم . فسار إليه ، فلما تراءا الجمعان استقل يوسف جيش القرمطي ، وكان مع نوسف بن أبي الساج عشرون ألفا ، ومع القرمطي ألف فارس وخمسهائة رجل . فقال نوسف : وما قيمة هؤلاء الكلاب ? وأمر الكاتب أن يكتب بالفتح إلى الخليفة قبل اللقاء ، فلما اقتتلوا ثبت القرامطة ثباتاً عظما، ونزل القرمطي فحرَّض أصحابه وحمل مهم حملة صادقة، فهزموا جند الخليفة، وأسروا بوسف ابن أبي الساج أمير الجيش ، وقتلوا خلقاً كثيراً من جند الخليفة ، واستحوذوا على الكوفة ، وجاءت الأخبار بذلك إلى بفداد ، وشاع بين الناس أن القرامطة مريدون أخذ بغداد ، فانزعج الناس لذلك وظنوا صدقه ، فاجتمع الوزير بالخليفة وقال: يا أمير المؤمنين إن الأموال إنما تدخر لتكون عوناً على

قتال أعداء الله ، و إن هذا الأمم لم يقع أمم بعد زمن الصحابة أفظع منه ، قد قطع هذا الكافر طريق الحبج على الناس ، وفتك في المسلمين مرة بعد مرة ، و إن بيت المال ليس فيه شي ، فاتق الله يا أمير المؤمنين وخاطب السيدة \_ يعني أمه \_ لعل أن يكون عندها شي ادخرته لشدة ، فهذا وقته . فدخل على أمه فكانت هي التي ابتدأته بذلك ، و بذلت له خسمائة ألف دينار ، وكان في بيت المال مثلها ، فسلمها الخليفة إلى الوزير ليصرفها في تجهيز الجيوش لقتال القرامطة ، فجهز جيشا أر بعين ألف مقاتل مع أمير يقال له بلبق ، فسار نحوهم ، فلها سمهوا به أخذوا عليه الطرقات ، فأراد دخول بغداد فلم مكنه ، ثم التقوا معه فلم يلبث بلبق وجيشه أن انهزم ، فانا لله و إنا إليه راجعون . وكان يوسف بن أبي الساج معهم مقيداً في خيمة فجمل ينظر إلى محل الوقعة ، فلما رجع القرمطي قال : أردت أن تهرب ? فأمم به فضر بت عنقه . و رجع القرمطي من ناحية بغداد إلى الأ نبار . ثم انصرف إلى هيت فأ كثر أهل بغداد الصدقة ، وكذلك الخليفة وأمه والوزير شكراً لله على صرفه عنهم . وفيها بعث المهدى المدعى به فضر بت عنقه . و رجع القرمطي من ناحية بغداد إلى بلاد منها ، فانهزم جيشه وقتل من أصحابه خلق كثير . وفيها اختط المهدى المذكور مدينته المحمدية . وفيها حاصر عبد الرحمن بن الداخل إلى بلاد كثير . وفيها اختط المهدى المذكور مدينته المحمدية . وفيها حاصر عبد الرحمن بن الداخل إلى بلاد وفيها توفى من الأعيان :

### ﴿ ابن الجصاص الجوهري \*

واسعه الحسين بن عبد الله بن الجصاص الجوهرى أبو عبد الله البغدادى ، كان ذا مال عظيم وثروة واسعة ، وكان أصل نعمته من بيت أحمد بن طولون ، كان قد جعله جوهريا له يسوق له مايقع من نفائس الجواهر عصر ، فا كتسب بسبب ذلك أموالا جزيلة جداً . قال ابن الجصاص : كنت بوما بباب ابن طولون إذ خرجت القهرمانة و بيدها عقد فيه مائة حبة من الجوهر ، تساوى كل واحدة ألني دينار . قالت : أريد أن تأخذ هذا فتخرطه حتى يكون أصغر من هذا الحجم . فان هذا نافر عما بريدونه . فأخذته منها وذهبت به إلى منزلى وجعلت جواهر أصغر منه تساوى أقل من عشر قيمة تلك بكثير ، فندفه اليها وفزت أنا بذلك الذي جاءت به ، وأرادت خرطه و إتلافه . فكانت قيمته مائتى ألف فدفعتها إليها وفزت أنا بذلك الذي جاءت به ، وأرادت خرطه و إتلافه . فكانت قيمته مائتى ألف دينار ، و بقي معه من الأموال شيء كثير جداً . قال بعض التجار : دخلت عليه فوجدته يتردد في منزله كأنه مجنون ، فقلت له : مالك هكذا ؟ فقال : و يحك ، أخذ مني كذا وكذا فأنا أحس أن روحي ستخرج ، فعذرته ثم أخذت في تسليته فقلت له : إن دو رك و بساتينك وضياعك الباقية تساوى سبعائة ألف دينار ، وأصدقني كم بقي عندك من الجواهر والمتاع ؟ فاذا شيء يساوى ثلثائة ألف دينار سبعائة ألف دينار ، وأصدقني كم بقي عندك من الجواهر والمتاع ؟ فاذا شيء يساوى ثلثائة ألف دينار سبعائة ألف دينار ، وأصدقني كم بقي عندك من الجواهر والمتاع ؟ فاذا شيء يساوى ثلثائة ألف دينار

غير مابق عنده من الذهب والفضة المصكوكة . فقلت له : إن هذا أم لايشاركك فيه أحد من النجار ببغداد ، مع مالك من الوجاهة عند الدولة والناس . قال : فسرى عنه وتسلى عما فات وأكل - وكان له ثلاثة أيام لم يأكل شيئاً - ولما خلص في مصادرة المقتدر بشفاعة أمه السيدة فيه حكى عن نفسه قال : فظرت في دار الخلافة إلى مائة خيشه ، فيها متاع رث مما حمل إلى من مصر ، وهو عندهم في دار مضيعة وكان لى في حمل منها ألف دينار موضوعة في مصر لايشعر بها أحد ، فاستوهبت ذلك من أم المقتدر في خاصة في ذلك من أم المقتدر في خاصة في ذلك ولدها فأطلقه إلى فتسلمته فاذا الذهب لم ينقص منه شيئ

وقد كان ابن الجصاص مع ذلك مففلا شديد التغفل في كلامه وأفعاله ، وقد ذكر عنه أشياء تدل على ذلك ، وقيل إنه إنما كان يظهر ذلك قصدا ليقال إنه مغفل ، وقيل إنه كان يقول ذلك على سبيل البسط والدعابة والله سبحانه أعلم .

وفها توفى عبد الله بن محمد القز و يني . و

### ﴿ على بن سلمان بن المفضل ﴾

أبو الحسن الأخفش ، روى عن المبرد و ثعلب والبزيدى وغيرهم ، وعنه الرويانى والمعافا وغيرهما. وكان ثقة فى نقله ، فقيراً فى ذات يده ، توصل إلى أبى على بن مقلة حتى كلم فيه الوزير على بن عيسى فى أن يرتب له شيئاً فلم يجبه إلى ذلك ، وضاق به الحال حتى كان يأكل اللفت النبى فمات فجأة من كثرة أكله فى شعبان منها . وهذا هو الأخفش الصغير ، والأوسط هو سعيد بن مسعدة تلمين سيبويه . وأما الكبير فهو أبو الخطاب عبد الحيد بن عبد الجيد ، من أهل هجر ، وهو شيخ سيبويه وأبى عبيد وغيرهما . وقيل إن أبا بكر محمد بن السرى السراج النحوى صاحب الأصول فى النحو فيها مات . قاله ابن الأثير . ومحمد بن المسيب الأرغياني .

# ﴿ ثُم دخلت سنة ست عشرة وثلاثمائة ﴾

فيها عاث أبو طاهر سليمان بن أبى سميد الجنابي القرمطى في الأرض فساداً ، حاصر الرحبة فدخلها قهراً وقتل من أهلها خلقاً ، وطلب منه أهل قر قيسيا الأمان فأمنهم ، و بعث سراياه إلى ماحولها من الأعراب فقتل منهم خلقا ، حتى صار الناس إذا سموا بذكره يهر بون من سماع اسمه ، وقد مرعلي الاعراب إمارة مجملونها إلى هجر في كل سنة ، عن كل رأس ديناران . وعاث في نواحي الموصل فسادا ، وفي سنجار ونواحيها ، وخرب تلك الديار وقتل وسلب ونهب . فقصده مؤنس الخادم فلم يتواجها بل رجع إلى بلده هجر فابتني بها داراً سهاها دار الهجرة ، ودعا إلى المهدية . وتفاقم أمره وكثرت أتباعه فصاروا يكبسون القرية من أرض السواد فيقتلون أهلها و ينهبون أموالها ، ورام في نفسه دخول الكوفة وأخذها فلم يطق ذلك . ولما رأى الو زير على أهلها و ينهبون أموالها ، ورام في نفسه دخول الكوفة وأخذها فلم يطق ذلك . ولما رأى الو زير على

ابن عيسى ما يفعله هذا القرمطي في بلاد الاسلام ، وليس له دافع استعنى من الو زارة لضعف الخليفة وجيشة عنة ، وعزل نفسه منها ، فسمى فها على بن مقلة الكاتب المشهو ، فولها بسفارة نصر الحاجب والى عبد الله البريدي \_ بالباء الموحدة \_ من البريد ، ويقال المزيدي لخدمة جده مزيد من منصور الجهيري . ثم جهز الخليفة جيشاً كثيفا مع مؤنس الخادم فاقتتلوا مع القرامطة فقتلوا من القرامطة خلقا كثيراً ، وأسروا منهم طائفة كثيرة من أشرافهم ، ودخل بهم مؤنس الخادم بغداد ومعه أعلام من أعلامهم منكسة مكتوب علمها ( ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض) الآية. ففرح الناس بذلك فرحاً شديداً ، وطابت أنفس البغاددة ، وانكسر القرامطة الذين كانوا قد نشأوا وفشوا بأرض المراق ، وفوّض القرامطة أمرهم إلى رجل يقال له حريث بن مسعود ، ودعوا إلى المهدى الذي ظهر ببلاد المغرب جد الفاطميين ، وهم أدعياء كذبة ، كا قد ذكر ذلك غير واحد من العلماء . كما سيأتي تفصيله و بيانه في موضعه . وفها وقعت وحشة بين مؤنس الخادم والمقتدر ، وسبب ذلك أن نازوكا أمير الشرطة وقع بينــه و بين هار ون بن عريب ــ وهو ابن خال المقتــدر ــ فانتصر هارون على نازوك وشاع بين العامة أن هارون سيصير أمير الامراء. فبلغ ذلك مؤنس الخادم وهو بالرقة فأسرع الأوبة إلى بغداد ، واجتمع بالخليفة فتصالحًا ، ثم إن الخليفة نقل هارون إلى دار الخلافة فقويت الوحشة بينهما ، وانضم إلى مؤنس جماعة من الأمراء وترددت الرسل بينهما ، وانقضت هذه السنة والأمر كذلك. وهذا كله من ضعف الأمور واضطرابها وكثرة الفتن وانتشارها. وفيها كان مقتل الحسين بن القاسم الداعي العلوى صاحب الرى عملي يد صاحب الديلم وسلطانهم مرداو يح المجرم قبحه الله.

وفيها توفى من الأعيان ﴿ بنان بن محمد بن حمدان بن سعيد ﴾

أبو الحسن الزاهد ، و يعرف بالحمال ، وكانت له كرامات كثيرة ، وله منزلة كبيرة عند الناس ، وكان لا يقبل من السلطان شيئا ، وقد أنكر بوماً على ابن طولون شيئا من المسكرات وأمره بالمعروف ، فأمر به فألقى بين يدى الأسد ، فكان الاسد يشمه و يحجم عنه ، فأمر برفعه من بين يديه وعظمه الناس جداً ، وسأله بعض الناس عن حاله حين كان بين يدى الأسد فقال له : لم يكن على بأس . قد كنت أفكر في سؤر السباع واختلاف العلماء فيه هل هو طاهر أم نجس . قالوا : وجاءه رجل فقال له : إن لى على رجل مائة دينار ، وقد ذهبت الوثيقة ، وأنا أخشى أن ينكر الرجل ، فأسألك أن تدعو لى بأن برد الله على الوثيقة . فقال بنان : إنى رجل قسد كبرت سنى و رق عظمى ، وأنا أحب الحلواء ، فأن برد الله على المطل وأتنى به حتى أدعو لك . فذهب الرجل فاشترى الرطل ثم جاء به إليه ففتح الورقة التي فيها الحلواء فاذا هى حجته بالمائة دينار . فقال له : أهذه حجتك ؟ قال : نعم . قال : خذ

حجتك وخذ الحلواء فأطعمها صبيانك. ولما توفى خرج أهل مصر فى جنازته تعظيما له و إكراما لشأنه. وفيها توفى مهد بن عقيل البلخى . وأبو بكر بن أبى داود السجستانى الحافظ بن الحافظ . وأبو عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الاسفرائيني ، صاحب الصحيح المستخرج على مسلم ، وقد كان من الحفاظ المكثرين ، والأثماء ، دينا عاقلا ، الحفاظ المكثرين ، والأثماء المشهورين . ونصر الحاجب ، كان من خيار الأمراء ، دينا عاقلا ، أنفق من ماله فى حرب القرامطة مائة ألف دينار . وخرج بنفسه محتسباً فمات فى أثناء الطريق فى هذه السنة . وكان حاجباً للخليفة المقتدر .

### ﴿ ثم دخلت سنة سبع عشرة وثلمائة ﴾

فها كان خلع المقتدر وتولية القاهر محمد بن المعتضد بالله : في الحرم منها اشتدت الوحشة بين مؤنس الخادم والمقتدر بالله ، وتفاقم الحال وآل إلى أن اجتمعوا على خلع المقتدر وتولية القاهن محمد ابن المعتضد ، فبايعوه بالخلافة وسلموا عليه مها ، ولقبوه القاهر بالله . وذلك ليلة السبت النصف من المحرم ، وقلد على من مقلة و زارته ، ونهبت دار المقتدر ، وأخذوا منها شيئا كثيراً جداً ، وأخذوا لأم المقتدر خسمائة ألف دينار \_ وكانت قـ د دفنتها في قبر في تربتها \_ فحملت إلى بيت المال ، وأخرج المقتدر وأمه وخالته وخواصه وجواريه من دار الخلافة ، وذلك بعد محاصرة دار الخلافة ، وهرب من كان مها من الحجبة والخدم، وولى نازوك الحجوبة مضافا إلى ما بيده من الشرطة، وألزم المقتدر بأن كتب على نفسه كتابا بالخلع من الخلافة وأشهد على نفسه بذلك جماعة من الأمراء والأعيان ، وسلم الكتاب إلى القاضي أبي عمر محمد من موسف ، فقال لولده الحسين : احتفظ مهذا الكتاب فلا موينه أحد من خلق الله . ولما أعيد المقتدر إلى الخلافة بعد نومين رده إليه ، فشكره على ذلك جداً وولاه قضاء القضاة . فلما كان يوم الأحـد السادس عشر من المحرم جلس القاهر بالله في منصب الخلافة ، وجلس بين يديه الوزير أبو على بن مقلة ، وكتب إلى المال بالا فاق يخبرهم بولاية القاهر بالخلافة عوضاً عن المقتدر ، وأطلق على من عيسى من السجن ، و زاد في أقطاع جماعة من الأمراء الذين قاموا بنصره ، منهم أبو الهيجاء بن حمدان. فلما كان يوم الاثنين جاء الجند وطلبوا أرزاقهم وشغبوا، وبادروا إلى نازوك فقتلوه ، وكان مخوراً ، ثم صلبوه . وهرب الوزير ابن مقلة ، وهرب الحجاب ونادوا يامقتــدر يا منصور ، ولم يكن مؤنس تومئــذ حاضراً ، وجاء الجنــد إلى باب مؤنس يطالبونه بالمقتدر ، فأغلق بابه دونهم وجاحف دونه خدمه . فلما رأى مؤنس أنه لا بد من تسلم المقتدر إليهم أمره بالخروج، فخاف المقتدر أن يكون حيلة عليه ، ثم تجاسر فخرج فحمله الرجال على أعناقهم حتى أدخلوه دار الخلافة ، فسأل عن أخيه القاهر وأبي الهيجاء بن حمدان ليكتب لهما أمانا ، فما كان عن قريب حتى جاءه خادم ومعه رأس أبي الهيجاء قــد احترز رأســه وأخرجه من بين كتفيه ، ثم

استدعى بأخيه القاهر فأجلسه بين يديه واستدعاه إليه ، وقبل بين عينيه ، وقال : يا أخى أنت لاذنب لك ، وقد علمت أنك مكره مقهور . والقاهر يقول : الله الله ! نفسى يا أمير المؤمنين . فقال : وحق رسول الله ويطال لا مراب عليه عليه الله ويلام عليه عليه الله ويطال الأول ، وحل رأس نازوك وأبى الهيجاء ونودى علمهما : هذا رأس من عصى مولاه . وهرب أبو السرايا بن حمدان إلى الموصل ، وكان ابن نفيس من أشد الناس على المقتدر ، فلما عاد إلى الخلافة خرج من بغداد متنكراً فدخل الموصل ، ثم صار إلى إرمينية ، ثم لحق بالقسطنطينية فتنصر مها مع أهلها . وأما مؤنس فانه لم يكن فى الباطن على المقتدر ، وإنما وافق جماعة الأمراء مكرها ، ولهذا لما كان المقتدر إلى الخلافة رجع إلى دار مؤنس فبات قلبه ، ولو شاء لقبله لما كلب من داره . فلهذا لماعاد المقتدر إلى الخلافة رجع إلى دار مؤنس فبات قلبه ، وقو ر أبا على بن مقلة على الوزارة ، وولى محمد بن يوسف قضاء القضاة ، وجعل محمداً أخاه - وهو القاهر - عند والدته بصفة محبوس عندها ، فكانت تحسن إليه غاية الاحسان ، وتشترى له السرارى وتكرمه غاية الاكرام .

﴿ ذ كر أخذ القرامطة الحجر الأسود إلى بلادهم ، وماكان منهم إلى الحجيج ﴾

فيها خرج ركب العراق وأميرهم منصور الديلى فوصلوا إلى مكة سالمين ، وتوافت الركوب هناك من كل مكان وجانب وفج ، فما شعر وا إلا بالقرمطى قد خرج عليهم فى جماعته يوم التروية ، فانتهب أموالهم واستباح قتالهم ، فقتل فى رحاب ،كة وشعابها و فى المسجد الحرام و فى جوف الكعبة من الحجاج خلقاً كثيراً ، وجلس أميرهم أبو طاهر لعنه الله على باب الكعبة ، والرجال تصرع حوله ، والسيوف تعمل فى الناس فى المسجد الحرام فى الشهر الحرام فى يوم النروية ، الذى هو من أشر ف الايام ، وهو يقول : أنا الله وبالله ، أنا أنا أخلى الخلق وأفنيهم أنا . فكان الناس يفر ون منهم فيتعلقون بأستار الكعبة فلا يجدى ذلك عنهم شيئاً . بل يقتلون وهم كذلك ، و يطوفون فيقتلون فى الطواف ، وقد كان بعض أهل الحديث يومئذ يطوف ، فلما قضى طوافه أخذته السيوف ، فلما وجب أنشد وهو كذلك .

ترى المحبين صرعى فى ديارهم \* كفتية الكهف لايدرون كم لبثوا فلما قضى القرمطى لعنه الله أمره وفعل مافعل بالحجيج من الأفاعيل القبيحة ، أمر أن تدفن القتلى فى بئر زوزم ، ودفن كثيراً منهم فى أما كنهم من الحرم ، وفى المسجد الحرام . وياحبذا تلك القتلة وتلك الضجعة ، وذلك المدفن والمكان ، ومع هذا لم يغسلوا ولم يكفنوا ولم يصل عليهم لأنهم محرمون شهدا ، فى نفس الأمر . وهدم قبة زمزم وأمر بقلع باب الكعبة ونزع كسوتها عنها ، وشققها بين أصحابه ، وأمر رجلا أن يصعد إلى ميزاب الكعبة فيقتلعه ، فسقط على أم رأسه فمات إلى النار . فعند ذلك انكف الخبيث عن الميزاب ، ثم أمر بأن يقلع الحجر الأسود ، فجاءه رجل فضر به بمثقل في يده وقال : أبن الطير الأبابيل ، أين الحجارة من سجيل ? ثم قلع الحجر الأسود وأخذوه حين راحوا معهم إلى بلادهم ، فمكث عندهم ثنتين وعشرين سنة حتى ردوه ، كا سنذ كره في سنة تسع وثلائين وثلمائة فانا لله و إنا إليه راجعون .

ولما رجم القرمطى إلى بلاده ومعه الحجر الأسود وتبعه أمير مكة هو وأهل بيته وجنده وسأله وتشفع إليه أن يرد الحجر الأسود ليوضع في مكانه ، و بذل له جميع ماعنده من الأموال فيلم يلتفت إليه ، فقاتله أمير مكة فقتله القرمطى وقتل أكثر أهل بيته ، وأهل مكة وجنده ، وأستمر ذاهبا إلى بلاده ومعه الحجر وأموال الحجيج . وقد ألحد هذا للمين في المسجد الحرام إلحاداً لم يسبقه إليه أحد ولا يالحقه فيه ، وسيجازيه على ذلك الذي لا يعذب عذابه أحد ، ولا يوثق وثاقه أحد . و إنما حل هؤلاء على هذا الصنيع أنهم كفار زناذقة ، وقد كانوا ممالئين للفاطميين الذين نبغوا في هذه السنة ببلاد إفريقية من أرض المغرب ، و يلقب أميرهم بالمهدى ، وهو أبو مجمد عبيد الله بن ميمون القداح . وقد كان صباعاً بسلمية ، وكان يهوديا فادعى أنه أسلم ثم سافر من سلمية فدخل بلاد إفريقية ، فادعى أنه شريف فاطمى ، فصدقه على ذلك طائفة كثيرة من البربر وغيرهم من الجهلة ، وصارت له دولة ، فملك مدينة سجلماسة ، ثم ابتنى مدينة وساها المهدية ، وكان قرار ملكه بها ، وكان هؤلاء القرامطة براسلونه مدينة سجلماسة ، ثم ابتنى مدينة وساها المهدية ، وكان قرار ملكه بها ، وكان هؤلاء القرامطة براسلونه و يدون إليه ، و يترامون عليه ، و يقال إنهم إنما كانوا يفعلون ذلك سياسة ودولة لاحقيقة له .

وذكر ابن الأثير أن المهدى هذا كتب إلى أبى طاهر يلومه على مافعل بمكة حيث سلط الناس على الكلام فيهم ، وانه كشفت أسرارهم التى كانوا يبطنونها بما ظهر من صنيعهم هذا القبيب ، وأمره برد ما أخذه منها ، وعوده إليها . فكتب إليه بالسمع والطاعة ، وأنه قد قبل ، أشار إليه من ذلك . وقد أسر بعض أهل الحديث في أيدى القرامطة ، فمكث في أيديهم مدة ، ثم فرج الله عنه ، وكان يحكى عنهم عجائب من قلة عقولهم وعدم دينهم ، وأن الذي أسره كان يستخدمه في أشق الخدمة وأشدها وكان يعر بد عليه إذا سكر . فقال لى ذات ليلة وهو سكران : ماتقول في محمد م فقال : كان ضعيفاً مهيناً . وكان فقال : كان سائسا . ثم قال : ماتقول في أبى بكر فقلت : لاأدرى . فقال : كان ضعيفاً مهيناً . وكان عمر فظاً غليظاً . وكان عثمان جاهلا أحق . وكان على مخرقا ليس كان عنده أحد يدلمه ما ادعى أنه في صدره من العلم ، أما كان بمكنه أن يعلم هذا كلة وهذا كلة في منتظمه .

وروى عن بعضهم أنه قال: كنت في المسجد الحرام يوم التروية في مكان الطواف، فحمل على

رجل كان إلى جانبي فقتله القرمطي ، ثم قال : ياحمير ، \_ و رفع صوته بذلك \_ أليس قلتم في بيتكم هذا ( ومن دخله كان آمناً ) فأين الأمن ? قال : فقلت له : اسمع جوابك . قال نعم. قلت إنما أراد الله : فأمنوه . قال فثني رأس فرسه وانصرف . وقد سأل بعضهم ههنا سؤالا . فقال : قد أحل الله سبحانه باصحاب الفيل ـ وكانوا نصارى ـ ماذ كره في كتابه ، ولم يفعلوا بمكة شيئاً مما فعله هؤلاء ، ومعلوم أن القرامطة شر من الهود والنصاري والمجوس ، بل ومن عبدة الأصنام ، وأنهم فعلوا عكة مالم يفعله أحد، فهلا عوجلوا بالعذاب والعقوبة-، كما عوجل أصحاب الفيل ? وقــد أجيب عن ذلك بأن أصحاب الفيل إنما عوقبوا إظهاراً لشرف البيت ، ولما يراد به من التشريف العظيم بارسال النبي الكريم ، من البلد الذي فيه البيت الحرام ، فلما أرادوا إهانة هـذه البقعة التي يراد تشريفها و إرسال الرسول منها أهلكهم سريماً عاجلا ، ولم يكن شرائع مقر رة تدل على فضله ، فلو دخلوه وأخر بوه لأ نكرت القلوب فضله . وأما هؤلاء القرامطة فانما فعلوا مافعلوا بعد تقر بر الشرائع وتمهيد القواعد ، والعلم بالضرورة من دين الله بشرف مكة والكعبة ، وكل مؤمن يعلم أن هؤلاء قد ألحدوا في الحرم إلحاداً بالغاً عظما ، وأنهم من أعظم الملحدين الكافرين ، عا تبين من كتاب الله وسنة رسوله ، فلمذا لم يحتج الحال إلى معاجلتهـم بالعقوبة ، بل أخرهم الرب تعالى ليوم تشخص فيــه الأ بصار ، والله ســبحانه عهل و على ويستدرج ثم يأخذ أخـذ عزيز مقتدر ، كما قال النبي والله في الله الله ليملي للظالم حتى إذا أخـذه لم يفلته ، ثم قرأ قوله تمالي ( ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار) وقال ( لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد . متاع قليل ثم مأواهم جهنم و بئس المهاد ) وقال : ( نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عـذاب غليظ ) وقال : ( متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد عا كانوا يكفرون).

وفيها وقمت فتنة ببغداد بين أصحاب أبي بكر المروذى الحنبلي ، و بين طائفة من العامة ، اختلفوا في تفسير قوله تعالى ( عسى أن يبعثك ربك مقاما محوداً ) فقالت الحنابلة : يجلسه معه على العرش . وقال الاخرون : المراد بذلك الشفاعة العظمى ، فاقتتاوا بسبب ذلك وقتل بينهم قتلى ، فانالله و إنا إليه راجعون . وقد ثبت في صحيح البخارى أن المراد بذلك مقام الشفاعة العظمى ، وهي الشفاعة في فصل القضاء بين العباد ، وهو المقام الذي برغب إليه فيه الخلق كلهم ، حتى إبراهيم ، ويغبطه به الأولون والآخرون . وفيها وقعت فتنة بالموصل بين العامة فيا يتعلق بأمر المعاش ، وانتشرت وكثر أهل الشرفها واستظهر وا ، وجرت بينهم شرور ثم سكنت . وفيها وقعت فتنة ببلاد خراسان أهدل الشرفها وأميرهم نصر بن أحمد الملقب بسميد ، وخرج في شعبان خارجي بالموصل . وخرج بين بني ساسان وأميرهم نصر بن أحمد الملقب بسميد ، وخرج في شعبان خارجي بالموصل . وخرج تخر بالبواريج ، فقاتله م أهل تلك الناحية حتى سكن شرهم وتفرق أصحابه م . وفيها التقى مفلح تخر بالبواريج ، فقاتله م أهل تلك الناحية حتى سكن شرهم وتفرق أصحابه م . وفيها التقى مفلح

الساجى وملك الروم الدمستق ، فهزمه مفلح وطرد و راءه إلى أرض الروم ، وقتل منهم خلقاً كثيراً . وفيها هبت ربح شديدة ببغداد تحمل رماداً أحمر يشبه رمل أرض الحجاز . فامتلأت منه البيوت . وفيها توفى من الأعيان : أحمد بن الحسن بن الفرج بن سفيان أبو بكر النحوى ، كان عالما عذهب الكوفيين وله فيه تصانيف .

﴿ أحمد بن مهدى بن رميم ﴾

العابد الزاهد أنفق في طلب العلم ثلثائة ألف درهم ، ومكث أر بعين سنة لايأوى إلى فراش . وقد روى الحافظ أبو نعيم عنه أنه جاءته امرأة ذات ليلة فقالت له : إنى قد امتحنت بمحنة وأكرهت على الزنا وأنا حبلى منه ، وقد تسترت بك و زعمت أنك زوجي ، وأن هذا الحل منك ، فاسترنى سترك الله ولا تفضحني . فسكت عنها ، فلما وضعت جاءني أهل المحلة و إمام مسجدهم بهنئونني بالولد ، فأظهرت البشر و بعثت فاشتريت بدينارين شيئاً حلواً وأطعمتهم ، وكنت أوجه إليها مع إمام المسجد في كل شهر دينارين صفة نفقة للمولود ، وأقول : أقربها مني السلام فانه قد سبق مني مافرق بيني و بينها . في كل شهر دينارين صفة نفقة للمولود ، وأقول : أقربها مني السلام فانه قد سبق مني مافرق بيني و بينها . في كل شهر دينارين عليه ، ثم مات الولد فجاؤ في يعز ونني فيه ، فأظهرت الحزن عليه ، ثم جاءتني أمه بالدنانير التي كنت أرسل بها إليها نفقة الولد ، قد جمعتها في صرة عندها ، فقالت لى : سترك الله وجزاك خيراً ، وهذه الدنانير التي كنت ترسل بها . فقلت : إني كنت أرسل بها صلة للولد وقد مات وأنت ترثينه فهي لك ، فافعلي بها ماشئت فدعت وانصرفت .

# ﴿ بدر بن المينم ﴾

ابن خلف بن خالد بن راشد بن الضحاك بن النعان بن محرق بن النعان بن المنذر ، أبو القاسم البلخى القاضى الكوفى . نزل بغداد وحدث بها عن أبى كريب وغيره ، وكان سهاعه للحديث بعد ما جاوز أربعين سنة ، وكان ثقة نبيلا ، عاش مائة سنة وسبع عشرة سنة . توفى فى شوال منها بالكوفة .

ابن المرزبان بن سابور بن شاهنشاه أبو القاسم البغوى ، و يعرف بابن بنت منيع ، ولد سنة ثلاث عشرة ، وقيل أربعة عشرة ومائتين . ورأى أبا عبيد القاسم بن سلام ، ولم يسمع منه ، وسمع من أحمد بن حنبل ، وعلى بن المديني ، ويحيى بن معين ، وعلى بن الجعد، وخلف بن هشام البزار ، وخلق كثير ، وكان معه جزء فيه سماعه من ابن معين فأخذه موسى بن هارون الحافظ فرماه في دجلة ، وقال : يريد أن يجمع بين الثلاثة ? وقد تفرد عن سبع وثمانين شيخا ، وكان ثقة حافظا ضابطا ، روى عن الحفاظ وله مصنفات . وقال موسى بن هارون الحافظ : كان ابن بنت منيع لا يقول إلا الحق . وقال ابن أبى له : إن ههنا ناساً يتكلمون فيه . فقال : يحسدونه ، ابن بنت منيع لا يقول إلا الحق . وقال ابن أبى

حاتم وغيره: أحاديث تدخل في الصحيح. وقال الدارقطني: كان البغوى قل ما يتكلم على الحديث ، فاذا تكلم كان كلامه كالمسار في الساج. وقد ذكره ابن عدى في كامله فتكلم فيه ، وقال: حدث بأشياء أنكرت عليه. وكان معه طرف من معرفة الحديث والتصانيف، وقد انتدب ابن الجوزى للرد على ابن عدى في هذا الكلام ، وذكر أنه توفي ليلة عيد الفطر منها ، وقد استكل مائة سنة وثلاث سنين وشهوراً ، وهو مع ذلك صحيح السمع والبصر والاسنان ، يطأ الاماء. توفي ببغداد ودفن عقبرة باب التبن. رحمه الله وأكرم مثواه.

# ﴿ محمد بن عُمان ﴾

الشهيد الحافظ أبو الفضل الهروى ، يعرف بابن أبي سعد ، قدم بغداد وحدث بها عن محمد بن عبد الله الأنصارى . وحدث عنه ابن المظفر الحافظ ، وكان من الثقات الأثبات الحفاظ المتقنين ، له مناقشات على بضعة عشر حديثا من صحيح مسلم ، قتلته القرامطة يوم التروية بمكة في هذه السنة في جلة من قتلوا ، رحمه الله وأكرم مثواه .

### ﴿ الكعبي المتكلم ﴾

هو أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي الكهبي المتكلم ، نسبة إلى بني كعب ، وهو أحمد مشايخ المعتزلة ، وتنسب إليه الطائفة الكهبية منهم . قال ابر خلكان : كان من كبار المتكلمين ، وله اختيارات في علم الكلام . من ذلك أنه كان بزعم أن أفعال الله تقع بلا اختيار منه ولا مشيئة . قلت : وقد خالف الكهبي نص القرآن في غير ما موضع . قال تعالى ( و ر بك يخلق مايشاء و يختار ) وقال ( ولو شاء ر بك مافعلوه ) ( ولو شئنا لا تينا كل نفس هداها ) ( ولو أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ) الا ية . وغيرها مما هو معلوم بالضرورة وصر يح العقل والنقل .

### ﴿ ثُم دخلت سنة ثمان عشرة وثلمائة ﴾

فيها عن ل الخليفة المقتدر و زيره أبا على بن مقلة ، وكانت مدة و زارته سنتين وأر بعة أشهر وثلاثة أيام ، واستو زر مكانه سليان بن الحسن بن مخلد ، وجعل على بن عيسى ناظراً معه . وفي جمادى الأولى منها أحرقت دار أبي على بن مقلة ، وكان قد أنفق عليها مائة ألف دينار ، فانتهب الناس أخشابها وما وجدوا فيها من حديد و رصاص وغير ه ، وصادر ه الخليفة عائتي ألف دينار . وفيها طرد الخليفة الرجالة الذين كانوا بدار الخلافة عن بغداد ، وذلك أنه لمارد المتقدر إلى الخلافة شرعوا ينفسون بكلام كثير عليه ، و يقولون : من أعان ظالما سلطه الله عليه . ومن أصعد الجار على السطح لم يقدر أن ينزله . فأم باخراجهم ونفيهم عن بغداد ، ومن أقام منهم عوقب . فأحرقت دو ركثيرة من قراباتهم ، واحترق بعض نسائهم وأولادهم ، فخرجوا منها في غاية الاهانة ، فنزلوا واسط وتغلبوا عليها وأخرجوا واحترق بعض نسائهم وأولادهم ، فخرجوا منها في غاية الاهانة ، فنزلوا واسط وتغلبوا عليها وأخرجوا

عاملها منها ، فركب إليهم ، وأس الخادم فأوقع بهم بأساً شديداً ، وقتل منهم خلقا كثيرا ، فلم يقم لهم بعد ذلك قائمة . و في ربيع الأول منها عزل الخليفة ناصر الدولة بن حمدان عن الموصل ، و و لى عليها عميه سعيداً و نصراً ابنا حمدان . و ولاه ديار ربيعة : نصيبين وسنجار والخابور و رأس المين ، ومعها ميافارقين وازرن ، ضمن ذلك من الخليفة عال يحمله إليه في كل سنة . و في جمادى الأولى منها خرج رجل ببلاد البواريج يقال له صالح بن محمود ، فاجتمع عليه جماعة من بني مالك ، ثم سار إلى سنجار في اصرها فدخلها وأخذ شيئا كثيراً من أموالها ، وخطب بها خطبة و وعظ فيها و ذكر ، فكان في جالة ما قال : نتولى الشيخين ، ونتبرأ من الحسين ، ولا نرى المسح على الخفين . ثم سار فعاث في الأرض فسادا . فانتدب له نصر بن حمدان فقاتله فأسر ، ومعه ابنان له ، فحمل إلى بغداد فدخلها وقد اشتهر شهرة فظيمة . وخرج آخر ببلاد الموصل فاتبعه ألف رجل ، فحاصر أهل نصيبين فخرجوا إليه فاتندب الشهرة ناصر الدولة فقاتله فظفر به وأسر ، وأرسله إلى بغداد أيضاً . وفيها خلع الخليفة على ابنه هارون وركب معه الوزير والجيش ، وأعلى بالد المغرب ومصر والشام ، وجمل مؤنس الخادم يسد عنه أمو رها . في العباس الراضي وجعله نائب بلاد المغرب ومصر والشام ، وجمل مؤنس الخادم يسد عنه أمو رها . وحج بالناس فيها عبد السميع بن أبوب بن عبد العزيز الهاشمي ، وخرج المحجيج بغفارة بدرقة حتى يسله وا في الدرب في الذهاب والاياب من القرامطة .

وفيها توفي من الأعيان ﴿ أحمد بن إسحاق ﴾

ابن البهلول بن حسان بن أبي سنان أبو جعفر التنوخي القاضي الحنفي ، العدل الثقة ، الرضي . وكان فقيها نبيلا ، سمع الحديث الكثير ، و روى عن أبي كريب حديثا واحدا ، وكان عالما بالنحو ، فصييح العبارة ، جيد الشعر ، محوداً في الأحكام . اتفق أن السيدة أم المقتدر وقفت وقفا وجعل هذا عنده نسخة به في سلة الحكم ، ثم أرادت أن تنقض ذلك الوقف فطلبت هذا الحاكم وأن يحضر معه كتاب الوقف لتأخذه منه فتعدمه ، فلما حضرمن و راء الستارة فهم المقصود فقال لها : لا يمكن هذا ، لا ني خازن المسلمين ، فاما أن تعزلوني عن القضاء وتولوا هذا غيرى ، و إما أن تتركوا هذا الذي تريدون أن تفعلوه ، فلا سبيل إليه وأنا حاكم . فشكته إلى ولدها المقتدر فشفع عنده المقتدر بذلك ، فذكر له صورة الحال . فرجع إلى أمه فقال لها : إن هذا الرجل ممن برغب فيه ولا يزهد فيه ، ولا سبيل إلى عزله ولا التلاعب به . فرضيت عنه و بعثت تشكره على ما صنع من ذلك . فقال : من قدم أم الله على أم العباد كفاه الله شرهم ، و رزقه خيرهم . وقد كانت وفاته في هذه السنة . وقد جاو زالثمانين .

#### ﴿ يحي بن محمد بن صاعد ﴾

أبو محمد مولى أبى جعفر المنصور ، رحل فى طلب الحديث ، وكتب وسمع وحفظ ، وكان من كبار الحفاظ ، وشيؤخ الرواية ، وكتب عنه جماعة من الأكابر ، وله تصانيف تدل على حفظه وفقهه وفهمه. توفى بالكوفة و له سبعون سنة .

# ﴿ الحسن بن على بن أحمد بن بشار بن زياد ﴾

المعروف بابن العلاف الضرير النهرواني ، الشاعر المشهور ، وكان أحد سمار المعتضد . وله مرئاة طنانة في هر" له ، قتله جيرانه لأنه أكل أفراخ حمامهم من أبراجهم . وفيها آداب ورقة ، ويقال إنه أراد بها ابن المعتز لكنه لم يتجاسر أن ينسبها إليه من الخليفة المقتدر ، لأنه هو الذي قتله . وأولها : ياهر فارقتنا ولم تعد ، وكنت عندي بمنزلة الولد

وهي خمس وستون بيتاً.

### ﴿ ثم دخلت سنة تسع عشرة وثلثائة ﴾

في المحرم منها دخل الحجيج بغداد ، وقد خرج مؤنس الخادم إلى الحج فها في جيش كثيف ، خُوفًا من القرامطة ، ففرح المسلمون بذلك و زينت بغداد يومئذ وضر بت الخيام والقباب لمؤنس الخادم، وقد بلغ مؤنساً في أثناء الطريق أن القرامطة أمامه ، فعدل بالناس عن الجادة ، وأخذ مهم في شعاب وأودية أياما ، فشاهد الناس في تلك الأماكن عجائب ، ورأوا غرائب وعظاماً في غاية الضخامة، وشاهدوا ناسا قد مسخوا حجارة . و رأى بعضهم امرأة واقفة عـلى تنو رتخبز فيه قد مسخت حجراً ، والتنور قد صار حجراً . وحمل مؤنس من ذلك شيثا كثيراً إلى الخليفة ليصدق ما يخبر به من ذلك . ذكر ذلك ابن الجوزي في منتظمه . فيقال إنهم من قوم عاد أو من قوم شعيب أو من مُمود فالله أعلم . وفيها عزل المقتدر و زيره سلمان بن الحسن بعد سنة وشهرين وتسعة أيام ، واستو زر مكانه أبا القاسم عبيــد الله بن محمد الكلوذائي ، ثم عزله بعد شهرين وثلاثة أيام، واستو زر الحسين من القاسم ثم عزله أيضاً . وفيها وقعت وحشة بين الخليفة ومؤنس ، بسبب أن الخليفة و لى الحسبة لرجل اسمه محمد بن يا قوت ، وكان أميراً على الشرطة ، فقال مؤنس : إن الحسبة لا يتولاها إلا القضاة والعدو ل وهذا لا يصلح لها . ولم بزل بالخليفة حتى عزل محمد بن يا قوت عن الحسبة والشرطة أيضاً ، وانصلح، الحال بينهما . ثم تجددت الوحشة بينهما في ذي الحجة من هـنه السنة ، وما زالت تتزايد حتى آل الحال إلى قتــل المقتدر بالله كما ســنذ كره . وفيها أوقع ثمل متولى طرسوس بالروم وقعة عظيمة ، قتل منهم خلقا كثيراً وأسر نحواً من ثلاثة آلاف ، وغنم من الذهب والفضة والديباج شيئا كثيرا جدا ، ثم أوقع بهم من ثانية كذلك. وكتب ابن الديراني الأرمني إلى الروم يحثهـم على الدخول إلى بلاد الاسلام و وعدهم النصر منه والاعانة ، فدخاوا فى جحافل عظيمة كثيرة جدا ، وانضاف إليهم الأرمنى فركب إليهم مفلح غلام يوسف بن أبى الساج وهو يومئذ نائب أذريبجان واتبعه خلق كثير من المتطوعة ، فقصد أولا بلاد ابن الديرانى فقتل من الأرمن نحواً من مائة ألف ، وأسر خلقا كثيرا ، وغيم أموالا جزيلة ، وتحصن ابن الديرانى فى قلعة له هناك ، وكاتب الروم فوصلوا إلى شميشاط فاصر وها ، فبعث أهلها يستصرخون سعيد بن حمدان نائب الموصل ، فسار إليهم مسرعاً ، فوجد الروم قد كادوا يفتحونها ، فلما علموا بقدومه رحلوا عنها واجتازوا بملطية فنهبوها ، ورجعوا خاسئين إلى بلادهم ، ومعهم ابن نفيس المتنصر ، وقد كان من أهل بغداد . وركب ابن حمدان فى آثار القوم فدخل بلادهم فقتل خلقا كثيرا منهم وأسر وغنم أشياء كثيرة . قال ابن الأثير : وفى شوال من هذه السنة جاء سيل عظيم إلى تكريت ارتفع فى أسواقها أربعة عشر شبراً ، وغرق بسببه أر بعائة دار ، وخلق لا يعلمهم إلا الله ، حتى كان المسلمون والنصارى يدفنون جميعاً ، لا يعرف هذا من هذا . قال : وفيها هاجت بالموصل ربح محرة ثم اسودت حتى كان الأنسان لا يبصر صاحب نهارا ، وظن الناس أنها القيامة ثم انجلى ذلك عطر أرسله الله علمهم .

وفيها توفى من الأعيان الحسين بن عبد الرحمن أبو عبد الله الانطاكي قاضي ثغور الشام ، يعرف با بن الصابوني ، وكان ثقة نبيلا قدم بغداد وحدث مها .

# ﴿ على بن الحسين بن حرب بن عيسى أبو عبيد بن حربويه ﴾

تولى القضاء بمصر مدة طويلة جدا ، وكان ثقة عالما من خيار القضاة وأعدلهم ، تفقه على مذهب أبى ثور ، وقد ذكرناه في طبقات الشافعية ، وقد استعنى عن القضاء فعزل عنه في سنة إحدى عشرة وثلثمائة ، و رجع إلى بغداد فأقام بها إلى أن مات في هذه السنة ، في صفر منها ، وصلى عليه أبو سعيد الأصطخرى ، ودفن بداره . قال الدارقطني : حدث عنه أبو عبد الرحمن النسائي في الصحيح، ولعله مات قبله بعشرين سنة . وذكر من جلالته وفضله رحمه الله .

محمد بن الفضل بن العباس أبو عبد الله البلخى الزاهد . حكى عنه أنه مكث أر بعين سنة لم يخط فيها خطوة في هوى نفسه ، ولا نظر في شئ فاستحسنه حياء من الله عز وجل ، وأنه مكث ثلاثين سنة لم على ملكيه قبيحاً .

# ﴿ محمد بن سعد أبو الحسين الوراق ﴾

صاحب أبى عثمان النيسابورى ، وكان فقيهاً يتكام على المعاهلات . ومن جيد كلامه قوله : من غض بصره عن محرم أو رثه الله بذلك حكمة على لسانه يهتدى بها سامعوه ، ومن غض نفسه عن شبهة نور الله قلبه نورا بهتدى به إلى طرق مرضاة الله .

مجيي بن عبد الله بن موسى أبو زكريا الفارسي ، كتب عصر عن الربيع بن سلمان ، وكان ثقة عدلا صدوقا عند الحكام .

### ﴿ ثُم دخلت سنة عشرين وثلاثمائة من الهجرة ﴾

فها كان مقتل المقتدر بالله الخليفة ، وكان سبب ذلك أن مؤنساً الخادم خرج من بغداد في المحرم منها مغاضبا الخليفة في ممالكيه وحشمه ، متوجها نحو الموصل ، و رد من أثناء الطريق مولاه يسرى إلى المقتدر ليستعلم له أمره ، و بعث معــه رسالة يخاطب مها أمير المؤمنين و يعاتبــه في أشــياء . فلما وصل أمر الوزير \_ وهو الحسين بن القاسم وكان من أكبر أعداء مؤنس \_ بأن يؤدمها فامتنع من أدامًها إلا إلى الخليفة ، فأحضره بين يديه وأمره بأن يقولها للو زبر فامتنع ، وقال : ما أمرنى بهذا صاحبي . فشتمه الوزير وشتم صاحبه مؤنساً ، وأمن بضر به ومصادرته بلثمائة ألف دينار ، وأخذ خطه مها ، وأمر بنهب داره ، ثم أمر الوزير بالقبض على أقطاع مؤنس وأملاكه وأملاك من معه . فحصل من ذلك مال عظم ، وارتفع أمن الوزير عند المقتدر ، ولقبه عميد الدولة ، وضرب اسمه على الدراهم والدنانير ، وتمكن من الأمور جـدا ، فمزل وولى ، وقطع ووصل أياما يسيرة ، وفرح بنفسه حينا قليلاً . وأرسلالي هارون بن عريب في الحال ، و إلى محمد بن يا قوت يستحضرهما إلى الحضرة عوضاً عن مؤنس ، فصمم المظفر مؤنس في سيره فدخل الموصل ، وجعل يقول لأمراء الأعراب: إن الخليفة قدولاني الموصل وديار ربيعة . فالتفعليه منهم خلق كثير، وجعل ينفق فهم الأموال الجزيلة وله إلىهم قبـل ذلك أيادى سابغة . وقــد كتب الوزير إلى آل حمــدان ــ وهم ولاة الموصل وتلك النواحي \_ يأمرهم عحار بته ، فركبوا إليه في ثلاثين ألفا ، و واجههم مؤنس في ثمانمائة من ممالكيه وخدمه، فهزمهم ولم يقتل منهم سوى رجل واحد ، يقال له داود ، وكان من أشجعهم ، وقد كان مؤنس رباه وهو صغير . ودخل مؤنس الموصل فقصدته العساكر من كل جانب يدخلون في طاعته ، لاحسانه إلمهم قبل ذلك. من بغدادوالشام ومصر والأعراب ، حتى صارفي جحافل من الجنود . وأما الوزير المذكور فانه ظهرت خيانته وعجزه فعزله المقتدر في ربيع الآخر منها ، وولى مكانه الفضل بن جعفر بن محمد بن الفرات ، وكان آخر و زراء المقتدر. وأقام مؤنس بالموصل تسعة أشهر ، ثم ركب في الجيوش في شوال قاصدا بغداد ليطالب المقتدر بأر زاق الأجناد و إنصافهم ، فسار \_ وقد بعث بين يديه الطلائع \_ حتى جاء فنزل بياب الشماسية ببغداد، وقابله عنده ابن يا قوت وهارون بن عريب عن كره منه. وأشير على الخليفة أن يستدين من والدته مالا ينفقه في الأجناد ، فقال: لم يبق عندها شيء ، وعزم ، الخليفة على الهرب إلى واسط، وأن يترك بغداد إلى مؤنس حتى يتراجع أمرالناس ثم يعود إلها. فرده عن ذلك ابن يا قوت وأشار بمواجهتــه لمؤنس وأصحابه ، فانهــم متى رأوا الخليفة هر بوا كلهم إليــه وتركوا

مؤنساً . فركب وهو كاره و بين يديه الفقهاء ومعهم المصاحف المنشورة ، وعليه البردة والناس حوله ، فوقف على تل عال بعيد من المعركة ونودي في الناس: من جاء مرأس فله خمسة دنانير، ومن جاء بأسير فله عشرة دنانير . ثم بعث إليه أمراؤه يعزمون عليه أن يتقدم فامتنع من التقدم إلى محل المعركة ، ثم ألحوا عليه فجاء بعد تمنع شديد ، فما وصل إليهـم حتى انهزموا وفر وا راجعين ، ولم يلتفتوا إليه ولا عطفوا عليه ، فكان أو ل من لقيه من أمراء ،ؤنس على بن بليق ، فلما رآه ترجل وقبل الأرض بين يديه وقال: لمن الله من أشار عليك بالخروج في هذا اليوم. ثم وكل به قوماً من المغاربة البرير ، فلما تركهم و إياه شهر وا عليــه السلاح، فقال لهم : و يلـكم أنا الخليفة .فقالوا : قد عرفناك يا سـفلة ، إنما أنت خليفة إبليس، تنادي في جيشك من جاء برأس فله خمسة دنانير ? وضر به أحـــدهم بسيفه على عاتقه فسقط إلى الأرض، وذبحه آخر وتركوا جثته، وقد سلبوه كل شيٌّ كان عليه، حتى سراويله، و بقي مكشوف العورة مجندلا على الأرض ، حتى جاء رجل فغطى عورته بحشيش ثم دفنه في موضعه وعفا أثره، وأخذت المغاربة رأس المقتدر على خشبة قد رفعوها وهم يلعنونه، فلما انتهوا به إلى مؤنس - ولم يكن حاضراً الوقعة \_ فين نظر إليه لطم رأس نفسه ووجهه وقال: ويلكم ، والله لم آمركم بهذا ، لمنكم الله ، والله لنقتلن كلنا . ثم ركب و وقف عند دار الخلافة حتى لاتنهب ، وهرب عبد الواحد من المقتدر وهارون بن عريب ، وأبناء رايق ، إلى المدائن ، وكان فعل مؤنس هـذا سبباً لطمع ماوك الأطراف في الخلفاء ، وضعف أمر الخلافة جـداً ، مع ما كان المقتـدر يعتمده في التبذير والتفريط في الأموال ، وطاعة النساء ، وعزل الوزراء ، حتى قيل إن جملة ما صرفه في الوجوه الفاسدة ما يقارب عانين ألف ألف دينار . ﴿ وهذه ترجة المقتدر بالله ﴾

هو جعفر بن أحمد المعتضد بالله أحمد بن أبي أحمد الموفق بن جعفر المتوكل على الله بن محمد المعتصم بن هارون الرشيد ، يكني أبا الفضل ، أمير المؤمنين العباسي ، مولده في ليلة الجمعة لثمان بقين من رمضان سنة ثنتين وثمانين ومائتين ، وأمه أم ولد اسمها شغب ، و لقبت في خلافة ولدها بالسيدة ، بو يع له بالخلافة بعد أخيه المكتفي يوم الأحد لأربع عشرة مضت من ذي القعدة ، سنة خمس وتسعين ومائتين ، وهو يومئذ ابن ثلاث عشرة سنة وشهر وأيام ، ولهذا أراد الجند خلعه في ربيع الأول من سنة ست وتسعين محتجين بصغره وعدم بلوغه ، وتولية عبد الله بن المعتز ، فلم يتم ذلك ، وانتقض الأمرفي ثاني يوم كاذكرنا . ثم خلعوه في المحرم من سنة سبع عشرة وثلثائة ، و ولوا أخاه محمدا القاهر كا تقدم ، فلم يتم ذلك سوى يومين ، ثم رجع إلى الخلافة كاذكرنا . وقد كان المقتدر ربعة من الرجال كا تقدم ، فلم يتم ذلك سوى يومين ، ثم رجع إلى الخلافة كاذكرنا . وقد كان المقتدر ربعة من الرجال حسن الوجه والعينين ، بعيد ما بين المنكبين ، حسن الشعر ، مدور الوجه ، مشر با مجمرة ، حسن الخلق ، قد شاب رأسه وعارضاه ، وقد كان معطاءاً جواداً ، وله عقل جيد ، وفهم وافر ، وذهن صحيح، الخلق ، قد شاب رأسه وعارضاه ، وقد كان معطاءاً جواداً ، وله عقل جيد ، وفهم وافر ، وذهن صحيح،

وقــ كان كثير التحجب والتوسع في النفقات ، و زاد في رسوم الخلافة وأمو ر الرياسة ، وما زاد شي إلا نقص . كان في داره إحـــــدى عشر ألف خادم خصى ، غـــير الصقالبـــة وأبنـــاء فارس والروم والسودان ، وكان له دار يقال لها دار الشجرة ، مها من الأثاث والأمنعة شيُّ كثير جداً ، كما ذكرنا ذلك في سنة خمس ، حين قدم رسول ملك الروم . وقد ركب المقتدر يوما في حراقة وجعل يستعجل الطعام فأبطأوا به فقال للملاح: و يحك هل عندك شيء آكل ? قال: نعم ، فأتاه بشيء من لحم الجدى وخبر حسن وملوحا وغير ذلك . فأعجبه ثم استدعاه فقال : هل عندك شيُّ من الحلواء ، فاني لا أحس بالشبع حتى آكل شيئًا من الحلواء . فقال : يا أمير المؤمنين إن حلواءنا التمر والكسب. فقال : هذا شي لا أطيقه . ثم جيئ بطعام فأكل منه وأوتى بالحلواءات فأكل وأطعم الملاحين ، وأم أن يعمل كل يوم في الحراقة عـائتي درهم ، حتى إذا اتفق ركو به فيها أكل منهـا ، و إن لم يتفق ركو به كانت للملاح. وكان الملاح يأخذ ذلك في كل يوم عدة سنين متعددة ، ولم يتفق ركو به مرة أخرى أبداً. وقد أراد بعض خواصه أن يطهر ولده فعمل أشياء هائلة ثم طلب من أم الخليفة أن يعار القرية التي عملت في طهو رالمقتدر من فضة ليراها الناس في هـ ذا المهم ، فتلطفت أم المقتدر عند ولدها حتى أطلقها له بالكلية ، وكانت صفة قرية من القرى كلها من فضة ، بيوتها وأعاليقها وأبقارها وجمالها ، ودوامها وطيورها ، وخيولها ، و زروعها وتمارها وأشجارها ، وأنهارها وما يتبع ذلك مما يكون في القرى ، الجميع من فضة مصور، وأمر بنقل سماطه إلى دار هذا الرجل ، وأن لا يكلف شيُّ من المطاعم سوى سمك طرى ، فاشترى الرجل بثلثمائة دينار سمكا طريا ، وكان جملة ما أنفق الرجل على سماط المقتدر ألفا وخسمائة دينار، والجميع من عند المقتدر، وكان كثير الصدقة والاحسان إلى أهل الحرمين وأرباب الوظائف ، وكان كثير التنفل بالصــلاة والصوم والعبادة ، ولكنه كان موثراً لشهواته ، مطيعاً لخصاياه كثير العزل والولاية والتلون. وما زال ذلك دأبه حتى كان هلاكه على يدى [ غلمان ] مؤنس الخادم ، فقتل عند باب الشماسية لليلتين بقيتا من شوال من هذه السنة \_ أعنى سينة ثلمائة وعشرين \_ وله من العمر ثمان وثلاثون سنة ، وكانت مدة خلافته أربعا وعشرين سنة و إحدى عشر شهراً وأربعة عشر وماً ، كان أكثر مدة من تقدمه من الخلفاء.

### ﴿ خلافة القاهر ﴾

لما قتل المقتدر بالله عزم مؤنس على تولية أبى العباس بن المقتدر بعد أبيه ليطيب قلب أم المقتدر ، فعدل عن ذلك جمهور من حضر من الأمراء فقال أبو يعقوب إسحاق بن إسماعيل النو بختى : بعد التعب والنكد نبايع لخليفة صبى له أم وخالات يطيعهن و يشاورهن ? ثم أحضروا محد بن المعتضد \_ وهو أخو المقتدر \_ فبايعه القضاة والأمراء والوزراء ، ولقبوه بالقاهر بالله ، وذلك في سحر

يوم الخيس لليلتين بقيتا من شوال منها ، واستو زر أبا على بن مقلة ، ثم أبا جعفر محمد بن القاسم بن عبد الله ، ثم أبا العباس ، ثم الخصيبي . وشرع القاهر في مصادرة أصحاب المقتدر وهي مريضة بالاستسقاء ، وقد نزايد بها الوجع من شدة جزعها على ولدها حين بلغها قتله ، وكيف بق مكشوف العورة . فبقيت أياما لا تأكل شيئا ، ثم وعظها النساء حتى أكات شيئاً يسيراً من الخبر والملح ، ومع هذا كله استدعى بها القاهر فقر رها على أموالها فذ كرت له مايكون للنساء من الحلى والمصاغ والثياب ، ولم تقر بشئ من الأ ، وال والجواهر ، وقالت له : لو كان عندى من هذا شئ ما سلمت ولدى . فأمر بضر بها وعلمقت برجليها ومسها بعذاب شديد من العقو بة ، فأشهدت على نفسها ببيع أملاكها ، فأحذه الجند مما يحاسبون به من أرزاقهم ، وأرادها على بيبع أوقافها فامتنعت من ذلك وأبت أشد الأباء . ثم استدى القاهر بجماعة من أولاد المقتدر منهم أبو العباس وهارون والمباس وعلى والفضل و إبراهيم ، فأمر بمصادرتهم وحبسهم ، وسلمهم إلى حاجبه على بن بليق ، وتمكن الوزير على بن مقلة فعز ل وولى ، وأخذ وأعطى أياماً ، ومنع البريدى من عمالتهم . وفيها توفى من الأعيان .

أبو الحسن الدمشق أحدالمحدثين الحفاظ ، والرواة الأيقاظ . و إبراهيم بن على بن بطحاء ابن على بن مقلة أبو إسحاق التميمي المحتسب ببغداد ، روى عن عباس الدورى وعلى بن حرب وغيرهما ، وكان ثقة فاضلا . مر يوما على باب القاضى أبى عمر محمد بن يوسف والخصوم عكوف على بابه والشمس قد ارتفعت عليهم ، فبعث حاجبه إليه يقول له : إما أن تخرج فتفصل بين الخصوم ، وإما أن تبعث فتعتذر إليهم إن كان لك عذر حتى يعودوا إليك بعد هذا الوقت .

# ﴿ أُبُوعِلَى بِن خيران ﴾

الفقيه الشافعي ، أحداً عُمة المذهب ، واسمه الحسين بن صالح بن خير ان الفقيه الكبير الورع . عرض عليه منصب القضاء فلم يقبل ، فقتم عليه الوزير على بن عيسى على بابه ستة عشر يوماً ، حتى لم يجد أهله ماء إلا من بيوت الجيران ، وهو مع ذلك متنع عليهم ، ولم يل لهم شيئاً . فقال الوزير : إنما أردنا أن نعلم الناس أن ببلدنا و في مملكتنا من عرض عليه قضاء قضاء الدنيا في المشارق والمغارب فلم يقبل . وقد كانت وفاته في ذي الحجة منها ، وقد ذكرنا ترجته في طبقات الشافعية عافيه كفاية . عبد الملك بن محمد بن عدى الفقيه الاستراباذي ، أحد أعمة المسلمين والحفاظ المحدثين وقد ذكرناه أيضا في طبقات الشافعية .

﴿ القاضي أبو عمر المالكي محمد بن يوسف ﴾

ابن إسهاعيل بن حماد بن زيد، أبو عمر القاضي ببغداد ومعاملاتها في سائر البلاد ، كان من أعمة

الاسلام علما ومعرفة ، وفصاحة و بلاغة ، وعقلا و رياسة ، بحيث كان يضرب بعقله المثل . وقدروى الكثير عن المشايخ ، وحدث عنه الدار قطني وغير ، من الحفاظ ، وحل الناس عنه علما كثيراً من الفقه والحديث ، وقد جمع قضاء القضاة في سنة سبع عشرة وثلاثمائة . وله مصنفات كثيرة . وجمع مسنداً حافلا ، وكان إذا جلس للحديث جلس أبو القاسم البغوى عن يمينه وهو قريب من سن أبيه ، وجلس عن يساره أيضاً ابن صاعد ، و بين يديه أبو بكر النيسابورى ، وسائر الحفاظ حول سربره من كل جانب . قالوا : ولم ينتقد عليه حكم من أحكامه أخطأ فيه قط . قلت : وكان من أكبر صواب أحكامه وأصوبها قتله الحسين بن منصور الحلاج في سنة تسع وثلثائة كا تقدم . وكان القاضي أبو عمر أحكامه وأصوبها قتله الحسين بن منصور الحلاج في سنة تسع وثلثائة كا تقدم . وكان القاضي أبو عمر أحكامه وأصوبها قتله الحسين بن منصور الحلاج في سنة تسع وثلثائة كا تقدم . وكان القاضي أبو عمر أحكامه وأصوبها قتله الحسين بن منصور ن ، فدعا بالقلانسي وأمره أن يقطع ذلك الثوب قلانس بعدد خسين دينارا ، فاستحسنه الحاضرون ، فدعا بالقلانسي وأمره أن يقطع ذلك الثوب قلانس بعدد الحاضرين . وله مناقب ومحاسن جمةرحمه الله تعالى . توفي في رمضان منها عن ثمان وسبعين سنة ، وقد رآه بعضهم في المنام فقال له : ما فعل بك ربك ؟ فقال : غفرلى بدعوة الرجل الصالح إبراهيم الحربي . وتمهم في المنام فقال له : ما فعل بك ربك ؟ فقال : غفرلى بدعوة الرجل الصالح إبراهيم الحربي .

فى صفر منها أحضر القاهر رجلاكان يقطع الطريق فضرب بين يديه ألف سوط ، ثم ضربت عنه وقطع أيدى أصحابه وأرجلهم . وفيها أمر القاهر بإبطال الحر والمغاني والقيان ، وأمر ببييع الجوارى المغنيات بسوق النخس ، على أنهن سواذج . قال ابن الأثير : و إنما فعل ذلك لأنه كان محباً للغناء فأراد أن يشتريهن برخص الأثمان . نعوذ بالله من هذه الاخلاق . وفيها أشاعت العامة بينهم بأن الحاجب حلى بن بليق بريد أن يلمن معاوية على المنابر . فلما بلغ الحاجب ذلك بعث إلى رئيس الحنابلة البربهارى أبي محمد الواعظ ليقابله على ذلك ، فهرب واختفى ، فأمر بجماعة من أصحابه فنفوا إلى البصرة . وفيها عظم الخليفة و زيره على بن مقلة وخاطبه بالاحترام والاكرام . ثم إن الو زير ومؤنساً الخادم وعلى بن بليق وجماعة من الأمراء اشتور وا فيا بينهم على خلع القاهر وتوليدة أبي أحمد المكتفى ، وبايعوه سراً فيا بينهم ، وضيقوا على القاهر بالله في رزقه ، وعلى من يجتمع به . وأرادوا القبض عليه سريعا . فبلغ ذلك القاهى - بلغه طريف اليشكرى - فسعى في القبض عليهم ، فوقع في القبض عليهم ، فوقع في خلة وجرأة وطيش وهوج وخرق شديد - وجمل في منزلته - أمير الأمراء ورياسة الجيش - طريفا اليشكرى ، وقد كان أحد الاعداء لمؤنس الخادم قبل ذلك . وقبض على بليق ، واختفى والده اليشكرى ، وقد كان أحد الاعداء لمؤنس الغادم قبل ذلك . وقبض على بليق ، واختفى والده على بن بليق ، وهرب الوزير بن مقلة فاستوزر مكانه أبا جعفر محمد بن القاسم بن عبيد الله ، في مستهل شعبان ، وخلع علية وأمر بتحريق دار ابن مقلة ، ووقع النهب ببغداد ، وهاجت الفتنة ، وأمر مستهل شعبان ، وخلع علية وأمر بتحريق دار ابن مقلة ، ووقع النهب ببغداد ، وهاجت الفتنة ، وأمر مستهل شعبان ، وخلع علية وأمر بتحريق دار ابن مقلة ، ووقع النهب ببغداد ، وهاجت الفتنة ، وأمر

القاهر بأن يجعل أبو أحمد المكنفي بين حائطين و يسد عليه بالآجر والكلس، وهوحي ، فمات . وأرسل منادى على المختفين: إن من أخفاهم قتل وخر بت داره . فوقع بعلى بن بليق فذبح بين يديه كا تذبح الشاة ، فأخذ رأسه في طست و دخل به القاهر على أبيه بليق بنفسه ، فوضع رأس أبنه بين يديه علما رآه بكى وأخذ يقبله و يترشفه ، فأمر بذبحه أيضاً فذبح ، ثم أخذ الرأسين في طستين فدخل بهما على مؤنس الخام ، فلما رآهما تشهد ولمن قاتلهما ، فقال القاهر : جروا برجل الكلب ، فأخذ فذبح أيضاً وأخذ رأسه فوضع في طست وطيف بالرؤس في بغداد ، ونودى عليهم : هذا جزاء من يخون الامام و يسمى في الدولة فساداً . ثم أعيدت الرؤس إلى خزائن السلاح . وفي ذي القعدة منها قبض القاهر على الوزية ، فبق ثمانية عشر يوما ومات وكانت و زارته ثلاثة أشهر واثني عشر يوما . واستو زر مكانه أبا العباس أحمد بن عبد الله بن سلمان الخصيبي ، ثم قبض على طريف اليشكرى الذي تعاون على مؤنس وابن بليق وسجنه ، ولهذا قيل : من أعان ظالما سلطه الله عليه ، فلم يزل اليشكرى في الحبس حتى خلع القاهر . وفيها جاء الخبر بموت العامل بديار مصر ، وأن ابنه محمداً قد قام مقامه فيها ، وسارت الخلع إليه من القاهر ، وفيها بهاء الخبر بموت واستقراره . ﴿ ذكر ابتداء أمر بني يويه وظهور دولتهم في هذه السنة ﴾

وهم ثلاثة إخوة: عماد الدولة أبو الحسن على ، وركن الدولة أبو على الحسن ، ومعز الدولة أبو الحسين أحمد أولاد أبى شجاع بويه بن قباخسر و بن تمام بن كوهى بن شير زيل الأصغر بن شيركيده ابن شير زيل الا كبر بن شيران شاه بن شير و يه بن سيسان شاه بن سابو ر ذى الا كتاف الفارسى . سيسان بن بهرام جو ر الملك بن بزد جر د الملك بن سابو ر الملك بن سابو ر ذى الا كتاف الفارسى . كذا نسبهم الأمير أبو نصر بن ما كولا فى كتابه . وإنما قيل لهم الديلة لأنهم جاو ر وا الديلم ، وكانوا بين أظهرهم مدة ، وقد كان أبوهم أبو شجاع بويه فقيراً مدقماً ، يصطاد السمك و يحتطب بنوه الحطب على رؤسهم ، وقد ماتت امرأته وخلفت له هؤلاء الاولاد الثلاثة ، فحز ن علمها وعلمهم ، فبينما هو يوما عند بمض أصحابه وهو شهريار بن رستم الديلمي ، إذ مر منجم فاستدعاه فقال له : إنى رأيت مناما غريبا أحب أن تفسره لى : رأيت كأني أبول فخرج من ذكرى ناوعظيمة حتى كادت تبلغ عنان السماء ثم انفرقت ثلاث شعب ثم انتشرت كل شعبة حتى صارت شعبا كثيرة ، فأضاءت الدنيا بتلك النار ، ورأيت البلاد والعباد قد خضعت لهذه النار ، فقال له المنجم : هذا منام عظيم لا أفسره لك إلا عال جزيل . فقال : والله لا شئ عندى أعطيك ، ولا أملك إلا فرسي هذه . فقال : هذا يدل على أنه علك من صلبك ثلاثة ملوك ، ثم يكون من سلالة كل واحد منهم ملوك عدة . فقال له : و يحك علك من صلبك ثلاثة ملوك ، ثم يكون من سلالة كل واحد منهم ملوك عدة . فقال له : و يحك علي ملك من صلبك ثلاثة ملوك ، ثم يكون من سلالة كل واحد منهم ملوك عدة . فقال له : و يحك

وأنتم ملوك ، وخرج وتركهم . وهذا من أعجب الأشياء ، وذلك أن هؤلاء الأخوة الثلاثة كانوا عند ملك يقال له «ما كان بن كانى» فى بلاد طبرستان ، فتسلط عليه مرداو يح فضعف ما كان ، فتشاو روا فى مفارقته حتى يكون من أمره ما يكون ، فرجوا عنه ومعهم جماعة من الأمراء ، فصاروا إلى مرادو يح فأحسن على رويه بنيابة الكرخ ، فأحسن فيها السيرة والنف عليه الناس وأحبوه ، فحسده مرداو يح و بعث إليه بعزله عنها ، و يستدعيه إليه فامتنع من القدوم عليه ، وصار إلى أصبهان فحار به نائبها فهزمه عماد الدولة هزيمة منكرة ، واستولى على أصبهان . و إنما كان معه سبعائة فارس ، فقهر بها عشرة آلاف فارس ، وعظم فى أعين الناس . فأما بلغ ذلك مرداو يح قلق منه ، فأرسل إليه جيشا فأخرجوه من أصبهان ، فقصد أذر بيجان فأخذها من نائبها وحصل له من الأموال شئ كثير جداً ، ثم أخذ بلدانا كثيرة ، واشتهر أمره و بعد صيته وحسنت سيرته . فقصده الناس محبة وتعظم ا عاجتمع إليه من الجند خلق كثير وجم غفير ، فلم يزل يترقى فى مراقى الدنياحتى آل به و بأخو يه الحال إلى أن ملكوا بغداد من أيدى الخلفاء العباسيين ، وصار لهم فيها القطع والوصل ، والولاية والعزل ، وإليهم تعبى الأموال ، و برجع إليهم في سائر الأمور والأحوال ، على ما سنذ كر ذلك مبسوطا والله المستعان :

وفيها توفي من الأعيان ﴿ أحمد بن محمد بن سلامة ﴾

ابن سامة بن عبد الملك أبو جعفر الطحاوى ، نسبة إلى قرية بصعيد مصر ، الفقيه الحنفي صاحب المصنفات المفيدة ، والفوائد الغزيرة : وهو أحد الثقات الأثبات ، والحفاظ الجهابذة ، وطحا بلدة بدريا مصر . وهو ابن أخت المزنى . توفى فى مستهل ذى القعدة منها عن ثنتين وثمانين سنة وذكر أبو سعيد السمعانى أنه ولد فى سنة تسع وعشرين ومائتين ، فعلى هذا يكون قد جاو ز التسعين والله أعلم . وذكر ابن خلكان فى الوفيات أن سبب انتقاله إلى مذهب أبى حنيفة و رجوعه عن مذهب خاله المزنى ، أن خاله قال له يوماً : والله لا يجئ منك شى . فغضب وتركه واشتغل على أبى جعفر بن أبى عران الحنفى ، حتى برع وفاق أهل زمانه ، وصنف كتباً كثيرة . منها أحكام القرآن ، واختلاف أبى عران الحنفى ، حتى برع وفاق أهل زمانه ، وصنف كتباً كثيرة . منها أحكام القرآن ، واختلاف العلماء . ومعانى الا أدر ، والتاريخ الكبير . وله فى الشر وط كتاب ، وكان بارعا فها . وقد كتب لقاضى أبى عبد الله وعدله القاضى أبو عبيد بن حر بويه ، وكان يقول : رحم الله المزنى ، أو كان حياً لكفر عن عينه . توفى فى مستهل ذى القعدة كا تقدم . ودفن بالقرافة وقبر ، مشهو رافقه عن قاضيها أبى حاز م عبد الله عساكر و ذكر أنه قد قدم دمشق سنة ثمان وستين ومائتين ، وأخذ الفقه عن قاضيها أبى حازم .

﴿ أحمد بن محمد بن موسى بن النضر ﴾

ابن حكيم بن على بن زربي أبو بكر المر وف بابن أبي حامد صاحب بيت المال. معمع عباسا الدوري

وخلقا ، وعنه الدارقطني وغيره . وكان ثقة صدوقا ، جواداً ممدحا ، اتفق في أيامه أن رجلا من أهل العلم كانت له جارية يحمها حباً شـديداً ، فركبته ديون اقتضت بيع تلك الجارية في الدين ، فلما أن قبض تمنها ندم ندامة شديدة على فراقها ، و بقى متحيراً في أمره ، ثم باعها الذي اشتراها فوصلت إلى ابن أبي حامد هذا ، وهو صاحب بيت المال ، فتشفع صاحبها الأول \_ الذي باعها في الدين \_ ببعض أصحاب ابن أبي حامد في أن بردها إليه بثمنها ، وذكر له أنه يحمها ، وأنه من أهل العلم ، و إنما باعها في دين ركبه لم يجد له وفاء . فلما قال له ذلك لم يكن عنه ابن أبي حامد شعور عا ذكر له من أمر الجارية ، وذلك أن امرأته كانت اشترتها له ولم تعلمه بعد بأمرها حتى تحل من استبرائها ، وكان ذلك اليوم آخر الاستبراء، فألبستها الحلى والمصاغ وصنعتها له وهيأتها ، حتى صارت كأنها فلقة قمر ، وكانت حسناء ، فين شفع صاحبه فها وذكر أمرها بهت لعدم علمه بها . ثم دخل على أهله يستكشف خبرها من امرأته ، فاذا بها قدهيئت له ، فلما رآها على تلك الصفة فرح فرحاً شديداً إذ وجدها كذلك من أجل سيدها الأول، الذي تشفع فيه صاحبه . فأخرجها معهوهو يظهر السرور، وامرأته تظن أنه إنما أخذها ليطأها ، فأتى مها إلى ذلك الرجل بحلمها وزينتها ، فقال له : هذه جاريتك ؟ فلما رآها على تلك الصفة في ذلك الحلى والزينة مع الحسن الباهر اضطرب كلامه واختلط في عقله مما رأى من حسن منظرها وهيئتها • فقال : نعم . فقال : خذها بارك الله لك فهها . ففر ح الفتي مها فرحاً شديداً . وقال سيدى تأمر عن يحمل نمنها إليك ? فقال : لاحاجـة لنا بثمنها ، وأنت في حل منه أنفقه عليك وعلمها ، فاني أخشى أن تفتقر فتبيعها لمن لا مردها عليك . فقال : يا سيدي وهذا الحلى والمصاغ الذي علمها ? فقال: هذا شئ وهبناه لها لا نرجع فيه ولا يعود إلينا أبداً ، فدعا له واشتد فرحه مها جداً وأخذها وذهب. فلما أراد أن يودع ابن أبي حامد قال ابن أبي حامد للجارية: أيما أحب إليك نحن أوسيدك هذا ﴿ فقالت : أما أنتم فقد أحسنتم إلى وأعنتموني فجزا كم الله خيراً ، وأما سيدي هذا فلوأني ملكت منه ماملك مني لم أبعه بالأموال الجزيلة ولا فرطت فيه أبداً. فاستحسن الحاضرون كلامها وأعجبهم ذلك من قولها ، مع صغر سنها .

﴿ شغب أم أمير المؤمنين المقندر بالله الملقبة بالسيدة ﴾

كان دخلها من أملاكها في كل سنة ألف ألف دينار ، فكانت تتصدق بأكثر ذلك على الحجيج في أشر بة وأزواد وأطباء يكونون معهم ، وفي تسهيل الطرقات والموارد . وكانت في غاية الحشمة والرياسة ونفوذ الكلمة أيام ولدها ، فلما قتل كانت مريضة فزادها قتله مرضا إلى مرضها ، ولما استقر أمر القاهر في الخلافة وهو ابن زوجها المعتضد وأخو ابنها المقتدر ، وقد كانت حضنته حين توفيت أمه وخلصته من ابنها لما أخذت البيعة بالخلافة له ثم رجع ابنها إلى الخلافة ، فشفعت في القاهر وأخذته إلى عندها ،

فكانت تكرمه وتشترى له الجوارى ، فلما قتل ابنها وتولى مكانه طلبها وهى مريضة فعاقبها عقو بة عظيمة جدا ، حتى كان يعلقها برجليها و رأسها منكوس ، فريما بالت فيسيل البول على وجهها ، ليقررها على الأموال فلم يجد لهاشيئا سوى ثيابها ومصاغها وحليها في صناديقها . قيمة ذلك مائة ألف دينار ، وثلاثون ألف دينار ، وكان لها غيير ذلك أملاك أمر ببيعها وأتى بالشهود ليشهدوا عليها بالتوكيل في بيعها ، فامتنع الشهود من الشهادة حتى ينظر وا إليها و يحلوها ، فرفع السترباذن الخليفة . فقالوا لها : أنت شغب جارية المعتضد أم جعفر المقتدر ? فبكت بكاء طويلا ثم قالت: نعم ، فكتبوا حليتها مجوز شعراء اللون دقيقة الجبين . و بكى الشهود وتفكر واكيف يتقلب الزمان بأهله ، وتنقل حليتها عجوز شعراء الاون دقيقة الجبين . و بكى الشهود وتفكر واكيف يتقلب الزمان بأهله ، وتنقل الحدثان وأن الدنيا دار بلاء لا بني مرجوها ، ولايسلم طلوعها من كسوفها ، من ركن إليها أحرقت بنارها . ولم يذكر القاهر شيئا من إحسانها إليه رحمها الله وعفا عنها . توفيت في جمادى الأولى من هذه السنة ، ودفنت بالرصافة .

### عبد السلام بن محد ﴾

ابن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن حران بن أبان ، مولى عثمان بن عفان ، وهو أبو هاشم ابن أبى على الجبائى المشكلم ابن المسكلم ، المعتزلى بن المعتزلى ، و إليه تنسب الطائفة الهاشمية من المعتزلة ، وله مصنفات في الاعتزال كالأبيه من قبله ، مولده سنة سبع وأر بعين ومائتين ، توفى في شعبان منها . قال ابن خلكان : وكان له ابن يقال له أبو على ، دخل بوماً على الصاحب بن عباد في شعبان منها . قال ابن خلكان : وكان له ابن يقال له أبو على ، دخل بوماً على الصاحب بن عباد فأ كرمه واحترمه وسأله عن شي من المسائل فقال : لا أعرف نصف العلم . فقال : صدقت وسبقك أبوك إلى الجهل بالنصف الا خر .

# ﴿ أحمد بن الحسن بن دريد بن عناهية ﴾

أبو بكر بن دريد الأزدى الله وى النحوى الشاعر صاحب المقصورة ، ولد بالبصرة في سنة ثلاث وعشرين ومائتين ، وتنقل في البلاد لطلب العلم والأدب ، وكان أبوه من ذوى اليسار ، وقدم بغداد وقد أسن فأقام بها إلى أن توفى في هذه السنة . روى عن عبد الرحن بن أخى الأصمعي ، وأبي حاتم والرياشي . وعنه أبو سميد السيرافي ، وأبو بكر بن شاذان ، وأبو عبيد الله بن المر زبان وغيرهم . ويقال كان أعلم من شعر من العلماء . وقد كان متهتكا في الشراب منهمكا فيه . قال أبو منصور الأزهرى : دخلت عليه فوجدته سكران فلم أعد إليه . وسئل عنه الدارقطني فقال : تكاموا فيه وقال ابن شاهين : كنا ندخل عليه فنستحى ممانراه من العيدان المعلقة وآلات اللهو والشراب المصفى وقد جاوز التسمين وقارب المائة . توفى يوم الأربعاء لثنتي عشرة بقيت من شعبان . وفي هذا اليوم توفي أبوها مما ابن أبي على الجبائي المعترلي ، فصلى عليهما معا ، ودفنا في مقبرة الخيرران . فقال الناس : مات

اليوم عالم اللغة ، وعالم الـكلام . وكان ذلك يوما مطيراً . ومن مصنفات ابن دريد الجمهرة فى اللغة نحو عشر مجلدات . وكتاب المطر ، والمقصورة ، والقصيدة الأخرى فى المقصور والممدود ، وغير ذلك . سامحه الله . ﴿ ثم دخلت سنة ثنتين وعشرين وثلثائة ﴾

فمها قصد ملك الروم ملطية في خسين ألفا فحاصرهم ثم أعطاهم الأمان حتى تمكن منهم ، فقتل منهم خلقاً كثيراً وأسر مالا يحصون كثرة ، فانا لله و إنا إليه راجعون . وفها و ردت الأخبار أن مرداو يج قد تسلم أصمان وانتزعها من على من بويه ، وأن على من بويه توجه إلى أرّجان فأخذها ، وقــد أرسل أبن نويه إلى الخليفة بالطاعة والمعونة ، و إن أمكن أن يقبل العتبة الشريفة و يحضر بين يدى الخليفة إن رسم ، و يذهب إلى شيراز فيكون مع ابن ياقوت . ثم اتفق الحال بعد ذلك أن صار إلى شيراز وأخذها من نائمها ابن ياقوت بعد قتال عظيم ، ظفر فيه ابن بويه بابن ياقوت وأصحابه ، فقتل منهم خلقاً وأسر جماعة ، فلما تمكن أطلقهم وأحسن إليهم وخلع عليهم ، وعدل في الناس . وكانت معه أموال كثيرة قــ استفادها من أصهان والكرخ وهمـذان وغـيرها . وكان كرعاً جوادا معطيا للجيوش الذين قد التفوا عليه ، ثم إنه أملق في بعض الأحيان وهو بشيراز ، وطالبه الجند بأرزاقهم وخاف أن ينحل نظام أمره وملكه ، فاستلقى على قفاه نوماً مفكرا في أمره ، و إذا حية قد خرجت من شق في سقف المكان الذي هو فيه ودخلت في آخر ، فأمر بنزع تلك السقوف فوجد هناك مكانا فيه شيُّ كثير من الذهب ، نحو من خممائة ألف دينار . فأنفق في جيشــه ما أراد ، و بقي عنده شيُّ كثير . وركب ذات يوم يتفرج في جوانب البلد وينظر إلى ما بنته الأوائل ، ويتعظ بمن كان فيــه قبله ، فانخسفت الأرض من تحت قوائم فرسه ، فأمر فحفر هنالك فوجد من الأموال شيئاً كثيراً أيضاً . واستعمل عند رجل خياط قماشاً ليلبسه فاستبطأه فأمر باحضاره ، فلما وقف بين يديه تهدده \_ وكان الخياط أصم لا يسمع جيداً فقال: والله أمها الملك مالا من يا قوت عندى سوى اثنا عشر صندوقا لا أدرى ما فيها . فأمر باحضارها فاذا فيها أموال عظيمة تقارب ثلثمائة ألف دينار ، واطلع على ودائع كانت ليعقوب من الليث ، فيها من الأموال مالا يحد ولا يوصف كثرة ، فقوى أمره وعظم سلطانه جدا . وهذا كله من الأمور المقدرة لما تريد الله مهم من السعادة الدنيوية ، بعد الجوع والقلة (وربك يخلق ما يشاء و يختار ) وكتب إلى الراضي و زيره ابن مقلة أن يقاطع على ما قِبَله من البلاد على ألف ألف فى كل سنة ، فأجابه الراضي إلى ذلك ، و بعث إليه بالخلع واللواء وأمهة الملك . وفيها قتل القاهر أميرين كبيرين ، وهما إسحاق بن إسهاعيل النو بختى ، وهو الذي كانقد أشار عـلى الأمراء بخلافة القاهر . وأبا السرايا بن حمدان أصغر ولد أبيه ، وكان في نفس القاهر منهما بسبب أنهما زايداه من قبل أن يلي الخلافة في جاريتين مغنيتين. فاستدعاهما إلى المسامرة فتطيبا وحضرا ، فأمر بالقائهما في

جب هنالك فتضرعا إليه فلم يرحمهما ، بل ألقيا فمها وطم علمهما . ﴿ ذ كر خلع القاهر وسمل عينيه وعذا به ﴾

وكان سبب ذلك أن الوزير على بن مقلة كان قد هرب حين قبض على مؤنس كما تقدم ، فاختفى في داره ، وكان تراسل الجند و يكاتبهم و يغربهم بالقاهر ، و يخوفهم سطوته و إقدامه وسرعة بطشه ، و يخبرهم بأن القاهر قد أعد لأ كابر الأمراء أما كن في دار الخلافة يسجنهم فمها، ومهالك يلقمهم فمها، كما فعل بفلان وفلان . فهيجهم ذلك على القبض على القاهر ، فاجتمعوا وأجمعوا رأمهم عـلى مناجزته في هذه الساعة ، فركبوا مع الأمير المعروف بسما ، وقصدوا دار الخلافة فأحاطوا مها ، ثم هجموا عليه من سائر أبوامها وهو مخمور ، فاختفى في سطح حمام فظهر وا عليه فقبضو ا عليه وحبسوه في مكان طريف اليشكري ، وأخرجوا طريف من السجن ، وخرج الوزير الخصيبي مستتراً في زي امرأة ، فذهب. واضطر بت بغداد ونهبت ، وذلك يوم السبت لثلاث خلو ن من جمادي الأولى فيها ، في الشهر الذي ماتت فيه شغب. فلم يكن بين موتها والقبض عليه وسمل عينيه وعدابه بأنواع العقوبات إلا مقدار سنة واحدة، وانتقم الله منه. ثم أمر وا باحضاره ، فلما حضر سملوا عينيه حتى سالنا على خديه ، وارتُتكب منه أمر عظم لم يسمع مثله في الاسلام، ثم أرسلوه. وكان تارة يحبس وتارة يخلي سبيله. وقــد تأخر موته إلى ســنة ثلاث وثلاثين وثلثهائة . وافتقر حتى قام يوما بجامع المنصور فسأل الناس فأعطاه رجل خمسائة دينار. ويقال إنما أراد بسؤاله التشنيع عليهم. وسنذكر ترجمته إذا ذكرنا وفاته

﴿ خلافة الراضي بالله أبي العباس محمد من المقتدر بالله ﴾

لما خلعت الجند القاهر وسملوا عينيــه أحضروا أبا العباس محمد بن المقتدر بالله فبايعوه بالخلافة ولقبوه الراضي بالله . وقد أشار أبو بكر الصولى بأن يلقب بالمرضى بالله فلم يقبلوا . وذلك نوم الأر بعاء است خلون من جمادى الأولى منها . وجاؤا بالقاهر وهو أعمى قد سملت عيناه فأوقف بىن يديه فسلم عليه بالخلافة وسلمها إليه ، فقام الراضي باعبامًا ، وكان من خيار الخلفاء على ما سنذ كره . وأمر باحضار أبي على من مقلة فولاه الوزارة ، وجعل على بن عيسى ناظراً معه ، وأطلق كل من كان في حبس القاهر ، واستدعى عيسي طبيب القاهر فصادره عائتي ألف دينار ، وتسلم منه الوديمة التي كان القاهر أودعه إياها ، وكانت جملة مستكثرة من الذهب والفضة والجواهر النفيسة . وفيها عظم أمر مرداو يج بأصهان وتحدث الناس أنه مريد أخذ بغداد ، وأنه ممالئ لصاحب البحرين أمير القرامطة ، وقد اتفقا على رد الدؤلة من العرب إلى العجم ، وأساء السيرة في رعيته ، لا سما في خواصه . فتمالؤا عليه فقتاوه ، وكان القائم باعباء قتله أخص مماليكه وهو يحكم بيض الله وجهه ، و يحكم هذا هو الذي استنقذ الحجر الأسود من أيدى القرامطة حتى ردوه ، اشتراه منهـم بخمسين ألف دينار . ولما قتــل الأمير يحكم مرداو بج عظم أمر على بن بويه ، وارتفع قدره بين الناس ، وسيأتى ما آل إليه حاله . ولما خلع القاهر و ولى الراضى ، طمع هارون بن عريب فى الخلافة ، لكونه ابن خال المقتدر ، وكان نائباً على ماه والكوفة والدينو روما سبذان ، فدعا إلى نفسه واتبعه خلق كثير من الجند والأمراء ، وجبى الأموال واستفحل أمره ، وقويت شوكته ، وقصد بغداد نفرج إليه محمد بن ياقوت رأس الحجبة بجميع جند بغداد ، فاقتتلوا نفرج فى بعض الأيام هارون بن عريب يتقصد لعله يعمل حيلة فى أسر محمد بن ياقوت فتقنطر به فرسه فألقاه فى نهر ، فضر به غلامه حتى قتله وأخذ رأسه حتى جاء به إلى محمد بن ياقوت ، وانهزم أصحابه ورجع ابن يا قوت فدخل بغداد ورأس هارون بن عريب يحمل على رمح ، ففرح الناس بذلك ، وكان يوما مشهوداً .

وفيها ظهر ببغداد رجل يعرف بأبي جعفر محمد بن على الشلمغاني، ويقال له ابن العرافة، فذ كروا عنه أنه يدعى ما كان يدعيه الحلاج من الآكمية ، وكانوا قد قبضوا عليه في دولة المقتدرعند حامد بن العباس ، واتهم بأنه يقول بالتناسخ فأنكر ذلك . ولما كانت هذه المرة أحضره الراضي وادعى عليه بما كان ذكر عنه فأنكر ثم أقر بأشياء ، فأفتى قوم أن دمه حلال إلا أن يتوب من هذه المقالة ، فأبي أن يتوب ، فضر ب ثمانين سوطاً ، ثم ضر بت عنقه وألحق بالحلاج ، وقتل معه صاحبه ابن أبي عون يتوب ، فضر ب ثمانين سوطاً ، ثم ضر بت عنقه وألحق بالحلاج ، وقتل معه صاحبه ابن أبي عون لمنه الله . وكان هذا اللمين من جملة من اتبعه وصدقه فيما يزعمه من الكفر . وقد بسط ابن الأثير في كامله مذهب هؤلاه الكفرة بسطاً جيداً ، وشبه مذهبهم بمذهب النصيرية ، وادعى رجل آخر ببلاد الشاش النبوة وأظهر المخاريق وأشياء كثيرة من الحيل ، فجاءته الجيوش فقاتلوه ، وانطفاً أمره .

#### ﴿ وفاة المهدى صاحب إفريقية ﴾

وفيها كان موت المهدى صاحب إفريقية أول خلفاء الفاطميين الادعياء الكذبة ، وهو أبو عهد عبيد الله المدعى أنه علوى ، وتلقب بالمهدى ، و بنى المهدية ومات بها عن ثلاث وستين سنة ، وكانت ولايته \_ منذ دخل رفادة وادعى الأمامة \_ أربعاً وعشرين سنة وشهراً وعشرين بوماً . وقد كان شهماً شجاعا ، ظفر بجماعة ممن خالفه وفاوأه وقاتله وعاداه ، فلمامات قام بأمر الخلافة من بعده ولده أبو القاسم الملقب بالخليفة القائم بأمر الله . وحين توفى أبوه كتم موته سنة حتى دير ما أراده من الأمور ، ثم أظهر ذلك وعزاه الناس فيه . وقد كان كأبيه شهما شجاعا : فتح البلاد وأرسل السرايا إلى بلاد الروم ، ورام أخذ الديار المصرية فلم يتفق له ذلك ، و إنما أخذ الديار المصرية ابن ابنه المعز الفاطمى بائى القاهرة المعزية كاسنذ كره إن شاء الله .

قال ابن خليكان في الوفيات : وقد اختلف في نسب المهدى هذا اختلافا كثيراً جداً ، فقال صاحب تاريخ القير وان : هو عبيد الله بن الحسن بن محمد بن على بن موسى بن جعفر بن محمد بن على

ابن الحسين بن على بن أبي طالب. وقال غيره : هو عبيد الله بن التقي وهو الحسين بن الوفي بن أحمد من الرضى ، وهو عبد الله هذا ، وهو ابن محمد من إسماعيل بن جمفر الصادق . وقيل غير ذلك في نسبه . قال ابن خلكان : والمحققون ينكر ون دعواه في النسب . قلت : قد كتب غير واحد من الأمَّة منهم الشيخ أبو حامد الاسفرا ييني والقاضي الباقلاني ، والقدوري ، أن هؤلاء أدعياء ليس لهم نسب صحيح فما يزعمونه ، وأن والد عبيد الله المهدى هذا كان مهوديا صباغا بسلمية ، وقيل كان اسمة سعد ، و إنما لقب بعبيد الله زوج أمه الحسين بن أجمد من محمد من عبد الله من ميمون القداح ، وسمى القداح لأنه كان كحالا يقدح العيون .وكان الذي وطأ له الأمن بتلك البلاد أبو عبد الله الشيعي كا قدمنا ذلك ، ثم استدعاد فلما قدم عليه من بلاد المشرق وقع في يد صاحب سجلماسة فسجنه ، فلم يزل الشيعي محتال له حتى استنقذه من يده وسلم إليه الأمر، ثم ندم الشيعي على تسليمه الأمر وأراد قتله ، ففطن عبيد الله لما أراد به ، فأرسل إلى الشيعي من قتله وقتل أخاه معه . ويقال إن الشيعي لما دخل السجن الذي قد حبس فيه عبيد الله هذا وجد صاحب سجه اسة قد قتله ، و وجد في السجن رجلا مجهولا محبوسا فأخرجه إلى الناس ، لأ نه كان قد أخبر الناس أن المهدى كان محبوساً في سجلماسة وأنه إنما يقاتل عليه ، فقال للناس: هـ نما هو المهدى \_ وكان قد أوصاه أن لايتكلم إلا عا يأمره به و إلا قتله \_ فراج أمره . فهذه قصته . وهؤلاء من سلالته والله أعلم . وكان مولد المهدى هذا في سنة ستين ومائتين ، وقيل قبلها ، وقيل بعدها ، بسلمية ، وقيل بالكوفة والله أعلم . وأول مادعي له على منابر رفادة والقير وان وم الجمعة لسبم بقين من ربيع الآخر سنة تسم وتسعين ومائتين ، بعد رجوعه من سجلماسة ، وكان ظهو ره مها في ذي الحجة من السنة الماضية \_ سينة ست وتسعين ومائتين \_ فلما ظهر ذالت دولة بني العباس عن تلك الناحية من هذا الحبن إلى أن ملك القاصد في سنة سبع وستبن وخمسائة . توفى بالمدينة المهدية التي بناها في أيامه للنصف من ربيع الأول منها ، وقد جاو ز الستين على المشهور، وسيفصل الله بين الآمر والمأمور يوم البعث والنشور.

وفيها توفى من الأعيان أحمد بن عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينورى قاضى مصر . حدث عن أبيه بكتبه المشهورة ، وتوفى وهو قاض بالديار المصرية في ربيع الأول منها .

﴿ محمد بن أحمد بن القاسم أبو على الروذباري ﴾

وقيل اسمه أحمد بن محمد ، ويقال الحسين بن الهمام ، والصحيح الأول. أصله من بغداد وسكن مصر ، وكان من أبناء الرؤساء والو زراء والكتبة ، وصحب الجنيد وسمع الحديث وحفظ منه كثيراً ، وتفقه بابراهيم الحربي . وأخذ النحو عن ثعلب ، وكان كثير الصدقة والبر للفقراء ، وكان إذا أعطى الفقير شيئا جعله في كفه تحت يد الفقير ، ثم يتناوله الفقير ، بريد أن لا تكون يد الفقير تحت يده .

[قال أبو نميم: سئل أبو على الروذبارى عمن يسمع الملاهى و يقول إنه وصل إلى منزلة لا يؤثر فيه اختلاف الأحوال. فقال: نعم وصل، ولكن إلى سقر. وقال: الاشارة الابانة، لما تضمنه الوجد من المشار إليه لاغير، وفي الحقيقة أن الاشارة تصححها العمل، والعمل بميدة من غير الحقائق. وقال: الاغترار أن تسيء فيحسن إليك، فتترك الانابة والنوبة توهما أنك تسامح في الهفوات، وترى من الاغترار أن تسيء فيحسن إليك، فتترك الانابة والنوبة توهما أنك تسامح في الهفوات، وترى أن ذلك من بسط الحق لك. وقال تشوقت القلوب إلى مشاهدة ذات الحق فألقيت إليها الأسامى، فركنت إليها مشغوفة بها عن الذات إلى أوان التجلى، فذلك قوله (ولله الأساء الحسني فادعوه بها) فوقفوا معها عن إدراك الحقائق، فأظهر الأسامى وأبداها للخلق، لتسكين شوق الحبين إليه ، وتأنيس فوقفوا معها عن إدراك الحقائق، فأظهر الأسامى وأبداها للخلق، لتسكين شوق الحبين إليه ، وتأنيس وشكر وه على نعمته. وقال: لايصر، ولا كال لن لايشكر. وبالله وصل العارفون إلى محبته وشكر وه على نعمته. وقال: لان المشتاقين إلى الله يجدون حلاوة الشوق عند و رود المكاشف لهم عن روح الوصال إلى قر به أحلى من الشهد. وقال: من رزق ثلاثة أشياء فقد سلم من الآفات: بطن عن روح الوصال إلى قر به أحلى من الشهد. وقال: من رزق ثلاثة أشياء فقد سلم من الآفات: بطن بالدنيا مذلة النفوس، وفي اكتساب الآخرة عزها ، فيا عجبا لمن يختار المذلة في طلب ما يفني على الدنيا مذلة النفوس، وفي اكتساب الآخرة عزها ، فيا عجبا لمن يختار المذلة في طلب ما يفني على المورة في طلب ما يبقي على المورة في طلب ما يفني على المه المورة في طلب ما يقول المنابة في طلب ما يقول المنابق المنابق المنابق الشورة القورة المنابق المنابق المنابق المنابق الأسابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق على المنابق المنا

لومضى الكل منى لم يكن عجبا \* وإنما عجبى فى البعض كيف بقى أدرك بقية روح منك قد تلفت \* قبل الفراق فهذا آخر الرمق 
﴿ محمد بن إسماعيل ﴾

المعروف بخير النساج أبو الحسن الصوفى ، من كبار المشايخ ذوى الأحوال الصالحة ، والكرامات المشهورة . أدرك سريا السقطى وغير ممن مشايخ القوم ، وعاش مائة وعشرين سنة . ولما حضرته الوفاة نظر إلى زاوية البيت فقال : قف رحك الله ، فانك عبد مأمور وأنا عبد مأمور ، وما أمرت به لايفوت وما أمرت به يفوت . ثم قام وتوضأ وصلى وتحدد ومات رحمه الله . وقد رآه بعضهم في المنام فقال له : مافعل الله بك ? فقال استرحنا من دنيا كم الوخيمة .

﴿ ثم دخلت سنة ثلاث وعشرين وثلمائة ﴾

فيها أحضر ابن شنبوذ المقرى فأنكر عليه جماعة من الفقهاء والقراء حروفا انفرد بها فاعترف ببعضها وأنكر بعضها ، فاستتيب من ذلك واستكتب خطه بالرجوع عما نقم عليه ، وضرب سبع در رباشارة الوزير أبي على بن مقلة ، ونفي إلى البصرة . فدعا على الوزير أن تقطع يده ويشتت شمله ، فكان ذلك عما قريب . وفي جمادى الا خرة نادى ابن الحرسي صاحب الشرطة في الجانبين من بغداد

<sup>(</sup>١) سقط من المصرية.

أن لا يجتمع اثنان من أصحاب أبي محمد البرماري الواعظ الحنبلي . وحبس من أصحابه جماعة ، واستتر ابن البر بهارى فلم يظهر مدة . قال ابن الجوزى في المنتظم : وفي شهر أيار تكاثفت الغيوم واشتد الحر جدا ، فلما كان آخر نوم منه \_ وهو الخامس والعشرين من جمادي الأخرة منها \_ هاجت ر يح شديدة جدا وأظلمت الأرض واسودت إلى بعد العصر ، ثم خفت ثم عادت إلى بعد عشاء الآخرة. وفها استبطأ الأجناد أرزاقهم فقصدوا دار الوزير أبى على بن مقلة فنقبوها وأخــنـوا ما فيها ووقع حريق عظيم في طريق الموازين ، فاحترق للناس شي كثير ، فعوض عليهم الراضي بعض ما كان ذهب لهم . وفي رمضان اجتمع جماعة من الأمراء عـلى بيعة جعفر بن المكتفي ، فظهر الوزير على أمرهم فحبس جعفراً ونهبت داره ، وحبس جماعة ممن كان بايعه ، وانطفأت ناره . وخرج الحجاج في غفارة الأمير لؤلؤ فاعترضهم أبوطاهم القرمطي فقتل أكثرهم ورجع من انهزم منهم إلى بغداد، و بطل الحج في هـنه السنة من طريق العراق. قال ابن الجوزى: وفيها تساقطت كواكب كثيرة ببغداد والكوفة على صورة لم ير مثلها ، ولا ما يقاربها ، وغلا السعر في هذه السنة حتى بيع الكر من الحنطة مائة وعشرين ديناراً . وفيها على الصحيح كان مقتل مرداو بج من زياد الديامي ، وكان قبحه الله سبىء السيرة والسريرة ، يزعم أن روح سلمان بن داود حلَّت فيه ، وله سرير من ذهب يجلس عليه والأتراك بين يديه ، و يزعم أنهم الجن الذين سخر وا لسلمان بن داود ، وكان يسيُّ المعاملة لجنده و يحتقرهم غاية الاحتقار ، فما زال ذلك دأبه حتى أمكنهم الله منه فقتلوه شرقتلة في حمام ، وكان الذي مالاً على قتله غلامه بجكم التركي ، وكان ركن الدولة من مويه رهينة عنده فأطلق لما قتل ، فذهب إلى أخيه عماد الدولة ، وذهبت طائفة من الأتراك معــه إلى أخيه ، والتفت طائفة منهم على بجكم فسأومهم إلى بغداد باذن الخليفة له في ذلك ، ثم صرفوا إلى البصرة فكانوا مها . وأما الديلم فأنهم بعثوا إلى أخي مرداو بج وهو وشمكير ، فلما قدم علمهم تلقوه إلى أثناء الطريق حفاة مشاة فملكوه علمم لئلا يذهب ملكمم ، فانتدب إلى محاربته الملك السعيد نصر بن أحمد الساماني نائب خراسان وما وراء النهر، وما والاها من تلك البلاد والأقالم، فانتزع منه بلدانا هائلة. وفيها بعث القائم بأمن الله الفاطمي جيشاً من إفريقية في البحر إلى ناحية الفرنج فافتتحوا مدينة جنوه وغنموا غنائم كثيرة وثروة . ورجعوا سالمين غانمين . وفيها بعث عماد الدولة إلى أصهان فاستولى علمها وعلى بلاد الجيل واتسعت مملكته جداً . وفها كان غلاء شديد بخراسان ، ووقع بها فناء كثير ، بحيث كان بهمهم أمر دفن الموتى . وفيها قتل ناصر الدولة أبو الحسن بن حمدان نائب الموصل عمه أبا العلاء سعيد بن حمدان لأنه أراد أن ينتزعها منه ، فبعث إليه الخليفة و زبره أبا على بن مقلة في جيوش ، فهرب منه ناصر الدولة ، فلما طال مقام أبن مقلة بالموصل ولم يقدر على ناصر الدولة رجع إلى بغداد ، فاستقرت

يد ناصر الدولة على الموصل. و بعث به إلى الخليفة أن يضمنه تلك الناحية ، فأجيب إلى ذلك ، واستمر الحال على ما كان. وخرج الحجيج فلقيهم القرمطي فقاتلهم وظفر بهم فسألوه الأمان فأمنهم على أن رجعوا بغداد فرجعوا ، وتعطل الحج عامهم ذلك أيضاً .

وفيها رتوفي من الأعيان ﴿ نَفَطُو يَهُ النَّحُوي ﴾

واسمه إبراهيم بن محمد بن عرفة بن سلمان بن المغيرة بن حبيب بن المهلب بن أبى صفرة الأزدى أبو عبد الله العتكى المعروف بنفطويه النحوى . له مصنفات فيه ، وقد سمع الحديث و روى عن المشايخ وحدث عنه الثقات ، وكان صدوقا ، وله أشعار حسنة . و روى الخطيب عن نفطويه أنه من على بقال فقال له : أيها الشيخ كيف الطريق إلى درب الرآسين \_ يعنى درب الرواسين \_ فالتفت البقال إلى جاره فقال له : قبح الله غلامى أبطأ على بالسلق ، ولو كان عندى لصفعت هذا بحزمة منه فانصرف عنه نفطويه ولم برد عليه . توفى نفطويه في شهر صفر من هذه السنة عن ثلاث و ثمانين سنة وصلى عليه البر بهارى رئيس الحنابلة ، ودفن عقابر دار الكوفة . ومما أنشده أبو على القالى في

الأمالي له: قابي أرق عليه من خديكا ، وفؤادى أوهى من قوى جفنيكا

لم ترق لمن يعذب نفسه \* ظلما ويعطفه هواه عليكا

قال ابن خلكان: وفى نفطويه يقول أبو مجد عبد الله بن زيد بن على بن الحسين الواسطى المتكلم المشهو رصاحب الامامة و إعجاز القرآن وغير ذلك من الكتب \* من سره أن لا يرى فاسقاً فليجتهد أن لا يرى نفطويه \* أحرقه الله بنصف اسمه ، وصيرالباقي صراحًا عليه \* قال الثعالمي : إنما سمى نفطويه لدمامته . وقال ابن خالويه : لا يعرف من اسمه إبراهيم وكنيته أبو عبد الله سواه .

﴿ عبد الله بن عبد الصمد بن المهتدى بالله الماشمي العباسي ﴾

حدث عن بشار بن نصر الحلبي وغيره . وعنه الدارقطني وغيره ، وكان ثقة فاضلا فقيهاً شافعياً . عبد الملك بن محمد بن عدى أبو نعيم الاستراباذي المحدث الفقيه الشافعي أيضاً ، توفى عن ثلاث وثمانين سنة .

على بن الفضل بن طاهر بن نصر بن محمد أبو الحسن البلخى ، كان من الجوالين في طلب الحديث ، وكان ثقة حافظاً ، سمع أباها شم الرازى وغيره . وعنه الداراقظني وغيره .

محمد بن أحمد بن أسد أبو بكر الحافظ، و يعرف بابن البستبنان، سمع الزبير بن بكار وغيره، وعنه الدارقطني وغيره. جاو ز الثمانين.

﴿ ثم دخلت سنة أربع وعشر بن وثلمائة ﴾

فيها جاءت الجند فأحدقوا بدار الخلافة وقالوا: ليخرج إلينا الخليفة الراضي بنفسه فيصلي بالناس.

غرج فصلى بهم وخطبهم . وقبض الغلمان على الوزير ابن مقلة وسألوا من الخليفة أن يستوزر غيره فرد الخيرة إليهم ، فاختار وا على بن عيسى فلم يقبل ، وأشار بأخيه عبد الرحمن بن عيسى فاستوزره، وأحرقت دار ابن مقلة ، وسلم هو إلى عبد الرحمن بن عيسى فضرب ضربا عنيفاً ، وأخذ خطه بألف ألف دينار ، ثم عجز عبد الرحمن بن عيسى فعزل بعد خسين يوماً وقلد الوزارة أبو جعفر بن القاسم الكرخي ، فصادر على بن عيسى بمائة ألف دينار ، وصادر أخاه عبد الرحمن بن عيسى بسبعين ألف دينار ، ثم عزل بعد ثلاثة أشهر وفصف ، وقلد سلمان بن الحسين ، ثم عزل بأبي الفتح الفضل بن جعفر بن الفرات ، وذلك في السنة الآتية . وأحرقت داره كا أحرقت دار ابن مقلة في يوم أحرقت تلك فيه ، سنة بينهما واحدة . وهذا كله من تخبيط الأتراك والغلمان . ولما أحرقت دار ابن مقلة في عن جدرانها :

أحسنت ظنك بالأيام إذ حسنت \* ولم تخف يوماً يأتى به القدر وسالمتك الليالي فاغتررت ما \* وعند صفو الليالي يحدث الكدر

وفها ضعف أمر الخلافة جداً ، وبعث الراضي إلى محمد من رائق \_ وكان بواسط \_ يدعوه إليه ليوليه إمرة الأمراء ببغداد ، وأمر الخراج والمغل في جميع البلاد والدواو بن ، وأمر أن يخطب له على جميع المناس، وأنفذ إليه بالخلع. فقدم ابن رائق إلى بغداد على ذلك كله، ومعه الأمير بجكم التركى غلام م داو ہج، وهو الذي ساعد على قتل مرداو ہج. واستحوذ ابن رائق على أموال المراق بكاله ، ونقل أمو ال بيت المال إلى داره ، ولم يبق للو زير تصرف في شي بالـكلية ، ووهي أمن الخلافة جداً ، واستقل نواب الأطراف بالنصرف فها ، ولم يبق للخليفة حكم في غير بغداد ومعاملاتها . ومع هذا ليس له مع ابن رائق نفوذ في شيُّ ، ولا تفرد بشيُّ ، ولا كلة تطاع ، و إنما يحمــل إليه ابن رائق ما يحتاج إليه من الأموال والنفقات وغيرها . وهكذا صار أمر من جاء بعده من أمراء الأ كابر ، كانوا لا برفعون رأساً بالخليفة ، وأما بقية الأطراف فالبحر ة مع ابن رائق هـذا ، يولى فيها من شاء . وخو زستان إلى أبي عبد الله البريدي ، وقد غلب ابن ياقوت على ما كان بيده في هذه السنة من مملكة تستر وغيرها واستحوذ على حواصلها وأموالها . وأمر فارس إلى عمادالدولة بن بويه ينازعه في ذلك وشمكير أخو مرداو ج وكرمان بيد أبي على محمد بن إلياس بن اليسع . و بلاد الموصل والجزيرة وديار بكر ومضر وربيعة مع بني حمدان. ومصر والشام في يد محمد بن طفح. و بلاد إفريقية والمغرب في يد القائم بأمر الله ابن المهدى الفاطمي ، وقد تلقب بأمير المؤمنين . والأندلس في يد عبد الرحمن بن محمد، الملقب بالناصر الأموى . وخراسان وما و راء النهر في يد السعيد نصر بن أحمــد الساماني . وطبرستان وجرجان في يد الديلم. والبحرين والعمامة وهجر في يد أبي طاهر سلمان بن أبي سعيد الجنابي القرمطي. وفيها وقع ببغداد غلاء عظيم وفناء كثير بحيث عدم الخبر منها خمسة أيام ، ومات من أهلها خلق كثير ، وأكثر ذلك كان في الضعفاء ، وكان الموتى يلقون في الطريق ليس لهم من يقوم بهم ، و يحمل على الجنازة الواحدة الرجلان من الموتى ، و ربما يوضع بينهم صبي ، و ربما حفرت الحفرة الواحدة فتوسع حتى يوضع فيها جماعة . ومات من أهل أصبهان نحو من مائتي ألف إنسان . وفيها وقع حريق بمان أحرق فيه من السودان ألف ، ومن البيضان خلق كثير ، وكان جملة ما أحرق فيه أر بمائة حمل كافور . وعزل الخليفة أحمد بن كيفاغ عن نيابة الشام ، وأضاف ذلك إلى ابن طغج نائب الديار المصرية . وفيها ولد عضد الدولة أبو شجاع فنا خسر و بن ركن الدولة بن بويه بأصهان .

وفيها توفي من الأعيان ﴿ ابن مجاهد المقرى ﴾

أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد المقرى ، أحد أئمة هذا الشأن . حدث عن خلق كثير ، وروى عنه الدار قطنى وغييره ، وكان ثقة مأمونا ، سكن الجانب الشرق من بغداد ، وكان ثعلب يقول : ما بقى في عصرنا أحد أعلم بكتاب الله منه . توفى يوم الأر بعا ، وأخرج يوم الخيس لعشر بقين من شعبان من هذه السنة . وقد رآه بعضهم في المنام وهو يقرأ فقال له : أمامت ? فقال : بلى ولكن كنت أدءو الله عقب كل ختمة أن أكون ممن يقرأ في قبره ، فأنا ممن يقرأ في قبره . رحمه الله .

# ﴿ جحظة الشاعر البرمكي ﴾

أحمد بن جعفر بن موسى بن يحيى بن خالد بن برمك البرمكي ، أبو الحسن النديم المعروف بجحظة الشاعر الماهر الأديب الأخباري ، ذو الفنون في العلوم والنوادر الحاضرة ، وكان جيد الغناء . ومن

شعره: قد نادت الدنيا على نفسها \* ولو كان في العالم من يسمع

كم آمل خيبت آماله \* وجامع بددت ما يجمع

وكتب له بعض الملوك رقعة على صير في عال أطلقه له فلم يحصل له ، فكتب إلى الملك يذكر له

إذا كانت صلاتكم رقاعا \* تُخطَّط بالانامل والاكف

فلا تعجد الرقاع على نفعا \* فذا خطى فخذه بألف ألف

ومن شعره يهجو صديقاً له ويذمه على شدة شحه و بخله وحرصه فقال:

ذلك.

لنا صاحب من أبرع الناس في البخل \* يسمى بفضل ، وهو ليس بذى فضل دعانى كما يدعو الصديق صديقه \* فجئت كما يأتى إلى مثله مثلى فلما جلسنا للغداء رأيته \* يرى أنما من بعض أعضائه أكلى فيعتاظ أحيانا ويشتم عبده \* فأعلم أن الغيظ والشتم من أجلى فيغتاظ أحيانا ويشتم عبده \* فيلحظني شرراً فأعبث بالبقل أمنه يدى سراً لاكل لقمة \* فيلحظني شرراً فأعبث بالبقل

إلى أن جنت كنى على جناية \* وذلك أن الجوع أعد منى عقلى فأهوت يمينى نحو رجل دجاجة \* فجرت رجلها كما جرت يدى رجلى ومن قوى شعره قوله

رحلتم فكم من أنة بعد حنة \* مبينة للناس حزنى عليكم وقد كنت أعتقت الجفون من البكا \* فقد ردها في الرق شوق إليكم وقد أو رد له ابن خلكان من شعره الرائق قوله:

فقلت لها: بخلت على يَقْظَى \* فجودى فى المنام لمستهام فقالت لى: وصرت تنام أيضاً \* وتطمع أن أزورك فى المنام ? قال: وإنما لقبه بجمحظة عبد الله بن المعتز، وذلك لسؤ منظره بمآقيه . قال بعض من هجاه:

ببيت جعظة تسمين جعوظة \* من فيل شطرنج ومن سرطان وارحمتا لمنادميه تحملوا \* ألم العيون للذة الآذان توفى سنة ست وعشرين وقيل أربع وعشرين وثلمائة بواسط.

### ﴿ ابن المغلس الفقيه الظاهري ﴾

المشهور. له المصنفات المفيدة في مذهبه . أخذ الفقه عن أبي بكر بن داود . وروى عن عبد الله ابن أحمد بن حنبل ، وعلى بن داود القنطرى ، وأبى قلابة الرياشي ، وآخر بن . وكان ثقة فقيها فاضلا وهو الذى نشر علم داود في تلك البلاد . توفي بالسكتة .

### ﴿ أُنَّو بِكُر بِن زياد ﴾

النيسابورى عبد الله بن محمد بن زياد بن واصل بن ميمون ، أبو بكر الفقيه الشافعي النيسابورى مولى أبان بن عثمان ، رحل إلى العراق والشام ومصر ، وسكن بغداد . حدث عن محمد بن بحيى الذهلى وعباس الدورى ، وخلق . وعنه الدارقطني وغير واحد من الحفاظ . قال الدارقطني : لم ير في مشايخنا أحفظ منه للأسانيد والمتون . وكان أفقه المشايخ ، جالس المزنى والربيع . وقال عبدالله بن بطة : كنا محضر مجلس ابن زياد وكان يحر ز من يحضره من أصحاب المحابر ثلاثين ألفاً . وقال الخطيب : أخبر فا أبو سسمد الماليني أنبأ يوسف بن عر بن مسر و رسمه تأبا بكر بن زياد النيسابورى يقول : أعرف من قام الليل أربعين سنة لم ينم إلا جائياً ، و يتقوت كل يوم خمس حبات ، و يصلى صلاة الغد بطهارة العشاء ، ثم يقول : أنا هو كنت أفهل هذا كله قبل أن أعرف أم عبد الرحن \_ يعني أم ولده \_ إيش أقول لمن زوجني . ثم قال في إثر هذا : ما أراد إلا الخير . تو في في هذه السنة عن ست وثمانين سنة .

#### \* عفان بن سلمان ﴾

ابن أيوب أبو الحسن الناجر ، أقام بمصر وأوقف بها أوقافا دارة على أهل الحديث ، وعلى سلالة العشرة رضى الله عنهم . وكان تاجراً موسعا عليه في الدنيا ، مقبول الشهادة عند الحكام ، توفي في شعبان منها

قدم بغداد وأخذ الحديث عن زكريا بن يحيى الساجى وتفقه بابن سريج . وقد ذكرنا ترجمته في طبقات الشافعية . وذكر ابن خلكان أنه كان يجلس في حلقة الشيخ أبي إسحاق المروزي ، وقد كان الأشعري معتزلياً فتاب منه بالبصرة فوق المنبر ، ثم أظهر فضائح المعتزلة وقبائحهم ، وله من الكتب : الموجز وغير ، وحكى عن ابن حزم أنه قال : للاشعري خسة وخمسون تصنيفاً . وذكر أن مغله كان في كل سنة سبعة عشر ألف درهم ، وأنه كان من أكثر الناس دعابة ، وأنه ولد سنة سبعين ومائتين ، ومات في هذه السنة ، وقيل في سنة ثلاثين ، وقيل في سنة بضع وثلاثين وثلثائة فالله أعلى .

﴿ محد بن الفضل ﴾ بن عبد الله ، أبو ذر التميمي ، كان رئيس جرجان ، سمع الكثير ، وتفقه عذهب الشافعي ، وكانت داره مجمع العلماء ، وله إفضال كثير على طلبة العلم من أهل زمانه . هارون بن المقتدر أخو الخليفة الراضي ، توفى في ربيع الأول منها ، فحزن عليه أخوه الراضي وأمر بنفي بختيشوع ابن يحيى المتطبب إلى الأنبار ، لأنه اتهم في علاجه ، ثم شفعت فيه أم الراضي فرده .

# ﴿ ثُم دخلت سنة خمس وعشرين وثلثائة ﴾

فى المحرم منها خرج الخليفة الراضى وأمير الأمراء محمد بن رائق من بغداد قاصدين واسط لقتال أبي عبد الله البريدي نائب الأهواز ، الذي قد تجبر بها ومنع الخراج ، فلما سار ابن رائق إلى واسط خرج الحجون فقاتلوه فسلط عليهم بجكم فطحنهم ، و رجع فكهم إلى بغداد فتلقاهم لؤلؤ أمير الشرطة فاحتاط على أكثرهم ونهبت دو رهم ، ولم يبق لهم رأس برتفع ، وقطعت أرزاقهم من بيت المال بالسرطة فاحتاط على أكثرهم ونهبت دو رهم ، ولم يبق لهم رأس برتفع ، وقطعت أرزاقهم من بيت المال بالسرطة فاحتاط على أكثرهم ونهبت دو رهم ، ولم يبق لهم رأس برتفع ، وقطعت أرزاقهم من بيت المال بالسرطة ألف وستين ألف دينارية وم بها ، تحمل كل سنة على حدته ، وأنه يجهز جيشاً إلى قتال عضد الدولة بن بويه . فلما رجع الخليفة إلى بغداد لم يحمل شيئاً ولم يبعث أحداً . ثم بعث ابن رائق بجكم وبدراً الحسيني لقتال البريدي ، فجرت بينهم حر وب وخطوب ، وأه و ريطول ذكرها . ثم بأ البريدي وكان بجكم هذا الدولة واستجار به ، واستحوذ بجكم على بلاد الأهواز ، وجمل إليه ابن رائق خراجها ، وكان بجكم هذا شجاعاً فاتكا . وفي ربيع الأول خلع الخليفة على بجكم وعقد له الامارة ببغداد ، وولاه نيابة المشرق إلى خراسان . وفها توفي من الأعيان أبو حامد بن الشرق .

#### ﴿ أحمد بن محمد بن الحسن ﴾

أبو حامد الشرق ، مولده سنة أر بمين ومائتين ، وكان حافظاً كبير القدر كثير الحفظ ، كثير الحج . رحل إلى الأمصار وجاب الأقطار ، وسمع من الكبار ، نظر إليه ابن خزيمة يوماً فقال : حياة أبى حامد تحول بين الناس و بين الكذب على رسول الله ويتيايله .

عبد الله بن محمد بن سفيان أبو الحسن الخزاز النحوى ، حدث عن المبرد و ثملب ، وكان ثقة . له مصنفات في علوم القرآن غزيرة الفوائد . محمد بن إسحاق بن يحيى أبو الطيب النحوى ، قال أبو الوفا له مصفات مليحة في الأخبار ، وقد حدث عن الحارث بن أبي المبرد وأسامة و ثملب وغيرهم \_ محمد ابن هارون أبو بكر العسكرى الفقيه على مذهب أبي ثور ، روى عن الحسن بن عرفة وعباس الدورى وعن الدار قطني والا جرى وغيرهما . والله أعلم

### ﴿ ثم دخلت سنة ست وعشر بن وثلاثمائة ﴾

فها ورد كتاب من ملك الروم إلى الراضي مكتوب بالرومية والتفسير بالعربية ، فالرومي بالذهب والمر بي بالفضة ، وحاصله طلب الهدنة بينه و بينه ، ووجه مع الكتاب مهدايا وألطاف كثيرة فاخرة ، فأجابه الخليفة إلى ذلك ، وفو دى من المسلمين ستة آلاف أسير ، مابين ذكر وأنثى على نهر البدندون. وفيها ارتحل الوزير أبو الفتح بن الفرات من بغداد إلى الشام، وترك الوزارة فوليها أبو على بن مقلة وكانت ولايته ضعيفة جداً ، ليس له من الأمر شي مع ابن رائق ، وطلب من ابن رائق أن يفرغ له عن أملاكه فجمل عاطله ، فكتب إلى بجكم يطمعه في بغداد ، وأن يكون عوضاعن ابن رائق . وكتب ابن مقلة أيضا إلى الخليفة يطلب منه أن يسلم إليه ابن رائق وابن مقاتل ، و يضمنهم بألفي دينار ، فبلغ ذلك ابن رائق فأخذه فقطع يده ، وقال: هذا أفسد في الأرض. ثم جعل يُحسِّنُ للراضي أن يستوزره وأن قطع يده لا يمنعه من الكتابة ، وأنه يشد القلم على يده المني المقطوعة فيكتب مها ، ثم بلغ ابن رائق أنه قد كتب إلى بجكم عا تقدم، وأنه يدعو عليه. فأخذه فقطع لسانه وسجنه في مكان ضيق، وليس عنده من يخدمه ، فكان يستقي الماء بنفسه يتناول الدلو بيده اليسرى ثم عسكه بفيه ثم يجذب باليسرى ثم يمسك بفيه إلى أن يستقي ، ولتي شدة وعناء ، ومات في محبسه هذا وحيداً فدفن فيه . ثم سأل أهله نقله فدفن في داره ، ثم نقل منها إلى غيرها ، فاتفق له أشياء غريبة : منها أنه و زر ثلاث مرات ، وعزل ثلاث مرات ، وولى لئــــلائة من الخلفاء ، ودفن ثلاث مرات ، وسافر ثلاث سفرات ، مرتين منفياً ومرة إلى الموصل كما تقدم . وفيها دخل بجبكم بغداد فقلده الراضي إمرة الأمراء مكان ابن رائق، وقــد كان بجكم هــذا من غلمان أبي عــلي العارض و زير ما كان بن كالي الديلمي ، فاستوهبه ماكان من الوزير فوهبه له ، ثم فارق ماكان ولحق عرداو يج ، وكان في جملة من قتله فى الحمام كما تقدم. فلما ولاه الخليفة إمرة الأمراء أسكن فى دار مؤنس الخادم، وعظم أمره جداً وانفصل ابن رائق وكانت أيامه سنة وعشرة أشهر وستة عشر يوماً. وفيها بعث عماد الدولة بن بويه أخاه معز الدولة فأخذ الأهواز لأبى عبد الله البريدى ، وانتزعها من يد بجكم وأعادها إليه . وفيها استولى لشكرى أحد أمراء وشمكير الديلمى على بلاد أذر بيجان وانتزعها من رستم بن إبراهيم الكردى ، أحد أصحاب ابن أبى الساج ، بعد قتال طويل . وفيها اضطرب أمر القرامطة جداً وقتل بعضهم بعضا ، وانكفوا بسبب ذلك عن التعرض للفساد فى الأرض ، ولزموا بلدهم هجر لا يرومون منه انتقالا إلى غيره ، ولله الحد والمنة .

وفيها تو في أحمد بن زياد بن عبد الرحمن الأندلسي ، كان أبوه من أصحاب مالك ، وهذا الرجل هو أول من أدخل فقه مالك إلى الأندلس وقد عرض عليه القضاء بها فلم يقبل.

﴿ ثُم دخلت سنة سبع وعشرين وثلمائة ﴾

في المحرم منها خرج الراضي أمير المؤمنين إلى الموصل لمحاربة ناصر الدولة الحسن بن عبدالله بن حمدان نائها ، و بين يديه بجكم أمير الأمراء ، وقاضي القضاة أبو الحسين عمر بن محمد بن يوسف ، وقد استخلف على بغداد ولده القاضي أبا نصر يوسف بن عمر ، في منصب القضاء ، عن أمر الخليفة بذلك . وكان فاضلا عالما ، ولما انتهى بجكم إلى الموصل واقع الحسن بن عبد الله بن حمدان فهزم بجكم ابن حمدان ، وقر ر الخليفة الموصل والجزيرة ، وولى فيها . وأما محمد بن رائق فانه اغتنم غيبة الخليفة عن بغداد واستجاش بألف من القرامطة وجاء مهم فدخل بغداد فأ كثر فمها الفساد، غير أنه لم يتعرض لدار الخلافة ، ثم بعث إلى الخليفة يطلب منه المصالحة والعفو عما جني ، فأجابه إلى ذلك ، و بعث إليه قاضي القضاة أبا الحسين عمر بن نوسف ، وترحل ابن رائق عن بغداد ودخلها الخليفة في جمادي الأولى ، ففرح المسلمون بذلك . ونزل عند غروب الشمس أول ليلة من شهر أذار في جمادي الأولى مطر عظيم، و برد كبار، كل واحدة نحو أوقيتين، واستمر فسقط بسببه دور كثيرة من بغداد. وظهر جراد كثير في هذه السنة وكان الحج من جهة درب العراق قد تعطل من سنة سبع عشرة وثلثمائة إلى هـذه السنة ، فشفع في الناس الشريف أبو عـلى محمد بن يحيى العلوى عنـد القرامطة ، وكانوا يحبونه لشجاعته وكرمه ، في أن مكنهم من الحج ، وأن يكون لهم على كل جمل خمسة دنانير ، وعلى المحمل سبعة دنانير، فاتفقوا معه على ذلك ، فخرج الناس في هذه السنة إلى الحج على هذا الشرط ، وكان في جملة من خرج الشيخ أبو على بن أبي هرمرة أحد أمَّة الشافعية فلما اجتاز بهم طالبوه بالخفارة فثني رأس راحته و رجع وقال: ما رجعت شحا ولكن سقط عني الوجوب بطلب هذه الخفارة . وفيها وقعت فتنة بالأ ندلس وذلك أن عبد الرحمن الأموى صاحب الأ ندلس الملقب

بالناصر لدين الله ، قتل و زيره أحمد ففضب له أخوه أمية بن إسحاق \_ وكان نائباً على مدينة شنترين \_ فارتد ودخل بلاد النصارى واجتمع عملكهم ردمير ودلهم على عو رات المسلمين ، فسار إلهم في جيش كثيف من الجلالقة فخرج إلهم عبد الرحمن فأوقع مهم بأساً شديداً ، وقتل من الجلالقة خلقاً كثيراً ، ثم كر الفرنج على المسلمين فقتلوا منهم خلقاً كثيراً قريباً ممن قتلوا منهم ، ثم والى المسلمون الغارات على بلاد الجلالقة فقتلوا منهم أمما لا يحصون كثرة ، ثم ندم أمية بن إسحاق على ما صنع ، وطلب الامان من عبد الرحمن فبعث إليه بالأمان ، فلما قدم عليه قبله واحترمه .

وفها توفى من الأعيان ﴿ الحسن بن القاسم بن جعفر بن رحيم ﴾ أبو على الدمشقي ، من أبناء المحدثين كان أخبارياله في ذلك مصنفات ، وقد حدث عن العباس بن الوليد البير وتى وغيره . توفي عصر في محرم هذه السنة . وقد أناف على الثمانين سنة .

الحسين من القاسم بن جعفر بن مجد من خالد من بشر أبو على الكوكبي الكاتب، صاحب الأخبار والآداب، روى عن أحمــد بن أبي خيثمة وأبي العيناء وابن أبي الدنيا . روى عنــه الدارقطني ﴿ عَمَانَ مِنَ الْخُطَابِ ﴾ وغيره.

ابن عبد الله أبو عمر و البلوى ، المغر بى الأشج ، و يعرف بأبى الدنيا . قدم هذا الرجل بغداد بعب الثلثائة ، و زعم أنه ولد أول خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه ، ببلاد المغرب ، وأنه وفد هو وأبوه على على بن أبي طالب رضي الله عنه ، فأصابهم في الطريق عطش فذهب برتاد لا بيه ماء فرأى عينا فشرب منها واغتسل ، ثم جاء لأبيـه ليسقيه فوجده قد مات ، وقدم هوعلي على س أبي طالب فأراد أن يقبل ركبته فصدمه الركاب فشج رأسه ، فكان يعرف بالأشج. وقد زعم صدقه في هــذا الذي زعمه طائفة من الناس ، ورووا عنــه نسخة فيها أحاديث من روايته عن علي ، وممن صدقه في ذلك الحافظ محمد من أحمد من المفيد، ورواها عنه، ولكن كان المفيد متهما بالتشيع، فسمح له بذلك لانتسابه إلى على ، وأما جمهور المحدثين قدماً وحديثاً فكذبوه في ذلك ، وردواعليه كذبه ، ونصوا على أن النسخة التي رواها موضوعة . ومنهم أبوطاهر أحمد من محمد السلفي ، وأشياخنا الذين أدركناهم : جهبذ الوقت شيخ الاسلام أبو العباس ابن تيمية ، والجهبذ أبو الحجاج المزى ، والحافظ مؤرخ الاسلام أبو عبد الله الذهبي ، وقد حررت ذلك في كتابي التكيل ولله الحمد والمنة . قال المفيد: بلغني أن الأشج هذا مات سنة سبع وعشر بن وثلثمائة ، وهو راجع إلى بلده والله أعلم.

﴿ محمد بن جعفر بن محمد بن سهل ﴾

أبو بكر الخرائطي ، صاحب المصنفات ، أصله من أهل سر من رأى ، وسكن الشام وحدث مها عن الحسن بن عرفة وغيره. وممن توفى فيها الحافظ الكبير ابن الحافظ الكبير أبو مجمد ﴿ عبد الرحن ﴾ ابن أبي حاتم محمد ابن إدريس الرازى صاحب كتاب الجرح والتعديل ، وهو من أجل الكتب المصنفة في هذا الشأن ، وله التفسير الحافل الذي اشتمل على النقل الكمال ، الذي يربو فيه على تفسير ابن جرير الطبرى وغيره ، من المفسرين ، إلى زماننا ، وله كتاب العلل المصنفة المرتبة على أبواب الفقه ، وغير ذلك من المصنفات النافعة ، وكان من العمادة والزهادة والورع والحفظ والكرامات الكثيرة المشهورة على جانب كبير ، رحمه الله . وقد صلى مرة فلما سلم قال له رجل من بعض من صلى معه : لقد أطلت بنا ، ولقد سبحت في سجودي سبمين مرة . فقال عبد الرحمن : لكني والله ما سبحت إلا ثلاثا ، وقد انهدم سور بلد في بعض بلاد الثغور فقال عبد الرحمن بن أبي حاتم للناس : أما تبنوه ؟ وقد حمر على عمارته . فرأى عندهم تأخراً . فقال : من يبنيه وأضمن له على الله الجنة ؟ فقام رجل من التجار فقال : اكتب لى خطك بهذا الضمان وهذه ألف دينار لهارته . فكتب له رقعة بذلك ، فعمر رقعة فاذا هي التي كان كتبها له ابن أبي حاتم و إذا في ظهرها مكتوب : قد أمضينا لك هذا الضمان وهذه فاذا هي التي كان كتبها له ابن أبي حاتم و إذا في ظهرها مكتوب : قد أمضينا لك هذا الضمان ولا تعد إلى ذلك . والله سبحانه أعلم .

### ﴿ ثم دخلت سنة ثمان وعشرين وثلثمائة ﴾

قال ابن الجوزى في منتظمه: في غرة المحرم منها ظهرت في الجوحرة شديدة في ناحية الشهال والمغرب، وفيها أعمدة بيض عظيمة كثيرة العدد. وفيها وصل الخبر بأن ركن الدولة أبا على الحسن ابن بويه وصل إلى واسط فركب الخليفة و بجكم إلى حربه فحاف فانصرف راجعاً إلى الأهواز و رجعا إلى بغداد. وفيها ملك ركن الدولة بن بويه مدينة أصبهان، أخذها من وشمكير أخى مرداويج، لقلة جيشه في هذا الحين. وفي شعبان منها زادت دجلة زيادة عظيمة وانتشرت في الجانب الغربي، وسقطت دور كثيرة، وانبثق بثق من نواحي الأنبار فغرق قرى كثيرة، وهلك بسببه حيوان وسباع كثيرة في البرية. وفيها تزوج بجكم بسارة بنت عبد الله البريدى. ومحمد بن أحمد بن يعقوب الوزير يومئذ ببغداد، ثم صرف عن الوزارة بسلمان بن الحسن، وضمن البريدي بلاد واسط يعقوب الوزير يومئذ ببغداد، ثم صرف عن الوزارة بسلمان بن الحسن، وضمن البريدي بلاد واسط وأعمالها بستائة ألف دينار.

وفيها توفى قاضى القضاة أبو الحسن عمر بن محمد بن يوسف ، وتولى مكانه ولده أبو نصر يوسف ابن عمر بن محمد بن يوسف ، وخلع عليه الخليفة الراضى يوم الخيس لحمس بقين من شعبان منها . ولما خرج أبو عبد الله البريدى إلى واسط كتب إلى بجكم يحمله على الخروج إلى الجبل ليفتحها ويساعده هو على أخذ الأهواز من يد عماد الدولة بن بويه ، وإنما كان مقصوده أن يبعده عن بغداد ليأخذها

منه. فلما انفصل بجكم بالجنود بلغه ما ريده البريدي من المكيدة به ، فرجع سريعاً إلى بغداد ، وركب في جيش كشيف إليه وأخذ الطرق عليه من كل جانب ، لئلا يشعر به إلا وهو عليه . فاتفق أن بجكما كان راكبا في زورق وعنده كاتب له إذ سقطت حمامة في ذنبها كتاب فأخذه بجكم فقرأه فاذا فيه كتاب من هذا الكاتب إلى أصحاب البريدي يعلمهم بخبر بجكم ، فقال له بجكم: و يحك هذا خطك? قال: نعم! ولم يقدر أن ينكر، فأمر بقتله فقتل وألقي في دجلة . ولما شعر البريدي بقدوم بجكم هرب إلى البصرة ولم يقم مها أيضاً بل هرب منها إلى غيرها . واستولى بجكم على بلاد واسط ، وتسلط الديلم على جيشه الذين خلفهم بالجبل ففر وا سراعا إلى بغداد. وفيها استولى محمد بن رائق على بلاد الشام فدخل حص أولا فأخــنها ، ثم جاء إلى دمشق وعلمها بدر بن عبــد الله الأخشيد المعروف ببدر الأخشيد وهو محمد بن طغج ، فأخرجه ابن رائق من دمشق قهراً واستولى علمها. ثم ركب ابن رائق في جيش إلى الرملة فأخذها ، ثم إلى عريش مصر فأراد دخولها فلقيه محمد بن طفيج الأخشيد فاقتتلا هناك فهزمه ابن رائق واشتغل أصحابه بالنهب ونزلوا بخيام المصريين ، فكر علمهم المصر بون فقتلوهم قتلا عظما ، وهرب ابن رائق في سبعين رجـ لا من أصحابه ، فدخل دمشق في أسو إحال وشرها ، وأرسل له ابن طفيج أخاه نصر بن طفيج في جيش فاقتتلوا عند اللجون في رابع ذي الحجة ، فهزم ابن رائق المصريين وقتل أخو الأخشيد فيمن قتل ، فغسله ابن رائق وكفنه و بعث به إلى أخيه مصر وأرسل معه ولده وكتب إليه يحلف أنه ما أراد قتله ، ولقد شق عليه ، وهذا و لدى فاقتد منه . فأكرم الأخشيد ولد محمد بن رائق ، واصطلحا على أن تكون الرملة وما بعدها إلى ديار مصر للأخشيد ، و يحمل إليه الأخشيد في كل سنة مائة ألف دينار وأر بمين ألف دينار ، وما بعد الرملة إلى جهة دمشق تكون لابن رائق . وفها توفي من الأعيان .

## ﴿ أَنُو مَحْمَد جِعَفُرِ المُرتَعِشُ ﴾

أحد مشا بخ الصوفية ، كذا ذكره الخطيب . وقال أبو عبد الرحمن السلمى : اسمه عبد الله بن محمد أبو محمد النيسابورى ، كان من ذوى الأموال فتخلى منها وصحب الجنيد وأبا حفص وأبا عثمان ، وأقام ببغداد حتى صار شيخ الصوفية ، فكان يقال عجائب بغداد إشارات الشبلى ، ونكت المرتمش ، ببغداد حتى صار شيخ الصوفية ، فكان يقال عجائب بغداد إشارات الشبلى ، ونكت المرتمش ، وحكايات جعفر الخواص . سمعت أبا جعفر الصائغ يقول قال المرتمش : من ظن أن أفعاله تنجيه من النار أو تبلغه الرضوان فقد جعل لنفسه وفعله خطرا ، ومن اعتمد على فضل الله بلغه الله أقصى منازل الرضوان . وقيل للمرتمش : إن فلانا يمشى على الماء . فقال : إن مخالفة الموى أعظم من المشى على الماء ، والظيران في الهواء . ولما حضرته الوفاة بمسجد الشونيزية حسبوا ما عليه من الدين فاذا عليه سبعة عشر درهما ، فقال : بيعوا خريقاتي هذه واقضوا بها ديني ، وأرجو من الله تعالى أن يرزقني سبعة عشر درهما ، فقال : بيعوا خريقاتي هذه واقضوا بها ديني ، وأرجو من الله تعالى أن يرزقني

كفنيا. وقد سألت الله ثلاثًا: أن يميتني فقيراً ، وأن يجعل وفاتي في هذا المسجد فاني صحبت فيه أقواماً ، وأن يجعل عندي من آنس به وأحبه . ثم أغمض عينيه ومات .

# ﴿ أبو سعيد الاصطخري الحسن بن أحمد ﴾

ابن بزيد بن عيسى بن الفضل بن يسار، أبو سعيد الاصطخرى أحد أمّة الشافعية ، كان زاهدا ناسكا عابدا ، ولى القضاء بقم ، ثم حسبة بغداد ، فكان يدورما و يصلى على بغلته ، وهو دائر بين الأرقة ، وكان متقللا جداً . وقد ذكرنا ترجمته في طبقات الشافعية ، وله كتاب القضاء لم يصنف مثله في بابه ، توفى وقد قارب التسعين رحمه الله .

# ﴿ على بن محمد أبو الحسن المزين الصغير ﴾

أحد مشابخ الصوفية ، أصله من بغداد، وصحب الجنيد وسهلا التسترى ، وجاور بمكة حتى توفى هذه السنة ، وكان يحكى عن نفسه قال : وردت بئرا في أرض تبوك فلما دنوت منها زلقت فسقطت في الدبئر ، وليس أحد براني . فلما كنت في أسفله إذا فيه مصطبة فتعلقت بها وقلت : إن مت لم أفسد على الناس الماء ، وسكنت نفسي وطابت للموت ، فبينا أنا كذلك إذا أفعي قد تدلت على فلمت على ذنبها ثم رفعتني حتى أخرجتني إلى وجه الأرض ، وانسابت فلم أدر أين ذهبت ، ولا من أين جاءت . و في مشايخ الصوفية آخر يقال له أبو جعفر المزين الكبير ، جاور بمكة ومات بها أيضاً ، وكان من العباد . روى الخطيب عن على بن أبي على إبراهيم بن محمد الطبرى عن جعفر الخلاي قال : ودعت في بعض حجاتي المزين الكبير فقلت له : زودني . فقال لي : إذا فقدت شيئا فقل يا جامع ودعت في بعض حجاتي المزين الكبير فقلت له : زودني . فقال لي : إذا فقدت شيئا فقل يا جامع وبين ذلك الشيئ . قال : وجئت إلى الكتاني فودعته وسألته أن يزودني ، فأعطاني خاتما على فصه وبين ذلك الشيئ . قال : وجئت إلى الكتاني فودعته وسألته أن يزودني ، فأعطاني خاتما على فصه نشس فقال : إذا اغتممت فانظر إلى فص هذا الخاتم يزول غمك . قال : فكنت لا أدعو بذلك الدعاء يوى أجمع ربي في على الخاتم في المنزل فقشت المتاع الذي في المنزل فاذا الخاتم في بعض ثيابي المنزل .

# ﴿ صاحب كتاب العقد الفريد . أحدين عبد ربه ﴾

ابن حبيب بن جرير بن سالم أبو عمر القرطبي ، مولى هشام بن عبد الرحمن بن معاوية بن هشام ابن عبد الملك بن مروان بن الحريم الأموى . كان من الفضلاء المكثرين ، والعلماء بأخبار الأولين والمتأخرين ، وكتابه العقد يدل على فضائل جمة ، وعلوم كثيرة مهمة ، ويدل كثير من كلامه

على تشيع فيه ، وميل إلى الحط على بنى أمية . وهذا عجيب منه ، لأنه أحد مواليهم وكان الأولى به أن يكون من يواليهم لا من يعاديهم . قال ابن خلكان : وله ديوان شعر حسن ، ثم أو رد منه أشعاراً في التغزل في المردان والنسوان أيضاً . ولد في رمضان سنة ستوار بعين ومائتين ، وتو في بقرطبة يوم الأحد ثامن عشر جمادي الأولى من هذه السنة .

### ﴿ عر بن أبي عمر محمد بن يوسف بن يعقوب ﴾

ابن حماد بن زيد بن درهم ، أبو الحسين الأزدى الفقيه المال كي القاضى ، ناب عن أبيه وعمره عشر و ن سنة ، وكان حافظا للقرآن والحديث والفقه على مذهب مالك ، والفرائض . والحساب واللغة والنحو والشمر . وصنف مسنداً فر زق قوة الفهم وجودة القريحة ، وشر ف الأخلاق ، وله الشعر الرائق الحسن ، وكان مشكو ر السيرة في القضاء ، عدلا ثقة إماماً . قال الخطيب : أخبرنا أبو الطيب الطبرى سمعت المعافى بن زكريا الجريرى يقول : كنا نجلس في حضرة القاضى أبي الحسين فجئنا الطبرى سمعت المعافى بن زكريا الجريرى يقول : كنا نجلس كأن له حاجة ، إذ وقع غراب على نخلة في الدار ، فصر خ ثم طار . فقال الأعرابي : إن هذا الغراب يخبر أن صاحب هذه الدار ، موت بعد سبعة أيام . قال فزيرناه فقام وانصرف ، ثم خرج الاذن من القاضى أن هلموا ، فدخلنا فوجدناه متغير اللون مغتما ، فقلنا له : ما الخبر م فقال : إني رأيت البارحة في المنام شخصاً يقول :

منازل آل حماد من زيد \* على أهليك والنعم السلام

وقد ضاق لذلك صدرى . قال: فدعونا له وانصرفنا . فلما كان اليوم السابع من ذلك اليوم دفن ليوم المخيس لسبع عشرة مضت من شعبان من هذه السنة ، وله من العمر تسع وثلاثون سنة ، وصلى عليه ابنه أبو نصر وولى بعده القضاء . قال الصولى : بلغ القاضى أبو الحسين من العلم مبلغا عظيما مع حداثة سنه ، وحين توفى كان الخليفة الراضى يبكى عليه و يحرضنا و يقول : كنت أضيق بالشئ ذرعا فيوسعه على ، ثم يقول : والله لا بقيت بعده . فتوفى الراضى بعده فى نصف ربيع الأول من هذه السنة الاحموا الله . وكان الراضى أيضاً حدث السن .

#### ﴿ ابن شنبوذالقرى ﴾

محمد بن أحمد بن أيوب بن الصلت أبو الحسن المقرى المعروف بابن شنبوذ. روى عن أبى مسلم الكجتى ، و بشر بن موسى وخلق ، واختار حروفا فى القراءات أنكرت عليه ، وصنف أبو بكر الانبارى كتابا فى الرد عليه ، وقد ذكرنا فيما تقدم كيف أنه عقد له مجلس فى دار الوزير ابن مقلة ، وأنه ضرب حتى رجيع عن كثير منها ، وكانت قراءات شاذة أنكرها عليه قراء أهل عصره . توفى فى صفر منها ، وقب دعا على الوزير ابن مقلة حين أمر بضر به فلم يفلح ابن مقلة بعدها ، بل عوقب بأنواع من العقوبات ، دعا على الوزير ابن مقلة حين أمر بضر به فلم يفلح ابن مقلة بعدها ، بل عوقب بأنواع من العقوبات ،

وقطعت يده ولسانه ، وحبس حتى مات فى هذه السنة التى مات فيها ابن شنبوذ . وهذه ترجمة ابن مقلة الوزير أحد الكتاب المشاهير وهو .

# ﴿ محمد بن على بن الحسن بن عبد الله ﴾

أبو على المعروف بابن مقلة الوزير. وقد كان في أول عمره ضعيف الحال ، قليل المال ، ثم آل به الحال إلى أن ولى الوزارة لثلاثة من الخلفاء : المقتدر ، والقاهم ، والراضى . وعزل ثلاث مرات ، وقطعت يده ولسانه في آخر عمره ، وحبس فكان يستقى الماء بيده اليسرى وأسانه ، وكان مع ذلك يكتب بيده اليمني مع قطعها ، كما كان يكتب بها وهي صحيحة. وقد كان خطه من أقوى الخطوط، كما هو مشهو ر حنه . وقد بني له داراً في زمان و زارته وجمع عند بنيانها خلقا من المنجمون ، فالمقتوا على وضع أساسها في الوقت الفلاني ، فأسس جدرانها بين العشاءين كما أشار به المنجمون . فما لبث بعد استمامها إلا يسيرا حتى خر بت وصارت كوماً ، كما ذكرنا ذلك ، وذكرنا ما كتبوا على جدرانها . وقد كان له بستان كبير جدا ، عدة اجر بة \_ أى فدادين \_ وكان على جميعه شبكة من إبريسم ، وقد كان له بستان كبير جدا ، عدة اجر بة \_ أى فدادين \_ وكان على جميعه شبكة من إبريسم ، وفيه أنواع الطيو ر من القهارى والمرار والبيغ والبلابل والطواو يس وغيرذلك شئ كثير ، وفي أرضه من الغزلان و بقر الوحش والنعام وغير ذلك شئ كثير أيضاً . ثم صار هذا كله عماقر يب بعد النضرة والمهاء إلى الهدلاك والبوار والفناء والزوال . وهذه سنة الله في المغترين الجاهلين الراكنين إلى دار الفناء والغرور . وقد أنشد فيه بعض الشمراء حين بني داره و بستانه وما اتسع فيه من الدنيا :

قل لابن مقلة: لا تكن عجلا \* واصبر، فانك فى أضغاث أحلام تبنى بأحجر دور الناس مجتهدا \* داراً ستهدم قنصاً بعد أيام ما زلت تختار سعد المشترى لها \* في خوس به من نحس بهرام إن القران و بطليموس ما اجتمعا \* في حال نقض ولافي حال أبرام

فعزل ابن مقلة من و زارة بغداد وخر بت داره وانقلمت أشجاره وقطعت يده ، ثم قطع لسانه وصودر بألف ألف دينار ، ثم سجن وحده ليس معه من يخدمه مع الكبر والضعف والضرورة وانعدام بعض أعضائه ، حتى كان يستق الماء بنفسه من بئر عميق ، فكان يدلى الحبل بيده اليسرى و يمسكه بفيه . وقاسى جهداً جهيداً بعد ما ذاق عيشاً رغيداً . ومن شعره في يده :

ماسئمت الحیاة الکن توثقت الحیاة \* بأیمانهم ، فبانت یمینی بهت دینی طم بدنیای حتی \* حرمونی دنیاهم بعد دینی واقد حفظت مااستطعت بجهدی \* حفظ أرواحهم ، فما حفظونی

ليس بعد اليمين لذة عيش \* يا حياتى بانت عينى فبينى و فبينى و فبينى و فالمناء وكان يبكى على يده كثيرا ويقول: كتبت بها القرآن مرتين، وخدمت بها ثلاثة من الخلفاء تقطع كا تقطع أيدى اللصوص ثم ينشد:

إذا مامات بعضك فابك بعضاً \* فان البعض من بعض قريب وقد مات عفا الله عنه في محبسه هذا ودفن في دار السلطان ، ثم سأل ولده أبو الحسين أن يحول إلى عنده فأجيب فنبشوه ودفنه ولده عنده في داره . ثم سألت زوجته المعروفة بالدينارية أن يدفن في دارها فأجيبت إلى ذلك فنبش ودفن عندها . فهذه ثلاثمرات . توفي وله من العمر ست وخمسون سنة .

محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسن بن بيان بن سماعة بن فروة بن قطن بن دعامة أبوبكر الأ نبارى عصاحب كتاب الوقف والابتداء ، وغيره من الكتب النافهة ، والمصنفات الكثيرة . كانمن بحور العلم فى اللغة والعربية والنفسير والحديث ، وغير ذلك . سمع المكديمي و إسماعيل القاضي و ثعلبا وغيرهم ، وكان ثقة صدوقا أديباً ، دينا فاصلا من أهل السنة . كان من أعلم الناس بالنحو والأدب ، وأكثرهم حفظا له ، وكان له من المحافيظ مجلدات كثيرة ، أحمال جمال وكان لا يأكل إلا النقالي ولا يشرب ماء إلا قريب العصر ، مراعاة لذهنه وحفظه ، ويقال : إنه كان يحفظ مائة وعشرين تفسيراً ، وحفظ تعبير الرؤيا في ليلة ، وكان يحفظ في كل جمعة عشرة آلاف ورقة ، وكانت وفاته ليلة عيد النحر من هذه السنة .

أم عيسى بنت إبراهيم الحربي ، كانت عالمة فاضلة ، تفتى في الفقه . توفيت في رجب ودفنت إلى جانب أبيها رحمه الله تعالى .

# ﴿ ثُم دخلت سنة تسع وعشرين وثلثمائة ﴾

فى المنتصف من ربيع الأول كانت وفاة الخليفة الراضى بالله أمير المؤمنين أبى العباس أحمد بن المقتدر بالله جعفر بن المعتضد بالله أحمد بن الموفق بن المتوكل بن المعتصم بن الرشيد العباسى استخلف بعد عه القاهر لست خلون من جمادى الأولى سنة ثنتين وعشرين وثلثمائة . وأمه أم ولد رومية تسمى ظلوم ، كان مولده فى رجب سنة سبع وتسعين ومائنين ، وكانت خلافته ست سنين وعشرة أشهر وعشرة أيام ، وعره يوم مات إحدى وثلاثين سنة وعشرة أشهر . وكان أسمر رقيق السمرة ذرى اللون أسود الشعر سبطه ، قصير القامة ، نحيف الجسم ، فى وجهه طول ، وفى مقدم لحيته تمام ، وفى شعرها رقة . هكذا وصفه من شاهده . قال الخطيب البغدادى : كان للراضى فضائل كثيرة ، وختم الخلفاء فى أمو رعدة : منها أنه كان آخر خليفة لهشعر ، وآخرهم انفرد بتدبير الجيوش والأموال ، وآخر خليفة فى أمو رعدة : منها أنه كان آخر خليفة لهشعر ، وآخرهم انفرد بتدبير الجيوش والأموال ، وآخر خليفة

خطب على المنبر يوم الجمعة ، وآخر خليفة جالس الجلساء و وصل إليه الندماء . وآخر خليفة كانت نفقته وجوائزه وعطاياه وجراياته وخزائنه ومطابخه ومجالسه وخدمه وأصحابه وأموره كلها مجرى على ترتيب المتقدمين من الخلفاء . وقال غره : كان فصيحاً بليغا كر ها جوادا ممدحا ، ومن جيد كلامه الذي سمعه منه محمد بن يحيى الصولى: لله أقوام هم مفاتيح الخرر ، وأقوام هم مفاتيح الشر، فمن أراد الله به خبراً قصده أهل الخير وجعله الوسيلة إلينا فنقضى حاجته وهو الشريك في الثواب والإجر والشكر ومن أراد الله به شراً عدل به إلى غيرنا وهو الشريك في الوزر والاثم والله المستعان على كل حال . ومن ألطف الاعتدارات ما كتب به الراضي إلى أخيه المتقى وهما في المحتب وكان المتقى قد اعتدى على الراضي والراضي هو المحبر منهما في المتنب : بسم الله الرحمن الرحمي ، أنا معترف لك بالمعبوديه فرضاً ، وأنت معترف لى بالأخوة فضلا ، والعبد يذنب والمولى يعفو . وقد قال الشاعر :

ياذا الذي يغضب من غيرشي \* اعتب فعتباك حبيب إلى أنت على أنت على أنك لى ظالم \* أعز خلق الله طراً على قال فجاء إليه أخوه المتقى فأكب عليه يقبل يديه وتعانقا واصطلحا. ومن لطيف شعره قوله فيما ذكره ابن الأثير في كامله:

يصفر وجهى إذا تأمله \* طرفى و يحمر وجهه خجلا حتى كأن الذى بوجنته \* من دمجسمى إليهقدنقلا قال: ومما رثا به أباه المقتدر:

ولو أن حيا كان قبراً لميت \* لصيرت أحشائى لأعظمه قبراً ولو أن عرى كان طوع مشيئتى \* وساعدنى المقدور قاسمته العمرا بنفسى ثرى ضاجعت فى تربة البلى \* لقدضم منك الغيث والليث والبدرا ومما أنشده له ابن الجوزى فى منتظمه:

لاتكثرن لومي على الاسراف \* ربح المحامد متجر الأشراف أحوى لماياتي المكارم سابقا \* وأشيد ما قد أسست أسلافي إنى من القوم الذين أكفهم \* معتادة الاملاق والاتلاف ومن شعره الذي رواه الخطيب عنه من طريق أبي بكر محمد بن يحيى الصولى النديم قوله:

كل صفو إلى كدر \* كل أمن إلى حذر ومصير الشباب للمو \* ت فيه أو الـكبر در در المشيب من \* واعظ ينذر البشر

أيها الآمل الذي \* ناه في لجة الغرر أين من كان قبلنا? \* درس المين والأثر سيرد المعاد من \* عمره كله خطر رب إنى ادخرت عن \* مك أرجوك مدخر رب إنى مؤمن عا \* بين الوحى في السور واعترافي بترك نف \* عي وإيثارى الضرر رب فاغفرلى الخطي \* ئة ، ياخير من غفر

وقد كانت وفاته بعلة الاستسقاء فى ليلة السادس عشر من ربيع الأول منها . وكان قدأرسل إلى بجكم وهو بواسط أن يعهد إلى ولده الأصغر أبى الفضل ، فلم يتفقله ذلك ، و بايعالناس أخاه المتقى لله إبراهيم بن المقتدر ، وكان أمر الله قدرا مقدو راً .

﴿ ذَكُرُ خَلَافَةُ الْمُتَقِي بَاللَّهُ أَبِي إِسْحَاقَ إِبِرَاهِيمٍ بِنَ الْمُقْتَدِرِ ﴾

لما مات أخوه الراضى اجتمع القضاة والأعيان بدار بجكم واشتو روا فيمن يولون عليهم ، فاتفق رأيهم كلهم على المنقى ، فأحضر وه في دار الخلافة وأرادوا بيعته فصلى ركعتين صلاة الاستخارة وهو على الأرض ، ثم صمد إلى السر بر و بايعه الناس يوم الأر بعاء على الأرض ، ثم صمد إلى السر بر و بايعه الناس يوم الأر بعاء لعشر بة بين من ربيع الأول منها ، فلم يغير على أحد شيئا ، ولا غير بأحد حتى ولا على سريته لم يغيرها ولم يتسرعليها . وكان كاسمه المتقى بالله كثير الصيام والصلاة والتعبد . وقال : لاأريد جليسا ولا مسامراً ، حسبى المصحف ندعاً ، لا أريد نديما غيره . فانقطع عنه الجلساء والسهار والشعراء والو زراء والتفوا على الأمير بجكم ، وكان بحالسهم و يحادثونه و يتناشدون عنده الأشعار ، وكان بجكم لا يفهم والتفوا على الأمير بجكم ، وكان في جلتهم سنان بن ثابت الصابى المتطبب ، وكان بحكم يشكو إليه قوة النفس الغضبية فيه ، وكان سنان بهذب من أخلاقه و يسكن جأشه ، و يروض نفسه حتى يسكن كثير من ما كان يتعاطاه من سفك الدماء ، وكان المتقى بالله حسن الوجه معتدل الخلق قصير الأنف عن بعض ما كان يتعاطاه من سفك الدماء ، وكان المتقى بالله حسن الوجه معتدل الخلق قصير الأنف خراً ولا نبيذاً قط ، فالتق فيه الاسم والفعل ولله الحد . ولما استقر المتقى في الخلافة أنفذ الرسل واخلع إلى بجكم وهو بواسط ، ونهذت المكاتبات إلى الا فاق بولايته .

وفيها تحارب أبو عبد الله البريدى و بجكم بناحية الأهواز ، فقت ل بجكم في الحرب واستظهر البريدى عليه وقوى أمره ، فاحتاط الخليفة على حواصل بجكم ، وكان في جملة ما أخذ من أمواله ألف ألف دينار ، ومائة ألف دينار . وكانت أيام بجكم على بغداد سنتين وثمانية أشهر وتسعة أيام . ثم إن

البريدي حدثته نفسه ببغداد ، فأنفق المتقى أموالا جزيلة في الجند ليمنعوه من ذلك ، فركب بنفسه ، فخرج لأثناء الطريق ليمنعه من دخول بغداد ، فخالفه البريدي ودخل بغداد في ثاني رمضان ، ونزل بالشفيع ، فلما تحقق المتقى ذلك بعث إليه بهنئه وأرسل إليه بالأطعمة ، وخوطب بالو زبر ولم يخاطبه بامرة الأمراء. فأرسل البريدي يطلب من المتقى خمسائة ألف دينار ، فامتنع الخليفة من ذلك فبعث إليه يتهدده و يتوعده و يذكره ماحل بالمعز والمستعين والمهتدي والقاهي . واختلفت الرسل بينهم ، ثم كان آخر ذلك أن بعث الخليفة إليه بذلك قهراً ، ولم يتفق اجتماع الخليفة والبريدي ببغدادحتي خرج منها البريدي إلى واسط ، وذلك أنه ثارت عليه الديالة والتفوا على كبيرهم كورتكين ، وراموا حريق دار البريدي ، ونفرت عن البريدي طائفة من جيشه ، يقال لهم البجكية، لأنه لما قبض المال من الخليفة لم يعطهم منه شيئاً ، وكانت من البجكمية طائفة أخرى قد اختلفت معه أيضاً وهم والديالمة قد صار واحز بين . والتفوا مع الديالمة فانهزم البريدي من بغداد يوم سلخ رمضان عواستولى كو رتـكين على الأمور ببغداد، ودخل إلى المتقى فقلده إمرة الأمراء، وخلع عليه، واستدعى المتقى على بن عيسى وأخاه عبدالرحمن ففوض إلى عبدالرحمن تدبير الأمور من غير تسمية بوزارة ، ثم قبض كورتكين على رئيس الأتراك بكبك غلام بجكم وغرقه . ثم تظلمت العامة من الديلم ، لأنهم كانوا يأخذون منهم دو رهم ، فشكوا ذلك إلى كورتكين فلم يشكهم ، فنعت العامة الخطباء أن يصلوا في الجوامع ، واقتتل الديلم والعامة ، فقتل من الفريقين خلق كثير وجم غفير . وكان الخليفة قد كتب إلى أبي بكر محمد بن رائق صاحب الشام يستدعيه إليه ليخلصه من الديلم ومن البريدي ، فركب إلى بغداد في العشرين من رمضان ومعه جيش عظيم ، وقد صار إليه من الأتراك البجكمية خلق كثير ، وحين وصل إلى الموصل حاد عن طريقه ناصر الدولة بن حمدان ، فتراسلا ثم اصطلحا ، وحمل ابن حمدان مائة ألف دينار ، فلما أقترب أبن رائق من بغداد خرج كو رتكين في جيشه ليقاتله، فدخل ابن رائق بغداد من غربها و رجع كو رتكين بحيشه فدخل من شرقها ، ثم تصافوا ببغداد للقتال وساعدت العامة ابن رائق على كو رتكين فانهزم الديلم وقتل منهم خلق كثير ، وهرب كو رتكين فاختفى ، واستقر أمر ابن رائق وخلع عليه الخليفة و ركب هو و إياه في دجلة فظفر ابن رائق بكو رتكين فأودعه السجن الذي في دار الخلافة.

قال ابن الجوزى: وفي يوم الجمعة ثانى عشر جمادى الأولى حضرالناس لصلاة الجمعة بجامع براتى، وقد كان المقتدر أحرق هذا الجامع لأنه كبسه فوجد فيه جماعة من الشيعة يجتمعون فيه للسب والشتم، فلم يزل خرابا حتى عمره بجكم في أيام الراضى، ثم أمر المتتى بوضع منبر فيه كان عليه اسم الرشيد وصلى فيه الناس الجمعة. قال: فلم يزل تقام فيه إلى مابعد سنة خمسين وأر بعائة. قال: وفي جمادى الا خرة

في ليلة سابعه كانت ليلة برد و رعد و برق المسلس عظيمة ، بنيت أول ملكم ، وكان بين بنيانها وسقوطها القبة تاج بغداد ومأثرة من مآثر بني العباس عظيمة ، بنيت أول ملكم ، وكان بين بنيانها وسقوطها مائة وسبعة و ثمانون سنة . قال : وخرج عن الناس التشرينان والكانونان منها ولم يمطر وا فيها بشئ سوى مطرة واحدة لم ينبل منها التراب ، فغلت الأسعار ببغداد حتى بيم الكر بمائة وثلاثين دينارا، ووقع الفناء في الناس حتى كان الجماعة يدفنون في القبر الواحد ، من غير غسل ولاصلاة ، و بيع العقار والأثاث بأرخص الأسعار ، حتى كان يشترى بالدرهم ما يساوى الدينار في غير تلك الأيام . ورأت امرأة رسول الله وتعليق في منامها وهو يأمرها بخروج الناس إلى الصحراء لصلة الاستسقاء ، فأمر الخليفة بامتثال ذلك فصلى الناس واستسقوا فجاءت الأمطار فزدات الفرات شيئاً لم ير مثله ، وغرقت العباسية ، ودخل الماء الشوارع ببغداد ، فسقطت القنطرة العتيقة والجديدة ، وقطعت الأكراد الطريق على قافلة من خراسان ، فأخذوا منهم ما قيمته ثلاثة آلاف دينار ، وكان أكثرذلك من أموال التركى . وخرج الناس للحج ثم رجعوا من أثناء الطريق بسبب رجل من العلويين قد خرج بالمدينة النبوية ، ودعا إلى نفسه وخرج عن الطاعة .

وفيها توفي من الأعيان ﴿ أحد بن إبراهيم ﴾

ابن تزمرد الفقيه أحد أصحاب ابن سريج . خرج من الحمام إلى خارجه فسقط عليه الحمام فمات من فوره ﴿ بِحِكُمُ التَركَى ﴾

أمير الأمراء ببغداد ، قبل بني بويه . كان عاقلا يفهم بالعربية ولا يتكام بها . يقول أخاف أن أخطئ والخطأ من الرئيس قبيح . وكان مع ذلك يحب العلم وأهله ، وكان كثير الأموال والصدقات ، ابتدأ يعمل مارستان ببغداد فلم يتم ، فجدده عضد الدولة ابن بويه ، وكان بجهم يقول : العدل ربح السلطان في الدنيا والا خرة . وكان يدفن أموالا كثيرة في الصحراء ، فلما مات لم يدر أين هي ، وكان ندماء الراضي قد التفوا على بجم وهو بواسط ، وكان قد ضمنها بنها عائة ألف دينار من الخليفة ، وكانوا يسامر ونه كانخليفة ، وكان لا يفهم أكثر ما يقولون ، وراض له مزاجه الطيب سنان بن ثابت الصابي حتى لان خلقه وحسنت سيرته ، وقلت سطوته ، ولكن لم يعمر إلا قليلا بعدذلك . ودخل عليه مرة رجل فوعظه فأبكاه فأمر له عائة ألف درهم ، فلحقه بها الرسول فقال بجم لجلسائه : ما أظنه يقبلها ولا بريدها ، وما يصنع هذا بالدنيا ? هذا رجل مشغول بالعبادة ، ماذا يصنع بالدراهم ? فما كان بأسم ولا بريدها ، وما يصنع هذا بالدنيا ؟ هذا رجل مشغول بالعبادة ، ماذا يصنع بالدراهم ? فما كان بأسم من أن رجع الغلام وليس معه شي ، فقال بجم: قبلها ؟ قال: نعم ! فقال بجم : كلنا صيادون ولكن من أن رجع الغلام وليسمعه شي ، فقال بجم : قبلها ؟ قال: نعم ! فقال بجم : كلنا صيادون ولكن من أن رجع الغلام وليسمعه شي ، فقال بجم : قبلها ؟ قال: نعم ! فقال بجم : كلنا صيادون ولكن من أن رجع الغلام وليسمعه شي ، فقال بعم فقتله ، وكانت إمرته على بغداد سنتين وثمانية من ألا كراد فاستهان بهم فقاتله ، وكانت إمرته على بغداد سنتين وثمانية من ألا كراد فاستهان بهم فقاله ، وكانت إمرته على بغداد سنتين وثمانية من ألا كراد فاستهان بهم فقاله ، وكانت إمرته على بغداد سنتين وثمانية

أشهر وتسعة أيام . وخلف من الأموال والحواصل ماينيف على ألغي ألف دينار ، أخذها المتقى لله كلها .

العالم الزاهد الفقيه الحنبلي الواعظ، صاحب المروزى وسهلا التسترى ، وتنزه عن ميراث أبيه وكان سبمين ألفا لل مركهه . وكان شديداً على أهل البدع والمعاصى ، وكان كبير القدر تعظمه الخاصة والعامة ، وقد عطس يوماً وهو يعظ فشمته الحاضرون ، ثم شمته من شمعهم حتى شمته أهل بغداد ، فانتهت الضجة إلى دار الخلافة ، فغار الخليفة من ذلك وتكلم فيه جماعة من أرباب الدولة ، فطلب فاختفى عند أخت بوران شهراً ، ثم أخذه القيام داء فات عندها ، فأمن خادمها فصلى عليه ، فامت خادمها فصلى عليه ، فامتلأت الدار رجالا عليهم ثياب بياض . ودفئته عندها ثم أوصت إذا مات أن تدفن عنده . وكان عمره يوم مات ستا وتسعين سنة رحمه الله .

### ﴿ يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن البهلول ﴾

أبو بكر الأزرق \_ لأنه كان أزرق العينين \_ الننوخي الكاتب ، سمع جده والزبير بن بكار ، والحسين بن عرفة وغيرهم ، وكان خشن العيش كثير الصدقة . فيقال إنه تصدق عائة ألف دينار ، وكان أماراً بالمعروف نهاء عن المنكر ، روى عنه الدارقطني وغيره من الحفاظ ، وكان ثقة عدلا . توفى في ذي الحجة منها عن ثنتين وتسعين سنة رحمه الله تعالى .

### ﴿ ثُم دخلت سنة ثلاثين وثلثائة ﴾

قال ابن الجوزى: في المحرم منها ظهر كوكب بذنب رأسه إلى المغرب وذنبه إلى المشرق، وكان عظما جداً، وذنبه منتشر، و بق ثلاثة عشر يوما إلى أن اضمحل. قال: وفي نصف ربيع الأول بلغ الحرم من الحنطة مائتى دينار، وأكل الضعفاء الميتة، ودام الغلاء وكثر الموت، وتقطعت السبل وشغل الناس بالمرض والفقر، وتركوا دفن الموتى، وشغلوا عن الملاهي واللعب. قال: ثم جاء مطركاً فواه القرب، و بلغت زيادة دجلة عشر بن ذراعا وثلثا، وذكر ابن الأثير في الكامل أن محمد بن رائق وقع بينه و بين البريدي وحشة لأجل أن البريدي منع خراج واسط، فركب إليه ابن رائق ليتسلم ما عنده من المال، فوقعت مصالحة و رجع ابن رائق إلى بغداد، فطالبه الجند بأر زاقهم، وضاق عليه ما عنده من المال، فوقعت مصالحة و رجع ابن رائق إلى بغداد، فطالبه الجند بأر زاقهم، وضاق عليه ببغداد، ثم قطع اسم الوزارة عنه ، فاشتد حنق البريدي عليه، وعزم على أخذ بغداد، فبعث أخاه ببغداد، ثم قطع اسم الوزارة عنه ، فاشتد حنق البريدي عليه، وعزم على أخذ بغداد، فبعث أخاه ببغداد، ثم قطع اسم الوزارة عنه ، فاشتد حنق البريدي عليه، وعزم على أخذ بغداد، فبعث أخاه والعرادات \_ العرادة شئ أصغر من المنجنيق \_ على دجلة أيضا. فاضطر بت أهل بغداد ونهب الناس بعضهم بعضا ليلا ونهارا، وجاء أبو الحسين أخو أبي عبد الله البريدي عن معه فقاتلهم الناس الناس بعضهم بعضا ليلا ونهارا، وجاء أبو الحسين أخو أبي عبد الله البريدي عن معه فقاتلهم الناس

في البرو في دجـلة، وتفاقم الحال جداً ، مع ما الناس فيه من الغلاء والوباء والفناء . فانا لله و إنا إليه راجعون . ثم إن الخليفة وابن رائق انهزما في جمادي الآخرة \_ومع الخليفة ابنه منصو ر\_ في عشرين فارسا ، فقصدوا نحو الموصل، واستحوذ أبو الحسين على دار الخلافة وقتل من وجد فيها من الحاشية ، ونهبوها حتى وصـل النهب إلى الحرىم، ولم يتعرضوا للقــاهر وهو إذ ذاك أعمى مكفوفا، وأخرجوا كورتكين من الحبس، فبعثه أبوالحسين إلى البريدي، فيكان آخر العهد به، ونهبوا بغداد جهاراً علانية ، ونزل أبو الحسين بدار مؤنس الخادم التي كان يسكنها ابن رائق ، وكانوا يكيسون الدور و يأخذون ما فيها من الأموال ، فكثر الجوروغلت الأسعار جداً ، وضرب أبو الحسين المكس على الحنطة والشعير ، وذاق أهل بغداد لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وكان معهطائفة كبيرة من القرامطة فأفسدوا في البلد فساداً عظما ، و وقع بينهم و بين الأثراك حر وبطو يلةشديدة ، فغلمهم الترك وأخرجوهم من بغداد ، فوقعت الحرب بين العامة والديلم جند أبى الحسين . و في شعبان منها اشتد الحال أيضاً ونهبت المساكن وكبس أهلها ليلا ونهاراً ، وخرج جنه البريدي فنهبوا الغلات من القرى والحيوانات ، وجرى ظلم لم يسمع عمثله . قال ابن الأثير :و إنما ذكرنا هذا ليعلم الظلمة أن أخبارهم الشنيعة تنقل وتبقى بعدهم على وجه الأرضوف الكتب ، ليذكر والها ويذموا ويعابوا ، ذلك لهم خزى فى الدنيا وأمرهم إلى الله لعلهم أن يتركوا الظلم لهذا إن لم يتركوه لله . وقد كان الخليفة أرسل وهو بيغداد إلى ناصر الدولة بن حمدان نائب الموصل يستمده و يستحثه على البريدي ، فأرسل ناصر الدولة أخاه سيف الدولة عليا في جيش كثيف، فلما كان بتكريت إذا الخليفة وابن رائق قد هربا فرجع معهما سيف الدولة إلى أخيه ، وخدم سيف الدولة الخليفة خدمة كثيرة · ولما صاوا إلى الموصل خرج عنها ناصر الدولة فنزل شرقها ، وأرسل التحف والضيافات ، ولم يجيُّ إلى الخليفة خوفًا من الغائلة من جهة ابن رائق ، فأرســل الخليفة ولده أبا منصور ومعه ابن رائق للسلام على ناصر الدولة ، فصارا إليه فأمر الصر الدولة أن ينثر الذهب والفضة على رأس ولد الخليفة ، وجلسا عنده ساعة ، ثم قاماً و رجماً ، فركب أبن الخليفة وأراد أبن رائق أن تركب معه ، فقال له ناصر الدولة : اجلس اليوم عندى حتى نفكر فما نصنع في أمرنا هذا ، فاعتذر إليه بابن الخليفة واستراب بالأمر وخشى ، فقبض ابن حمان بكه فجبذه ابن رائق منه فانقطع كمه ، وركب سريعاً فسقط عن فرسه فأمرناصر الدولة بقتله فقتل ، وذلك يوم الاثنين لسبع بقين من رجب منها . فأرسل الخليفة إلى ابن حمدان فاستحضره وخلع عليه ولقبه ناصر الدولة يومئذ ، وجعله أمير الأمراء ، وخلع على أخيه أبي الحسن ولقبه سيف الدولة يومئذ ، ولما قتل أبن رائق و بلغ خبر مقتله إلى صاحب مصر الأخشيد محمد بن طغج ركب إلى دمشق فتسلمها من محمد بن يزداد نائب ابن رائق ولم ينتطح فها عنزان . ولما بلغ خبر مقتله إلى بغداد فارق أكثر الأنواك أبا الحسين الريدى لسوء سيرته ، وقسح سريرته قبحه الله ، وقصده الخليفة وابن حمدان فتقوى بهم ، وركب هو والخليفة إلى بغداد ، فلما اقتربوا منهاهرب عنها أبوالحسين أخوالبريدى فدخلها المنتى ومعه بنو حمدان فى جيوش كثيرة ، وذلك فى شوال منها ، ففرح المسلمون فرحاً شديدا . و بعث الخليفة إلى أهله وقد كان أخرجهم إلى سامرا فرده ، وتراجع أعيان الناس إلى بغداد بعد ما كانواقد ترحلوا عنها . ورد الخليفة أبا إسحاق الفزارى إلى الوزارة وولى توز ون شرطة جانبى بغداد ، و بعث ناصر الدولة أخاه سيف الدولة فى جيش وراء أبى الحسين أخى البريدى ، فلحقه عند المدائن فاقتناوا قتالا شديدا فى أيام نحسات ، ثم كان آخر الأمر أن انهزم أبو الحسين إلى أخيه البريدى واسط ، وقد ركب ناصر الدولة بنفسه فنزل المدائن قوة لأخيه . وقد انهزم سيف الدولة مرة من أخى البريدى فرده أخوه و زاده جيشاً حتى كسر البريدى ، وأسر جماعة من أعيان أصحابه ، وقتل منهم خلقا كثيرا . ثم أرسل أخاه سيف الدولة إلى واسط لقتال أبى عبد الله البريدى ، فانهزم منه البريدى وأخوه إلى البصرة وتسلم سيف الدولة واسطا، وسيأتى ما كان من خبره فى السنة منه البريدى وأخوه إلى البصرة وتسلم سيف الدولة واسطا، وسيأتى ما كان من خبره فى السنة الله تية مع البريدى .

وأما ناصر الدولة فانه عاد إلى بغداد فدخلها فى ثالث عشر ذى الحجة و بين يديه الأسارى على الجمال ، ففرح المسلمون واطمأنوا ونظر فى المصالح العامة وأصلح معيار الدنيار . وذلك أنه وجده قد غير عما كان عليه ، فضرب دنانير سهاها الا بريزية ، فكانت تباع كل دينار بثلاثة عشر درهما ، و إنما كان يباع ما قبلها بعشرة . وعزل الخليفة بدرا الخرشني عن الحجابة و ولاها سلامة الطولوني ، وجعل بدرا على طريق الفرات ، فسار إلى الأخشيد فأ كرمه واستنابه على دمشق فمات بها . وفيها وصلت الروم إلى قريب حلب فقتلوا خلقاً وأسروا نحواً من خمسة عشر ألفاً ، فانا لله و إنا إليه راجعوان . وفيها دخل نائب طرسوس إلى بلاد الروم فقتل وسبى وغنم وسلم وأسر من بطارقتهم المشهورين منهم وغيرهم خلقا كثيراً ولله الحد . وفيها توفى من الأعيان .

﴿ إِسحاق بن محمد بن يعقوب النهر جورى ﴾

أحد مشايخ الصوفية ، صحب الجنيد بن محمد وغيره ، من أمّة الصوفية ، وجاو ر بمكة حتى مات بها . ومن كلامه الحسن : مفاوز الدنيا تقطع بالأقدام ، ومفاوز الاخرة تقطع بالقلوب .

﴿ الحسين من إسماعيل من محمد بن إسماعيل بن سعيد بن أبان ﴾

أبو عبد الله الضبى القاضى المحاملي الفقيه الشافعي المحدث ، سمع الكثير وأدرك خلقا من أصحاب ابن عيينة ، نحوا من سبمين رجلا . وروى عن جماعة من الأئمة ، وعنه الدارقطني وخلق ، وكان محضر مجلسه نحو من عشرة آلاف . وكان صدوقا دينا فقيماً محدثا ، ولى قضاء الكوفة ستين سنة ،

وأضيف إليه قضاء فارس وأعمالها ، ثم استعنى من ذلك كله ولزم منزله ، واقتصر على إسماع الحديث وسماعه . توفى فى ربيع الا خر من هده السنة عن خمس وتسمين سدة . وقد تناظر هو و بعض الشيعة بحضرة بعض الأكابر فجعل الشيعى يذكر مواقف على يوم بدر وأحد والخندق وخيبر وحنين وشجاعته ، ثم قال للمحاملي : أتعرفها ? قال : نعم ، ولحكن أتعرف أنت أين كان الصديق يوم بدر ؟ كان مع رسول الله عينية في العريش بمنزلة الرئيس الذي يحامى عنه ، وعلى رضى الله عنه فى المبارزة ، ولو فرض أنه انهزم أو قتل لم يخزل الجيش بسببه . فأفحم الشيعى . وقال المحاملي وقد قدمه الذين رووا لنا الصلاة والزكاة والوضوء بعد رسول الله عينية و يجاحف عنه ، و إنما قدموه لعلمهم أنه خيرهم . فأفحمه أيضاً. وقد كان أبو بكر يمنع عن رسول الله عينية و يجاحف عنه ، و إنما قدموه لعلمهم أنه خيرهم . فأفحمه أيضاً.

أبو الحسن الصائغ ، أحد الزهاد العباد أصحاب الكرامات . روى عن ممشاد الدينورى أنه شاهد أبا الحسن هذا يصلى في الصحراء في شدة الحر ونسر قد نشر عليه جناحه يظله من الحر . قال ابن الأثير : وفيها توفي أبو الحسن على بن إسهاعيل الأشعرى المشكام المشهور ، وكان مولده سنة ستين ومائتين ، وهو من ولد أبي موسى الأشعرى . قلت : الصحيح أن الأشعرى توفي سنة أربع وعشرين ومائتين كما تقدم ذكره هناك . قال : وفيها توفي محمد بن يوسف بن النضر الهروى الفقيه الشافعي ، وكان مولده سنة تسع وعشرين ومائتين ، أخذ عن الربيع بن سلمان صاحب الشافعي . قلت : وقد توفي فيها أبو حامد بن بلال . و زكريا بن أحمد البلخي . وعبد الغافر بن سلامة الحافظ، ومحمد بن رائق الأمير ببغداد . وفيها توفي الشيخ :

### ﴿ أبوصالح مفلح الحنبلي ﴾

واقف مسجد أبى صالح ظاهر باب شرقى من دمشق ، وكانت له كرامات وأحوال ومقامات ، واسمه مفلح بن عبد الله أبو صالح المتعبد ، الذى ينسب إليه المسجد خارج باب شرقى من دمشق ، صحب الشيخ أبا بكر بن سعيد حمدونه الدمشقى ، وتأدب به ، و روى عنه الموحد بن إسحاق بن البرى ، وأبو الحسن على بن العجه قيم المسجد ، وأبو بكر بن داود الدينو رى الدقى . روى الحافظ ابن عساكر من طريق الدقى عن الشيخ أبى صالح . قال : كنت أطوف بحبل لكام أطلب العباد فر رت برجل وهو جالس على صخرة مطرق رأسه فقلت له : ما تصنع ههنا فقال : أنظر وأرعى . فقلت له : لا أرى بين يديك شيئاً تنظر إليه ولا ترعاه إلا هذه العصاة والحجارة . فقال : بل أنظر خواطر قلبى وأرعى أوام ربى ، وبالذى أطلمك على إلا صرفت بصرك عنى . فقلت له : نعم ولكن عظنى بشئ أنتفع به حتى أمضى عنك . فقال : من لزم الباب أثبت في الخدم، ومن أكثر ذكر الموت أكثر الندم

ومن استغنى بالله أمن العدم ، ثم تركنى ومضى . وقال أبو صالح : مكشت ستة أيام أو سبعة لم آكل ولم أشرب ، ولحقنى عطش عظيم ، فحشت إلى النهر الذى و راء المسجد فجلست أنظر إلى الماء ، فتذكرت قوله تعالى ( وكان عرشه على الماء ) فذهب عنى العطش ، فحكث تمام العشرة أيام . وقال : مكشت أر بعين يوماً لم أشرب ، ثم شر بت ، وأخذ رجل فضلتى ثم ذهب إلى امرأته فقال : اشر بى فضل رجل قد مكث أر بعين يوما لم يشرب الماء . قال أبو صالح : ولم يكن اطلع على ذلك أحد إلا الله عز وجل . ومن كلام أبى صالح : الدنيا حرام على القلوب حلال على النفوس ، لأن كل شي بحل لك أن تنظر بعين رأسك إليه يحرم عليك أن تنظر بعين قلبك إليه . وكان يقول : البدن لباس القلب والقالم بالس الفؤاد ، والفؤاد لباس الضمير ، والضمير لباس السر ، والسر لباس المعرفة به . ولأ بى صالح مناقب كثيرة رحمه الله . توفى فى جمادى الأولى من هذه السنة والله سبحانه أعلم .

### ﴿ نم دخلت سنة إحدى وثلاثين وثلمائة ﴾

فيها دخل سيف الدولة إلى واسط وقد انهزم عنها البريدى وأخوه أبو الحسين ، ثم اختلف الترك على سيف الدولة ، فهرب منها قاصدا بغداد ، و بلغ أخاه أمير الأمراء خبره فحرج من بغداد إلى الموصل ، فنهبت داره ، وكانت دولته على بغداد ثلاثة عشر شهرا وخمسة أيام ، وجاء أخوه سيف الدولة بعد خروجه منها فنزل بباب حرب ، فطلب من الخليفة أن يمده بمال يتقوى به على حرب تورون ، فبعث إليه بأر بهائة ألف درهم ، ، ففرقها بأصحابه ، وحين سمع بقدوم تورون خرج من بغداد ودخلها تورون في الخامس والعشرين من رمضان ، فحلع عليه الخليفة وجعله أمير الأمراء واستقر أمره ببغداد . وعند ذلك رجع البريدى إلى واسط وأخرج من كان بها من أصحاب تورون وكان في أسر تورون غلام سيف الدولة ، يقال له ثمال ، فأرسله إلى مولاه ليخبره حاله و برفع أمره عند آل حدان . وفيها كانت زلزلة عظيمة ببلاد نسا ، سقط منها عمارات كثيرة ، وهلك بسبها خلق ودد الخبر بورود الروم إلى أرزن وميا فارقين ، وأنهم سبوا .

وفى ربيع الآخر منها عقد أبومنصور إسحاق بن الخليفة المتقى عقده على علوية بنت ناصر الدولة بن حدان ، على صداق مائة ألف دينار وألف ألف درهم ، و ولى العقد على الجارية المذكورة أبو عبد الله محمد بن أبى موسى الهاشمى ، ولم يحضر ناصر الدولة ، وضرب ناصر الدولة سكة ضرب فيما ناصر الدولة عبد آل محمد .

قال ابن الجوزى: وفيها غلت الأسمارحتى أكل الناس الكلاب و وقع البلاء في الناس، ووافى من الجراد شيء كثير جدا، حتى بيع منه كل خمسين رطلا بالدرهم، فارتفق الناس به في

الغلاء . وفيها ورد كتاب ملك الروم إلى الخليفة يطلب فيه منديلا بكنيسة الرها كان المسيح قد مسح بها وجهه فصارت صورة وجهه فيه ، وأنه متى وصل هذا المنديل يبعث من الأسارى خلقا كثيرا . فأحضر الخليفة العلماء فاستشارهم فى ذلك ، فن قائل نحن أحق بعيسى منهم ، وفى بعثه إليهم غضاضة على المسلمين ووهن فى الدين . فقال على بن عيسى الوزير : يا أمير المؤمنين إنقاذ أسارى المسلمين من أيدى الكنيسة . فأم أسارى المسلمين من أيدى الكنيسة . فأم الخليفة بارسال ذلك المنديل إليهم وتخليص أسرى المسلمين من أيديهم من المهولى : وفيها وصل الخليفة بارسال ذلك المنديل إليهم وتخليص أسرى المسلمين من أيديهم من المهولى : وفيها وصل الخليفة بارسال ذلك المنديل إليهم وتخليص أسرى المسلمين من أيديهم من المهد من ذهب الخير بأن القرمطي ولدله مولود فأهدى إليه أبو عبد الله المريدى هدايا كثيرة ، منها مهد من ذهب من من بعداد فنودى بها من ذكر أحداً من الصحابة بسوء فقد برئت منه الذمة . و بعث الخليفة إلى عماد الدولة ابن بويه خلماً فقبلها ولبسها بحضرة القضاة والأعيان . وفيها كانت وفاة السعيد نصر من أحد من أبيا نظافا و عشى إليه حافياً و يصلى فيه ، و يتضرع إسماعيل الساماني ولقب بالأ ميرا لحميد . وقتل محد بن أحد النسفى ، وكان قد طعن فيه عنده ولده وحر بن نصر الساماني ولقب بالأ ميرا لحميد. وقتل محد بن أحد النسفى ، وكان قد طعن فيه عنده وصله. وفيها توفى من الأعيان ﴿ فابت بن سنان بن قرة الصابى ﴾

أبو سعيد الطبيب ، أسلم على يد القاهر بالله ولم يسلم ولده ولا أحد من أهل بيته ، وقد كان مقدماً في الطب و في علوم أخر كثيرة . "وفي في ذي القعدة منها بعلة الذرب ولم تغن عنه صناعته شيئا، حتى جاءه الموت . وما أحسن ما قال بعض الشعراء في ذلك :

قل للذى صنع الدواء بكفه \* أثرد مقدوراً [عليك قد]جرى مات المدواى والمداوى والذى \* صنع الدواء بكفه ومن اشترى

وذكر ابن الجوزى فى المنتظم وفاة الأشعرى فيها وتكام فيه وحط عليه كا جرت عادة الحنابلة يتكلمون فى الأشعرية قديماً وحديثا. وذكر أنه ولد سنة ستين ومائتين ، وتوفى فى هذه السنة ، وأنه صحب الجبائى أربعين سنة ثم رجع عنه ، وتوفى ببغداد ودفن بمشرعة السروانى .

﴿ محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة ﴾

ابن الصات السدوسي مولاهم أبو بكر اسمع جده وعباساً الدورى وغيرهما اوعنه أبو بكر بن مهدى وكان ثقة . روى الخطيب أن والدمحمد هذا حين ولد أخذ طالع مولده المنجمون فحسبوا عمره وقالوا: إنه يعيش كذا وكذا . فأرصد أبوه له جباً فكان يلتى فيه عن كل يوم من عمره الذي أخبروه به

ديناراً ، فلما امتلاً أرصد له جباً آخر كذلك ، ثم آخر كذلك ، فكان يضع فيها في كل يوم ثلاثة دنانير على عدد أيام عمر ولده ومع هذا ما أفاده ذلك شيئا ، بل افتقر هذا الولد حتى صار يستعطى من الناس ، وكان يحضر مجلس السماع عليه عباءة بلا إزار ، فكان يتصدق عليه أهل المجلس بشئ يقوم بأوده . والسعيد من أسعده الله عز وجل .

### ﴿ محمد بن مخلد بن جعفر ﴾

أبو عمر الدورى العطار، كان يسكن الدور \_ وهى محلة بطرف بغداد \_ سمع الحسن بن عرفة والزبير بن بكار ومسلم بن الحجاج وغيرهم، وعنه الدارقطني وجماعة، وكان ثقة فهماً واسع الرواية مشكور الديانة مشهوراً بالعبادة. توفى في جمادى الأولى منها ، وقد استكمل سبعاوسبعين سنة وثمانية أشهر و إحدى وعشرين يوماً . المجنون البغدادى روى ابن الجوزى من طريق أبى بكر الشبلي قال: رأيت مجنوناً عند جامع الرصافة وهو عريان وهو يقول: أنا مجنون الله ، أنا مجنون الله . فقلت له : مالك ألا تستتر وتدخل الجامع وتصلى ? فأنشأ يقول:

يقولون زرنا واقض واجبحقنا \* وقد أسقطت حالى حقوقهم عنى إذا هم رأوا حالى ولم يأنفوا لها \* ولم يأنفوا منها أنفت لهم منى ﴿ ثُم دخلت سنة ثنتين وثلاثين وثلمائة ﴾

فيها خرج المتى أمير المؤمنين من بغداد إلى الموصل مغاضباً لتورون، وهو إذ ذاك بواسط، وقد زوج ابنته من أبى عبدالله البريدى، وصارا يداً واحدة على الخليفة. وأرسل ابن شير زادفى ثلثائة إلى بغداد فأفسد فيها وقطع و وصل، واستقل بالأمر من غير مراجعة المتى . فغضب المتى وخرج منها مغاضباً له بأهله وأولاده و و زيره ومن اتبعه من الأمراء، قاصدا الموصل إلى بنى حمدان، فتلقاه سيف الدولة إلى تنكريت، ثم جاءه ناصر الدولة وهو بشكريت أيضاً، وحين خرج المتى من بغداد أكثر ابن شير زاد فيها الفساد، وظلم أهلها وصادرهم، وأرسل يعلم نورون، فأقبل مسرعا محوتكريت فتواقع هو وسيف الدولة فهزم تورون سيف الدولة وأخذ معسكره ومعسكر أخيه ناصر الدولة ثم كر وجاء تورون فدخل الموصل وأرسل إلى الخليفة يطلب رضاه، فأرسل الخليفة يقول: لا سبيل إلى وجاء تورون فدخل الموصل وأرسل إلى الخليفة يطلب رضاه، فأرسل الخليفة يقول: لا سبيل إلى ذلك إلا أن تصالح بنى حمدان، فاصطلحوا، وضمن ناصر الدولة بلاد الموصل بثلاثة آلاف ألف وسمائة ألف، و رجع تورون إلى بغداد وأقام الخليفة عند بنى حمدان. وفي غيبة تو رون هذه عن واسط أقبل إليها معز الدولة بن بويه في خلق من الديلم كثيرين، فانحدر تورون مسرعا إلى واسط واسط أقبل إليها معز الدولة بضعة عشر يوماً، وكان آخر الأمر أن انهزم معز الدولة ونهبت حواصله، وقتل فاقتل مع معز الدولة بضعة عشر يوماً، وكان آخر الأمر أن انهزم معز الدولة ونهبت حواصله، وقتل

من جيشه خلق كثير، وأسر جماعة من أشراف أصحابه . ثم عاود تورون ما كان يعتريه من مرض الصرع فشغل بنفسه فرجع إلى بغداد.

وفها قتل أبو عبد الله البريدي أخاه أبا يوسف ، وكان سبب ذلك أن البريدي قل ما في يده من الأموال ، فكان يستقرض من أخيه أبي نوسف فيقرضه القليل ، ثم يشنع عليه و يذم تصرفه عال الجند، إلى أن مال الجند إلى أبي يوسف وأعرض غالهم عن البريدي، فخشي أن يبايعوه فأرسل إليه طائفة من غلمانه فقتلوه غيلة ، ثم انتقل إلى داره وأخـن جميع حواصله وأمواله ، فكان قيمة ما أخذ منه من الأموال ما يقارب ثلثمائة ألف ألف دينار. ولم يمتع بعده إلاثمانية أشهر مرض فيهامرضا شــ ديدا بالحمي الحادة ، حتى كانت وفاته في شوال من هذه السنة ، فقام مقامه أخوه أبو الحسين قبحه الله فأساء السيرة في أصحابه ، فثاروا عليه فلجأ إلى القرامطة قبحهم الله فاستجار بهم فقام بالأمر من بعده أبو القاسم بن أبي عبد الله البريدي في بلاد واسط والبصرة وتلك النواحي من الأهواز وغيرها. وأما الخليفة المتقى لله فانه لما أقام عنـــد أولاد جمدان بالموصل ظهر له منهم تضجر ، وأنهم لرغبون

فى مفارقته . فـكتب إلى تورون فى الصـلح فاجتمع تورون مع القضاة والأعيــان وقرؤا كتاب الخليفة وقابله بالسمع والطاعة ، وحلف له و وضع خطه بالاقرار له ولمن معه بالا كرام والاحترام ، فيكان من الخليفة ودخوله إلى بغداد ما سيأتي في السنة الآتية.

وفها أقبلت طائفة من الروس في البحر إلى نواحي أذر بيجان فقصدوا مردعة فحاصر وها ، فلما ظفر وا بأهلها قتلوهم عن آخرهم ، وغنموا أموالهم وسبوا من استحسنوا من نسام م ، ثم مالوا إلى المراعة، فوجـ دوا مها تماراً كثيرة ، فأكلوا منها فأصابهم وباء شديد فمات أكثرهم ، وكان إذا مات أحدهم دفنوا معه ثيابه وسلاحه ، فأخذه المسلمون وأقبل إلهم المر زبان بن محمد فقتل منهم . و في ربيع الأول منها جاء الدمستق ملك الروم إلى رأس العين في ثمانين ألفا فدخلها ونهب مافها وقتل وسي منهم نحوا من خمسة عشر ألفا ، وأقام مها ثلاثة أيام ، فقصدته الأعراب من كل وجه فقاتلوه قتالا عظما حتى أنجلي عنها . وفي جمادي الأولى منها غات الأسمار ببغداد جدا وكثرت الأمطار حتى مهدم البناء ، ومات كثير من الناس تحت الهدم ، وتعطلت أكثر الحامات والمساجد من قلة الناس ونقصت قيمة العقارحتي بيم منه بالدرهم ما كان يساوي الدينار، وخلت الدور، وكان الدلالون يعطون من يسكنها أجرة ليحفظها من الداخلين إلها ليخر بوها. وكثرت الكبسات من اللصوص بالليل ، حتى كان الناس يتحارسون بالبوقات والطبول ، وكثرت الفتن من كل جهة فانا لله و إنا إليـــه راجعون ، ونعوذ بالله من شرو رأنفسنا ومن سيئات أعمالنا .

و في رمضان منها كانت وفاة أبي طاهر سلمان بن أبي سعيد الحسن الجنابي الهجري القرمطي.

رئيس القرامطة ، قبحه الله ، وهذا هو الذي قتل الحجيج حول الكعبة وفي جوفها ، وسلمها كسوتها وأخذ بابها وحليتها ، واقتلع الحجر الأسود من موضعه وأخذه معه إلى بلده هجر ، فمكث عنده من سنة تسع عشرة وثلثائة ثم مات قبحه الله وهو عندهم لم يردوه إلى سنة تسع وثلاثين وثلثائة كما سيأتي . ولمامات هذا القرمطي قام بالأمر من بعده إخوته الثلاثة ، وهمأ بو العباس الفضل ، وأبو القاسم سعيد ، وأبو يعقوب يوسف بنو أبي سعيد الجنابي ، وكان أبو العباس ضعيف البدن مقبلا على قراءة الكتب ، وكان أبو يعقوب مقبلا على قراءة الكتب ، وكان أبو يعقوب مقبلا على اللهو واللعب ، ومع هذا كانت كلة الثلاثة واحدة لا يختلفون في شي ، وكان لهم سبعة من الوزراء متفقون أيضاً .

وفى شوال منها توفى أبو عبدالله البريدى فاستراح المسلمون من هذا كما استراحوا من الآخر. وفيها توفى من الأعيان أبو العباس بن عقدة الحافظ.

﴿ أحمد بن محمد بن سعيد بن عبد الرحن ﴾

أبو العباس الكوفى المعروف بابن عقدة ، لقبوه بذلك من أجل تعقيده فى التصريف والنحو ، وكان أيضاً عقدة فى الورع والنسك ، وكان من الحفاظ السكبار ، سمع الحديث الكثير و رحل فسمع من خلائق من المشايخ ، وسمع منه الطبرانى والدارقطنى وابن الجعابى وابن عدى وابن المظفر وابن شاهين . قال الدار قطنى : أجمع أهل الكوفة على أنه لم ير من زمن أبن مسعود إلى زمان ابن عقدة أحفظ منه ، ويقال إنه كان يحفظ نحواً من ستمائة ألف حديث ، منها ثلاثمائة ألف فضائل أهل البيت ، ما فيها من الصحاح والضعاف ، وكانت كتبه ستمائة حمل جمل ، وكان ينسب مع هذا كله إلى التشيع والمغالاة . قال الدارقطنى : كان رجل سوء . ونسبه ابن عدى إلى أنه كان يعمل النسخ لأشياخ ويأمرهم بروايتها . قال الحافيب : حدثى على بن محمد بن نصر قال سمعت حزة بن يوسف لأشياخ ويأمرهم بروايتها . قال الخطيب : حدثى على بن محمد بن نصر قال سمعت حزة بن يوسف سمعت أبا عربن حيويه يقول : كان ابن عقدة يجلس فى جامع براثى معدن الرفض يُعلى مثالب الصحابة سمعت أبا عربن حيويه يقول : كان ابن عقدة يجلس فى جامع براثى معدن الرفض يُعلى مثالب الصحابة التكيل عا فيه كفاية ، توفى فى ذى القعدة منها .

﴿ أحمد بن عام بن بشر بن حامد المر ورودى ﴾

نسبة إلى مر والروذ، والروذ اسم للنهر، وهو الفقيه الشافعي تلمين أبي إسحاق المروذي \_ نسبة إلى مروذ الشاهجان، وهي أعظم من تلك البلاد، له شرح مختصر المزنى، وله كتاب الجامع في المذهب، وصنف في أصول الفقه، وكان إماماً لا يشق غباره. توفى في هذه السنة رحمه الله.

﴿ ثم دخلت سنة ثلاث وثلاثين وثلثائة ﴾

فيها رجع الخليفة المتقى إلى بغداد وخلع من الخلافة وسملت عيناه ، وكان \_ وهو مقيم بالموصل \_

قد أرسل إلى الاخشيد محمد بن طنح صاحب مصر والبلاد الشامية أن يأتيه ، فأقبل إليه في المنتصف من المحرم من هدف السنة ، وخضع للخليفة غاية الخضوع ، وكان يقوم بين يديه كا تقوم الغلمان ، و ممشى والخليفة راكب ، ثم عرض عليه أن يصير معه إلى الديار المصرية أو يقوم ببلاد الشام ، وليته فعل ، بل أبي عليه ، فأشار عليه بالمقام مكانه بالموصل ، ولا يذهب إلى تو رون ، وحدره من مكر تو رون وخديمته ، فلم يقبل ذلك ، وكذلك أشار عليه و زيره أبو حسين بن مقلة فلم يسمع . وأهدى ابن طفح للخليفة هذايا كثيرة فاخرة ، وكذلك أهدى إلى الأمراء والوزير ، ثم رجع إلى بلاده ، واجتاز بحلب فانحاز عنها صاحبها أبوعبد الله بن سعيد بن حمدان . وكان ابن مقاتل بها ، فأرسله إلى مصر نائبا عنه حتى يود إليها . وأما الخليفة فانه ركب من الرقة في الدجلة إلى بغداد وأرسل إلى تورون فاستوثق منه ما كان حلف له من الأعمان فأ كدها وقر رها ، فلما قرب من بغداد خرج إليه تورون ومهه العساكر ، فلما رأى الخليفة قبل الأرض بين يديه وأظهر له أنه قد وفي له بما كان حلف فسمات عيناه ، فصاح صيحة عظيمة سمعها الحريم ، ثم انحدر من فوره إلى بغداد فبايم المستكفي . فكانت فسمات عيناه ، فصاح صيحة عظيمة شهر وعشرين يوماً ، وقيل وأحد عشر شهرا . وستأتى ترجمته عند ذكر وفاته .

لما رجع تورون إلى بغداد وقد سمل عيني المتقى استدعى بالمستكفى فبايعه ولقب بالمستكفى بالله واسمه عبدالله، وذلك في العشر الأواخر من صفر من هذه السنة ، وجلس تورون بين يديه وخلع عليه المستكفى ، وكان المستكفى مليح الشكل ربعة حسن الجسم والوجه ، أبيض اللون مشر با حمرة أقنى الأنف خفيف العارضين ، وكان عمره يوم بو يع بالخلافة إحدى وأر بعين سنة . وأحضر المتقى بين يديه و بايعه وأخذ منه البردة والقضيب ، واستو زر أبا الفرج محد بن على السامرى ، ولم يكن إليه من الأم شي ، و إنما الذي يتولى الأمور ابن شير زاد ، وحبس المتقى بالسجن . وطلب المستكفى أبا القاسم الفضل بن المقتدر ، وهو الذي ولى الخلافة بعد ذلك ، ولقب المظيع لله ، فاختفى منه ولم يظهر مدة خلافة المستكفى ، فأمر المستكفى بهدم داره التي عند دجلة .

وفيها مات القائم الفاطمي وتولى ولده المنصور إسهاعيل فكتم موت أبيه مدة حتى اتفق أمره ثم أظهره ، والصحيح أن القائم مات في التي بعدها. وقد حاربهم أبو يزيد الخارجي فيها ، وأخذ منهم مدنا كبارا وكسروه مراراً متعددة ، ثم يبرز إليهم و يجمع الرجال و يقاتلهم ، فانتدب المنصور هذا لقتاله بنفسه وجرت بينهم حروب يطول ذكرها ، وقد بسطها ابن الأثير في كامله . وقد انهزم في

بعض الأحيان جيش المنصور ولم يبق إلا في عشرين نفساً . فقاتل بنفسه قتالا عظما ، فهزم أبا يزيد بعد ما كاد يقتله ، وثبت المنصور ثباتا عظما ، فعظم في أعين الناس و زادت حرمته وهيبته ، واستنقذ بلاد القبر وان منه ، وما زال يحاربه حتى ظفر به المنصور وقتله . ولما جئ برأسه سجد شكرا لله . وكان أبو يزيد هذا قبيح الشكل أعرج قصيراً خارجياً شديداً يكفر أهل الملة .

وفى ذى الحجة منها قتل أبو الحسين البريدى وصلب ثم أحرق ، وذلك أنه قدم بغداد يستنجد بتورون وأبى جعفر بن شيرزاد على ابن أخيه ، فوعدو ه النصر، ثم شرع يفسد ما ببن تورون وابن شير زاد ، فعلم بذلك ابن شير زاد فأم، بسجنه وضر به ، ثم أفتاه بعض الفقهاء باباحة دمه ، فأم، بقتله وصلبه ثم أحرقه ، وانقضت أيام البريدية ، و زالت دولتهم . وفيها أم المستكفى باخراج القاهر الذى كان خليفة وأنزله دار ابن ظاهر ، وقدافنقرالقاهرحتى لم يبق له شئ من اللباس سوى قطعة عباءة يلتف بها، و في رجله قبقاب من خشب . وفيها اشتد البرد والحر ، وفيها ركب معز الدولة في رجب منها إلى واسط فباغ خبره إلى تورون فركب هو والمستكفى ، فلما سمع بهما رجع إلى بلاده وتسلمها الخليفة وضمنها أبو القاسم بن أبى عبدالله ، ثم رجع تورون والخليفة إلى بغداد في شوال منها . وفيها ركب سيف الدولة على بن أبى عبدالله ، ثم رجع تورون والخليفة إلى بغداد في شوال منها . وفيها ثم سار إلى حمص ليأخذها فجاءته جيوش الاخشيد محمد بن طفيج مع مولاه كافور فاقتناوا بقنسر بن ، فلم يظفر أحد منهما بصاحبه ، و رجع سيف الدولة إلى الجزيرة ، ثم عاد إلى حلب فاستقر ملكه فلم يظفر أحد منهما بصاحبه ، و رجع سيف الدولة إلى الجزيرة ، ثم عاد إلى حلب فاستقر ملكه فلم يظفر أحد منهما بصاحبه ، و رجع سيف الدولة إلى الجزيرة ، ثم عاد إلى حلب فاستقر ملكه فلم يظفر أحد منهما بصاحبه ، و رجع سيف الدولة إلى الجزيرة ، ثم عاد إلى حلب فاستقر ملكه فلم يظفر أحد منهما بصاحبه ، و رجع سيف الدولة إلى الجزيرة ، ثم عاد إلى حلب فاستقر ملكه على المنات كفيرا .

## ﴿ ثم دخلت سنة أربع وثلاثين وثلمائة ﴾

فى المحرم زاد الخليفة فى لقبه إمام الحق ، وكتب ذلك على السكة المتعامل بها ، ودعا له الخطباء على المنابر أيام الجع . وفى المحرم منها مات تورون التركى فى داره ببغداد ، وكانت إمارته سنتين وأربعة أشهر وعشرة أيام . وكان ابن شير زاد كاتبه ، وكان غائباً بهيت لتخليص المال ، فلما بلغهموته أراد أن يعقد البيعة لناصر الدولة بن حمدان فاضطر بت الأجناد وعقدوا الرياسة علمهم لابن شير زاد فخضر ونزل بباب حرب مستهل صفر ، وخرج إليه الأجناد كلهم وحلفوا له وحلف الخليفة والقضاة والأعيان ، ودخل على الخليفة فاطبه بأمير الأمراء ، و زاد فى أر زاق الجند و بعث إلى ناصر الدولة يطالبه بالخراج ، فبعث إليه بخمسائة ألف درهم و بطعام يفرقه فى الناس ، وأمر ونهى وعزل و ولى، وقطع و وصل ، وفرح بنفسه ثلاثة أشهر وعشرين يوماً . ثم جاءت الأخبار بأن معز الدلة بن بو يه قد أقبل فى الجيوش قاصداً بغداد ، فاختفى ابن شير زاد والخليفة أيضاً ، وخرج إليه الأتراك قاصدين الموصل ليكونوا مع ناصر الدولة بن حدان .

### ﴿ ذَكُرُ أُولَ دُولَةً بِنَي تُويَهُ وَحَكُمُهُمْ بِبِغُدَادَ ﴾

أقبل معز الدولة أحمد بن الحسن بن بويه في جحافل عظيمة من الجيوش قاصداً بغداد ، فلما اقترب منها بعث إليه الخليفة المستكفى بالله الهدايا والانزالات ، وقال للرسول : أخبره أنى مسرور به ، وأنى إنما اختفيت من شر الأتراك الذين انصرفوا إلى الموصل ، و بعث إليه بالخلع والتحف ، ودخل معز الدولة بغداد في جمادى الأولى من هذه السنة ، فنزل بباب الشماسية ، ودخل من الغدإلى الخليفة فبايعه ، ودخل عليه المستكفى ولقبه بمعز الدولة ، ولقب أخاه أبا الحسن بعاد الدولة ، وأخاه أبا على الحولة ، وأخاه أبا على الدولة بدار مؤنس أبا على الدولة ، وكتب ألقابهم على الدراهم والدنانير . ونزل معز الدولة بدار مؤنس الخادم ، ونزل أصحابه من الديل بدور الناس ، فلق الناس منهم ضائقة شديدة ، وأمن معز الدولة ابن الخادم ، ونزل أصحابه من الديل بدور الناس ، فلق الناس منهم ضائقة شديدة ، وأمن معز الدولة ابن شير زاد ، فلم استكتبه على الخراج ، ورتب للخليفة بسبب نفقاته خمسة آلاف درهم في كل يوم، واستقرت الأمور على هذا النظام والله أعلى .

# ﴿ ذَكُرُ القَبْضُ عَلَى الْخَلَيْفَةُ الْمُسْتَكَفِّي بِاللَّهُ وَخَلَّمُهُ ﴾

لما كان اليوم الثانى والعشرين من جمادى الآخرة حضر معز الدولة إلى الحضرة فجلس على سرير بين يدى الخليفة ، وجاء رجلان من الديلم فدا أيديهما إلى الخليفة فأنزلاه عن كرسيه ، وسحباه فتحر بت عمامته فى حلقه ، ونهض معز الدولة واضطر بت دار الخلافة حتى خلص إلى الحريم ، وتفاقم الحال ، وسيق الخليفة ماشيا إلى دار معز الدولة فاعتقل بها ، وأحضر أبو القاسم الفضل بن المقتدر فبو يع بالخلافة وسملت عينا المستكفى وأودع السجن فلم يزل به مسجونا حتى كانت وفاته فى سنة عمان وثلاثين وثلثمائة كما يأتى ذكر ترجمته هناك .

# ﴿ خلافة المطيع لله ﴾

لما قدم معز الدولة بغداد وقبض على المستكفى وسمل عينيه استدعى بأبي القاسم الفضل بن المقتدر بالله ، وقد كان مختفيا من المستكفى وهو يحث على طلبه و يجتهد ، فلم يقدر عليه ، و يقال إنه الجتمع بمعز الدولة سراً فحرضه على المستكفى حتى كان من أمره ما كان ، ثم أحضر ، و بو يع له بالخلافة ولقب بالمطيع لله ، و بايعه الأثمراء والأعيان والعامة ، وضعف أمر الخلافة جدا حتى لم يبق للخليفة أمر ولا نهى ولا و زير أيضاً ، و إنما يكون له كاتب على أقطاعه ، و إنما الدولة ومو رد المملكة ومصدرها راجع إلى معز الدولة ، وذلك لأن بنى بويه ومن معهم من الديلم كان فيهم تعسف شديد ، وكانوا برون راجع إلى معز الدولة على تحويل الخلافة إلى العلويين أن بنى العباس قد غصبوا الأمر من العلويين ، حتى عزم معز الدولة على تحويل الخلافة إلى العلويين واستشار أصحابه فكلهم أشار عليه بذلك ، إلا رجلا واحداً من أصحابه ، كان سديد الرأى فيهم ، فقال لا أرى لكذلك . قال : ولم ذاك ؟ قال : لأن هذا خليفة ترى أنت وأصحابك أنه غير صحيح الامارة الأدى للكذلك . قال : ولم ذاك ؟ قال : لأن هذا خليفة ترى أنت وأصحابك أنه غير صحيح الامارة

حتى لو أمرت بقتله قتله أصحابك ، ولو وليت رجلا من العلويين اعتقدت أنت وأصحابك ولايته صحيحة فلو أمرت بقتله لم تطع بذلك ، ولو أمر بقتلك لقتلك أصحابك . فلما فهم ذلك صرفه عن رأيه الأول وترك ماكان عزم عليه للدنيا لا لله عز وجل .

ثم نشبت الحرب بين ناصر الدولة بن حمدان و بين معز الدولة بن بويه ، فركب ناصر الدولة بعد ما خرج معز الدولة والخليفة إلى عكبرا فدخل بغداد فأخذ الجانب الشرق ثم الغربي ، وضعف أمر معز الدولة والديلم الذين كانوا معه ، ثم مكر به معز الدولة وخدعه حتى استظهر عليه وانتصر أصحابه فنهبوا بغداد وما قدروا عليه من أموال التجار وغيرهم ، وكان قيمة ما أخذ أصحاب معز الدولة من الناس عشرة آلاف ألف دينار ، ثم وقع الصلح بين ناصر الدولة ومعز الدولة ، و رجع ابن حمدان إلى بلده الموصل ، واستقر أمر معز الدولة ببغداد ، ثم شرع في استمال السعاة ليبلغ أخاه ركن الدولة أخباره ، فغوى الناس في ذلك وعلموا أبناءهم سعاة ، حتى أن من الناس من كان يقطع نيفا وثلاثين فرسخا في يوم واحد . وأعجبه المصارعون والملاكمون ، وغيرهم من أرباب هذه الصناعات التي لا ينتفع فرسخا في يوم واحد . وأعجبه المصارعون والملاكمون ، وغيرهم من أرباب هذه الصناعات التي لا ينتفع الرجال والـكوسان تدق حول سور المكان الذي هو فيه ، وكل ذلك رعونة وقلة عقل وسخافة منه . الرجال والـكوسان تدق حول سور المكان الذي هو فيه ، وكل ذلك رعونة وقلة عقل وسخافة منه . البلاد وترك عاربها إلا الأراضي التي بأيدي أصحاب الجاهات .

وفى هذه السنة وقع غلاء شديد ببغداد حتى أكاوا الميتة والسنانير والكلاب ، وكان من الناس من يسرق الأولاد فيشو يهم ويأكلهم . وكثر الوباء فى الناس حتى كان لا يدفن أحد أحدا ، بل يتركون على الطرقات فيأكل كثيرا منهم الكلاب ، و بيعت الدور والعقار بالخبز ، وانتجع الناس إلى البصرة فكان منهم من مات فى الطريق ومنهم من وصل إلها بعد مدة مديدة .

وفيها كانت وفاة القائم بأمر الله أبى القاسم محمد بن عبد الله المهدى ، وولى الأمر من بعده ولده المنصور إسماعيل ، وكان حازم الرأى شديداً شجاعاً كما ذكرنا ذلك فى السنة الماضية ، وكانت وفاته فى شوال من هذه السنة على الصحيح.

وفيها توفى الأخشيد محمد بن طغج صاحب الديار المصرية والبلاد الشامية ، كانت وفاته بدمشق وله من العمر بضع وستون سنة ، وأقيم ولده أبو القاسم أبو جور - وكان صغيراً - وأقيم كافور الاخشيد أتابكه ، وكان يدبر الممالك بالبلاد كلها ، واستحوذ على الأمور كلها وسار إلى مصر فقصد سيف الدولة بن حمدان دمشق فأخذها من أصحاب الأخشيد ، ففر ح بها فرحا شديدا ، واجتمع بمحمد ابن محمد بن فصر الفارابي التركى الفليسوف بها . وركب سيف الدولة يوماً مع الشريف العقيلى في

بعض نواحى دمشق ، فنظر سيف الدولة إلى الغوطة فأعجبته وقال: ينبغى أن يكون هذا كله لديوان السلطان \_ كأنه يعرض بأخذها من ملا كها\_ فأوغر ذلك صدر العقيلي وأوعاه إلى أهل دمشق ، فكتبوا إلى كافو رالأخشيدى يستنجدونه ، فأقبل إليهم في جيوش كثيرة كثيفة ، فأجلى عنهم سيف الدولة وطرده عن حلب أيضاً واستناب عليها ثم كر راجعاً إلى دمشق فاستناب عليها بدراً الأخشيدى \_ ويعرف ببدير \_ فلما صار كافور إلى الديار المصرية رجع سيف الدولة إلى حلب فأخذها كما كانت أولاله ، ولم يبقى له في دمشق شي يطمع فيه . وكافور هذا الذي هجاه المتنبي ومدحه أيضا .

وممن توفى فيها من الأعيان.

### ﴿ الخرق [ عمر بن الحسين ] ﴾

صاحب المختصر في الفقه على مذهب الامام أحمد ، وقد شرحه القاضى أو يمل بن الفراء والشيخ موفق الدين بن قدامة المقدسي ، وقد كان الخرق هذا من سادات الفقهاء والمباد، كثير الفضائل والمعبادة ، خرج من بغداد مهاجراً لما كثر بها الشر والسب للصحابة ، وأودع كتبه في بغداد فاحترقت الدار التي كانت فيها الكتب ، وعدمت مصنفاته ، وقصد دمشق فأقام بهاحتي مات في هذه السنة ، وقبره بباب الصغير بزار قريباً من قبور الشهداء . وذكر في مختصره هذا في الحجر الأسود قدأخذته الأسود و يقبله إن كان هناك ، و إنها قال ذلك لأن تصنيفه لهذا الكتاب كان والحجر الأسود قدأخذته القرامطة وهو في أيديهم في سمنة سميع عشرة وثلثائة كا تقدم ذلك ، ولم برد إلى مكانه إلا سنة سبع وثلاثين كاسيأتي بيانه في موضعه . قال الخطيب البغدادي : قال لي القاضي أبو يملي : كانت للخرق مصنفات كثيرة وتخر بجات على المذهب لم تظهر لأنه خرج من مدينته لما ظهر بها سب الصحابة وأودع كتبه فاحترقت الدار التي هي فيها فاحترقت الكتب ولم تكن قد انتشرت لبعده عن البلد . مأم روى الخطيب من طريقه عن أبي الفضل عبد السميع عن الفتح بن شخرف عن الحرق قال : رأيت أمير المؤمنين على بن أبي طالب في المنام فقال لي : ما أحسن تواضع الأغنياء للفقراء!! قال : وقلت زدني يا أمر المؤمنين على بن أبي طالب في المنام فقال لي : ما أحسن تواضع الأغنياء . قال و رفع له كفه قلت زدني يا أمرير المؤمنين . قال : وأحسن من ذلك تيه الفقراء على الأغنياء . قال و رفع له كفه فاذا فيها مكتوب :

قدكنت ميتا فصرت حيا \* وعن قريب تعود ميتا فابن بدار البقاء بيتا \* ودع بدار الفناء بيتا قال ابن بطة : مات الخرق بدمشق سنة أربع وثلاثين وثلثمائة وزرت قبره رحمه الله .

أبو عبد الله بن موسى الفقيه الحنفي أحد أثمة العراقيين في زمانه ، وقد ولى القضاء ببغداد

المتقى ثم المستكفى ، وكان ثقة فاضلا ، كبست اللصوص دار ، يظنون أنه ذو مال ، فضر به بعضهم ضر بة أثخنته ، فألقى نفسه من شدة الفزع إلى الأرض فمات رحمه الله فى ربيع الأول من هذه السنة . هر بة أثخنته ، فألقى نفسه من عبد الله ﴾ أبو الفضل السلمى الوزير الفقيه الحدث الشاعر سمع الكثير وجمع وصنف وكان يصوم الاثنين والخيس ، ولا يدع صلاة الليل والتصنيف ، وكان يسأل الله تعالى الشهادة كثيرا . فولى الوزارة للسلطان فقصده الأجناد فطالبوه بأرزاقهم ، واجتمع منهم ببابه خلق كثير ، فاستدعى بحلاق فحلق رأسه وتنو روتطيب ولبس كفنه وقام يصلى ، فدخلوا عليه فقتلوه وهو ساجد ، رحمه الله ، فى ربيع الآخر من هذه السنة .

﴿ الاخشيد محمد بن عبد الله بن طفح ﴾

أبو بكر الملقب بالاخشيد ومعناه ملك الملوك ، لقبه بذلك الراضي لأنه كان ملك فرغانة ، وكل من ملكها كان يسمى الاخشيد ، كا أن من ملك اشر وسية يسمى الا فشين . ومن ملك خوار زم يسمى خوار زم شاه ، ومن ملك جرجان يسمى صوك ، ومن ملك أذر بيجان يسمى أصبهند ، ومن ملك طبرستان يسمى أرسلان . قاله ابن الجوزى في منتظمه ، قال السهيلى : وكانت العرب تسمى من ملك الشام مع الجزيرة كافرا قيصر ، ومن ملك فارس كسرى ، ومن ملك اليمن تبع ، ومن ملك الحبشة النجاشي ، ومن ملك الهند بطلميوس ، ومن ملك مصر فرعون . ومن ملك الاسكندرية المقوقس ، وذكر غير ذلك . توفى بدمشق ونقل إلى بيت المقدس فدفن هناك رحمه الله .

# ﴿ أُبُو بِكُو الشَّبِلِي ﴾

أحد مشايخ الصوفية ، اختلفوا في اسمه على أقوال فقيل دلف بن جعفر ، و يقال دلف بن جحدر ، وقيل جعفر بن بونس ، أصله من قرية يقال لها شبلة من بلاد اشر وسية من خراسات ، و ولد بسامرا ، وكان أبوه حاجب الحجاب للموفق ، وكان خاله نائب الاسكندرية ، وكانت تو بة الشبلي على يدى خير النساج ، سمعه يعظ فوقع في قلبه كلامه فتاب من فوره ، ثم صحب الفقراء والمشايخ ، ثم صار من أثمة القوم . قال الجنيد : الشبلي تاج هؤلاء . وقال الخطيب : أخبرنا أبو الحسن على بن محدود الزو زني قال : محمت على بن المثنى التميمي يقول : دخلت يوما على الشبلي في داره وهو مهيج و يقول :

على بعدك لا يصبر \* من عادته القرب \* ولا يقوى على هجرك \* من تيمه الحب فان لم ترك العين \* فقد يبصرك القلب

وقد ذكر له أحوال وكرامات ، وقد ذكرنا أنه كان بمن اشتبه عليه أمر الحلاج فيما نسب إليــه من الأقوال من غير تأمل لما فيها ، مما كان الحلاج يحاوله من الالحاد والاتحاد ، ولما حضرته الوفاة

قال خادمه: قد كان على درهم مظلمة فتصدقت عن صاحبه بألوف ، ومع هذا ما على قلمى شغل أعظم منه . ثم أمره بأن يوضئه فوضأه وترك تخليل لحيته ، فرفع الشبلي يده \_ وقد كان اعتقل لسانه \_ فجعل يخلل لحيته . وذكره ابن خلكان في الوفيات ، وحكى عنه أنه دخل يوماً على الجنيد فوقف بين يديه وصفق بيديه وأنشد :

عودونی الوصال والوصل عذب \* و رمونی بالصد والصد صعب زعموا حین أعتبوا أن جرمی \* فرط حبی لهم وماذاك ذنب لا وحق الخضوع عند التلاقی \* ما جزاء من یحب إلا یحب وذكر عنه قال: رأیت مجنونا علی باب جامع الرصافة یوم جمعة عریانا وهو یقول: أنا مجنون الله فقلت: ألا تستتر وتدخل إلی الجامع فتصلی الجمعة. فقال:

يقولون زرنا واقض واجب حقنا \* وقد أسقطت حالى حقوقهم عنى إذا أبصروا حالى ولم يأنفوا لها \* ولم يأنفوا منى أنفت لهم منى وذكر الخطيب فى تاريخه عنه أنه أنشد لنفسه فقال:

مضت الشبيبة والحبيبة فانبرى \* دمعان فى الأجفان بزدهان مضت الشبيبة والحبيبة فانبرى \* مودعين وليس لى قلبان ما أنصفتنى الحادثات رميننى \* مودعين وليس لى قلبان كانت وفاته رحمه الله ليلة الجمعة لليلتين بقيتا من هذه السنة ، وله سبع وثمانون سنة ، ودفن فى مقبرة الخيزران ببغداد والله أعلى .

### ﴿ ثُم دخلت سنة خمس وثلاثين وثلاثمائة ﴾

فى هذه السنة استقر أمر الخليفة المطيع لله فى دار الخلافة واصطلح معز الدولة بن بويه وناصر الدولة بن حمدان على ذلك ، ثم حارب ناصر الدولة تكين التركى فاقتتلا مرات متعددة ، ثم ظفر ناصر الدولة بتكين فسمل بين يديه ، واستقر أمره بالموصل والجزيرة ، واستحوذ ركن الدولة على الرى وانتزعها من الخراسانية ، واتسعت مملكة بنى بويه جدا ، فانه صار بأيديهم أعمال الرى والجبل وأصبهان وفارس والأهواز والعراق ، و يحمل إليهم ضمان الموصل وديار ربيعة من الجزيرة وغيرها . ثم اقتتل جيش معز الدولة وجيش أبى القاسم البريدى فهزم أصحاب البريدى وأسر من أعيانهم جماعة كثيرة ، وفها وقع الفدلة وجيش أبى القاسم البريدى فهزم أصحاب البريدى وأسر من أعيانهم جماعة كثيرة ، وفها وقع الفدلة بين الروم والمسلمين على يد نصر المستملى أمير الثغور لسيف الدولة بن حمدان ، فكان عدة الأسارى نحواً من ألفين وخمهائة مسلم ولله الحمد والمنة .

وممن توفى فيها من الأعيان . ﴿ الحسن بن حمويه بن الحسين ﴾

القاضي الاستراباذي . روى الكثير وحدث ، وكان له مجلس للاملاء ، وحكم ببلده مدة طويلة ،

وكان من المجتهدين في العبادة المهجدين بالاستحار، ويضرب به المثل في ظرفه وفكاهته. وقد مات فجأة على صدر جاريته عند إنزاله.

# ﴿ عبد الرحن بن أحد بن عبد الله ﴾

أبو عبد الله الختلى ، سمع ابن أبى الدنيا وغيره ، وحدث عنه الدارقطني وغيره ، وكان ثقة نبيلا حافظا ، حدث من حفظه بخمسين ألف حديث .

عبد السلام بن رغبان بن عبد السلام بن حبيب بن عبد الله بن رغبان بن زيد بن تميم أبو محمد الله بن رغبان بن رغبان بن تميم أبو محمد الكابي الملقب بديك الجن الشاعر الماجن الشيعي . و يقال : إنه من موالي بني تميم ، له أشعار قو ية . خمارية وغير خمارية ، وقد استجاد أبو نواس شعره في الخماريات .

### ﴿ على بن عيسى بن داود بن الجراح ﴾

أو الحسن الوزير للمقتدر والقاهر ، ولد سنة خمس وأربعين ومائنين وسمع الكثير ، وعنه الطبراني وغيره ، وكان ثقة نبيلا فاضلا عفيفا ، كثير التلاوة والصيام والصلاة ، يحب أهل العلم ويكثر مجالستهم ،أصله من الفرس ، وكان من أكبر القائمين على الحلاج . وروى عنه أنه قال : كسبت سبمائة ألف دينار أنفقت منها في وجوه الخير سهائة ألف وثمانين ألفا ، ولما دخل مكة حين نفي من بغداد طاف بالبيت و بالصفا والمروة في حر شديد ، ثم جاء إلى منزله فألق نفسه وقال : أشتهى على الله شربة ثلج . فقل له بعض أصحابه : هذا لا ينهيأ ههنا . فقال : أعرف ولكن سيأتي به الله إذا شاء ، وأصبر إلى المساء . فلما كان في أثناء النهار جاءت سحابة فأمطرت وسقط منها برد شديد كثير مناء ، وأصبر إلى المساء . فلما كان في أثناء النهار جاءت سحابة فأمطرت وسقط منها برد شديد كثير المسجد أقبل إلى المسجد أقبل إليه صاحبه من ذلك البرد شيئا كثيراً وخبأه له ، وكان الوزير يسقيه لمن حواليه من الصوفية والمجاورين ، ولم يشرب هو منه شيئا . فلما رجع إلى المنزل جئته بشئ من ذلك الشراب كنا خبأناه له وأقسمت عليه ليشر بنه فشر به بعد جهد جهيد ، وقال أشتهى لو كنت تمنيت المغفره . رحمه الله وغفر له . ومن شعره قوله :

فمن كان عنى سائلا بشماتة \* لما نابنى أو شامتا غـير سائل فقد أبرزت منى الخطوب ابن حرة \* صبورا على أهوال تلك الزلازل

وقد روى أبو القاسم على بن الحسن التنوخي عن أبيه عن جماعة أن عطارا من أهل الكرخ كان مشهو را بالسنة ، ركبه سمائة دينار دينا فأغلق دكانه وانكسر عن كسبه ولزم منزله ، وأقبل على الدعاء والتضرع والصلاة ليالى كثيرة ، فلما كان في بعض تلك الليالى رأى رسول الله ويسلي في المنام وهو يقول له : اذهب إلى على بن عيسى الوزير فقد أمرته لك بأر بمائة دينار . فلما أصبح الرجل قصد

باب الوزير فلم يعرفه أحده ، فجلس لعل أحدا يستأذن له على الوزير حتى طال عليه المجلس وهم بالانصراف ، ثم إنه قال لبعض الحجبة قل للوزير: إنى رجل رأيت رسول الله ويتياني في المنام وأنا أريد أن أقصه على الوزير. فقال له الحاجب: وأنت صاحب الرؤيا ? إن الوزير قد أنفذ في طلبك رسلا متعددة . ثم دخل الحجاب فأخبر وا الوزير فقال : أدخله على سيريعا . فدخل عليه فأقبل عليه الوزير يستملم عن حاله واسمه وصفته ومنزله ، فذكر ذلك له ، فقال له الوزير: إنى رأيت رسول الله ويتياني وهو يأمر في باعطائك أربعائة دينار ، فأصبحت لا أدرى من أسأل عنك ، ولا أعرف ولا أعرف أين أنت ، وقد أرسلت في طلبك إلى الآن عدة رسل فجزاك الله خيراً عن قصدك إياى . ثم أمر الوزير باحضار ألف دينار فقال : هذه أربعائة دينار لأمر رسول الله ويتياني وسمائة هبة من عندى . فقال الرجل: لا والله لا أزيد على ما أمر ني به رسول الله ويتياني ، فاني أرجو الخير والبركة فيه . ثم أخذ منها أرباب الديون أموالهم فقالوا : نحن نصبر عليك ثلاث سنين ، وافتح بهذا الذهب دكانك ودم على أرباب الديون أموالهم فقالوا : نحن نصبر عليك ثلاث سنين ، وافتح بهذا الذهب دكانك ودم على كسبك . فأبي إلا أن يعطيهم من أموالهم الثلث ، فدفع إليهم مائتي دينار ، وفتح حانوته بالمائتي حينار الباقية ، فيا حال عليه الحول حتى ربح ألف دينار . ولهلى بن عيسي الوزير أخبار كثيرة دينار الباقية . كانت وفاته في هذه السنة عن تسمين سنة . ويقال في التي قبلها والله أعلى .

#### ﴿ محد بن إسماعيل ﴾

ابن إسحاق بن بحر أبو عبد الله الفارسي الفقيه الشافعي ، كان ثقة ثبتا فاصلا ، سمع أبا زرعة الدمشقي وغيره ، وعنه الدارقطني وغيره وآخر من حدث عنه أبو عمر بن مهدى ، توفي في شوال من هذه السنة .

ابن هارون بن على بن موسى بن عمرو بن جابر بن يزيد بن جابر بن عامر بن أسيد بن تميم بن صبح بن ذهل بن مالك بن سعيد بن حبنة أبو جعفر ، والد القاضى أبى عبد الله الحسن بن هارون . كان أسلافه ملوك عمان في قديم الزمان ، وجده يزيد بن جابر أدرك الاسلام فأسلم وحسن إسلامه ، وكان هارون هذا أول من انتقل من أهله من عمان فنزل بغداد وحدث بها ، وروى عن أبيه ، وكان فاضلا متضلعا من كل فن ، وكانت داره مجمع العلماء في سائر الأيام ، ونفقاته دارة عليهم ، وكان له منزلة عالية ، ومهابة ببغداد ، وقد أثني عليه الدار قطني ثناء كثيراً ، وقال : كان مبرزا في النحو واللغة والشعر ، ومعانى القرآن ، وعلم السكلام .

قال ابن الأثير: وفيها توفى أبو بكر محمد بن عبد الله بن العباس بن صول الصولى ، وكان عالما بفنون الآداب والأخبار، و إنما ذكره ابن الجوزى في التي بعدها كما سيأتي.

### ﴿ أبو العباس بن القاضي أحمد بن أبي أحمد الطبرى ﴾

الفقيه الشافعي ، تلمين ابن سريج ، له كتاب التلخيص وكتاب المفتاح ، وهو مختصر شرحه أبو عبد الله الحسين ، وأبو عبد الله السنجى أيضاً ، وكان أبو ، يقص على الناس الأخبار والآثار ، وأما هو فتولى قضاء طرسوس وكان يعظ الناس أيضاً ، فحصل له مرة خشوع فسقط مغشياً عليه فمات في هذه السنة

فيها خرج معز الدولة والخليفة المطيع لله من بغداد إلى البصرة فاستنقذاها من يد أبى القاسم بن البريدى ، وهرب هو وأكثر أصحابه ، واستولى معز الدولة على البصرة و بعث يتهدد القرامطة و يتوعدهم بأخذ بلادهم ، و زاد فى إقطاع الخليفة ضياعاً تعمل فى كل سنة مائتى ألف دينار ، ثم سار معز الدولة لتاقى أخيه عاد الدولة بالأهواز فقبل الارض بين يدى أخيه وقام بين يديه مقاماً طويلا فأمره بالجلوس فلم يفعل . ثم عاد إلى بغداد صحبة الخليفة فتمهدت الأمور جيدا . و فى هذه السنة استحوذ ركن الدولة على بلاد طبرستان وجرجان من يد وشمكير أخى مرداو يجملك الديلم ، فذهب وشمكير إلى خراسان يستنجد بصاحبها كما سيأتى .

وممن توفي فيها من الأعيان . ﴿ أَبُو الحسين بن المنادي ﴾

أحمد بن جعفر بن مجد بن عبيد الله بن بزيد ، سمع جده وعباساً الدورى ومحمد بن إسحاق الصاغاني . وكان ثقة أمينا حجة صادقا ، صنف كثيرا وجمع علوما جمة ، ولم يسمع الناس منها إلا اليسير ، وذلك لشراسة أخلاقه . وآخر من روى عنه محمد بن فارس اللغوى ، ونقل ابن الجوزى عن أبي يوسف القدسي أنه قال : صنف أبو الحسين بن المنادى في علوم القرآن أر بمائة كتاب ، ونيفا وأر بمين كتابا ولا يوجد في كلامه حشو ، بل هو نقى الكلام جمع بين الرواية والدراية . وقال ابن الجوزى : ومن وقف على مصنفاته علم فضله واطلاعه ووقف على فوائد لا توجد في غير كتبه. توفى في محرم من هذه السنة عن ثمانين سنة .

ابن محمد صول أبو بكر الصولى ، كان أحد العلماء بفنون الأدب وحسن المعرفة بأخبار الملوك ، وأيام الخلفاء ومآثر الأشراف وطبقات الشعراء . روى عن أبى داود السجستانى والمبرد وثعلب وأبى العيناء وغيرهم . وكان واسع الرواية جيد الحفظ حاذقا بتصنيف الكتب . وله كتب كثيرة هائلة ، ونادم جماعة من الخلفاء ، وحظى عندهم ، وكان جده صول وأهله ملوكا بجرجان ، ثم كان أولاده من كبار الكتاب ، وكان الصولى هذا جيد الاعتقاد حسن الطريقة ، وله شعر حسن ، وقد روى عنه الدار قطنى وغيره ، من الحفاظ ومن شعره قوله :

أحببت من أجله من كان يشبهه \* وكل شئ من المعشوق معشوق

حتى حكيت بجسمى ماء مقلته \* كأن سقمى من عينيه مسروق خرج الصولى من بغداد إلى البصرة لحاجة لحقته فمات بها في هذه السنة.

وفيها كانت وفاة ابنة الشيخ أبي الزاهد المركى ، وكانت من العابدات الناسكات المقيات عكة ، وكانت تقتات من كسب أبيها من عمل الخوص ، في كل سنة ثلاثين درهما برسلها إليها ، فاتفق أنه أرسلها مرة مع بعض أصحابه فزاد عليهاذلك الرجل عشرين درهما بريد بذلك برها و زيادة في نفقتها فلما اختبرتها قالت : هل وضعت في هذه الدراهم شيئا من مالك ? أصدقني بحق الذي حججت له . فقال : نعم عشرين درهما . فقالت : ارجع بها لا حاجة لي فيها ، ولولا أنك قصدت الخير لدعوت الله عليك ، فانك قد أجعتني عامي هذا ، ولم يبق لي رزق إلا من المزابل إلى قابل . فقال : خذي منها الثلاثين التي أرسل بها أبوك إليك ودعي العشرين . فقالت : لا ، إنها قد اختلطت عالك ولا أدرى ما هو . قال الرجل : فرجعت بها إلى أبيها فأبي أن يقبلها وقال : شققت ياهذا على وضيقت علمها ، ولكن اذهب فتصدق بها .

### ﴿ ثم دخلت سنة سبع وثلاثين وثلمائة ﴾

فيها ركب معز الدولة من بغداد إلى الموصل فانهزم منه ناصر الدولة إلى نصيبين ، فتملك معز الدولة ابن بويه الموصل في رمضان فعسف أهلها وأخذ أموالهم ، وكثر الدعاء عليه . ثم عزم على أخذ البلاد كلها من ناصر الدولة بن حمدان ، فجاء خبر من أخيه ركن الدولة يستنجده على من قبله من الخراسانية ، فاحتاج إلى مصالحة ناصر الدولة على أن يحمل ما تحت يده من بلاد الجزيرة والشام في كل سنة ثمانية آلاف ألف درهم ، وأن يخطب له ولا خويه عماد الدولة وركن الدولة على منابر بلاده كلها ففعل . وعاد معز الدولة إلى بغداد و بعث إلى أخيه بجيش هائل ، وأخذ له عهد الخليفة بولاية خراسان . وفيها وعاد معز الدولة بن حمدان صاحب حلب إلى بلاد الروم ، فلقيه جمع كثيف من الروم فاقتتلوا عناه شديدا ، فتالا شديدا فانهزم سيف الدولة وأخذت الروم ما كان معهم ، وأوقعوا بأهل طرسوس بأساً شديدا ، فنا لله وإنا إليه راجعون . قال ابن الجوزى : وفي رمضان انتهت زيادة دجلة أحد وعشرين ذراعا وثلثا ومن توفي فيها من الاعيان ﴿ عبد الله بن محمد بن حمدويه ﴾

ابن نعيم بن الحكم أبو محد البيع ، وهو والد الحاكم أبى عبد الله النيسابورى ، أذن ثلاثا وستين سنة وغزا اثنتين وعشرين غزوة ، وأنفق على العلماء مائة ألف ، وكان يقوم الليل كثيراً ، وكان كثير الصدقة ، أدرك عبد الله بن أحمد بن حنبل ومسلم بن الحجاج ، و روى عن ابن خزيمة وغيره ، وتوفى عن ثلات وتسمين سنة .

هو قدامة بن جعفر بن قدامة أبو الفرج الكاتب ، له مصنف في الخراج وصناعة الكتابة ، و به

يقتدى علماء هذا الشأن، وقد سأل تعلبا عن أشياء .

محمد بن على بن عمر أبو على المذكر الواعظ بنيسابور، كان كثير الندليس عن المشايخ الذين لم يلقهم . توفى في هذه السنة عن مائة وسمع سنين سامحه الله .

#### ﴿ محد بن مطهر بن عبد الله ﴾

أبو المنجا الفقيه الفرضي المالكي، له كتاب في الفقه على مذهب مالك، وله مصنفات في الفرائض قليلة النظير، وكان أديباً إماما فاضلا صادقا، رحمه الله .

#### ﴿ ثُم دخلت سنة ثمان وثلاثين وثلمائة ﴾

فى ربيع الأول منها وقعت فتنة بين الشيعة وأهل السنة ، ونهبت الكرخ. وفى جمادى الآخرة تقلد أبو السائب عتبة بن عبيد الله الهمدانى قضاء القضاة. وفيها خرج رجل يقال له عمران بن شاهين كان قد استوجب بعض العقوبات فهرب من السلطان إلى ناحية البطائح ، وكان يقتات مما يصيده من السمك والطيور ، والتف عليه خلق من الصيادين وقطاع الطريق ، فقويت شوكته واستعمله أبو القاسم بن البريدى على بعض تلك النواحي ، وأرسل إليه معز الدولة بن بويه جيشا مع وزيره أبى جعفر بن بويه الضميرى ، فهزم ذلك الصياد الوزير ، واستحوذ على ما معه من الأموال ، فقويت شوكة فقويت شوكة ذلك الصياد ، ودهم الوزير وفاة عماد الدولة بن بويه وهو .

## ﴿ أبو الحسن على بن بويه ﴾

وهو أكبر أولاد بويه وأول من تملك منهم ، وكان عاقلا حاذقا حيد السيرة رئيساً في نفسه . كان أول ظهوره في سنة ثنتين وعشرين وثلثهائة كا ذكرنا . فلما كان في هذا العام قويت عليه الأسقام وتواترت عليه الآلام فأحس من نفسه بالهلاك ، ولم يفاده ولا دفع عنه أمر الله ما هو فيه من الأموال والملك وكثرة الرجال والأموال ، ولا رد عنه جيشه من الديالم والأتراك والأعجام ، مع كثرة العدد والعدد ، بل تخلوا عنه أحوج ما كان إليهم ، فسبحان الله الملك القادر القاهي العلام . ولم يكن له ولد ذكر ، فأرسل إلى أخيه ركن الدولة يستدعيه إليه وولده عضد الدولة ، ليجعله ولى عهده من بعده ، فلما قدم عليه فرح به فرحا شديدا ، وخرج بنفسه في جميع جيشه يتلقاه ، فلما دخل به إلى دار المملكة أجلسه على السرير وقام بين يديه كأحد الأمراء ، ليرفع من شأنه عند أمرائه و و زرائه وأعوانه . ثم عقدله البيعة على ما علكه من البلدان والأموال ، وتدبير المملكة والرجال · وفيهم من وأعوانه . ثم عقدله البيعة على ما علمك من البلدان والأموال ، وتدبير المملكة والرجال · وفيهم من تمهدت الأمراء كراهة لذلك ، فشرع في القبض عليهم وقتل من شاء منهم وسجن آخرين ، حتى بعض رؤس الأمراء كراهة لذلك ، فشرع في القبض عليهم وقتل من شاء منهم وسجن آخرين ، حتى تمهدت الأمو ر لعضد الدولة . ثم كانت وفاة عماد الدولة بشيراز في هذه السنة ، عن سبع وخسين تمهدت الأمو ر لعضد الدولة . ثم كانت وفاة عماد الدولة بشيراز في هذه السنة ، عن سبع وخسين سنة ، وكانت مدة ملكه ست عشرة سينة ، وكان من خيار الماوك في زمانه ، وكان من حاز قصب

السبق دون أقرانه ، وكان هو أمير الأمراء ، و بذلك كان يكاتبه الخلفاء ، ولكن أخوه معز الدولة كان ينوب عنه في العراق والسواد . ولما مات عماد الدولة اشتغل الوزير أبو جعفر الضميرى عن محاربة عمران بن شاهين الصياد \_ وكان قد كتب إليه معز الدولة أن يسير إلى شيراز و يضبط أمرها فقوى أمر عران بعد ضعفه ، وكان من أمره ما سيأتي في موضعه . وعمن توفي فيها من الأعيان أبو جعفر النحاس النحوى .

أبو جعفر المرادى المصرى النحوى ، المعروف بالنحاس ، اللغوى المفسر الأديب ، له مصنفات كثيرة في النفسير وغيره ، وقد سمع الحديث ولتي أصحاب المبرد ، وكانت وفاته في ذى الحجة من هذه السنة . قال ابن خلكان : لخس خلون منها بوم السبت . وكان سبب وفاته أنه جلس عند المقياس يقطم شيئا من العروض فظنه بعض العامة يسحر النيل فرفسه برجله فسقط فغرق ، ولم يدر أين ذهب . وقد كان أخذ النحو عن على بن سليان الأحوص وأبي بكر الأنبارى وأبي إسحاق الزجاج ونفطو يه وغيرهم ، وله مصنفات كثيرة مفيدة ، منها تفسير القرآن والناسخ والمنسوخ ، وشرح أبيات سيبويه ، ولم يصنف مثله ، وشرح المعلقات والدواوين العشرة ، وغير ذلك . وروى الحديث عن النسائي وكان بخيلا جداً ، وانتفع الناس به . وفيها كانت وفاة الخليفة .

# ﴿ المستكفى بالله ﴾

عبد الله بن على المكتفى بالله ، وقد و لى الخلافة سنة وأر بعة أشهر و يومين ، ثم خلع وسملت عيناه كا تقدم ذكره . توفى فى هذه السنة وهو معتقل فى داره ، وله من العمر ست وأر بعون سنة وشهران . 
على بن ممشاد بن سحنون بن نصر ﴾

أبو المعدل ، محدث عصره بنيسابور ، رحل إلى البلدان وسمع الكثير وحدث وصنف مسنداً را بعائة جزء ، وله غير ذلك مع شدة الأنقان والحفظ ، وكثرة العبادة والصيانة والخشية لله عز وجل قال بعضهم : صحبته في السفر والحضر فما أعلم أن الملائكة كتبت عليه خطيئة . وله تفسير في مائتي جزء ونيف ، دخل الحمام من غير مرض فتوفي فيه فجأة ، وذلك يوم الجمعة الرابع عشر من شوال من هذه السنة رحمه الله .

أبو الحسن الواعظ البغدادى ، ارتحل إلى مصر فأقام بها حتى عرف بالمصرى ، سمع الكثير و روى عنه الدارقطنى وغيره ، وكان له مجلس وعظ يحضر فيه الرجال والنساء وكان يتكلم وهو مبرقع لئلا يرى النساء حسن وجهه ، وقد حضر مجلسه أبو بكر النقاش مستخفيا فلما سمع كلامه قام قائما وشهر نفسه وقال له : القصص بعدك حرام . قال الخطيب : كان ثقة أمينا عارفا ، جمع حديث الليث وابن لهيعة وله كتب كثيرة في الزهد . توفي في ذي القعدة منها ، وله سبع وثمانون سنة والله أعلم .

#### ﴿ ثم دخلت سنة تسع وثلاثين وثلثائة ﴾

في هذه السنة المباركة في ذي القعدة منها رد الحجر الأسود المسكيم إذا ذاك أبو طاهر سليان بن كان القرامطة أخذوه في سنة سبع عشرة وثلثائة كا تقدم ، وكان ملكهم إذا ذاك أبو طاهر سليان بن أبي سعيد الحسين الجنابي ، ولما وقع هذا أعظم المسلمون ذلك ، وقد بذل لهم الأمير بجكم التركي خمسين ألف دينارعلي أن يردوه إلى موضعه فلم يفعلوا ، وقالوا : نحن أخذناه بأمر فلا نرده إلا بأمر من أخذاه بأمره . فلما كان في هذا العام حملوه إلى الكوفة وعلقوه على الأسطوانة السابعة من جامعها ليراه الناس ، وكتب أخو أبي طاهر كتابا فيه : إنا أخذنا هذا الحجر بأمر وقد رددناه بأمر من أمرنا بأخذه ليتم حج الناس ومناسكهم . ثم أرسلوه إلى مكة بغير شئ على قعود ، فوصل في ذي القعدة من بأخذه السنة ولله الحمد والمنة ، وكان مدة مغايبته عنده ثنتين وعشرين سنة ، ففرح المسلمون لذلك فرحا شديداً . وقد ذكر غير واحد أن القرامطة لما أخذوه حملوه على عدة جمال فعطبت تحته واعترى أسنمتها القرح ، ولما ردوه حمله قعود واحد ولم يصبه أذى .

وفيها دخل سيف الدولة بن حمدان بجيش عظيم نحو من ثلاثين ألفا إلى بلاد الروم فوغل فيها وفتح حصوناً وقتل خلقاً وأسر أمما وغنم شيئا كثيراً ثم رجع ، فأخذت عليه الروم الدرب الذى يخرج منه فقتلوا عامة من معه وأسروا بقيتهم واستردوا ما كان أخذه ، ونجا سيف الدولة فى نفر يسير من أصحابه . وفيها مات الوزير أبو جعفر الضميرى فاستوزر معز الدولة مكانه أبا محمد الحسين بن محمد المهلبي فى جمادى الأولى . فاستفحل أمر عمران بن شاهين الصياد وتفاقم الأمر به ، فبعث إليه معز الدولة جيشا بعد جيش ، كل ذلك يهزمهم مرة بعد مرة ، ثم عدل معز الدولة إلى مصالحته واستعاله له على بعض تلك النواحى ، ثم كان من أمره ماسند كره إن شاء الله تعالى .

وممن توفى فيها من الأعيان. ﴿ الحسن بن داود بن باب شاذ ﴾

أبو الحسن المصرى قدم بغداد . كان من أفاضل الناس وعلمائهم ، عذهب أبى حنيفة ، مبسوط الذكاء قوى الفهم ، كتب الحديث ، وكان ثقة . مات ببغداد فى هذه السنة ودفن عقيرة الشونيزية ولم يبلغ من العمر أربعين سنة .

### ﴿ محد القاهر بالله أمير المؤمنين ﴾

ابن المعتضد بالله ، ولى الخلافة سنة وستة أشهر وسبعة أيام ، وكان بطاشاً سريع الأنتقام ، فحاف منه و زيره أبو على بن مقلة فاستتر منه فشرع فى العمل عليه عند الأثراك ، فخلعوه وسملوا عينيه وأودع دار الخلافة برهة من الدهر ، ثم أخرج فى سنة ثلاث وثلاثين إلى دار ابن طاهر ، وقد نالته فاقة وحاجة شديدة ، وسأل فى بعض الايام . ثم كانت وفاته فى هذا العام ، وله ثنتان وخمسون سنة ، ودفن إلى

جانب أبيه المعتضد . ﴿ محمد بن عبد الله بن أحمد ﴾

أبو عبد الله الصفار الأصبهائي محدث عصره بخراسان ، سمع الكثير وحدث عن ابن أبي الدنيا ببعض كتبه ، وكان مجاب الدعوة ، ومكث لا يرفع رأسه إلى السهاء نيفاً وأر بعين سنة ، وكان يقول : اسمى محمد واسم أبي عبد الله واسم أمى آمنة ، يفرح بهذه الموافقة في الاسم واسم الأب واسم الأم ، لأن النبي ويتيالي كان اسمه محمد ، واسم أبيه عبد الله ، وأمه اسمها آمنه .

### ﴿ أبو نصر الفاراني ﴾

التركى الفيلسوف ، وكان من أعلم الناس بالموسيق ، بحيث كان يتوسل به و بصناعته إلى الناس في الحاضرين من المستمعين إن شاء حرك مايبكي أو يضحك أو ينوم . وكان حاذقا في الفلسفة ، ومن كتبه تفقه ابن سينا ، وكان يقول بالمعاد الروحاني لا الجثماني ، و يخصص بالمعاد الأرواح العالمة لا الجاهلة ، وله مذاهب في ذلك يخالف المسلمين والفلاسفة من سافه الأقدمين ، فعليه إن كان مات على ذلك لعنة رب العالمين . مات بدمشق فيما قاله ابن الأثير في كامله ، ولم أر الحافظ ابن عساكر ذكره في تاريخه لنتنه وقباحته فالله أعلم .

﴿ ثُم دخلت سنة أربعين وثلثائة ﴾

فيها قصد صاحب عمان البصرة ليأخيذها في مراكب كثيرة ، وجاء لنصره أبو يعقوب الهجرى فانعه الوزير أبو محمد المهلبي وصده عنها ، وأسر جماعة من أصحابه وسبا سبياً كثيراً من مراكبه فساقها معه في دجلة ، ودخل بها إلى بغداد في أبهة عظيمة ولله الحمد . وفيها رفع إلى الوزير أبى محمد المهلبي رجل من أصحاب أبي جعفر بن أبي العز الذي كان قتل على الزندقة كما قتل الحلاج ، فكان هذا الرجل يدعى ماكان يدعيه ابن أبي العز الذي اتبعه جماعة من الجهلة من أهل بغداد ، وصدقوه في دعواه الربوبية ، وأن أرواح الأنبياء والصديقين تنتقل إليهم . ووجد في منزله كتب تدل على ذلك . فلما تحقق أنه هالك ادعى أنه شيعي ليحضر عند معز الدولة بن بويه . وقد كان معز الدولة بن بويه يعب الرافضة قبحه الله . فلما اشتهر عنه ذلك لم يتمكن الوزير منه خوفا على نفسه من معز الدولة ، وأن تقوم عليه الشيعة ، إنا لله وإنا إليه راجعون . ولكنه احتاط على شيء من أموالهم ، فكان يسميها أموال الزنادقة . قال ابن الجوزي : وفي رمضان منها وقعت فتنة عظيمة بسبب المذهب .

وممن توفى فيها من الأعيان أشهب بن عبد العزيز بن أبى داود بن إبراهيم أبو عمر العامرى \_ نسبة إلى عامر بن اؤى \_ كان أحد الفقهاء المشهورين . توفى فى شعبان منها .

﴿ أبو الحسن السكرخي ﴾

أحد أممية الحنفية المشهورين ، ولد سينة ستين ومائتين وسكن بغداد ودرس فقه أبي حنيفة

وانتهت إليه رئاسة أصحابه في البلاد، وكان متعبداً كثير الصلاة والصوم، صبوراً على الفقر، عزوفا عما في أيدى الناس ، وكان مع ذلك رأسا في الاعتزال ، وقد سمع الحديث من إسهاعيل بن إسحاق القاضي ، وروى عنمه حيوة وابن شاهين . وأصابه الفالج في آخر عمره ، فاجتمع عنده بعض أصحابه واشتوروا فما بينهم أن يكتبوا إلى سيف الدولة بن حمدان ليساعده بشي يستعين به في مرضه ، فلما علم بذلك رفع رأسه إلى السماء وقال: اللهم لا تجعل رزقي إلا من حيث عودتني. فمات عقب ذلك قبل أن يصل إليه ما أرسل به سيف الدولة ، وهو عشرة آلاف درهم. فتصدقوا مها بعد وفاته في شعبان من هذه السنة عن ثمانين سنة ، وصلى عليه أبو تمام الحسن بن محمد الزينبي ، وكان صاحبه ، ودفن في درب أبي زيد على نهر الواسطيين.

#### ﴿ محد بن صالح بن يزيد ﴾

أبو جعفر الوراق سمم الكثير ، وكان يفهم و يحفظ ، وكان ثقة زاهداً لا يأ كل إلا من كسب يده ولا يقطع صلاة الليل. وقال بعضهم: صحبته سنين كثيرة فما رأيته فعــل إلا ما برضي الله عز وجل. ولا قال إلا ما يسأل عنه ، وكان يقوم أكثر الليل .

وفها كانت وفاة منصور بن قرابكين صاحب الجيوش الخراسانية من جهة الأمير نوح الساماني من مرض حصل له ، وقيــل لأنه أدمن شرب الحمر أياماً متتابعة فهلك بسبب ذلك ، فأقيم بعده في الجيوش أبو على المحتاج الزجاجي ، مصنف الجل.

وهو أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق النحوى اللغوى البغدادي الأصل. ثم الدمشقي ، مصنف الجل في النحو ، وهو كتاب نافع ، كثير الفائدة ، صنفه عكة ، وكان يطوف بعد كل باب منه و يدعو الله تعالى أن ينفع به . أخذ النحو أولا عن محمــد من العباس المزيدي ، وأبي بكر من دريد ، وامن الأنباري. تو في في رجب سنة سبع ، وقيل سنة تسعو ثلاثين ، وقيل سنة أر بعين . تو في في دمشق وقيل بطبرية . وقد شرح كتابه الجل بشروح كثيرة من أحسنها وأجمعها ما وضعه ابن عصفور والله أعلم .

﴿ ثم دخلت سنة إحدى وأر بمين وثلمائة ﴾

فيها ملكت الروم سروج وقتلوا أهلها وحرقوا مساجدها . قال ان الأثير : وفها قصد موسى بن وجيه صاحب عمان البصرة فمنعه منها المهلبي كما تقدم. وفيها نقم معز الدولة على و زيره فضربه مائة وخمسين سوطا ولم يعزله بل رسم عليه. وفها اختصم المصريون والعراقيون عكة فخطبوا لصاحب مصر ، ثم غلمم العراقيون فخطبوا لركن الدولة بن بويه .

> وفها كانت وفاة ﴿ المنصور الفاطمي ﴾

وهو أبوطاهر بن إسماعيل بن القائم بأمر الله أبي القاسم محمد بن عبيد الله المهدى صاحب المغرب

وله من العمر تسع وثلاثون سنة ، وكانت خلافته سبع سنين وستة عشر يوما ، وكان عاقلا شجاعا فاتكا قهر أبا بزيد الخارجي الذي كان لايطاق شجاعة و إقداماً وصبراً ، وكان فصيحا بليغاً ، برتجل الخطبة على البديهة في الساعة الراهنة . وكان سبب موته ضعف الحرارة الغريزية كا أو رده ابن الأثير في كامله ، فاختلف عليه الأطباء ، وقد عهد بالأمر إلى المعز الفاطمي وهو باني القاهرة المعزية كاسيأتي بيانه واسمه ، وكان عره إذ ذاك أر بعاً وعشرين سنة ، وكان شجاعا عاقلا أيضاً حازم الرأى ، أطاعه من البرير وأهل تلك النواحي خلق كثير ، و بعث مولاه جوهر القائد فبني له القاهرة المتاخمة لمصر ، واتخذ له فيها دار الملك ، وهما القصران اللذان هناك \_ اللذان يقال لهما بين القصرين اليوم \_ وذلك في سنة أربع وستين وثلثمائة كا سيأتي . ومن توفي فيها من الأعيان

﴿ إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن صالح ﴾

أبو على الصفار أحد المحدثين ، لقى المبرد واشتهر بصحبته ، وكان مولده فى سنة سبع وأر بعين ومائتين ، وسمع الحسن بن عرفة وعباسا الدورى وغيرهما ، و روى عنه جماعة منهم الدار قطنى . وقال صام أر بعة وثمانين رمضانا ، وقد كانت وفاته فى هذه السنة عن أر بع وتسعين سنة رحمه الله تعالى ﴿ أحمد بن محمد بن زياد ﴾

ابن يونس بن درهم أبو سعيد بن الأعرابي ، سكن مكة وصار شيخ الحرم ، وصحب الجنيد بن محمد والنورى وغيرهما ، وأسند الحديث وصنف كتبا الصوفية .

﴿ إسماعيل بن القائم ﴾ بن المهدى الملقب بالمنصور العبيدى الذى يزعم أنه فاطمى ، صاحب بلاد المغرب . وهو والدالمعز بانى القاهرة ، وهو بانى المنصورية ببلاد المغرب . قال أبوجعفر المروزى : خرجت معه لما كسر أبا يزيد الخارجي ، فبينما أنا أسير معه إذ سقط رمحه فنزلت فناولته إياه وذهبت أفا كهه بقول الشاعر : فألقت عصاها واستقر مها النوى \* كما قر عينا بالاياب المسافر

فقال: هلا قلت كما قال الله تعالى ( فألقى موسى عصاه فاذا هى تلقف ما يأفكون فوقع الحق و بطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين) قال فقلت له: أنت ابن بنت رسول الله والله والله والله الله الله على الله الله والله وا

### ﴿ ثم دخلت سنة اثنتين وأربعين وثلثائة ﴾

فيها دخل سيف الدولة بن حمدان صاحب حلب إلى بلاد الروم فقتل منهم خلقاً كثيراً وأسر آخرين ، وغنم أموالا جزيلة ، و رجع سالما غانماً . وفيها اختلف الحجيج بمكة و وقعت حروب بين أصحاب بن طغج وأصحاب معز الدولة ، فغلبهم العراقيون وخطبوا لمعز الدولة ، ثم بعد انقضاء الحج اختلفوا أيضاً فغلبهم العراقيون أيضاوجرت حروب كثيرة بين الخراسانية والسامانية اتقصاها ابن الأثير في كامله . وممن توفى فها من الأعيان

# ﴿ على بن محد بن أبي الفهم ﴾

أبو القاسم التنوخى جد القاضى أبى القاسم التنوخى شيخ الخطيب البغدادى ، ولد بانطاكية ، وقدم بغداد فتفقه بها على مذهب أبى حنيفة ، وكان يعرف الكلام على طريقة المعتزلة ، ويعرف النجوم ويقول الشعر ، ولى القضاء بالأهواز وغييرها ، وقد سمع الحديث من البغوى وغيره ، وكان فهما ذكيا حفظ وهو ابن خمس عشر سنة قصيدة دعبل الشاعر فى ليلة واحدة ، وهى سمائة بيت ، وعرضها على أبيه صبيحتها فقام إليه وضمه وقبل بين عينيه وقال : يا بنى لا تخبر بهذا أحدا لئلا تصيبك العين . وذكر ابن خلكان أنه كان نديما للوزير المهلبي ، و وفد على سيف الدولة بن حمدان فأكرمه وأحسن إليه ، وأورد له من شعره أشياء حسنة فمن ذلك قوله فى الخر:

وراحمن الشمس مخلوقة \* بدتلك في قدح من نهار هواء ، ولـكنه جامد \* وماء ، ولـكنه جار كأن المدير له باليمي \* ن ، إذا مال للفي أو بالنهار تدرع ثوبا من الياسمي \* ن له برد كم من الجلنار «محد من إبراهيم »

ابن الحسين بن الحسن بن عبد الخلاق أبو الفرج البغدادى الفقيه الشافعي يعرف بابن سكره سكن مصر وحدث بها وسمع منه أبو الفتح بن مسر ور ، وذكر أن فيه لينا .

﴿ محمد بن موسى بن يعقوب ﴾ بن المأمون بن الرشيد هارون أبو بكر ، ولى إمرة مكة فى سنة ثمان وستين ومائتين ، وقدم مصر فحدث بها عن على بن عبد العزيز البغوى بموطأ مالك . وكان ثقة مأمونا توفى بمصر فى ذى الحجة منها .

### ﴿ ثم دخلت سنة ثلاث وأر بعين وثلمائة ﴾

فيها كانت وقعة بين سيف الدولة بن حدان و بين الدمستق ، فقتل خلقاً من أصحاب الدمستق وأسر آخرين في جماعة من رؤساء بطارقته ، وكان في جملة من قتل قسطنطين بن الدمستق ، وذلك

فى ربيع الأول من هده السنة ، ثم جمع الدمستق خلقاً كثيراً فالتقوا مع سيف الدولة فى شعبان منها ، فجرت بينهم حروب عظيمة وقتال شديد ، فكانت الدائرة للمسلمين وخذل الله الكافرين ، فقتل منهم خلق كثير ، وأسر جماعة من الرؤساء ، وكان منهم صهر الدمستق وابن بنته أيضا . وفيها حصل للناس أمراض كثيرة وحمى وأوجاع فى الحلق . وفيها مات الأمير الحيد بن نوح بن نصر السامانى صاحب خراسان وما و راء النهر ، وقام بالأمر من بعده ولده عبد الملك .

وممن توفي فيها من الأعيان ﴿ الحسن بن أحمد ﴾

أبو على الكاتب المصرى ، صحب أبا على الرو ذبارى وغيره ، وكان عثمان المغربي يعظم أمره ويقول: أبو على الكاتب من السالكين إلى الله . ومن كلامه الذى حكاه عنه أبو عبدالرحن السلمى قوله : روائح نسيم المحبة تفوح من المحبين و إن كتموها ، ويظهر عليهم دلائلها و إن أخفوها ، وتبدو عليهم و إن ستروها . وأنشد:

إذا ما استسرت أنفس الناس ذكره \* تبين فيهم وان لم يتكلموا تطيبهم أنفاسهم فتذيعها \* وهل سرمسك أودع الربح يكتم ؟ على بن محمد بن عقبة بن همام ﴾

أبو الحسن الشيباني الكوفى ، قدم بغداد فحدث بها عن جماعة و روى عنه الدارقطني . وكان ثقة عدلاً كثير التلاوة فقيها ، مكث يشهد على الحكام ثلاثا وسبعين سنة ، مقبولا عندهم ، وأذن في مسجد حمزة الزيات نيفا وسبعين سنة ، وكذلك أبوه من قبله .

﴿ محد بن على بن أحمد بن العباس ﴾

الكرخى الأديب ، كان عالما زاهدا و رعا ، يختم القرآن كل يوم و يديم الصيام ، سمع الحديث من عبدان وأقرانه .

العابد الزاهد، أصله من العرب ، كان مقيا بقرية يقال لها تينان من عمل إنطاكية ، و يعرف بالأقطع لأنه كان مقطوع اليد ، كان قد عاهد الله عهدا ثم نكثه ، فاتفق له أنه مسك مع جماعة من اللصوص فى الصحراء وهو هناك سائح يتعبد ، فأخذ معهم فقطعت يده معهم ، وكانت له أحوال وكرامات ، وكان ينسج الخوص بيده الواحدة . دخل عليه بعض الناس فشاهد منه ذلك فأخذ منه العهد أن لا يخبر به أحدا ما دام حيا ، فوفى له بذلك .

﴿ ثُم دخلت سنة أربع وأربعين وثلثائة ﴾

قال ابن الجوزى: فيها شمل الناس ببغداد و واسط وأصبهان والأهوز داء مركب من دم وصفراء و وباء ، مات بسبب ذلك خلق كثير ، بحيث كان يموت في كل يوم قريب من ألف نفس ، وجاء فيها جراد عظيم أكل الخضروات والأشجار والثمار. وفي المحرم منها عقد معز الدولة لابنه أبي منصور بختيار الأمر من بعده بأمرة الأمراء. وفيها خرج رجل من أذر بيجان ادعى أنه يعلم الغيب وكان يحرم اللحم وما يخرج من الحيوانات، فأضافه مرة رجل فجاءه بطعام كشكية بشحم فأكله، فقال له الرجل بحضرة من معه: إنك تدعى أنك تعلم الغيب وهذا طعام فيه شحم وأنت تحرمه فلم لاعلمته وفتفرق عنه الناس. وفيها جرت حروب كثيرة بين المهز الفاطمي و بين صاحب الأندلس عبد الرحمن الناصر الأموى، استقصاها ابن الأثير.

وممن توفى فيها من الأعيان ﴿ عَمَانَ بِن أَحمد ﴾

ابن عبد الله بن بزيد أبو عمرو الدقاق ، المعروف بابن السماك ، روى عن حنبل بن إسحاق وغيره ، وعنه الدارقطني وغيره ، وكان ثقة ثبتا ، كتب المصنفات الكثيرة بخطه ، توفى في ربيع الأول منها ودفن عقبرة باب التبن ، وحضر جنازته خمسون ألفا .

﴿ عد بن أحد بن محد بن أحد ﴾

أبوجه فر القاضى السمناني ، و لد سنة إحدى وستين ومائتين ، وسكن بغداد وحدث بها ، وكان ثقة عالما فاضلاسخيا حسن السكلام ، عراقى المذهب ، وكانت دار ، مجمع العلماء ، ثم ولى قضاء الموصل وتوفى بها في هذه السنة في ربيع الأول منها .

﴿ محد من أحد من بطة من إسحاق الأصماني ﴾

أبو عبد الله سكن نيسابور ثم عاد إلى أصبهان . وليس هذا بعبد الله بن بطة العكبرى ، هذا متقدم عليه ، هذا شيخ الطبراني وابن بطة الثاني يروى عن الطبراني ، وهذا بضم الباء من بطة ، وابن بطة الثاني وهوالفقيه الحنبلي بفتحها . وقد كان جد هذا ، وهو ابن بطة بن إسحاق أبوسعيد ، من المحدثين أيضاً . ذكره ابن الجوزى في منتظمه .

## ﴿ محمد بن محمد بن يوسف بن الحجاج ﴾

أبو النضر الفقيه الطوسى ، كان عالما ثقة عابدا . يصوم النهار و يقوم الليل ، و يتصدق بالفاضل من قوته ، و يأمر بالمعروف و ينهى عن المنكر ، وقد رحل في طلب الحديث إلى الأقاليم النائية والبلدان المتباعدة ، وكان قد جزأ الليل ثلاثة أجزاء ، فثلث للنوم ، وثلث للتصنيف، وثلث للقراءة . وقد رآه بعضهم في النوم بعد وفاته فقال له : وصلت إلى ما طلبت ؟ فقال : إي والله نحن عند رسول الله ميكانية وقد عرضت مصنفاتي في الحديث عليه فقبلها .

﴿ أُو بكر من الحداد ﴾

الفقيه الشافعي ، هو محمد بن أحمد بن محمد أبو بكر بن الحداد أحد أمَّة الشافعية ، روى عن

النسائى ، وقال : رضيت به حجة بينى و بين الله عز وجل . وقد كان ابن الحداد فقيها فر وعياً ، ومحدثا ونحويا وفصيحاً فى العبارة دقيق النظر فى الفروع ، له كتاب فى ذلك غريب الشكل ، وقد ولى القضاء بمصر نيابة عن أبى عبيد بن حربويه . ذكرناه فى طبقات الشافعية .

﴿ أُبُو يَعْقُوبِ الْأُذْرِعِي ﴾

إسحاق بن إبراهيم بن هاشم بن يعقوب النهدى ، قال ابن عساكر: من أهل أذرعات \_ مدينة بالبلقاء \_ أحد الثقات من عباد الله الصالحين . رحل وحدث عنه جماعة من أجل أهل دمشق وعبادها وعلمائها ، وقد روى عنه ابن عساكر أشياء تدل على صلاحه وخرق العادة له ، فن ذلك قال : إنى سألت الله أن يقبض بصرى فعميت ، فلما استضر رت بالطهارة سألت الله عوده فرده على توفى بدمشق في هذه السنة \_ سنة أربع وخمسين \_ وصححه ابن عساكر وقد نيف على التسعين .

﴿ ثُم دخلت سنة خمس وأر بعين وثلمائة ﴾

وفيها عصى الروزبهان على معز الدولة وانحاز إلى الأهواز ولحق به عامة من كان مع المهلبي الذي كان يحار به ، فلما بلغ ذلك معز الدولة لم يصدقه لأنه كان قد أحسن إليه و رفع من قدر ه بعد الضعة والخول ، ثم تبين له أن ذلك حق ، فخرج لقتاله و تبعه الخليفة المطيعلله خوفا من ناصر الدولة بن حمدان فانه قد بلغه أنه جهز جيشا مع ولده أبي المرجا جابر إلى بغداد ليأخذها ، فأرسل معز الدولة حاجبه سبكتكين إلى بغداد ، وصمدمعز الدولة إلى الروزبهان فاقتتلوا قتالا شديداً ، وهزمه معزالدولة وفرق أصحابه وأخذه أسيراً إلى بغداد فسجنه ، ثم أخرجه ليلا وغرقه ، لأن الديلم أرادوا إخراجه من السجن قهرا . وانطوى ذكر روزبهان و إخوته ، وكان قد اشتعل اشتعال النار . وحظيت الأتراك عند معز الدولة وأخوته .

وفيها دخل سيف الدولة إلى بلاد الروم فقتل وسبى و رجع إلى حلب ، فحميت الروم فجمعوا وأقبلوا إلى ميا فارقين فقتلوا وسبوا وحرقوا و رجعوا ، و ركبوا فى البحر إلى طرسوس فقتلوا من أهلها ألفا وثما نمائة ، وسبوا وحرقوا قرى كثيرة . وفيها زلزلت همذان زلزالا شديدا تهدمت البيوت وانشق قصر شيرين بصاعقة ، ومات تحت الهدم خلق كثير لا يحصون كثرة ، و وقعت فتنة عظيمة بين أهل أصبهان وأهل قم بسبب سب الصحابة من أهل قم ، فثار وا عليهم أهل أصبهان وقتلوا منهم خلقا كثيراً ، ونهبوا أموال التجار ، فغضب ركن الدولة لأهل قم ، لأنه كان شيعياً ، فصادر أهل أصبهان مأموال كثيرة .

وفيها توفي من الأعيان ﴿ غلام ثعلب ﴾

محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم أبو عمر و الزاهد غلام ثعلب ، روى عن الكديمي وموسى بن

سهل الوشاء وغيرها ، روى عنه جماعة ، وآخر من حدث عنه أبو على بن شاذان وكان كثير العلم والزهد حافظا مطيقا على من حفظه شيئا كثيراً ، ضابطا لما يحفظه ، ولكثرة إغرابه اتهمه بعض الرواة ورماه بالسكذب ، وقد اتفق له مع القاضى أبي عمر حكاية ـ وكان يؤدب ولده ـ فانه أملى من حفظه ثلاثين مسألة بشواهدها وأدلتها من لغة العرب ، واستشهد على بعضها ببيتين غريبين جدا ، فعرضهما القاضى أبو عمر على ابن دريد وابن الأنبارى وابن مقسم، فلم يعرفوا منهما شيئا . حتى قال ابن دريد : هذا ما وضعه أبوعر و من عنده ، فلما جاء أبوعر و ذكرله القاضى ماقال ابن دريد عنه ، فطلب أبو عمر و أن يحضر له من كتبه دواوين العرب . فلم بزل أبو عمر و يعمد إلى كل مسألة ويأتيه بشاهد بعد شاهد حتى خرج من الثلاثين مسألة ثم قال : وأما البيتان فان ثعلبا أنشدناهما وأنت حاضر فكتبتهما فى دفتر كالفلائي ، فطلب القاضى دفتر ه فأذا هما فيه ، فلما بلغ ذلك ابن دريد كف لسانه عن أبي عمر و الزاهد فلم يذكره حتى مات . تو فى أبو عمر و هذا يوم الأحد ودفن يوم الاثنين الثالث عشر من ذى القعدة ، ودفن فى الصفة المقابلة لقبر معر وف الكرخى ببغداد رحمه الله .

﴿ محد بن على بنأحد بن رستم ﴾

أبو بكر المادرائي الكاتب ، ولد في سنة خمس وخمسين ومائتين بالعراق ، ثم صار إلى مصر هو وأخوه أحمد مع أبيهما ، وكان على الخراج لخارويه بن أحمد بن طولون ، ثم صار همذا الرجل من رؤساء الناس وأكارهم ، سمع الحديث من أحمد بن عبد الجبار وطبقته . وقد روى الخطيب عنه أنه قال كان ببابي شيخ كبير من المكتاب قد تعطل عن وظيفته ، فرأيت والدى في المنام وهو يقول : يا بني أما تتقى الله ? أنت مشغول باذاتك والناس ببابك بهلكون من العرى والجوع ، هذا فلان قد تقطع سراويله ولا يقدر على إبداله ، فلا تهمل أمن . فاستيقظت مندعوراً وأنا ناوله الاحسان ، ثم نمت فأنسيت المنام ، فبينا أنا أسير إلى دار الملك ، فاذا بذلك الرجل الذي ذكره على دابة ضعيفة ، فلما رآيت ذلك ذكرت المنام رآيت ذلك ذكرت المنام فاستدعيت به وأطلقت له ألف دينار وثياب ، ورتبت له على وظيفته مائتي دينار كل شهر ، ووعدته فاستدعيت به وأطلقت له ألف دينار وثياب ، ورتبت له على وظيفته مائتي دينار كل شهر ، ووعدته فلم بغير في الاحل أيضا

ابن إبراهيم طباطبا بن إسماعيل بن إبراهيم بن حسن بن حسن بن على بن أبى طالب ،الشريف الحسنى الرسمى - قبيلة من الأشراف - أبو القاسم المصرى الشاعر- كان نقيب الطالبيين بمصر ومن شعره قوله:

قالت لطيف خيال زارني ومضى \* بالله صفه ، ولا تنقص ولا ترد فقلت : أبصرته لومات من ظماً \* وقال : قف لا ترد الماء لم يرد

قالت: صدقت ، وفاء الحب عادته \* يابرد ذاك الذي قالت على كبدى توفى ليلة الثلاثاء لخس بقين من هذه السنة .

### ﴿ ثُم دخلت سنة ست وأر بعين وثلمائة ﴾

فيها وقعت فتنة بين أهل الكرخ وأهل السنة بسبب السب ، فقتل من الفريقين خلق كثير ، وفيها نقص البحر المالح ثمانين ذراعا . ويقال باعا . فبدت به جبال وجزائر وأما كن لم تكن ترى قبل ذلك . وفيها كان بالعراق و بلاد الرى والجبل وقم ونحوها زلازل كثيرة مستمرة نحو أر بعين يوماً ، تسكن ثم تعود ، فتهدمت بسبب ذلك أبنية كثيرة وغارت مياه كثيرة ، ومات خلق كثير . وفيها تجهز معز الدولة بن بويه لقتال ناصر الدولة بن جهدان بالموصل ، فراسله ناصر الدولة والتزم له بأموال يحملها إليه كل سنة ، فسكت عنه ، ثم إنه مع ما اشترط على نفسه لم يرجع عنه معز الدولة ، بل قصده في السينة الا تية كما سيأتي بيانه . وفي تشرين منها كثرت في الناس أو رام في حلوقهم ومناخره ، وكثر فيهم موت الفجأة ، حتى إن لصاً نقب داراً ليدخلها فمات وهو في النقب . ولبس القاضي خلعة القضاء ليخرج للحكم فلبس إحدى خفيه فمات قبل أن يلبس الأخرى .

وممن توفى فيها من الأعيان ﴿ أحمد بن عبد الله بن الحسين ﴾

أبوهم برة العذري، المستملى على المشايخ، كتب عن أبي مسلم الكجي وغيره، وكان ثقة توفي في ربيع الأول منها

أبو على الواسطى روى عن إسحاق الأزرق ويزيد بن هارون وغيرها، وروى عنه البخارى في صحيحه. توفى في هذه السنة . هكذا رأيت ابن الجوزى ذكر هذه الترجمة في هذه السنة في منتظمه والله أعلم

محمد بن يعقوب بن يوسف بن معقل بن سنان بن عبد الله الأموى مولاهم أبو العباس الأصم مولده في سنة سبع وأر بعين ومائتين ، رأى الذهلي ولم يسمع منه ، و رحل به أبوه إلى أصبهان ومكة ومصر والشام والجزيرة و بغداد وغيرها من البلاد ، فسمع الكثير بها عن الجم الغفير ، ثم رجع إلى خراسان وهو ابن ثلاثين سنة ، وقد صار محدثا كبيراً ، ثم طرأ عليه الصمم فاستحكم حتى كان لا يسمع نهيق الحمار ، وكان مؤذنا في مسجده ثلاثين سنة ، وحدث ستا وسبعين سنة ، فألحق الأحفاد بالأجداد وكان ثقة صادقا ضابطا لما سمعه و يسمعه ، كف بصره قبل موته بشهر ، وكان يحدث من حفظه بأر بع عشر حديثا ، وسبع حكايات ومات وقد بقي له سنة من المائة .

﴿ ثُم دخلت سنة سبع وأربعين وثلثائة ﴾

فيها كانت زلزلة ببغداد في شهر نيسان وفي غيرها من البلاد الشرقية فمات بسببها خلق كثير،

وخر بت دور كثيرة ، وظهر في آخر نيسان وشهر إيار جراد كثير أتلف الغلات الصيفية والثمار. ودخلت الروم آمد، وميّا فارقين ، فقتلوا ألفا وخمسائة إنسان ، وأخذوا مدينة سمساط وأخر بوها . وفي الحرم منها ركب معز الدولة إلى الموصل فأخذها من يد ناصر الدولة ، وهرب ناصر الدولة إلى نصيبين ، ثم إلى ميا فارقين ، فلحقه معز الدولة فصار إلى حلب إلى عند أخيه سيف الدولة ، ثم أرسل سيف الدولة إلى معز الدولة في المصالحة بينه و بين أخيه ، فوقع الصلح على أن يحمل ناصر الدولة في كل سنة ألفي ألف وتسمائة ألف ، و رجع معز الدولة إلى بغداد بعد انعقاد الصلح ، وقد امتلأت البلاد رفضا وسبا للصحابة من بني بويه و بني حمدان والفاطميين ، وكل ملوك البلاد مصراً وشاماً وعراقا وخراسان وغير ذلك من البلاد ، كانوا رفضا ، وكذلك الحجاز وغيره ، وغالب بلاد المغرب ، فكثر السب والتكفير منهم للصحابة .

وفيها بمث المعز الفاطمي مولاه أبا الحسن جوهر القائد في جيوش معه ومعه زيرى بن هناد الصنهاجي ففتحوا بلادا كثيرة من أقصى بلاد المغرب، حتى انتهوا إلى البحر المحيط، فأمر جوهر بأن يصطاد له منه سمك ، فأرسل به في قلال الماء إلى المعز الفاطمي، وحظي عنده جوهر وعظم شأنه حتى صار عنزلة الوزير.

وممن توفى فيها من الأعيان . ﴿ الزبير بن عبد الرحمن ﴾

ابن محمد بن زكريا بن صالح بن إبراهيم . أبو عبد الله الاستراباذى ، رحل وسمع الحديث وطوف الأقاليم ، سمع الحسن بن سفيان وابن خزيمة وأبا يعلى وخلقا ، وكان حافظا متقنا صدوقا ، صنف الشروح والأبواب .

صاحب تاريخ مصر . هو عبد الرحمن بن يونس بن عبد الأعلى الصدفى المصرى المؤرخ ، كان حافظا مكثرا خبيراً بأيام الناس وتواريخهم ، له تاريخ مفيد جداً لأهل مصر ومن و رد إليها . وله ولد يقال له أبو الحسن على ، كان منجما له زيج مفيد برجع إليه أصحاب هذا الفن ، كا يرجع أصحاب الحديث إلى أقوال أبيه وما يؤرخه و ينقله و يحكيه ، ولد الصدفى سنة إحدى وثمانين ومائتين وتوفى في هذه السنة بوم الاثنين السادس والعشرين من جمادى الاخرة في القاهرة .

#### ﴿ ابن درستو یه النحوی ﴾

عبد الله بن جعفر بن درستو يه بن المر زبان أبو محمد الفارسي النحوى ، سكن بغداد وسمع عباسا الدورى وابن قتيبة والمبرد ، وسمع منه الدارقطني وغيره من الحفاظ ، وأثني عليه غير واحد، منهم أبو عبد الله بن منده ، توفى في صفر منها ، وذكر له ابن خلكان مصنفات كثيرة مفيدة ، فيما يتعلق باللغة والنحو وغيره .

ابن عبد الله بن على بن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب ، أبو الحسن القرشي الأموى قاضي

بغداد ، كان حسن الأخلاق طلابة للحديث ، ومع هذا كان ينسب إلى أخذ الرشوة في الأحكام والولايات رحمه الله .

أبو عبد الله الهاشمي الخاطب الدمشق . وأظنه الذي تنسب إليه حارة الخاطب من نواحي باب الصغير ، كان خطيب دمشق في أيام الأخشيد ، وكان شابا حسن الوجه مليح الشكل ، كامل الخلق . توفي يوم الجمعة السابع والعشرين من ربيع الأؤل من هذه السنة ، وحضر جنازته نائب السلطنة وخلق كثير لا يحصون كثرة ، هكذا أرخه ابن عساكر ، ودفن بباب الصغير .

### ﴿ ثم دخلت سنة عمان وأر بمين وثلاثمائة ﴾

فيها كانت فتنة بين الرافضة وأهل السنة قتل فيها خلق كثير، ووقع حريق بباب الطاق، وغرق في دجلة خلق كثير من حجاج الموصل، نحو من ستائة نفس. وفيها دخلت الروم طرسوس والرها وقتلوا وسبوا، وأخذوا الأموال و رجعوا. وفيها قلت الأمطار وغلت الأسعار واستسقى الناس فلم يسقوا، وظهر جراد عظيم في أذار فأكل ما نبت من الخضراوات، فاشتد الأمر جدا على الخلق فيا شاء الله كان ومالم يشأ لم يكن. وفيها عاد معز الدولة إلى بغداد من الموصل و زوج ابنته من ابن أخيه مؤيد الدولة من معز الدولة، وسيرها معه إلى بغداد.

وممن توفى فيها من الأعيان ﴿ إبراهيم بن شيبان القرميسيني ﴾

شيخ الصوفية بالجبل، صحب أبا عبد الله المغربي. ومن جيد كلامه قوله: إذا سكن الخوف القلب أحرق مواضع الشهوات منه، وطرد عنه الرغبة في الدنيا.

### ﴿ أَبُو بِكُو النَّجَادِ ﴾

أحمد بن سليان بن الحسن بن إسرائيل بن يونس ، أبو بكر النجاد الفقيه ، أحد أئمة الحنابلة ولدسنة ثلاث وخسين ومائتين ، سمع عبد الله بن أحمد و أباداود ، والباغندى وابن أبى الدنيا وخلقا كثيراً ، وكان يطلب الحديث ماشياً حافياً ، وقد جمع المسند وصنف فى السنن كتابا كبيرا ، وكان له مجامع المنصور حلقتان ، واحدة للفقه وأخرى لا ملاء الحديث ، وحدث عنه الدارقطني وابن رزقويه وابن شاهين وأبو بكر بن مالك القطيعي وغييرهم ، وكان يصوم الدهر ويفطر كل ليلة على رغيف ويمزل منه لقمة ، فاذا كانت ليلة الجمعة أكل اللقم وتصدق بالرغيف صحيحا . توفى ليلة الجمعة لعشرين من ذى الحجة عن خمس وتسمين سنة ودفن قريباً من قبر بشر الحافى رحمه الله .

﴿ جعفر بن محمد بن نصير بن القاسم ﴾

أبو محمد ألخواص المعروف بالخلدى ، سمع الكشير وحدث كشيراً ، وحج ستين حجة ، وكان ثقة صدوقا دينا .

﴿ محمد بن إبراهم بن بوسف بن محمد ﴾

أبو عمر الزجاج النيسابورى ، صحب أبا عمان والجنيد والنورى والخواص وغيرهم ، وأقام بمكة وكان شيخ الصوفية بها ، وحج ستين حجة ، ويقال إنه مكث أر بمين سنة لم يتغوط ولم يبل إلا خارج الحرم بمكة

أبن بزيد بن عبد الملك أبو بكر الأدمى ، صاحب الألحان ، كان حسن الصوت بتلاوة القرآن و رعاسمع صوته من بعد في الليل ، وحج مرة مع أبي القاسم البغوى ، فلما كانوا بالمدينة دخلوا المسجد النبوى فوجدوا شيخا أعمى يقص على الناس أخباراً موضوعة مكذو بة ، فقال البغوى : ينبغى الانكار عليه ، فقال له بعض أصحابه : إنك لست ببغداد يعرفك الناس إذا أنكرت عليه ، ومن يعرفك هنا قليل والجع كثير ، ولكن نرى أن تأمر أبا بكر الأدمى فيقرأ ، فأمره فاستفتح فقرأ فلم يتم الاستعاذة حتى انجفل الناس عن ذلك الأعمى وتركوه وجاؤا إلى أبى بكر ولم يبق عند الضرير أحد ، فأخذ الأعمى بيد قائده وقال له : اذهب بنا فهكذا تزول النعم . توفى يوم الأر بعاء لليلتين بقيتا من ربيع الأول من هذه السنة ، عن ثمان وثمانين سنة ، وقد رآه بعضهم في المنام فقال له : ما فعل الله بك ؟ قال : وقفني بين يديه وقاسيت شدائد وأهوالا . فقلت له : فتلك القراءة الحسنة وذلك الصوت الحسن وتلك المواقف ؟ فقال : ما كان شيء أضر على من ذلك ، لأنها كانت للدنيا . فقلت : إلى أي شيء انتهى أمرك ؟ فقال : قال الله عز وجل آليت على نفسي أن لا أعذب أبناء الثمانين .

﴿ أُنُّو محمد عبد الله بن أحمد بن على ﴾

ابن الحسن بن إبراهيم بن طباطبا بن إسهاعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب الهاشمي المصرى ، كان من ساداتها وكبرائها ، لا تزال الحلوى تعقد بداره ، ولا يزال رجل يكسر اللوز بسببها ، وللناس عليه رواتب من الحلوى ، فمنهم من يهدى إليه كل يوم ، ومنهم فى الجهة ، ومنهم فى الشهر . وكان لكافو ر الأخشيد عليه فى كل يوم جامان و رغيف من الحلوى ، ولما قدم المعز الفاطمي إلى القاهرة وتلقاه سأله : إلى من ينتسب مولانا من أهل البيت ? فقال : الجواب إلى أهل البلد ، فلما دخل القصر جمع الأشراف وسل نصف سيفه وقال هذا نسبى ، ثم نثر عليهم الذهب وقال : هذا حسبى . فقالوا : سمعنا وأطمنا . والصحيح أن القائل للمعز هذا الكلام ابن هذا (۱) أو شريف آخر فالله أعلى . فان وفاة هذا كانت في هذا العام عن ثنتين وستين سنة ، والمعز أما قدم مصر في سنة ثنتين وستين وثلثائة كا سيأتى .

﴿ ثُم دخلت سنة تسع وأر بعين وثلمائة ﴾

فيها ظهر رجل بأذر بيجان من أولاد عيسى بن المكتفى بالله فلقب بالمستجير بالله ودعا إلى الرضا

(١) كذا بالأصل. وليحرر.

من آل محمد، وذلك لفساد دولة المرزبان في ذلك الزمان ، فاقتتلوا قتالا شديدا ثم انهزم أصحاب المستجير وأخذ أسيراً فمات ، واضمحل أمره . وفيها دخل سيف الدولة بن حمدان بلاد الروم فقتل من أهلها خلقا كثيرا ، وفتح حصونا وأحرق بلدانا كثيرة ، وسبى وغنم وكر راجعا ، فأخذت الروم عليه فمنعوه من الرجوع ووضعوا السيف في أصحابه فما نجاهو في ثلاثمائة فارس إلا بعد جهد جهيد . وفيها كانت فتنة عظيمة ببغداد بين الرافضة وأهل السنة قتل فيها خلق كثير ، وفي آخرها توفي أنوجو ربن الاخشيد صاحب مصر ، فأقام بالأمن بعده أخوه على . وفيها مات أبو القاسم عبد الله بن عبد الله البريدي الذي كان صاحب الأهواز و واسط . وفيها رجع حجيج مصر من مكة فنزلوا واديا فجاءهم سيل فأخذهم فألقاهم في البحر عن آخرهم . وفيها أسلم ، ن الترك مائتا ألف خركاه فسموا ترك إمان ، ثم خفف اللفظ بذلك ، فقيل تركان :

وممن توفى فيها من الأعيان . ﴿ جعفر بن حرب الكاتب ﴾

كانت له نعمة وثروة عظيمة تقارب أبهة الوزارة ، فاجتاز بوما وهو را كب في موكب له عظيم ، فسمع رجلا يقرأ ( ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلو بهم لذكر الله وما نزل من الحق ) فصاح : اللهم بلى ، وكر رها دفعات ثم بكى ثم نزل عن دابته ونزع ثيابه وطرحها ودخل دجلة فاستتر بالماء ولم يخرج منه حتى فرق جميع أمواله في المظالم التي كانت عليه ، و ردها إلى أهلها ، وتصدق بالباقي ولم يبق له شي بالكلية ، فاجتاز به رجل فتصدق عليه بئو بين فلبسهما وخرج فانقطع إلى العلم والعبادة حتى مات رحمه الله :

ابن على بن يزيد بن داود أبو على الحافظ النيسابورى ، أحد أئمة الحفاظ المتقنين المصنفين . قال الدارقطني : كان إماماً مهذبا ، وكان ابن عقدة لا يتواضع لأحد كتواضعه له . توفى في جمادى الاخرة عن اثنتين وخمسين سنة .

### ﴿ حسان بن محمد بن أحمد بن مروان ﴾

أبو الوليد القرشى الشافعي إمام أهل الحديث بخراسان في زمانه ، وأزهدهم وأعبدهم ، أخذ الفقه عن ابن سريج وسمع الحديث من الحسن بن سفيان وغيره ، وله التصانيف المفيدة ، وقد ذكرنا ترجمته في الشافعيين . كانت وفاته ليلة الجمعة لخمس مضين من ربيع الأول من هذه السنة ، عن ثنتين وسبعين سنة .

أبو سليان الخطابي ، سمع الكثير وصنف التصانيف الحسان ، منها المعالم شرح فيها سنن أبي داود ، والأعلم شرح فيه البخارى ، وغريب الحديث . وله فهم مليح وعلم غزير ومعرفة باللغة والمعانى والفقه . ومن أشعاره قوله :

ما دمت حيا فدار الناس كلهم \* فاعما أنت في دار المداراة من يدردارى ومن لم يدرسوف برى \* عما قليل نديما للندامات هكذا ترجمه أبو الفرج ابن الجوزى حرفا بحرف.

﴿ عبد الواحد بن عمر بن محمد ﴾

ابن أبي هاشم . كان من أعلم الناس بحروف القراءات ، وله في ذلك مصنفات ، وكان من الأمناء الثقات ، روى عن ابن مجاهد وأبي بكر بن أبي داود ، وعنه أبو الحسن الحاني ، توفى في شوال منها ، ودفن عقيرة الخيرران . ﴿ أبو أحمد العسال ﴾

الحافظ محمد بن أحمد بن إبراهيم بن سلمان بن محمد أبو أحمد العسال الأصبهاني أحد الأئمة الحفاظ وأكابر العلماء ، سمع الحديث وحدث به ، قال ابن منده : كتبت عن ألف شيخ لم أر أفهم ولا أتقن من أبي أحمد العسال . توفي في رمضان منها رحمه الله . والله سبحانه أعلم .

# ﴿ ثُم دخلت سنة خمسين وثلمائة ﴾

في المحرم منها مرض معز الدولة بن بويه بانحصار البول فقلق من ذلك وجمع بين صاحبه سبكتكين ووزيره المهلبي ، وأصلح بينهما و وصاها بولده بختيار خيراً ، ثم عوفي من ذلك فعزم على الرحيل إلى الأهواز لاعتقاده أن ما أصابه من هذه العلة بسبب هواء بغداد ومائها ، فأشار وا عليه بالمقام بها ، وأن يبني بها داراً في أعلاها حيث الهواء أرق والماء أصفى ، فبني له داراً غرم عليه ثلاثة عشر ألف ألف درهم ، فاحتاج لذلك أن يصادر بعض أصحابه ، ويقال أنفق عليها ألفي ألف دينار ، ومات وهو يبني فيها ولم يسكنها ، وقد خرب أشياء كثيرة من معالم الخلفاء ببغداد في بنائها ، وكان مما خرب المعشوق من سر من رأى ، وقلع الأبواب الحديد التي على مدينة المنصور والرصافة وقصورها ، وحولها إلى داره هذه ، لا تحت فرحته بها ، فانه كان رافضياً خبيثا .

وفيها مات القاضى أبو السائب عتبة بن عبد الله وقبضت أملاكه ، وولى بعده القضاء أبو عبد الله الحسين بن أبى الشوارب ، وضمن أن يؤدى فى كل سنة إلى معز الدولة مائتى ألف درهم ، فخلع عليه معز الدولة وسار ومعه الدبابات والبوقات إلى منزله ، وهو أول من ضمن القضاء و رشى عليه والله أعلم . ولم يأذن له الخليفة المطيع لله فى الحضور عنده ولا فى حضور الموكب من أجل ذلك غضبا عليه ، ثم ضمن معز الدولة الشرطة وضمن الحسبة أيضا .

وفيها سار قفل من أنطاكية بريدون طرسوس ، وفيهم نائب أنطاكية ، فثار عليهم الفرنج فأخذوهم عن بكرة أبيهم ، فلم يفلت منهم سوى النائب جريحا في مواضع من بدنه . وفيها دخل نجا غلام سيف الدولة بلاد الروم فقتل وسبى وغنم و رجع سالما .

وفيها توفي الأمير. ﴿ نُوح بن عبد الملك الساماني ﴾

صاحب خراسان وغزنة وما و راء النهر ، سقط عن فرسه فمات ، فقام بالأمر من بعده أخوه منصور بن نوح الساماني .

وفها توفي . ﴿ الناصر لدين الله عبد الرحمن الأموى ﴾

صاحب الأندلس ، وكانت خلافته خمسين سنة وستة أشهر ، وله من العمر يوم مات ثلاث وسبعون سنة ، وترك أحمد عشر ولدا ، كان أبيض حسن الوجه عظيم الجسم طويل الظهر قصير الساقين ، وهو أول من تلقب بأمير المؤمنين من أولاد الأمويين الداخلين إلى المغرب؛ وذلك حين بلغه ضعف الخلفاء بالعراق، وتغلب الفاطميين، فتلقب قبل موته بثلاث وعشرين سنة. ولما توفي قام بالأمر من بعده ولده الحكم وتلقب بالمنتصر ، وكان الناصر شافعي المذهب ناسكا شاعرا ، ولا يعرف في الخلفاء أطول مدة منه ، فانه أقام خليفة خسين سنة ، إلاالفاطمي المستنصر بن الحاكم الفاطمي صاحب مصر ، فانه مكث ستين سنة كما سيأتي ذلك . وممن توفي فيها من الأعيان :

### ﴿ أُنُو سَهِلَ بِن زِيادِ القطان ﴾

أحمد من محمد بن عبد الله من زياد أبوسهل القطان. كان ثقة حافظاً كثير التلاوة للقرآن ، حسن الانتزاع للمعانى من القرآن ، فمن ذلك أنه استدل على تكفير المعتزلة بقوله تعالى ( ياأيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لاخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزاً لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتـــلوا ) . ﴿ إسماعيل بن على بن إسماعيل بن بيان أبو محمد الحطبي ﴾ سمع الحديث من ان أبي أسامة وعبد الله بن أحمد والكوكبي وغيرهم ، وعنه الدارقطني وغيره ، وكان ثقة حافظا فاضلا نبيلا عارفا بأيام الناس، وله تاريخ مرتب على السنين، وكان أديباً لبيبا عاقلا صدوقا، توفي في جمادي الآخرة من هذه السنة ، عن إحدى وثمانين سنة .

﴿ أحمد بن محمد بن سعيد ﴾

ابن عبيد الله بن أحمد بن سعيد بن أبي مرىم أبو بكر القرشي الوراق ، و يعرف بابن فطيس ، وكان حسن الكتابة مشهوراً مها، وكان يكتب الحديث لابن جوصا ، ترجمه ابن عساكر وأرخ وفاته بثاني شوال من هذه السنة . ﴿ تمام بن محمد بن عباس ﴾

ابن عبد المطلب أبو بكر الهاشمي العباسي ، حدث عن عبد الله بن أحمد وعنه ابن رزقويه توفى في هذه السنة عن إحدى وثمانين سنة .

﴿ الحسان بن القاسم ﴾

أبو على الطبري الفقيه الشافعي ، أحد الأئمة الحررين في الخلاف ، وهو أول من صنف فيه ،

وله الايضاح في المذهب ، وكتاب في الجدل ، وفي أصول الفقه وغير ذلك من المصنفات ، وقد ذكرناه في الطبقات . ﴿ عبد الله بن إساعيل بن إبراهيم ﴾

ابن عيسى بن جعفر بن أبى جعفر المنصور الهاشمى الامام ، و يعرف بابن بويه ، ولد سنة ثلاث وستين ومائتين ، روى عن ابن أبى الدنيا وغيره ، وعنه ابن رزقويه ، وكان خطيباً بجامع المنصور مدة طويلة ، وقد خطب فيه سنة ثلاثين وثلثائة وقبلها تمام سنة ، ثم خطب فيه الواثق سنة ثلاثين ومائتين وهما في النسب إلى المنصور سواء . توفي في صفر منها .

﴿ عتبة بن عبد الله ﴾ بن موسى بن عبد الله أبو السائب القاضى الهمذانى الشافعى ، كان فاضلا بارعا ، و لى القضاء ، وكان فيه تخليط فى الأمور ، وقد رآه بعضهم بعد موته فقال : مافعل الله بك ؟ قال : غفر لى وأمر بى إلى الجنة على ماكان منى من التخليط ، وقال لى : إنى كتبت على نفسى أن لا أعذب أبناء الثمانين . وهذا الرجل أول من ولى قضاء القضاة ببغداد من الشافعية والله أعلم .

﴿ محمد بن أحمد بن حيان ﴾ أبو بكرالدهقان ، بغدادى ، سكن بخارى وحدث بها عن يحيى بن أبى طالب ، والحسن بن مكرم وغيرهما ، وتوفى عن سبع وثمانين سنة .

﴿ أُنُو عَلَى الْخَازِنَ ﴾ توفى فى شعبان منها فوجد فى داره من الدفائن وعند الناس من الودائع ما يقارب أربعائة ألف دينار. والله أعلم.

### ﴿ ثم دخلت سنة إحدى وخسين وثلمائة ﴾

فيها كان دخول الروم إلى حلب صحبة الدمستق ملك الروم لعنه الله ، في مائتي ألف مقاتل ، وكان سبب ذلك أنه ورد إليها بغتة فنهض إليه سيف الدولة بن حدان عن حضر عنده من المقاتلة ، فلم يقو به لكثرة جنوده ، وقتل من أصحاب سيف الدولة خلقا كثيراً ، وكان سيف الدولة قليل الصبر ففر منهزماً في نفر يسير من أصحابه ، فأول ما استفتح به الدمستق قبحه الله أن استحوذ على دار سيف الدولة ، وكانت ظاهر حلب ، فأخذ مافيها من الأموال العظيمة والحواصل الكثيرة ، والعدد وآلات الحرب ، أخذ من ذلك ما لا يحصى كثرة ، وأخذ مافيها من النساء والولدان وغييرهم ، ثم حاصر سور حلب فقاتل أهل البلد دونه قتالا عظها ، وقتلوا خلقا كثيرا من الروم ، وثلمت الروم بسور حلب ثلة عظيمة ، فوقف فيها الروم فحمل المسلمون عليهم فأزاحوهم عنها ، فلما جن الليل جد المسلمون في إعادتها فما أصبح الصباح إلاوهى كاكانت ، وحفظوا السور حفظا عظيما ، ثم بلغ المسلمون أن الشرط والبلاحية قد عاثوا في داخل البلد ينهبون البيوت ، فرجع الناس إلى منازلهم يمنعونها منهم قبحهم والبلاحية قد عاثوا في داخل البلد ينهبون البيوت ، فرجع الناس إلى منازلهم يمنعونها منهم قبحهم الله ، فانه من ملسلمين خلقا كثيرا وانتهبوا الأموال وأخذوا الالولاد والنساء . وخلصوا من كان لقوه ، فقتاوا من المسلمين خلقا كثيرا وانتهبوا الأموال وأخذوا الالولاد والنساء . وخلصوا من كان لقوه ، فقتاوا من المسلمين خلقا كثيرا وانتهبوا الأموال وأخذوا الالولاد والنساء . وخلصوا من كان

بأيدي المسلمين من أساري الروم، وكانوا ألفا وأر بعائة ، فأخذ الأساري السيوف وقاتلوا المسلمين ، وكانوا أضر على المسلمين من قومهم ، وأسر وا نحواً من بضعة عشراً لفا ما بين صبى وصبية ، ومن النساء شيئًا كثيراً ، ومن الرجال الشباب ألفين ، وخربوا المساجد وأحرقوها ، وصبوا في حماب الزيت الماء حتى فاض الزيت على وجه الأرض ، وأهلكوا كل شئ قـد روا عليه ، وكل شي لا يقدرون على حمله أحرقوه ، وأقاموا في البلد تسعة أيام يفعلون فها الأفاعيل الفاسدة العظيمة ، كل ذلك بسبب فعل البلاحية والشرط في البلد قاتلهم الله. وكذلك حاكمهم ابن حمدان كان رافضياً يحبُّ الشيعة ويبغض أهل السنة ، فاجتمع على أهل حلب عدة مصائب ، ثم عزم الدمستق على الرحيل عنهم خوفا مر . سيف الدولة ، فقال له ابن أخيه : أين تذهب وتدع القلعة وأموال الناس غالبها فيها ونساؤهم ? فقال له الدمستق : إنا قد بلغنا فوق ما كنا نأمل ، و إن ها مقاتلة و رجالا غزاة ، فقال له لابد لنا منها ، فقال له : اذهب إلها ، فصعد إلها في جيش ليحاصرها فرموه بحجر فقتاوه في الساعة الراهنة من بين الجيش كله ، فغضب عند ذلك الدمستق وأمر باحضار من في يديه من أساري المسلمين ، وكانوا قريبا من ألفين ، فضر بت أعناقهم بين يديه لعنه الله ، ثم كر راجعا . وقد دخلوا عين زربة قبل ذلك في المحرم من هذه السنة ، فأستأمنه أهلها فأمنهم وأمر بأن يدخلوا كلهم المسجد ومن بقى في منزله قتــل ، فصاروا إلى المسجد كلهم ثم قال : لا يبقين أحد من أهلها اليوم إلا ذهب حيث شاء ، ومن تأخر قتل ، فازد حموا في خر وجهم من المسجد فمات كثير منهم ، وخرجوا على وجوههم لايدرون أين يذهبون ، فمات في الطرقات منهم خلق كثير . ثم هدم الجامع وكسر المنبر وقطع من حول البلد أر بعين ألف نخلة ، وهدم سور البلد والمنازل المشار إلها ، وفتح حولها أربعة وخمسين حصنًا بعضها بالسيف و بعضها بالأمان، وقتل الملعون خلقًا كثيرًا، وكان في جملة من أسر أبو فراس بن سعيد بن حمدان تائب منبح من جهة سيف الدولة ، وكان شاعرا مطيقا ، له ديوان شعر حسن، وكان مدة مقامه بعين زربة إحدى وعشرين يوما، ثم سار إلى قيسرية فلقيه أربعة آلاف مر في أهل طرسوس مع نائمها ابن الزيات ، فقتل أكثرهم وأدركه صوم النصاري فاشتغل به حتى فرغ منه ، ثم هجم على حلب بغتة ، وكان من أمره ما ذكرناه . وفها كتبت العامة من الروافض على أنواب المساجد لعنة معاوية بن أبي سفيان رضى الله عنه ، وكتبوا أيضاً: ولعن الله من غصب فاطمـة حقها ، وكانوا يلعنون أبا بكر ومن أخرج العباس من الشورى ، يعنون عمر ، ومن نفي أباذر \_ يعنون عثمان \_ رضى الله عن الصحابة ، وعلى من لعنهم لعنة الله ، ولعنوا من منع من دفن الحسن عند جده يعنون مروان بن الحكم ، ولما بلغ ذلك جميعه معز الدولة لم ينكره ولم يغيره ، ثم بلغه أن أهل السنة محوا ذلك وكتبوا عوضه لعن الله الظالمين لا ل محمد من الأولين والا خرين ، والتصريح باسم معاوية في اللمن ، فأص بكتب ذلك ، قبحه الله وقبيح شيعته من الروافض ، لا جرم أن هؤلاء لا ينصرون ، وكذلك سيف الدولة بن حمدان بحلب فيه تشييع وميل إلى الروافض ، لاجرم أن الله لا ينصر أمثال هؤلاء ، بل يديل عليهم أعداءهم لمتابعتهم أهواءهم ، وتقليدهم سادتهم وكبراءهم وآباءهم وتركهم أنبياءهم وعلماءهم ، وله فدا لما ملك الفاطميون بلاد مصر والشام ، وكان فيهم الرفض وغيره ، استحوذ الفرنج على سواحل الشامو بلاد الشام كلها ، حتى بيت المقدس، ولم يبق مع المسلمين سوى حاب وحص وحماة ودمشق و بعض أعمالها ، وجميع السواحل وغيرها مع الفرنج ، والنواقيس النصرانية والطقوص الانجيلية تضرب في شواهق الحصون والقلاع ، وتدكفر في أماكن الا يمان من المساجد وغيرها من شريف البقاع ، والنهاس معهم في حصر عظيم ، وضيق من الدين ، وأهل هذه المدن التي في يد المسلمين في خوف شديد في ليلهم ونهارهم من الفرنج ، فإنا لله وإنا إليه راجعون وكل المدن التي في يد المسلمين في خوف شديد في ليلهم ونهارهم من الفرنج ، فإنا لله وإنا إليه راجعون وكل ذلك من بعض عقوبات المعاصي والذوب ، وإظهار سب خير الخلق بعد الأنبياء .

وفيها وقعت فتنة عظيمة بين أهل البصرة بسبب السب أيضاً ، قتل فيها خلق كثير وجم غفير ، وفيها أعاد سيف الدولة بن حمدان بناء عبن زربة ، و بعث مولاه نجا فدخل بلادالر وم ، فقتل منها خلقا كثيراً وسبي جماغفيرا ، وغنم وسلم ، و بعث حاجبه مع جيش طرسوس فدخلوا بلاد الروم فغنموا وسبوا ورجعوا سالمين ، وفيها فتح المعز الفاطمي حصن طبرسين من بلاد المغرب \_ وكان من أحصن بلاد الفرنج \_ فتحه قسراً بعد محاصرة سبعة أشهر وفصف ، وقصد الفرنج جزيرة إقريطش فاستنجداً هلها المعز ، فأرسل إليهم جيشاً فانتصر وا على الفرنج ولله الحمد والمنة ،

وممن توفى فيها من الأعيان ﴿ الحسن بن محمد بن هارون ﴾

المهلبي الوزير لمعز الدولة بن بويه ، مكث وزيراً له ثلاث عشرة سنة ، وكان فيه حلم وكرم وأناة ، حكى أبو إسـحاق الصابي قال : كنت بوماً عنده وقد جئ بدواة قد صنعت له ومرفع قد حليا له بحلية كثيرة ، فقال أبو محمد الفضل بن عبد الله الشيرازي \_ سرا بيني و بينه \_ : ما كان أحوجني إليها لأبيعها وأنتفع بها ، قلت : وأي شئ ينتفع الوزير بها ? فقال : تدخل في خزانتها ، فسمعها الوزير وكان مصغ لنا ولا نشعر \_ فلما أمسى بعث بالدواة إلى أبي محمد الشيرازي ومرفعها وعشرة ثياب وخمسة الاف درهم ، واصطنع له غيرها . فاجتمعنا بوماً آخر عنده وهو بوقع من تلك الدواة الجديدة ، ونظر إلينا فقال : من يريدها منكما ؟ قال : فاستحيينا وعلمنا أنه قد سمع كلامنا ذلك اليوم ، وقلنا يمتع الله الوزير بها و يبقيه ليهب لنا مثلها . توفي المهلبي في هذه السنة عن أربع وستين سنة .

أبو مجمد السجستاني المعدل ، سمع بخراسان وحلوان و بغداد والبصرة والسكوفة ومكة ، وكانمن

ذوى اليسار والمشهورين بالبر والافضال ، وله صدقات جارية ، وأوقاف دارة دائرة على أهل الحديث بيغداد وسجستان ، كانت له دار عظيمة ببغداد ، وكان يقول: ليس في الدنيا مثل بغداد ، ولا في بغداد مثل القطيعة ، ولا في القطيعة مثل دار أبي خلف ، ولا في دار أبي خلف مثل داري. وصنف الدارقطني له مسندا . وكان إذا شك في حديث طرحه جملة ، وكان الدارقطني يقول : ليس في مشايخنا أثبت منه ، وقد أنفق في ذوى العلم والحاجات أموالا جزيلة كثيرة جداً ، اقترض منه بعض التجار عشرة آلاف دينار فاتجر ما، فرج في مدة ثلاث سنين ثلاثين ألف دينار، فعزل منها عشرة آلاف دينار وجاءه بها فأضافه دعلج ضيافة حسنة ، فلما فرغ من شأنها قال له : ما شأنك ? قال له : هـذه العشرة آلاف دينارالتي تفضلت مها ، قد أحضرت فقال : يا سبحان الله إنى لم أعط كم التردها فصل ما الأهل. فقال: إنى قدر بحت ما ثلاثين ألف دينار فهذه منها. فقال له دعلج: اذهببارك الله لك ، فقال له : كيف يتسع مالك لهذا ? ومن أنن أفدت هذا المال ? قال : إنى كنت في حداثة سنى أطلب الحديث ، فجاء في رجل تاجر من أهل البحر فدفع إلى ألف ألف درهم ، وقال: انجر في هذه ، فما كان من ربح فبيني و بينك ، وما كان من خسارة فعلى دونك ، وعليك عهد الله وميثاقه إن وجدت ذا حاجة أو خلة إلا سددتها من مالى هذا دون مالك ، ثم جاءتى فقال : إنى أريد الركوب في البحر فان هلكت فالمال في يدك عملي ما شرطت عليك. فهو في يدى عملي ما قال. ثم قال لي: لا تخبر مها أحدا مدة حياتي . فلم أخبر به أحدا حتى مات . توفي في جمادي الآخرة من هذه السنة عن أر بع أو خمس وتسمين سنة . رحمه الله .

### ﴿ عبد الباقى بن قانع ﴾

ابن مرزوق أبوالحسن الأموى مولاهم ، سمع الحارث بن أسامة ، وعنه الدارقطني وغيره ، وكان ثقة أمينا حافظا ، ولكنه تغير في آخر عمره . قال الدارقطني : كان يخطئ و يصر على الخطأ ، توفى في شوال منها

محمد بن الحسن بن محمد بن زياد بن هارون بن جعفر ، أبو بكر النقاش المفسر المقرئ ، مولى أبى دُجانة سماك بن خُرَشة ، أصله من الموصل ، كان عالما بالتفسير و بالقراءات ، وسمع الكثير فى بلدان شتى عن خلق من المشايخ ، وحدث عنه أبو بكر بن مجاهد والخلدى وابن شاهين وابن ز رقويه وخلق ، واخر من حدث عنه ابن شاذان ، وتفرد بأشياء منكرة ، وقد وثقه الدارقطني على كثير من خطئه ثم رجع عن ذلك ، وصرح بعضهم بتكذيبه والله أعلم . وله كتاب التفسير الذى سماه شفاء الصدور وقال بعضهم : بل هو سقام الصدور ، وقد كان رجلا صالحا فى نفسه عابدا ناسكا ، حكى من حضره وهو يجود بنفسه وهو يدعو بدعاء ثم رفع صوته يقول (لمثل هذا فليعمل العاملون) برددها ثلاث

مرات ثم خرجت روحه رحمه الله . توفى يوم الثلاثاء الثانى من شوال منها ودفن بداره بدار القطن. محمد بن سعيد أبو بكر الحربي الزاهد ، و يعر ف بابن الضرير ، كان ثقة صالحاعابدا . ومن كلامه : دافعت الشهوات حتى صارت شهوتى المدافعة .

### ﴿ ثم دخلت سنة ثنتين وخمسين وثلمائة ﴾

فى عاشر المحرم من هذه السنة أمر معز الدولة بن بويه قبحه الله أن تغلق الأسواق وأن يلبس النساء المسوح من الشعر وأن بخرجن فى الأسواق حاسرات عن وجوههن ، فاشرات شعو رهر يلطمن وجوههن ينحن على الحسين بن على بن أبى طالب ، ولم يمكن أهل السنة منع ذلك لكثرة الشيعة وظهو رهم ، وكون السلطان معهم . وفى عشر ذى الحجة منها أمر معز الدولة بن بويه باظهار الزينة فى بغداد وأز تفتح الأسواق بالليل كافى الأعياد ، وأن تضرب الدبادب والبوقات ، وأن تشمل النيران فى أبواب الأمراء وعند الشرط ، فرحا بعيد الغدير عدير خم \_ فكان وقتا عجيباً مشهوداً ، وبدعة شنيعة ظاهرة منكرة . وفيها أغارت الروم على الرها ، فقتاوا وأسروا و رجعوا موقر بن ، ثم ثارت الروم على الروم على الأرمن واسمه النقفو ر ، وهو الذى أخذ الروم على عدل وعل فها ما عمل ، وولوا غيره ،

## ﴿ ترجمة النقفور ملك الأرمن واسمه الدمستق ﴾

الذي توفى في سنة ثنتين \_ وقيل خمس وقيل ست \_ وخمسين وثلثمائة لارحمه الله .

كان هذا اللمون من أغاظ الملوك قلبا، وأشدهم كفراً، وأقواهم بأسا، وأحدهم شوكة، وأكثرهم قتلا وقتالا للمسلمين في زمانه، استحوذ في أيامه لعنه الله على كثير من السواحل، وأكثرها انتزعها من أيدى المسلمين قسراً، واستمرت في يده قهراً، وأضيفت إلى مملكة الروم قدرا. وذلك لتقصيرا هل ذلك الزمان، وظهور البدع الشنيعة فيهم وكثرة العصيان من الخاص والعام منهم، وفشو البدع فيهم، وقهر أهل السنة بينهم، فلهذا أديل عليهم أعداء الاسلام، فانتزعوا ما بأيديهم من البلاد مع الخوف الشديد ونكد العيش والفرار من بلاد إلى بلاد، فلا يبيتون ليلة إلا في خوف من قوارع الأعداء وطوارق الشرور المترادفة، فالله المستمان، وقدورد حلب في مائتي ألف مقاتل بغتة في سنة إحدى وخمسين، وجال فيها جولة، ففر من بين يديه صاحبها سيف الدولة ففتحها اللمين عنوة، وقتل من أهلها من الرجال والنساء مالا يعلمه إلا الله، وخرب دار سيف الدولة التي كانت ظاهر حلب، وأخذ أموالها وحواصلها وعددها و بدد شملها، وفرق عددها ، واستفحل أمر الملمون بها فانا لله و إنا إليه راجمون، وبالغ في الاجتهاد في قتال الاسلام عددها ، واحد في التشمير، فالحكم لله العلى الكبير، وقد كان لعنه الله لا يدخل في بلد إلا قتل

المقاتلة و بقية الرجال ، وسبى النساء والأطفال ، وجعل جامعها اصطبلا لخيوله ، وكسر منبرها ، واستنكث مأذنتها بخيله و رجله وطبوله . ولم يزل ذلك من دأبه وديدنه حتى سلط الله عليه زوجته فقتلته بجواريها في وسط مسكنه ، وأراح الله منه الاسلام وأهله ، وأزاح عنهم قيام ذلك الغهام ومزق شمله ، فلله النعمة والافضال ، وله الحمد على كل حال . واتفق في سنة وفاته موت صاحب القسطنطينية . فقكاملت المسرات وحلصت الأمنية ، فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتذهب السيئات ، و سرحته تغفر الزلات .

والمقصود أن هذا الله ين \_ أعنى النقفور الملقب بالده ستق ملك الأرمن \_ كان قد أرسل قصيدة إلى الخليفة المطيع لله ، نظمها له بعض كتابه ممن كان قد خذله الله وأذله ، وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره عشاوة ، وصرفه عن الاسلام وأصله . يفتخر فيها مهذا الله ين ، و يتعرض لسب الاسلام والمسلمين ، و يتوعد فيها أهل حوزة الاسلام بأنه سيملكها كلها حتى الحرمين الشريفين ، عما قريب من الأعوام ، وهو أقل وأذل وأخس وأضل من الأنعام ، و يزعم أنه ينتصر لدين المسيح عليه السلام ابن البتول . وربما يعرض فيها بجناب الرسول عليه من ربه التحية والاكرام ، ودوام الصلاة مدى الأيام . ولم يبلغني عن أحد من أهل ذلك العصر أنه رد عليه جوابه ، إما لأنها لم تشتهر ، و إما لأنه أقل من أن يردوا خطابه لأنه كالمعاند الجاحد . ونفس ناظمها تدل على أنه شيطان مارد . وقد انتخى للجواب عنها بعد ذلك أبو مجد بن حزم الظاهرى : فأفاد وأجاد ، وأجاب عن كل فصل باطل بالصواب والسداد ، فبل الله بالرحة ثراه . وجعل الجنة متقلبه ومثواه .

وها أنا أذكر القصيدة الأرمنية المخذولة الملعونة ، وأتبعها بالفريدة الاسلامية المنصورة الميمونة قال المرتد الكافر الأرمني على لسان ملكه لعنهما الله وأهل ملتهم أجمين أكتمين أبتعين أبصمين آمين يارب العالمين ومن خط ابن عساكر كتبتها ، وقد نقاوها من كتاب صلة الصلة للفرغاني :

من الملك الطهر المسيحي مالك \* إلى خلف الأ و الكلاك من آل هاشم إلى الملك الفضل المطيع أخى العلا \* ومن يرتجى للمعضلات العظائم أما سمعت أذناك ما أنا صانع \* ولكن دهاك الوهن عن فعل حازم فان تك عما قد تقلدت نائما \* فانى عما همنى غير نائم ثغور كم لم يبق فيها له و هنكم \* وضعفكم \_ إلا رسوم المعالم فتحنا الثغور الأرمنية كامها \* بفتيان صدق كالليوث الضراغم ونحن صلبنا الخيل تعلك لجما \* وتبلغ منها قضمها للشكائم إلى كل ثغر بالجزيرة آهل \* إلى جند قنسر ينهكم فالعواصم إلى كل ثغر بالجزيرة آهل \* إلى جند قنسر ينهكم فالعواصم

ملطية مع سميساط من بعد كركر \* وفي البحر أضماف الفتوح التواخم وبالحدث الحراء جالت عساكرى \* وكيسوم بعد الجعفرى للمعالم وكم قد ذللنا من أعزة أهلها \* فصاروا لنا من بين عبد وخادم وسد سروج إذ خربنا بجمعنا \* لنارتبة تعاو على كل قائم وأهل الرها لاذوا بنا وتعزبوا \* عنديل مولى علاعن وصف آدمى وصبح رأس العين منا بطارق . ببيض غز وناها بضرب الجماجم ودارا وميافارقين وأزرنا \* أذقناهم بالخيل طعم العلاقم واقر يطش قدجازت إلها مراكبي \* على ظهر بحر مز بد متلاطم فحزتهم أسرى وسيقت نساؤهم \* ذوات الشعور المسبلات النواعم هناك فتحنا عين زربة عنوة \* نعم وأبدنا كل طاغ وظالم إلى حلب حتى استبحنا حريمها \* وهدم منها سورها كل هادم أخذنا النسائم البنات نسوقهم \* وصبيانهم مثل المماليك خادم وقد فر عنها سيف دولة دينكم \* وناصركم مناعلي رغم راغم وملنا على طرسوس ميلة حازم \* أذقنا لمن فيها لحز الحلاقم فكم ذات عز حرة علوية \* منعمة الأطراف ريا المعاصم سبينا فسقنا خاضعات حواسراً \* بغير مهور ، لا ولاحكم حاكم وكم من قتيل قد تركنا مجندلا \* يصب دما بين اللها واللهازم وكم وقعة في الدرب أفنت كما تركم \* وسقناهم قسراً كسوق المائم وملناعلى أرياحكم وحريمها \* مدوخة تحت العجاج السواهم فأهوت أعاليها وبدل رسمها \* من الأنس وحشابعد بيض نواعم إذا صاح فيهاالبوم جاو بهالصدى \* وأتبعه في الربع نوح الحائم وإنطاك لم تبعد على وإنني \* سأفتحها يوماً بهتك المحارم ومسكن آبائي دمشق فانني \* سأرجع فيها ملكناتحت خأتمي ومصر سأفتحها بسيفي عنوة \* وآخذ أموالاً ما ومهائمي وأجزى كافوراً عايستحقه \* عشط ومقراض وقص محاجم ألا شمر وا ياأهل حمدان شمر وا ﴿ أَتَنَّكُمُ جِيوشُ الروم مثل الغائم فان تهر بوا تنجوا كراما وتساموا ﴿ مِن الملكُ الصادي بقتل المسالم

كذاك نصيبين وموصلها إلى \* جزيرة آبائي وملك الأقادم سأفتح سامرا وكوثا وعكبرا \* وتكريتها مع ماردين العواصم وأقتل أهلبها الرجال بأسرها \* وأغنم أموالا بها وحرائم ألا شمر وا ياأهل بغداد ويلكم \* فكلكم مستضعف غير رائم رضيتم بحكم الديلمي ورفضه \* فصرتم عبيداً للعبيد الديالم وياقاطني الرملات ويلكم ارجموا \* إلى أرض صنعا راعيين البهائم وعودوا إلى أرض الحجاز أذلة \* وخلوا بلاد الروم أهل المـكارم سألقى جيوشا نحو بغداد سائراً \* إلى باب طاق حيث دار القاقم وأحرق أعلاها وأهدم سورها ۞ وأسبى ذراريها على رغم راغم وأحرز أموالا بها وأسرة \* وأقتل من فيها بسيف النقائم وأسرى بجيشي نحوالاهواز مسرعا \* لا حراز ديباج وخز السواسم وأشعلها نهبا وأهدم قصورها \* وأسبى ذراريها كفعل الأقادم ومنها إلى شيراز والرى فاعلموا \* خراسان قصرى والجيوش بحارم إلى شاس بلخ بعدها وخواتها \* وفرغانة مع مروها والمخازم وسابور أهدمها وأهدم حصونها \* وأو ردها يوما كيوم السمائم وكرمان لا أنسى سجستان كلها \* وكابلها النائي وملك الاعاجم أسير بجندي نحو بصرتها التي \* لها بحر عجاج رائع متلازم إلى واسط وسط العراق وكوفة \* كا كان يوما جندنا ذو العزائم وأخرج منها نحو مكة مسرعا \* أجر جيوشا كالليالي السواجم فأملكها دهرا عزيزا مسلماً \* أقيم بها للحق كرسي عالم وأحوى نجداً كلها وتهامها \* وسراً وانهام مذحج وقحاطم وأغزو عانا كلها وزبيدها \* وصنعاءها مع صعدة والتهائم فاتركها أيضا خرابا بالاقعاً \* خلاء من الاهلين أهل نعائم واحوى أموال اليمانين كاما \* وما جمع القرماط يوم محاوم اعود إلى القدس التي شرفت بنا \* بعزمكين ثابت الأصل قائم وأعلو سريرى للسجود معظما \* وتبقى ملوك الأرض مثل الخوادم هنالك تخلو الأرض من كل مسلم \* لـكل نقى الدين أغلف زاعم

نصرنا عليكم حين جارت ولاته \* وأعلنتمو بالمذكرات العظائم . قضاتكم باعوا القضاء بدينهم \* كبيع ابن يعقوب ببخس الدراهم عدو لكم بالزوريشهد ظاهرا \* وبالافك والبرطيل مع كل قائم سأفتح أرض الله شرقا ومغربا \* وأنشر دينا للصليب بصارى فعيسى علا فوق السموات عرشه \* يفوز الذي والاه يوم التخاصم وصاحبكم بالترب أودى بهالثرى \* فصار رفانا ببن تلك الرمائم تناولتم أصحابه بعد موته \* بسب وقذف وانتهاك الحارم

هذا آخرها لعن الله ناظمها وأسكنه النار ، يوم لاتنفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار يوم يدعو ناظمها ثبوراً و يصلى ناراً سعيراً ، يوم يعض الظالم على يديه ، يقول ياليتني اتخدت معالرسول سبيلا ، يا و يلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا ، لقدأضلني عن الذكر بعد إذ جاء تي وكان الشيطان للأنسان خذولا . إن كان مات كافراً

وهذا جوابها لأبى محمد بن حزم الفقيه الظاهرى الأندلسي قالها ارتجالاحين بلغته هذه الملعونة غضباً لله ولرسوله ولدينه كما ذكر ذلك من رآه ، فرحمه الله وأكرم مثواه وغفرله خطاياه .

من المحتمى لله رب العوالم \* ودين رسول الله من آل هاشم عمد الهادى إلى الله بالتق \* وبالرشد والأسلام أفضل قائم عليه من الله السلام مردداً \* إلى أن يوافى الحشر كل العوالم إلى قائل بالافك جهلا وضلة \* عن النقفو رالمفترى فى الاعاجم دعوت إماماً ليس من أمرائه \* بكفيه إلا كالرسوم الطواسم دهته الدواهى فى خلافته كما \* دهت قبله الأملاك دهم الدواهم ولا عجب من نكبة أو ملمة \* تصيب الكريم الجدود الاكارم عسى عطفة لله فى أهل دينه \* تجدد منه دارسات الممالم عسى عطفة لله فى أهل دينه \* تجدد منه دارسات الممالم إذن لاعترتكم خجلة عند ذكره \* وأخرس منكم كل فاه مخاصم المناكم كرا ففزتم بغرة \* من الكر أفعال الضعاف العزائم فطرتم سروراً عند ذاك ونشوة \* كفعل المهن الناقص المتعالم وما ذاك إلا فى تضاعيف عقله \* عريقا وصرف الدهر جم الملاحم وما ذاك إلا فى تضاعيف عقله \* عريقا وصرف الدهر جم الملاحم

ولما تنازعنا الأمور تخاذلا \* ودانت لأهل الجهل دولة ظالم إ وقد شعلت فينا الخلائف فتنة \* لعبدانهم مع تركهم والدلائم بكفر أياديهم وجحد حقوقهم \* عن رفعوه من حضيض الهائم وثبتم على أطرافنا عند ذاكم \* وثوب لصوص عند غفلة نائم ألم تنتزع منكم بأعظم قوة \* جميع بلاد الشام ضربة لازم ومصراً وأرض القير وان بأسرها \* وأندلسا قسراً بضرب الجماجم ألم ننتزع منكم على ضعف حالنا \* صقلية في مجرها المتلاطم مشاهد تقديساتكم وبيوتها \* لنا وبأيدينا على رغم راغم أما بيت لحم والقامة بعدها \* بأيدى رجال المسلمين الأعاظم وسر كيسكم في أرض اسكندرية \* وكرسيكم في القدس في أدرنا كم ضممناكم قسرا برغم أنوفكم \* وكرسي قسطنطينية في المعادم ولا بدمن عود الجميع بأسره \* إلينا بعز قاهر متعاظم أليس مزيد حل وسط دياركم \* على باب قسطنطينية بالصوارم ومسلمة قد داسها بعد ذاكم \* بجيش تهام قد دوى بالضراغم وأخدمكم بالذل مسجدنا الذي \* بني فيلم في عصره المتقادم إلى جنب قصر الملك من دارملككم \* ألا هذه حق صرامة صارم وأدى لهارون الرشيد مليكم \* رفادة مغلوب وجزية غارم سلبنا كم مصرا شهود بقوة \* حبانا بها الرحمن أرحم راحم إلى بيت يعقوب وأرباب دومة \* إلى لجة البحر المحيط المحاوم فهل سرتم في أرضنا قط جمعة ۞ أبي لله ذا كم يابقايا الهزائم فالكم إلا الاماني وحدها \* بضائع نوكي تلك أحلام نائم رويداً بعد نحو الخلافة نورها ٥ وسفر مغير وجوه الهواشم وحينئذ تدرون كيف قراركم \* إذا صدمتكم خيل جيش مصادم على سالف العادات مناومنكم \* ليالي بُهُم في عداد الغنائم سبيتم سبايا بحصر العددونها \* وسبيكم فينا كقطر الغائم فلو رام خلق عدها رام معجزا \* وأنى بتعداد لرش الحائم بأبنا بني حمدان وكافور صلتم \* أراذل أنجاس قصار المعاصم

دعى وحجام سطوتم علمهما \* وما قدر مصاص دماء المحاجم فهلا على دميانة قبل ذاك أو \* على محل أربا رماة الضراغم ليالى قادوكم كا اقتادكم \* أقيال جرجان بحز الحلاقم وساقوا على رسل بنات ملو ككم \* سبايا كما سيةت ظباء الصرائم ولكن سلوا عنا هرقلا ومن خلى \* لكم من ملوك مكرمين قماقم يخبركم عنا التنوخ وقيصر \* وكم قد سبينا من نساء كرائم وعما فتحنا من منيع بلادكم \* وعما أقمنا فيكم من مآتم ودع كل نذل مفتر لاتمده \* إماماً ولا الدعوى له بالتقادم فهمات سام ا وتكريت منكم \* إلى جبل تلكم أماني هائم منى يتمناها الضعيف ودونها \* نظائرها . . . وحز الغلاصم تريدون بغداد سوقا جديدة \* مسيرة شهر للفنيق القواصم محلة أهل الزهـد والعلم والتقي \* ومنزلة يختارها كل عالم دعوا الرملة الصهباء عنكم فدونها \* من المسلمين الغركل مقاوم ودون دمشق جمع جيش كانه \* سحائب طير ينتحي بالقوادم وضرب يلقى الكفر كل مذلة \* كاضرب السكى بيض الدراهم ومن دون أكناف الحجاز جحافل ﴿ كَقَطَرُ الغيومِ الْهَائِلاتِ السواحمِ ـ بها من بني عدنان كل سميدع \* ومن حي قحطان كرام العائم ولو قد لقيتم من قضاعة كبة \* لقيتم ضراماً في ببيس المشائم إذا أصبحوكم ذكروكم عاخلي \* لهم معكم من صادق متلاحم زمان يقودون الصوافن نحوكم \* فِئتُم ضمانًا أنكم في الغنائم سيأتيكم منهم قريباً عصائب \* تنسيكم تذكار أُخذ العواصم وأموالكم حل لهم ودماؤكم \* مهايشتني حر الصدور الحوايم وأرضيكم حقا سيقتسمونها \* كا فعلوا دهراً بعدل المقاسم ولو طرقتكم من خراسان عصبة \* وشيراز والرى الملاح القوائم لما كان منكم عند ذلك غيرما \* عهدنا لكم: ذل وعض الاباهم فقد طالما زاروكم في دياركم \* مسيرة عام بالخيول الصوادم فأما سجستان وكرمان بال \* أولى وكابل حلوان بلاد المراهم

وفي فارس والسوس جمع عرمرم \* وفي أصبهان كل أروع عارم فلو قد أمّا كم جمعهم لغدوتم \* فرائس كالآساد فوق المهائم وبالبصرة الغراء والـكوفة التي \* شمت وبآدى واسط بالعظائم جموع تسامى الرمل عداً وكثرة \* فما أحد عادوه منه بسالم ومن دون بيت الله في مكة التي ﴿ حباها عجد للبرايا مراحم محل جميع الأرض منها تيقنا ، محلة سفل الخف من فص خاتم دفاع من الرحمن عنها بحقها \* فماهو عنها رد طرف برائم مها وقع الأحبوش هلكي وفيلهم \* بحصباء طير في ذرى الجوحائم وجمع كجمع البحر ماض عرمرم \* حمى بنية البطحاء ذات المحارم ومن دون قبر المصطفى وسط طيبة \* جموع كمسود من الليل فاحم يقودهم جيش الملائكة العلى \* دفاعا ودفعاً عن مصل وصائم فلو قد لقيناكم لعدتم رمائًا \* كافرق الاعصار عظم المائم وبالمين الممنوع فتيان غارة \* إذا مالقوكم كنتم كالمطاعم وفي جانبي أرض اليمامة عصبة \* معاذر أمجاد طوال البراجم نستفينكم والقرمطيين دولة ، تقووا عيمون التقية حازم خليفة حق ينصر الدين حكمه \* ولايتقى في الله لومة لائم إلى ولد العباس تنمى جـدوده \* بفخر عميم مزيد الموج فأعم ملوك جرى بالنصر طائر سعدهم \* فاهلا عاضي منهم و بقادم محلهم في مسجد القدس أولدى \* منازل بغداد محل المكارم و إن كان من عليا عدى وتيمها \* ومن أسد هذا الصلاح الحضارم فاهلا وسهلا ثم نعمى ومرحبا \* بهم من خيار سالفين أقادم هم نصروا الاسلام نصراً مؤزراً \* وهم فتحوا البلدان فتح المراغم رويداً فوعد الله بالصدق وارد \* بتجريع أهل الـكفر طعم العلاقم سنفتح قسطنطينية وذواتها \* ونجملكم فوق النسور القعاشم ونفتح أرض الصين والهند عنوة \* بجيش لأرض الترك والخزر حاطم مواعيد للرحمن فينا صحيحة \* وليست كآمال العقول السواقم وعملك أقصى أرضكم وبلادكم \* ونلزمكم ذل الحر أو الغارم

إلى أن ترى الأسلام قدعم حكمه \* جميع الاراضي بالجيوش الصوارم أتقرن يامخذول دينا مثلثا \* بعيداً عن المعقول بادى الما ثم تدين لمخلوق يدين لغيره \* فيالك سحمًا ليس يخفي لعالم أناجيله مصنوعة قدتشامت \* كلام الأولى فمها أتوا بالعظائم وعود صليب ماتزالون سجداً \* له ياعقول الهاملات السوائم تدينون تضلالا بصلب إلم م \* بايدى مود أرذلين لا م إلى ملة الأسلام توحيد ربنا \* فما دين ذي دين لها عقاوم وصدق رسالات الذي جاء بالهدى \* محمد الآتى برفع المظالم وأذ عنت الأملاك طوعا لدينه \* ببرهان صدق طاهر في المواسم كا دان في صنعاء مالك دولة \* وأهل عمان حيث رهط الجماضم وسائر أملاك الممانين أسلموا \* ومن بلد البحرين قوم اللهازم أجابوا لدين الله لا من مخافة \* ولا رغبة يحظى بها كف عادم فحلوا عرى التيجان طوعاً ورغبة \* بحق يقين بالبراهين فاحم وحاباه بالنصر المكين إلمه \* وصير من عاداه تحت المناسم فقير وحيد لم تعنه عشيرة \* ولا دفعوا عنه شتيمة شاتم ولا عنده مال عتيد لناصر \* ولا دفع مرهوب ولا لمسالم ولا وعد الأ نصار مالا يخصهم \* بلي كان معصوما لأقدر عاصم ولم تنهنه قط قوة آسر \* ولا مكنت من جسمه يد ظالم كا يفترى إفكا وزورا وضلة \* على وجه عيسى منكم كل لاطم على أنكم قد قلتموا هو ربكم \* فيالضلال في القيامة عامً أبي لله أن يدعى له ابن وصاحب \* ستلقى دعاة الكفر حالة نادم ولكنه عبد نبي رسول مكرم \* من الناس مخلوق ولا قول زاعم أيلطم وجه الرب ? تبا لدينكم \* لقد فقتم في قولكم كل ظالم وكم آية أبدى النبي محمد \* وكم علم أبداه للشرك حاطم . تساوى جميع الناس في نصرحقه \* بل لكل في إعطائه حال خادم فعرب وأحبوش وفرس و بربر ﴿ وكرديهم قد فاز قدح المراحم وقبط وانباط وخزر وديلم \* وروم رموكم دونه بالقواصم

أبوا كفر أسلاف لهم فتمنعوا \* فآبوا بحظ في السعادة لازم به دخلوا في ملة الحق كانهم \* ودانوا لاحكام الاله اللوازم به صح تفسير المنام الذي أني \* به دانيال قبله حتم حاتم وهند وسند أسلموا وتدينوا \* بدين الهدي رفض لدين الاعاجم وشدق له بدر السموات آية \* وأشبع من صاع له كل طاعم وسالت عيون الماء في وسط كفه \* فأروى به جيشاً كثيراً هماهم وجاء بما تقضى العقول بصدقه \* ولا كدعاء غير ذات قوائم عليه سلام الله ماذر شارق \* تعقبه ظلماء أسحم قاتم براهينه كالشمس لامثل قولكم \* وتخليطكم في جوهر وأقانم براهينه كالشمس لامثل قولكم \* وتخليطكم في جوهر وأقانم لناكل علم من قديم ومحدث \* وأنتم حمير داميات المحازم لناكل علم من قديم ومحدث \* وأنتم حمير داميات المحازم أتيتم بشعر بارد متخاذل \* ضعيف معاني النظم جم البلاءم فدونكها كالعقد فيه زمرد \* ودر وياقوت باحكام حاكم فدونكها كالعقد فيه زمرد \* ودر وياقوت باحكام حاكم

وفيها عزل ابن أبي الشوارب عن القضاء ونقضت سجلاة، وأبطلت أحكامه مدة أيامه ، وولى القضاء عوضه أبو بشر عربن أكتم بن رزق ، ورفع عنه ما كان يحمله ابن أبي الشوارب في كل سنة وفي ذي الحجة منها استسقى الناس لتأخر المطر - وذلك في كانون الثاني - فلم يسقوا . وحكى ابن الجوزى في المنتظم عن ثابت بن سنان المؤرخ قال : حدثني جماعة ممن أثق بهم أن بعض بطارقة الأرمن أنفذ في سنة ثنتين وخمسين وثلمائة إلى ناصر الدولة بن حمدان رجلين من الأرمن ملتصقين سنهما خمس وعشرون سنة ، ملتحمين ومعهما أبوهما، ولهما سرتان و بطنان ومعدتان وجوعهما وربهما يختلفان ، وكان أحدهما عيل إلى النساء والآخر عيل إلى الغلمان ، وكان يقع بينهما خصومة وتشاجر ، وربما يحلف الآخر لا يكلم الآخر فيمكث كذلك أياماً ثم يصطلحان ، وهمهما ناصر الدولة ألني درهم وخلع عليهما و دعاها إلى الاسلام فيقال إنهما أسلما . وأراد أن يبعثهما إلى بفسما مع أبهما ما أبيهما فاعتل أحدها ومات وأمر الدولة أراد فصل أحدها عن الآخر وجمع الأطباء لذلك فلم يمكن ، فلما مات أحدها حار أبوها في فصله عن أخيه فاتفى اعتلال الآخر من غمه ونتن أخيه فات غما فدفنا جميعا في قبر واحد .

وممن توفي فيها من الأعيان عمر بن أكثم بن أحمد بن حيان بن بشر أبو بشر الأسدى ، ولد سنة أربع وثمانين ومائتين ، وولى القضاء في زمن المطيع نيابة عن أبي السائب عتبة بن عبيد الله،

ثم ولى قضاء القضاة ، وهو أول من ولى قضاء القضاة من الشافعية سوى أبى السائب ، وكان جيد السيرة في القضاء . توفى في ربيع الأول منها .

## ﴿ ثُم دخلت سنة ثلاث وخسين وثلمائة ﴾

في عاشر المحرم منها عملت الرافضة عزاء الحسين كما تقدم في السنة الماضية فاقتتل الروافض وأهل السنة في هذا اليوم قتالا شديدا، وانتهبت الأموال. وفها عصى نجا غلام سيف الدولة عليه، وذلك أنه كان في العام الماضي قد صادر أهل حران وأخذ منهم أموالا جزيلة فتمرد مها وذهب إلى أذر بيجان وأخذ طائفة منها من يد رجل من الأعراب يقال له أبو الورد ، فقتله وأخذ من أمواله شيئا كشيراً ، وقويت شوكته بسبب ذلك ، فسار إليه سيف الدولة فأخذه وأمر بقتله فقتل بين يديه ، وألقيت جثته في الأقذار . وفها جاء الدمستق إلى المصيصة فحاصرها وثقب سورها فدافعه أهلها فأحرق رستاقها وقتل ممن حولها خسة عشر ألفا وعانوا فساداً في بلاد أذنة وطرسوس ، وكر راجعاً إلى بلاده . وفيها قصد معز الدولة الموصل وجزيرة ابن عمر فأخذ الموصل وأقام مها ، فراسله في الصلح صاحمها فاصطلحا على أن يكون الحمل في كل سنة ، وأن يكون أبو تغلب من ناصر الدولة ولى عهد أبيه من بعده ، فأجاب معز الدولة إلى ذلك ، وكر راجعا إلى بغداد بعد ما جرت له خطوب كثيرة استقصاها ابن الأثير. وفيها ظهر رجل ببلاد الديلم وهو أبو عبد الله محمد بن الحسين من أولاد الحسين بن على ، و يعرف بان الراعي ، فالتف عليه خلق كثير ، ودعا إلى نفسه وتسمى بالمهدى ، وكان أصله من بغداد وعظم شأنه بتلك البلاد ، وهرب منه ابن الناصر العلوى . وفها قصه ملك الروم وفي صحبته الدمستق ملك الأرمن بلاد طرسوس فحاصرها مدة ثم غلت علمهم الأسعار وأخذهم الوباء فمات كثير منهم فكروا راجعين ، (ورد الله الذين كفروا بغيظهـم لم ينالوا خيراً وكفي الله المؤمنـين القتال وكان الله قويا عزيزاً ) وكان من عزمهم مريدون أن يستحوذوا على البلاد الاسلامية كلها ، وذلك لسوء حكامها وفساد عقائدهم في الصحابة فسلم الله و رجعوا خائبين. وفيها كانت وقمة المختار ببلادصقلية ، وذلك أنه أقبل من الروم خلق كثير ، ومن الفرنج مايقارب مائة ألف ، فبعث أهـل صقلية إلى المعز الفاطمي يستنجدونه ، فبعث إلهم جيوشاً كثيرة في الاسطول ، وكانت بين المسلمين والمشركين وقعة عظيمة صبر فيها الفريقان من أول النهار إلى المصر ، ثم قتل أمير الروم مويل، وفرت الروم وانهزموا هز عة قبيحة فقتل المسلمون منهم خلقاً كثيراً وسقط الفرنج في واد من الماء عيق فغرق أكثرهم وركب الباقون في المراكب ، فيعث الأمير أحمد صاحب صقلية في آثارهم مراكب أخر فقتلوا أكثرهم في البحر أيضاً ، وغنموا في هذه الغزوة كثيراً من الأموال والحيوانات والأمنعة والأسلحة ، فكان في جملة ذلك سيف مكتوب عليه : هذا سيف هندى زنته مائة وسبعون مثقالا ، طال لما قوتل به بين يدى

رسول الله والتهاقيد و في علم الله في جملة تحف إلى المعز الفاطمي إلى إفريقية . وفيها قصدت القرامطة مدينة طبرية ليأخذوها من يد الأخشيد صاحب مصر والشام ، وطلبوا من سيف الدولة أن يمدهم بحديد يتخذون منه سلاحاً ، فقلع لهم أبواب الرقة \_ وكانت من حديد صامت \_ وأخذ لهم من حديدالناس حتى أخذ أواقى الباعة والأسواق ، وأرسل بذلك كله إليهم ، فأرسلوا إليه يقولون اكتفينا . وفيها طلب معز الدولة من الخليفة أن يأذن له فى دخول دار الخلافة ليتفرج فيها فأذن له فدخلها ، فبعث الخليفة خادمه وصاحبه معه فطافوا بها وهو مسرع خائف ، ثم خرج منها وقد خاف من غائلة ذلك وخشى أن يقتل فى دهاليزها ، فتصدق بعشرة آلاف لما خرج شكراً لله على سلامته ، وازداد حبا فى الخليفة المطيع من يومئذ ، وكان فى جملة مارأى فيها من العجائب صنم من نحاس على صورة امرأة حسناء المطيع من يومئذ ، وكان فى جملة مارأى فيها من العجائب صنم من نحاس على صورة امرأة حسناء المطيع من يومئذ ، وكان فى جملة مارأى فيها من العجائب ضنم من نحاس على صورة امرأة حسناء الموارى والنساء ، فهم معز الدولة أن يطلبه من الخليفة ثم ارتأى فترك ذلك .

و فى ذى الحجة منها خرج رجل بالكوفة فادعى أنه علوى ، وكان يتبرقع فسمى المتبرقع وغلظت فتنته و بعد صيته ، وذلك فى غيبة معز الدولة عن بغداد واشتغاله بأمر الموصل كا تقدم ، فلما رجع إلى بغداد اختفى المتبرقع وذهب فى البلاد فلم ينتج له أمر بعد ذلك .

ومن توفي فيها من الأعيان ﴿ بكار بن أحمد ﴾

ابن بكاربن بيان بن بكاربن درستويه بن عيسى المقرى ، روى الحديث عن عبد الله بن أحمد وعنه أبو الحسن الحمانى ، وكان ثقة أقرأ القرآن أزيد من ستين سنة رحمه الله . توفى فى ربيع الأول منها وقد جاو ز السبعين وقارب الثمانين ، ودفن بمقبرة الخيز ران عند قبر أبى حنيفة .

## ﴿ أُبُو إِسحاق الجَهِمِي ﴾

ولد سنة خمسين ومائتين ، وسمع الحديث وكان إذا سئل أن يحدث يقسم أن لا يحــدث حتى يجاو زالمائة فأبر الله قسمه وجاو زها فأسمع . توفى عن مائة سنة وثلاثين سنة رحمه الله .

## ﴿ ثُم دخلت سنة أربع وخمسين وثلمائة ﴾

فى عاشر المحرم منها عملت الشيعة مأتهم و بدعتهم على ما تقدم قبل ، وغلقت الأسواق وعلقت المسوح ، وخرجت النساء سافرات ناشرات شعو رهن ، ينحن و يلطمن وجوههن فى الأسواق والأرقة على الحسين ، وهذا تكاف لا حاجة إليه فى الاسلام ، ولو كان هذا أمراً محوداً لفعله خير القرون وصدر هذه الأمة وخيرتها وهم أولى به ( لو كان خيراً ما سبقونا إليه ) وأهل السنة يقتدون ولا يبتدعون ، ثم تسلطت أهل السنة على الروافض فكبسوا مسجدهم مسجد براثا الذى هو عش الروافض وقتلوا بعض من كان فيه من القومة . وفيها فى رجب منها جاء ملك الروم بجيش كثيف إلى

المصيصة فأخذها قسراً وقتل من أهلها خلقاً ، واستاق بقيتهم معه أسارى ، وكانوا قريباً من مائتى ألف إنسان ، فانالله و إنا إليه راجعون . ثم جاء إلى طرسوس فسأل أهلها منه الأمان فأمنهم وأمرهم بالجلاء عنها والانتقال منها ، واتخذ مسجدها الأعظم اسطبلا لخيوله وحرق المنبر ونقل قناديله إلى كنائس بلده ، وتنصر بعض أهلها معه لعنه الله . وكان أهل طرسوس والمصيصة قد أصابهم قبل ذلك بلاء وغلاء عظيم ، و و باء شديد ، محيث كان عوت منهم في اليوم الواحد ثمانمائة نفر ، ثم دهمهم هذا الأمر الشديد فانتقلوا من شهادة إلى شهاد أعظم منها . وعزم ملك الروم على المقام بطرسوس ليكون أقرب إلى بلاد المسلمين ، ثم عن له فسار إلى القسطنطينية و في خدمته الدمستق ملك الأرمن لعنه الله . وفيها جعل أمر تسفير الحجيج إلى نقيب الطالبيين وهو أبو أحمد الحسن بن موسى الموسوى ، وهو والد الرضى والمرتضى ، وكتب له منشور بالنقابة والحجيج .

وفيها توفيت أخت معز الدولة فركب الخليفة في طيارة وجاء لمزائه فقبل معز الدولة الأرض بين يديه وشكر سعيه إليه ، وصدقاته عليه . و في ثاني عشر ذي الحجة منها عملت الروافض عيد غدير خم على العادة الجارية كا تقدم . وفيها تغلب على إنطاكية رجل يقال له رشيق النسيمي بمساعدة رجل يقال له ابن الأهوازي ، وكان يضمن الطواحين ، فأعطاه أموالا عظيمة وأطمعه في أخذ انطاكية ، وأخبره أن سيف الدولة قد اشتغل عنه بهيا فارقين وعجز عن الرجوع إلى حلب ، ثم تم لهما ماراماه من أخذ إنطاكية ، ثم ركبا منها في جيوش إلى حلب فجرت بينهما و بين نائب سيف الدولة حروب عظيمة ، ثم أخذ البلد وتحصن النائب بالقلمة وجاءته نجدة من سيف الدولة مع غلام له اسمه بشارة ، فانهزم رشيق فسقط عن فرسه فابتدره بعض الأعراب فقتله وأخذ رأسه وجاء به إلى حلب ، واستقل ابن الأهوازي سائراً إلى إنظاكية ، فأقام رجلا من الروم اسمحه دزير فساه الأمير ، وأقام آخر من الأهوازي [ واستقر بانطاكية ، فلما عاد سيف الدولة إلى حلب لم يبت بها إلا ليلة واحدة حتى سار الأهوازي [ واستقر بانطاكية ، فلما عاد سيف الدولة إلى حلب لم يبت بها إلا ليلة واحدة حتى سار الحلى إنطاكية فالتقاه ابن الأهوازي فاقتتلوا قتالا شديدا ثم أنهزم دزير وابن الأهوازي ] (١) وأسرا فقتلهما سيف الدولة .

وفيها ثار رجل من القرامطة اسمه مر وان كان مجفظ الطرقات لسيف الدولة ، ثار بحمص فملكها وما حولها ، فقصده جيش من حلب مع الأمير بدر فاقتتلوا معه فرماه بدر بسهم مسموم فأصابه ، واتفق أن أسر أصحاب مر وان بدراً فقتله مر وان بين يديه صبراً ومات مر وان بعد أيام وتفرق عنه أصحابه . وفيها عصى أهل سجستان أميرهم خلف بن أحد ، وذلك أنه حج في سنة ثلاث وخسين

<sup>(</sup>١) سقط من المصرية.

واستخلف عليهم طاهر بن الحسين ، فطمع في الملك بعده واستمال أهل البلد ، فلما رجع من الحج لم يسلمه البلد وعصى عليه ، فذهب إلى بخارا إلى الأمير منصور بن نوح الساماني فاستنجده ، فبعث معه جيشا فاستنقذ البلد من طاهر وسلمها إلى الأمير خلف بن أحمد ـ وقد كان خلف عالماً محباً للعلماء ـ فذهب طاهر فجمع جموعاً ثم جاء فحاصر خلفا وأخد منه البلد . فرجع خلف إلى الأمير منصور الساماني فبعث معه من استرجع له البلد ثانية وسلمها إليه ، فلما استقر خلف بها وتمكن منها منع ما كان يحمله من الهدايا والنحف والخلع إلى الأمير منصور الساماني ببخارا ، فبعث إليه جيشا فتحصن كان يحمله من المدايا والنحف والخلع إلى الأمير منصور الساماني ببخارا ، فبعث إليه جيشا فتحصن خلف في حصن يقال له حصن إراك ، فنازله الجيش فيه تسع سنين لم يقدر وا عليه ، وذلك لمناعة هذا الحصن وصعو بته وعق خندقه وارتفاعه ، وسيأتي ما آل إليه أمر خلف بعد ذلك . وفيها قصدت طائفة من الترك بلاد الخزر فاستنجد أهل الخزر بأهل خوار زم فقالوا لهم : لو أسلمتم لنصرنا كم . فأسلموا إلا ملكهم ، فقاتلوا معهم الترك فأجاوهم عنها ثم أسلم الملك بعد ذلك ولله الحد والمنة .

وممن توفى فها من الأعيان . ﴿ المتنبي الشاعر المشهور ﴾ أحمد من الحسين من عيد الصمد أبو الطيب الجعني الشاعر المعروف بالمننبي ، كان أبوه يعرف بعيــدان السقا وكان يسقى الماء لأهل الـكوفة على بميرله ، وكان شيخا كبيراً . وعيدان هذا قال ابن ما كولا والخطيب : هو بكسر العين المهملة و بعدها ياء مثناة من تحت ، وقيل بفتح العين لا كسرها ، فالله أعلم . كان مولد المتنبي بالكوفة سنة ست وثلمائة ونشأ بالشام بالبادية فطلب الأدب ففاق أهل زمانه فيه ، ولزم جناب سيف الدولة بن حمدان وامتدحه وحظى عنده ، ثم صار إلى مصر وامتدح الأخشيد ثم هجاه وهرب منه ، وورد بغداد فامتدح بعض أهلها ، وقدم الكوفة ومدح أبن العميد فوصله من جهته ثلاثون ألف دينار ، ثم سار إلى فارس فامتدح عضد الدولة بن بويه فأطلق له أموالا جزيلة تقارب مائتي ألف درهم ، وقيل بل حصل له منه نحو من ثلاثين ألف دينار ، ثم دس إليه من يسأله أما أحسن عطايا عضد الدولة بن بويه أو عطايا سيف الدولة بن حمدان ? فقال : هذه أجزل وفيها تكلف ، وتلك أقل ولكن عن طيب نفس من معطمها ، لأنها عن طبيعة وهمذه عن تكلف. فذكر ذلك لعضد الدولة فتغيظ عليه ودس عليمه طائفة من الأعراب فوقفوا له في أثناء الطريق وهو راجع إلى بغداد، ويقال إنه كان قد هجي مقدمهم ابن فاتك الأسدى \_ وقد كانوا يقطعون الطريق \_ فلهذا أوعز إلهم عضد الدولة أن يتعرضوا له فيقتلوه و يأخذوا له ما معه من الأموال، فانتهوا إليه ستون را كبا في يوم الأربعاء وقد بقي من رمضان ثلاثة أيام ، وقيل بل قتــل في يوم الأر بعاء لخمس بقين من رمضان ، وقيل بل كان ذلك في شعبان ، وقد نزل عند عين تحت شجرة انجاص ، وقد وضعت سفرته ليتغدى ، ومعه ولده محسن وخمسة عشر غلاماً له ، فلما رآهم قال : هلموايا وجوه العرب إلى الغــداء ، فلما لم يكلموه أحس بالشر فنهض إلى سلاحه وخيله فتواقفوا ساعة فقتل ابنه محسن و بعض غلمانه وأراد هو أن ينهزم . فقال له مولى له : أين تذهب وأنت القائل :

فالخيل والليل والبيداء تعرفني هن والطعن والضرب القرطاس والقلم فقال له : و يحك قتلتني ، ثم كر راجعا فطعنه زعيم القوم برمح في عنقـه فقتله . ثم اجتمعوا عليه فطمنوه بالرماح حتى قتلوه وأخذوا جميع ما معه ، وذلك بالقرب من النعانية ، وهو آيب إلى بغداد ، ودفن هناك وله من العمر ثمان وأربعون سنة . وذكر ان عساكر أنه لما نزل تلك المنزلة التي كانت قبل منزلته التي قتل ما، سأله بعض الأعراب أن يعطمهم خمسين درهماً و يخفر ونه، فمنعه الشح والكبر ودعوى الشجاعة من ذلك. وقد كان المتنبي جعني النسب صلبيبة منهم ، وقد ادعى حين كان مع بني كاب بأرض السماوة قريبا من حمص أنه علوى ، ثم ادعى أنه نبي بوحي إليه ، فاتبعه جماعة من جهلتهم وسفلتهم ، و زعم أنه أنزل عليه قرآن فمن ذلك قوله : « والنجم السيار ، والفلك الدوار ، والليل والنهار، إن الكافر اني خسار، امض على سنتك واقف أثر من كان قبلك من المرسلين، فإن الله قامع بك من ألحد في دينه ، وضل عن سبيله » وهذا من خذلانه وكثرة هذيانه وفشاره ، ولو لزم قافية مدحه النافق بالنفاق ، والهجاء بالكذب والشقاق ، لكان أشعر الشعراء ، وأفصح الفصحاء ولكن أراد بجهله وقلة عقله أن يقول ما يشبه كلام رب العالمين الذي لو اجتمعت الجن والانس والخلائق أجمعون على أن يأتوا بسورة مثل سورة من أقصر سوره لما استطاعوا . ولما اشتهر خبره بأرض السماوة وأنه قــد التف عليه جماعة من أهل الغباوة 6 خرج إليه فائب حمص من جهــة بني الأخشيد وهو الأمير اؤاؤ بيض الله وجهه ، فقاتله وشرد شمله ، وأسر مذموماً مدحوراً ، وسجن دهراً طويلا ، فرض في السجن وأشرف على التلف ، فاستحضره واستنابه وكتب عليه كتابا اعترف فيه ببطلان ما ادعاه من النبوة ، وأنه قد تاب من ذلك و رجع إلى دين الاسلام ، فأطلق الأمير سراحه فكان بعد ذلك إذا ذكر له هذا يجحده إن أمكنه و إلا اعتذر منه واستحيا ، وقد اشتهر بلفظة تدل على كذبه فما كان ادعاه من الافك والمهتان ، وهي لفظة المتنبي ، الدالة على الكذب ولله الحمد والمنة وقد قال بعضهم معجوه:

أى فضل لشاعر يطلب ال \* فضل من الناس بكرة وعشيا عاش حينا يبيع في الكوفة الما \* وحينا يبيع ماء المحيا

وللمتنبي ديوان شعر مشهور، فيه أشعار رائقة ومعان ليست عسبوقة، بل مبتكرة شائقة. وهوفي الشعراء المحدثين كامرى القيس في المتقدمين، وهوعندى كا ذكر من له خبرة بهذه الأشياء مع تقدم أمره. وقد ذكر أبو الفرج ابن الجوزى في منتظمه قطعاً رائقة استحسنها من شعره، وكذلك الحافظ

ابن عساكر شيخ إقليمه ، فما استحسنه ابن الجوزي قوله :

عزيزاً سبى من داؤه الحدق النجل \* عياء به مات المحبون من قبل

فن شاء فلينظر إلى فمنظرى \* ندير إلى من ظن أن الهوى سهل

جرى حمها مجرى دمى في مفاصلي م فأصبح لى عن كل شغل مها شغل

ومن جسدى لم يترك السقم شعرة ﴿ فَمَا فُوقَهَا إِلَّا وَفَا لَهُ فَعَلَّ

كأن رقيباً منك سد مسامعي \* عن العذل حتى ليس يدخلهاالعذل

كأن سهاد الليل يعشق مقلق \* فبينهما في كل هجر لنا وصل

ومن ذلك قوله:

كشفت ثلاث ذوائب من شعرها \* في ليلة فأرت ليالي أز بعا

واستقبلت قمر السماء بوجهها \* فأرتنى القمرين في وقت معا

ومن ذلك قوله:

ما نال أهل الجاهلية كامم \* شعرى ولا سمعت بسحرى بابل

و إذا أتتك مذمتي من ناقص \* فهي الشهادة لي بأنى كامل

من لى بفهم أهيل عصر يدعى \* أن يحسب الهندى منهم باقل

ومن ذلك قوله:

ومن نكد الدنيا على الحرأن يرى \* عدوا له ما من صداقته بد

وله وإذا كانت النفوس كباراً \* تعبت في مرادها الأجسام

وله ومن صحب الدنيا طويلا تقلبت \* على عينيه يرى صدقها كذبا

وله خد ما تراه ودع شيئا سمعت به \* في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحل وله في مدح بعض الماوك:

تمضى الكواكب والأبصارشاخصة منها إلى الملك الميمون طائره

قد حزن في بشرفي، تاجه قمر \* في درعه أسد تدمي أظافره

حلو خلائقه شوس حقائقه \* مجمى الحصى قبل أن محصى مآثره

ومنها قوله: يامن ألوذ به فها أؤمله \* ومن أعوذ به مما أحاذره

لا يجبر الناس عظماً أنت كاسره \* ولا مهيضون عظماً أنت جاره

وقد بلغنى عن شيخنا العلامة شيخ الاسلام أحمد بن تيمية رحمه الله أنه كان ينكر على المتنبى هذه المبالغة في مخلوق و يقول: إنما يصلح هذا لجناب الله سـبحانه وتعالى . وأخبرني العلامة شمس

الدين بن القيم رحمه الله أنه سمع الشبيخ تقى الدين المذكورية ول : ربما قلت هذين البيتين في السجود أدعو الله بما تضمناه من الذل والخضوع. ومما أو رده ابن عساكر للمتنبي في ترجمته قوله :

أبهين مفتقر إليك رأيتني \* فأهنتني وقذفتني من حالقي الست الملوم، أنا الملوم، لأنني \* أنزلت آمالي بهير الخالق

قال ابن خلكان: وهذان البيتان ليسافي ديوانه، وقد عزاهما الحافظ الكندي إليه بسند

صحيح ومن ذلك قوله:

إذا ما كنت في شرف مروم \* فلا تقنع بما دون النجوم فطيم فطعم الموت في أمر حقير \* كطعم الموت في أمر عظيم وله قوله: وما أنا بالباغي على الحب رشوة \* قبيح هوى يرجى عليه ثواب

إذا نلت منك الود فالكل هين \* وكل الذي فوق التراب تراب

وقد تقدم أنه ولد بالكوفة سنة ست و ثاثمائة ، وأنه قتل في رمضان سنة أربع و خسين و ثاثمائة . فال ابن خلكان : وقد فارق سيف الدولة بن حمدان سنة أربع و خسين لما كان من ابن خالويه إليه ما كان من ضربه إياه بمفتاح في وجهه فأدماه ، فصار إلى مصر فامتدح كافور الأخشيد وأقام عنده أربع سنين ، وكان المتنبي يركب في جماعة من مماليكه فتوهم منه كافور فجأة ، فخاف المتنبي فهرب ، فأرسل في طلبه فأعجزه ، فقيل لكافور : ماهذا حتى تخافه ? فقال : هذا رجل أراد أن يكون نبياً بعد عمد ، أفلا يروم أن يكون ملكا بديار ، عمر ؟ والملك أقل وأذل من النبوة . ثم صار المتنبي إلى عضد الدولة فامتدحه فأعطاه ، الا كثيراً ثم رجع من عنده فعرض له فاتك ابن أبي الجهل الأسدي فقتله وابنه محسن وغلامه ، مفاح يوم الاربعاء لست بقين من رمضان وقيل لليلتين ، بسواد بغداد ، وقد رثاه الشعراء ، وقد شرح ديوانه العلماء بالشعر واللغة نحواً من ستين شرحا وجيزاً و بسيطا .

ومن توفي فيها من الأعيان أبو حاتم البستي صاحب الصحيح.

### ﴿ محد بن حبان ﴾

ابن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد أبو حاتم البستى صاحب الأنواع والتقاسيم ، وأحد الحفاظ السكبار المصنفين المجتهدين ، رحل إلى البلدان وسمع الكثير من المشايخ ، ثم ولى قضاء بلده ومات بها فى هذه السنة وقد حاول بعضهم السكلام فيه من جهة معتقده ونسبه إلى القول بأن النبوة مكتسبة ، وهى نزغة فاسفية والله أعلم بصحة عزوها إليه ونقلها عنه . وقد ذكرته في طبقات الشافيعة محمد بن الحسن بن يعقوب

ابن الحسن بن الحسين بن مقسم أبو بكر بن مقسم المقرى ، ولد سينة خمس ومائتين ، وسمع

الكثير من المشايخ ، روى عنه الدارقطني وغيره ، وكان من أعرف الناس بالقراءات ، وله كتاب في النحو على طريقة الكوفيين ، سماه كتاب الأنوار . قال ابن الجوزى : ما رأيت مثله ، وله تصانيف غيره ، ولكن تكام الناس فيه بسبب تفرده بقراءات لا تجوز عند الجيع ، وكان يذهب إلى أن كل مالا يخالف الرسم و يسوغ من حيث المعنى تجوز القراءة به كقوله تعالى ( فلما استيئسوا منه خلصوا فيمياً ) أى يتناجون . قال لو قرئ فجيباً من النجابة لمكان قويا . وقد ادعى عليه وكتب عليه مكتوب أنه قد رجع عن مثل ذلك ، ومع هذا لم ينته عما كان يذهب إليه حتى مات . قاله ابن الجوزى .

ابن موسى أبو بكر الشافعي ، و لد مجبلان سنة ستين ومائتين ، وسمع الكثير ، وسكن بغداد ، وكان ثقة ثبتاً كثير الرواية ، سمع منه الدارقطني وغير ، من الحفاظ ، وكان يحدث بفضائل الصحابة حين منعت الديالم من ذلك جهرا بالجامع بمدينة المنصور مخالفة لهم ، وكذلك بمسجده بباب الشام . توفى في هذه السنة عن أر بع وتسعين سنة رحمه الله تعالى .

﴿ ثُم دخلت سنة خمس وخسين وثلمائة ﴾

في عاشر المحرم عملت الروافض بدعتهم الشنعاء وضلالتهم الصلعاء على عادتهم ببغداد. وفيها القرامطة المحجر بين من عمان. وفيها قصدت الروم آمد مخاصر وها فلم يقدر وا عليها، ولكن قتلوا من أهلها عالمائة وأسر وا منهم أربعائة ، ثم ساروا إلى نصيبين ، وفيها سيف الدولة فهم بالمحرب مع العرب ، ثم تأخر مجمئ الروم فثبت مكانه وقد كادت ترازل أركانه. وفيها وردت طائفة من جيش خراسان و كانوا بضعة عشر ألفا ينظهر ون أنهم يريدون غزو الروم ، فأكرمهم ركن الدولة بن بويه وأمنوا إليهم فنهضوا إليهم وأخذوا الديل على غرة فقاتالهم ركن الدولة فظفر مهم لأن البغيله مصرع وخيم وهرب أكثرهم. وفيها خرج معز الدولة من بغداد إلى واسط لقتال عران بن شاهين حين تفاقم الحال وهرب أكثرهم. وفيها خرج معز الدولة من بغداد إلى واسط لقتال عران بن شاهين حين تفاقم الحال بغداد فكانت وفاته في السنة الآتية كا سنذكره وإلى حيث ألقت. وفيها قوى أمن أبي عبد الله الن الداعي ببلاد الديلم وأظهر النسك والعبادة ، ولبس الصوف وكتب إلى الآفاق حتى إلى بغداد الدواريث الحشرية وأن ترد إلى ذوى الأرحام ، وفيها وقع الفداء بين سيف الدولة و بين الروم المواريث الحشرية وأن ترد إلى ذوى الأرحام ، وفيها وقع الفداء بين سيف الدولة و بين الروم فاستنقذ منهم أسارى كثيرة ، منهم ابن عمه أبو فراس بن سعيد بن حمدان ، وأبو الهيئم بن حصن فاستنقذ منهم أسارى كثيرة ، منهم ابن عمه أبو فراس بن سعيد بن حمدان ، وأبو الهيئم بن حصن القاضى ، وذلك في رجب منها السابلة على المحبيج من أهل الشام ومصر والمغرب ، وأخذوا منهم القاض وفيها قطعت بنو سلم السابلة على المحبيج من أهل الشام ومصر والمغرب ، وأخذوا منهم حزيلة ، وفيها قطعت بنو سلم السابلة على المحبيج من أهل الشام ومصر والمغرب ، وأخذوا منهم حزيلة ، وفيها قطعت بنو سلم السابلة على المحبيج من أهل الشام ومصر والمغرب ، وأخذوا منهم السابلة على المحبيج من أهل الشام ومصر والمغرب ، وأخذوا منهم المنهم وفيها قطعت بنو وذيات في منهم والمهم والمنه و

عشرين ألف جمل بأحمالها ، وكان عليها من الأموال والأمتعة مالا يقدر كثرة ، وكان لرجل يقال له ابن الخواتيمي قاضي طرسوس مائة ألف دينار وعشرين ألف دينار عينا ، وذلك أنه أراد التحول من بلاد الشام إلى العراق بعد الحج ، وكذلك أراد كثير من الناس ، وحين أخذوا جمالهم تركوهم على برد الديار لا شئ لهم ، فقل منهم من سلم والأ كثر عطب ، فانا لله و إنا إليه راجعون . وحج بالناس الشريف أبو أحمد نقيب الطالبيين من جهة العراق .

وممن توفى فيها من الأعيان ﴿ الحسن بن داود ﴾

ابن على بن عيسى بن محمد بن القاسم بن الحسن بن زيد بن الحسين بن على بن أبى طالب أبو عبد الله المهلوى الحسنى. قال الحاكم: أبو عبد الله كان شيخ آل رسول الله والمسلم والمسلم عصره بخراسان وسيد العلوم في زمانه ، وكان من أكثر الناس صلاة وصدقة ومحبة للصحابة ، وصحبته مدة فما سمعته ذكر عثمان إلا قال: الشهيد ، ويبكى . وما سمعته ذكر عائشة إلا قال: الصديقة بنت الصديق ، حبيبة حبيب الله ، ويبكى . وقد سمع الحديث من ابن خزية وطبقته ، وكان آباؤ ، بخراسان و في سائر بلدانهم سادات نجباء حيث كانوا:

من آل بیت رسول الله منهم \* لهم دانت رقاب بنی معد ﴿ محد بن الحسين بن على بن الحسن ﴾

ابن يحيى بن حسان بن الوضاح ، أبو عبد الله الأنبارى الشاعر المعروف بالوضاحي ، كان يذكر أنه سمع الحديث من المحاملي وابن مخلد وأبى روق . روى عنه الحاكم شيئا من شعره كان أشعر من في وقته ، ومن شعره :

ستى الله باب الكرخ ربما ومنزلا \* ومن حله صوب السحاب المجلل فلو أن باكى دمنة الدار بالكوى \* وجارتها أم الرباب بمأسل رأى عرصات الكرخ أوحل أرضها \* لأمسك عن ذكر الدخول فحومل ﴿ أبو بكر بن الجعابى ﴾

محمد بن عمر بن سلم بن البراء بن سبرة بن سيار ، أبو بكر الجعابى ، قاضى الموصل ، ولد فى صفر سنة أربع وثمانين ومائتين ، سمع الكثير وتخرج بأبى العباس بن عقدة ، وأخذ عنه علم الحديث وشيئا من التشييع أيضاً ، وكان حافظا مكثرا ، يقال إنه كان يحفظ أربعائة ألف حديث بأسانيدها ومتونها ، ويذا كر بسمائة ألف حديث و محفظ من المراسيل والمقاطيع والحكايات قريباً من ذلك ، و محفظ أسماء الرجال وجرحهم وتعديلهم ، وأوقات وفياتهم ومذاهبهم ، حتى تقدم على أهل زمانه ، وفاق سائر أقرانه ، وكان يجلس للاملاء فيزد حم الناس عند منزله ، و إنما كان يملى من حفظه إسناد

الحديث ومننه حيداً محرراً صحيحاً ، وقد نسب إلى التشيع كاستاذه ابن عقدة ، وكان يسكن بباب البصرة عندهم ، وقد سئل عنه الدارقطني فقال : خلط . وقال أبو بكر البرقاني : صاحب غرائب ، ومذهبه معر وف في التشيع ، وقد حكى عنه قلة دين وشرب خرفالله أعلم . ولما احتضر أوصى أن تحرق كتبه فحرقت ، وقد أحرق معها كتب كثيرة كانت عنده للناس ، فبئس ماعمل . ولما أخرجت جنازته كانت سكينة نائحة الرافضة تنوح عليه في جنازته .

## ﴿ ثُم دخلت سنة ست وخسين وثلمائة ﴾

استهلت هـنه السنة والخليفة المطيع لله ، والسلطان معز الدولة بن بويه الديلمي . وفيها عملت الروافض في يوم عاشو راء عزاء الحسين على عادة ما ابتدعوه من النوح وغيره كما تقدم .
﴿ وفاة معز الدولة بن بويه الذي أظهر الرفض و نصر عليه ﴾

ولما كان الله عشر ربيع الأول منها توفي أبو الحسن أحمد بن بويه الديلمي الذي أظهر الرفض ويقال له معز الدولة ، بعلة الذرب ، فصار لا يثبت في معدته شيُّ بالكلية ، فلما أحس بالموت أظهر التو بة وأناب إلى الله عز وجل، ورد كثيراً من المظالم، وتصدق بكثير من ماله ، وأعنق طائفة كثيرة من عماليكه ، وعهد بالأمر إلى ولده مختيار عز الدولة ، وقد اجتمع ببعض العلماء فكلمه في السنة وأخبره أن علياً زوج ابنته أم كاثوم من عمر من الخطاب ، فقال : والله ما سمعت مهذا قط ، و رجع إلى السنة ومتابعتها ، ولما حضر وقت الصلاة خرج عنه ذلك الرجل العالم فقال له معز الدولة: إلى أين تذهب ? فقال: إلى الصلاة فقال له ألاتصلى همنا ? قال: لا ، قال: ولم ? قال: لأن دارك مغصوبة. فاستحسن منه ذلك . وكان معز الدولة حلما كر عا عاقلا ، وكانت إحدى يديه مقطوعة ، وهو أول من أجرى السعاة بين يديه ليبعث بأخباره إلى أخيه ركن الدولة سريماً إلى شيراز ، وحظى عنده أهل هذه الصناعة وكان عنده في بغداد ساعيان ماهران ، وهما فضل ، و رغوش ، يتعصب لهذا عوام أهل السنة ، ولهذا عوام أهل الشيعة ، وجرت لهما مناصف ومواقف . ولما مات معزالدولة دفن بباب التين في مقامر قريش ، وجلس ابنه للعزاء . وأصاب الناس مطر ثلاثة أيام تباعاً ، و بعث عز الدولة إلى رؤس الأمراء في هـنه الأيام عال جزيل لئلا تجتمع الدولة على مخالفته قبل استحكام مبايعته ، وهـ ندا من دهائه ، وكان عمر معز الدولة ثلاثًا وخمسين سينة ، ومدة ولايته إحدى وعشرين سينة و إحدى عشر شهرا وبومين ، وقد كان نادى في أيامه برد المواريث إلى ذوى الارحام قبل بيت المال وقد سمع بعض الناس ليلة توفى معز الدولة هاتفا يقول:

لما بلغت أبا الحسين \* مراد نفسك بالطلب وأمنت من حدث الليا \* لى واحتجبت عن النوب

### مدت إليك يد الردى ، وأخذت من بين الرتب

ولما مات قام بالأمر بعده ولده عز الدولة فأقبل على اللهب واللهو والاشتغال بأم النساء فتفرق شمله واختلفت الكامة عليه ، وطمع الأمير منصور بن نوح الساماني صاحب خراسان في ملك بني بويه ، وأرسل الجيوش الكثيرة صحبة وشمكير ، فلما علم بذلك ركن الدولة بن بويه أرسل إلى ابنه عضد الدولة وابن أخيه عز الدولة يستنجدهما ، فأرسلا إليه بجنود كثيرة ، فركب فيها ركن الدولة وبعث إليه وشمكير يتهدده و يتوعده ، و يقول لئن قدرت عليك لأفعلن بك ولأفعلن ، فبعث إليه ركن الدولة يقول : لكني إن قدرت عليك لأحسنن إليك ولأصفحن عنك . فكانت الغلبة لهذا ، ونعم الثب عنه شره ، وذلك أن وشمكير ركب فرسا صعباً يتصيد عليها فحمل عليه خنز بر فنفرت منه الفرس فألقته على الأرض فخرج الدم من أذنيه فمات من ساعته وتفرقت العساكر . و بعث ابن وشمكير يطلب الأمان من ركن الدولة فأرسل إليه بالمال والرجال ، وو في عما قال من الاحسان ، وصرف الله عنه كيد السامانية ، وذلك بصدق النية وحسن الطوية والله أعلم .

ومن توفى فيها من الأعيان ﴿ أبو الفرج الأصبائي ﴾

صاحب كتاب الأغانى . واسمه على بن الحسين بن مجد بن أحمد بن الهيثم بن عبد الرحمن بن مروان ابن مجمد بن مروان بن الحم الأموى ، صاحب كتاب الأغانى وكتاب أيام العرب ، ذكر فيه ألفا وسبعائة يوم من أيامهم ، وكان شاعرا أديبا كاتباً ، عالما بأخبار الناس وأيامهم ، وكان فيه تشيع . قال ابن الجوزى : ومثله لا يوثق به ، فانه يصرح في كتبه بما يوجب العشق و يهون شرب الخر ، و ربما حكى ذلك عن نفسه ، ومن تأمل كتاب الأغانى رأى فيه كل قبيح ومنكر ، وقد روى الحديث عن محمد بن عبد الله بن بطين وخلق ، و روى عنه الدارقطنى وغيره ، توفى في ذى الحجة من هذه السنة ، وكان مولده في سنة أر بع وثمانين ومائتين ، التي توفى فيها البحترى الشاعر ، وقد ذكر له ابن خلكان مصنفات عديدة منها الأغانى والمزارات وأيام العرب . وفها توفى .

### \* سيف الدولة \*

أحد الأمراء الشجعان ، والماوك الكثيرى الاحسان ، على ما كان فيه من تشيع ، وقد ملك دمشق في بعض السنين ، واتفق له أشياء غريبة ، منها أن خطيبه كان مصنف الخطب النباتية أحد الفصحاء البلغاء . ومنها أن شاعره كان المتنبي ، ومنها أن مطر به كان أبونصرالفارا في . وكان سيف الدولة كر عا جواداً معطياً للجزيل . ومن شعره في أخيه ناصر الدولة صاحب الموصل :

رضيت الكالعليا، وقد كنت أهلها ﴿ وقلت لهم : بيني و بين أخي فرق وما كان لى عنها نكول ، و إنما ﴿ نجاو زت عن حتى فتم لك السبق

أما كنت ترضى أن أكون مصليا \* إذا كنت أرضى أن يكون لك السبق وله قد جرى في دمعه دمه \* قال لي كم أنت تظلمه رح عنه الطرف منك \* فقد جرحته منك أسهمه كيف تستطيع التجلد \* من خطرات الوهم تؤلمه

وكان سبب موته الفالج ، وقيل عسر البول . تو في بحلب وحمل تابوته إلى ميا فارقين فدفن بها ، وعره ثلاث وخمسون سنة ، ثم أقام في ولك حلب بعده ولده سيف الدولة أبو المعالى الشريف ، ثم تغلب عليه مولى أبيه قرعويه فأخرجه من حلب إلى أمه بميافارقين ، ثم عاد إليها كا سيأتى . وذكر ابن خلكان أشياء كثيرة مما قاله سيف الدولة ، وقيل فيه ، قال ولم يجتمع بباب أحد من الملوك بعد الخلفاء ما اجتمع ببابه من الشعراء ، وقد أجاز لجماعة منهم ، وقال : إنه ولد سنة ثلاث ، وقيل إحدى وثلثمائة وأنه ملك حلب بعد الثلاثين والثلثمائة ، وقبل ذلك ملك واسطا ونواحها ، ثم تقلبت به الأحوال حتى ولك حلب ، انتزعها من يد أحمد بن سعيد الكلابي صاحب الأخشيد وقد قال نوماً : أيكم يجيز قولى وما أظن أحداً منكم يجيز ذلك : لك جسمى تعله فدمى لم تحله ? . فقال أبو فراس أخوه بديمة : إن كنت مالكا الأمم كله .

وقد كان هؤلاء الملوك رفضة وهذا من أقبح القول. وفيها تو في

مولى محمد بن طفح الأخشيدى ، وقد قام بالأمر بعده مولاه لصغر ولده . تملك كافو رمصر ودمشق وقاده لسيف الدولة وغيره . وقد كتب على قبر ه .

أنظر إلى غير الأيام ما صنعت ﴿ أَفنت قرونا بَهَا كَانُوا وَمَا فَنَيْتُ دُنِياهُم صَحَكَ أَيَام دُولتُهُم ﴿ حتى إِذَافَنَيْتُ نَاحَتَ لَهُمْ وَبَكَتَ دُنَيَاهُم صَحَكَ أَيَام دُولتُهُم ﴿ أَبُو عَلَى القَالَى ﴾

صاحب الأمالى ، إسماعيل بن القاسم بن عبدون بن هارون بن عيسى بن محمد بن سلمان ، أبو على القاضى القالى اللغوى الأموى مولاهم ، لأن سلمان هذا كان مولى لعبد الملك بن مروان ، والقالى نسبة إلى قالى قلا . ويقال إنها أردن الروم فالله أعلى . وكان مولده بميافارقين ، جزء من أرض الجزيرة من ديار بكر ، وسمع الحديث من أبى يعلى الموصلي وغيره ، وأخذ النحو واللغة عن ابن دريد وأبى بكر الأنبارى ونفطويه وغيرهم ، وصنف الأمالي وهو مشهور ، وله كتاب التاريخ على حروف المعجم في خمسة آلاف ورقة ، وغير ذلك من المصنفات في اللغة ، ودخل بغداد وسمع بها ثم ارتحل إلى قرطبة فدخلها في سنة ثلاثين وثلثائة واستوطنها ، وصنف بها كتبا كثيرة إلى أن

توفى بها في هذه السنة عن ثمان وستين سنة قاله ابن خلكان .

وقيم آتوفى أبو على محمد بن إلياس صاحب بلاد كرمان ومماملاتها ، فأخذ عضد الدولة بن ركن الدولة بلاد كرمان ، من أولاد محمد بن إلياس \_ وهم ثلاثة \_ اليسم ، و إلياس ، وسلمان ، والملك الكبير وشمكير ، كا قدمنا .

وفيها توفى من الملوك أيضاً الحسن بن الفير زان . فكانت هذه السنة محل موت الملوك مات فيها معز الدولة ، وكافور ، وسيف الدولة ، قال ابن الأثير : وفيها هلك نقفور ملك الأرمن و بلاد الروم \_ يمنى الدمستق كما تقدم \_ .

## ﴿ ثم دخلت سنة سبع وخمسين وثلمائة ﴾

فيها شاع الخبر ببغداد وغيرها من البلاد أن رجلا ظهر يقال له محمد بن عبدالله وتلقب بالمهدى و زعم أنه الموعود به ، وأنه يدعو إلى الخير و ينهى عن الشر ، ودعا إليه ناس من الشيعة ، وقالوا : هذا علوى من شيعتنا ، وكان هذا الرجل إذ ذاك مقيا بمصر عند كافو ر الأخشيدى قبل أن يموت وكان يكرمه ، وكان من جملة المستحسنين له سبكتكين الحاجب ، وكان شيعياً فظنه علويا ، وكتب إليه أن يقدم إلى بغداد ليأخذ له البلاد ، فترحل عن مصر قاصداً العراق فتلقاه سبكتكين الحاجب إلى قريب الأنبار ، فلما رآء عرفه و إذا هو محمد بن المستكنى بالله العباسي ، فلما تحقق أنه عباسي وليس بملوى انثنى رأيه فيه ، فتفرق شمله وتمزق أمن ، وذهب أصحابه كل مذهب ، وحمل إلى معز الدولة فأمنه وسلمه إلى المطيع لله فجدع أنفه واختفى أمره ، فلم يظهر له خبر بالكلية بعد ذلك . وفيها و رجعوا عائمة من الروم إلى بلاد إنظا كية فقتلوا خلقاً من حواضرها وسبوا اثني عشر ألفا من أهلها و رجعوا إلى بلادهم ، ولم يعرض لهم أحد . وفيها عملت الروافض في يوم عاشو راء منها المأتم على الحسين ، وفي وم غدير خم الهناء والسرور . وفيها في تشرين عرض للناس داء الماشرى فات به خلق كثير . وفيها مات أكثر من وصل منهم إلى مكة إلا القليل ، بل مات أكثر من وصل منهم بعد الحج . وفيها اقتتل أبو المالي شريف بن سيف الدولة هو وخاله وابن عم أبيه أو فراس في الموركة . قال ابن الأثير : ولقد صدق من قال : إن الملك عقم .

وفيها توفى من الأعيان أيضاً إبراهيم المتقى لله ، وكان قد ولى الخلافة ثم ألجيئ أن خلع من سنة . ثلاث وثلاثين وثلمائة إلى هذه السنة ، وألزم بيته فمات في هذه السنة ودفن بداره عن ستين سنة .

## ﴿ عمر بن جعفر بن عبد الله ﴾

ابن أبى السرى : أبوجعفر البصرى الحافظ ولد سنة ثمانين ومائنين ، حدث عن أبى الفضل بن الحباب وغيره ، وقد انتقد عليه مائة حديث وضعها . قال الدارقطني فنظرت فيها فاذا الصواب

مع عمر بن جعفر . ﴿ محمد بن أحمد بن على بن مخلد ﴾

أبو عبد الله الجوهرى المحتسب ، و يعرف بابن المخرم ، كان أحد أصحاب ابن جرير الطبرى ، وقد روى عن الكديم وغيره ، وقد اتفق له أنه تزوج امرأة فلما دخلت عليه جلس يكتب الحديث فجاءت أمها فأخذت الدواة فرمت بها وقالت : هذه أضر على ابنتي من مائة ضرة . توفى في هذه السنة عن ثلاث وتسعين سنة ، وكان يضعف في الحديث .

## ﴿ كافور بن عبد الله الأخشيدي ﴾

كان مولى السلطان محمد بن طفح ، اشتراه من بعض أهل مصر بنمانية عشر ديناراً ، ثم قربه وأدناه ، وخصه من بين الموالى واصطفاه ، ثم جعله أقابكا حين ملك ولداه ، ثم استقل بالأمور بعد موتهما في سنة خمس وخمسين ، واستقرت المملكة باسمه فدعي له على المنابر بالديار المصرية والشامية والحجازية ، وكان شهماً شجاعا ذكيا جيد السيرة ، مدحه الشعراء، منهم المتنبي ، وحصل له منه مال ، ثم غضب عليه فهجاه و رحل عنه إلى عضد الدولة ، ودفن كافور بتر بته المشهورة به ، وقام في الملك بعده أبو الحسن على بن الأخشيد ، ومنه أخذ الفاطميون الأدعياء بلاد مصركا سيأتي . ملك كافور سنتين وثلاثة أشهر

في عاشو راء منها عملت الروافض بدعتهم وفي يوم خم علوا الفرح والسرور المبتدع على عادتهم ، وفيها حصل الغلاء العظيم حتى كاد أن يعدم الخز بالكلية ، وكاد الناس أن بهلكوا. وفيها عاث الروم في الأرض فسادا وحرقوا حمص وأفسدوا فيها فسادا عريضا ، وسبوا من المسلمين نحوا من مائة ألف إنسان فانا لله وإنا إليه راجعون وفيها دخل أو الجسين جوهر القائد الرومي في جيش كثيف من جهة المعز الفاطمي إلى ديار مصر يوم الثلاثاء لثلاث عشرة بقيت من شعبان فلما كان يوم الجمة خطبوا للمعز الفاطمي على منابر الديار المصرية وسائر أعمالها ، وأم جوهن المؤذنين بالجوامع أن يؤذنوا بحي على خير العمل ، وأن يجهر الأنمة بالقسليمة الأولى ، وذلك أنه لما مات كافور لم يبق عصر من تجتمع القاوب عليه ، وأصابهم غلاء شديد أضعفهم ، فلما بلغ ذلك المعز بعث جوهراً هذا \_ وهو مولى أبيه المنصور \_ في جيش إلى مصر . فلما بلغ ذلك المعز بعث جوهراً هذا \_ وهو مولى أبيه فدخلها بلا ضر به ولا طعنة ولا ممانعة ، ففعل ماذ كرنا ، واستقرت أيدى الفاطميين على تلك البلاد . فدخلها بلا ضر به ولا طعنة ولا ممانعة ، ففعل ماذ كرنا ، واستقرت أيدى الفاطميين على تلك البلاد . فونها شرع جوهر القائد في بناء القاهرة المعز ية ، و بناء القصرين عندها على مانذ كره . وفيها شرع في الامامات إلى مولاه المعز الفاطمي . وفيها أرسل جوهر جعفر بن فلاح في جيش كثيف إلى الشام فاقتلوا قتالا شديداً ، وكان بدمشق ، وكان مطاعاً في أهل الشام فاقتلوا قتالا شديداً ، وكان بدمشق ، وكان الشام فاقتلوا قتالا شديداً ، وكان بدمشق ، وحل الشريف أبو القام عن العباسيين مدة طويلة ، ثم آل الحال إلى أن يخطبوا للمعز بدمشق ، وحل الشريف أبو

القاسم هذا إلى الديار المصرية ، وأسر الحسن بن طفح وجماعة من الأمراء وحملوا إلى الديار المصرية ، فحملهم جوهر القائد إلى المعزبافريقية ، واستقرت يد الفاطميين على دمشق في سنة ستين كاسيأتي وأذن فيها وفي نواحيها بحي على خير العمل أكثر من مائة سنة ، وكتب لعنة الشيخين على أبواب الجوامع بها ، وأبواب المساجد ، فانا لله وإنا إليه راجمون . ولم يزل ذلك كذلك حتى أزالت ذلك دولة الأتراك والا كراد نور الدين الشهيد وصلاح الدين بن أبوب على ماسيأتي بيانه . وفيها دخلت الروم إلى حص فوجدوا أكثر أهلها قد انجلوا عنها وذهبوا ، فحرقوها وأسروا ممن بقي فيها ومن حولها نحوا من مائة ألف إنسان ، فانا لله وإنا إليه راجمون . وفي ذي الحجة منها نقل عز الدولة والده معز الدولة ابن بو يه من داره إلى تربته عقار قريش .

## ﴿ ثُم دخلت سنة تسع وخمسين وثلمائة ﴾

في عاشر المحرم منها عملت الرافضة بدعتهم الشنعاء فغلقت الأسواق وتمطلت المعايش ودارت النساء سافرات عن وجوهن ينحن على الحسين من على و يلطمن وجوههن ، والمسوح معلقة في الأسواق والتبن مدرور فيها. وفيها دخلت الروم إنطاكية فقتلوا من أهلها الشيوخ والعجائز وسبوا الصمايا والأطفال نحوا من عشر من ألفا فانا لله و إنا إليه راجون. وذلك كله بتدبير ملك الأرمن نقفو رامنه الله ، وكل هذا في ذمة ملوك الأرض أهل الرفض الذين قد استحوذوا على البلاد وأظهر وا فيها الفساد قبحهم الله . قال ابن الجوزى : وكان قد تمرد وطغا ، وكان هذا الخبيث قد تزوج بامرأة الملك الذي كان قبله ، ولهـ ذا الملك المتقدم ابنان ، فأراد أن يخصيهما و يجعلهما في الكنيسة لئلا لصلحا بعد ذلك للملك ، فلما فهمت ذلك أمهما عملت عليه وسلطت عليه الأمراء فقتلوه وهو نائم وملكوا عليهم أكبر والمها. وفي ربيع الأول صرف عن القضاء أبو بكر أحمد من سيار وأعيد إليه أبو محمد بن معروف. قال ابن الجوزى: وفيها نقصت دجلة حتى غارت الا بار. وحج بالناس الشريف أبو أحمد النقيب، وانقض كوكب في ذي الحجة فأضاءت له الأرض حتى بقي له شماع كالشمس ، ثم سمع له صوت كالرعد . قال ابن الأثير : وفي المحرم منها خطب للمعز الفاطمي بدمشق عن أمر جعفر بن فلاح الذي أرسله جوهر القائد بعد أخذه مصر ، فقاتله أبو محمد الحسن بن عبد الله ابن طغج بالرملة فغلبه ابن فلاح وأسره وأرسله إلى جوهر فأرسله إلى المعز وهو بأفريقية . وفيها وقعت المنافرة بين ناصر الدولة من حمدان و بين أبنه أبي تغلب ، وسببه أنه لما مات معز الدولة من بويه عزم أبو تغلب ومن وافقه من أهل بيته على أخــ بغداد ، فقال لهم أبوهم : إن معز الدولة قــ د ترك لولده عز الدولة أموالا جزيلة فلا تقدر ون عليه ما دامت في يده ، فاصبر وا حتى ينفقها فانه مبذر ، فاذا أفلس فسير وا إليه فانكم تغلبونه ، فحقــد عليه ولده أنو تغلب بسبب هذا القول ولم يزل بأبيه حتى سجنه بالقلمة ، فاختلف أولاده بينهم وصاروا أحزابا ، وضعفوا عما في أيدمهم ، فبعث أبو تغلب إلى عز الدولة يضمن منه بلاد الموصل بألف ألف كل سنة ، واتفق ،وت أبيه ناصر الدولة في هذه السنة ، واستقر أبو تغاب بالموصل وملكها، إلا أنهم فما بينهم مختلفين متحاربين. وفيها دخل ملك الروم إلى طرابلس فأحرق كثيرا منها وقتل خلقا ، وكان صاحب طرابلس قد أخرجه أهلها منها لشدة ظلمه ، فأسرته الروم واستحوذوا على جميع أمواله وحواصله ، وكانت كثيرة جـدا ، ثم مالوا على السواحل فملكوا عمانية عشر بلدا سوى القرى ، وتنصر خلق كثير على أيدمهم فانا لله و إنا إليه راجعون . وجاؤا إلى حمص فأحرقوا ونهبوا وسبوا ، ومكث ملك الروم شهر من يأخذ ماأراد من البلاد و يأسر من قدر عليه ، وصارت له مهابة في قلوب الناس ، ثم عاد إلى بلده ومعه من السبي نحو من مائة ألف مابين صبى وصبية ، وكان سبب عوده إلى بلاده كثرة الأمراض في جيشه واشتياقهم إلى أولادهم ، و بعث سرية إلى الجزيرة فنهبوا وسبوا، وكان قرعويه غلام سيف الدولة قد استحوذ على حلب وأخرج منها ابن أستاذه شريف، فسار إلى طرف وهي تحت حكمه فأبوا أن عكنوه من الدخول إليهم، فذهب إلى أمه عيافارقين ، وهي ابنة سعيد من حمدان فمكث عندها حينا ثم سار إلى حماه فملكها ، ثم عاد إلى حلب بعد سنتين كاسيأتي ، ولما عاثت الروم في هذه السنة بالشام صانعهم قرعويه عن حلب ، و بعث إلهـم بأموال وتحف ثم عادوا إلى إنطاكية فملـكوها وقتلوا خلقا كثيراً من أهلها، وسبوا عامة أهلها و ركبوا إلى حلب وأبو المعالى شريف محاصر قرعويه مها ، فخافهم فهرب عنها فحاصرها الروم فأخذوا البلد ، وامتنعت القلعة علمم ثم اصطلحوا مع قرءو يه على هدية ومال يحمله إليهم كل سنة ، وسلموا إليه البلد و رجعوا عنه . وفيها خرج على المعز الفاطمي وهو بافريقية رجل يقال له أبو خز ر فنهض إليه بنفسه وجنوده ، وطرده ثم عاد فاستأمنه فقبل منه وصفح عنه وجاءه الرسول من جوهم يبشره بفتح مصر و إقامة الدعوة له مها ، و يطلبه إليها ، ففرح بذلك وامتدحه الشعراء من جملتهم شاعره مجمد من هاني قصدة له أولها:

يقول بنو العباس قد فتحت مصر \* فقل لبني العباس قد قضي الأمر

وفيها رام عز الدولة صاحب بغداد محاصرة عران بن شاهين الصياد فلم يقدر عليه ، فصالحه ورجع إلى بغداد . وفيها اصطلح قرعويه وأبو المعالى شريف ، فخطب له قرعويه بحلب وجميع معاملاتها تخطب للمعز الفاطمى ، وكذلك حمص ودمشق ، ويخطب بمكة للمطيع بالله وللقرامطة ، وبالمدينة للمعز الفاطمى . وخطب أبو أحمد الموسوى بظاهرها للمطيع . وذكر ابن الأثير أن نقفو رتوفى فى هذه السنة ثم صار ملك الروم إلى ابن الملك الذى قبله ، قال وكان يقال له الدمستق ، وكان من أبناء المسلمين كان أبوه من أهل طرسوس من خيار المسلمين يعرف بابن الفقاس ، فتنصر ولده هذا

وحظى عند النصارى حتى صار من أمره ما صار ، وقد كان من أشد الناس على المسامين ، أخذ منهم بلاداً كثيرة عنوة ، من ذلك طرسوس والاذنة وعين زربة والمصيصة وغير ذلك ، وقتل من المسلمين خلقا لا يعلمهم إلا الله ، وسبى منهم مالا يعلم عدتهم إلا الله ، وتنصروا أو غالبهم ، وهو الذى بعث تلك القصيدة إلى المطيع كما تقدم .

وممن توفى فيها من الأعيان ﴿ محمد بن أحمد بن الحسين ﴾

ابن إسحاق بن إبراهيم بن عبد الله أبو على الصواف ، روى عن عبد الله بن أحمد بن حنبل وطبقته ، وعنه خلق منهم الدارقطني . وقال ما رأت عيناى مثله في تحريره ودينه ، وقد بلغ تسعاً وثمانين سنة رحمه الله .

### ﴿ محارب بن محمد بن محارب ﴾

أبو الملاء الفقيه الشافعي من ذرية محارب بن دثار ، كان ثقـة عالما ، روى عن جعفر الفريابي وغير . . ﴿ أبو الحسين أحمد بن محمد ﴾

المعروف بابن القطان أحد أمّة الشافعية ، تفقه على ابن سريج ، ثم الشيخ أبي إسحاق الشيرازي وتفرد برياسة المذهب بعد موت أبي القاسم الداراني ، وصنف في أصول الفقه وفروعه ، وكانت الرحلة إليه ببغداد ، ودرس ما وكتب شيئا كثيرا . توفي في جمادي الأولى منها .

﴿ ثم دخلت سنة ستين و ثلمائة ﴾

فى عاشر محرمها عمات الرافضة بدعتهم المحرمة على عادتهم المتقدمة . وفى ذى القعدة منها أخذت القرامطة دمشق وقنلوا نائبها جعفر بن فلاح ، وكان رئيس القرامطة وأميرهم الحسين بن أحمد بن بهرام وقد أمده عز الدولة من بغداد بسلاح وعدد كثيرة ، ثم ساروا إلى الرملة فأخذوها وتحصن بها من كان بها من المغاربة نوابا . ثم إن القرامطة تركوا عليهم من يحاصرها ثم ساروا نحو القاهرة فى جمع كثير من الأعراب والأخشيدية والكافورية ، فوصلوا عين شمس فاقتتلواهم وجنود جوهر القائد قتالا شديدا ، والظفر للقرامطة وحصروا المغاربة حصراً عظيا . ثم حملت المغاربة فى بمض الأيام على ميمنة القرامطة فهزمتها ورجعت القرامطة إلى الشام فجدوا فى حصار باقى المغاربة فأرسل جوهر إلى أصحابه خمية عشر من كبا ميرة لأصحابه ، فأخذتها القرامطة سوى من كبين أخذتها الأفرنج . وجرت خطوب كثيرة . ومن شعر الحسين بن أحمد من بهرام أمير القرامطة فى ذلك:

زعت رجال الغرب أنى هبتها \* فدمى إذن ما بينهم مطاول .

یامصر إن لم أسق أرضك من دم \* یروی تراك فلا سقانی النیل
وفیها تزوج أبو تغاب بن حمدان بنت بختیار عز الدولة وعرها ثلاث سنین علی صداق مائة

ألف دينار ، و وقع العقد في صفر منها . وفيها استو زر ، ؤيد الدولة بن ركن الدولة الصاحب أبا القاسم ابن عباد فأصلح أ، و ره وساس دولته جيدا ، وفيها أذن بدمشق وسائر الشام بحي على خير العمل . قال ابن عساكر في ترجمة جمفر بن فلاح نائب دمشق : وهو أول من تأمر بها عن الفاطميين ، أخبرنا أبو محمد الأكفاني قال قال أبو بكر أحمد بن محمد بن شرام : وفي يوم الخيس لخس خلون من صفر من سنة ستين وثائمائة أعلن المؤذنون في الجامع بدمشق وسائر ،آذن البلد ، وسائر المساجد بحي على خير العمل بعد حي على الفلاح ، أمرهم بذلك جعفر بن فلاح ، ولم يقدر وا على مخالفته ، ولا وجدوا من المسارعة إلى طاعته بدأ . وفي يوم الجعمة الثامن من جمادي الا خرة أمر المؤذنون أن يتنوا الأذان والتكبير في الاقامة مثني مثني ، وأن يتولوا في الاقامة حي على خير العمل ، فاستعظم الناس ذلك وصبر وا على حكم الله تعالى .

وفيها توفي من الأعيان ﴿ سلمان من أحمد بن أبوب ﴾

أبو القاسم الطبراني الحافظ الكبير صاحب المعاجم الثلاثة: الكبير، والأوسط، والصغير. وله كتاب السنة وكتاب مسند الشاميين، وغير ذلك من المصنفات المفيدة، عمر مائة سنة. توفى بأصبهان ودفن على بابها عند قبر حمة الصحابي. قاله أبو الفرج ابن الجوزي. قال ابن خلكان: سمع من ألف شيخ، قال: وكانت وفاته في يوم السبت لليلنين بقيتا من ذي القعدة من هذه السنة وقيل في شوال منها، وكان مولده في سنة ستين ومائتين فمات وله من العمر مائة سنة.

﴿ الرفا الشاعر أحمد بن السرى أبو الحسن ﴾ الكندى الرفا الشاعر الموصلي ، أرخ وفاته ابن الأثير في هذه السنة ، توفى في بغداد . وذكر بن الجوزى أنه توفى سينة ثنتين وستين وثلثمائة كا سيأتى .

ابن محمد بن الهيثم بن عمران بن بزيد أبو بكر بن المنذر أصله أنبارى . سمع من أحمد بن الخليل أبن البرجلاني ، ومحمد بن العوام الرياحي ، وجعفر بن محمد الصائغ ، وأبي إسماعيل الترمذي . قال ابن البرجلاني ، وهو آخر من روى عنهم . قالوا : وكانت أصوله جياداً بخط أبيه ، وسماعه صحيحاً ، وقد انتقى عنه أبو عمر و البصرى . توفي فجأة بوم عاشو راء وقد جاو زالتسعين .

# ﴿ محمد بن الحسن بن عبد الله أبو بكر الا جرى ﴾

سمع جعفر الفريابى ، وأبا شعيب الحرانى ، وأبا مسلم الكجبى وخلقا ، وكان ثقة صادقا دينا ، وله مصنفات كثيرة مفيدة ، منها الأربعون الا جرية ، وقد حدث ببغداد قبل سنة ثلاثين وثلثائة ، ثم انتقل إلى مكة فأقام بها حتى مات بعد إقامته بها ثلاثين سنة رحمه الله .

#### ﴿ محد بن جعفر بن محد ﴾

أبو عمر و الزاهد، المعمع الكثير و رحل إلى الآفاق المتباعدة ، وسمع منه الحفاظ الكبار ، وكان فقيراً متقللا يضرب اللبن بقبو ر الفقراء ، و يتقوت برغيف وجزرة أو بصلة ، و يقوم الليل كله . تو فى فى جمادى الآخرة منها عن خمس وتسعين سنة .

## ﴿ محمد بن داود أبو بكر الصوف ﴾

و يعرف بالدق أصله من الدينور أقام ببغداد ، ثم ارتحل وانتقل إلى دمشق ، وقد قرأ على ابن مجاهد وسمع الحديث من محمد بن جعفر الخرائطي ، صاحب ابن الجلاء ، والدقاق . توفي في هذه السنة وقد جاوز المائة

ابن زروية المروزى الطبيب ، دخل بغداد وحدث بها عن أبيه بأحاديث منكرة ، روى عن الجنيد وابن مرزوق ، قال ابن الجوزى : وكان فيه ظرف ولباقة ، غيير أنهم كانوا يتهمونه بوضع الجديث .

ويقال ابن أبى الفتح الخاقاني ، أبو العباس النجاد ، إمام جامع دمشق . قال ابن عساكر : كان عابداً صالحا ، وذكر أن جماعة جاؤا لزيارته فسمعوه يتأوه من وجبع كان به ، فأنكر وا عليه ذلك ، فلما خرج إليهم قال لهم : إن آه اسم من تستر وح إليه الأعلى ، قال فزاد في أعينهم وعظموه . قلت : لكن هذا الذي قاله لا يؤخذ عنه مسلما إليه فيه ، بل يحتاج إلى نقل صحيح عن المعصوم ، فان أسماء الله تعالى توقيفية على الصحيح .

### ﴿ ثُم دخلت سنة إحدى وستين وثلثائة ﴾

فى عاشر المحرم منها عملت الروافض بدعتهم كا تقدم ، وفى المحرم منها أغارت الروم على الجزيرة وديار بكر فقتلوا خلقا من أهل الرها ، وساروا فى البلاد كذلك يقتلون ويأسرون ويغنمون إلى أن وصلوا نصيبين ففعلوا ذلك ، ولم يغن عن تلك النواحي أبو تغلب بن حدان متوليها شيئا ، ولا دافع عنهم ولاله قوة ، فعند ذلك ذهب أهل الجزيرة إلى بغداد وأرادوا أن يدخلوا على الخليفة المطيع لله وغير ه يستنصرونه ويستصرخون ، فرنا لهم أهل بغداد وجاؤامعهم إلى الخليفة فلم يمكنهم ذلك ، وكان بختيار بن معز الدولة مشغولا بالضيد فذهبت الرسل و راء فبعث الحاجب سبكتكين يستنفر وكان بختيار بن معز الدولة مشغولا بالضيد فذهبت الرسل و راء فبعث الحاجب سبكتكين يستنفر والناس ، فتجهز خلق كثير من العامة ، وكتب إلى تغلب أن يعد الميرة والاقامة ، فأظهر السر و روالفرح ، ولما نجهزت العامة للغزاة وقعث بينهم فتنة شديدة بين الروافض وأهل السنة ، وأحرق أهل السنة دور الروافض فى الكرخ وقالوا : الشر كله منكم ، وثار العيارون ببغداد يأخذون أموال ألناس ، وتناقض النقيب أبو أحمد الموسوى والوزير أبو الفضل الشيرازى ، وأرسل بختيار بن معز الدولة الناس ، وتناقض النقيب أبو أحمد الموسوى والوزير أبو الفضل الشيرازى ، وأرسل بختيار بن معز الدولة

إلى الخليفة يطلب منه أموالا يستمين بهاعلى هذه الغزوة ، فيمث إليه يقول : لو كان الخراج يجيى إلى الدفعت منه ما يحتاج المسلمون إليه ، ولكن أنت تصرف منه فى وجوه ليس بالسلمين إليها ضرورة وأما أنا فليس عندى شئ أرسله إليك. فترددت الرسل بينهم وأغلظ بختيار للخليفة فى الدكلام وتهدده فاحتاج الخليفة أن يحصل له شيئا فباع بمض ثياب بدنه وشيئا من أناث بيته ، ونقض بمض سقوف داره وحصل له أر بمائة ألف درهم فصرفها بختيار فى مصالح نفسه وأ بطل تلك الغزاة ، فنقم الناس الخليفة وساءهم ما فعل به ابن بويه الرافضى من أخذه مال الخليفة وتركه الجهاد ، فلا جزاه الله خيراً عن المسلمين . وفيها تسلم أبو تفلب بن حمدان قلمة ماردين فنقل حواصلها وما فيها إلى الموصل . وفيها اصطلح الأمير منصور بن نوح الساماني صاحب خراسان و ركن الدولة بن بويه وابنه عضد الدولة على أن يحملا إليه فى كل سنة مائة ألف دينار وخمسين ألف دينار ، وتزوج بابنة ركن الدولة ، فمل المدايا والتحف مالا يعد ولا يحصى ، وفى شوال منها خرج المعز الفاطمي بأهله وحاشيته وجنوده من المدايا والتحف مالا يعد ولا يحصى ، وفى شوال منها خرج المعز الفاطمي بأهله وحاشيته أمرها و بني له بها القصرين، واستخلف المعز على بلاد المغرب ونواحيها وصقلية وأعالها نوابا منجهته أمرها و بني له بها القصرين، واستخلف المعز على بلاد المغرب ونواحيها وصقلية وأعالها نوابا منجهته وحز به وأنصاره من أهل تلك البلاد ، واستصحب معه شاعره محمد بن هائي الأندلسي ، فتو فى فى أنناء الطريق ، وكان قدوم المهز إلى القاهرة فى رمضان من السنة الا تية على ما سيأتي . وفيها حج بالناس الشريف أبو أحمد الموسوى النقيب على الطالبيين كابهم .

وفيها توفي من الأعيان ﴿ سعيد بن أبي سعيد الجنابي ﴾

أبو القاسم القرمطي الهجري ، وقام بالأمر من بعده أخوه أبو يعقوب يوسف ، ولم يبق من سلالة أبي سعيد سواه

أبو عمر المقرى المعروف بالدراج ، روى عن أبى بكر بن أبى داود وعنه ابن زرقويه ، وكان من أهل القراءات والفقه والدراية والديانة والسيرة الجميلة ، وكان يعد من الابدال . توفى يوم الجمعة فى رمضان منها

أبوالحسين القطان الشاعر المعروف بالمراهي. ومن شعره:

قم فهن عاشقین \* أصبحامصطحبین \* جمعا بعد فراق \* فجعا منه ببین ثم عادا فی سرور \* من صدود آمنین \* بهما روح ولکن \* رکبت فی بدنین \* مادا فی سرور \* من صدود آمنین \* بهما روح ولکن \* رکبت فی بدنین \* مادا فی سرور \* من صدود آمنین \* بهما روح ولکن \* رکبت فی بدنین \* مادا فی سرور \* من سهل \* بهما بین سهل

ابن شداد أبو بكر المخرمي، شمع أبا خليفة وجعفر الفريابي، وابن أبي الفوارس وابن جرير وغيرهم، وعنه الدارقطني وابن زرقو يه وأبو نعيم. وقد ضعفه البرقاني وابن الجوزي وغيرهم.

### ﴿ ثُم دخلت سنة ثنتين وستين وثلثائة ﴾

في عاشر محرمها عملت الروافض من النياحة وتعليق المسوح وغلق الأسواق ما تقدم قبلها. وفها اجتمع الفقيه أبو بكر الرازي الحنفي وأبو الحسن على بن عيسى الرماني وابن الدقاق الحنبلي بعز الدولة بختيار بن بويه وحرضوه على غزو الروم فبعث جيشاً لقتالهم فأظفره الله بهم، وقتلوا منهم خلقا كثيرا و بعثوا برؤسهم إلى بغداد فسكنت أنفس الناس. وفيها سارت الروم مع ملكهم لحصار آمد وعلمها هزر مرد غلام أبي الهيجاء بن حمدان ، فكتب إلى أبي تغلب يستنصره فبعث إليه أخاه أبا القاسم هبة الله ناصر الدولة بن حمدان ، فاجتمعا لقتاله فلقياه في آخر يوم من رمضان في مكان ضيق لا مجال للخيل فيــه ، فاقتناوا مع الروم قتالا شديداً فعزمت الروم عــلى الفرار فلم يقدروا فاستحر فبهم القتل تغلب الأطباء له فلم ينفعه شيُّ . وفيها أحرق الكرخ ببغداد وكان سببه أن صاحب المعونة ضرب رجلاً من العامة فمات فثارت عليه العامة وجماعة من الأثراك، فهرب منهم فمدخل داراً فأخرجوه مسجونًا وقتلوه وحرقوه ، فركب الوزير أبو الفضل الشيرازي \_ وكان شديد التعصب للسنة \_ و بعث حاجبه إلى أهـل الـكرخ فألقي في دورهم النار فاحترقت طائفة كثيرة من الدور والأموال من ذلك ثلثائة دكان وثلاثة وثلاثون مسجدا ، وسبعة عشر ألف إنسان. فعند ذلك عزله بختيار عن الوزارة و ولاها محمد بن بقية ، فتعجب الناس من ذلك ، وذلك أن هذا الرجل كان وضيعا عند الناس لاحرمة له ، كان أبو ، فلاحاً بقرية كونًا ، وكان هو ممن يخدم عز الدولة ، كان يقدم له الطعام و يحمل منديل الزفر على كتفه ، إلى أن و لى الوزارة ، ومع هذا كان أشد ظلما للرعية من الذي قبله ، وكثر في زمانه العيَّارون ببغداد ، وفسدت الأمور . وفيها وقع الخلاف بين عز الدولة و بين حاجبه سبكتكين ثم اصطلحا على دخن . وفيها كان دخول المعز الفاطمي الديار المصرية وصحبته توابيت آبائه ، فوصل إلى اسكندرية في شــمبان، وقد تلقاه أعيان مصر إلها، فخطب الناس هنالك خطبة بليغة ارتجالا، ذكر فيها فضلهم وشرفهم ، وقد كذب فقال فيها : إن الله أغاث الرعايا بهم و بدولتهم . وحكي قاضي بلاد مصر وكان جالساً إلى جنبه فسأله : هل رأيت خليفة أفضل مني ? فقال له لم أر أحدا من الخلفاء سوى أمير المؤمنين . فقال له : أحججت ? قال نعم . قال : و زرت قبر الرسول ? قال : نعم . قال : وقبر أبى بكر وعمر ? قال فتحير ت ما أفول فاذا ابنــه العزيز مع كبار الأمراء فقلت : شغلني عنهما رسول الله كما شغلني أمير المؤمنين عن السلام على ولى العهد من بعده ، ومُهضت إليه وسلمت عليه و رجعت فانفسح المجلس إلى غـيره . ثم سار من الاسكندرية إلى مصر فدخلها في الخامس من رمضان من هذه السنة فنزل القصرين ، فقيل إنه أول ما دخل إلى محل ملكه خر ساجدا شكراً لله عز وجل ، ثم كان أول حكومة انتهت إليه أن امرأة كافور الأخشيدى ذكرت أنها كانت أودعت رجلا من اليهود الصواغ قباء من لؤلؤ منسوج بالذهب ، وأنه جحدها ذلك ، فاستحضره وقرره فجحد ذلك وأنكره . فأمر أن تحفر داره و يستخرج منها ما فيها ، فوجدوا القباء بعينه قد جعله في جرة ودفنه في بعض المواضع من داره ، فسلمه المعز إليها و وفره عليها ، ولم يتعرض إلى القباء فقدمته إليه فأبي أن يقبله منها فاستحسن الناس منه ذلك . وقد ثبت في الصحيح عن النبي والتياتي « إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر » .

وفيها توفى من الأعيان ﴿ السرى بن أحمد بن أبى السرى ﴾ أبو الحسن الكندى الموصلى ، الرفا الشاعر ، له مدائع فى سيف الدولة بن حمدان وغير ، من الملوك والأمراء ، وقد قدم بغداد فمات بها فى هذه السنة ، وقيل فى سنة أربع وقيل خمس وقيل ست وأر بعين . وقد كان بينه و بين محمد بن سعيد معاداة ، وادعى عليه أنه سرق شعره ، وكان مغنياً ينسبج على ديوان كشاجم الشاعر ، و ب ما زاد فيه من شعر الخالديين ليكثر حجمه . قال ابن خلكان : وللسرى الرفا هذا ديوان كبير جدا وأنشد من شعره . يلتى الندى برقيق وجه مسفر \* فاذا التقى الجمعان عاد صفيقا

رحب المنازل ما أقام، فان سرى \* في جحفل ترك الفضاء مضيقا

﴿ عد بن هاني ﴾

الأندلسي الشاعر استصحبه المعز الفاطمي من بلاد القير وان حين توجه إلى مصر، فمات ببعض الطريق، وجد مقتولا على حافة البحر في رجب منها، وقد كان قوى النظم إلا أنه كفره غير واجد من العلماء في مبالغته في مدحه الخلق، فمن ذلك قوله عدم المعز:

ما شئت لاما شاءت الأقدار \* فاحكم فأنت الواحد القهار المعلم وهذا من أكبر الكفر. وقال أيضاً قبحه الله وأخزاه:

\* ولطالما زاحمت تحت ركابه جبريلا \*

ومن ذلك قوله \_ قال ابن الأثير ولم أرها في شعره ولا في ديوانه \_ :

جل بزیادة جل المسیح \* بها وجل آدم ونوح جل بها الله ذو المعالی \* فکل شئ سواه ریح

وقد اعتذر عنه بعض المتعصبين له . قلت : هذا الكلام إن صح عنه فليس عنه اعتذار ، لا في الدار الآخرة ولا في هذه الدار . وفيها توفي ،

﴿ إِرَاهِمْ مِن مُحَد ﴾ . ويد ال الله المراهم من محمد ﴾ .

ابن شجنونة بن عبد الله المزكى أحد الحفاظ أنفق على الحديث وأهله أموالا جزيلة ، وأسمع

الناس بتخريجه ، وعقد له مجلس للاملاء بنيسابور ، و رحل وسمع من المشايخ غربا وشرقا ، ومن مشايخه ابن جرير وابن أبي حاتم ، وكان يحضر مجلسه خلق كثير من كبار المحدثين ، منهم أبوالعباس الأصم وأضرابه ، توفى عن سبع وستين سنة .

﴿ سعيد بن القاسم بن خالد ﴾

أبو عمر و البردعي أحد الحفاظ ، روى عنه الدارقطني وغيره .

﴿ محمد بن الحسن بن كوثر بن على ﴾

أبو بحر البر بهارى ، روى عن إبراهيم الحربى وتمام والباغندى والدكديمى وغيرهم ، وقد روى عنه ابن زرقويه وأبو نعيم وانتخب عليه الدارقطنى ، وقال : اقتصر وا على ما خرجته له فقد اختاط صحيح سماعه بفاسده . وقد تكام فيه غير واحد من حفاظ زمانه بسبب تخليطه وغفلته واتهمه بعضهم بالكذب أيضاً .

## ﴿ ثم دخلت سنة ثلاث وستين وثلثائة ﴾

فيها في عاشو راء عملت البدعة الشنعاء على عادة الروافض، ووقعت فتنة عظيمة ببغداد بين أهل السنة والرافضة ، وكلا الفريقين قليل عقل أو عدمه ، بعيد عن السداد ، وذلك أن جماعة من أهل السنة أركبوا امرأة وسموها عائشة ، وتسمى بعضهم بطلحة ، و بعضهـم بالزبير ، وقالوا : نقاتل أصحاب على ، فقنل بسبب ذلك من الفريقين خلق كثير ، وعاث العيارون في البلد فساداً ، ونهبت الأموال، ثم أخــذ جماعة منهــم فقتلوا وصلبوا فسكنت الفتنة . وفيها أخــذ بختيار بن معز الدولة الموصل، و زوج ابنته بان أبي تغلب بن حمدان. وفيها وقعت الفتنة بالبصرة بين الديالم والأتراك، فقويت الديلم على الترك بسبب أن الملك فهم فقتلوا منهم خلقا كثيراً ، وحبسوا رؤسهم ونهموا كشيرا من أموالهم. وكتب عز الدولة إلى أهله إنى سأكتب إليكم أنى قــدمتُ فاذا وصل اليكم الكتاب فأظهر وا النوح واجلسوا للعزاء، فاذا جاء سبكتكين للعزاء فاقبضوا عليه فانه ركن الأتراك و رأسهم. فلما جاء الكتاب إلى بغداد بذلك أظهر وا النوح وجلسوا للعزاء ففهم سبكتك بن أن هذه مكيدة فلم يقرمهم، وتحقق العداوة بينه و بين عز الدولة ، وركب من فوره في الأثراك فحاصر دار عز الدولة يومين ، ثم أنزل أهله منها ونهب ما فيها وأحدرهم إلى دجلة و إلى واسط منفيين ، وكان قد عزم على إرسال الخليفة المطيع معهم ، فتوسل إليه الخليفة فعفا عنه وأقره بداره ، وقو يت شوكة سبكتكين والأثراك ببغداد ، ونهبت الأثراك دور الديلم ، وخلع سبكتكين على رؤس العامة ، لأنهم كانوا معه على الديلم، وقويت السنة على الشيعة وأحرقوا الكرخ ـ لأنه محل الرافضة \_ ثانيا، وظهرت السنة على يدى الأتراك ، وخلع المطيع و ولى و لده على ما سند كر إن شاء الله تعالى .

## ﴿ خلافة الطائع وخلع المطيع ﴾

ذكر ابن الأثير أنه لما كان الثالث عشر من ذى القمدة ، وقال ابن الجوزى : كان ذلك يوم الفلائاء التاسع عشر من ذى القمدة من هذه السنة ، خلع المطيع لله وذلك لفالج أصابه فئقل السانه ، فسأله سبكتكين أن يخلع نفسه و يولى من بعده ولده الطائع ، فأجاب إلى ذلك فعقدت البيعة للطائع بدار الخلافة على يدى الحاجب سبكتكين ، وخلع أبوه المطيع بعد تسع وعشر بن سنة كانت له فى الخلافة ، ولكن تعوض بولاية ولده . واسم الطائع أبو بكر عبد الكريم بن المطيع أبى القاسم ، ولم يل الخلافة من اسمه عبد الكريم بن المطيع أبى القاسم ، ولم يل الخلافة من اسمه عبد الكريم سواه ، ولا من أبوه حيى سواه ، ولا من كنيته أبو بكر سواه وسوى أبى بكر الصديق رضى الله عنه . ولم يل الخلافة من بنى العباس أسن منه ، كان عمره لما نولى ثمانيا وأر بعين سنة ، وكانت أمه أم ولد اسمها غيث ، تعيش بوم ولى . ولما بويع ركب وعليه البردة و بين يديه سبكتكين والجيش ، ثم خلع من الغد على سبكتكين خلع الملوك ولقبه ناصر الدولة ، وعقد له الامارة . ولما كان بوم الأضحى ركب الطائع وعليه السواد ، فخطب الناس بعد الصلاة خطبة خفيفة الامارة . ولما كان بوم الأضحى ركب الطائع وعليه السواد ، فخطب الناس بعد الصلاة خطبة خفيفة حسنة . وحكى ابن الجوزى في منتظمه أن المطيع لله كان يسمى بعد خلعه بالشيخ الفاضل .

## ﴿ ذَكُو الحرب بين المعز الفاطعي و بين الحسين بن أحمد القرمطي ﴾

لما استقر المعز الفاطبي بالديار المصرية وابتني فيها القاهرة والقصرين وتأكد ملكه ، سار إليه الحسين بن أحمد القرمطي من الأحساء في جمع كثيف من أصحابه ، والنف معه أمير العرب ببلاد الشام وهو حسان بن الجراح الطائي ، في عرب الشام بكالهم ، فلما سمع بهم المعز الفاطمي أسقط في يده لكثرتهم ، وكتب إلى القرمطي يستميله و يقول : إنما دعوة آبائك كانت إلى آبائي قدما ، فدعوتنا واحدة ، ويذكر فيه فضله وفضل آبائه ، فرد عليه الجواب : وصل كتابك الذي كثر تفضيله وقل تحصيله وقل محصيله وغين سائرون إليك على إثره والسلام . فلما انتهوا إلى ديار مصر عاثوا فيها قتلا ونهبا وفسادا وحار المعز فيما يصنع وضعف جيشه عن مقاومتهم ، فعدل إلى المكيدة والخديمة ، فراسل حسان بن الجراح أمير العرب و وعده عائة ألف دينار إن هو خدل بين الناس ، فبعث إليه حسان يقول أن ابعث إلى عا النزمت وتعالى عن معك ، فاذا لقيتنا انهزمت عن معي فلا يبقى للقرمطي قوة فتأخذه ابعث إلى عا النزمت وتعالى عن معك ، فاذا لقيتنا انهزمت عن معي فلا يبقى للقرمطي قوة فتأخذه كيف شئت . فأرسل إليه عائة ألف دينار في أكياسها ، ولكن أكثرها زغل ضه ب النحاس وألبسه ذهباً وجعله في أسفل الأكياس ، وجعل في رؤسها الدنانير الخالصة ، ولما بعثها إليه ركب في إثرها في خيشه فالتقى الناس فانهزم حسان عن معه ، فضعف جانب القرمطي وقوى عليه الفاطمي فكسره ، والهزمت القرامطة و رجعوا إلى أذرعات في أذل حال وأرذله ، و بعث المهز في آثارهم القائد أبا محود بن إبراهم في عشرة آلاف فارس ، ليحسم مادة القرامطة و يطفئ ناره عنه .

#### ﴿ ذَكُرُ مَلَكُ المَمْزُ الفَاطَمَى دَمَشُقَ وَانْتُزَاعِهُ إِياهًا مِنَ القرامطة ﴾

لما انهزم القروطي بعث المعزسرية وأص عليهم ظالم بن موهوب العقيلي ، فجاؤا إلى دمشق فتسلمها من القرامطة بعد حصار شديد واعتقل متوليها أبا الهيجاء القرمطي وابنه ، واعتقل رجلا يقال له أبو بكر من أهل نابلس ، كان يتبكلم في الفاطعيين ويقول : لو كان معي عشرة أسهم لرميت الروم بواحد ورميت الفاطعيين بتسعة . فأص به فسلخ بين يدى المعز وحشي جلده تبنا وصلب بعد ذلك . ولما تفرغ أبو محود القائد من قتال القرامطة أفبل نحو دمشق فخرج إليه ظالم بن موهوب فتلقاه إلى ظاهر البلد وأكرمه وأنزله ظاهر دمشق ، فأفسد أصحابه في الغوطة ونهبوا الفلاحين وقطعوا الطرقات ، فتحول أهل البلد من كثرة النهب ، وجئ بجماعة من القتلى فألقوا فكثر الضجييج ، وعلمة الأسواق ، وأحتممت العامة للقتال ، والنقوا مع المغار بة فقتل من الفريقين جماعة وانهزمت العامة غير من ، وأحرقت المغار بة ناحية باب الفراديس ، فاحترق شئ كثير من الأموال والدور ، وطال القتال بينهم إلى سنة أربع وستين وأحرقت البلد من أخرى بعد عزل ظالم بن موهوب وتولية جيش بن صمصامة بن أخت أبي محود قبحه الله ، وقطعت القنوات وسائر المياه عن البلد ، ومات كثير من الفقراء في الطرقات من الجوع والعطش ، ولم بزل الحال كذلك حتى ولى عليهم الطواشي كثير من الفقراء في الطرقات من الجوع والعطش ، ولم بزل الحال كذلك حتى ولى عليهم الطواشي ريان الخادم من جهة المهز الفاطعي ، فسكنت النفوس ولله الحد .

#### فصل

ولما قويت الأثراك ببفداد تحير بختيار بن معز الدولة في أمره وهو مقيم بالأهواز لا يستطيع الدخول إلى بغداد ، فأرسل إلى عه ركن الدولة يستنجده فأرسل إليه بمسكر مع وزيره أبى الفتح بن العميد ، وأرسل إلى أبى عم عضد الدولة بن ركن الدولة فأبطأ عليه وأرسل إلى عران بن شاهين فلم يجبه ، وأرسل إلى أبى تغلب بن حمدان فأظهر نصره و إنما بريد في الباطن أخد بغداد ، وخرجت الأثراك من بغداد في جحفل عظيم ومعهم الخليفة المطيع وأبوه ، فلما انتهوا إلى واسط توفى المطيع وبعد أيام توفى سبكتمكين ، فحملا إلى بغداد والنف الأثراك على أمير يقال له الفتمكين ، فاجتمع شملهم والنقوا مع بختيار فضعف أمره جدا وقوى عليه ابن عمه عضد الدولة فأخذ منه ملك العراق وتمزق شمله ، وتفرق أمره . وفيها خطب المهز الفاطمي بالحرمين مكة والمدينة النبوية . وفيها خرج طائفة من بني هلال وطائفة من العرب على المجاج فقتلوا منهم خلقا كثيراً ، وعطاوا على من بقى طائفة من بني هذا العام ، وفيها انتهى قار بخ ثابت بن سنان بن ثابت بن قرة وأوله من سنة خس وتسمين ومائتين ، وهي أول دولة المقتدر . وفيها كانت زلزلة شديدة بواسط ، وحج بالناس فيها الشريف أبو أحمد الموسوى ، ولم يحصل الأحد حج في هذه السنة سوى من كان معه على درب

المراق ، وقد أخذ بالناس على طريق المدينة فتم حجهم . المان ال

وفيها توفي من الأعيان من المباس بن الحسين ﴾ و العباس بن الحسين المسين المسين المسين المسين المسين المسين المسين

أبو الفضل السراجي الوزير لمرز الدولة بختيار بن معز الدولة بن يويه ، وكان من الناصرين للسنة المتعصبين لها ، عكس مخدومه ، فعزله و ولى محمد بن بقية البابا كما تقدم ، وحبس هذا فقتل في محبسه في ربيع الا خر منها ، عن تسع وخمسين سنة ، وكان فيه ظلم وحيف فالله أعلم .

﴿ وأنو بكر عبد العزيزين جعفر ﴾

العقيه الحنبلي المعروف بغلام ، أحد مشاهير الحنابلة الأعيان ، وممن صنف وجمع وناظر ، وسمع الحديث من أبي القاسم البغوى وطبقته ، ومات وقد عدا الثمانين . قال ابن الجوزى : وله المقنع في مائة حزء ، والشافي في ثمانين جزء ، و زاد المسافر والخلاف مع الشافعي وكتاب القولين ومختصر السنة ، وغير ذلك في التفسير والأصول .

الله المستورية (على بن عد ) ومد المستورية المستورية المستورية والمستورية المستورية الم

أبو الفتح البستى الشاعر المشهور، له ديوان جيد قوى ، وله فى المطابقة والمجانسة اليد الطولى ، ومبتكرات أولى . وقد ذكر ابن الجوزى له فى منتظمه من ذلك قطعة كبيرة مرتبة على حروف المعجم ، من ذلك قوله :

إذا قنعت بميسور من القوت ﴿ بقيت في الناس حراً غير ممقوت

یا قوت یومی إذا مادر خلفك لی ﴿ فلست آسی علی در و یاقوت

وقوله: يا أيها السائل عن مذهبي \* ليقتدى فيه عنهاجي

منهاجي الحق وقمع الهوى \* فهل لمنهاجي من هاجي

وقوله: افد طبعك المكدود بالجد راحة \* تجم ، وعللهُ بشي من المزح

ولكن إذا أعطيت ذلك فليكن \* بمقدار ما تعطى الطعام من الملح

﴿ أُو فراس من حمدان الشاعر ﴾

له ديوان مشهور . استنابه أخوه سيف الدولة على حران ومنبج ، فقاتل مرة الروم فأسروه ثم استنقذه سيف الدولة ، واتفق موته في هـذه السنة عن ثمان وأر بعين سـنة ، وله شعر رائق ومعانى حسنة ، وقد رثاه أخوه سيف الدولة فقال :

الرء رهن مصائب لاتنقضى ، حتى يوازى جسمه فى رمسه فى رمسه فى فر مسه فى رمسه فى فر مسه فى فر مسه فى فر ملك فر من الحرب فقال قل فى معناهما فقال الأعرابى:

من يتمنى العمر فليتخذ \* صبراً على فقد أحبابه ومن يعمر ياق في نفسه \* ما يتمناه الأعدائه

كذا ذكر ابن الساعى هذين البيتين من شعر سيف الدولة في أخيه أبي فراس ، وذكرها ابن الجوزي من شعر أبي فراس نفسه ، وأن الأعرابي أجازهما بالبيتين المذكورين بعدهما . ومن شعر أبي فراس : سيفقدني قومي إذا جد جدهم \* وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر

ولوسد غيري ماسددت اكتفوا ١٠ به وما فعل النسر الرفيق مع الصقر

وقوله من قصيدة:

إلى الله أشكو إننا بمنازل \* تحكم في آسادهن كلاب فليتك تحلو والحياة مربرة \* وليتك ترضى والانام غضاب وليت الذي بيني و بينك عامر \* و بيني و بين العالمين خراب شم دخلت سنة أر بع وستين وثلمائة \*

فيها جاء عضد الدولة بن ركن الدولة بن بويه إلى واسط ومعه و زير أبيه أبو الفتح بن العميد ، فهرب منه الفتيكين في الأتراك إلى بغداد ، فسار خلفهم فنزل في الجانب الشرق منها ، وأمر بختيار أن ينير وا على الجانب الغربي ، وحصر الترك حصراً شديدا ، وأمر أمراء الأعراب أن ينير وا على الأطراف و يقطعوا عن بغداد الميرة الواصلة إليها ، فغلت الأسمار وامتنع الناس من المعاش من كثرة العيارين والنهوب ، وكبس الفتكين البيوت لطلب الطعام واشتد الحال ، ثم التقت الأتراك وعضد الدولة فكسرهم وهر بوا إلى تكريت واستحوذ عضد الدولة على بغداد وما والاها من اللاد ، وكانت الترك قد أخرجوا معهم الخليفة فرده عضد الدولة إلى دار الخلافة مكرما ، ونزل هو بدار الملك وضعف أمر بختيار جدا ، ولم يبق معه شئ بالكلية ، فأغلق بابه وطرد الحجبة والكتاب عن بابه واستعنى عن الامارة ، وكان ذلك عشورة عضد الدولة ، فاستعظمه عضد الدولة في الظاهر ، عن بابه واستعنى عن الامارة ، وكان ذلك عشورة عضد الدولة ، فاستعظمه عضد الدولة في الظاهر ، ظاهراً ، فألزم عضد الدولة بذلك وأظهر للناس أنه إنما يفعل هذا عجزا منه عن القيام بأعباء الملك فأمر بالقبض على بختيار وعلى أهله واخوته ، ففرح بذلك الخليفة الطائع ، وأظهر عضد الدولة من المناع الخلافة ما كان دارسا ، وجدد دار الخلافة حتى صار كل محل منها آنساً ، وأرسل إلى الخليفة تعظيم الخلافة ما كان دارسا ، وجدد دار الخلافة حتى صار كل محل منها آنساً ، وأرسل إلى الخليفة بالمؤلول والأمتمة الحسنة الحريرة وقتل المفسدين من مردة الترك وشطار العيارين .

المعلى ابن الجوزي ؛ وفي هذه السنة عظم البلاء بالعيارين ببغداد ، وأحرقوا سوق باب الشمير ، وأخذ فوا أموالا كثيرة ، وركبوا الخيول وتلقبوا بالقواد ، وأخذوا الخفر من الأسواق والدروب ،

وعظمت الحجنة بهم جدا واستفحل أمرهم ، حتى أن رجالا منهم أسود كان مستضعفا نجم فيهم وكثر ماله حتى اشترى جارية بألف دينار ، فلما حصلت عنده حاولها عن نفسها فأبت عليه فقال لها: ماذا تبكرهين من في قالت : أكرهك كاك . فقال : فما تحبين ? فقالت تبيعنى . فقال : أو خير من ذلك ? فحملها إلى القاضى فأعتقها وأعطاها ألف دينار وأطلقها ، فتعجب الناس من حلمه وكرمه مع فسقه وقوته . قال : وورد الخير في المحرم بأنه خطب للمعز الفاطمى بمكة والمدينة في الموسم ، ولم يخطب للطائع . قال : وورد الخير في المحرم بأنه خطب للمعز الفاطمى بمكة والمدينة في الموسم ، ولم يخطب للطائع . قال : وفي رجب منها غلت الأسمار ببغداد حتى بيبع الكر الدقيق الحوارى بمائه وتيف وسبمين ديناراً . قال : وفيها اضمحل أمر عضد الدولة بن بويه وتفرق جنده عنه ولم يبق معه سوى بغداد وحدها ، فأرسل إلى أبيه يشكو له ذلك ، فأرسل يلومه على الفدر بابن عمه بختيار ، فلما بلغه ذلك خرج من بضداد إلى فارس بعد أن أخرج ابن عمه من السجن وخلع عليه وأعاده إلى ما كان عليه ، وشرط عليه أن يكون نائبا له بالعراق يخطب له بها ، وجمل معه أخاه أبا إسحاق أمير الجيوش لضعف بختيار عن تدبير الأمور ، واستمر ذاهبا إلى بلاده ، وذلك كله عن أمر أبيه له بذلك ، وغضبه عليه بسبب غدره بابن عمه وتكرار مكاتباته فيه إليه . ولما سارترك بعده وزير البيه أبا الفتح بن المهيد ، ولما استقر عز الدولة بختيار ببغداد وملك العراق لم يف لابن عمه عضد أبيه أبا الفتح بن المهيد ، ولما الن الترم ، بل تمادى على ضلاله القديم ، واستمر على مشيه الذى هو غير مستقيم ، من الرفض وغيره .

قال : وفى يوم الخيس لمشر خلون من ذى القمدة تزوج الخليفة الطائم شاه باز بنت عز الدولة على صداق مائة ألف دينار ، وفى ساخ ذى القمدة عزل القاضى أبو الحسن محمد بن صالح بن أم شيبان وقلده أبو محمد معروف . و إمام الحج فيها أصحاب الفاطمي ، وخطب له بالحرمين دون الطائع والله سبحانه أعلم .

ذكر ابن الأثير في كامله أن الفتكين غلام معز الدولة الذي كان قد خرج عن طاعته كا تقدم ، وكان والنف عليه عساكر وجيوش من الديلم والترك والأعراب ، نزل في هذه السنة على دمشق ، وكان عليها من جهة الفاطميين ريان الخادم ، فلما نزل بظاهرها خرج إليه كبراء أهلها وشيوخها فذكر واله ماهم فيه من الظلم والغشم ومخالفة الاعتقاد بسبب الفاطميين ، وسألوه أن يصمم على أخذها ليستنقذها منهم ، فمند ذلك صمم على أخذها ولم يزل حتى أخذها وأخرج منها ريان الخادم وكسر السربها ، ورفع أهل الخير ، ووضع في أهلها العدل وقمع أهل اللعب واللهو ، وكف أيدى الأعراب الذين كانوا قد عانوا في الارض فسادا ، وأخذوا عامة المرج والغوطة ، ونهبوا أهلها ، ولما استقامت الأمور على يديه وصلح أم أهل الشام كتب إليه المعز الفاطمي يشكر سعيه و يطلبه إليه استقامت الأمور على يديه وصلح أم أهل الشام كتب إليه المعز الفاطمي يشكر سعيه و يطلبه إليه

ليخلع عليه و يجمله نائباً من جهته ، فلم يجبه إلى ذلك ، بل قطع خطبته من الشام وخطب للطائع العباسي ، ثم قصد صيدا و مها خاتي من المفاربة علمم ابن الشيخ ، وفهم ظالم بن موهوب العقيلي الذي كان نائباً على دمشق المعز الفاطمي ، فأساء مهم السيرة ، فحاصرهم ولم يزل حتى أخذ البلد منهم ، وقتل منهم نحوا من أربعة آلاف من سراتهم ، ثم قصد طبرية ففعل بأهلها مثل ذلك ، فعند ذلك عزم المعز الفاطمي على المسير إليه ، فبينما هو يجمع له العساكر إذ توفى المهز في سنة خمس وستين كا سيأتي ، وقام بعده ولده العزيز، فاطمأن عند ذلك الفتكين بالشام، واستفحل أمره وقويت شوكته، ثم اتفق أمر المصريين عــلى أن يبعثوا جوهرا القائد لقتاله وأخــذ الشام من يده ، فعند ذلك حلف أهل الشام لأُ فتكين أنهم معه على الفاطميين ، وأنهم ناصحون له غير تاركيه . وجاء جوهر فحصر دمشق سبعة أشهر حصراً شــديداً و رأى من شجاعة الفتكين مامهره 6 فلما طال الحال أشار من أشار من الدماشقة على الفتكين أن يكتب إلى الحسين من أحمد القروطي وهو بالحساء ، ليجيُّ إليه ، فلما كتب إليه أقبل لنصره ، فلما سمع به جوهر لم عكنه أن يبقى بين عدو بن من داخل البلد وخارجها ، فارتحل قاصدا الرملة فتبعه الفتكين والقرمطي في نحو من خمسين ألفا ، فتواقعوا عند نهر الطواحين على ثلاث فراسخ من الرملة ، وحصر وا جوهرا بالرملة فضاق حاله جدا من قلة الطعام والشراب ، حتى أشر ف هو ومن معه على الهلاك ، فسأل من الفتكين على أن يجتمع هو وهو على ظهور الخيل ، فأجابه إلى ذلك ، فلم بزل يترفق له أن يطلقه حتى يذهب عن معه من أصحابه إلى أستاذه شاكراً له مثنيا عليه الخير ، ولا يسمع من القرمطي فيه \_ وكان جوهم داهية \_ فأجابه إلى ذلك فند مه القرمطي وقال: الرأى أنا كنا محصرهم حتى بموتوا عن آخرهم فانه يذهب إلى أستاذه ثم يجمع العساكر ويأتينا ، ولا طاقة لنا به . وكان الأمر كما قال ، فانه لما أطلقه الفتكين من الحصر لم يكن له دأب إلا أنه حث العز بز عـلى الخروج إلى الفتكين بنفسه ، فأقبل في جحافل أمثال الجبال ، و في كثرة مر الرجال والعدد والآثقال والأموال ، وعـلى مقدمتـه جوهر القائد . وجمع الفتكين والقرمطي الجيوش والأعراب وساروا إلى الرملة فاقتتاوا في محرم سنة سبع وستين ، ولما تواجهوا رأى المزيز من شجاعة الفتكين ما بهره ، فأرسل إليه يعرض عليه إن أطاعه و رجم إليه أن يجعله مقدم عسا كره ، وأن يحسن إليه غاية الاحسان. فترجل افتكين عن فرسه بين الصفين وقبل الأرض نحو العزيز، وأرسل إليه يقول: لو كان هـ ذا القول سبق قبل هـ ذا الحال لأمكنني وسارعت وأطعت ، وأما الآن فلا. ثم ركب فرسه وحمل على ميسرة العزيز ففرق شملها وبدد خيلها ورجلها ، فبر زعنه ذلك العزيز من القلب وأمر الميمنة فحملت حملة صادقة فانهزم القرمطي وتبعه بقية الشاميين وركبت المغاربة أففيتهم يقتلون و يأسرون من شاؤا ، وتحول المزيز فنزل خيام الشاميين عن معه ، وأرسل السرايا و راءهم ،

وجمل لا يؤتى بأسير إلا خلع على من جاء به ، وجمل لمن جاء الفتكين مائة ألف دينار ، فاتفق أن الفتكين عطش عطشا شديدا ، فاجتاز بمفرج بن دغفل ، وكان صاحبه ، فاستسقاه فسقاه وأنزله عنده فى بيوته ، وأرسل إلى العزيز يخبره بأن طلبته عنده ، فليحمل المال إلى وليأخذ غريمه ، فأرسل إليه بيوته ، وأرسل إلى العزيز يخبره بأن طلبته عنده ، فليحمل المال إلى وليأخذ غريمه ، فأرسل إليه عنائة ألف دينار وجاء من تسلمه منه ، فلما أحيط بالفتكين لم يشك أنه مقتول ، فما هو إلا أن حضر عند العزيز أكرمه غاية الاكرام ، ورد إليه حواصله وأمواله لم يفقد منها شيئا ، وجمله من أخص أصحابه وأمرائه ، وأنزله إلى جانب منزله ، ورجع به إلى الديار المصرية مكرماً معظماً ، وأقطعه هنالك أصحابه وأرسل إلى القرمطي أن يقدم عليه و يكرمه كا أكرم الفتكين ، فامتنع عليه وخاف منه ، فأرسل إليه بعشر بن ألف دينار ، وجملها له عليه في كل سنة ، يكف بها شره ، ولم يزل الفتكين مكرماً عند العزيز حتى وقع بينه و بين الوزير ابن كاس ، فعمل عليه حتى سقاه سما فمات ، وحين علم العزيز بذلك غضب على الوزير وحبسه بضماً وأر بعين يوماً ، وأخذ منه خمائة ألف دينار ثم رأى أن لا غنى به عنه فأعاده إلى الوزارة . وهذا ملخص ما ذكره ابن الأثير .

وفيها توفى من الأعيان ﴿ سبكتكين الحاجب التركى ﴾

مولى المهز الدياسي وحاجبه ، وقد ترقى في المراتب حتى آل به الأمر إلى أن قلده الطائع الامارة وخلع عليه وأعطاه اللواء ، ولقبه بنور الدولة ، وكانت مدة أيامه في هذا المقام شهرين وثلاثة عشر يوماً ، ودفن ببغداد وداره هي دار الملك ببغداد ، وهي دار عظيمة جدا ، وقد اتفق له أنه سقط مرة عن فرسه فانكسر صلبه فداواه الطبيب حتى استقام ظهره وقدر على الصلاة إلا أنه لايستطيع الركوع ، فأعطاه شيئا كشيراً من الأموال ، وكان يقول للطبيب : إذا ذكرت وجمي ومداوا تك لي لا أقدر على مكافأتك ، ولكن إذا تذكرت وضعك قدميك على ظهرى اشتد غضبي منك . توفى ليلة الثلاثاء لسبع بقين من الحرم منها ، وقد ترك من الأموال شيئا كثيراً جدا ، من ذلك ألف ألف دينار وعشرة آلاف ألف خين صندوقا من الباور ، وخسة وأر بعين صندوقا من الباور ، وخسة وأر بعين صندوقا من آنية الذهب ، ومائة وثلاثون كوكبا من ذهب ، منها خسون و زن كل واحد وثلاثائة عدل معكومة من الفرش ، وثلاثة آلاف فرس وألف جمل وثلاً بأنة غلام وأر بعون خادما وذلك غير ما أودع عند أبي بكر الغرار . وكان صاحبه .

### ﴿ ثُم دخلت سنة خس وستين وثلثائة ﴾

فيها قسم ركن الدولة بن بويه ممالكه بين أولاده عند ما كبرت سنه ، فجمل لولده عضد الدولة بلاد فارس وكرمان وأرجان ، ولولده مؤيد الدولة الرى وأصهان ، ولفخر الدولة همدان والدينور ،

وجمل ولده أبا العباس في كنف عضد الدولة وأوصاه به . وفيها جلس قاضي القضاة ببغداد أبو محمد ابن معر وف في دار عز الدولة لفصل الحكومات عن أمره له بذلك ، فحم بين يديه بين الناس وفيها حج بالناس أمير المصريين من جهة العزيز الفاطمي بعد ما حاصر أهل مكة ولقوا شدة عظيمة ، وغلت الأسعار بها جدا . وفيها ذكر ابن الأثير أن يوسف بلتكين نائب المعز الفاطمي على بلاد إفريقية ذهب إلى سبتة فأشر ف عليها من جبل فطل عليها فجعل يتأمل من أين يحاصرها ، فحاصرها نصف يوم نفافه أهلها خوفا شديدا ، ثم الصر ف عنها إلى مدينة هنالك يقال لها بصرة في المغرب ، فأمر بهدمها ونهبا ، ثم سار إلى مدينة برغواطة و بها رجل يقال له عيسي بن أم الأ نصار ، وهو ملكها ، فأمر بهدمها ونهبا ، ثم سار إلى مدينة برغواطة و بها رجل يقال له عيسي بن أم الأ نصار ، وهو ملكها ، وقد اشتدت المحنة به لسحره وشعبذته وادعي أنه نبي فأطاعوه ، و وضع لهم شريعة يقتدون بها ، فقاتلهم بلتكين فهزمهم وقتل هذا الفاجر ونهب أموالهم وسبي ذراريهم فلم يرسبي أحسن أشكالا منهم فها ذكره أهل تلك البلاد في ذلك الزمان .

وممن توفى فيها من الأعيان ﴿ أحمد بن جعفر بن محمد بن سلم ﴾ أبو بكر الحنبلى ، له مسند كبير ، روى عن عبدالله بن أحمد بن حنبل وأبي محمد السكجي وخلق ،

وروى عنه الدار قطني وغيره ، وكان ثقة وقد قارب التسمين .

﴿ ثابت بن سنان بن ثابت بن قرة الصابي ﴾ المؤرخ فيا ذكره ابن الأثير في الكامل. ﴿ الحسين بن محمد بن أحمد ﴾

أبو عـلى الماسرجسى الحافظ ، رحل وسمع الكثير وصنف مسندا في ألف وثلثمائة جزء ، بطرقه وعلله ، وله المغازى والقبائل ، وخرج عـلى الصحيح وغيره ، قال ابن الجوزى : وفي بيته وسلفه تسعة عشر محدثا ، توفي في رجب منها .

## ﴿ أُنُّو أُحِد بن عدى الحافظ ﴾

أبو عبد الله بن مجد بن أبى أحمد الجرجانى \_ أبو أحمد بن عدى \_ الحافظ الكبير المفيد الامام المالم الجوال النقال الرحال ، له كتاب الكامل في الجرح والتعديل ، لم يسبق إلى مثله ولم يلحق في شكله. قال حمزة عن الدارقطني : فيه كفاية لايزاد عليه . ولد أبو أحمد بن عدى في سنة سبع وسبعين ومائتين وهي السنة التي توفي فيها أبو حاتم الرازى ، وتوفي ابن عدى في جمادى الا خرة من هذه السنة .

#### ﴿ المعز الفاطمي ﴾

بانى القاهرة معد بن إسماعيل بن سعيد بن عبد الله أبو تميم المدعى أنه فاطمى ، صاحب الديار المصرية ، وهو أول من ملكها من الفاطميين ، وكان أولا ملكا ببلاد إفريقية وما والاها من بلاد المغرب ، فلما كان في سنة نمان وخمسين وثلثائة ، بعث بين يديه جوهراً القائد فأخذ له بلاد مصر من

كافور الأخشيدي بعد حروب تقدم ذكرها ، واستقرت أيدي الفاطميين علمها ، فبني مها القاهرة و بني منزل الملك وهما القصران ، ثم أقام جوهر الخطبة للمعز الفاطمي في سنة ثنتين وستين وثلثمائة ثم قدم المعز بعد ذلك ومعه جحافل من الجيوش، وأمراء من المغاربة والأثكار، وحين نزل الاسكندرية تلقاه وجوه الناس فخطمهم ما خطبة بليغة ادعى فمها أنه ينصف المظاوم من الظالم، وافتخر فمها بنسبه وأن الله قد رحم الأمة مهم ، وهو مع ذلك متلبس بالرفض ظاهرا و باطنا كما قاله القاضي الباقلاني إن مذهم ما الكفر الحض ، واعتقادهم الرفض ، وكذلك أهل دولته ومن أطاعه ونصر ، ووالاه ، قبحهم الله و إياه . وقد أحضر إلى بين يديه الزاهد العابد الورع الناسك التقي أبو بكر النابلسي ، فقال له المعز بلغني عنك أنك قلت لو أن معي عشرة أسهم لرميت الزوم بتسعة و رميت المصريين بسهم ، فقال ما قلت هذا ، فظن أنه رجع عن قوله فقال : كيف قلت ? قال : قلت ينبغي أن نرميكم بتسعة ثم نرمهم بالعاشر. قال: ولم ? قال: لأنكم غيرتم دين الأمة وقتلتم الصالحين وأطفأتم نور الالهية ، وادعيتم ما ليس لكم. فأمر باشهاره في أول يوم ثم ضرب في اليوم الثاني بالسياط ضربا شديدا مبرحاً ثم أمر بساخه في اليوم الثالث ، فجيَّ به ودي فجمل يسلخه وهو يقرأ القرآن قال الهودي: فأخذتني رقة عليه ، فلما بلغت تلقاء قلبه طعنته بالسكين فمات رحمه الله . فكان يقال له الشهيد ، و إليه ينسب بنو الشهيد من أهل نابلس إلى اليوم ، ولم تزل فمهم بقايا خير ، وقد كان المعز قبحه الله فيه شهامة وقوة حزم وشدة عزم ، وله سياسة ، وكان يظهر أنه يعدل وينصر الحق ولكنه كان مع ذلك منجما يعتمد على حركات النجوم ، قال له منجمه : إن عليك قطعاً \_ أى خوفا \_ في هـ نــ السنة فتوار عن وجه الأرض حتى تنقضي هـنه المدة. فعمل له سردابا وأحضر الأمراء وأوصاهم بولده نزار ولقبه العزيز وفوض إليه الأمرحتي يعود إلىهم ، فبايعوه على ذلك ، ودخل الممز ذلك السرداب فتوارى فيه سنة فكانت المغاربة إذا رأوا سحابا ترجل الفارس منهم له عن فرسه وأوماً إليه بالسلام ظانين أن المعز في ذلك النهام ، ( فاستخف قومه فأطاعوه إنهـم كانوا قوما فاسقين ) ثم برز إلهم بعد سـنة وجلس في مقام الملك وحكم على عادته أياماً ، ولم تطل مدته بل عاجله القضاء المحتوم ، ونال رزقه المقسوم ، فكانت وفاته في هذه السنة ، وكانت أيامه في الملك قبل أن علك مصر و بعد ما ملكها ثلاثا وعشرين سنة وخمسة أشهر وعشرة أيام ، منها عصر سنتان وتسعة أشهر والباقي ببلاد المغرب ، وجملة عمره كلها خمسة وأر بعون سنة وستة أشهر ، لأنه ولد بافريقية في عاشر رمضان سنة تسع عشرة وثلمائة وكانت وفاته عصر في اليوم السابع عشر من ربيع الآخر سنة خمس وستين وثليّائة وهي هذه السنة.

﴿ ثم دخلت سنة ست وستين وثلثائة ﴾

فيها توفى ركن الدولة بن على بن بويه وقد جاوز التسمين سنة ، وكانت أيام ولايته نيفا وأر بعين

سنة ، وقبل موته بسنة قسم ملكه بين أولاده كاذكرنا ، وقد على ابن العميد مرة ضيافة في داره وكانت حافلة حضرها ركن الدولة و بنوه وأعيان الدولة ، فعهد ركن الدولة في هذا اليوم إلى ابنه عضد الدولة وخلع عضد الدولة وعلى إخوته وسائر الأمراء الأفبية والا كسية على عادة الديلم ، وحفوه بالريحان على عادتهم أيضاً ، وكان يوماً مشهوداً . وقد كان ركن الدولة قد أسن وكبر وتوفي بعد هذه الوليمة بقليل في هذه السنة ، وكان حلما وقو را كثير الصدقات محباً للعلماء فيه بر وكرم وإيثار ، وحسن عشرة ورياسة ، وحنو على الرعية وعلى أقار به . وحين تمكن ابنه عضد الدولة قصد العراق ليأخذها وأخذ أثقاله وأمواله ، و بعث إلى البصرة فأخذها وأصلح بين أهلها حيبي ربيعة ومضر ، وكان بينهما عليه وقويت شوكته ، وأذل بختيار وقبض على و زيره ابن بقية لأ نه استحوذ على الأموار دونه ، عليه وقويت شوكته ، وأذل بختيار وقبض على و زيره ابن بقية لأ نه استحوذ على الأموار دونه ، وجي الأموال إلى خزائنه ، فاستظهر عضد الدولة عا وجده في الخزائن والحواصل لابن بقية ولم يبق وجبي الأموال إلى خزائنه ، فاستظهر عضد الدولة بالقبض على و زيره أبن بقية بن العميد لموجدة تقدمت وقد كان ابن العميد من الفسوق والعصيان بأوفر مكان ، غانته المقادير ونزل به غضب السلطان ، وقد كان ابن العميد من الفسوق والعصيان بأوفر مكان ، غانته المقادير ونزل به غضب السلطان ، وقد كان ابن العميد من الفسوق والعصيان بأوفر مكان ، غانته المقادير ونزل به غضب السلطان ،

وفى منتصف شوال منها توفى الأمير منصور بن نوح السامانى صاحب بلاد خراسان و بخارى وغيرها ، وكانت ولايته خمس عشر سنة ، وقام بالأمر من بعده ولده أبو القاسم نوح ، وكان عمره إذ ذاك ثلاث عشرة سنة ، ولقب بالمنصور .

وفيها توفى الحاكم وهو المستنصر بالله بن الناصر لدين الله عبد الرحمن الأموى ، وقد كان هذا من خيار الملوك وعلمائهم ، وكان علما بالفقه والخلاف والنوار بخ محبا للعلماء محسنا إليهم . توفى وله من العمر ثلاث وستون سنة وسبعة أشهر ، ومدة خلافته منها خمسة عشر سنة وخمسة أشهر ، وقام بالأمن من بعده ولده هشام وله عشر سنين ولقب بالمؤيد بالله ، وقد اختلف عليه في أيامه واضطر بت الرعايا عليه وحبس مدة ثم أخرج وأعيد إلى الخلافة ، وقام بأعباء أمره حاجبه المنصور أبو عامر محمد بن أبي عامر المعافري ، وابناه المظفر والناصر ، فساسوا الرعايا جيدا وعدلا فيهم وغزوا الأعداء واستمر لهم الحال كذلك نحواً من ست وعشرين سنة ، وقد ساق ابن الأثير هنا قطعة من أخبارهم وأطال . وفيها رجع ملك حلب إلى أبي المعالى شريف بن سيف الدولة بن حمدان ، وذلك أنه لما مات وهما هو من بعده تغلب قرعو يه مولاهم واستولى علههم سار إليه فأخرجه منها خائفا يترقب ،

أم جاء فنزل حماه وكانت الروم قد خر بت حمص فسمى فى عمارتها وترميمها وسكنها، ثم لما اختلفت الأمو رعلى قرعويه كتب أهل حلب إلى أبى المعالى هذا وهو بحمص أن يأتيهم، فسار إليهم فحاصر حلب أر بعة أشهر فافتتحها وامتنعت منه القلعة وقد تحصن بها نكجور، ثم اصطلح مع أبى المعالى على أن يؤمنه على نفسه و يستنيبه بحمص، ثم انتقل إلى نيابة دمشق و إليه تنسب هذه المزرعة ظاهر دمشق التي تعرف بالقصر النكجورى.

#### ﴿ ذ كر ابتداء ملك بني سبكتكين ﴾

والد مجود صاحب غزنة . وقد كان سبكتكين مولى الأمير أبي إسحاق بن البتكين صاحب جيش غزنة وأعمالها السامانية ، وليس هـذا بحاجب معز الدولة ، ذاك تو في قبل هـذه السنة كا تقدم ، وأما هذا فانه لما مات مولاه لم يترك أحداً يصلح للهلك من بعده لامن ولده ولا من قومه ، فاصطلح الجيش على مبايعة سبكتكين هذا لصلاحه فيهم وخيره وحسن سيرته ، وكال عقله وشجاعته وديانته ، فاستقر الملك في يده واستمر من بعده في ولده السعيد محود بن سبكتكين ، وقد غزا هذا بلاد الهند وفتح شيئا كثيراً من حصونهم ، وغنم أموالا كثيرة ، وكسر من أصنامهم وندو رهم أمراً هائلا ، وفتح شيئا كثيراً من حصونهم ، وغنم أموالا كثيرة ، وكسر من أصنامهم وندو رهم أمراً هائلا ، وباشر من معه من الجيوش حر با عظيمة هائلة ، وقد قصده جيبال ملك الهند الأعظم بنفسه وجنوده وباشر من معه من الجيوش حر با عظيمة هائلة ، وقد قصده جيبال ملك الهند الأعظم بنفسه وجنوده الاثن يم السيهول والجبال ، فكسره مرتين و ردهم إلى بلادهم في أسوأ حال وأرداً بال . وذكر ابن الأثير في كامله أن سبكتكين لما النقي مع جيبال ملك الهند في بعض الغزوات كان بالقرب منهم عبن في عقبة باغو رك وكان من عادتهم أنها إذا وضعت فيها نجاسة أو قذرا كفهرت السهاء وأرعدت وأبرقت وأمطرت ، ولا تزال كذاك حتى تطهر تلك المين من ذلك الشيء الذي ألتي فيها ، فأمر سبكتكين بالقاء نجاسة فيها - وكانت قريبة من فيو العدو - فلم يزالوا في رعود و بروق وأمطار وصواعق حتى بالقاء نجاسة فيها - وكانت قريبة من ولده محود ، على مال جزيل يحمله إليه ، و بلاد كثيرة يسلمها إليه ، الصلح فأجابه بعد امتناع من ولده محود ، على مال جزيل يحمله إليه ، و بلاد كثيرة يسلمها إليه ، السلح فأجابه بعد امتناع من ولده محود ، على مال جزيل يحمله إليه ، و بلاد كثيرة يسلمها إليه ، و بلاد كثيرة يسلمها إليه ،

وفيها توفي ﴿ أَبُو يَمْقُوبُ بِنَ سَيْفَ ﴾

ابن الحسين الجنابي ، صاحب هجر ومقدم القرامطة ، وقام بالأمر من بعده سنة من قومه وكانوا يسمون بالسادة ، وقد اتفقواعلى تدبير الأمر من بعده ولم يختلفوا فمشى حالهم . وفيها كانت وفاة .

﴿ الحسين بن أحمد ﴾

ابن سعيد الجنابي أبو محمد القرمطي . قال ابن عساكر : واسم أبي سعيد الحسين بن بهرام ، ويقال ابن أحمد ، يقال أصلهم من الفرس ، وقد تغلب هذا على الشام في سنة سبع وخسين وثلمائة ثم عاد

إلى الأحساء بعد سنة ثم عاد إلى دمشق في سنة ستين ، وكسر جيش جمفر بن فلاح ، أول من ناب بالشام عن المعز الفاطمي قتله ، ثم توجه إلى مصر فحاصرها في مستهل ربيع الأول من سنة إحدى وستين ، واستمر محاصرها شهوراً ، وقد كان استخلف على دمشق ظالم بن موهوب ثم عاد إلى الأحساء ثم رجع إلى الرملة فتو في بها في هذه السنة ، وقد جاوز التسمين ، وهو يظهر طاعة عبد الكريم الطائع لله العباسي ، وقد أو رد له ابن عساكر أشعاراً رائقة ، من ذلك ما كتب به إلى جمفر بن فلاح قبل وقوع الحرب بينهما وهي من أفحل الشعر:

الكتب معذرة والرسل مخبرة \* والحق متبع والخير محمود والحرب ساكنة والخيل صافنة \* والسلم مبتذل والظل ممدود فان أنبتم فقبول إنابتكم \* و إن أبيتم فهذا الكورمشدود على ظهور المنايا أو يردن بنا \* دمشق والباب مسدود ومردود إنى امرؤ ليسمن شأنى ولاأربى \* طبل يرن ولا ناى ولا عود ولا اعتكاف على خر ومخرة \* وذات دل لها غنج وتفنيد ولا أبيت بطين البطن من شبع \* ولى رفيق خيص البطن مجهود ولا تسامت بى الدنيا إلى طمع \* يوما ولا غرنى فيها المواعيد ومن شعره أيضاً:

يا ساكن البلد المنيف تعززاً \* بقلاعه وحصونه وكهوفه لا عز إلا للفزير بنفسه \* وبخيله وبرجله وسيوفه و بقبة بيضاء قد ضربت على \* شرف الخيام بجاره وضيوفه قوم إذا اشتد الوغا أردى العدا \* وشغى النفوس بضربه و زحوفه لم يجعل الشرف التليد لنفسه \* حتى أفاد تليده بطريفه

وفيها تملك قابوس بن وشمكير بلاد جرجان وطبرستان وتلك النواحي . وفيها دخل الخليفة الطائع بشاه بار بنت عز الدولة بن بويه ، وكان عرساً حافلا. وفيها حجت جميلة بنت ناصر الدولة بن حمدان في تجمل عظيم ، حتى كان يضرب المثل بحجها ، وذلك أنها عملت أر بعائة محمل وكان لا يدرى في أيها هي ، ولما وصلت إلى الكعبة نثرت عشرة آلاف دينار على الفقراء والمجاورين ، وكست المجاورين بإلحرمين كلهم ، وأنفقت أموالا جزيلة في ذهابها و إيابها . وحج بالناس من العراق الشريف أحمد بن الحسين بن محمد العلوى ، وكذلك حج بالناس إلى سنة ثمانين وثلثائة ، وكانت الخطبة بالحرمين في هذه السنة للفاطميين أصحاب مصر دون العباسيين .

ومن توفي فمها من الأعيان ﴿ إسماعيل بن نجيد ﴾

ابن أحمد بن يوسف أبو عمر و السلمي ، صحب الجنيد وغيره ، و روى الحديث وكان ثقة ، ومن جيد كلامه قوله : من لم تهدك رؤيته فليس عهذب . وقد احتاج شيخه أبو عثمان مرة إلى شي فسأل أصحابه فيه فجاءه ابن نجيد بكيس فيه ألفا درهم فقبضه منه وجعل يشكره إلى أصحابه ، فقال له ابن نجيد بين أصحابه : ياسيدى إن المال الذى دفعته إليك كان من مال أمى أخذته وهى كارهة فأنا أحب أن ترده إلى حتى أرده إليها . فأعطاه إياه ، فلما كان الليل جاء به وقال أحب أن تصرفها فى أمرك ولا تذكرها لأحد . فكان أبو عثمان يقول : أنا أجتى من همة أبى عمر و بن نجيد رحمهم الله تمالى .

﴿ الحسن بن بويه ﴾

أبو عـلى ركن الدولة عرض له قولنج فمات فى ليـلة السبت الثامن والعشرين من المحرم منها ، وكانت مدة ولايته أربعاً وأربعين سنة وشهرا وتسعة أيام ، ومدة عمره ثمان وسبعون سنة ، وكان حليا كريماً 
كريماً

ابن إبراهيم بن أفلح بن رافع بن رافع بن إبراهيم بن أفلح بن عبد الرحمن بن رفاعة بن رافع أبو الحسن الأ نصارى الزرقى ، كان نقيب الأ نصار، وقد سمع الحديث من أبى القاسم البغوى وغيره ، وكان ثقة يعرف أيام الأ نصار ومناقبهم ، وكانت وفاته في جمادى الا خرة منها.

﴿ محد بن الحسن ﴾

ابن أحمد بن إسماعيل أبو الحسن السراج ، سمع يوسف بن يعقوب القاضي وغير ه ، وكان شديد الاجتهاد في العبادة . صلى حتى أفعد ، و بكى حتى عمى ، توفى يوم عاشو راء منها .

### ﴿ القاضى منذر البلوطي ﴾

رحمه الله قاضى قضاة الأندلس ، كان إماما عالما فصيحاً خطيباً شاعرا أديباً ، كثير الفضل ، جامعاً لصنوف من الخير والتقوى والزهد ، وله مصنفات واختيارات ، منها أن الجنة التي سكنها آدم وأهبط منها كانت في الأرض وليست بالجنة التي أعدها الله لعباده في الا خرة ، وله في ذلك مصنف مفرد ، له وقع في النفوس وعليه حلاوة وطلاوة ، دخل يوماً على الناصر لدين الله عبد الرحمن الا موى وقد فرغ من بناء المدينة الزهراء وقصورها ، وقد بني له فيها قصر عظيم منيف ، وقد زخرف بأنواع الدهانات وكسى الستور ، وجلس عنده رؤس دولته وأمراؤه ، فجاءه القاضى فجلس إلى جانبه وجعل الحاضرون يثنون على ذلك البناء و عدحونه ، والقاضى ساكت لا يتكلم ، فالتفت إليه الملك وقال . ما أخزاه الله يبلغ منك هذا المبلغ المفضح المهنك ، المهلك لصاحبه في الدنيا والا خرة ، ولا أنك تمكنه أخزاه الله يبلغ منك هذا المبلغ المفضح المهنك ، المهلك لصاحبه في الدنيا والا خرة ، ولا أنك تمكنه

من قيادك مع ما آناك الله وفضلك به على كثير من الناس ، حتى أنزلك منازل الكافرين والفاسقين . قال الله تعالى ( ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجملنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج علمها يظهر ون ، ولبيوتهم أبوابا وسرراً علمها يتكثون و زخرفا ) الآية . قال : فوجم الملك عند ذلك و بكى وقال : جزاك الله خيراً ، وأ كثر في المسلمين مثلك . وقد قعط في بعض السنين فأمره الملك أن يستسقى للناس ، فلما جاءته الرسالة مع البريدقال للرسول : كيف تركت الملك ؟ فقال تركته أخشع ما يكون وأ كثر ه دعاء وتضرعا . فقال القاضى : سقيتم والله ، إذا خشع جبار الأرض رحم جبار السماء . ثم قال لغلامه : ناد في الناس الصلاة . فجاء الناس إلى محل الاستسقاء وجاء القاضى مندر فصعد المنبر والناس ينظر ون إليه و يسمعون ما يقول ، فلما أقبل علمهم كان أول ماخاطهم به قال : فصعد المنبر والناس ينظر ون إليه و يسمعون ما يقول ، فلما أقبل علمهم كان أول ماخاطهم به قال : (سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منه سوءاً بجهالة ثم ناب من بعده وأصلح فأنه غفو ررحيم ) ثم أعادها مراراً فأخذ الناس في البكاء والنحيب والتو بة والانابة ، فلم يزالوا كذلك ختى سقوا و رجعوا بخوضون الماء .

## ﴿ أبو الحسن على بن أحمد ﴾

ابن المرزبان الفقيه الشافعي ، تفقه بأبي الحسين بن القطان وأخه عنه الشيخ أبو حامه الاسفراييني . قال ابن خلكان : كان و رعا زاهدا ليس الأحد عنده مظلمة ، وله في المذهب وجه ، وكان له درس ببغداد . توفى في رجب منها .

### ﴿ ثُم دخلت سنة سبع وسنين وثلمائة ﴾

فيها دخل عضد الدولة إلى بغداد وخرج منها عز الدولة بختيار واتبعه عضد الدولة وأخذ معه الخليفة فاستعفاه فأعفاه ، وسار عضد الدولة و راءه فأخذه أسيراً ، ثم قتل سريماً وتصرمت دولته واستقر أمر عضد الدولة ببغداد ، وخلع عليه الخليفة الخلع السنية والأسورة والطوق ، وأعطاه لواءين أحدهما ذهب والآخر فضة ، ولم يكن هذا لغيره إلا لأولياء العهد ، وأرسل إليه الخليفة بتحف سنية ، و بعث عضد الدولة إلى الخليفة أموالا جزيلة من الذهب والفضة واستقرت يده على بغداد وما والاها من البلاد ، و زلزلت بغداد مراراً في هذه السنة ، و زادت دجلة زيادة كثيرة غرق بسبها خلق كثير ، وقيل لعضد الدولة إن أهل بغداد قد قلوا كثيرا بسبب الطاعون وما وقع بينهم من الفتن بسبب الرفض والسنة وأصابهم حريق وغرق ، فقال : إنما يهيج الشربين الناس هؤلاء القصاص والوعاظ ، ثم رسم أن أحد الأيقص ولا يعظ في سائر بغداد ولا يسأل سائل باسم أحد من الصحابة ، و إنما يقرأ القرآن فمن أعطاه أخذ منه . فعمل بذلك في البلد ، ثم بلغة أن أبا الحسين بن الصحابة ، و إنما يقرأ القرآن فمن أعطاه أخذ منه . فعمل بذلك في البلد ، ثم بلغة أن أبا الحسين بن الصحابة ، و إنما يقرأ القرآن فمن أعطاه أخذ منه . فعمل بذلك في البلد ، ثم بلغة أن أبا الحسين بن

وقي لل البن سمه ون إذا دخلت على الملك فتواضع فى الخطاب وقبل النواب. فلما دخل دار الملك وقيل لابن سمه ون إذا دخلت على الملك فتواضع فى الخطاب وقبل النواب. فلما دخل دار الملك وجده قد جلس وحده لللا يبدر من ابن سمه ون فى حقه كلام بحضرة الناس يؤثر عنه . ودخل الحاجب بين يديه يستأذن له عليه ودخل ابن سمه ون و راءه ، ثم استفتح القراءة بقوله ( وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهى ظالمة) الآية. ثم النفت وجهه نحو دار عز الدولة ثم قوأ (ثم جملناكم خلائف فى الأرض من بمدهم لننظرهم كيف تعملون) ثم أخذ فى مخاطبة الملك و وعظه فبكى عضد الدولة بكاء كشيراً ، وجزاه خيرا . فلما خرج من عنده قال للحاجب : اذهب فخذ ثلاثة آلاف درهم وعشرة أثواب وادفعها له فان قبلها جثنى برأسه ، قال الحاجب : فجئته فقلت : هذا أرسل به الملك وعشرة أثواب وادفعها له فان قبلها جثنى برأسه ، قال الحاجب : فجئته فقلت : هذا أرسل به الملك للستها ، فاذا رجعت طويتها ، ولى دار آكل من أجرتها تركها لى أبى ، فانا فى غنية عما أرسل به الملك الملك . فقال : فرقها فى فقراء أهلك . فقال : فقراء أهله أحق تها من فقراء أهلى ، وأفقر إليها منهم . فرجعت إلى الملك لأشاوره وأخبره ، عا قال ، فسكت ساعة ثم قال : الحد لله الذى سلمه منا وسلمنا فرجعت إلى الملك لأشوره وأخبره ، عا قال ، فسكت ساعة ثم قال : الحد لله الذى سلمه منا وسلمنا منه منا عضد الدولة أخد ابن بقية الوز بر لعز الدولة فأمر به فوضع بين قوائم الفيلة فتخبطته مناد جامله على ما ملب على رأس الجسر فى شوال منها ، فرئاه أبو الحسين بن الأنبارى بأبيات بأرجلها حتى هلك ، ثم صلب على رأس الجسر فى شوال منها ، فرئاه أبو الحسين بن الأنبارى بأبيات

يقول فيها: علو في الحياة وفي الممات \* بحق أنت إحدى المعجزات كأن الناس حوالك حين قاموا \* وفود نداك أيام الصلات كأنك واقف فيهم خطيباً \* وكلهم وقوف للصلاة مددت يديك نحوهم احتفاء \* كمدهما إليهم بالهبات وهي قصيدة طويلة أو رد كثيرا منها ابن الأثير في كامله.

﴿ صفة مقتل عز الدولة بختيار بن معز الدولة وأخذ الموصل وأعمالها ﴾

لما دخل عضد الدولة بغداد وتسلمها خرج منها بختيار ذليلا طريدا في فل من الناس ، ومن عزمه أن يذهب إلى الشام فيأخذها ، وكان عضد الدولة قد حلفه أن لا يتعرض لأبى تغلب لمودة كانت بينهما ومراسلات ، فحلف له على ذلك ، وحين خرج من بغداد كان معه حمدان بن ناصر الدولة ابن حمدان فحسن لمز الدولة أخذ بلاد الموصل من أبى تغلب ، لأنها أطيب وأكثر مالا من الشام وأقرب إليه ، وكان عز الدولة ضعيف العقل قليل الدين ، فلما بلغ ذلك أبا تغلب أرسل إلى عز الدولة يقول له : لئن أرسلت إلى ابن أخى حمدان بن ناصر الدولة أغنيتك بنفسى وجيشى حتى آخذ لك ملك بغداد من عضد الدولة ، وأردك إليها . فعند ذلك أمسك حمدان وأرسله إلى عمه أبى تغلب ملك بغداد من عضد الدولة ، وأردك إليها . فعند ذلك أمسك حمدان وأرسله إلى عمه أبى تغلب

فسجنه فى بعض القلاع و بلغ ذلك عضد الدولة وأنهما قد اتفقا على حر به فركب إليهما بجيشه وأراد إخراج الخليفة الطائع معه فاستعفاه فأعفاه ، فذهب إليهما فالتقى معهما فكسرهما وهزمهما ، وأخد عز الدولة أسيرا وقتله من فوره ، وأخذ الموصل ومعاملتها ، وكان قد حمل معه ميرة كثيرة ، وشرد أبا تغلب فى البلاد و بعث وراءه السرايا فى كل وجه ، وأقام بالموصل إلى أواخر سنة ثمان وستين ، وفتح ميافارقين وآمد وغييرهما من بلاد بكر وربيعة ، وتسلم بلاد مضر من أيدى نواب أبى تغلب ، وأخذ منهم الرحبة ورد بقيتها على صاحب حلب سعد الدولة بن سيف الدولة ، وتسلط على سعد الدولة ، وحين رجيع من الموصل استناب عليها أبا الوفا ، وعاد إلى بغداد فتلقاه الخليفة ورؤس الناس الدولة ، وكان بوما مشهود آ .

ومما وقع من الحوادث فيها الوقعة التي كانت بين العزيز بن المعز الفاطمي و بين الفتكين غلام معز الدولة صاحب دمشق فهزمه وأسره وأخذه معه إلى الديار المصرية مكرماً معظماً كما تقدم ، وتسلم العزيز دمشق وأعمالها ، وقد تقدم بسط ذلك في سنة أربع وستين .

وفيها خلع على القاضى عبد الجبار بن أحمد المعتزلى بقضاء قضاة الرى وما تحت حمكم مؤيد الدولة بن ركن الدولة ، وله مصنفات حسنة ، منها دلائل النبوة وعمد الأدلة وغيرها . وحج بالناس فيها نائب المصريين وهو الأمير باديس بن زيرى أخو يوسف بن بلكين . ولما دخل مكة اجتمع إليه الاصوص وسألوا منه أن يضمنهم الموسم هذا العام بما شاء من الأموال . فأظهر لهم الاجابة إلى ماسألوا وقال لهم : اجتمعوا كلكم حتى أضمنكم كلكم ، فاجتمع عنده بضع وثلاثون حرامياً ، فقال : هل بقي منكم أحد ? فحلفوا له إنه لم يبق منهم أحد . فأخذ عند ذلك بالقبض عليهم و بقطع أيديهم كلهم ، و نعا ما فعل . وكانت الخطبة في الحجاز للفاطميين دون العباسيين .

وممن توفى فها من الأعيان الملك عز الدولة.

## ﴿ بختيار بن بويه الديامي ﴾

ملك بعد أبيه وعمره فوق العشرين سنة بقليل ، وكان حسن الجسم شديد البطش قوى القلب ، يقال إنه كان يأخذ بقواتم الثور الشديد فيلقيه في الأرض من غير أعوان ، ويقصد الأسود في أما كنها ، ولسكنه كان كثير اللهو واللعب والأقبال على اللذات ، ولما كسره ابن عمه ببلاد الأهواز كان في جملة ما أخذ منه أمرد كان يحبه حباشديداً لايمنأ بالعيش إلا معه ، فبعث يترفق له في رده إليه ، وأرسل إليه بتحف كثيرة وأموال جزيلة وجاريتين عوادتين لا قيمة لهما ، فرد عليه الغلام المذكور فكثر تعنيف الناس له عند ذلك وسقط من أعين الملوك ، فانه كان يقول : ذهاب هذا الغلام مني أشد على من أخذ بغداد من يدى ، بل وأرض العراق كلها . ثم كان من أمره بعد ذلك

أن ابن عمه أسره كما ذكرنا وقتله سريماً ، فكانت مدة حياته ستا وثلاثين سنة ، ومدة دولته منها إحدى وعشرين سنة وشهور ، وهو الذي أظهر الرفض ببغداد وجرى بسبب ذلك شرور كما تقدم .

﴿ محمد بن عبد الرحن ﴾

أبو بكر القاضى المعروف بابن قريعة ، ولى القضاء بالسندية ، وكان فصيحاً يأتى بالكلام المسجوع من غير تكلف ولا تردد ، وكان جميل المعاشرة ومن شعره :

لى حيلة فى من ينم \* م وليس فى الكذاب حيلة من كان يخلق ما يقو \* ل فيلتى فيـه قليله

وكان يقول للرجل من أصحابه إذا تماشيا: إذا تقدمت بين يديك فانى حاجب و إن تأخرت فواجب. توفى وم السبب لعشر بقين من جمادى الآخرة منها.

﴿ ثم دخلت سنة ثمان وستين وثلمائة ﴾

فى شعبان منها أمم الطائع لله أن يدعى لعضد الدولة بعد الخليفة على المنابر ببغداد ، وأن تضرب الدبادب على بابه وقت الفجر و بعد المغرب والعشاء . قال ابن الجوزى : وهذا شئ لم يتفق لغيره من بنى بويه ، وقد كان معز الدولة سأل من الخليفة أن يضرب الدبادب على بابه فلم يأذن له ، وقد أفتت عز الدولة فى هذه السنة وهو مقيم بالموصل أكثر بلاد أبى تغلب بن حمدان ، كا مد والرحبة وغيرهما ، ثم دخل بغداد فى سلخ ذى القعدة فتلقاه الخليفة والأعيان إلى أثناء الطريق .

### ﴿ ذ كر ملك قسام التراب لدمشق فيها ﴾

لما ذهب الفتكين إلى ديار مصر نهض رجل من أهل دمشق بقال له قسام التراب ، كان الفتكين يقر به و يدنيه ، و يأمنه على أسراره ، فاستحوذ على دمشق وطاوعه أهلها وقصدته عساكر العزيز من مصر فحاصروه فلم يتمكنوا منه ، وجاء أبو تغلب بن ناصر الدولة بن حمدان فحاصره فلم يقدر أن يدخل دمشق ، فانصرف عنه خائباً إلى طبرية ، فوقع بينه و بين بنى عقيل وغيرهم من العرب حر وب طويلة ، آل الحال إلى أن قتل أبو تغلب وكانت معه أخته و جميلة امرأته وهى بنت سيف الدولة ، فردتا إلى سعد الدولة بن سيف الدولة بعلب ، فأخذ أخته و بعث بجميلة إلى بغداد فحبست فى دار وأخذ منها أموال جزيلة ، وأما قسام التراب هذا \_ وهو من بنى الحارث بن كعب من اليمن \_ فانه أقام بالشام فسد خللها وقام بمصالحها مدة سنين عديدة ، وكان مجلسه بالجامع يجتمع الناس إليه فيأمرهم وينهاهم فيمتناون ما يأمر به . قال ابن عساكر : أصله من قرية تلفيتا ، وكان ترابا . قلت والعامة يسمونه قسيم الزبال ، و إنما هو قسام ، ولم يكن زبالا بل ترابا من قرية تلفيتا بالقرب من قرية منين ، يسمونه قسيم الزبال ، و إنما هو قسام ، ولم يكن زبالا بل ترابا من قرية تلفيتا بالقرب من قرية منين ، وكان بدو أمره أنه انتمى إلى رجل من أحداث أهل دمشق يقال له أحد بن المسطان ، فكان من وكان بدو أمره أنه انتمى إلى رجل من أحداث أهل دمشق يقال له أحد بن المسطان ، فكان من

حز به ثم استحوذ على الأمور وغلب على الولاة والأمراء إلى أن قدم بلكتكين التركى من مصر فى يوم الخيس السابع عشر من المحرم سنة ست وسبعين وثلاً ائة ، فأخذها منه واختفى قسام النراب مدة ثم ظهر فأخذه أسيرا وأرسله مقيدا إلى الديار المصربة ، فأطلق وأحسن إليه وأغام بها مكرما .

وممن توفي فيها من الأعيان . ﴿ المقيق ﴾

صاحب الحمام والدار المنسو بتين إليه بدمشق بمحلة باب البريد ، واسم أحمد بن الحسن العقيق ابن ضعقن بن عبد الله بن الحسين الأصغر بن على بن الحسن بن على بن أبى طالب ، الشريف أبو القاسم الحسين العقيق ، قال ابن عساكر : كان من وجوه الأشراف بدمشق و إليه تنسب الدار والحمام بمحلة باب البريد . وذكر أنه توفى يوم الثلاثاء لأربع خاون من جمادى الأولى منها ، وأنه دفن من الغد وأغلقت البلد لأجل جنازته ، وحضرها نكجو روأصحابه \_ يعنى نائب دمشق \_ ودفن خارج باب الصغير . قلت : وقد اشترى الملك الظاهر بيبرس داره و بناها مدرسة ودار حديث وتربة و مها قبره ، وذلك فى حدود سنة سبعين وسمائة كما سيأتى بيانه .

## ﴿ أحمد بن جعفر ﴾

ابن مالك بن شبیب بن عبد الله أبو بكر بن مالك القطیعی \_ من قطیعة الدقیق ببغداد \_ راوی مسند أحمد عن ابنه عبد الله ، وقد روی عنه غیر ذلك من مصنفات أحمد ، وحدث عن غیر ه من المشایخ ، وكان ثقة كثیر الحدیث ، حدث عنه الدار قطنی وابن شاهین والبر قانی وأبو نعیم والحا كم ، ولم يمتنع أحد من الرواية عنه ولا التفتوا إلى ما طعن عليه بعضهم وتكلم فيه ، بسبب غرق كتبه حین غرقت القطیعة بالماء الاسود ، فاستحدث بعضها من نسخ أخری ، وهذا لیس بشی ، لأنها قد تكون معارضة على كتبه التي غرقت والله أعلم . و يقال إنه تغير في آخر عمره فكان لايدرى ماجرى عليه ، وقد جاو زالتسمين .

و به كان يكنى ، وقد كان من أكابر أمراء دولة أبيه وأخيه العزيز، وقد اتفقت له كائنة غريبة وهى أنه أرسل إلى بغداد فاشتريت له جارية مغنية بمبلغ جزيل ، فلما حضرت عنده أضاف أصحابه ثم أمرها فغنت \_ وكانت تحب شخصاً ببغداد \_ :

و بداله من بعد ماانتقل الهوى \* برق تألق من هنا لمعانه يبدو لحاشية اللواء ودونه \* صعب الذرى متمنع أركانه فبدا لينظر كيف لاح فلم يطق \* نظراً إليه وشده أشجانه فالنارما اشتملت عليه ضلوعه \* والماء ماسمحت به اجفانه

ثم غنته أبياتًا غيرها فاشتد طرب تميم هذا وقال لها : لا بد أن تسأليني حاجة ، فقالت : عافيتك .

فقال : ومع العافية . فقالت : تردنى إلى بغداد حتى أغنى بهذه الأبيات ، فوجم لذلك ثم لم يجد بداً من الوفاء لها بما سألت ، فأرسلها مع بعض أصحابه فأحجبها ثم سار بها على طريق العراق ، فلما أمسوا فى الليلة التى يدخلون فيها بغداد من صبيحتها ذهبت فى الليل فلم يدر أين ذهبت ، فلما سمع تميم خبرها شق عليه ذلك وتألم ألما شديدا ، وندم ندما شديدا حيث لا ينفعه الندم .

﴿ أُبُو سعيد السيرافي ﴾

النحوى الحسن بن عبد الله بن المرزبان . القاضى ، سكن بغداد وولى القضاء بها نيابة ، وله شرح كتاب سيبويه ، وطبقات النحاة . روى عن أبى بكر بن دريد وغيره ، وكان أبوه مجوسيا ، وكان أبو سعيد هذا علما باللغة والنحو والقراءات والفرائض والحساب وغير ذلك من فنون العلم ، وكان مع ذلك زاهدا لا يأكل إلا من عمل يده ، كان ينسخ في كل يوم عشر و رقات بعشرة دراهم ، تكون منها نفقته ، وكان من أعلم الناس بنحو البصريين ، وكان ينتحل مذهب أهل العراق في الفقه ، وقرأ القراءات على ابن مجاهد ، واللغة على ابن دريد ، والنحو على ابن السراج وابن المرزبان ، ونسبه بهضهم إلى الاعتزال وأنكره آخرون . توفى في رجب منها عن أربع و ثمانين سنة ، ودفن عقبرة الخيزران .

ابن أبى القاسم الريحانى ، و يعرف بالانبدرى ، رحل فى طلب الحديث إلى الآقاق ووافق ابن عدى فى بهض ذلك ، ثم سكن بغداد وحدث بها عن أبى يعلى والحسن بن سفيان وابن خزيمة وغيرهم ، وكان ثقة ثبتا ، له مصنفات ، زاهدا روى عنه البرقانى وأثنى عليه خيراً ، وذكر أن أكثر أدم أهله الخبز المأدوم بمرق الباقلا ، وذكر أشياء من تقلله و زهده و و رعه . تو فى عن خمس وتسعين سنة .

الأمير أبو أحمد الشيبانى من أهل البيوتات والحشمة ، بلغ التسعين سنة ، روى عن ابن الأعرابي أنه أنشد في صفة النساء :

هى الضلع العوجاء لست تقيمها \* ألا إن تقويم الضلوع انكسارها أيجمعن ضعفا واقتدارا على الفتى \* أليس عجيباً ضعفها واقتدارها ?

قلت: وهـذا المعنى أخذه من الحـديث الصحيح: « إن المرأة خلقت من ضلع أعوج و إن أعوج شيئ فى الضلع أعـلاه ، فان ذهبت تقيمه كسرته ، و إن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج » .

ابن عمر و يه الجلودى راوى صحيح مسلم عن إبراهيم بن محمد بن سفيان الفقيه عن مسلم بن الحجاج وكان من الزهاد ، يأكل من كسب يده من النسخ و بلغ ثمانين سنة .

### ﴿ ثُم دخلت سنة تسع وستين وثلثائة ﴾

في المحرم منها توفي الأمير عمر بن شاهين صاحب بلاد البطيحة منذ أر بعين سنة ، تغلب علمها وعجز عنه الأمراء والملوك والخلفاء ، و بعثوا إليه الجنود والسرايا والجيوش غير من ، فكل ذلك يفلها و يكسرها ، وكل ما له في تمكن و زيادة وقوة ، ومكث كذلك هذه المدة ، ومع هذا كله مات على فراشه حتف أنفه ، فلا نامت أعين الجبناء . وقام بالأم من بعده ولده الحسن فرام عضد الدولة أن ينتزع الملك من يده ، فأرسل إليه سرية حافلة من الجنود فكسرهم الحسن من عمر بن شاهين ، وكاد أن يتلفهم بالكلية حتى أرسل إليه عضد الدولة فصالحه على مال يحمله إليه في كل سنة ، وهذا من العجائب الغريبة. وفي صفر قبض على الشريف أبي أحمد الحسن من موسى الموسوى نقيب الطالبيين ، وقد كان أمير الحج مدة سنين ، اتهم بأنه يفشي الأسرار وأن عز الدولة أودع عنده عقداً ثمينا، ووجدوا كتابا بخطه في إفشاء الأسرار فأنكر أنه خطه وكان مزوراً عليه، واعترف بالعقد فأخذ منه وعزل عن النقابة و ولوا غيره ، وكان مظلوما . و في هـذا الشهر أيضا عزل عضد الدولة قاضي القضاة أبا محمد من معر وف و في غيره وفي شعبان منها و رد البريد من مصر إلى عضد الدولة عراسلات كثيرة فرد الجواب ما مضمونه صدق النية وحسن الطوية ، ثم سأل عضد الدولة من الطائع أن يجدد عليه الخلع والجواهر ، وأن يزيد في انشائه تاج الدولة ، فأجابه إلى ذلك ، وخلع عليه من أنواع الملابس مالم يتمكن معه من تقبيل الأرض بين يدى الخليفة ، وفوض إليه ماو راء بابه من الأمور ومصالح المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ، وحضر ذلك أعيان الناس ، وكان يوما مشهوداً . وأرسل في رمضان إلى الأعراب من بني شيبان وغيرهم فعقرهم وكسرهم ، وكان أميرهم منبه ابن محمد الأسدى متحصنا بعين التمر مدة نيف وثلاثين سنة ، فأخذ ديارهم وأموالهم .

وفى يوم الثلاثاء لسبع بقين من ذى القعدة تزوج الطائع لله بنت عضد الدولة السيخ أبا على العقد بحضرة الأعيان على صداق مبلغه مائة ألف دينار، وكان وكيل عضد الدولة الشيخ أبا على الحسين بن أحمد الفارسي النحوى ، صاحب الايضاح والتكملة ، وكان الذى خطب خطبة العقد القاضي أبو على الحسن بن على التنوخي . قال ابن الأثير : وفيها جدد عضد الدولة عمارة بغداد ومحاسنها ، وجدد المساجد والمشاهد ، وأجرى على الفقهاء الأرزاق ، وعلى الأثمة من الفقهاء والمحدثين والاطباء والحساب وغييرهم ، وأطلق الصلات لأرباب البيوتات والشرف ، وألزم أصحاب الأملاك بعمارة بيوتهم ودورهم ، ومهد الطرقات وأطلق المكوس وأصلح الطريق للحجاج من بغداد إلى مكة ، وأرسل الصدقات للمجاورين بالحرمين . قال : وأذن لوزيره نصر بن هارون \_ وكان نصرانيا \_ بعمارة البيع والأدبرة وأطلق الأموال لفقرائهم .

وفيها توفى حسنويه بن حسين الكردى ، وكان قد استحوذ على نواحى بلادالدينو روهمدان ونهاوند مدة خسين سنة ، وكان حسن السيرة كثير الصدقة بالحرمين وغيرهما ، فلما توفى اختلف أولاده من بعده وتمزق شملهم ، وتمكن عضد الدولة من أكثر بلادهم ، وقويت شوكته فى تلك الأرض .

وفيها ركب عضد الدولة في جنود كثيفة إلى بلاد أخيه فحر الدولة ، وذلك لما بلغه من ممالاً ته لمز الدولة واتفاقهم عليه ، فتسلم بلاد أخيه فخر الدولة وهمدان والرى وما بينهما من البلاد ، وسلم ذلك إلى مؤيد الدولة \_ وهو أخوه الا خر \_ ليكون نائبه عليها ، ثم سار إلى بلاد حسنويه الكردى فتسلمها وأخذ حواصله وذخائره ، وكانت كثيرة جدا ، وحبس بمض أولاده وأسر بعضهم ، وأرسل إلى الأكراد الهكارية فأخذ منهم بعض بلادهم ، وعظم شأنه وارتفع صيته ، إلا أنه أصابه في هذا السفر داء الصداع ، وكان قد تقدم له بالموصل مشله ، وكان يكتمه إلى أن غلب عليه كثرة النسيان فلا يذكر الشيء إلا بعد جهد جهيد ، والدنيا لا تسر بقدر ما تضر:

دار إذا ما أضحكت في يومها ﴿ أَبِكَتْ غدا ، بعداً لهامن دار

وفيها توفى من الأعيان ﴿ أحمد بن زكريا أبو الحسن اللغوى ﴾

صاحب كتاب المجمل في اللغة وغيره ، ومن شعره قبل موته بيومين :

یارب إن ذنوبی قد أحطت بها \* علما و بی و باعلانی وأسراری أنا الموحد لکنی المقر بها \* فهب ذنوبی لتوحیدی و إقراری ذاه این المؤرس الماری ا

ذكر ذلك ابن الأثير . ﴿ أحمد بن عطاء بن أحمد ﴾

أبو عبد الله الروذبارى \_ ابن أخت أبى على الروذبارى \_ أسند الحديث ، وكان يتكلم على مذهب الصوفية ، وكان قد انتقل من بغداد فأقام بصور وتوفى بها فى هذه السنة . قال : رأيت فى المنام كأن قائلا يقول : أى شئ أصح فى الصلاة ? فقلت صحة القصد ، فسمعت قائلا يقول . رؤية المقصود باسقاط رؤية القصد أتم . وقال : مجالسة الاضداد ذو بان الروح ، ومجالسة الأشكال تلقيح المعقول ، وليس كل من يصلح للمجالسة يصلح للمؤانسة ، ولا كل من يصلح للمؤانسة يؤمن على الأسرار ، ولا يؤمن على الأسرار الا الأمناء فقط . وقال : الخشوع فى الصلة علامة الفلاح . قال تعالى (قد افلح المؤمنون الذين هم فى صلاته م خاشعون ) وترك الخشوع فى الصلة علامة النفاق وخراب القلب . قال تعالى (إنه لا يفلح الكافرون) .

﴿ عبد الله بن إبراهم ﴾

ابن أبوب بن ماسني أبو محمد البزاز، أسند الكثير و بلغ خمساً وتسعين سنة ، وكان ثقة ثبتا . "وفى فى رجب منها

ابن على بن يحيى أبو الحسن الهاشمي ، يعرف بابن أم شيبان ، كان عالما فاضلا ، له تصانيف ،وقد

ولى الحيكم ببغداد قديما وكان جيد السيرة ، توفى فيها وقد جاوز السبعين وقارب الثمانين.

فيها ورد الصاحب بن عباد من جهة مؤيد الدولة إلى أخيه عضد الدولة فتلقاه عضد الدولة إلى ظاهر البلد وأكرمه وأمم الأعيان باحترامه ، وخلع عليه و زاده في إقطاعه ، ورد معه هدايا كثيرة . وفي جمادي الآخرة منها رجع عضد الدولة إلى بغداد فتلقاه الخليفة الطائع وضرب له القباب وزينت الأسواق . وفي هذا الشهر أيضاً وصلت هدايا من صاحب المين إلى عضد الدولة ، وكانت الخطبة بالحرمين لصاحب مصر ، وهو العزيز من المعز الفاطمي .

وممن توفى فيها من الأعيان . ﴿ أَبِو بَكُرُ الرَّازِي الحَنْفِي ﴾

أحمد بن على أبو بكر الفقيه الحنفي الرازى أحد أعة أصحاب أبى حنيفة ، وله من المصنفات المفيدة كتاب أحكام القرآن ، وهو تلهيد أبى الحسن الكرخى ، وكان عابدا زاهدا ورعا ، انتهت إليه رياسة الحنفية في وقنه و رحل إليه الطلبة من الا فاق ، وقد سمع الحديث من أبى العباس الأصم وأبى القاسم الطبراني ، وقد أراده الطائع على أن يوليه القضاء فلم يقبل ، توفى في ذي الحجة من هذا العام ، وصلى عليه أبو بكر محمد بن ، وسي الخوارزى .

### ﴿ عُما بن جعفر ﴾

ابن محمد بن زكريا أبو بكر الوراق ، ويلقب بفندر ، كان جوالا رحالا ، سمع الكثير ببلاد فارس وخراسان ، وسمع الباغندى وابن صاعد وابن دريد وغيرهم ، وعنه الحافظ أبو نعيم الاصفهاني ، وكان ثقة حافظا .

الحسين بن أحمد بن خالويه أبو عبد الله النحوى اللغوى صاحب المصنفات ، أصله من همذان ، ثم دخل بغداد فأدرك بها مشايخ هذا الشأن : كابن دريد وابن مجاهد ، وأبى عمر الزاهد ، واشتغل على أبى سعيد السيرافي ثم صار إلى حلب فعظمت مكانته عند آل حمدان ، وكان سيف الدولة يكرمه وهو أحد جلسائه ، وله مع المتنبي مناظرات . وقد سرد له ابن خلكان مصنفات كثيرة منها كتاب ليس في كلام العرب كذا وكذا \_ وكتاب الآل ليس في كلام العرب كذا وكذا \_ وكتاب الآل تحكم فيه على أقسامه وترجم الأثمة الاثنى عشر وأعرب ثلاثين سورة من القرآن ، وشرح الدريدية وغير ذلك ، وله شعر حسن ، وكان به داء كانت به وفاته .

### ﴿ ثُم دخلت سنة إحدى وسبعين وثلمائة ﴾

فى ربيع الأول منها وقع حريق عظيم بالكرخ ، وفيها سرق شي نفيس لعضد الدولة فتعجب الناس من جرأة من سرقه مع شدة هيبة عضد الدولة ، ثم مع هذا اجتهدوا كل الاجتهاد فلم يعوفوا من

أخذه . ويقال إن صاحب مصر بعث من فعل ذلك فالله أعلم . وممن توفى فيها من الأعيان . ﴿ الاسماعيلي ﴾

أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس أبو بكر الاسماعيلى الجرجائى الحافظ السكبير الرحال الجوال ، سمع الكثير وحدث وخرج وصنف فأفاد وأجاد ، وأحسن الانتقاد والاعتقاد ، صنف كتابا على صحيح البخارى فيه فوائد كثيرة ، وعلوم غزيرة . قال الدارقطني : كنت عزمت غير مرة على الرحلة إليه فلم أرزق . وكانت وفاته يوم السبت عاشر رجب سنة إحدى وسبعين وثلمائة ، وهو ابن أربع وسبعين سنة رحمه الله .

﴿ الحسن بن صالح ﴾

أبو محمد السبيعي ، سمع ابن جرير وقاسها المطرز وغيرهما ، وعنه الدارقطني والبرقاني ، وكان ثقة حافظاً مكثراً ، وكان عيسر الرواية .

### ﴿ الحسن بن على بن الحسن ﴾

ابن الهيئم بن طهمان أبو عبد الله الشاهد ، المعروف بالبادى ، سمع الحديثوكان ثقة ، عاش سبعا وتسعين سنة ، منها خمس عشرة سنة مقيدا أعمى .

﴿ عبد الله بن الحسين ﴾

ابن إسهاعيل بن محمد أبو بكر الضبي، ولى الحمكم ببغداد، وكان عفيفا نزهاً دينا.

﴿ عبد العزير بن الحارث ﴾

ابن أسد بن الليث أبو الحسن التميمي الفقيه الحنبلي . له كلام ومصنف في الخلاف ، وسمع الحديث وروى عن غير واحد ، وقد ذكر الخطيب البغدادي أنه وضع حديثا . وأنكر ذلك ابن الجوزي وقال : ما زال هذا دأب الخطيب في أصحاب أحمد بن حنبل . قال : وشيخ الخطيب الذي حكى عنه هذا هو أبو القاسم عبد الواحد بن أسد المكبري لا يعتمد على قوله ، فانه كان معتزليا وليس من أهل الحديث ، وكان يقول بأن الكفار لا يخلدون في النار . قلت : وهذا غريب فان المعتزلة يقولون بأن الكفار يخلدون في النار . قلت : وهذا غريب عن المكلم عن ابن الكفار يخلدون في النار ، بل يقولون بتخليد أصحاب الكبائر . قال : وعنه حكى الكلام عن ابن بطة أيضاً

أبو الحسن الحصرى الصوفى الواعظ شيخ المتصوفة ببغداد ، أصله من البصرة صحب الشبلى وغيره ، وكان يعظ الناس بالجامع ، ثم لما كبرت سنه بنى له الرباط المقابل لجامع المنصور ، ثم عرف بصاحبه المروزى ، وكان لا يخرج إلامن الجمعة إلى الجمعة ، وله كلام جيدفى التصوف على طريقتهم . ومما نقله ابن الجوزى عنه أنه قال : ماعلى منى ? وأى شيء لى فى ؟ حتى أخاف وأرجو ، إن رحم رحم ماله ،

و إن عذب عذب ماله . توفى فى ذى الحجة وقد نيف على الثمانين ، ودفن عقبرة دار حرب من بغداد. ﴿ على بن محمد الأحدب المزور ﴾

كان قوى الخط ، له ملكة على النزوير لا يشاء يكتب على أحد كتابة إلا فعل ، فلا يشك ذلك المزور عليه أنه خطه ، وحصل للناس به بلاء عظيم ، وختم السلطان على يده مراراً فلم يقدر ، وكان يزور ثم كانت وفاته في هذه السنة .

﴿ الشيخ أبو زيد المروزي الشافعي ﴾

محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد أبو زيد المروزى شيخ الشافعية في زمانه و إمام أهل عصره في الفقه والزهد والعبادة والورع ، سمم الحديث ودخل بغداد وحدث بها فسمم منه الدارقطني وغيره. قال أبو بكر البزار: عادلت الشيخ أبا زيد في طريق الحج فما أعلم أن الملائكة كتبت عليه خطيئة . وقد ذكرت ترجمته بكالها في طبقات الشافعية . قال الشيخ أبو نعيم: توفي بمرو يوم الجمعة الثالث عشر من رجب من هذه السنة

أبو عبد الله الشيرازى أحد مشاهير الصوفية ، صحب الجريرى وابن عطاء وغيرها . قال ابن الجوزى : وقد ذكرت في كتابي المسمى بتلبيس إبليس عنه حكايات تدل على أنه كان يذهب مذهب الاباحية منه دخلت سنة ثنتين وسبعين وثلثائة »

قال ابن الجوزى: في المحرم منها جرى الماء الذي ساقه عضد الدولة إلى داره و بستانه. وفي صفر فتح المارستان الذي أنشأه عضد الدولة في الجانب الغربي من بغداد، وقد رتب فيه الأطباء والخدم، ونقل إليه من الأدوية والأشربة والعقاقير شيئا كثيرا. وقال: وفيها توفي عضد الدولة فكتم أصحابه وفاته حتى أحضروا ولده صمصامة فولوه الأمر و راسلوا الخليفة فبعث إليه بالخلع والولاية فكتم أصحابه وفاته حتى أحضروا ولده صمصامة فولوه الأمر و راسلوا الخليفة فبعث إليه بالخلع والولاية

أبو شجاع ابن ركن الدولة أبو على الحسين بن بويه الديلمي ، صاحب ملك بغداد وغيرها ، وهو أول من تسمى شاهنشاه ، ومعناه ملك الملوك ، وقد ثبت في الصحيح عن رسول الله وسياليه أنه قال : « أوضع اسم \_ و في رواية أخنع اسم \_ عند الله رجل تسمى ملك الملوك » و في رواية « ملك الأملاك لاملك إلا الله عز وجل » . وهو أول من ضربت له الدبادب ببغداد ، وأول من خطب له بها مع الخليفة . وذكر ابن خلكان أنه امتدحه الشعراء بمدائع هائلة منهم المتنبي وغيره ، فن ذلك قول أبى الحسن محمد بن عبد الله السلامي في قصيدة له :

إليك طوى عرض البسيطة جاعل \* قصارى المطايا أن يلوح لها القصر فكنت وعرمى في الظلام وصارمي \* ثلاثة أشياء كا اجتمع النسر

و بشرت آمالى علك هو الورى \* ودار هي الدنيا ويوم هو الدهر وقال المتنبي أيضا:

هى الغرض الأقصى ورؤيتك المنى \* ومنزلك الدنيا وأنت الخلائق قال وقال أبو بكر أحمد الارجاني في قصيدة له بيتا فلم يلحق السلامي أيضاً وهو قوله: لقيته فرأيت الناس في رجل \* والدهر في ساعة والأرض في دار

قال: وكتب إليه افتكين مولى أخيه يستمده بجيش إلى دمشق يقاتل به الفاطميين ، فكتب إليه عضد الدولة « غَرِّكُ عَرُّكُ فصار قصار الكُ ذلك ، فاخش فاحش فعلك ، فعلك مهذا تهدأ » . قال ابن خلكان : ولقد أبدع فيها كل الابداع ، وقد جرى له من التعظيم من الخليفة مالم يقع لغيره قبله ، وقد اجهد في عمارة بغداد والطرقات ، وأجرى النفقات على المساكين والمحاويج ، وحفر الأنهار وبني المارستان المضدى وأدار السور على مدينة الرسول ، فعل ذلك مدة ملكه على العراق ، وهي خسة سنين ، وقد كان عاقلا فاضلا حسن السياسة شديد الهيئة بعيد الهمة ، إلا أنه كان يتجاوز في سياسة الأمور الشرعية ، كان يحب جارية فألهته عن تدبير المملكة ، فأمر بتغريقها . و بلغه أن غلاماً له أخذ لرجل بطيخة فضر به بسيفه فقطعه نصفين ، وهذه مبالغة . وكان سبب موته الصرع . وحين أخذ في على على ماليه موته الصرع . وحين أخذ في على ماليه المكان هدا المحيد المواتية ، وكان سبب موته الدين على الفارسي ، وهو الايضاح والتكلة الذي صنفه له . يقرأ عنده كتاب إقليدس وكتاب النحو لا في على الفارسي ، وهو الايضاح والتكلة الذي صنفه له . يقرأ عنده كتاب إقليدس وكتاب النحو لا في على الفارسي ، وهو الايضاح والتكلة الذي صنفه له . يقرأ عنده كتاب إلى بستان له فقال أود لوجاء المطر ، فنزل المطر فأنشأ يقول :

ليسشرب الراح إلا في المطر \* وغناء من جوار في السحر

غانيات سالبات للنهبي \* ناعمات في تضاعيف الوتر

راقصات زاهرت نجل \* رافلات في أفانين الحس

مطربات غنجات لحن \* رافضات الهم أمال الفكر

مبرزات الكاسمن مطلعها ﴿ مسقيات الحمر من فاق البشر

عضد الدولة وابن ركنها \* مالك الاملاك غلاب القدر (١)

سهل الله إليه نصره \* في ماوك الأرض مادام القمر وأراه الخير في أولاده \* ولباس الملك فيهم بالغرر

قبحه الله وقبيح شعره وقبيح أولاده ، فانه قد اجترأ في أبياته هذه فلم يفلح بعدها ، فيقال: إنه

حين أنشد قو له غلاب القدر ، أخذه الله فأهلكه ، و يقال: إن هذه الأبيات إنما أنشدت بين يديه

(١) بهامش الاصل: كذب القائل في لحنته . وكذا في شعره أيضا كفر .

ثم هلك عقيبها . مات في شوال من هذه السنة عن سبع أو ثمان وأر بدين سنة ، وحمل إلى مشهد على فدفن فيه ، وكان فيه رفض وتشيع ، رقد كتب على قبره في تربته عند مشهد على : هذا قبر عضد الدولة ، وتاج المملكة ، أبي شجاع بن ركن الدولة ، أحب مجاورة هذا الامام المنتى لطمعه في الخلاص ( يوم تأتى كل نفس تجادل عن نفسها ) والحمد لله وصلوات على محمد وعترته الطاهرة ، وقد تمثل عند موته مهذه الأبيات وهي للقاسم بن عبيد الله :

قتلت صنادید الرجال فلم أدع \* عدوا ولم أمهل على ظنه خلقا وأخلیت در الملك من كان باذلا \* فشردتهم غربا وشردتهم شرقا فلما بلغت النجم عزا و رفعة \* وصارت رقاب الخلق اجمع لى رقا رمانى الردى سهما فأخمد جرتى \* فها أنا ذا فى حفرتى عاطلا ملقى فأذهبت دنياى ودينى سفاهة \* فن ذا الذى منى بمصرعه أشقى \$

ثم جعل يكر رهذه الأبيات وهدنه الآية (ما أغنى عنى ماليه هلك عنى سلطانيه) إلى أن مات . وأجلس ابنه صمصامة على الأرض وعليه ثياب السواد ، وجاءه الخليفة معزيا وناح النساء عليه في الأسواق حاسرات عن وجوههن أياما كثيرة ، ولما انقضى العزاء ركب ابنه صمصامة إلى دار الخلافة في الأسواق عليه الخليفة سبع خلع وطوقه وسوره وألبسه التاج ولقبه شمس الدولة ، و ولاه ما كان يتولاه أبوه ، وكان يوماً مشهوداً .

ابن أحمد بن جمفر بن الحسن بن وهب أبو بكر الجريرى الممروف بزوج الحرة ، سمع ابن جرير والبغوى وابن أبى داود وغيرهم ، وعنه ابن رزقويه وابن شاهين والبرقانى ، وكان أحد المدول الثقات جليل القدر . وذكرابن الجوزى والخطيب سبب تسميته بزوج الحرة أنه كان يدخل إلى مطبخ أبيه بدار مولاته التى كانت زوجة المقتدر بالله ، فلما توفى المقتدر و بقيت هذه المرأة سالمة من الكتاب والمصادرات وكانت كثيرة الأموال ، وكان هذا غلاماً شابا حدث السن يحمل شيئا من حوائج المطبخ على رأسه فيدخل به إلى مطبخها مع جملة الخدم ، وكان شابا رشيقا حركا ، فنفق على القهرمانة حتى جعلته كاتبا على المطبخ ، ثم ترقى إلى أن صار وكيلا للست على ضياعها ، ينظر فها وفى أموالها ، ثم آل به الحال حتى صارت الست تحدثه من و راء الحجاب ، ثم علقت به وأحبته وسألته أن يتزوج بها فاستصغر ختى صارت الست تحدثه من و راء الحجاب ، ثم علقت به وأحبته وسألته أن يتزوج بها فاستصغر نفسه وخاف من غائلة ذلك فشجعته هى وأعطته أموالا كثيرة ليظهر عليه الحشمة والسعادة مماينا سبها ليتأهل لذلك ، ثم شرعت تهادى القضاة والأ كابر ، ثم عزمت على تزويجه و رضيت به عند حضو ر ليتأهل لذلك ، ثم شرعت تهادى القضاة والأ كابر ، ثم عزمت على تزويجه و رضيت به عند حضو ر القضاة ، واعترض أولياؤها عليها فغلبتهم بالمكارم والهدايا ، ودخل عليها فيكثت معه دهرا طويلا القضاة ، واعترض أولياؤها عليها فعلبتهم بالمكارم والهدايا ، ودخل عليها فيكثت معه دهرا طويلا ماتت قبله فو رث منها نحو ثلاثاً ألف دينار ، وطال عره بهدها حتى كانت وفاته فى هذه السنة

والله أعلم ﴿ ثم دخلت سنة ثلاث وسبعين وثلثمائة ﴾

فيها غلت الأسعار ببغداد حتى بلغ الكر من الطعام إلى أر بعة آلاف وثمانمائة ، ومات كثير من الناس جوعاً ، وجافت الطرقات من الموتى من الجوع ، ثم تساهل الحال في ذى الحجة منها ، وجاء الخبر بموت مؤيد الدولة بن ركن الدولة ، وأن أبا القاسم بن عباد الوزير بعث إلى أخيه فر الدولة فولاه الملك مكانه ، فاستوزر ابن عباد أيضاً على ما كان عليه ، ولما بلغ القرامطة موت عضد الدولة قصدوا البصرة ليأخذوها مع الكوفة فلم يتم لهم ذلك ، ولكن صولحوا على مالكثير فأخذوه وانصرفوا.

وممن توفى فيها من الأعيان بويه مؤيد الدولة بن ركن الدولة ، وكان ملكا عـلى بعض ما كان أبوه بملكه ، وكان الصاحب أبو القاسم بن عباد و زيره ، وقـد تزوج مؤيد الدولة هذا ابنة عمه معز الدولة ، فغرم على عرسه سبمائة ألف دينار ، وهذا سرف عظيم .

﴿ بلکین بن زبری بن منادی ﴾

الحمدى الصنهاجى ، و يسمى أيضا يوسف ، وكان من أكابر أمراء المعز الفاطمى ، وقد استخلفه على بلاد إفريقية حين سار إلى القاهرة ، وكان حسن السيرة ، له أر بعائة حظية ، وقد بُشِّر فى ليلة واحدة بتسعة عشر ولدا ، وهو جد باديس المغربي .

﴿ سعيد بن سلام ﴾

أبوعثمان المغربي ، أصله من بلاد القيروان ، ودخل الشام وصحب أبا الخير الأقطع ، وجاور بمكة مدة سنين ، وكان لا يظهر في المواسم ، وكانت له كرامات ، وقد أثنى عليه أبو سليمان الخطابي وغير ه ، وروى له أحوال صالحة رحمه الله تعالى .

## ﴿ عبد الله بن محد ﴾

ابن عبد الله بن عثمان بن المحتار بن محمد المرى الواسطى ، يعرف بابن السقا ، سمع عبدان وأبا يعلى الموصلى وابن أبى داود والبغوى ، وكان فهماً حافظًا ، دخل بغداد فحدث بها مجالس كثيرة من حفظه ، وكان يحضره الدارقطني وغيره من الحفاظ فلم ينكر وا عليه شيئا ، غير أنه حدث مرة عن أبى يعلى بحديث أنكر وه عليه ثم وجدوه في أصله بخط الضبى ، كما حدث به ، فبرى من عهدته .

﴿ ثُم دخلت سنة أربع وسبعين وثلمائة ﴾

فيها جرى الصلح بين صمصامة و بين عمه فخر الدولة ، فأرسل الخليفة لفخر الدولة خلما وتحفا . قال ابن الجوزى : وفي رجب منها عمل عرس في درب رياح فسقطت الدار على من فيها فهلك أكثر النساء بها ، ونبش من تحت الردم فكانت المصيبة عامة .

وفها كانت وفاة .

#### ﴿ الحافظ أبي الفتح محمد من الحسن ﴾

ان أحمد من الحسين الأزدى الموصلي المصنف في الجرح والتعديل ، وقد سمم الحديث من أبي يعلى وطبقته ، وضعفه كثير من الحفاظ من أهل زمانه ، واتهمه بعضهم نوضع حديث ر واه لان نويه ، حين قدم عليه بغداد، فساقه باسناد إلى النبي عَلَيْكَ « أن جبريل كان ينزل عليه في مثل صورة ذلك الأمير ». فأجازه وأعطاه دراهم كثيرة. والعجب إن كان هذا صحيحاً كيف راج على أحد ممن له أدنى فهم وعقل ، وقد أرخ ابن الجوزي وفاته في هذه السنة ، وقد قيل إنه تو في سنة تسع وستين .

﴿ الخطيب ابن نباتة الحذاء ﴾ وفيها توفي

في بطن من قضاعة ، وقيل إياد الفار في خطيب حلب في أيام سيف الدولة من حمدان ، ولهذا أكثر ديوانه الخطب الجهادية ، ولم يسبق إلى مثل ديوانه هذا ، ولا يلحق إلا أن يشاء الله شيئا، لأنه كان فصيحاً بليغا دينا و رعا، روى الشيخ تاج الدين الكندي عنه أنه خطب يوم جمعة بخطبة المنام ثم رأى ليلة السبت رسول الله مصلينية في جماعة من أصحابه بين المقار ، فلما أُفبل عليه عال له : مرحباً بخطيب الخطباء ، ثم أو مأ إلى قبو رهناك فقال لابن نباتة : كأنهم لم يكونوا للعيون قرة ، ولم يعدوا في الأحياء مرة ، أبادهم الذي خلقهم ، وأسكتهم الذي أنطقهم ، وسيجدُّهم كا أخلقهم ، و يجمعهم كا فرقهم ، فتم الكلام ابن نباتة حتى انتهى إلى قوله ( يوم تكونوا شهداء على الناس ـ وأشار إلى الصحابة الذين أدنه أدنه ، فقبّل وجهه وتفل في فيه \_ وقال : وفقك الله . فاستيقظ و به من السر و رأمر كبير ، وعلى وجهه مهاء ونور، ولم يعش بعد ذلك إلا سبعة عشر توما لم يستطعم بطعام، وكان توجه منه مثل رائحة المسك حتى مات رحمه الله . قال ابن الأزرق الفارقى : ولد ابن نباتة في سنة خمس وثلاثين وثلثائة ، وتوفى في سنة أربع وسبعين وثلثائة . حكاه ابن خلكان .

## ﴿ ثُم دخلت سنة خمس وسبعين وثلمائة ﴾

فما خلع الخليفة على صمصامة الدولة وسوره وطوقه وأركب على فرس بسرج ذهب ، و بين يديه جنيب مثله ، وفيها و رد الخبر بأن اثنين من سادة القرامطة وهما إسحاق وجعفر ، دخلا الـكوفة في حفل عظم فانزعجت النفوس بسبب ذلك ، وذلك لصرامتهما وشجاعتهما ، ولأن عضد الدولةمع شجاعته كان يصالعهما ، وأقطهما أراضي من أراضي واسط ، وكذلك عز الدولة من قبله أيضا . فجهز إليهما صمصامة جيشا فطرد هما عن تلك النواحي التي قــد أكثروا فيها الفساد، و بطل ما كان في نفوس الناس منهما . وفيها عزم صمصامة الدولة على أن يضع مكسا على الثياب الانريسميات ، فاجتمع الناس مجامع المنصوروأرادوا تعطيل الجمعة وكادت الفتنة تقع بينهم فأعفوا من ذلك . ﴿

و فى ذى الحجة ورد الخبر بموت مؤيد الدولة فجاس صمصامة للمزاء، وجاء إليه الخليفة معزياله فقام إليه صمصامة وقبل الأرض بين يديه وتخاطبا فى العزاء بألفاظ حسنة. وفيها تو فى الشيخ.

﴿ أبو على بن أبي هر برة ﴾

واسمه الحسن بن الحسين ، وهو أحد مشايخ الشافعية ، وله اختيارات كثيرة غريبة في المذهب وقد ترجمناه في طبقات الشافعية .

#### ﴿ الحسين بن على ﴾

ابن محمد بن يحيى أبو أحمد النيسابورى المعروف بحسنك ، كانت تر بيته عند ابن خزيمة وتلميذاً له ، وكان يقدمه على أولاده ويقر له مالا يقر لغيره ، وإذا تخلف ابن خزيمة عن مجالس السلطان بعث حسنك مكانه . ولما توفى ابن خزيمة كان عمر حسنك ثلاثا وعشرين سنة ، ثم عمر بعده دهرا طويلا ، وكان من أكثر الناس عبادة وقراءة للقرآن ، لا يترك قيام الليل حضراً ولا سفرا ، كثير الصدقات والصلات ، وكان يحكى وضوء ابن خزيمة وصلاته ، ولم يكن فى الأغنياء أحسن صلاة منه رحمه الله ، وصلى عليه الحافظ أبو أحمد النيسابورى .

﴿ أُو القاسم الدارك ﴾

عبد العن بن عبد الله بن محمد أبوالقاسم الداركي أحد أغة الشافعية في زمانه ، نزل نيسابور شم سكن بغداد إلى أن مات بها ، قال الشيخ أبو حامد الاسفراييني : ما رأيت أفقه منه . وحكى الخطيب عنه أنه كان يسأل عن الفتوى فيجيب بعد تفكر طويل ، فر بما كانت فتواه مخالفة لمذهب الشافعي وأبي حنيفة فيقال له في ذلك فيقول : و يلكم روى فلان عن فلان عن رسول الله عليه كذا وكذا ، فالأخذبه أولى من الأخذ بمذهب الشافعي وأبي حنيفة ، ومخالفتهما أسهل من مخالفة الحديث . قال ابن خلكان : وله في المذهب وجوه جيدة دالة على متانة علمه ، وكان يتهم بالاعتزال ، وكان قد أخذ العلم عن الشيخ أبي إسحاق المروزي ، والحديث عن جده لأمه الحسن بن محمد الداركي ، وهو أحد مشا بخ الشيخ أبي إسحاق المروزي ، والحديث عن جده لأمه الحسن بن محمد الداركي ، وهو أحد مشا بخ أبي حامد الأسفراييني ، وأخذ عنه عامة شيوخ بغداد وغيرهم من أهل الآ قاق ، وكانت وفاته في شوال ، وقيل في ذي القعدة منها ، وقد نيف على السبعين رحمه الله .

## ﴿ محمد بن أحمد بن محمد بن حسنو يه ﴾

أبوسهل النيسابوري ، و يعرف بالحسنوي ، كان فقيها شافعياً أديباً محدثا مشتغلا بنفسه عمالا يعنيه

أبو بكر الفقيه المالكي، سمع من ابن أبي عمر ويه والباغندي وأبي بكر بن أبي داود وغيره، وعنه البرقاني، وله تصانيف في شرح مذهب مالك، وانتهت إليه رياسة مذهب مالك، وعرض عليه

القضاء فأبا دوأشار بأبى بكر الرازى الحنفى ، فلم يقبل الآخر أيضاً . توفى فى شــوال منها عن ست وثمانين سنة رحمه الله تعالى .

### ﴿ ثُم دخلت سنة ست وسبعين وثلثاماته ﴾

قال ابن الجوزى: في محرمها كثرت الحيات في بغداد فهلك بسبب ذلك خلق كثير. ولسبع خلون من ربيع الأول ـ وكان يوم العشرين من تموز ـ وقع مطركثير ببرق ورعد . وفي رجب غلت الأسمار جدا وورد الخبر فيه بأنه وقع بالموصل زلزلة عظيمة سقط بسببها عمران كثير ، ومات من أهلها أمة عظيمة . وفيها وقع بين صمصام الدولة و بين أخيه شرف الدولة بفراش ليكحل صمصام الدولة ودخل بغداد فتلقاه الخليفة وهنأه بالسلامة ، ثم استدعى شرف الدولة بفراش ليكحل صمصام الدولة فاتفق ووته فأ كحله بعد موته ، وهذا من غريب ما وقع ، وفي ذي الحجة منها قبل قاضي القضاة أبو محمد ابن معر وف شهادة القاضي الحافظ أبي الحسن الدارقطني ، وأبي محمد بن عقبة ، فذكر أن الدار قطني ندم على ذلك وقال: كان يقبل قولي على رسول الله وسبعين وثلمائة ﴾ غيرى .

فى صفرها عقد مجلس بحضرة الخليفة فيه القضاة وأعيان الدولة وجددت البيعة بين الطائع وبين شرف الدولة بن عضد الدولة وكان بوما مشهودا ، ثم فى ربيعها الأولركب شرف الدولة من داره إلى دار الخليفة و زينت البدلد وضر بت البوقات والطبول والدبادب ، فخلع عليه الخليفة وسوره وأعطاه لواء بن معه ، وعقد له على ما وراء داره ، واستخلفه على ذلك ، وكان فى جملة من قدم مع شرف الدولة القاضى أبو محمد عبيد الله بن أحمد بن معروف ، فلما رآه الخليفة قال :

### مرحبا بالأحبة القادمينا \* أوحشونا وطال ما آنسونا

فقبل الأرض بين يدى الخليفة ، ولما قضيت البيعة دخل شرف الدولة على أخته امرأة الخليفة فمكث عندها إلى العصر والناس ينتظر ونه ، ثم خرج وسار إلى داره للتهنئة . وفيها اشتد الغلاء جدا ثم لحقه فناء كثير . وفيها توفيت أم شرف الدولة \_ وكانت تركية أم و لد \_ فجاءه الخليفة فعزاه . وفيها ولد لشرف الدولة ابنان توأمان . و

وممن نوفى فيها من الأعيان ﴿ أحمد بن الحسين بن على ﴾

أبو حامد المروزي، ويعرف بابن الطبرى ، كان حافظا للحديث مجتهدا في العبادة ، منقنا بصيراً بالأثر ، فقيها حنفياً ، درس على أبي الحسين الكرخي وصنف كتباً في الفقه والتاريخ، وولى قضاء القضاة بخراسات ، ثم دخل بغداد وقد علت سنه ، فحدث الناس وكتب الناس عنه ، منهم الدارقطني .

### ﴿ إِسحاق بن المقتدر بالله ﴾

توفى ليلة الجمعة لسبع عشر من ذى الحجة عن ستين سنة ، وصلى عليه ابنه القادر بالله وهو إذ ذاك أمير المؤمنين ، ودفن فى تربة جدته شغب أم المقتدر ، وحضر جنازته الأمراء والأعيان من جهة الخليفة وشرف الدولة ، وأرسل شرف الدولة من عزى الخليفة فيه ، واعتذر من الحضور لوجع حصل له

كان فاضلا توفى فيها أيضاً.

### ﴿ أُبُو على الفارسي النحوي ﴾

صاحب الايضاح والمصنفات الكثيرة ، ولد ببلده ثم دخل بغداد وخدم الملوك وحظى عند عضد الدولة بحيث إن عضد الدولة كان يقول أنا غلام أبى على فى النحو ، وحصلت له الأموال ، وقد اتهمه قوم بالاعتزال وفضله قوم من أصحابه على المبرد ، وممن أخذ عنه أبو عثمان بن جنى وغيره ، توفى فها عن بضع وتسعين سنة .

بنت القاضى أبى عبد الله الحسين بن إسماعيل المحاملي ، وتكنى أم عبد الواحد ، قرأت القرآن وحفظت الفقه والفرائض والحساب والدرر والنحو وغير ذلك ، وكانت من أعلم الناس فى وقتها بمذهب الشافعي ، وكانت تفتى به مع الشيخ أبى على بن أبى هريرة ، وكانت فاضلة فى نفسها كثيرة الصدقة ، مسارعة إلى فعل الخيرات ، وقد سمعت الحديث أيضا ، وكانت وفاتها فى رجب عن بضع وتسمين سنة .

فى محرمها كثر الغلاء والفناء ببغداد إلى شعبان كثرت الرياح والمواصف ، بحيث هدمت كثيرا من الأبنية ، وغرق شي كثير من السفن ، واحتملت بعض الزوارق فألقته بالأرض من ناحية جوخى ، وهذا أمر هائل وخطب شامل . وفى هذا الوقت لحق أهل البصرة حر شديد بحيث سقط كثير من الناس فى الطرقات وماتوا من شدتة .

وفيها توفي من الأعيان ﴿ الحسن بن على بن تابت ﴾

أبو عبد الله المقرى ، ولد أعمى ، وكان يحضر مجلس ابن الأنبارى فيحفظ ما يقول وما يمليه كله ، وكان ظريفا حسن الزى ، وقد سبق الشاطبي إلى قصيدة عملها في القراءات السبع ، وذلك في حياة النقاش ، وكانت تعجبه جدا ، وكذلك شيوخ ذلك الزمان أذعنوا إلها .

#### ﴿ الخليل بن أحمد القاضي ﴾

شيخ الحنفية في زمانه ، كان مقدماً في الفقه والحديث ، سمع ابن جرير والبغوى وابن صاعد وغيرهم ، ولهذا سمى باسم النحوى المتقدم .

## ﴿ زیاد بن محد بن زیاد بن المیم ﴾

أبو العباس الخرخاني بخاءين معجمتين نسبة إلى قرية من قرى قومس ، ولهم الجرجاني بجيمين ، وهم جماعة ، ولهم الخرجاني بخاء معجمة ثم جيم . وقد حرر هذه المواضع الشيخ ابن الجوزى في منتظمه ﴿ ثُم دخلت سنة تسع وسبعين وثلثائة ﴾

فمها كانت وفاة شرف الدولة من عضد الدولة من مويه الديلمي ، وكان قد انتقل إلى قصر معز الدولة عن إشارة الأطباء لصحة الهواء ، وذلك لشدة ما كان يجده من الداء ، فلما كان في جمادي الأولى تزايد به ومات في هذا الشهر ، وقد عهد إلى ابنه أبي نصر ، وجاء الخليفة في طيارة لتعزيته في والده فتلقاه أنو نصر والترك بين يديه والديلم ، فقبّ ل الأرض بين يدى الخليفة ، وكذلك بقية العسكر والخليفة في الطيارة وهم يقبلون الأرض إلى ناحيته. وجاء الرئيس أبو الحسين عـلى بن عبد المزيز من عند الخليفة إلى أبي نصر فبلغه تمزيته له في والده فقبَّل الأرض أيضا ثانية ، وعاد الرسول أيضا إلى الخليفة فبلغه شكر الأمير ، ثم عاد من جهة الخليفة لتوديع أبي نصر فقبل الأرض ثالثاً ، ورجع الخليفة . فلما كان يوم السبت عاشر هذا الشهر ركب الأمير أبو نصر إلى حضرة الخليفة الطائع لله ومعه الأشراف والأعيان والقضاة والأمراء ، وجلس الخليفة في الرواق ، فلما وصل الأمير أبو نصر خلع عليه الخليفة سبع خلع أعلاهن السواد وعمامة سوداء وفي عنقه طوق وفي يده سواران ومشى الحجاب بين يديه بالسيوف والمناطق ، فقبل الأرض ثانية ووضع له كرسي فجلس عليه وقرأ الرئيس أبو الحسن عهده ، وقدم إلى الطائع لواء فعقده بيده ولقبه مهاء الدولة وضياء الملة ، ثم خرج من بين يديه والعسكر معه حتى عاد إلى دار المملكة ، وأقر الوزير أبا منصور بن صالح على الوزارة ، وخلع عليه . وفيها بني جامع القطيعة \_ قطيعة أم جعفر \_ بالجانب الغربي من بغداد ، وكان أصل بناء هذا المسجد أن امرأة رأت في منامها رسول الله مُتَطَالِيَّةٍ يصلي في مكانه ، ووضع يده في جدار هناك ، فلما أصبحت فذ كرت ذلك فوجدوا أثرالكف في ذلك الموضع ، فبني مسجدا ثم توفيت تلك المرأة في ذلك اليوم ، ثم إن الشريف أبا أحمد الموسوى جدده وجعله جامعاً ، وصلى الناس فيه في هذه السنة .

وفيها توفي من الأعيان. ﴿ شرف الدولة ﴾

ابن عضد الدولة بن ركن الدولة بن بويه الديلمي ، تملك بغداد بعد أبيه ، وكان يحب الخير ويبغض الشر ، وأمر بترك المصادرات . وكان مرضه بالاستسقاء فتزايد به حتى كانت وفاته ليلة الجمعة الثانى من جمادى الا خرة عن ثمان وعشرين سنة وخمسة أشهر ، وكانت مدة ملكه سنتين وثمانية أشهر ، وحمل تابوته إلى تربة أبيه بمشهد على ، وكابهم فهم تشيع و رفض .

#### ﴿ مُحَدِّ بِن جَعْفِر بِنِ العِبَاسِ ﴾

أبو جَهْفُر، ﴿ وَأَبِو ْ بِكُرِ النِّجَارُ ﴾ ويلقب غندر أيضًا ﴾ روى عن أبى بِكُر النيسابوري وطبقتُه ﴾ وكان فهما يفهم القرآن فهماً حسنا وهو من ثقات الناس .

## ﴿ عبد الكرم بن عبد الكرم ﴾

ابن بديل أبو الفضل الخزاعي الجرجائي قدم بغداد وحدث بها . قال الخطيب : كانت له عناية بالقراءات و صنف أسانيدها ، ثم ذكر أنه كان بخلط ولم يكن مأمونا على ما يرويه ، وأنه وضع كتابا في الحروف ونسبه إلى أبي حنيفة ، فيكتب الدارقطي وجماعة أن هذا الكتاب موضوع لا أصل له ، فافتضح وخرج من بغداد إلى الجبل فاشتهر أمره هناك وحبطت منزلته ، وكان يسمى نفسه أولا جيلا، ثم غيره إلى محمد

ابن موسى بن عيسى بن محمد بن عبد الله بن سلمة بن إياس ، أبو الحسين البزار الحافظ ، ولد فى محرم سنة ثلثائة ، و رحل إلى بلاد شتى ، و روى عن ابن جر بروالبغوى وخلق ، و روى عنه جماعة من الحفاظ \_ منهم الدار قطنى \_ شيئا كثيراً ، وكان يعظمه و يجله ولا يستند بحضرته ، كان ثقة ثبتا ، وكان قد عا ينتقد على المشايخ ، ثم كانت وفاته فى هذه السنة ودفن بوم السبت لئلاث خلون من جمادى الأولى أو الأخرى منها . ﴿ ثم دخلت سنة ثمانين وثلاً بئة من الهجرة ﴾

فها قلد الشريف أبوأ حمد الحسن بن موسى الموسوى نقابة الأشراف الطالبيين والنظر في المظالم و إمرة الحاج، وكتب عهده بذلك واستخلف ولداه المرتضى أبو القاسم والرضى أبو الحسين على النقابة وخلع عليهما. وفيها تفاقم الأمر بالعيارين ببغداد وصار الناس أحزابا في كل محلة أمير مقدم، واقتتل الناس وأخذت الأموال واتصلت الكبسات وأحرقت دور كبار، ووقع حريق بالنهار في مهر الدجاج، فاحترق بسببه شئ كثير للناس والله أعلى.

وفيها تو في من الأعيان ﴿ يعقوب بن يوسف ﴾

أبو الفتوح بن كاس ، و زير العزيز صاحب مصر ، وكان شهماً فهماً ذاهمة وتدبير وكلة نافذة عند مخدومه ، وقد فوض إليه أموره في سائر مملكته ، ولما مرض عاده العزيز ووصاه الوزير بأمر مملكته ولما مات دفنه في قصره وتولى دفنه بيده وحزن عليه كثيراً ، وأغلق الدبوان أياما من شدة حزنه عليه عليه

فيها كان القبض على الخليفة الطائع لله وخلافة القادر بالله أبى العباس أحمد بن الأمير إسحاق ابن المقتدر بالله ، وكان ذلك في يوم السبت التاسع عشر من شعبان منها ، وذلك أنه جلس الخليفة على عادته في الرواق وقعد الملك مهاء الدولة على السرس ، ثم أرسل من اجتذب الخليفة بحمائل سيفه

عن السر مر ولفوه في كساء وحملوه إلى الخزانة بدار المملكة ، وتشاغل الناس بالنهب ولم يدر أكثر الناس ما الخطب وما الخمر ، حتى أن كبير المملكة ماء الدولة ظن الناس أنه هوالذي مسك ، فنهيت الخزائن والحواصل وأشياء من أثاث دارالخلافة ، حتى أخنت ثياب الأعيان والقضاة والشهود وجرت كائنة عظيمة جدا ، و رجع مهاء الدولة إلى داره وكتب على الطائع كتابا بالخلع من الخلافة ، وأشهد عليه الأشراف وغيرهم أنه قد خاع نفسه من الخلافة وسلمها إلى القادر بالله ، ونودى بذلك في الأسواق، وسبقت الديلم والأثراك وطالبوا يرسم البيعة، وراساوا مهاء الدولة في ذلك وتطاول الأمر في يوم الجمة ، ولم عكنوا من الدعاء له على المنبر بصر يم اسمه ، بل قالوا اللهم أصلح عبدك وخليفتك القادر بالله ، ثم أرضوا وجوههم وأكارهم وأخذت البيعة له واتفقت الكلمة ، وأمر بهاء الدولة بتحويل جميع ما في دارالخلافة من الأواني والأثاث وغيره إلى داره، وأبيّحت للعامة والخاصة، فقلعوا وشعثوا أبنيتها ، هذا والخليفة القادر قد هرب إلى أرض البطيحة من الطائع حين كان يطلبه ، ولما رجع إلى بغداد ما نعته الديلم من الدخول إلها حتى يعطهم رسم البيعة ، وجرت بينهم خطوب طويلة ، ثم رضوا عنه ودخل بغداد ، وكانت مدة هر به إلى أرض البطيحة ثلاث سنين. ولما دخل بغداد جلس في اليوم الثاني جلوسا عاماً إلى التهنئة وسماع المدائح والقصائد فيه ، وذلك في العشر الأخير من شوال ، ثم خلع على سهاء الدولة وفوض إليه ما وراء بابه ، وكان الخليفة القادر بالله من خيار الخلفاء وسادات العلماء في ذلك الزمان، وكان كثير الصدقة حسن الاعتقاد، وصنف قصيدة فمها فضائل الصحابة وغير ذلك ، فكانت تقرأ في حلق أصحاب الحديث كل جمعة في جامع المهدى ، وتجتمع الناس لسماعها مدة خلافته ، وكان ينشد هذه الأبيات يترنم مها وهي لسابق البربري:

سبق القضاء بكل ما هو كائن \* والله يا هذا لرزقك ضامن تعنى عا تدكنى وتترك ما به \* تعنى كأنك للحوادث آمن أو ما ترى الدنياومصرع أهلها \* فاعمل ليوم فراقها يا خائن واعلم بأنك لا أبالك فى الذى \* أصبحت تجمعه لغيرك خازن يا عامر الدنيا أتعمر منزلا \* لم يبق فيه مع المنية ساكن الموت شيء أنت تعلم أنه \* حق وأنت بذكره منهاون إن المنية لا تؤامر من أتت \* فى نفسه وما ولا تستأذن

وفى اليوم الثالث عشر من ذى الحجة \_ وهو وم غدير خم \_ جرت فتنة بين الروافض والسنة واقتتلوا فقتل منهم خلق كثير ، واستظهر أهل باب البصرة وحرقوا أعلام السلطان ، فقتل جماعة الهموا بفعل ذلك ، وصلبوا على القناطر ليرتدع أمثالهم . وفيها ظهر أبو الفتوح الحسين بن جعفر

العلوى أمير مكة ، وادعى أنه خليفة ، وسمى نفسه الراشد بالله ، فمالاً ، أهل مكة وحصل له أموال من رجل أوصى له بها ، فانتظم أمره بها ، وتقلد سيفا و زعم أنه ذو الفقار ، وأخه بيده قضيبا زعم أنه كان لرسول الله ولي الله ولي الله الأرض ، كان لرسول الله ولي المؤلفة والمؤلفة ليستعين بعرب الشام ، فتلقوه بالرحب وقبلوا له الأرض ، وسلموا عليه بأمير المؤمنين ، وأظهر الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر و إقامة الحدود . ثم إن الحاكم صاحب مصر وكان قدقام بالاثمر من بعد أبيه العزيز في هذه السنة و بعث إلى عرب الشام بملطفات وعدهم من الذهب بألوف ومثات ، وكذلك إلى عرب الحجاز ، واستناب على مكة أميراً و بعث إليه بخمسين ألف دينار ، فانتظم أمر الحاكم وتمزق أمر الراشد ، وانسحب إلى بلاده كا بدأ منها ، وعد إليها كاخرج عنها ، واضمحل حاله وانتقضت حباله ، وتفرق عنه رجاله .

وممن توفى فيها من الأعيان ﴿ أحمد بن الحسن بن مهران ﴾

أبو بكر المقرى ، توفى فى شوال منها عن ست وثمانين سنة ، واتفق له أنه مات فى يوم وفاته أبو الحسن العامى الفيلسوف ، فرأى بعض الصالحين أحمد بن الحسين بن مهران هذا في المنام فقيل له : مافعل الله بك ? فقال : أقام أبا الحسن العامى بجانبي ، وقال هذا فداؤك من النار .

﴿ عبد الله بن أحمد بن معر وف ﴾

أبو محمد قاضى قضاة بغداد ، روى عن ابن صاعد وعنه الخلال والازهرى وغيرهما ، وكان من العلماء الثقات العقلاء الفطناء ، حسن الشكل جميل اللبس ، عفيفاً عن الأموال ، توفى عن خمس وسبعين سنة ، وصلى عليه أبو أحمد الموسوى ، فكبر عليه خمساً ، ثم صلى عليه ابنه بجامع المنصور فكبر عليه أربعاً ، ثم دفن في داره سامحه الله .

## ﴿ جوهر بن عبد الله ﴾

القائد بانى القاهرة ، أصله أرمنى و يعرف بالـكاتب ، أخذ مصر بعد موت كافو ر الأخشيدى ، أرسله مولاه العزيز الفاطعى إليها فى ربيع الأول سنة ممان وخمسين وثلثمائة ، فوصل إليها فى شعبان منها فى مائة ألف مقاتل ، ومائتى صندوق لينفقه فى عمارة القاهرة ، فبر زوا لقتاله فكسرهم وجدد الامان لأهلها ، ودخلها يوم الثلاثاء لثمان عشرة خلت من شعبان ، فشق مصر ونزل فى مكان القاهرة اليوم ، وأسس من ليلته القصرين وخطب يوم الجمعة الا تية لمولاه ، وقطع خطبة بنى العباس ، وذكر أليوم ، وأسس من ليلته القصرين وخطب يوم الجمعة الا تية لمولاه ، وقطع خطبة بنى العباس ، وذكر فى خطبته الأثمة الاثنى عشر ، وأمر فأذن بحى على خير العمل ، وكان يظهر الاحسان إلى الناس ، ويجلس كل يوم سبت مع الوزير ابن الفرات والقاضى ، واجتهد فى تكيل القاهرة وفرغ من جامعها الأزهر سريماً ، وخطب به فى سنة إحدى وستين ، وهو الذى يقال له الجامع الأزهر ، ثم أرسل جعفر بن فلاح إلى الشام فأخذها ، ثم قدم مولاه المعزفى سنة اثنتين وستين كا تقدم ، فنزل بالقصرين

ولم تزل منزلته عالية عنده إلى أن مات فى هده السنة ، وقام مكانه الحسين الذى كان يقال له قائد القواد ، وهو أكبر أمراء الحاكم ، ثم كان قتله على يديه فى سنة إحدى وأر بعائة ، وقتل معه صهره زوج أخته القاضى عبد العزيز بن النعان ، وأظن هدا القاضى هو الذى صنف البلاغ الأكبر ، والناموس الأعظم ، الذى فيه من الكفر مالم يصل إبليس إلى مثله ، وقد رد على هذا الكتاب أبو بكر الباقلاني رحمه الله .

## ﴿ ثُم دخلت سنة ثنتين وثمانين وثلمائة ﴾

في عاشر محرمها أمر الوزير أبو الحسن على بن محمد الكوكبي ـ و يعرف بابن المعلم وكان قــد استحوذ على السلطان \_ أهل الكرخ و باب الطاق من الرافضة بأن لا يفعلوا شيئاً من تلك البدع التي كانوا يتماطونها في عاشو راء: من تعليق المسوح و تغليق الاسواق والنياحة على الحسين ، فلم يفعلوا شيئًا من ذلك ولله الحمد. وقد كان هذا الرجل من أهل السنة إلا أنه كان طاعًا ، رسم أن لا يقبل أحداً من الشهود ممن أحدثت عدالته بعد ابن معروف ، وكان كثيراً منهم قد بذل أموالا جزيلة في ذلك ، فاحتاجوا إلى أن جمعوا له شيئاً فوقّع لهم بالاستمرار ، ولما كان في جمادي الآخرة سعت الديلم والترك على ابن المعلم هذا وخرجوا بخيامهم إلى باب الشماسية و راسلوا مهاء الدولة ليسلمه إلىهم ، لسوء معاملته لهم ، فدافع عنه مدافعة عظيمة في أيام متعددة ، ولم يزالوا يراسلونه في أمره حتى خنقه في حبل ومات ودفن بالمحرم . وفي رجب منها سلم الخليفة الطائع الذي خلع إلى الخليفة القادر فأمر بوضعه في حجرة من دار الخلافة وأمر أن تجرى عليه الأرزاق والتحف والألطاف، مما يستعمله الخليفة القادر من مأكل وملبس وطيب وغيره و وكل به من يحفظه و يخدمه ، وكان يتعنت على القادر في تقلله في المأكل والملبس، فرتب من يحضر له من سائر الأنواع، ولم يزالوا كذلك حتى توفي وهو في السجن. وفي شوال منها ولد للخليفة القادر ولد ذكر ، وهو أبو الفضل محمد بن القادر بالله ، وقد ولاه العهد من بعده وسهاه الغالب بالله ، فلم يتم له الأمر . وفي هـذا الوقت غلت الأسعار ببغـداد حتى بيع رطل الخبز بأر بمين درهما ، والجزر بدره . وفي ذي القعدة قام صاحب الصفراء الأعرابي والتزم بحراسة الحجاج في ذهابهم و إيابهم ، وأن يخطب القادر من الهمامة والبحر بن إلى الكوفة ، فأجيب إلى ذلك ، وأطلقت له الخلع والأموال والاواني وغيرها.

وممن توفى فيها من الأعيان ﴿ محمد بن العباس ﴾

ابن محمد بن محمد بن زكريا بن بحيى بن معاذ أبو عمر القزاز المعر وف بابن حيوة ، سمع البغوى والباغندى وابن صاعد وخلقاً كثيراً ، وانتقد عليه الدار قطنى وسمع منه الأعيان ، وكان ثقة ديناً متيقظاً ذا مروءة ، وكتب من الكتب الكبار كثيراً بيده ، وكانت وفاته فى ربيع الا خرمنها وقد

قارب التسمين - ﴿ أبو أحد المسكرى ﴾ المسكن المسكن

الجسن بن عبد الله بن سعيد أحد الائمة في اللغة والادب والنحو والنوادر، وله في ذلك تصانيف مفيدة ، منها التصحيف وغيره ، وكان الصاحب بن عباد بود الاجتماع به فسافر إلى عسكر خلفه حتى اجتمع به فأكرمه و راسله بالأشعار . توفي فهاوله تسعون سنة . كذا ذكره ابن خليكان . وذكره ابن الجوزي فيمن توفي في سنة سبع وثمانين كا سيأتي .

﴿ ثم دخلت سنة ثلاث وثمانين وثلمائة ﴾

فها أمر القادر بالله بعمارة مسجد الحربية وكسوته ، وأن يجرى مجرى الجوامع في الخطب وغيرها وذلك بعد أن استفتى العلماء في جواز ذلك . قال الخطيب البغدادي : أدركت الجمعة تقام ببغداد في مسجد المدينية ، ومسجد الرصافة ، ومسجد دار الخلافة ، ومسجد براثا ، ومسجد قطيعة أم جعفر ، ومسجد الحربية. قال: ولم يزل الأمر على هذا إلى سينة إحدى وخمسين وأربعائة ، فتعطلت في مسمجد براثًا . وفي جمادًى الأولى فرغ من الجسر الذي بناه بهاء الدولة في مشرعة القطانين ، واجتاز عليه هو بنفسه ، وقـ د زين المـ كان . وفي جمادي الآخرة شعثت الديالم والأتراك في نواحي البلد لتأخر العطاء عنهم ، وغلت الأسعار و راسلوا مهاء الدولة فأز يحت عللهم.

وفي نوم الخيس الثانى من ذي القعدة تزوج الخليفة سكينة بنت مهاء الدولة عــلي صداق مائة الخليفة بها . وفيها أبتاع الوزير أبو نصر سابور بن أزدشير داراً بالـكرخ وجدد عمارتها ، ونقل إليها كتباً كثيرة ، ووقفها على الفقهاء، وسماها دار العلم. وأظن أن هذه أول مدرسة وقفت على الفقهاء، وكانت قبــل النظامية عمدة طويلة . وفيها في أواخرها ارتفعت الأسعار وضاق الحال وجاع العيال . وفيها توفي من الأعيان ﴿ أَحَمَّدُ مِن إِرَاهِمِ مِن ﴾

الحسن بن شاذان بن حرب بن مهران ، أبو بكر البزار ، سمم الكثير من البغوى وابن صاعد وابن أبي داود وابن دريد، وعنه الدار قطني والبرقاني والأزهري وغيرهم، وكان ثبتاً صحيم السماع، كثير الحديث، متحريا و رعاً . تو في عن خمس وتمانين سنة رحمه الله تعالى .

﴿ ثم دخلت سنة أربع وثمانين وثلثائة ﴾

فها عظم الخطب بأمر العيارين ، عانوا ببغداد فساداً وأخذوا الأموال والعمـلات الثقال ليلا ونهارا ، وحرقوا مواضع كثيرة ، وأخذوا من الأسواق الجبايات ، وتطلمهم الشرط فلم يفد ذلك شيئًا ولا فكروا في الدولة ، بل استمر وا على ماهم عليه من أخذ الأموال ، وقتل الرجال ، و إرعاب النساء والأطفال ، في سائر الحال. فلما تفاقم الحال بهم تطلمهم السلطان بهاء الدولة وألح في طلمهم فهر بوا بين يديه واستراح الناس من شرهم . وأظن هذه الحكايات التي يذكرها بعض الناس عن أحمد الدنف عنهم ، أو كان منهم والله أعلم .

وفى ذى القعدة عزل الشريف الموسوى و ولداه عن نقابة الطالبيين. وفيها رجع ركب العراق من أثناء الطريق بعد ما فاتهم الحج، وذلك أن الاصيفر الاعرابي الذى كان قد تكفل بحراستهم اعترض لهم فى الطريق و ذكر لهم أن الدنانير التى أقطعت له من دار الخلافة كانت دراهم مطلية، وأنه يريد من الحجيج بدلها و إلا لا يدعهم يتجاو زوا هذا المكان، فمانعوه و راجعوه، فبسهم عن السير حتى ضاق الوقت ولم يبتى فيه ما يدركوا فيه الحج فرجعوا إلى بلادهم، ولم يحج منهم أحد، وكذلك ركب الشام وأهل اليمن لم يحج منهم أحد، و إنما حج أهل مصر والمغرب خاصة. وفي يوم عرفة قلد الشريف أبو الحسين الزينبي محمد بن على بن أبي تمام الزينبي نقابة العباسيين، وقرئ عهده بين يدى الخليفة بحضرة القضاة والأعيان.

وفيها توفى من الأعيان الصابئي الكاتب المشهور صاحب التصانيف ، وهو:

# ﴿ إبراهيم بن هلال ﴾

ابن إبراهيم بن زهر و ن بن حبون أبو إسحاق الحرائى كاتب الرسائل للخليفة ولمعز الدولة بن بويه ، كان على دين الصابئة إلى أن مات عليه ، وكان مع هذا يصوم رمضان و يقرأ القرآن من حفظه ، وكان مع هذا يصوم خفظه حفظا حسنا ، و يستعمل منه في الرسائل ، وكانوا يحرضون عليه أن يسلم فلم يفعل ، وله شعرجيد قوى . تو في في شوال منها وقد جاو ز السبعين ، وقد رثاه الشريف الرضى وقال : إنما رثيت فضائله ، وليس له فضائل ولا هو أهل لها ولا كرامة .

## ﴿ عبد الله بن محد ﴾

ابن نافع بن مكر م أبو العباس البستى الزاهد ، و رث من آبائه أموالا كئيرة فأنفقها كلها فى وجوه الخير والقُرَب ، وكان كثير العبادة ، يقال إنه مكث سبعين سنة لم يستند إلى حائط ولا إلى شي ، ولا اتكا على وسادة ، وحج من نيسابور ماشيا حافيا، ودخل الشام وأقام ببيت المقدس شهوراً ، ثم دخل مصر و بلاد المغرب ، وحج من هناك ثم رجع إلى بلاده بُست ، وكان له بها بقية أموال وأملاك فتصدق بها كلها ، ولما حضرته الوفاة جعل يتألم و يتوجع ، فقيل له فى ذلك فقال : أرى بين يدى أموراً هائلة ، ولا أدرى كيف أنجو منها . توفى فى المحرم من هذه السنة عن خمس وثمانين سنة ، وليلة موته رأت امرأة أمها بعد موتها وعليها ثياب حسان و زينة فقالت : يا أمه ما هذه الزينة ؟ فقالت : نعن فى عيد لا جل قدوم عبيد الله بن محمد الزاهد البستى علينار حمه الله تعالى .

## ﴿ على من عيسى بن عبيد الله ﴾

أبو الحسن النحوى المعروف بالرمانى ، روى عن ابن دريد ، وكانت له يد طولى فى النحو واللغة والمنطق والحكلام ، وله تفسير كبير وشهد عند ابن معروف فقبله ، وروى عنه التنوخى والجوهرى، قال ابن خلكان : والرمانى نسبة إلى بيع الرمان أو إلى قصر الرمان بواسط ، توفى عن ثمان وثمانين سنة ودفن فى الشونيزية عند قبر أبى على الفارسى .

## ﴿ محد بن العباس بن أحمد بن القزاز ﴾

أبو الحسن الكثير وجمع مالم الحدث الثقة المأمون. قال الخطيب: كان ثقة ، كتب الكثير وجمع مالم يجمعه أحد في وقته ، بلغني أنه كتب مائة تفسير ومائة تاريخ ، وخلف ثمانية عشر صندقا مملوءة كتبا أكثرها بخطه سوى ما سرق له ، وكان حفظه في غاية الصحة ، ومع هذا كان له جارية تعارض معه ـ أى تقابل ما يكتبه ـ رحمه الله تعالى .

# ﴿ محمد بن عمران بن موسى بن عبيد الله ﴾

أبو عبد الله الكاتب المعروف بابن المرزبان ، روى عن البغوى وابن دريد وغيرهما ، وكان صاحب اختيار وآداب ، وصنف كتب كثيرة فى فنون مستحسنة ، وهو مصنف كتاب تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب ، وكان مشايخه وغيرهم بحضرون عنده و يبيتون فى داره على فرش وأطعمة وغير ذلك ، وكان عضد الدولة إذا اجتاز بداره لا يجوز حتى يسلم عليه ، وكان يقف حتى يخرج إليه ، وكان أبو على الفارسي يقول عنه : هومن محاسن الدنيا . وقال العقيقى : كان ثقة وقال الأزهرى : ما كان ثقة . وقال ابن الجوزى : ما كان من الكذابين و إنما كان فيه تشيع واعتزال و يخاط السماع بالاجازة ، و باغ الممانين سنة رحمه الله تعالى .

## ﴿ ثم دخلت سنة خمس وثمانين وثلمائة ﴾

فيها استوزر ابن ركن الدولة بن بويه أبا العباس أحمد بن إبراهيم الضبى ، الملقب بالكافى ، وذلك بعد وفاة الصاحب إسماعيل بن عباد ، وكان من مشاهير الوزراء . وفيها قبض بهاء الدولة على القاضى عبد الجبار وصادر ه بأموال جزيلة ، فكان من جملة ما بيع له فى المصادرة ألف طيلسان وألف ثوب معدنى ، ولم يحج فى هذه السنة وما قبلها وما بعدها ركب العراق ، والخطبة فى الحرمين للفاطميين . ومى توفى فيها من الأعيان ﴿ الصاحب بن عباد ﴾

وهو إسهاعيل بن عباد بن عباس بن عباد بن أحمد بن إدريس الطالقائى ، أبو القاسم الوزير المشهور بكافى الكفاة ، وزر لمؤيد الدولة بن ركن الدولة بن بويه ، وقد كان من العلم والفضيلة والبراعة والكرم والاحسان إلى العلماء والفقراء على جانب عظيم ، كان يبعث فى كل سنة إلى بغداد

بخمسة آلاف دينار لنصرف على أهل العلم ، وله اليه الطول في الا دب ، وله مصنفات في فنون العلم واقتنى كتبا كثيرة ، وكانت محمل على أر بعائة بعير ، ولم يكن في و زراء بني بويه مثله ولاقريب منه في مجموع فضائله ، وقد كانت دولة بني بويه مائة وعشرين سنة وأشهراً ، وقتح خمسين قلمة لخدومه ، ويد الدولة ، وابنه نخر الدولة ، بصرامته وحسن تدبير ، وجودة رأيه ، وكان يحب العلوم الشرعية ، و يبغض الفاسفة وماشامها من علم الكلام والا راء البدعية ، وقد مرض مرة بالاسهال فيكان كلما قام عن المطهرة وضع عندها عشرة دنانير لئلا يتبرم به الفراشون ، فكانوا يتمنون لوطالت علمته ، ولما عوفي أباح الفقراء نهب داره ، وكان فيها مايساوى نجواً من خمسين ألف دينارمن الذهب ، وقد مجمع الحديث من المشايخ الجياد العوالي الاسناد ، وعقد له في وقت مجلس للاملاء فاحتفل الناس لحضو ره ، وحضره وجوه الأمراء ، فلما خرج إليه لبس زى الفقهاء وأشهد على نفسه بالتو بة والاثابة عما يمانيه من أمو ر السلطان ، وذكر للناس أنه كان يأكل من حين نشأ إلى يومه هذا من أموال أبيه وجده مماو رثه منهم ، ولكن كان يخالط السلطان وهو تائب مما عارسونه ، واتحذ بناء في داره ساه بيت التو بة ، و وضع العلماء خطوطهم بصحة تو بته ، وحين حدث استملي عليه جماعة لكثرة مجلسه ، ولكن كان يكان اليوم القاضي عبد الجبار الهمداني وأضرابه من رؤس الفضلاء فكان في جملة من يكتب عنه ذلك اليوم القاضي عبد الجبار الهمداني وأضرابه من رؤس الفضلاء وسادات الفقهاء والمحدثين ، وقد بعث إليه قاضي قزوين مهدية كتب سنية ، وكتب معها .

العميدى عبد كافي الكفاة وأنه \* اعقـل في وجوه القضاة خـدم المجلس الرفيع ، بكتب \* منعات ، من حسنها مترعات فلما وصلت إليه أخذ منها كتابا واحدا ورد باقها وكتب تحت البيتين .

قد قبلنا من الجميع كتابا \* ورددنا لوقتها الباقيات لست أستغنم الكثير وطبعى \* قول: خذ ليس مذهبي قول هات

وجلس مرة في مجلس شراب فناوله الساقى كأسا، فلما أراد شربها قال له بعض خدمه: إن هذا الذى في يدك مسموم. قال: وما الشاهد على صحة قولك ? قال يجربه، قال: فيمن ? قال في الساقى. قال و يحك لا أستحل ذلك ، قال فني دجاجة ، قال: إن التمثيل بالحيوان لا يجوز، ثم أمر بصب مافي ذلك القدح وقال للساقى: لا تدخل بعد اليوم دارى ، ولم يقطع عنه معلومه. وقد عل عليه الوزير أبو الفتح ابن ذى الكفايتين حتى عزله عن و زارة مؤيد الدولة في وقت و باشرها عوضه واستمر فيها مدة ، فبينا هو ذات ليلة قد اجتمع عنده أصحابه وهو في أنم السرور ، قد هئ له في مجلس حافل بأنواع اللذات ، وقد نظم أبيانا والمغنون يغنونه بها وهو في غاية الطرب والسرور و والفرح ، وهي هذه الأبيات

دعوت المنا ودعوت العلا \* فلما أجابا دعوت القدح وقلت لأيام شرخ الشبا \* ب إلى . فهذا أوان الفرح

إذا بلغ المرء آماله \* فليس له بعدها منتزح

ثم قال لأصحابه: باكر ونى غدا إلى الصبوح، ونهض إلى بيت منامه فما أصبح حتى قبض عليه مؤيد الدولة وأخذ جميع ما فى داره من الحواصل والأموال، وجعله مثلة فى العباد، وأعاد إلى و زارته ابن عباد. وقد ذكر ابن الجوزى أن ابن عباد هذا حين حضرته الوفاة جاءه الملك فخر الدولة بن مؤيد الدولة يعوده ليوصيه فى أمو ره فقال له . إنى موصيك أن تستمرفى الأمو رعلى ما تركتها عليه، ولا تغيرها ، فانك إن استمريت بها نسبت إليك من أول الأمر إلى آخره ، و إن غيرتها وسلكت غيرها نسب الخيرالمتقدم إلى لا إليك ، وأنا أحبأن تكون نسبة الخير إليك و إن كنت أنا المشير بها عليك . فأعجبه ذلك منه واستمر عما أوصاه به من الخير ، وكانت وفاته فى عشية يوم الجمة لست بها عليك . فأعجبه ذلك لكثرة صحبته الوزير أبا الفضل بن العميد ، ثم أطلق عليه أيام و زارته . وقال منهم ، و إنما سمى بذلك لكثرة صحبته الوزير أبا الفضل بن العميد ، ثم أطلق عليه أيام و زارته . وقال الصابي فى كتابه الناجى : إنما سهاه الصاحب مؤيد الدولة لا نه كان صاحبه من الصغر ، وكان إذ ذكر ابن خلكان قطمة صالحة من مكارمه وفضائله وثناء الناس عليه ، وعدد له مصنفات كثيرة ، منها فى الخر : ذكر ابن خلكان قطمة صالحة من مكارمه وفضائله وثناء الناس عليه ، وعدد له مصنفات كثيرة ، الخيرة وكتابه الخيط فى اللغة فى سبع مجلدات ، محتوى على أكثر اللغة وأورد من شعره أشياء منها فى الخر :

رق الزجاج وراقت الحمر \* وتشابها فتشاكل الأمر فكأنما خمر ولا قدح \* وكأنما قدح ولا خمر

قال ابن خلكان: توفى بالرى في هذه السنة وله نحو ستين سنة ونقل إلى أصبهان رحمه الله.

#### ﴿ الحسن بن حامد ﴾

أبو محمد الأديب ، كان شاعرا متجولا كثير المكارم ، روى عن على بن محمد بن سعيدالموصلى وعنه الصورى ، وكان صدوقا . وهو الذى أنزل المتنبى داره حين قدم بغداد وأحسن إليه حتى قال له المتنبى : لو كنت مادحا تاجراً لمدحتك ، وقد كان أبو محمد هذا شاعراً ماهراً ، فمن شعره الجيد قوله:

شربت المعالى غير منتظر بها ﴿ كسادا ولاسوقا يقام لها أحرى وما أنا من أهل المكاسب كلا ﴿ توفرت الانمان كنت لها أشرى ﴿ ابن شاهين الواعظ ﴾

عر بن أحمد بن عثمان بن محمد بن أيوب بن زذان ، أبو حفص المشهو ر ، سمع الكثير وحدث عن الباغندى وأبى بكر بن أبى داود والبغوى ، وابن صاعد ، وخلق . وكان ثقة أمينا ، يسكن الجانب الشرق من بغداد ، وكانت له المصنفات العديدة . ذكر عنه أنه صنف ثلثمائة وثلاثين مصنفا

منها التفسير في ألف جزء ، والمسند في ألف وخمائة جزء ، والتاريخ في مائة وخمسين جزءا ، والزهد في مائة جزء . توفي في ذي الحجة منها وقد قارب التسمين رحمه الله .

#### ﴿ الحافظ الدارقطني ﴾

على بن عمر بن أحمد بن مهدى بن مسعود بن دينار بن عبد الله الحافظ الكمير، أستاذ هذه الصناعة ، وقبله عدة و بعده إلى زماننا هذا ، سمع الكثير ، وجمع وصنف وألف وأجاد وأفاد ، وأحسن النظر والتعليل والانتقاد والاعتقاد ، وكان فريد عصره ، ونسيج وحده ، وإمام دهره في أسماء الرجال وصناعة التعليل ، والجرح والتعديل ، وحسن التصنيف والتأليف ، واتساع الرواية ، والاطلاع التام في الدراية ، له كتابه المشهور من أحسن المصنفات في بابه ، لم يسبق إلى مثله ولا يلحق في شكله إلا من استمد من مجره وعمل كعمله ، وله كتاب العلل بين فيه الصواب من الدخل ، والمتصل من المرسل والمنقطع والمعضل ، وكتاب الافراد الذي لا يفهمه ، فضلا عن أن ينظمه ، إلا من هو من الحفاظ الأفراد ، والأمَّة النقاد ، والجهابذة الجياد ، وله غير ذلك من المصنفات التي هي كالمقود في الأجياد ، وكان من صغره موصوفا بالحفظ الباهر ، والفهم الثاقب ، والبحر الزاخر ، جلس مرة في مجلس إسهاعيل الصفار وهو على على الناس الأحاديث ، والدارقطني ينسخ في جزء حديث ، فقال له بعض المحدثين في أنناء المجلس: إن سماعك لا يصح وأنت تنسخ ، فقال الدارقطني: فهمي للاملاء أحسن من فهمك وأحضر، ثم قال له ذلك الرجل: أنحفظ كم أملى حـديثًا ? فقال: إنه أمـلى عمانية عشر حديثًا إلى الآن ، والحديث الأول منها عن فلان عن فلان ، ثم ساقها كلها بأسانيدها وألفاظها لم يخرم منها شيئا ، فتعجب الناس منه . وقال الحاكم أبو عبد الله النيسابوي : لم ير الدارقطني مثل نفسه . وقال ابن الجوزي: وقد اجتمع له معمعرفة الحديث والعلم بالقراءات والنحو والفقه والشعر مع الامامة والعدالة ، وصحة العقيدة ، وقد كانت وفاته في يوم الثلاثاء السابع من ذي القعدة منها ، وله من العمر سبع وسبعون سنة و يومان ، ودفن من الغد عقيرة معروف الكرخي رحمه الله .

قال ابن خلكان: وقد رحل إلى الديار المصرية فأكرمه الوزير أبو الفضل جعفر بن خُنزابة وزير كافور الاخشيدى ، وساعده هو والحافظ عبد الغنى على إكال مسنده ، وحصل للدارقطنى منه مال جزيل . قال : والدارقطنى نسبة إلى دار القطن وهى محلة كبيرة ببغداد ، وقال عبدالغنى بن سعيد الضرير: لم يتكلم على الأحاديث مثل على بن المدينى فى زمانه ، وموسى بن هارون فى زمانه ، والدارقطنى فى زمانه . وسئل الدار قطنى : هل رأى مثل نفسه ? قال : أما فى فن واحد فر عا رأيت من هو أفضل منى ، وأما فيما اجتمع لى من الفنون فلا . وقد روى الخطيب البغدادى عن الأمير أبى نصرهبة الله بن ما كولا قال : رأيت فى المنام كأنى أسأل عن حال أبى الحسن الدارقطنى وما آل أمره إليه فى

الآخرة ، فقيل لى ذاك يدعى في الجنة الامام.

﴿ عباد بن عباس بن عباد ﴾

أبو الحسن الطالقاني ، والد الوزير إسماعيل بن عباد المتقدم ذكره ، سمع أبا خليفة الفضل بن الحباب وغيره من البغداديين والاصفهانيين والرازيين وغيرهم ، وحدث عنه ابنه الوزير أبو الفضل القاسم ، وأبو بكر بن مردويه ، ولعباد هذا كتاب في أحكام القرآن ، وقد اتفق موته وموت ابنه في هذه السنة رحمهما الله .

أبو الحسن الأحنف العكبرى الشاعر المشهور ، له ديوان مفرد ، ومن مستجاد شعره ما ذكره ابن الجوزي في منتظمه قوله :

أقضى على من الأجل \* عذل العذول إذا عذل

وأشد من عذل العذو \* لصدود إلف قد وصل

وأشد من هذا وذا \* طلب النوال من السفل

وقوله من أراد العز والرا \* حة من هم طويل \* فليكن فردا في النا \* سو برضي بالقليل

و برى أن سيرى \* كافياً عما قليل \* و برى بالحزم أن الحز \* م في ترك الفضول

ويداويمرض الوح \* دة بالصبر الجميل \* لا عارى أحداً ما \* عاش في قال وقيل

يلزم الصمت فان الصم عنه في المقول \* يذرالكبر لأهل الكب \* رو رضى بالخول

أى عيش لا مرى \* يصبح في حال ذليل \* بين قصد من عدو \* ومداراة جهول

واعتلال من صدية في وتجني من ملول \* واحتراس من ظنون السو \* ومع عذل العذول

ومقاسات بغيض \* ومداناة ثقيل \* أف من معرفة النا \* س على كل سبيل

وتمام الأمر لا يع \* رف سمحاً من بخيل \* فاذا أكل هذا كا \* ن في ظل ظليل

﴿ محد من عبد الله من سكرة ﴾

أبو الحسين الهاشمي ، من ولد على بن المهدى ، كان شاعراً خليما ظريفا ، وكان ينوب في نقابة الهاشميين . فترافع إليه رجل اسمه على وامرأة اسمها عائشة يتحاكان في جمل فقال هذه قضية لا أحكم فيها بشي لئلا يعود الحال خدعة . ومن مستجاد شعره ولطيف قوله :

في وجه إنسانة كلفت بها \* أربعة ما اجتمعن في أحد

الوجه بدر، والصدغ غالية \* والريق خمر، والثغر من رد

وله في قوله وقد دخل حماما فسرق نعليه فعاد إلى منزله حافيا فقال :

إليك أذم حمام ابن موسى \* و إن فاق المني طيباً وحراً

تكاثرت اللصوص عليه حتى \* ليحفى من يطيف به و يعرى ولم أفقد به ثوبا ولكن \* دخلت محمدا وخرجت بشرا ﴿ يُوسِف بن عمر بن مسرور ﴾

أبو الفتح القواس ، سمع البغوى وابن أبى داود وابن صاعد وغيرهم ، وعنه الخلال والعشارى والبغدادى والتنوخى وغيرهم ، وكان ثقة ثبتا، يعد من الأبدال. قال الدارقطنى : كنا نتبرك به وهو صغير . توفى لثلاث بقين من ربيع الاخر عن خمس وثمانين سنة ، ودفن بباب حرب .

﴿ يوسف بن أبي سعيد ﴾

السيرافي أبو محمد النحوى ،وهو الذي تمم شرح أبيه لكتاب سيبويه ، وكان يرجع إلى علم ودين وكانت وفاته في ربيع الأول منها عن خس وخمسين سنة .

﴿ ثُم دخلت سنة ست وثمانين وثلثائة ﴾

فى محرمها كشف أهل البصرة عن قبر عتيق فاذا هم بميت طرى عليه ثيابه وسيفه ، فظنوه الزبير ابن العوام ، فأخرجوه وكفنوه ودفنوه واتخذوا عند قبره مسجدا ، ووقف عليه أوقاف كثيرة ، وجمل عنده خدام وقوام وفرش وتنوير. وفيها ملك الحاكم العبيدى بلاد مصر بعد أبيه العزيزين المعز الفاطمي ، وكان عره إذ ذاك إحدى عشرة سنة وستة أشهر ، وقام بتدبير المملكة أرجوان الخادم ، وأمير الدولة الحسن بن عمارة ، فلما تمكن الحاكم قتلهما وأقام غيرهما ، ثم قتدل خلقا حتى استقام له الأمير اللام على ما سنذ كره . وحج بالناس الأمير الذي من جهة المصريين والخطبة لهم .

وفيها توفي من الأعيان ﴿ أحمد بن إبراهيم ﴾

ابن محمد بن يحيى بن سحنويه أبوحامد بن إسحاق المزكى النيسابورى ، سمع الأصم وطبقته وكان كثير العبادة من صغره إلى كبره ، وصام في عمره سرداً تسعا وعشرين سنة ، وقال الحاكم : وعندى أن الملائكة لم تكتب عليه خطيئة ، توفى في شعبان منها عن ثلاث وستين سنة .

### ﴿ أبوطالب المكي ﴾

صاحب قوت القلوب ، محمد بن على بن عطية أبوطالب المكى الواعظ المذكر ، الزاهد المتعبد ، الرجل الصالح ، شمع الحديث وروى عن غير واحد . قال المتبقى : كان رجلاصالحا مجتهدا فى العبادة وصنف كتابا سهاه قوت القلوب ، وذكر فيه أحاديث لا أصل لها ، وكان يعظ الناس فى جامع بغداد ، وحكى ابن الجوزى أن أصله من الجبل ، وأنه نشأ بمكة ، وأنه دخل البصرة بعد وفاة أبى الحسن بن سالم ، فانتمى إلى مقالته ، ودخل بغداد فاجتمع عليه الناس وعقد له مجلس الوعظ مها ، فغلط فى كلام وحفظ عنه أنه قال : ليس على المخلوقين أضر من الخالق ، فبدعه الناس وهجر وه ، وامتنع من الكلام

على الناس: وقد كان أبوطالب هذا يبيح السماع، فدعا عليه عبدالصمد بن على ودخل عليه فعاتبه على ذلك فأنشد أبوطالب:

فيا ليل كم فيك من منعب \* وياصبح ليتك لم تقرب

غرج عبد الصمد مغضبا . وقال أبو القاسم بن سرات : دخلت على شيخنا أبى طالب المكى وهو عوت فقلت له : أوص ، فقال : إذا ختم لى بخير فانثر على جنازتى لو زا وسكراً فقلت : كيف أعلم بذلك ? فقال : اجلس عندى و يدك فى يدى ، فان قبضت على يدك فاعلم أنه قد ختم لى بخير . قال ففعلت فلما حان فراقه قبض على يدى قبضاً شديدا ، فلما رفع على جنازته نثرت اللو ز والسكر على نعشه . قال ابن الجوزى : توفى فى جمادى الا خرة منها وقيره ظاهر فى جامع الرصافة .

#### ﴿ العزيز صاحب مصر ﴾

نزار بن المعز سعد أبي تميم ، و يكني نزار بأبي منصور ، و بلقب بالعزيز ، توفى عن اثنين وأر بعين سنة منها ، وكانت ولايته بعد أبيه إحدى وعشرين سنة ، وخمسة أشهر وعشرة أيام ، وقام بالأمرمن بعده ولده الحاكم قبحه الله ، والحاكم هذا هو الذي ينسب إليه الفرقة الضالة المضلة الزنادقة الحاكمية وإليه ينسب أهل وادى التيم من الدرزية أتباع هستكر غلام الحاكم الذي بعثه إليهم يدعوهم إلى الكفر المحض فأجابوه ، لعنه الله و إياهم أجمعين ، أما العزيز هذا فانه كان قد استوزر رجلا نصرانيا يقال له عيسي بن نسطورس ، وآخر يهوديا اسمه ميشا ، فعز بسبهما أهل هذين الملتين في ذلك الزمان على المسلمين ، حتى كتبت إليه امرأة قصة في حاجة لها تقول فيها : بالذي أعز النصاري بعيسي بن نسطورس ، واليهود بميشا وأذل المسلمين بهما لما كشفت ظلامتي . فعندذلك أمر بالقبض على هذين الرجلين وأخذ من النصاري ثلاثمائة ألف دينار .

وفيها توفيت بنت عضد الدولة امرأة الطائع فحملت تركتها إلى ابن أخيها بهاء الدولة ، وكان فيها جوهر كثير والله أعلم.

فيها توفى فخر الدولة أبو الحسن على بن ركن الدولة بن بويه ، وأقيم ولده رستم فى الملك مكانه ، وكان عمره أربع سنين ، وقام خواص أبيه بتدبير الملك فى الرعايا .

وممن توفى فيها من الأعيان أبو أحمد العسكرى اللغوى .

## ﴿ الحسن من عبيد الله ﴾

ابن سعيد بن أحمد العسكرى اللغوى ، العلامة فى فنه وتصانيفه ، المفيد فى اللغة وغيرها ، يقال إنه كان عيل إلى الاعتزال ، ولما قدم الصاحب بن عباد هو وفخر الدولة البلدة التى كان فيها أبو أحمد العسكرى \_ وكان قد كبر وأسن \_ بعث إليه الصاحب رقعة فيها هذه الأبيات :

ولما أبيتم أن تزوروا وقلتم \* ضعفنا فها نقوى على الوحدان أتيناكم من بعد أرض نزوركم \* فكم من منزل بكر لنا وعوان نناشدكم هل من قرى لنزيلكم \* بطول جوار لا يمل جفان تضعنت بنت ابن الرشيد كأنما \* تعمد تشبيهي به وعنائي أهم بأمر الحزم لا أستطيعه \* وقد حيل بين العير والنزوان

ثم ركب بغلته تحاملا وصار إلى الصاحب فوجده مشغولا في خيمته بابهة الوزارة فصعد أكمة ثم نادي بأعلى صوته:

مالى أرى القبة الفيحاء مقفلة \* دونى وقد طال ما استفتحت مقفلها كأنها جنة الفردوس معرضة \* وليس لى عمل زاك فأدخلها فلما سمع الصاحب صوته ناداه: ادخلها يا أبا أحمد فلك السابقة الأولى ، فلما صار إليه أحسن إليه . توفى فى يوم التروية منها . قال ابن خلكان: وكانت ولادته يوم الخيس لست عشرة ليلة خلت من شوال سنة ثلاثة وتسعين ومائنين ، وتوفى يوم الجمعة لسبع خلون من ذى الحجة سنة اثنتين وثمانين وثلمائة

ابن إبراهيم بن عبيد الله بن زياد بن مهران ، أبو القاسم الشاعر المعروف بابن الثلاج ، لأن جده أهدى لبعض الخلفاء ثلجاً ، فوقع منه ، وقعا ، فعرف عند الخليفة بالثلاج ، وقد سمع أبو القاسم هذا من البغوى وابن صاعد وأبى داود ، وحدث عن التنوخي والأزهري والعقيقي وغيرهم من الحفاظ . قال ابن الجوزي : وقد اتهمه المحدثون منهم الدار قطني ونسبوه إلى أنه كان يركب الاسناد و يضع الحديث على الرجال . توفي في ربيع الأول فجأة .

#### ﴿ ابن زولاق ﴾

الحسن بن إبراهيم بن الحسين بن الحسن بن على بن خلد بن راشد بن عبيد الله بن سلمان بن زولاق ، أبو محمد المصرى الحافظ ، صنف كتابا في قضاة مصر ذيل به كتاب أبي عر محمد بن يوسف بن يعقوب الكندى ، إلى سنة ست وأر بعين ومائتين ، وذيل ابن زولاق من القاضى بكار إلى سنة ست وثمانين وثلثمائة ، وهي أيام محمد بن النعمان قاضى الفاطميين ، الذي صنف البلاغ الذي انتصب فيه لارد على القاضى الباقلاتي ، وهو أخو عبد العزيز بن النعمان والله أعلم . وكانت وفاته في أواخر ذي القعدة من هذه السنة عن إحدى وثمانين سنة .

﴿ ابن بطة عبيد الله بن محمد ﴾

ابن حمران، أبو عبد الله العكبرى، المعروف بابن بطة، أحد علماء الحنابلة، وله التصانيف

الكثيرة الحافيلة في فنون من العلوم ، سمع الحديث من البغوي وأبي بكر النيسانوري وابن صاعب وخلق في أقالم متعددة ، وعنه جماعة من الحفاظ ، منهم أبو الفتح بن أبي الفوارس ، والأزجى والمرمكي ، وأثنى عليه غير واحد من الأئمة ، وكان ممن يأم بالمعر وف وينهى عن المنكر ، وقد رأى بعضهم رسول الله عَيْكِيِّة فقال: يا رسول الله قد اختلفت على المذاهب. فقال: عليك بأبي عبد الله ابن بطة ، فلما أصبح ذهب إليه ليبشره بالمنام فحين رآه ابن بطة تبسم إليه وقال له قبل أن يخاطبه عليه وفيه بسبب بعض الجرح في ابن بطة الذي أسنده إلى شيخه عبد الواحد بن على الأسدى المعروف بابن برهان اللغوى ، فانتدب ابن الجوزي للرد على الخطيب والطعن عليه أيضاً بسبب بعض مشایخه والانتصار لابن بطة ، فحكي عن أبي الوفا بن عقيل أن ابن برهان كان بري منهب مرجئة المعتزلة ، في أن الكفار لا يخلدون في النار ، و إنما قالوا ذلك لأن دوام ذلك إنما هو للتشفي ولا معنى له هنا مع أنه قد وصف نفسه بأنه غفور رحيم ، وأنه أرحم الراحمين . ثم شرع ابن عقيل يرد على ابن برهان . قال ابن الجوزى : فكيف يقبل الجرح من مثل هذا ! ? . ثم روى ابن الجوزى بسنده عن ابن بطة أنه سمع المعجم من البغوى ، قال : والمثبت مقدم على النافي . قال الخطيب : وحدثني عبد الواحد بن برهان قال: ثنا محمد بن أبي الفوارس روى عن ابن بطة عن البغوي عن أبي مصعب عن مالك عن الزهري عن أنس. قال قال رسول الله وينكي : « طلب العلم فريضة على كل مسلم » . قال الخطيب : وهذا باطل من حديث مالك ، والحمل فيه على ان بطة . قال ان الجوزى : والجواب عن هذا من وجهين : أحدهما أنه وجد بخط ابن برهان : ما حكاه الخطيب في القدح في ابن بطة وهو شيخي أخذت عنه العلم في البداية ، الثاني أن ابن برهان قد تقدم القدح فيه عا خالف فيه الاجماع، فكيف قبلت القول في رجل قد حكيت عن مشايخ العلماء أنه رجل صالح مجاب الدعوة، نعوذ بالله من الموى ﴿ على من عبد العزيز من مدرك ﴾

أبو الحسن البردعي، روى عن أبي حاتم وغيره، وكان كثير المال فترك الدنيا وأقبل على الاسخرة، فاعتكف في المسجد، وكان كثير الصلاة والعبادة.

#### ﴿ فحر الدولة بن بويه ﴾

على بن ركن الدولة أبى على الحسن بن بويه الديلمي ، ملك بلاد الرى ونواحيها ، وحين مات أخوه مؤيد الدولة كتب إليه الوزير ابن عباد بالاسراع إليه فولاه الملك بعده ، واستوزر ابن عباد على ما كان عليه . توفى عن ست وأربعين سنة ، منها مدة ملكه ثلاث عشرة سنة وعشرة أشهر وسبعة عشر يوماً ، وترك من الأموال شيثا كثيراً ، من الذهب ما يقارب ثلاثة آلاف ألف دينار ،

ومن الجواهر نحوا من خمسة عشر ألف قطعة ، يقارب قيمتها ثلاثة آلاف ألف دينار ذهبا . وغير ذلك من أواني الذهب زنته ألف ألف دينار ، ومن الفضة زنته ثلاثة آلاف ألف درهم ، كاما آنية ، ومن الثياب ثلاثة آلاف حمل ، وخزانة السلاح ألف حمل ، ومن الفرش ألف وخمسائة حمل ، ومن الأمتعة مما يليق بالملوك شيئا كثيراً لا يحصر ، ومع هذا لم يصلوا ليلة موته إلى شيء من المال ولم يحصل له كفن إلا ثوب من المجاورين في المسجد ، واشتغلوا عنه بالملك حتى تملولده رستم من بعده ، فأنتن الملك ولم يتمكن أحد من الوصول إليه فر بطوه في حبال وجرؤه على درج القلعة من نتن ريحه ، فتقطع ، جزاء وفاقا .

محمد من أحمد من إسماعيل أبو الحسين من سممون الواعظ ، أحمد الصلحاء والعلماء ، كان يقال له الناطق بالحكمة ، روى عن أبي بكر بن داود وطبقته ، وكان له يد طولي في الوعظ والندقيق في المعاملات ، وكانت له كرامات ومكاشفات ، كان وماً يعظ على المنبر وتحته أبو الفتح بن القواس ، وكان من الصالحين المشهورين ، فنعس ابن القواس فأمسك ابن سمعون عن الوعظ حتى استيقظ ، فين استيقظ قال ابن سمعون: رأيت رسول الله عَيْنِكُيْ في منامك هذا ? قال نعم! قال فلهذا أمسكت عن الوعظ حتى لا أزعجك عما كنت فيه . وكان لرجل ابنة مريضة مدنفة فرأى أبوها رسول الله عَلَيْكَ اللهِ في المنام وهو يقول له : اذهب إلى ان سمعون ليأتي منزلك فيــدغو لابنتك تبرأ باذن الله . فلما أصبح ذهب إليه فلما رآه نهض ولبس ثيابه وخرج مع الرجل ، فظن الرجل أنه يذهب إلى مجلس وعظه ، فقال في نفسه أقول له في أثناء الطريق ، فلما من بدار الرجل دخل إلها فأحضر إليه ابنته فدعا لها وانصرف ، فبرأت من ساعتها . و بعث إليه الخليفة الطائع لله من أحضره إليه وهو مغضب عليه ، فحيف على ابن سمعون منه ، فلما جلس بين يديه أخذ في الوعظ ، وكان أكثر ما أو رده من كلام على من أبي طالب ، فبكي الخليفة حتى سمع نشيجه ، ثم خرج من بين يديه وهو مكرم ، فقيل للخليفة : رأيناك طلبته وأنت غضبان ، فقال : بلغني أنه ينتقص عليًّا فأردت أن أعاقبه ، فلما حضر أكثر من ذكر عـلى فعلمت أنه موفق ، فذكرنى وشغى ماكان فى خاطرى عليـه . ورأى بعضهم فى المنام رسول الله عليه و إلى جانبه عيسى بن مر م عليه السلام ، وهو يقول: أليس من أمتى الأحبار أليس من أمتى أصحاب الصوامع . فبينا هو يقول ذلك إذ دخـل ابن سمعون فقال رسول الله مَتَطَالِيُّهُ لميسى عليه السلام: أفي أمتك مثل هذا ? فسكت عيسى . ولد ابن سممون في سنة ثلمائة ، وتوفي يوم الخيس الرابع عشر من ذي القعدة في هذه السنة ، ودفن بداره . قال ابن الجوزي : ثم أخرج بعد سنتين إلى مقبرة أحمد بن حنبل وأكفانه لم تبل رحمه الله .

﴿ آخر ملوك السامانية نوح بن منصور ﴾

ابن نوح بن نصر بن أحمد بن إسماعيل ، أبو القاسم الساماني ، ولك خراسان وغزنة وما وراء

النهر ، ولى الملك وعمره ثلاث عشرة سنة ، واستمر فى الملك إحدى وعشرين سنة وتسعة أشهر ، ثم قبض عليه خواصه وأجلسوا مكانه أخاه عبد الملك ، فقصدهم محمود بن سبكتكين فانتزع الملك من أيديهم ، وقد كان لهم الملك مائة وستين سنة ، فباد ملكهم فى هدنا العام ، ولله الأمر، من قبل ومن بعد .

ابن سلمان بن محمد بن سلمان الصملوكي الفقيه الشافعي إمام أهل نيسابور، وشيخ تلك الناحية، كان يحضر مجملسه خمسمائة محبرة، وكانت وفاته في هـذه السنة على المشهور. وقال الحافظ أبو يعلى الخليلي في الارشاد: مات في سنة ستين وأر بعائة فالله أعلم.

﴿ ثُم دخلت سنة عان وعانين وثلمائة ﴾

قال ابن الجوزى: في ذى الحجة منها سقط في بغد اد برد عظيم ، بحيث جمد الماء في الجمامات ، وبول الدواب في الطرقات. وفيها جاءت رسل أبي طالب بن فخر الدولة في البيعة له فبايعه الخليفة وأسمره على بلاد الرى ولقبه مجد الدولة كهف الأمة ، و بعث إليه بالخلع والألوية ، وكذلك فعل ببدر ابن حسنويه ولقبه ناصر الدين والدولة ، وكان كثير الصدقات. وفيها هرب أبو عبد الله بن جعفر المعروف بابن الوثاب ، المنتسب إلى جده الطائع ، من السجن بدار الخلافة إلى البطيحة ، فآواه صاحبها مهذب الدولة ، ثم أرسل القادر بالله في أمره فجيع به مضيقا عليه فاعتقله ، ثم هرب من الاعتقال أيضاً فذهب إلى بلاد كيلان فادعي أنه الطائع لله ، فصدقوه و بايعوه وأدوا إليه العشر ، وغير ذلك من الحقوق ، ثم اتفق مجيع بعضهم إلى بغداد فسألوا عن الأمم فاذا ليس له أصل ولا حقيقة ، فرجعوا عنه واضمحل أمره وفسد حاله ، فانهزم عنهم . وحج بالناس فيها أمير المصريين ، والخطبة بالحرمين للحاكم العبيدى قبحه الله .

وممن توفى فيها من الأعيان ﴿ الخطابي ﴾

أبو سليمان حمد ويقال أحمد بن مجمد بن إبراهيم بن الحطاب الخطابي البستى ، أحد المشاهير الأعيان ، والفقهاء المجتهدين المكترين ، له من المصنفات معالم السنن وشرح البخارى ، وغير ذلك . وله شعر حسن . فمنه قوله :

ما دمت حيا فدار الناس كابم \* فاعما أنت في دار المداراة من يدردارى ومن لم يدرسوف برى \* عما قليل نديماً للندامات توفى عدينة بست في ربيع الأول من هذه السنة . قاله ابن خلكان .

﴿ الحسين بن أحمد بن عبد الله ﴾

ابن عبد الرحمن بن بكر بن عبد الله الصير في الحافظ المطبق سمع إسماعيل الصفار وابن السماك

والنجاد والخلدى وأبا بكر الشاشى . وعنه ابن شاهين والأزهرى والتنوخى ، وحكى الأزهرى أنه دخل عليه و بين يديه أجزاء كبار فجعل إذا ساق إسنادا أورد متنه من حفظه و إذا سرد متناساق إسناده من حفظه . قال : وفعلت هذا معه مراراً ، كل ذلك يورد الحديث إسنادا ومتناكما في كتابه . قال : وكان ثقة فحسدو ، وتكلموا فيه . وحكى الخطيب أن ابن أبى الفوارس اتهمه بأنه يزيد في سماع الشيوخ ، و يلحق رجالا في الأحاديث و يصل المقاطيع . توفى في ربيع الأول منها عن إحدى وسبعين سنة .

ابن عضد الدولة صاحب بلاد فارس ، خرج عليه ابن عمه أبو نصر بن بختيار فهرب منه ونجافي جماعة من الأكراد ، فلما وغلوا به أخذوا ما في خزائنه وحواصله ، ولحقه أصحاب ابن بختيار فقتلوه وحملوا رأسه إليه ، فلما وضع بين يدى ابن بختيار قال: هذه سنة سنها أبوك . وكان ذلك في ذى الحجة من هذه السنة ، وكان عره يوم قتل خساً وثلاثين سنة ، ومدة ملكه منها تسع سنين وأشهر .

﴿ عبد العزيزين توسف الحطان ﴾

أبو القاسم ، كاتب الانشاء لعضد الدولة ، ثم و زر لابنه ماء الدولة خمسة أشهر ، وكان يقول الشعر . توفى في شعبان منها ﴿ محمد بن أحمد ﴾

ابن إبراهيم أبو الفتح المعروف بغلام الشنبوذى ، كان عالما بالقراءات وتفسيرها ، يقال إنه كان يحفظ خمسين ألف بيت من الشعر ، شواهد للقرآن ، ومع هذا تكلموا فى روايته عن أبى الحسين بن شنبوذ ، وأساء الدارقطني القول فيه . توفى فى صفر منها ، وولد سنة إحدى وثلاثين وثلثائة .

﴿ ثُم دخلت سنة تسم وثمانين وثلثائة ﴾

فيها قصد مجمود بن سبكتكين بلاد خراسان فاستلب ملكها من أيدى السامانية ، و واقعهم مرات متعددة في هذه السنة وما قبلها ، حتى أزال اسمهم و رسمهم عن البلاد بالكلية ، وانقرضت دولتهم بالكلية ، ثم صعد لقتال ملك الترك بما و راء النهر ، وذلك بعد ، وت الخاقان الكبير الذي يقال له فائق ، وجرت له معهم حر وب وخطوب . وفيها استولى بهاء الدو لة على بلاد فارس وخو زستان ، وفيها أرادت الشيعة أن يصنعوا ما كانوا يصنعونه من الزينة يوم غديرخم ، وهو اليوم الثامن عشر من ذي الحجة فيها يزعمونه ، فقاتلهم جهلة آخر و ن من المنتسبين إلى السنة فادعوا أن في مثل هذا اليوم من ذي الحجة فيها يزعمونه ، فقاتلهم جهلة آخر و ن من المنتسبين إلى السنة فادعوا أن في مثل هذا اليوم من ذي الحجة فيها يزعمونه ، فقاتلهم عبلة آخر و ن من المنتسبين إلى السنة فادعوا أن في مثل هذا اليوم في أوائل ربيع الأول من أول سنى الهجرة ، فانهما أقاما فيه ثلاثا ، وحين خرجا منه قصدا المدينة في أوائل ربيع الأول من أول سنى الهجرة ، فانهما المدينة في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول ، وهذا أمر معلوم مقر رمحر روبا كانت الشيعة يصنعون في يوم عاشو راء مأتما يظهر و ن فيه الحزن على الحسين أمر معلوم مقر رمحر روبا كانت الشيعة يصنعون في يوم عاشو راء مأتما يظهر و ن فيه الحزن على الحسين

ابن على ، قابلتهم طائفة أخرى من جهلة أهل السنة فادعوا أن فى اليوم الثانى عشر من الحرم قتل مصعب بن الزبير ، فعملوا له مأتما كا تعمل الشيعة للحسين ، وزار وا قبره كا زار وا قبر الحسين ، وهذا من باب مقابلة البدعة ببدعة مثلها ، ولا يرفع البدعة إلا السنة الصحيحة . وفيها وقع برد شديد مع غيم مطبق ، وريح قوية ، بحيث أتلفت شيئا كثيراً من النخيل ببغداد ، فلم يتراجع حملها إلى عادتها إلا بعد سنتين . وفيها حج بركب العراق الشريفان الرضى والمرتضى فاعتقلهما أمير الأعراب البراح فافتديا أنفسهما منه بتسعة آلاف دينار من أموالهما فأطلقهما .

وممن توفي فيها من الأعيان ﴿ زاهد بن عبد الله ﴾

ابن أحمد بن محمد بن عيسى السرخسى المقرئ الفقيه المحدث ، شيخ عصره بخراسان ، قرأعلى ابن مجاهد ، وتفقه بأبى إسحاق المروزي إمام الشافعية ، وأخذ اللغة والأدب والنحو عن أبى بكر بن الأنبارى . توفى في ربيع الاخر عن ست وتسعين سنة .

﴿ عبد الله بن محمد بن إسحاق ﴾

ابن سليمان بن مخلد بن إبراهيم بن مروز أبو القاسم المعروف بابن حبابة ، روى عن البغوى وأبى بكر بن أبى داود وطبقتهما ، وكان ثقة مأمونا مسندا ، ولد ببغداد سنة تسع وتسعين ومائتين ، ومات فى جمادى الأولى من هذه السنة عن تسعين سنة ، وصلى عليه الشيخ أبو حامد الاسفراييني شيخ الشافعية ، ودفن فى مقابر جامع المنصور .

﴿ ثم دخلت سنة تسمين وثاثمائة من الهجرة النبوية ﴾

فيها ظهر بأرض سجستان معدن من ذهب كانوا يحفر ون فيه مثل الا بار ، و يخرجون منه ذهباً أحمر . وفيها قتل الأمير أبو نصر بن بختيار صاحب بلاد فارس واستولى عليها بهاء الدولة . وفيها قلد القادر بالله القضاء بواسط وأعمالها أبا حازم محمد بن الحسن الواسطى ، وقرئ عهده بدار الخلافة ، وكتب له القادر وصية حسنة طويلة أوردها ابن الجوزى في منتظمه ، وفيها مواعظ وأوامر ونواهى حسنة جيدة . وممن توفى فيها من الأعيان ﴿ أحمد بن محمد ﴾

ابن أبى موسى أبو بكر الهاشمى الفقيه المالكى القاضى بالمدائن وغيرها ، وخطب بجامع المنصور ، وسمع الكثير ، وروى عنه الجم الغفير ، وعنه الدارقطني الكبير ، وكان عفيفا نزها ثقة دينا . توفى في محرم هذه السنة عن خمس وسبعين سنة .

﴿ عبيد الله بن عمان بن يحيى ﴾

أبو القــاسم الدقاق ، و يعرف بابن حنيفا قال القاضي العــلامة أبو يعلى بن الفراء \_وهذا جده \_ وروى باللام لا بالنون \_ حليفا \_ وقد سمع الحديث سماعاً صحيحاً ، وروى عنه الأزهري وكان ثقة

مأمونا حسن الخلق ، ما رأينا مثله في معناه .

#### ﴿ الحسين بن محد بن خلف ﴾

ابن الفراء والد القاضي أبي يعلى ، وكان صالحا فقيهاً على مذهب أبي حنيفة ، أسند الحديث وروى عنه ابنه أبو حازم محمد بن الحسين .

# ﴿ عبد الله من أحد ﴾

ابن على بن أبى طالب البغدادى ، نزيل مصر ، وحدث بها فسمع منه الحافظ عبد الغنى بن سعيد المصرى . ﴿ عمر بن إبراهيم ﴾

ابن أحمد أبو نصر المعروف بالكتاني المقرى ، ولد سنة ثلثمائة ، روى عن البغوى وابن مجاهد وابن صاعد ، وعنه الأزهري وغيره ، وكان ثقة صالحا .

# ﴿ محد بن عبد الله بن الحسين ﴾

ابن عبد الله بن هارون ، أبو الحسين الدقاق ، المعروف بابن أخى ميمى ، سمع البغوى وغيره ، وعنه جماعة ، ولم يزل على كبر سنه يكتب الحديث إلى أن توفى وله تسعون سنة ، وكان ثقة مأمونا دينا فاضلا حسن الأخلاق ، توفى ليلة الجمعة لثمان وعشرين من شعبان منها .

## ﴿ محد بن عمر بن يحيي

ابن الحسين بن زيد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب رضى الله عنه ، الشريف أبو الحسين الماوى ، الكوفى ، ولد سنة خمس عشرة ، وسمع من أبى العباس بن عقدة وغيره ، وسكن بغداد ، وكانت له أموال كثيرة وضياع ، ودخل عظيم وحشمة وافرة ، وهمة عالية ، وكان مقدما على الطالبيين فى وقته ، وقد صادره عضد الدولة فى وقت واستحوذ على جمهو ر أمواله وسجنه ، ثم أطلقه شرف الدولة بن عضد الدولة ، ثم صادره بهاء الدولة بألف ألف دينار ثم سجنه ، ثم أطلقه واستنابه على بغداد . ويقال إن غلاته كانت تساوى فى كل سنة بألنى ألف دينار ، وله وجاهة كبيرة جدا ، ورياسة باذخة .

الناظر فى الأمور بالديار المصرية فى الدولة الحاكمية ، وإليه تنسب حارة برجوان بالقاهرة ، كان أولا من غلمان العزيز بن المعز ، ثم صارعند الحاكم نافذ الأمر مطاعاً كبيراً فى الدولة ، ثم أم بقتله فى القصر فضر به الأمير ريدان \_ الذى تنسب إليه الريدانية خارج باب الفتوح \_ بسكين فى بطنه فقتله . وقد ترك شيئا كثيراً من الأثاث والثياب ، من ذلك ألف سراويل بيدقى بألف تمكة من حرير ، قاله ابن خلكان . وولى الحاكم بعده فى منصبه الأمير حسين بن القائد جوهر .

#### ﴿ الجريري المعروف بابن طرار ﴾

المعافى بن زكريا بن يحيى بن حميد بن حماد بن داود أبو الفرج النهر وانى القاضى \_لأنه ناب فى الحديم \_المعروف بابن طرار الجريرى ، المنغوى وابن صاعد وخلق ، وروى عنه جماعة ، وكان ثقة مأمونا فنسب إليه . سمع الحديث من البغوى وابن صاعد وخلق ، و روى عنه جماعة ، وكان ثقة مأمونا عالما فاضلا كثير الآداب والنمكن فى أصناف العلوم ، وله المصنفات الكثيرة منها كتابه المسمى بالجليس والأنيس ، فيه فوائد كثيرة جمة ، وكان الشيخ أبو محمد الباقلانى أحد أئمة الشافعية يقول : بالجليس والأنيس ، فيه فوائد كثيرة جمة ، وكان الشيخ أبو محمد الباقلانى أحد أئمة الشافعية يقول : إذا حضر المعافى حضرت العلوم كامها ، ولو أوصى رجل بثلث ماله لأعلم المعافى فقالوا : هل نتذا كو إليه ، وقال غيره : اجتمع جماعة من الفضلاء فى دار بعض الرؤساء وفيهم المعافى فقالوا : هل نتذا كو في فن من العلوم في فقال المعافى لصاحب المنزل \_ وكان عنده كتب كثيرة فى خزانة عظيمة \_ من غلامك أن يأتى بكتاب من هذه الكتب ، أى كتاب كان نتذا كو فيه . فتعجب الحاضر ون من غلامك أن يأتى بكتاب من هذه الكتب ، أى كتاب كان نتذا كو فيه . فتعجب الحاضر ون من المعافى بن زكريا لنفسه :

ألا قل لمن كان لى حاسداً \* أندرى على من أسأت الأدب أسأت على الله سبحانه \* لأنك لا ترضى لى ما وهب فجازاك عنى بأن زادنى \* وسد عليك وجوه الطلب توفى فى ذى الحجة من هذه السنة عن خس وثمانين سنة ، رحمه الله.

﴿ ابن فارس ﴾

صاحب المجمل ، وقيل إنه توفى في سنة خمس وتسمين كما سيأتي .

بنت القاضى أبى بكر أحمد بن كامل بن خلف بن شنخرة ، أم الفتح ، سمعت من محمد بن إمهاعيل النصلاني وغيره ، وعنها الأزهرى والتنوخي وأبو يعلى بن الفراء وغيرهم ، وأثنى عليها غير واحد في دينها وفضلها وسيادتها ، وكان مولدها في رجب من سنة ثمان وتسعين ، وتوفيت في رجب أيضاً من هذه السنة عن ثنتين وتسعين سنة ، رحمها الله تعالى .

﴿ ثُم دخلت سنة إحدى وتسمين وثلثائة ﴾

فيها بايع الخليفة القادر بالله لولده أبى الفضل بولاية المهد من بعده، وخطب له على المنابر بعد أبيه، ولقب بالغالب بالله، وكان عره حينتذ ثمانى سنين وشهوراً ، ولم يتم له ذلك وكان سبب ذلك ان رجلا يقال له عبد الله بن عثمان الواقفي ذهب إلى بعض الاطراف من بلاد السترك، وادعى أن

القادر بالله جعله ولى العهد من بعده ، فخطبوا له هنالك ، فلما بلغ القادر أمره بعث يتطلبه فهرب فى البلاد وتمزق ، ثم أخذه بعض الملوك فسجنه فى قلمة إلى أن مات ، فلهذا بادر القادر إلى هذه البيعة . وفى يوم الحميس الثامن عشر من ذى القعدة ولد الأمير أو جعمر عبد الله بن القادر بالله ، وهذا هو الذى صارت إليه الخلافة ، وهو القائم بأمر الله ، وفها قتل الأمير حسام الدولة المقلد بن المسيب المعقيلي غيلة ببلاد الأنبار ، وكان قد عظم شأنه بتلك البلاد ، ورام المملكة فجاء القدر المحتوم فقتله بعض غلمانه الأتراك ، وقام بالأمر من بعده ولده قرواش . وحج بالناس المصريون .

و فيها توفى من الأعيان ﴿ جعفر بن الفضل بن جعفر ﴾

ابن محمد بن الفرات أبو الفضل ، المعروف بابن حنزابة الوزير ، ولدسنة ثمان وثلثمائة ببغداد ، ونزل الديار المصرية ووزير بها للأمير كافو رالا خشيدى ، وكان أبوه و زيراً للفقندر ، وقد سمع الحديث من محمد بن هارون الحضرمي وطبقته من البغداديين ، وكان قد سمع مجلساً من البغوى ، ولم يكن عنده ، وكان يقول : من جاءني به أغنيته ، وكان له مجلس للاملاء بمصر ، و بسببه رحل الدارقطني إلى مصر فنزل عنده وخراج له مسندا ، وحصل له منه مال جزيل ، وحدث عنه الدارقطني وغييره من الأكار . ومن مستجاد شعره قوله :

من أخمل النفس أحياها وروحها \* ولم يبت طاويا منها على ضجر إن الرياح إذا اشتدت عواصفها \* فليس ترمى سوى العالى من الشجر

قال ابن خلكان: كانت وفاته فى صفر ، وقيل فى ربيع الأول منها ، عن ثنتين وتمانين سنة ودفن بالقرافة ، وقيل بداره ، وقيل إنه كان قد اشترى بالمدينة النبوية داراً فجمل له فيها تربة ، فلما نقل إليها تلقته الأشراف لاحسانه إليهم ، فحملوه وحجوا به ووقفوا به بعرفات ، ثم أعادوه إلى المدينة فدفنوه بتربته

الحسين بن أحمد بن الحجاج أبو عبدالله الشاعر الماجن المقدع في نظمه ، يستنكف اللسان عن النافظ بها والأذنان عن الاستهاع لها ، وقد كان أبوه من كبار المهال ، وولى هو حسبة بفداد في أيام عز الدولة ، فاستخلف علمها نوابا ستة ، وتشاغل هو بالشعر السّخيف والرأى الضعيف ، إلا أن شعره جيد من حيث اللفظ ، وفيه قوة تدل على تمكين واقتدار على سبك المهاني القبيحة التي هي في غاية الفضيحة ، في الألفاظ الفصيحة وله غير ذلك ، ن الاشعار المستجادة ، وقد امتدح مرة صاحب مصر فبعث إليه بألف دينار . وقول ابن خلكان بأنه عزل عن حسبة بغداد بأبي سعيد الأصطخرى في سنة ثمان وعشر بن وثلثائة ، فيكيف يعزل بها بن قول ضعيف لا يسامح عمله ، فان أبا سعيد توفى في سنة ثمان وعشر بن وثلثائة ، فيكيف يعزل بها بن الحجاج وهو لا يمكن ادعاء أن يلي الحسبة بعده أبو سعيد الأصطخرى ، وابن خلكان قد أرخ وفاة

هذا الشاعر بهذه السنة ، ووفاة الاصطخرى بما تقدم ، وقد جميع الشريف الرضى أشماره الجيدة على حدة في ديوان مفرد و رثاه حين توفي هو وغيره من الشعراء :

﴿ عبد العزيز بن أحمد بن الحسن الجزري ﴾

القاضى بالحرم وحريم دار الخلافة وغير ذلك من الجهات ، كان ظاهريا على مذهب داود ، وكان لطيفا ، تحاكم إليه وكيلان فبكي أحدهما في أثناء الخصومة فقال له القاضى : أرنى وكالتك ، فناوله فقرأها ثم قال له : لم يجمل إليك أن تبكى عنه . فاستضحك الناس ونهض الوكيل خجلا .

﴿ عيسى بن الوزير على بن عيسى ﴾

ابن داود بن الجراح ، أبو القاسم البغدادى ، وكان أبوه من كبار الوزراء ، وكتب هو الطائع أيضاً ، وسمع الحديث الكثير ، وكان صحيح السماع كثير العلوم ، وكان عارفا بالمنطق وعلم الأوائل فاتهموه بشئ من مذهب الفلاسفة ، ومن جيد شعره قوله :

رب ميت قد صار بالعلم حيا \* ومبقَّى قد مات جهلا وغيا فاقتنوا العلم كى تنالوا خلودا \* لا تعدوا الحياة فى الجهل شيا ولد فى سنة ثنتين وثلثمائة وتوفى فى هذه السنة عن تسع وثمانين سنة ، ودفن فى داره ببغداد.

﴿ ثم دخلت سنة ثنتين وتسمين وثلمائة ﴾

فى محرومها غزا يمين الدولة محود بن سبكتكين بلادالهند فقصده ملكهاجيبال في جيش عظيم فاقتناوا قتالا شديدا ، ففتح الله على المسلمين ، وانهزمت الهنود ، وأسر ملكهم جيبال ، وأخذوا من عنه قلادة قيمتها ثمانون (١) ألف دينار، وغنم المسلمون منهم أموالاعظيمة ، وفتحوا بلادا كثيرة ، ثم إن محودا سلطان المسلمين أطلق ملك الهنداحتقارا له واستهانة به ، ليراه أهل مملكته والناس فى المذلة فين وصل جيبال إلى بلاده ألق نفسه فى النار التى يعبدونها من دون الله فاحترق ، لعنه الله . وفى وبيع الأول منها ثارت العوام على النصارى ببغداد فنهبوا كنيستهم التى بقطيعة الدقيق وأحرقوها ، فسقطت على خلق أهاتوا ، وفيهم جماعة من المسلمين رجال ونساء وضبيان . وفى رمضان منها قوى أمر العيارين وكثرت العملات ونهبت بغداد وانتشرت الفتنة . قال ابن الجوزى: وفى ليلة الأثنين منها ثالث القعدة انقض كوكب أضاء كضوء القمر ليلة النمام ، ومضى الشماع و بقى جرمه يتموج نحو ذراعين فى دراعين فى دراك درايي درايي

<sup>(</sup>١) قال ابن الأثير: قوموها عائتي ألف دينار.

الدولة ابنان توأمان فمات أحــدهما بمد سبيع سنين ، وأقام الآخر حتى قام بالأمر من بعــد أبيه ، ولقب شرف الدولة ، وحج المصر بون فيها بالناس .

وممن توفى فيها من الأعيان ﴿ ابن جني ﴾

أبو الفتح [ عثمان بن جنى ] الموصلي النحوى اللغوى ، صاحب التصانيف الفائقة المتداولة في النحو واللغة ، وكان جني عبدا روميا مملوكا لسلمان بن فهد بن أحمد الأزدى الموصلي ، ومن شعره في

فان أصبح بلا نسب \* فعلمي في الورى نسبي

على أنى أؤول إلى \* قروم سادة نجب

قياصرة إذا نطقوا \* أرمُّو الدهر ذا الخُطُب

أولاك دعا النبي لهم ۞ كني شرفا دعاء نبي

وقد أقام ببغداد ودرس بها العلم إلى أن توفى ليلة الجمعة لليلتين خلتاً من صفر منها ، قال ابن خلكان : و يقال إنه كان أعوروله في ذلك :

صدودك عنى ولا ذنبلى \* يدل على نية فاسده

فقد \_ وحياتك \_ ممابكيت \* خشيت على عيني الواحده

ولولا مخافة أن لاأرا \* ك لما كان في تركها فائده

ويقال : إن هذه الأبيات لغيره ، وكان قائلها أعور. وله في مملوك حسن الصورة أعور قوله :

له عين أصابت كل عين \* وعين قد أصابتها العيون

أبو الحسن الجرجاني الشاعر الماهر.

ذلك قوله:

﴿ على بن عبد المزيز ﴾

القاضى بالرى ، سمع الحــديث وترقى فى العلوم حتى أقرله الناس بالتفرد ، وله أشعار حسان من ذلك قوله :

يقولون لى فيك انقباض وإنما \* رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما أرى الناس من داناهم هان عندهم \* ومن أكرمته عزة النفس أكرما ولم أقض حق العلم إن كان كلما \* بدا طمع صيرته لى سلما إذا قيل لى هذا مطمع قلت قد أرى \* ولكن نفس الحر تحتمل الظما ولم أبتذل فى خدمة العلم مهجتى \* لا خدم من لاقيت ولكن لا خدما أأشقى به غرساً وأجنيه ذلة \* إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما ولو أن أهل العلم صانوه صانهم \* ولو عظموه فى النفوس لعظما

ولكن أهانوه ، فهان ، ودنسوا \* محياه بالأطماع حتى تجهما ومن مستجاد شعره أيضا :

ما تطَّه مت لذة العيش حتى \* صرت للبيت والكتاب جليسا ليس عندى شيء ألذ من ال \* علم فما أبتغي سواه أنيسا ومن شعره أيضاً:

إذا شئت أن تستقرض المال منفقا \* على شهوات النفس في زمن العسر فسل نفسك الانفاق، كنز صبرها \* عليك و إنظاراً إلى زمن اليسر فان فعات كنت الغنى و إن أبت \* فكل منوع بعدها واسع العذر توفى رحمه الله فى هذه السنة، وحمل تابوته إلى جرجان فدفن بها.

• ﴿ ثُم دخلت سنة ثلاث وتسمين وثلثمائة ﴾

وفيها كانت وفاة الطائع لله على ما سنذ كره وفيها منع عيد الجيوش الشيعة من النوج على الحسين في يوم عاشوراء ، وونع جهلة السنة بباب البصرة وباب الشعير من النوح على مصعب بن الزبير بعد ذلك بنهانية أيام ، فامتنع الفريقان ولله الحمد والمنة . وفي أواخر المحرم خلع بهاء الدولة وزيره أباغالب محمد بن خلف عن الوزارة وصادره عائة ألف دينار قاشانية ، وفي أوائل صفر منها غلت الأسعار ببغداد جدا ، وعدمت الحنطة حتى بيعالكر عائة وعشرين ديناراً . وفيها برز عميد الجيوش إلى سر من رأى واستدعى سيد الدولة أبا الحسن ، على بن مزيد ، وقر رعليه في كل سنة أر بعين ألف دينار ، فالتزم بذلك فقر ره على بلاده . وفيها هرب أبو العباس الضبي و زير مجد الدولة بن فحر الدولة من الرى إلى بدر بن حسنويه ، فأكره مه ، وولى بعد ذلك وزارة مجد الدولة أبو على الخطير . وفيها المن إلى بدر بن حسنويه ، فأكره م ، فولى الشام أبا محد الأسود شم بلغه أنه عزر رجلامغر بياً سب أبا بكر وعررضي الله عنهما ، وطاف به في البلد ، نخاف من معرة ذلك فبعث إليه فعزله مكرا وخديمة . وانقطع وعررضي الله عنهما ، وطاف به في البلد ، نخاف من معرة ذلك فبعث إليه فعزله مكرا وخديمة . وانقطع الحج فيها من العراق بسبب الأعراب .

وممن توفى فيها من الأعيان ﴿ إبراهيم بن أحمد بن عمد ﴾

أبو إسحاق الطبرى الفقيه المالكي ، مقدم المعدلين ببغداد ، وشيخ القراءات ، وقد سمع الكثير من الحديث ، وخرج له الدارقطني خمسمائة جزء حديث ، وكان كريما ، فضلا على أهل العلم .
﴿ الطائع لله عبد الكريم من المطيع ﴾

تقدم خامه وذكر ما جرى له ، توفى ليلة عيد الفطر منها عن خمس أو ست وسبعين سنة ، منها سبع عشرة سنة وستة أشهر وخسة أيام خليفة ، وصلى عليه الخليفة القادر فيكبر عليه خمساً ، وشهد جنازته الأكابر ، ودفن بالرصافة .

﴿ محد بن عبد الرحن بن العباس بن زكريا ﴾

أبوطاهر المخلص ، شيخ كبير الرواية ، سمع البغوى وابن صاعد وخلقا ، وعنه البرقائى والأزهرى والخلال والتنوخي ، وكان ثقة من الصالحين . توفى في رمضان منها عن ثمان وثمانين سنة رحمه الله .

أبو الحسن السلامي الشاعر المجيد، له شعر مشهور، ومدائع في عضد الدولة وغيره.

بنت شاقولة الواعظة التي هي للقرآن حافظة ، ذكرت يوما في وعظها أن ثوبها الذي علمها وأشارت إليه له في صحبتها تلبسه منذ سبع وأر بعين سنة وما تغير، وأنه كان من غزل أمها .قالت والثوب إذا لم يعص الله فيه لا يتخرق سريما ، وقال ابنها عبد الصمد : كان في دارنا حائط بريد أن ينقض فقلت لأمى : ألا ندعو البناء ليصلح هذا الجدار ? فأخذت رقعة فكتبت فيها شيئا ثم أمرتني أن أضعها في موضع من الجدار ، فوضعتها فمكث على ذلك عشرين سنة ، فلما توفيت أردت أن أستعلم ما كتبت في الرقعة ، فين أخذتها من الجدارسة على وإذا في الرقعة (إن الله عسك السموات والأرض أمسكه .

﴿ ثم دخلت سنة أربع وتسمين وثلمائة ﴾

وفيها ولى بهاء الدولة الشريف أبا أحمد الحسين بن أحمد بن موسى الموسوى ، قضاء القضاة والحج والمظالم ، ونقابة الطالبيين ، ولقب بالطاهر الأوحد ، ذوى المناقب ، وكان التقليد له بسيراج ، فلما وصل الكتاب إلى بغداد لم يأذن له الخليفة القادر في قضاء القضاة ، فتوقف حاله بسبب ذلك . وفيها ملك أبو العباس بن واصل بلاد البطيحة وأخرج منها مهذب الدولة ، فقصده زعم الجيوش ليأخذها منه ، فهزمه ابن واصل ونهب أمواله وحواصله ، وكان في جملة ما أصاب في خيمة الخزانة كلاثون ألف دينار ، وخسون ألف درم . وفيها خرج الركب العراقي إلى الحجاز في جعفل عظيم كبير وتجمل كثير ، فاعترضهم الأصيفر أمير الأعراب ، فبعثوا إليه بشابين قارئين مجيدين كانا معهم ، يقال لهما أبو الحسن الرفا وأبو عبد الله بن الزجاجي، وكانا من أحسن الناس قراءة ، ليكلماه في شيء يأخذه ، من الحجيج ، ويطاق سراحهم ليدركوا الحج ، فلما جلسا بين يديه قرآ جميعا عشراً بأصوات يأخذه ، من الحجيج ، ويطاق سراحهم ليدركوا الحج ، فلما جلسا بين يديه قرآ جميعا عشراً بأصوات هائلة مطر بة عطبوءة ، فأدهشه ذلك وأعجبه جدا ، وقال لهما : كيف عيشكما ببغداد ? فقالا : بخير لا بالل الناس يكره وننا و يبعثون إلينا بالذهب والفضة والتحف . فقال لهما : هل أطلق لكما أحدمنهم بألف ألف دينار في يوم واحد ? فقالا : لا ، ولا ألف درهم في يوم واحد . قال : فاني أطلق لكما ألف دينار في هذه اللحظة ، أطلق لكما الحجيج كله ، ولولا كما لما قنعت منهم بألف ألف دينار . فأطلق لكما ألف دينار في هذه اللحظة ، أطلق لكما الحجيج كله ، ولولا كما لما قنعت منهم بألف ألف دينار .

الحجيج كله بسبم ما ، فلم يتمرض أحد من الأعراب لهم ، وذهب الناس إلى الحج سالمونشا كرون لذينك الرجاين المقرئين . ولما وقف الناس بعرفات قرأ هذان الرجلان قراءة عظيمة على جبل الرحمة فضج الناس بالبكاء من سائر الركوب لقراءتهما ، وقالوا لأهل العراق : ما كان ينبغي لكم أن تخرجوا معكم مهذين الرجاين في سفرة واحدة ، لا حمال أن يصابا جميعا ، بل كان ينبغي أن تخرجوا بأحدهما وتدعوا الآخر، و فاذا أصيب سلم الآخر . وكانت الحجـة والخطبة للمصريين كما هي لهم من سنين متقدمة ، وقد كان أمير العراق عزم على العود سريعاً إلى بغداد على طريقهم التي جاؤا منها ، وأن لا يسير وا إلى المدينة النبوية خوفا من الأعراب ، وكثرة الخفارات ، فشق ذلك على الناس ، فوقف هذان الرجلان القارئان على جادة الطريق التي منها يعدل إلى المدينة النبوية ، وقرآ ( ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا مرغبوا بأنفسهم عن نفسه ) الآيات فضج الناس بالبكاء وأمالت النوق أعناقها نحوهما ، فمال الناس بأجمعهم والأمير إلى المدينة النبوية فزاروا وعادوا سالمين إلى بلادهم ولله الحمد والمنة. ولما رجع هذان القارئان رتهما ولى الأمر مع أبي بكر من المهاول \_ وكان مقرمًا مجيدا أيضاً \_ ليصلوا بالناس صلاة التراويح في رمضان ، فكثر الجمع و راءهم لحسن تلاوتهم ، وكانوا يطيلون الصلاة جدا ويتناو بون في الامامة ، يقرؤن في كل ركعة بقدر منه . وقد قرأ ابن المهلول يوماً في جامع المنصور قوله تعالى ( ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلومهم لله كر الله وما نزل من الحق) فنهض إليه رجل صوفى وهو يتمايل فقــال : كيف قلت ? فأعاد الآية ، فقال الصوفى : بلي والله ، وسيةط ميتا رحمه الله . قال الن الجوزي : وكذلك وقع لا بي الحسن بن الخشاب شييخ ابن الرفا ، وكان تلميذا لأمى بكر بن الأدمى المتقدم ذكره ، وكان جيد القراءة حسن الصوت أيضاً ، قرأ ابن الخشاب هذا في جامع الرصافة في الاحياء هذه الآية ( ألم يأن للذبن آمنوا ) فتواجد رجل صوفي وقال: بلي والله قد آن ، وجلس و بكي بكاء طويلا ، ثم سكت سكتة فاذا هو اميت رحمه الله.

وممن توفي فيها من الأعيان ﴿ أبوعلى الاسكافي ﴾

و يلقب بالموف ، وكان مقدماً عند بهاء الدولة ، فولاه بغداد فأخذ أموالا كثيرة من اليهود ثم هرب إلى البطيحة ، فأقام بها سنة بن ، ثم قدم بغداد فولاه بهاء الدولة الوزارة ، وكان شهماً منصورا في الحرب ثم عاقبه بعد ذلك وقتله في هذه السنة ، عن تسع وأر بعين سنة .

﴿ ثُم دخلت سنة خمس وتسعين وثلثمائة ﴾

فيها عاد مهذب الدولة إلى البطيحة ولم عانمه ابن واصل ، وقر رعليه في كل سنة لها، الدولة

خمسين ألف دينار . وفيها كان غلاء عظيم بافريقية ، بحيث تعطلت المخابز والحمامات ، وذهب خلق كثير من الفناء ، وهلك آخر و ن من شدة الغلاء ، فنسأل الله حسن العافية والخاتمة آمين . وفيها أصاب الحجيج في الطريق عطش شديد بحيث هلك كثير منهم . وكانت الخطبة المصريين .

وممن توفى فيها من الأعيان ﴿ محمد بن أحمد بن موسى بن جعفر ﴾

أبو نصر البخارى ، المعروف بالمالاحي ، أحد الحفاظ ، قدم بغداد وحدث بها عن محود بن إسحاق عن البخارى ، وروى عن الهيثم بن كليب وغيره ، وحدث عنه الدارقطني ، وكان من أعيان أصحاب الحديث . توفى ببخارى في شعبان منها ، وقد جاو زالثمانين .

## ﴿ محد من أبي إسماعيل ﴾

على بن الحسين بن الحسن بن القاسم أبى الحسن العلوى ، ولد بهمذان ونشأ ببغداد ، وكتب الحديث عن جعفر الخلدى وغيره ، وسمع بنيسابور من الأصم وغيره ، ودرس فقه الشافعي على على بن أبى هربرة ، ثم دخل الشام فصحب الصوفية حتى صار من كبارهم ، وحج مرات على الوحدة ، توفى في محرم هذه السنة

ابن زكريا بن محمد بن حبيب اللغوى الرازى ، صاحب المجمل فى اللغة ، وكان مقيا بهمذان ، وله رسائل حسان ، أخذ عنه البديع صاحب المقامات ، ومن رائق شعره قوله :

مرت بنا هيفاء مجدولة \* تركية تنمى لتركي ترنو بطرف فاتر فاتن \* أضعف من حجة نحوى وله أيضا: إذا كنت في حاجة مرسلا \* وأنت بها كلف مغرم فأرسل حكما ولا توصه \* وذاك الحيكم هو الدرهم

قال ابن خليكان: توفي سنة تسمين وثلثمائة ، وقيل سنة خمس وتسمين. والأول أشهر الله ابن خليكان : توفي سنة ست وتسمين وثلثمائة ﴾

قال ابن الجوزى: في ليلة الجمعة مستهل شعبان طلع نجم يشبه الزهرة في كبره وكثرة ضوئه عن يسار القبلة يتموج، وله شعاع على الأرض كشعاع القمر ، وثبت إلى النصف من ذى القعدة، ثم غاب. وفيها ولى محمد بن الاكفائي قضاء جيم بغداد. وفيها جلس القادر بالله للائمير قر واش بن أبي حسان وأقره في إمارة الكوفة ، ولقبه معتمد الدولة . وفيها قلد الشريف الرضى نقابة الطالبيين، ولقب بالرضى ذى الحسنيين ، ولقب أخوه المرتضى ذا الجهدين ، وفيها غزا يمين الدولة محمود بن سبكتكين بلاد الهند فافتتح مدنا كبارا ، وأخذ أموالا جزيلة ، وأسر بعض ملوكهم وهو ملك كراشي حين هرب منه لما افتتحها ، وكسر أصنامها ، فألبسه منطقته وشدها على وسطه بعد تمنع شديد ،

وقطع خنصره ثم أطلقه إهانة له ، و إظهاراً لمظمة الاسلام وأهله . وفيها كانت الخطبة للحاكم العبيدى، وتجدد في الخطبة أنه إذا ذكر الخطيب الحاكم يقوم الناس كلهم إجلالا له ، وكذلك فعلوا بديار مصر مع زيادة السجود له ، وكانوا يسجدون عند ذكره ، يسجد من هو في الصلاة ومن هو في الاسواق يسجدون لسجودهم ، لعنه الله وقبحه .

وممن توفي فيها من الأعيان ﴿ أبو سعيد الاسهاعيلي ﴾

إبراهيم بن إسماعيل أبو سديد الجرجاني ، المعروف بالاسماعيلي ، ورد بغداد والدارقطني حي فدت عن أبيه أبي بكر الاسماعيلي والأصم بن عدى ، وحدث عنه الخلال والتنوخي ، وكان ثقة فقها فاضلا ، على مذهب الشافعي ، عارفا بالعربية ، سخياً جوادا على أهل العلم ، وله و رع و رياسة إلى اليوم في بلده إلى ولده ، قال الخطيب : سمه تالشيخ أبا الطيب يقول : و رد أبو سدعيد الاسماعيلي بغداد فعقد له انفقها ، مجلسين تولى أحدهما أبو حامد الاسفراييني ، وتولى الثاني أبو محمد الباجي ، فبعث الباجي إلى القاضي المعافى بن زكريا الجريري يستدعيه إلى حضو ر المجلس ليجمل المجلس ، فبعث الباجي إلى القاضي المعافى بن زكريا الجريري يستدعيه إلى حضو ر المجلس ليجمل المجلس ، وكانت الرسالة مع ولده أبي الفضل ، وكتب على يده هذين البيتين :

إذا أكرم القاضى الجليل وليه \* وصاحبه ألفاه للشكر موضعا ولى حاجة يأتى بنى بذكرها \* ويسأله فيها التطول أجمعا فأجابه الجريرى مع ولد الشيخ:

دعا الشيخ مطواعا سميعالأمره \* نواتيه طوعا حيث برسم أصنعا وها أنا غاد في غد نحو داره \* أبادر ما قد حده لي مسرعا

توفى الاسماعيلى فجأة بجرجان فى ربيع الاخر وهو قائم يصلى فى المحراب، فى صلاة المغرب، فلما قرأ ( إياك نعبد و إياك نستمين ) فاضت نفسه فمات رحمه الله.

## ﴿ محد بن أحد ﴾

ابن محمد بن جعفر بن محمد بن محمد بن بحير أبو عمر و المزكى ، الحافظ النيسابورى ، و يعرف بالحيرى ، رحمل إلى الا فاق فى طلب العلم ، وكان حافظا جيد المذاكرة ، ثقة ثبتاً ، حدث ببغداد وغيرها من البلاد ، وتوفى فى شعبان عن ثلاث وسبعين سنة .

## ﴿ أبو عبد الله بن منده ﴾

الحافظ محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده أبو عبد الله الاصفهائي الحافظ ، كان ثبت الحديث والحفظ ، رحل إلى البلاد الشاسعة ، وسمع الكثير وصنف الناريخ ، والناسخ والمنسوخ . قال أبو العباس جعفر بن محمد : ما رأيت أحفظ من ابن منده ، توفى فى أصفهان فى صفر منها .

## ﴿ ثم دخلت سنة سبع وتسمين وثلثاثة ﴾

فها كان خروج أبي ركوة على الحاكم العبيدي صاحب مصر. وملخص أمر هذا الرجل أنه كان من سلالة هشام بن عبد الملك من مروان الأموى ، واسمه الوليد ، و إنما لقب بأبي ركوة لركوة كان يصحبها في أسفاره على طريق الصوفية ، وقد سمع الحديث بالديار المصرية ، ثم أقام عكمة ثم رحل إلى اليمن ثم دخل الشام، وهو في غضون ذلك يبايع من انقاد له، ممن برى عنده همة ونهضة للقيام في نصرة ولد هشام، ثم إنه أقام ببعض بلاد مصر في محلة من محال العرب، يعلم الصبيان ويظهر النقشف والعبادة والورع ، و يخبر بشيُّ من المغيبات ، حتى خضعوا له وعظموه جـدا ، ثم دعا إلى نفسه وذكر لهم أنه الذي يدعى إليه من الأمويين ، فاستجابوا له وخاطبوه بأمير المؤمنين ، ولقب بالثائر بأمر الله المنتصر من أعداء الله، ودخل برقة في جحفل عظيم، فجمع له أهلها نحوا من مائتي ألف دينار ، وأخذ رجلا من المهود الهم بشئ من الودائع فأخذ منه مائتي ألف دينار أيضاً ، ونقشوا الدراهم والدنانير بألقابه ، وخطب بالناس وم الجمعة ولمن الحاكم في خطبته ونعا فعل ، فالتف على أبي ركوة من الجنود نحو من ستة عشر ألفا ، فلما بلغ الحاكم أمره وما آل إليه حاله بعث بخمسمائة ألف دينار وخمسة آلاف ثوب إلى مقدم جيوش أبي ركوة وهو الفضل بن عبد الله يستميله إليه ويثنيه عن أبي ركوة ، فحين وصلت الأموال إليه رجع عن أبي ركوة وقال له : إنا لا طاقة لنا بالحاكم ، ومادمت بين أظهرنا فنحن مطلو بون بسببك ، فاختر لنفسك بلدا تكون فها . فسأل أن يبعثوا معه فارسين بوصلانه إلى النوبة فان بينه و بين ملكها مودة وصحبة ، فأرسله ، ثم بعث و راءه من رده إلى الحاكم عصر ، فلما وصل إليه أركبه جملا وشهّره ثم قتله في اليوم الثاني ، ثم أكرم الحاكم الفضل وأقطعه أقطاعا كثيرة . واتفق مرض الفضل فعاده الحاكم مرتين ، فلما عوفي قتله وألحقه بصاحبه . وهذه مكايأة التمساح. و في رمضان منها عزل قر واش عما كان بيده و وليه أبو الحسن على بن بزيد ، ولقب بسند الدولة. وفهما هزم مين الدولة محمود بن سبكتكين ملك الترك عن بلاد خراسان وقتل من الأثراك خلقا كثيراً. وفيها قتل أبو العباس بن واصل وحمل رأسه إلى مهاء الدولة فطيف به بخراسان وفارس. وفيها ثارت على الحجيج وهم بالطريق ريح سوداء مظلمة جدا ، واعترضهم ابن الجراح أمير الأعراب فاعتاقهم عن الذهاب ففاتهم الحج فرجعوا إلى بلادهم فدخلوهافي مومالتروية . وكانت الخطبة بالحرمين المصريين. وفها توفي من الأعيان ﴿ عبد الصمد بن عمر بن إسحاق ﴾

أبو القاسم الدينورى الواعظ الزاهد ، قرأ القرآن ودرس على مذهب الشافعي على أبي سعيد الاصطخرى ، وسمع الحديث من النجاد ، وروى عنه الصيمرى ، وكان ثقة صالحا ، يضرب به المثل في مجاهدة النفس ، واستعال الصدق المحض ، والتعفف والتفقه والتقشف ، والأمر بالمعروف والنهي

عن المنكر ، وحسن وعظه و وقعه فى القاوب ، جاء ه يوماً رجل بمائة دينار فقال: أنا غنى عنها ، قال خلفه فنه ففرقها على أصحابك هؤلاء ، فقال: ضعها على الأرض. فوضعها ثم قال الجماعة . ليأخذ كل واحد منكم حاجته منها ، فجعلوا يأخذون بقدر حاجاتهم حتى أنفذوها ، وجاء و لده بعد ذلك فشكى إليه حاجتهم فقال: اذهب إلى البقال فخذ على ربع رطل تمر . و رآه رجل وقد اشترى دجاجة و حلواء فتعجب من ذلك فاتبعه إلى دار فيها امرأة ولها أيتام فدفعها إليهم ، وقد كان يدق السعد للعطارين بالأجرة و يقتات منه ، ولما حضرته الوفاة جعل يقول: سيدى لهذه الساعة خبأتك . توفى يوم الثلاثاء لسبع بقين من ذى الحجة منها ، وصلى عليه بالجامع المنصورى ، ودفن بمقبرة الامام أحمد .

#### ﴿ أبو العباس بن واصل ﴾

صاحب سيراف والبصرة وغيرهما ، كان أولا يخدم بالكرخ ، وكان متصوراً له أنه سيملك ، كان أصحابه بهزؤن به ، فيقول أحدهم : إذا ملكت فأى شي تعطيني ? ويقول الآخر : ولني ، ويقول الآخر : الحلع على . فقدرله أنه تقلبت به الأحوال حتى ملك سيراف والبصرة ، وأخذ بلاد البطيحة من مهذب الدولة ، وأخرجه منها طريدا ، بحيث إنه احتاج في أثناء الطريق إلى أن ركب بقرة . واستحوذ ابن واصل على ما هناك ، وقصد الأهواز وهزم بهاء الدولة ، ثم ظفر به بهاء الدولة فقتله في شعبان منها ، وطيف برأسه في البلاد .

## ﴿ ثُم دخلت سنة ثمان وتسعين وثلثائة ﴾

فيها غزا يمين الدولة محمود بن سبكتكين بلاد الهند ، ففتح حصونا كثيرة ، وأخذ أموالاجزيلة وجواهر نفيسة ، وكان في جملة ما وجد بيت طوله ثلاثون ذراعاً وعرضه خمسة عشر ذراعاً مملوء فضة ، ولما رجع إلى غزنة بسط هذه الأموال كلها في صحن داره وأذن لرسل الملك فدخلوا عليه فرأوا ما بهرهم وهالهم . و في يوم الأربعاء الحادي عشر من ربيع الآخر وقع ببغداد ثلج عظيم ، محيث بقي على وجه الأرض ذراعا ونصفا ، ومكث أسبوعاً لم يذب ، و بلغ سقوطه إلى تكريت والكوفة وعبادان والنهر وان . و في هذا الشهر كثرت العملات جهرة وخفية ، حتى من المساجد والمشاهد ثم ظفر أصحاب الشرطة بكثير منهم فقطعوا أيديهم وكحلوهم .

## ﴿ قصة مصحف ابن مسعود و محريقه ﴾

« على فتيا الشيخ أبى حامد الاسفراييني فيا ذكره ابن الجوزي في منتظمه » وفي عاشر رجب جرت فتنة بين السنة والرافضة ، سببها أن بعض الهاشميين قصد أبا عبد الله محمد بن النعان المعروف بابن المعلم ـ وكان فقيه الشيعة ـ في مسجده بدرب رباح ، فعرض له بالسب فثار أصحابه له واستنفر أصحاب الدكرخ وصاروا إلى دار القاضي أبي محمد الاكفاني والشيخ أبي حامد الاسفراييني ،

وجرت فتنة عظيمة طويلة ، وأحضرت الشيعة مصحفا ذكر وا أنه مصحف عبد الله بن مسعود ، وهو خالف للمصاحف كلها ، فجمع الاشراف والقضاة والفقهاء بتحريقه ، فنعل ذلك بمحضر منهم ، المصحف عليهم فأشار الشيخ أبو حامد الاسفر ايبني والفقهاء بتحريقه ، فنعل ذلك بمحضر منهم ، فنضب الشيعة من ذلك غضبا شديدا ، وجعاوا يدعون ليلة النصف من شعبان على من فعل ذلك ويسبونه ، وقصد جماعة من أحداثهم دار الشيخ أبي حامد ليؤذو ، فانتقل منها إلى دار القطن ، وصاحوا يا حاكم يا منصور ، و بلغ ذلك الخليفة فغضب و بعث أعوانه لنصرة أهل البسنة ، فحرقت دور كثيرة من دور الشيعة ، وجرت خطوب شديدة ، و بعث عيد الجيوش إلى بفداد لينني عنها ابن المعلم فقيه الشيعة ، فأخرج منها ثم شفع فيه ، ومنعت القصاص من التعرض للذكر والسؤال باسم الشيخين ، وعلى رضى الله عنهم ، وعاد الشيخ أبو حامد إلى داره على عادته . و في شعبان منها ذلزات الدينور زلزالا شديدا ، وسقطت منها دور كثيرة ، وهلك للناس شئ كثيرمن الأثاث والأمتعة ، الدينور زلزالا شديدا ، وسقطت منها دور كثيرة ، وهلك للناس شئ كثيرمن الأثاث والأبتون ، وقتلت خلقا كثيراً ، وسقط بعض شيراز و وقعت رجفة بشيراز غرق بسبها مراكب كثيرة في البحر . ووقع خلقا كثيراً ، وسقط بعض شيراز و وقعت رجفة بشيراز غرق بسبها مراكب كثيرة في ايار مطر عظيم سالت منه المزاديب .

## ﴿ ذَكَرُ تَخْرِيبِ قَمَامَةً في هذه السنة ﴾

وفيها أمن الحاكم بتخريب قمامة وهي كنيسة النصارى ببيت المقدس ، وأباح المعامة ما فيها من الأموال والائمتمة وغير ذلك ، وكان سبب ذلك البهتان الذي يتعاطاه النصارى في يوم الفصح من النمار التي يحتالون بها ، وهي التي يوهمون جهلتهم أنها نزلت من السماء ، وإنما هي مصنوعة بدهن البلسان في خيوط الابريسم ، والرقاع المدهونة بالكبريت وغيره ، بالصنعة اللطيفة التي تروج على الطغام منهم والعوام ، وهم إلى الآن يستعملونها في ذلك المكان بعينه . وكذلك هدم في هذه السنة عدة كنائس ببلاد مصر ، ونودى في النصارى : من أحب الدخول في دين الاسلام دخل ومن لا يدخل فليرجع إلى بلاد الروم آمنا ، ومن أقام منهم على دينه فليلتزم عا شرط عليهم من الشروط التي زادها الحاكم على العمرية ، من تعليق الصلبان على صدورهم ، وأن يكون الصليب من خشب زنته أربعة أرطال ، وعلى اليهود تعليق رأس العجل زنته ستة أرطال . وفي الحمام يكون في عنق الواحد منهم قر بة زنة خمسة أرطال ، بأجراس ، وأن لا يركبوا خيلا . ثم بعد هذا كله أمر باعادة بناء الكنائس التي هدمها وأذن لمن أسلم منهم في الارتداد إلى دينه . وقال ننزه مساجدنا أن يدخلها من الكنية له ، ولا يعرف باطنه ، قبحه الله .

وممن توفى فيها من الأعيان ﴿ أَبُو محمد الباجي ﴾

سبق ذكره ، اسمه عبد الله بن محمد الباجى البخارى الخوار زمى ، أحد أمَّة الشافعية ، تفقه على أبى القاسم الداركى ودرس مكانه ، وله معرفة جيدة بالأدب والفصاحة والشعر ، جاء مرة ليزور بعض أصحابه فلم يجده فى المنزل فكتب هذه الابيات :

قد حضرنا وليس نقضى التلاقى \* نسأل الله خير هذا الفراق إن تغب لم أغب وإن لم تغب \* غبت كأن افتراقنا باتفاق توفى فى محرم هذه السنة ، وقد ذكرنا ترجمته فى طبقات الشافعية .

﴿ عبد الله بن أحد ﴾

ابن على بن الحسين ، أبو القاسم المعروف بالصيدلاني ، وهو آخر من حدث عن ابن صاعد من الثقات ، وروى عنه الازهرى ، وكان ثقة مأمونا صالحا . توفي في رجب من هذه السنة ، وقد جاوز التسمين

عبد الواحد بن نصر بن محمد، أبو الفرج المخرومي، الملقب بالببغاء، توفى في شعبان من هذه السنة، وكان أديباً فاضلا مترسلا شاعرا مطبقا، فمن ذلك قوله:

یا من تشابه منه الخلق والخلق \* فما تسافر إلا نحوه الحدق فو رد دمعی من خدیك مختلس \* وسقم جسمی من جفنیك مسترق لم يبق لی رمق أشكو هواك به \* و إنما يتشكی من به رمق فر محد بن یحی ﴾

أبو عبد الله الجرجاني ، أحد العلماء الزهاد العباد ، المناظرين لأبي بكر الرازي ، وكان يدرس في قطيمة الربيع ، وقد فلج في آخر عمره ، وحين مات دفن مع أبي حنيفة .

## ﴿ بديع الزمان ﴾

صاحب المقامات ، أحمد بن الحسين بن يحيى بن سعيد. أبو الفضل الهمذانى ، الحافظ المعروف ببديع الزمان ، صاحب الرسائل الرائقة ، والمقامات الفائقة ، وعلى منواله نسج الحريرى ، واقتنى أثره وشكر تقدمه ، واعترف بفضله ، وقد كان أخذ اللغة عن ابن فارس ، ثم برز، وكان أحد الفضلاء الفصحاء ، ويقال إنه سم وأخذه سكتة ، فدفن سريعاً . ثم عاش فى قبره وسمعوا صراخه فنبشوا عنه فاذا هو قد مات وهو آخذ على لحيته من هول القبر، وذلك يوم الجمعة الحادى عشر من جمادى الاخرة منها ، رحمه الله تعالى .

## ﴿ ثم دخلت سنة تسع وتسعين وثلمائة ﴾

فيها قتل على بن ثمال نائب الرحبة من طرف الحاكم العبيدى ، قتله عيسى بن خلاط العقيلى ، وملكها ، فأخرجه منها عباس بن مرداس صاحب حلب وملكها ، وفيها صرف عمر و بن عبد الواحد عن قضاء البصرة ووليه أبو الحسن بن أبى الشوارب ، فذهب الناس يهنون هذا و يعزون هذا ، فقال في ذلك العصفرى :

عندى حديث ظريف \* بمثـــله يتغنى \* من قاضيين يعزى \* هـذا وهذا بهنا فـذا يقول أكرهونى \* وذايقول استرحنا \* ويكذبان جميعاً \* ومن يصدق منا وفى شعبان من هذه السنة عصفت ريح شديدة فألقت وحلا أحمر فى طرقات بغداد . وفيها هبت على الحجاج ريح سوداء مظلمة واعترضهم الأعراب فصدوهم عن السبيل ، واعتاقوهم حتى فاتهم الحج فرجعوا ، وأخذت بنو هلال طائفة من حجاج البصرة نحواً من سمائة واحد ، وأخذوا منهم نحوا من ألف ألف دينار ، وكانت الخطبة فيها للمصريين .

وممن توفى فيها من الأعيان ﴿ عبدالله بن بكر بن محمد بن الحسين ﴾

أبو أحمد الطبراني ، سمع بمكة و بغداد وغيرهما من البلاد ، وكان مكرماً ، سمع منه الدار قطني وعبد الغني بن سعيد ثم أقام بالشام بالقرب من جبل عند بانياس يعبد الله تعالى إلى أن مات في ربيع الأول منها .

أبو مسلم كاتب الوزير بن خنزابة ، روى عن البغوى وابن صاعد وابن دريد وابن أبى داود وابن عرفة وابن مجاهد وغيرهم ، وكان آخر من بقى من أصحاب البغوى ، وكان من أهل العلم والحديث والمعرفة والفهم ، وقد تكلم بعضهم في روايته عن البغوى لأن أصله كان غالبا مفسودا . وذكر الصورى أنه خلط في آخر عمره . ﴿ أبو الحسن على بن أبي سعيد ﴾

عبد الواحد بن أحمد بن يونس بن عبد الأعلى الصدفى المصرى ، صاحب كتاب الزبج الحاكمى في أربع مجلدات ، كان أبوه من كبار المحدثين الحفاظ ، وقد وضع لمصر تاريخا نافعا برجع العلماء إليه فيه ، وأما هذا فانه اشتغل في علم النجوم فنال من شأنه منالا جيدا ، وكان شديد الاعتناء بعلم الرصد وكان مع هذا مغفلا سي الحال ، رث الثياب ، طويلا يتعمم على طرطور طويل ، و يتطيلس فوقه ، وبركب حماراً ، فن رآه ضحك منه ، وكان يدخل على الحاكم فيكرمه و يذكر من تغفله ما يدل على اعتنائه بأمر نفسه ، وكان شاهدا معدلا ، وله شعر جيد ، فهنه ما ذكره ابن خلكان :

أحل نشر الربح عند هبو به \* رسالة مشتاق إلى حبيبه بنفسي من تحيا النفوس بريقه \* ومن طابت الدنيا به و بطيبه

يجددوجدى طائف منه فى الكرا \* سرى موهنا فى جفنه من رقيبه لعمرى لقد عطلت كأسى بعده \* وغيبتها عنى لطول مغيبه ﴿ تَمْنَى أُمْ أُمِيرِ المؤمنينِ القادر بالله ﴾

مولاة عبد الواحد بن المقتدر ، كانت من العابدات الصالحات ، ومن أهل الفضل والدين توفيت ليلة الخيس الثاني والعشرين من شعبان منها ، وصلى عليها ابنها القادر ، وحملت بعد العشاء إلى الرصافة في الرصافة في المحرة ﴾

في ربيع الا خر منها نقصت دجلة نقصا كثيراً ، حتى ظهرت جزائر لم تغرق ، وامتنع سير السفن في أعاليها من أذنة والراشدية ، فأمر بكرى تلك الأماكن ، وفيها كل السور على مشهد أمير المؤمنين على عليه السلام الذى بناه أبو إسحاق الأجانى ، وذلك أن أبا محمد بن سهلان مرض فنذر إن عوفى ليبنينه فعوفى . وفي رمضان أرجف الناس بالخليفة القادر بالله بأنه مات فجلس للناس يوم جمعة بعد الصلاة وعليه البردة و بيده القضيب ، وجاء الشيخ أبو حامد الاسفراييني فقبل الأرض بين يعديه وقرأ ( الثن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنفرينك بهم ) الآيات يعديه وقرأ ( الثن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنفرينك بهم ) الآيات الصادق بالمدينة فأخذ منها مصحفا وآلات كانت بها ، وهده الدار لم تفتح بعد موت صاحبها إلى هذا الآن ، وكان مع المصحف قعب خشب مطوق بحديد ودرقة خيز ران وحر بة وسرير ، حل ذلك كله جماعة من العلويين إلى الديار المصرية ، فأطلق لهم الحاكم أنعاما كثيرة و فنققات زائدة ، و رد كله جماعة من العلويين إلى الديار المصرية ، فردوا وهم ذامون له داعون عليه . و بني الحاكم فيها داراً للم وأجلس فيها الفقها ، ثم بعد ثلاث سنين هدمها وقتل خلقا كثيرا من كان فيها من الفقها والحدثين وأهل الخير . وفيها عمر الجامع المنسوب إليه عصر وهو جامع الحاكم ، وتأنق في بنائه . و ف والحدثين وأهل الخير . وفيها عمر الجامع المنسوب إليه عصر وهو جامع الحاكم بعد خلعه وحبسه مدة وأويلة ، وكانت الخطبة بالحرمين للحاكم صاحب مصر والشام .

وممن توفى فيها من الأعيان ﴿ أَبُو أَحمد الموسوى النقيب ﴾

الحسن بن موسى بن مجد بن إبراهيم بن موسى بن جعفر الموسوى ، والد الرضى والمرتضى ، ولى نقابة الطالبيين مرات نحوا من خمس مرات ، يعزل و يعاد ، ثم أخر فى آخر عمره ، وتوفى عن سبع وتسعين سنة ، وصلى عليه ابنه المرتضى ، ودفن فى مشهد الحسين . وقد رثاه ابنه المرتضى فى قصيدة حسنة قوية المنزع والمطلع فمنها :

سلام الله تنقله الليالي \* وتهديه الغدو إلى الرواح

على جدث حسيب من اؤى \* لينبوع العبادة والصلاح فتى لم يرو إلا من حلال \* ولم يك زاده إلا المباح ولا دنست له أزر لزور \* ولا علقت له راح براح خفيف الظهر من ثقل الخطايا \* وعريان الجوارح من جناح مشوق في الأمور إلى علاها \* ومدلول على باب النجاح من القوم الذين لهم قلوب \* بذكر الله عامرة النواحي بأجسام من التقوى مراض \* لنصرتها وأديان صحاح بأجسام من التقوى مراض \* لنصرتها وأديان صحاح

نائب بهاء الدولة على العراق ، وكان تليده لقتال الأعراب والأكراد ، وكان من المقدمين فى أيام عضد الدولة ، وكانت له خبرة تامة بالحرب ، وحزمة شديدة ، وشجاعة تامة وافرة ، وهمة عالية وآراء سديدة . ولما خرج من بغداد فى سنة ثنتين وسبعين وثلمائة كثرت بها الفتن . توفى بالأهواز عن مائة سنة وخمس سنين . رحمه الله .

﴿ أُبُوعبد الله القمي المصرى التاجر ﴾

كان ذامال جزيل جدا ، اشتملت تركته على أزيد من ألف ألف دينار ، من سائر أنواع المال. توفى بأرض الحجاز ودفن بالمدينة النبوية عند قبر الحسن بن على ، رضى الله عنهم .

﴿ أُبُو الحسين ابن الرفا المقرى ﴾

تقدم ذكره وقراءته على كبيرالأعراب في سنة أربع وتسعين وثلثمائة ، كان من أحسن الناس صوتا بالقرآن وأحلاهم أداء رحمه الله .

﴿ ثم دخلت سنة إحدى وأر بعائة ﴾

فى يوم الجعة الرابع من المحرم منها خطب بالموصل للحاكم العبيدى عن أمر صاحبها قر واش بن مقلد أبى منيع ، وذلك لقهره رعيته ، وقد سرد ابن الجوزى صفة الخطبة بحر وفها . وفى آخر الخطبة صلوا على آبائه المهدى ثم ابنه القائم ثم المنصور ، ثم ابنه المعز ، ثم ابنه العزيز ، ثم ابنه الحاكم صاحب الوقت ، و بالغوا فى الدعاء لهم ، ولاسيا للحاكم ، وكذلك تبعته أعمالها من الأنبار والمدائن وغيرها . وكان سبب ذلك أن الحاكم ترددت مكاتباته و رسله وهداياه إلى قر واش يستميله إليه ، وليقبل بوجهه عليه ، حتى فعل ما فعل من الخطبة وغيرها ، فلما بلغ الخبر القادر بالله العباسي كتب يعاتب قر واش على ما صنع ، ونفذ بهاء الدولة إلى عيد الجيوش بمائة ألف دينار لمحاربة قر واش . فلما بلغ قر واشا رجع عن رأيه وندم على ما كان منه ، وأمر بقطع الخطبة للحاكم من بلاده ، وخطب للقادر على عادته.

قال ابن الجوزى: ولحمس بقين من رجب زادت دجلة زيادة كثيرة واستمرت الزيادة إلى رمضان، و بلغت أحدا وعشرين ذراعا وثلثا، ودخل إلى أكثر دور بغداد. وفيها رجع الوزير أبو خلف إلى بغداد ولقب فخر الملك بعميد الجيوش. وفيها عصى أبو الفتح الحسن بن جعفر العلوى ودعا إلى نفسه وتلقب بالراشد بالله. ولم يحج فيها أحد من أهل العراق والخطبة للحاكم.

وممن توفى فيها مِن الأعيان أبومسعود صاحب الأطراف.

#### ﴿ إبراهم بن محد بن عبيد ﴾

أبو مسمود الدمشة الحافظ السكبير، مصنف كتاب الأطراف على الصحيحين، رحل إلى بلاد شتى كنفداد والبصرة والكوفة و واسط وأصبهان وخراسان، وكان من الحفاظ الصادقين، والامناء الضابطين، ولم يرو إلا اليسير، روى عنه أبو القاسم وأبو ذر الهروى، وحمزة السهمى، وغيره، توفى ببغداد فى رجب وأوصى إلى أبى حامد الاسفراييني فصلى عليه، ودفن فى مقبرة جامع المنصور قريباً من السكك، وقد ترجمه ابن عساكر وأثنى عليه.

#### ﴿ عميد الجيوش الوزير ﴾

الحسن بن أبى جعفر أستاذ هرمز ، ولدسنة خمسين وثلثمائة ، وكان أبوه من حجاب عضد الدولة ، وولاه بهاء الدولة وزارته سنة ثنتين وتسعين ، والشر و ركثيرة منتشرة ، فهد البلاد وأخاف العيارين واستقامت به الأمور ، وأمر بعض غلمانه أن يحمل صينية فيها دراهم مكشوفة من أول بغداد إلى آخرها وأن يدخل بها في جميع الأزقة ، فإن اعترضه أحد فليدفعها إليه وليعرف ذلك المكان ، فذهب الغلام فلم يعترضه أحد ، فحمد الله وأثنى عليه ، ومنع الروافض النياحة في يوم عاشوراء ، وما يتعاطونه من الفرح في يوم ثامن عشر ذي الحجة الذي يقال له عيد غديرخم ، وكان عادلا منصفا .

#### ﴿ خلف الواسطى ﴾

صاحب الأطراف أيضاً ، خلف بن محمد بن على بن حمدون ، أبو محمد الواسطى ، رحل إلى البلاد وسمع الكثير ثم عاد إلى بغداد ، ثم رحل إلى الشام ومصر ، وكتب الناس عنه بانتخابه ، وصنف أطرافا على الصحيحين ، وكانت له معرفة تامة ، وحفظ جيد ، ثم عاد إلى بغداد واشتغل بالتجارة وترك النظر في العلم حتى توفى في هذه السنة سامحه الله . روى عنه الأزهرى .

#### ﴿ أبو عبيد الهروى ﴾

صاحب الغريبين، أحمد بن محمد بن أبي عبيد العبدى أبو عبيد المروى اللغوى البارع، كان من علماء الناس في الأدب واللغة، وكتابه الغريبين، في معرفة غريب القرآن والحديث، يدل على اطلاعه وتبحره في هذا الشأن، وكان من تلامذة أبي منصو رالأزهري. قال ابن خلكان: وقيل كان

يحب التنزه و يتناول فى خلوته ما لا يجوز، و يعاشر أهـل الأدب فى مجلس اللذة والطرب، والله أعلم . سامحه الله . قال : وكانت وفاته فى رجب سنة إحدى وأر بعائة، وذكر ابن خلكان أن فى هذه السنة أو التى قبلها كانت وفاة البستى الشاعر وهو:

﴿ على من محمد من الحسين بن موسف الكاتب ﴾

صاحب الطريقة الأنيقة والتجنيس الأنيس ، البديع التأسيس ، والحذاقة والنظم والنثر ، وقد ذكرناه ، ومما أو رد له ابن خلكان قوله : من أصلح فاسده أرغم حاسده ، ومن أطاع غضبه أضاع أدبه . من سمادة جدك وقوفك عند حدك . المنية تضحك من الأمنية . الرشوة رشا الحاجات ، حد المفاف الرضى بالكفاف . ومن شعره :

إن هز أقلامه يوما ليعملها \* أنساك كل كمى هز عامله وإن أمر على رق أنامله \* أقر بالرق كتاب الأنام له وله: إذا تحدثت في قوم لتؤنسهم \* عا تحدث من ماض ومن آت فلا تعد لحديث إن طبعهم \* موكل عماداة المعادات ﴿ ثم دخلت سنة اثنتين وأر بعائة ﴾

فى المحرم منها أذن غر الملك الوزير للروافض أن يعملوا بدعتهم الشنعاء ، والفضيحة الصلماء ، من الانتحاب والنوح والبكاء ، وتعليق المسوح وأن تغلق الأسواق من الصباح إلى المساء ، وأن تعو ر النساء حاسرات عن وجوههن ورؤسهن ، يلطمن خدودهن ، كفعل الجاهلية الجهلاء ، على الحسين بن على ، فلا جزاه الله خيراً ، وسود الله وجهه بوم الجزاء ، إنه سميع الدعاء . وفي ربيع الا خر أمر القادر بمارة مسجد الكف بقطيعة الدقيق ، وأن يعاد إلى أحسن ما كان ، ففعل ذلك و زخرف زخرفة عظيمة جدا ، فانا لله وإنا إليه راجمون .

﴿ ذكر الطعن من أمّة بغداد وعلمائهم وغيرهم من البلاد في نسب الفاطميين وأنهم أدعياء كذبة ﴾ وفي ربيع الآخر منها كتب هؤلاء ببغداد محاضر تتضمن الطعن والقدح في نسب الفاطميين وهم ملوك مصر وليسوا كذلك ، و إنما نسبهم إلى عبيد بن سعد الجرمي ، وكتب في ذلك جماعة من العلماء والقضاة والأشراف والعدول ، والصالحين والفقهاء ، والمحدثين ، وشهدوا جميعا أن الحاكم بمصر هو منصور بن نزار الملقب بالحاكم ، حكم الله عليه بالبوار والخزى والدمار ، ابن معد بن إسهاعيل بن عبد الله بن سعيد ، لا أسعده الله ، فأنه لما صار إلى بلاد المغرب تسمى بعبيد الله ، وتلقب بالمهدى ، وأن من تقدم من سلفه أدعياء خوارج ، لانسب لهم في ولد على بن أبي طالب ، ولا يتعلقون بسبب وأنه منزه عن باطلهم ، وأن الذي ادعوه إليه باطل و زور ، وأنهم لا يعلمون أحدا من أهل بيوتات

على من أبي طالب توقف عن إطلاق القول في أنهم خوارج كذبة ، وقد كان هذا الانكار لباطلهم شائعا في الحرمين ، وفي أول أمرهم بالمغرب منتشراً انتشاراً يمنع أن يدلس أمرهم على أحد ، أو يذهب وهم إلى تصديقهم فيها ادعوه ، وأن هذا الحاكم بمصر هو وسلفه كفار فساق فجار ، ملحدون زنادقة ، معطاون ، وللاسلام جاحدون ، ولمذهب المجوسية والثنوية معتقدون ، قد عطاوا الحدود وأباحوا الفروج ، وأحاوا الحمر فالقلوب ، ولمنوا السلف ، وادعوا الربوبية . وكتب في سنة اثنتين وأر بهائة ، وقد كتب خطه في المحضر خلق كثير ، فن العلوبين : المرتضى والرضى وابن الأزرق الموسوى ، وأبوطاهر بن أبي الطيب ، ومحمد بن محمد بن عمر و بن أبي يعلى . ومن القضاة أبو محمد بن الأزرق الموسوى ، وأبو القاسم الجزرى ، وأبو العباس بن الشيورى . ومن الفقهاء أبو حامد الإسفراييني وأبو هجد بن الكسفلى ، وأبو الحسن القدورى ، وأبو عبد الله الصيمرى ، وأبو عبد الله البيضاوى ، وأبو على بن حكان . ومن الشهود أبو القاسم التنوخي في كثير منهم ، وكتب فيه خلق البيضاوى ، وأبو على الفرج ابن الجوزى .

قلت : ومما يدل على أن هؤلاء أدعياء كذبة ، كما ذكر هولاء السادة العلماء ، والأثمة الفضلاء ، وأنهم لا نسب لهم إلى على بن أبي طالب، ولا إلى فاطمة كما تزعمون، قول ابن عمر للحسين بن على حين أراد الذهاب إلى العراق ، وذلك حين كتب عوام أهل الكوفة بالبيعة إليه فقال له أن عمر: لا تُذهب إليهم فاني أخاف عليك أن تقتل ، و إن جدك قد خير بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة على الدنيا ، وأنت بضعة منه ، و إنه والله لا تنالها لا أنت ولا أحد من خلفك ولا من أهل بيتك . فهذا الكلام الحسن الصحيح المتوجه المعقول ، من هذا الصحابي الجليل ، يقتضي أنه لا يلي الخلافة أحد من أهل البيت إلا محمد بن عبد الله المهدى الذي يكون في آخر الزمان عند نزول عيسي من صم ، رغبة مهم عن الدنيا ، وأن لا يدنسوا مها . ومعلوم أن هؤلاء قد ملكوا ديار مصر مدة طويلة ، فدل ذلك دلالة قوية ظاهرة على أنهم ليسوا من أهل البيت ، كا نص علية سادة الفقهاء. وقد صنف القاضي الباقلاني كتابا في الرد على هؤلاء وسماه « كشف الأسرار وهتك الاستار » بين فيه فضائحهم وقبائحهم ، ووضح أمرهم لكل أحد، ووضوح أمرهم ينبيء عن مطاوى أفعالهم ، وأقوالهم، وقد كان الباقلاني يقول في عبارته عنهم: هم قوم يظهر و ن الرفض و يبطنون الكفر المحض. والله سبحانه أعلم. و في رجب وشعبان و رمضان أجري الوزير فخر الملك صدقات كثيرة على الفقراء والمساكين والمقيمين بالشاهد والساجد وغير ذلك ، و زار بنفسه المساجد والمشاهد ، وأخرج خلقا من المحبوسين وأظهر نسكا كثيراً ، وعمر داراً عظيمة عند سوق الدقيق. وفي شوال عصفت ربح شديدة فقصفت كثيرًا من النخل وغيره ، أكثر من عشرة آلاف نخلة ، وورد كتاب من عين الدولة محود بن

سبكتكين صاحب غزنة بأنه ركب بجيشه إلى أرض العدو فجازوا بمفازة فأعوزهم الماء حتى كادوا يهلكون عن آخرهم عطشا، فبعث الله لهدم سحابة فأمطرت عليهدم حتى شربوا وسقوا واستقوا، ثم تواقفواهم وعدوهم، ومع عدوهم نحو من ستمائة فيل، فهزموا العدو وغنموا شيئا كثيراً من الأموال ولله الحدد. وفيها عملت الشيعة بدعتهم التي كانوا يعملونها يوم غدرخم، وهو اليوم الثامن عشر من ذى الحجة، وزينت الحوانيت وتمكنوا بسبب الوزير وكثير من الأتراك تمكنا كثيراً.

وفيها توفي من الأعيان ﴿ الحسن بن الحسن بن على بن العباس ﴾

ابن نو بخت أبو محمد النو بختى ، ولد سنة عشرين وثلثمائة ، وروى عن المحاملي وغيره ، وعنه البرقاني وقال كان شيمياً ممتزليا ، إلا أنه تبين لى أنه كان صدوقا ، وروى عنه الأزهرى وقال : كان رافضياً ، ردئ المذهب . وقال العقيق : كان فقيرا في الحديث ، ويذهب إلى الاعتزال والله أعلم . ﴿ عثمان من عيسى أبو عمر و الباقلاني ﴾

أحد الزهاد السكبار المشهورين ، كانت له نخلات يأكل منها و يعمل بيده في البوارى ، ويأكل من ذلك ، وكان في غاية الزهادة والعبادة السكثيرة ، وكان لا يخرج من مسجده إلا من يوم الجمعة إلى يوم الجمعة ، لاجل صلاة الجمعة ثم يعود إلى مسجده ، وكان لا يجد شيئا يشعله في مسجده ، فسأله بعض الأمراء أن يقبل شيئا ولوزيتا يشعله في قناديل مسجده ، فأبي الشيخ ذلك ، ولهذا وأمثاله لما مات رأى بعضهم بعض الأموات من جيرانه في القبور فسأله عن جواره فقال: وأين هو ، لما مات و وضع في قبره سمعنا قائلا يقول: إلى الفردوس الأعلى ، أو كا قال ؛ توفي في رجب منها عن سنة وثمانين سنة

ابن هارون بن فروة بن ناجية ، أبو الحسن النحوى ، المعروف بابن النجار النميمي الكوفي ، قدم بغداد وروى عن ابن دريد والصولى ونفطويه وغيرهم ، توفى في جمادى الأولى منها عن سبع وسبعين سنة

الصملوكي النيسابوري ، قال أبو يعلى الخليلي: توفى فيها ، وقد ترجمناه في سنة سبع وثمانين وثلثمائة الصملوكي النيسابوري ، قال أبو يعلى الخليلي: توفى فيها ، وقد ترجمناه في سنة سبع وثمانين وثلثمائة »

في سادس عشر محرمها قلد الشريف الرضى أبو الحسن الموسوى نقابة الطالبيين في سائر الممالك وقرىء تقليده في دار الوزير فخر الملك ، محضر الأعيان ، وخلع عليه السواد ، وهو أول طالبي خلع عليه السواد . وفيها جي بأمير بني خفاجة أبو قلنبة قبحه الله وجماعة من رؤس قومه أسارى ، وكانوا قد اعترضوا للحجاج في السنة التي قبلها وهم راجعون ، وغور وا المناهل التي يردها الحجاج ، و وضعوا فيها الحنظل بحيث إنه مات من الحجاج من العطش نحو من خمسة عشر ألفا ، وأخذوا

بقيتهم فجعلوهم رعاة لدوامهم في أسوأ حال ، وأخذوا جميع ما كان معهم ، فحين حضر وا عنددار الو زبر سجنهم ومنعهم الماء ، ثم صلمهم مرون صفاء الماء ولا يقدرون على شيء منه ، حتى ماتوا عطشا جزاء وفاقا ، وقد أحسن في هذا الصنع اقتداء محديث أنس في الصحيحين . ثم بعث إلى أولئك الذين اعتقلوا في بلاد بني خفاجة من الحجاج فجيُّ بهم ، وقــد تزوجت نساؤهم وقسمت أموالهم ، فردوا إلى أهالهم وأموالهـم. قال ابن الجوزى: وفي رمضان منها انقض كوكب من المشرق إلى المغرب عليه ضوء على ضوء القمر ، وتقطع قطعاً و بقي ساعة طويلة . قال : وفي شوال توفيت زوجة بعض رؤساء النصارى ، فخرجت النوائع والصلبان معها جهاراً ، فأنكر ذلك بعض الهاشميين فضر به بعض غلمان ذلك الرئيس النصراني بدنوس في رأسه فشجه ، فثار المسلمون بهـم فانهزموا حتى لجأوا إلى كنيسة لهم هناك ، فدخلت العامة إلها فنهبوا ما فيها ، وما قرب منها من دور النصاري ، وتتبعوا النصاري في البلد، وقصدوا الناصح وابن أبي إسرائيل فقاتلهم غلمانهم ، وانتشرت الفتنة بمغداد، ورفع المسلمون المصاحف في الأسواق، وعطلت الجمع في بعض الأيام، واستعانوا بالخليفة، فأمن باحضار ابن أبي إسر ائيل فامتنع، فعزم الخليفة على الخروج من بغداد، وقويت الفتنة جدا ونهبت دور كثير من النصاري ، ثم احضر ابن أبي إسرائيل فبنال أموالا جزيلة ، فعني عنه وسكنت الفتنة. وفي ذي القعدة و رد كتاب عين الدولة محمود إلى الخليفة يذكر أنه و رد إليه رسول من الحاكم صاحب مصر ومعه كتاب يدعوه إلى طاعته فبصق فيه وأمر بتحريقه ، وأسمع رسوله غليظ ما يقال. وفيها قلد أبو نصر بن مروان الكردي آمـد وميافارقين وديار بكر، وخلع عليـه طوق وسوار ان، ولقب بناصر الدولة ، ولم يتمكن ركب العراق وخراسان من الذهاب إلى الحج لفساد الطريق ، وغيبة فخر الملك في إصلاح الأراضي.

وفيها عادت مملكة الأمويين ببلاد الأندلس فتولى فيها سلمان بن الحكم بن سلمان بن عبد الرحمن الناصر الأموى ، ولقب بالمستعين بالله ، وبايعه الناس بقرطبة . وفيها مات بهاء الدولة بن بويه الديلى صاحب بفداد وغيرها ، وقام بالأمر من بعده ولده سلطان الدولة أبو شجاع . وفيها مات ملك الترك الأعظم واسمه إيلك الحان ، وتولى مكانه أخوه طغان خان . وفيها هلك شمس المعالى قابوس بن وشمكير ، أدخل بيتا باردا في الشتاء وليس عليه ثياب حتى مات كذلك ، وولى الأمر من بعده منوجهر ، ولقب فلك المعالى ، وخطب لمحمود بن سبكتكين ، وقد كان شمس المعالى ، قابوس عالما فاضلا أديبا شاعرا ، فمن شعره قوله :

قل للذي بصروف الدهر عيرنا \* هل عاند الدهر إلا من له خطر أما ترى البحر يطفو فوقه جيف \* ويستقر بأقصى قعره الدرر

فان تكن نشبت أيدى الخطوب بنا \* ومسنا من توالى صرفها ضرر فنى السماء نجوم غيرذى عدد \* وليس يكسف إلا الشمس والقمر ومن مستجاد شعره قوله:

خطرات ذكرك تستثير مودتى \* فأحس منها في الفؤاد دبيبا لا عضو لى إلا وفيه صبابة \* وكأن أعضائي خلقن قلوبا

وفيها توفي من الأعيان ﴿ أحمد بن على أبو الحسن الليثي ﴾

كان يكتب للقادر وهو بالبطيحة ، ثم كتب له على ديوان الخراج والبريد ، وكان يحفظ القرآن حفظا حسنا ، مليح الصوت والتلاوة ، حسن المجالسة ، ظريف المعانى ، كثير الضحك والمجانة ، خرج في بعض الأيام هو والشريفان الرضى والمرتضى وجماعة من الأكابر لتلقى بعض الملوك ، فقرج بعض اللصوص فجملوا برمونهم بالحر"اقات ويقولون: يا أزواج القحاب ، فقال الليثى : ما خرج هؤلاء علينا إلا بعين ، فقالوا : ومن أين علمت هذا ? فقال . و إلا من أين علموا أنا أزواج قحاب .

## ﴿ الحسن بن حامد بن على بن مروان ﴾

الوراق الحنبلي ، كان مدرس أصحاب أحمد وفقيمهم في زمانه ، وله المصنفات المشهورة ، منها كتاب الجامع في اختلاف العلماء في أر بعائة جزء ، وله في أصول الفقه والدين ، وعليه اشتغل أبو يعلى بن الفراء ، وكان معظما في النفوس ، مقدما عند السلطان ، وكان لا يأكل إلا من كسب يديه من النسج ، وروى الحديث عن أبي بكر الشافعي ، وابن مالك القطيعي ، وغيرهما ، وخرج في هذه السنة إلى الحج فلما عطش الناس في الطريق استند هو إلى حجر هناك في الحر الشديد ، فقال : بلي هذا وقت سؤالك اشرب ، فقال : بلي هذا وقته عند لقاء الله عز وجل ، فلم يشرب ومات من فوره رحمه الله .

#### ﴿ الحسين بن الحسن ﴾

ابن محمد بن حليم ، أبو عبد الله الحليمي ، صاحب المنهاج في أصول الديانة ، كان أحد مشايخ الشافعية ، ولد بجرجان وحمل إلى بخارى ، وسمع الحديث الكثير حتى انتهت إليه رياسة المحدثين في عصره ، وولى القضاء ببخارى . قال ابن خلكان : انتهت إليه الرياسة فيما وراء النهر ، وله وجوه حسنة في المذهب ، وروى عنه الحاكم أبو عبد الله .

## ﴿ فيروز أبو نصر ﴾

الملقب ببهاء الدولة بن عضد الدولة الديلمي ، صاحب بغداد وغيرها ، وهو الذي قبض على الطائع و ولى القادر ، وكان يحب المصادرات فجمع من الأموال مالم يجمعه أحد قبله من بني بويه ،

وكان بخيلا جدا ، توفى بأرَّجان فى جمادى الآخرة منها عن ثنتين وأر بمين سنة وثلاثة أشهر ، وكان مرضه بالصرع ، ودفن بالمشهد إلى جانب أبيه .

#### ﴿ قانوس بن وشمكير ﴾

كان أهل دولته قد تغير وا عليه فبايعوا ابنه منوجهر وقتلوه كما ذكرنا، وكان قد نظر في النجوم فرأى أن ولده يقتله، وكان يتوهم أنه ولده دارا ، لما يرى من مخالفته له ، ولا يخطر بباله منوجهر لما يرى من طاعته له ، فكان هلاكه على يد منوجهر ، وقد قدمنا شيئا من شعره في الحوادث .

﴿ القاضي أنو بكر الباقلاني ﴾

محمد بن الطيب أبو بكر الباقلاني ، رأس المتكلمين على مذهب الشافعي ، وهو من أكثر الناس كلاماً وتصنيفا في الـكلام ، يقال إنه كان لاينام كل ليلة حتى يكتب عشرين و رقة من مدة طويلة من عمره ، فانتشرت عنه تصانيف كثيرة ، منها التبصرة ، ودقائق الحقائق ، والتمهيد في أصول الفقه ، وشرح الابانة ، وغير ذلك من الجاميع الـكبار والصغار ، ومن أحسنها كتابه في الرد على الباطنية ، الذي سماه كشف الأسرار وهتك الأستار، وقد اختلفوا في مذهبه في الفروع: فقيل شافعي وقيل مالكي ، حكى ذلك عنه أبو ذر الهروي ، وقيل إنه كان يكتب على الفتاوي : كتبه محمد بن الطيب الحنبلي ، وهذا غريب جدا ، وقد كان في غاية الذكاء والفطنة ، ذكر الخطيب وغيره عنه أن عضد الدولة بعثه في رسالة إلى ملك الروم ، فلما أنهمي إليه إذا هو لا يدخل عليه أحد إلا من باب قصير كهيئة الراكع ، ففهم الباقلاتي أن مراده أن ينحني الداخل عليه له كهيئة الراكع لله عز وجل ، فدار إسته إلى الملك ودخل الباب بظهره يمشي إليه القهقرا ، فلما وصل إليه انفتل فسلم عليه ، فعرف الملك ذكاءه ومكانه من العلم والفهم ، فعظمه . ويقال إن الملك أحضر بين يديه آلة الطرب المسماة بالأرغل ، اليستفز عقله مها ، فلما سمعها البافلاني خاف على نفسه أن يظهر منه حركة ناقصة بحضرة الملك ، فجمل لا يألو جهدا أن جرح رجله حتى خرج منها الدم الكثير، فاشتغل بالآلم عن الطرب، ولم يظهر عليه شيُّ من النقص والخفة ، فعجب الملك من ذلك ، ثم إن الملك استكشف الأمر فاذا هو قــد جرح نفسه بما أشغله عن الطرب ، فتحقق الملك وفو رهمته وعلو عز يمته ، فأن هذه الا له لا يسمعها أحد إلا طرب شاء أم أبي . وقد سأله بعض الأساقفة بحضرة ملكهم فقال : ما فعلت زوجة نبيكم ? وما كان من أمرها عا رميت به من الافك ? فقال الباقلاني مجيبًا له على البديهة : هما امرأنان ذكرتا بسوء: مر تم وعائشة ، فبرأهما الله عز وجل ، وكانت عائشة ذات زوج ولم تأت بولد، وأتت مرتم بولد ولم يكن لها زوج \_ يعني أن عائشة أولى بالبراءة من مرحم \_ وكالاها مريئة مما قيل فمها ، فان تطرق في الذهن الفاسد احتمال ريبة إلى هذه فهو إلى تلك أسرع ، وهما بحمد الله منزهتان معرأتان من السماء وحي الله عزوجل ، علمما السلام.

وقد سمع الباقلاني الحديث من أبي بكر بن مالك القطيعي وأبي محمد بن ماسي وغيرها ، وقد قبله الدارقطني يوماً وقال : هذا يرد على أهل الأهواء باطلهم ، ودعا له . وكانت وفاته يوم السبت لسبع بقين من ذي القعدة ، ودفن بداره ثم نقل إلى مقبرة باب حرب .

محد بن موسى بن محد \*

أبو بكر الخوار زمى شيخ الحنفية وفقيههم ، أخذ العلم عن أحمد بن على الرازى ، وانتهت إليه رياسة الحنفية ببغداد ، وكان معظما عند الملوك ، ومن تلامذة الرضى والصيمرى ، وقد سمع الحديث من أبى بكر الشافعي وغيره ، وكان ثقة دينا حسن الصلاة على طريقة السلف ، ويقول في الاعتقاد : ديننا دين العجائز ، لسنا من الحكلام في شيء ، وكان فصيحا حسن التدريس ، دعى إلى ولاية القضاء غير مرة فلم يقبل ، توفى ليلة الجمعة الثامن عشر من جمادى الأولى سنة ثلاث وأر بعائة ، ودفن بداره من درب عبده .

العامرى القابسى مصنف التلخيص ، أصله قرويني و إنما غلب عليه القابسى لأن عمه كان يتعمم قابسية ، فقيل لهم ذلك ، وقد كان حافظا بارعا في علم الحديث ، رجلا صالحا جليل القدر ، ولما توفى في ربيع الآخر من هذه السنة عكف الناس على قبره ليالى يقرؤن القرآن ويدعون له ، وجاء الشعراء من كل أوب برثون و يترجون ، ولما أجلس للمناظرة أنشد لغيره:

لعمر أبيك ما نسب المعلى \* إلى كرم وفى الدنيا كرم ولكن البلاد إذا اقشعرت \* وصوح نبتها رعى الهشيم ثم بكى وأبكى ، وجعل يقول: أنا الهشيم أنا الهشيم. رحمه الله.

أبو الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف بن نصر الأزدى الفرضى ، قاضى بكنسية ، سمع الكثير وجمع وصنف التاريخ ، وفى المؤتلف والمختلف ، ومشتبه النسبة وغير ذلك، وكان علامة زمانه ، قتل شهيدا على يد البربر فسمعوه وهو جريح طريح يقرأ على نفسه الحديث الذى فى الصحييح « ما يكلم أحد فى سبيل الله والله أعلم بمن يكلم فى سبيله إلاجاء يوم القيامة وكله يدمى ، اللون لون الدم ، والريح ربح المسك » . وقد كان سأل الله الشهادة عند أستار الكعبة فأعطاه إياها ، ومن شعره قوله :

أسير الخطايا عند بابك واقف \* على وجل مما به أنت عارف يخاف ذنوبا لم يغب عنك غما \* ويرجوك فما وهو راج وخائف ومن ذا الذي يرجى سواك ويتق \* ومالك في فصل القضاء مخالف فياسيدى لا تخزني في صحيفتي \* إذا نشرت يوم الحساب الصحائف وكن مؤنسي في ظلمة القبر عند ما \* يصد ذو و القربي و يجفو الموالف

لئن ضاق عنى عفوك الواسع الذى ﴿ أُرجِتَى الاسرافي فانى تالف ﴿ وَمُ دخلت سنة أُربِع وأُر بِمَائَة ﴾

في يوم الخيس غرة ربيع الأول منها جلس الخليفة القادر في أبهة الخلافة وأحضر بين يديه سلطان الدولة والحجبة ، فخلع عليه سبع خلع على العادة ، وعمه بعامة سوداء ، وقلد سيفا وتاجاً مرصعاً ، وسوارين وطوقا ، وعقد له لواءين بيده ، ثم أعطاه سيفا وقال للخادم : قلده به ، فهو شرف له ولعقبه ، يفتح شرق الأرض وغربها ، وكان ذلك يوما مشهودا ، حضر ه القضاة والأمراء والوزراء ، وفيها غزا محمود بن سبكتكين بلاد الهند ففتح وقتل وسبى وغنم ، وسلم ، وكتب إلى الخليفة أن يولية ما بيده من مملكة خراسان وغيرها من البلاد ، فأجابه إلى ما سأل . وفيها عائت بنو خفاجة ببلاد الكوفة فبرز إليهم نائبها أبو الحسن بن مزيد فقتل منهم خلقا وأسر محمد بن عان وجماعة من رؤسهم ، وانهزم الباقون ، فأرسل الله عليهم ريحا حارة فأهلك منهم خسمائة إنسان . وحج بالناس أبو الحسن الأفساسي .

وفها توفي من الأعيان ﴿ الحسن بن أحمد ﴾

ابن جعفر بن عبد الله المعروف بابن البغدادى ، سمع الحديث ، وكان زاهدا عابدا كثير المجاهدة ، لا ينام إلا عن غلبة ، وكان لا يدخل الحمام ولا يغسل ثيابه إلا يماء ، وجده الحسين بن عمان بن على أبو عبد الله المقرى الضرير المجاهدى ، قرأ على ابن مجاهد القرآن وهو صغير ، وكان آخر من بقى من أصحابه ، توفى فى جمادى الأولى منها ، وقد جاوز المائة سنة ، ودفن فى مقابر الزرادين .

﴿ على بن سعيد الاصطخري ﴾

أحد شيوخ الممتزلة ، صنف للقادر بالله الرد على الباطنية فأجرى عليه جراية سنية ، وكان يسكن درب رباح ، توفى في شوال وقد جاوز الثمانين .

﴿ ثم دخلت سنة خمس وأر بعائة ﴾

فيها منع الحاكم صاحب مصر النساء من الخروج من منازلهم ، أو أن يطلعن من الأسطحة أو من الطاقات ، ومنع الخفافين من عمل الخفاف لهن ، ومنعهن من الخروج إلى الحمامات ، وقتل خلقا من النساء على مخالفته في ذلك ، وهدم بعض الحمامات عليهن ، وجهز نساء عجائز كثيرة يستعلمن أحوال النساء لمن يعشقن أو يعشقهن ، بأسمائهن وأسماء من يتعرض لهن ، فمن وجدمنهن كذلك أطفأها وأهلكها ، ثم إنه أكثر من الدوران بنفسه ليلاونهاراً في البلد، في طلب ذلك ، وغرق خلقا من الرجال والنساء والصبيان عن يطلع على فسقهم ، فضاق الحال واشتد على النساء ، وعلى الفساق ذلك ، ولم يتمكن أحد منهن أن يصل إلى أحد إلا نادراً ، حتى أن امرأة كانت عاشقة لرجل عشقا قويا كادت بتملك بسببه ، لما حيل بينها و بينه ، فوقفت لقاضي القضاة وهو مالك بن سعد الفارقي وحلفته بحق

الحاكم لما وقف لها واستمع كلامها ، ، فرحها فوقف لها فبكت إليه بكاء شديدا مكرا وحيلة وخداعا ، وقالت له : أيها القاضى إن لى أخا ليس لى غيره ، وهو فى السياق و إنى أسألك بحق الحاكم عليك لما أوصلتنى إلى منزله ، لأ نظر إليه قبل أن يفارق الدنيا ، وأجر لك على الله . فرق لها القاضى رقة شديدة وأمر رجلين كانامعه يكونان معها حتى يبلغانها إلى المنزل الذي تريده ، فأغلقت بابها وأعطت المفتاح الجارتها ، وذهبت معهما حتى وصلت إلى منزل معشوقها ، فطرقت الباب ودخلت وقالت لهما : اذهبا هذا منزله فاذا رجل كانت تهواه ونحبه وبهواها و يحبها ، فقال لها: كيف قدرت على الوصول إلى " اغرالنها رفوجد بابه مغلقا وليس فى بيته أحد ، فسأل الجيران عن أمرها فذ كرت له جارتها ماصنعت اخرالنهار فوجد بابه مغلقا وليس فى بيته أحد ، فسأل الجيران عن أمرها فذ كرت له جارتها ماصنعت فان امرأتي ليس لها أخ بالكلية ، و إنما ذهبت إلى معشوقها ، فاف القاضى من معرة هذا الأمر ، فركب إلى الحاكم و بكي بين يديه ، فسأله عن شأنه فأخبره ، هما اتفق له من الأمر مع المرأة ، فأرسل فركب إلى الحاكم و بكي بين يديه ، فسأله عن شأنه فأخبره ، هما اتفق له من الأمر مع المرأة ، فأرسل مكارى ، فسألهما الحاكم عن أمرها فأخذا يعتذران عالا يجدى شيئا ، فأم بتحريق المرأة في بادية وضرب الرجل ضربا مبرحاً حتى أتلفه ، ثم ازداد احتياطا وشدة على النساء حتى جعلهن فى أضيق وضرب الرجل ضربا مبرحاً حتى أتلفه ، ثم ازداد احتياطا وشدة على النساء حتى جعلهن فى أضيق من جحورضب ، ولا زال هذا دأبه حتى مات . ذ كره ان الجوزى .

وفى رجب منها ولى أبو الحسن أحمد بن أبى الشوارب قضاء الحضرة بعد موت أبى محمد الأكفاني . وفيها عمّر فخر الدولة مسجد الشرقية ونصب عليه الشبابيك من الحديد .

وممن توفى فيها من الأعيان ﴿ بكر بن شاذان بن بكر ﴾

أبو القاسم المقرى الواعظ ، سمع أبا بكر الشافعي ، وجعفر الخلدى ، وعنه الأزهرى والخلال ، وكان ثقة أمينا صالحا عابدا زاهدا ، له قيام ليل ، وكريم أخلاق . مات فيها عن نيف وثمانين سنة ، ودفن بباب حرب ﴿ بدر بن حسنو يه بن الحسين ﴾

أبو النجم الكردى ، كان من خيار الملوك بناحية الدينور وهمدان ، وله سياسة وصدقة كثيرة ، كناه القادر بأبى النجم ، ولقبه ناصر الدولة ، وعقد له لواء وأنفذه إليه ، وكانت معاملاته و بلاده فى غاية الأمن والطيبة ، بحيث إذا أعيى جمل أحد من المسافرين أودابته عن حمله يتركها بما عليها فى البرية فيرد عليه ، ولو بعد حين لاينقص منه شئ ، ولما عائت أمراؤه فى الأرض فساداً عمل لهم ضيافة ويرد عليه ، ولو بعد حين لاينقص منه شئ ، ولما عائت أمراؤه فى الأرض فساداً عمل لهم ضيافة حسنة ، فقدمها إليهم ولم يأتهم بخبز ، فجلسوا ينتظرون الخبر ، فلما استبطاؤه سألوا عنه فقال لهم : وإجاز مرة فى الأرض بعد اليوم إلا أرقت دمه . واجتاز مرة فى بعض أسفاره برجل قد حمل حزمة حطب وهو فى الأرض بعد اليوم إلا أرقت دمه . واجتاز مرة فى بعض أسفاره برجل قد حمل حزمة حطب وهو

يبكي فقال له : مالك تبكي? فقال : إنى كان معي رغيفان أريد أن أتقوتهما فأخذها مني بعض الجند ، فقال : له أُنعرفه إذا رأيته ? قال : نعم ، فوقف به في موضع مضيق حتى مر عليه ذلك الرجل الذي أُخذ رغيفيه ، قال : هذا هو ، فأمر به أن ينزل عن فرسه وأن يحمل حزمته التي احتطبها حتى يبلغ مها إلى المدينة ، فأراد أن يفتدي من ذلك عال جزيل فلم يقبل منه ، حتى تأدب به الجيش كالهـم. وكان يصرف كل جمعة عشرين ألف درهم على الفقراء والأرامل، وفي كل شهر عشرين ألف درهم فى تكفين الموتى ، و يصرف فى كل سنة ألف دينار إلى عشرين نفسا يحجون عن والدته ، وعن عضد الدولة ، لأنه كان السبب في تمليكه ، وثلاثة آلاف دينار في كل سنة إلى الحدادين والحذّائين لأجل المنقطمين من همذان و بغداد ، يصلحون الأحذية ونعال دوامهم ، ويصرف في كل سنة مائة ألف دينار إلى الحرمين صدقة على الجاورين ، وعمارة المصانع ، و إصلاح المياه في طريق الحجاز ، وحفر الآبار. وما اجتاز في طريقه وأسفاره عاء إلا بني عنــده قرية ، وعمَّر في أيامه من المساجد والخانات ما ينيف على ألفي مسجد وخان ، هذا كله خارجاً عما يصرف من ديوانه من الجرايات ، والنفقات والصدقات ، والبر والصلات ، على أصناف الناس ، من الفقها، والقضاة ، والمؤذنين وَالأَشْرَافَ ، والشهود والفقراء ، والمساكين والأيتام والأرامل . وكان مع هذا كثير الصلاة والذكر وكان له من الدُّوابِ المرُّ يوطة في سبيل الله وفي الحشر ما ينيف على عشرين ألف داية . توفي في هذه السنة رحمه الله عن نيف وثمانين سنة ، ودفن في مشهد على ، وترك مِن الأموال أر بعــة عشر ألف بدرة ، ونيفا وأربعين بدرة ، البدرة عشرة آلاف ، رحمه الله .

﴿ الحسن بن الحسين بن حمكان ﴾

أبو على الهمدانى ، أحد الفقهاء الشافعية ببغداد ، عنى أولا بالحديث فسمع منه أبو حامد المر و زى وروى عنه الأزهرى ، وقال : كان ضعيفا ليس بشئ في الحديث .

﴿ عبد الله بن محمد بن عبد الله بن إبراهم

أبو محمد الأسدى المعروف بابن الا كفانى ، قاضى قضاة بغداد ، ولد سنة ست عشرة وثلثمائة وروى عن القاضى المحاملى ، ومحمد بن خلف ، وابن عقدة وغيرهم ، وعنه البرقانى والتنوخى ، يقال إنه أنفق على طلب العلم مائة ألف دينار ، وكان عفيفا نزها ، صين العرض . توفى فى هذه السنة عن خمس وثمانين سنة ، ولى الحكم منها أربعين سنة نيابة واستقلالا ، رحمه الله .

﴿ عبد الرحن بن محد ﴾

ابن محمد بن عبد الله بن إدريس بن سعد ، الحافظ الاستراباذي المعر وف بالأدريسي ، رحل في طلب العلم والحديث ، وعنى به وسمع الأصم وغيره ، وسكن سمرقند ، وصنف لها تاريخا وعرضه على الدارقطني فاستحسنه ، وحدث ببغداد فسمع منه الأزهري والتنوخي ، وكان ثقة حافظا .

﴿ أُنُّو نصر عبد العزيز بن عمر ﴾

ابن أحمد بن نباتة الشاعر المشهور، امتدح سيف الدولة بن حمدان، أظنه أخو الخطيب ابن نباتة أوغيره، وهو القائل البيت المطروق المشهور:

ومن لم يمت بالسيف مات بغيره \* تنوعت الأسباب والموت واحد

﴿ عبد العزيز بن عمر بن محمد بن نباتة ﴾ أبو نصر السعدى الشاعر وشعره موقوف ومن شعره قوله :

وإذا عجزت عن العدو فداره \* وامزج له إن المزاج وفاق

كالماء بالنار الذي هو ضدها \* يعطى النضاج وطبعها الاحراق

توفى فمها ﴿ عبد الغفار بن عبد الرحمن ﴾ أبو بكر الدينوري الفقيه السفياني ، وهو آخر من كان يفتي عذهب سفيان الثوري ببغداد، في جامع المنصور، وكان إليه النظر في الجامع والقيام بأمره. توفى فيها ودفن خلف جامع الحاكم . ﴿ الحاكم النيسانورى ﴾ صاحب المستدرك ، محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه ، بن نعيم بن الحكم ، أبو عبد الله الحاكم الضبي الحافظ ، و يعرف بابن البيع، من أهل نيسانور، وكان من أهل العلم والحفظ والحديث، ولد سنة إحدى وعشرين وثلمائة، وأول سماعه من سنة ثلاثين وثلثائة ، سمع الكثير وطاف الآفاق ، وصنف الكتب الكبار والصغار ، فنها المستدرك على الصحيحين ، وعلوم الحديث والاكليل وتاريخ نيسابور ، وقد روى عن خلق ، ومن مشايخه الدار قطني وابن أبي الفوارس وغـيرهما ، وقدكان من أهل الدين والأمانة والصـيانة ، والضبط ، والتجرد ، والورع ، لكن قال الخطيب البغدادى : كان ابن البيع عمل إلى التشيع ، فحدثني أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الأرموى ، قال: جمع الحاكم أبو عبد الله أحاديث زعم أنها صحاح على شرط البخارى ومسلم ، يلزمهما إخراجها في صحيحيهما ، فنها حديث الطير ، « ومن كنت مولاه فعلى مولاه» ، فأنكر عليه أصحاب الحديث ذلك ولم يلتفتوا إلى قوله ولاموه في فعله . وقال مجد بن طاهر المقدسي: قال الحاكم: حديث الطير لم يخرج في الصحيح وهو صحيح ، قال ابن طاهر: بل موضوع لا مروى إلا عن أسقاط أهل الكوفة من المجاهيل ، عن أنس ، فان كان الحاكم لا يعرف هــــذا فهو جاهل ، و إلا فهو معاند كذاب. وقال أنو عبد الرحن السلمي: دخلت على الحاكم وهو مختف من الكرامية لا يستطيع أن يخرج منهم ، فقلت له : لو خرجت حديثًا في فضائل معاوية لاسترحت مما أنت فيه ، فقال : لا يجبيء من قبلي ، لا يجبيء من قبلي . توفي فهما عن أربع وثمانين سنة .

﴿ ابن كج ﴾ هو بوسف بن أحمد بن كج أبو القاسم القاضى ، أحد أمّة الشافعية ، وله فى المذهب وجوه غريبة وكانت له نعمة عظيمة جدا ، وولى القضاء بالدينو رلبدر بن حسنويه فلما تغيرت البلاد بعد موت بدر وثب عليه جماعة من العيارين فقتلوه ليلة سبع وعشرين من رمضان من هذه السنة .

تم الجزء الحادى عشر من البداية والنهاية ويليه الجزء الثاني عشر وأوله سنة ست وأربعائة وبالله التوفيق)

# فهرس الجزء الحادى عشرمن البداية والنهاية

| ä                                     | صحيفا |                                            | صحيفة |
|---------------------------------------|-------|--------------------------------------------|-------|
| وفاة أبي زرعة الحدث الشهير وابن علية  | **    | خلافة المستعين بالله                       | 7     |
| سنة خس وستين ومائتين                  | • •   | سنة تسع وأر بعين ومائتين                   | 4     |
| « ست وستين ومائنين ومافيهامن الحوادث  | 44    | « خمسين ومائنين من الهجرة النبوية          | 0     |
| « سبع وستين ومائتين وما حصل فيها من   | ٤٠    | سنة إحدى وخسين ومائتين                     | Y     |
| حرب جيش المعتز مع الزنوج              |       | تغلب محمد بن طاهر على الخليفة المستعين     | ٩     |
| سنة أيمان وستين ومائتين               | ٤٢    | سنة ثنتين وخمسين ومائتين                   | 1.    |
| « تسع وستين ومائتين                   | ••    | ذ كر خلافة المعتز بالله بن المتوكل بعد خلع |       |
| « سبعين ومائتين من الهجرة النبوية     | ٤٣    | المستعين نفسه                              |       |
| وفاة أحمد بن طولون صاحب مصر           | 20    | ذكر مقتل المستعين                          | 11    |
| « ابن قتيبة الدينوري                  | ٤A    | سنة ثلاث وخمسين ومائتين                    | 17    |
| سنة إحدى وسبعين ومائتين               | ••    | سنة أربع وخمسين ومائتين                    | 12    |
| وفاة بوران بنت الحسن بن سـهل زوجة     | 29    | موت الخليفة المعتز بن المتوكل              | 17    |
| الخليفة المأمون                       |       | ذكر خلافة المهتدى بالله                    | 14    |
| سنة ثنتين وسبعين ومائتين              | 0 •   | وفاة محمد بن كرام رئيس الفرقة الـكرامية    | ۲٠    |
| سنة ثلاث وسبهين ومائتين               | 01    | سنة ست وخمسين ومائتين                      | 71    |
| وفاة ابن ماجه صاحب السنن              | 07    | ذكر خلع المهتدى بالله و ولاية المعتمد      | 77    |
| سنة أربع وسبعين ومائتين               | ••    | خلافة المعتمد على الله                     | 74    |
| « خمس وسبعين ومائتين                  | 04    | سنة سبع وخسين ومائنين                      | 44    |
| وفاة أبى داود السجستاني صاحب السنن    | 0 2   | سنة ثمان وخمسين ومائتين                    | 4.    |
| سنة ست وسبعين ومائتين                 | 07    | « تسع وخمسين ومائتين                       | 41    |
| » » » » » » » » » »                   | OY    | « ستين ومائتين من الهجرة النبوية           | ••    |
| وفاة أبي حاتم الرازي                  | 09    | « إحدى وستين ومائتين                       | 77    |
| سنة ثمان وسبعين ومائتين               | 71    | وفاة المحدث الشهير مسلم بن الحجاج صاحب     | 44    |
| وفاة الناصر لدين الله أبي أحمد الموفق | 74    |                                            |       |
| سنة تسع وسبعين ومائتين                | 72    | سنة ثنتين وستين ومائتين                    | 40    |
| وفاة أمير المؤمنين المعتمد على الله   | 70    | « ثلاث وستين ومائتين                       | • •   |
| خلافة المعتضد بالله                   | 77    | « أربع وستين ومائتين                       | - 44  |

|                                           | صحيفة |                                     | اعيفة |
|-------------------------------------------|-------|-------------------------------------|-------|
| وفاة الخليفة المكتفى بالله                | 1.5   | وفاة الترمندي صاحب الجامع للأحاديث  | 77    |
| خلافة المقتدر بالله                       | 1.0   | سنة عانين ومائتين من الهجرة النبوية | 77    |
| سنة ست وتسعين ومائتين                     | 1.4   |                                     | 74    |
| وفاة ابن المعتز الشاعر الذي بويع بالخلافة | 1.4   | وفاة سيبويه أستاذ النحاة وترجمته    | 79    |
| سنة سبع وتسعين ومائتين                    | 11.   | سنة إحدى وثمانين ومائتين            | ٧٠    |
| وفاة ابن أبي شيبة                         | 111   | وفاة ابن أبي الدنيا                 | YI    |
| سنة ثمان وتسعين ومائتين                   | 117   | سنة اثنتين وثمانين ومائتين          | ••    |
| وفاة أبى القاسم الجنيد شيخ الصوفية        | 114   | وفاة خمارويه بن أحمد بن طولون       | 74    |
| سنة تسع وتسعين ومائتين                    | 117   | سنة ثلاث وثمانين ومائتين            | 74    |
| « ثلثائة من الهجرة النبوية »              | 114   | وفاة ابن الرومي الشاعر              | YE    |
| وفاة الصنوبري الشاعر                      | 119   | « البحترى «                         | 77    |
| سنة إحدى وثلثائة من الهجرة                | 14.   | سنةأر بع وثمانين ومائتين            | ••    |
| وفاة أبي سعيد الجنابي رأس القرامطة        | 177   | « خس « «                            | YA    |
| سنة ثنتين وثلمائة                         | 177   | وفاة المبرد النحوى                  | 49    |
| وفاة القاضي أبي زرعة                      | • • • | سنة ست وثمانين ومائتين              | ٨٠    |
| سنة ثلاث وثلثمائة                         | 144   | ظهور أبي سعيد الجنابي رأس القرامطة  | ۸۱    |
| وفاة النسائى صاحب السنن                   | • • • | سنة سبيع وثمانين ومائتين            | ٨٣    |
| « ابن بسام الشاعر                         | 170   | » » ناد° »                          | A£    |
| سنة أربع وثلثمائة                         | 177   | « تسع « «                           | ٨٥    |
| « خمس « »                                 | 144   | وفاة الخليفة المعتضد بالله وترجمته  | ٨٦    |
| « ست   «                                  | 174   | خلافة المكتفى بالله بن المعتضد      | 95    |
| » « سبع                                   | 14.   | سنة تسمين ومائتين من الهجرة النبوية | 97    |
| « عَان     «                              | 141   | وفاة عبد الله بن أحمد بن حنبل       | ••    |
| « تسع « وفيها قتل الحسين بن               | 177   | « أبى بكر الدقاق                    | 94    |
| منصور الحلاج                              |       | سنة إحدى وتسعين ومائتين             | • • • |
| ذكر أشياء من حيل الحلاج                   | 140   | « ثنتین « «                         | 99    |
| « صفة مقتل الحلاج                         | 149   | « ثلاث « «                          | 1     |
| سنة عشر وثلثمائة                          | 188   | «أربع « «                           | 1.1   |
| وفاة ابن جرير الطبرى صاحب التاريخ         | 120   | « خمس وتسعین ومائنین                | 1.4   |

|                                                           | صيفة  | 2.00000                                                                     | صحيفة |
|-----------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|
| وفاة أبي سعيد الاصطخري                                    | 194   | سنة إحدى عشرة وثلثائة                                                       | 124   |
| « صاحب كتاب العقد الفريد أحمد بن                          | • • • | وفاة الزجاج صاحب معانى القرآن                                               | 184   |
| عبد ربه                                                   |       | سنة ثنتي عشرة وثلثمائة                                                      | 129   |
| « ابن شنبوذ المقرى                                        | 492   | وفاة على بن الفرات الوزير                                                   | 101   |
| « ابن الأنباري                                            | 197   | سنة ثلاث عشرة وثلثائة                                                       | 107   |
| سنة تسع وعشرين وثلثمائة وفيها كانت وفاة                   | •••   | «أربع عشرة «                                                                | 104   |
| الخليفة الراضي بالله العباسي                              |       | « خمس عشرة «                                                                | 108   |
|                                                           |       | وفاة ابن الجصاص صاحب أحكام القرآن                                           | 107   |
| سنة ثلاثين وثلثائة                                        |       |                                                                             | 104   |
| « إحدى وثلاثين وثلثمائة                                   |       | ) ) ) ) » » » » » » » » » » » » » » » »                                     | 109   |
| « ثنتین « . « . « » »                                     | 4.4   | وفاة الكعبي المتكلم                                                         | 178   |
| « ثلاث « « «                                              | 7.9   | 40.0                                                                        | • • • |
| خلافة المستكنى بالله                                      | 71.   | « تسع عشرة وثلثمائة                                                         | 177   |
| سنة أربع وثلاثين وثلثائة                                  |       | « عشرين وثلمائة                                                             | 171   |
| ذكر أول دولة بني يويه وحكمهم ببغداد                       |       | وفاة الخليفة المقتدر بالله وترجمته                                          | 179   |
| القبض على الخليفة المستكفى بالله وخلعه                    |       | خلافة القاهر بالله                                                          | 14.   |
| خلافة المطيع لله                                          |       | سنة إحدى وعشرين وثلمائة                                                     | 177   |
| وفاة الخرقى عمر بن الحسين                                 |       | ذكر ابتداء أم بني بويه                                                      | 174   |
| « الأخشيد محمد بن عبد الله بن طغج                         |       | سنة ثنتين وعشرين وثلمائة                                                    | 177   |
| سنة خمس وثلاثين وثلثمائة                                  |       | ذكر خلع القاهر وسمل عينيه                                                   | 144   |
| « ست « «                                                  | 719   | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                     |       |
| وفاة الصولى الشاعر                                        |       | وفاة المهدى العبيدي صاحب افريقية                                            | 149   |
| سنة سبع وثلاثين وثلثمائة                                  | 77.   | سنة ثلاث وعشرين وثلمائة                                                     | 141   |
| « ثمان « «                                                |       | وفاة نفطويه النحوى                                                          | 144   |
| وفاة المستكنفي بالله                                      | 777   |                                                                             |       |
|                                                           |       | وفاة جحظة الشاعر البرمكي                                                    |       |
| وفاة محمد القاهر بالله أمير المؤمنين                      |       |                                                                             |       |
| د أبي نصر الفارابي الله الله الله الله الله الله الله الل |       |                                                                             | 144   |
|                                                           |       | د ایمان د « در از « سیاری از میان در از |       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ععيفة                           | 10 mm                                 | صيفة  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-------|
| سنة ثمان وخسين وثلثائة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 777                             | سنة إحدى وأر بعين وثلمائة             | 770   |
| » » » » » » »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 777                             | 1 5 6                                 | •••   |
| · win »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 779                             | سنة اثنتين وأربعين وثلثمائة           | 777   |
| « إحدى وسنين «                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 771                             |                                       | •••   |
| » » » « « » » » « « »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 774                             | « أربع « « « أربع » «                 | 774   |
| « ثلاث « « شیع بسی »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | » » » »                               | 74.   |
| « خلافة الطائع وخلع المطيع «                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | سنة ست وأربعين وثلثائة                | 747   |
| ذكر الحرب بين المعز الفاطمي و بين القرمطي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | ) ) ( Ranhar )                        | • • • |
| « ملك المعز دمشق من الله الله المعرد المعالم المعرد المعر |                                 | » » ان « « « « » » ان « »             | 745   |
| وفاة أبى فراس الشاعر الملك المسترا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | » » » » » » » » » »                   | 740   |
| سنة أربع وستين وثلثائة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | « خسين وثلمائة »                      | 444   |
| ذكر أخذ دمشق من أيدى الفاطميين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | سنة إحدى وخمسين وثلثمائة              | 749   |
| وفاة سبكتكين الحاجب التركي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | وفاة أبي بكر النقاش                   | 727   |
| سنة خمس وستين وثلثائة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | • • •                           |                                       | 454   |
| وفاة المعز الفاطمي باني القاهرة والأزهر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 444                             |                                       | •••   |
| سنة ست وسنين وثلثائة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | YAE                             | القصيدة الأرمنية                      |       |
| »- »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | الفريدة الاسلامية في الرد على القصيدة | 727   |
| مقتل عز الدولة بختيار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | الأرمنية م ديمة م الا                 |       |
| سنة ثمان وسنين وثلثائة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                       |       |
| ، « تسع « « « » » ، « « »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | وفاة أبى الطيب المتنبي الشاعر وترجمته | 707   |
| « إحدى وسبعين و ثلمائة «                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | سنة خمس وخمسين وثلثائة                | 77.   |
| « اثنتین « «                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | » » " " »                             | 777   |
| د كر شيء من أخبارعضد الدولة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | وفاة معز الدولة من بويه               |       |
| سنة ثلاث وسبعين و ثلثائة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | « أبى الفرج الاصفهائي                 | 474   |
| « أربع « «                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | « سيف الدولة                          |       |
| « خمس « «                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | « كافور الاخشيدي                      | 772   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۳۰0                             | « أبي على القالي                      |       |
| » » « «                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | سنة سبع وخمسين وثلثمائة               | 770   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | nalitizareko<br>Mariokaliarriar | in the                                |       |

| قفيعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | صحيفة  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| سنة عمان وسبعين وثلثمائة ٢٠٥ سنة تسع وعمانين وثلثمائة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4.7    |
| « تسع « « « ٣٢٦ سنة تسعين و ثلثمائة هجرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4.4    |
| وفاة شرف الدولة بن عضد الدولة م ٣٢٨ « إحدى وتسمين وثلمائة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | • • •. |
| سنة ثمانين وثلثائة . « « ثنتين « « « سنة ثمانين وثلثائة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| « إحدى وثمانين وثاثمائة همانين وثاثمائة المعاملة المعامل | • • •  |
| القبض على الخليفة الطائع لله وخلفة ٢٣٢ سنة ثلاث وتسمين وثلثمائة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4.9    |
| القادر بالله الطائع لله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| وفاة جوهر القائد بانى القاهرة ٢٣٣ سنة أربع وتسعين وثلثمائة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 41.    |
| سنة اثنتين وثمانين وثلثمائة « خمس « « «                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 411    |
| « ثلاث « « « ست « « «                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 414    |
| « أربع « « العلام سبع ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •••    |
| سنة خمس وثمانين وثلثائة « « « مان « «                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 415    |
| وفاة الصاحب بن عباد عباد عباد عباد عباد عباد عباد عباد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | • • •  |
| « الحافظ الدارقطني ٢٣٩ ذكر تخريب قامة النصاري ببيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 414    |
| سنة ست وثمانين وثلثائة ٢٤١ سنة تسع وتسمين وثلثائة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 419    |
| وفاة أبى طالب المكي صاحب قوت القلوب ٣٤٧ « أر بعمائة من الهجرة النبوية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •••    |
| « العزيز صاحب مصر وولاية ابنه الحاكم ٣٤٣ « إحدى وأر بمائة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 44.    |
| سنة سبع وثمانين وثلثمائة على المنتين «                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | • • •  |
| وفاة فخر الدولة بن بويه ذكر الطمن في دين ونسب الفاط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 477    |
| « نوح بن منصور آخر ملوك السامانية ٣٤٧ سنة ثلاث وأر بمائة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| سنة ثمان وثمانين وثلثائة الماقلاني من الباقلاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| وفاة الامام الخطابي صاحب معالم السنن ٢٥٧ سنة أربع وأربعائة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |

﴿ تُم الفيرس ﴾

-1544-10-

# 

# في التاريخ

للامام الحافظ المفسر المؤرخ عماد الدين أبي الفداء اسماعيل ابن عمر بن كثير القرشي الدمشق المتوفى سنة ٧٧٤ ه

الذع النادعين

# ﴿ ثم دخلت سنة ست وأربعائة ﴾

في يوم الثلاثاء مستهل المحرم منها وقعت فتنة بين أهل السنة والروافض ، ثم سكن الفتنة الوزير فخر الملك على أن تعمل الروافض بدعتهم يوم عاشوراء من تعليق المسوح والنوح . وفي هذا الشهر ورد الخبر بوقوع وباء شديد في البصرة أعجز الحفارين ، والناس عن دفن موتاهم ، وأنه أظلت البله سحابة في حزيران . فامطرتهم مطرا شديدا . وفي يوم السبت ثالث صفر تولى المرتضى نقابة الطالبيين والمظالم والحج ، وجميع ما كان يتولاه أخوه الرضى ، وقرئ تقليده بحضرة الأعيان ، وكان يوما مشهودا . وفيها ورد الخبر عن الحجاج بأنه هلك منهم بسبب العطش أربعة عشر ألفا ، وسلم ستة اللف ، وأنهم شربوا بول الابل من العطش . وفيها غزا محمود بن سبكتكين بلاد الهند فأخذه الادلاء فسلمكوا به على بلاد غريبة فانتهوا إلى أرض قد غمرها الماء من البحر نخاض بنفسه الماء أياما وخاض الجيش حتى خلصوا بعد ما غرق كثير من جيشه ، وعاد إلى خراسان بعد جهد جهيد . ولم

وفيها توفي من الأعيان ﴿ الشيخ أبو حامد الاسفرايني ﴾

إمام الشافعية ، أحمد بن محمد بن أحمد إمام الشافعية في زمانه ، ولد في سنة أربع وأربعين وثلثمائة وقدم بغداد وهو صغير سنة ثلاث أو أربع وستين وثلثمائة ، فدرس الفقه على أبي الحسن ابن المرزبان ، ثم على أبي القاسم الداركي ، ولم يزل تترقى به الأحوال حتى صارت إليه رياسة

الشافعية ، وعظم جاهه عند السلطان والعوام ، وكان فقها إماماً ، جليلا نبيلا ، شرح المزنى في تعليقة حافلة نحواً من خمسين مجلدًا ، و له تعليقة أخرى في أصول الفقه ، و روى عن الاسماعيلي وغـيره . قال الخطيب: ورأيته غير مرة وحضرت تدريسه بمسجد عبد الله بن المبارك ، في صدر قطيعة الربيع ، وحدثنا عنه الازجي والخلال ، وسمعت من يذكر أنه كان يحضر تدريسه سبعائة متفقه ، وكان الناس يقولون : لو رآه الشافعي لفرح به . وقال أنو الحسن القدوري : ما رأيت في الشافعية أفقه من أبي حامد ، وقد ذكرت ترجمته مستقصاة في طبقات الشافعية : وذكر ابن خلكان أن القدوري قال : هو أفقـه وأنظر من الشافعي . قال الشيخ أبو إسحاق : ليس هــذا مسلما إلى القدوري فان أبا حامد وأمثاله بالنسبة إلى الشافعي كا قال الشاعر:

نزلوا عكة في قبائل نوفل \* ونزلت بالبيداء أبعد منزل

قال ابن خلكان : وله مصنفات : التعليقة الكبرى ، وله كتاب البستان ، وهو صغير فيه غرائب قال وقد اعترض عليه بعض الفقهاء في بعض المناظرات فأنشأ الشيخ أبو حامد يقول:

جفاء جرى جهرا لدى الناس وانبسط \* وعذر أنى سراً فأكد ما فرط ومن ظن أن عحو جلى جفائه \* خفى اعتذار فهو في أعظم الغلط توفى ليلة السبت لاحدى عشرة بقيت من شوال منها ، ودفن بداره بعدما صلى عليه بالصحراء وكان الجمع كثيرًا والبكاء غزيراً ، ثم نقل إلى مقبرة باب حرب في سنة عشر وأربعائة. قال ابن الجوزى : و بلغ من العمر إحدى وستين سنة وأشهراً .

# ﴿ أُنَّو أَحْدَ الْفُرْضَى ﴾

عبد الرحن بن محمد بن أحمد بن على بن مهران ، أبو مسلم الفرضي المقرى . سمع المحاملي و يوسف ابن يعقوب ، وحضر مجلس أبي بكر من الأنباري ، وكان إماماً ثقة ، و رعا وقو را ، كثير الخير ، يقرأ القرآن كثيرا ، ثم سمع الحديث ، وكان إذا قدم على الشيخ أبي حامد الاسفرايني ، نهض إليه حافياً فتلقاه إلى باب المسجد، تو في وقد جاو ز الثمانين .

#### ﴿ الشريف الرضى ﴾

محمد من الطاهر أبو أحمد الحسين بن موسى أبو الحسن العلوى لقبه بهاء الدولة بالرضى ، ذى الحسبتين ، ولقب أخاه المرتضى ذى المجدين ، ولى نقابة الطالبيين ببغداد بعد أبيه ، وكان شاعرا مطبقا، سخيا جوادا . وقال بعضهم : كان الشريف في كثرة أشعاره أشعر قريش فمن شعره المستجاد

اشتر العز عا شد \* ت فما العز بغال

قوله:

بالقصار إن شد \* تأوبالسمر الطوال

ليس بالمفبون عقلا \* من شرى عزاً بمال الما المجال الرجال الما المجال الم

والفتي من جمل الأموا \* ل أنمان المعالى

وِله أيضاً يا طائر البان غريدا على فنن \* ما هاج نوحك لي يا طائر البان

هل أنت مبلغ من هام الفؤادبه \* إن الطليق يؤدى حاجة العانى

جناية ما جناها غير متلفنا \* نوم الوداع و واشو قى إلى الجانى

لولا تذكر أيام بذي سلم \* وعند رامة أو طارى وأوطاني

لما قدحت بنار الوجد في كبدى \* ولا بلات عاء الدمع أجفاني

وقد نسب إلى الرضى قصيدة يتمنى فيها أن يكون عند الحاكم العبيدى ، ويذكر فيها أباه وياليته كان عنده ، حين يرى حاله ومنزلته عنده ، وأن الخليفة لما بلغه ذلك أراد أن يسيره إليه ليقضى أربه ويعلم الناس كيف حاله . قال في هذه القصيدة :

أليس الذل في بلاد الأعاد \* ى و عصر الخليفة العلوى وأبوه أبي ومولاه مولا \* ى إذا ضامني البعيد القصي

إلى آخرها ، فلما سمع الخليفة القادر بأمر هذه القصيدة انزعج و بعث إلى أبيه الموسوى يعاتبه ، فأرسل إلى ابنه الرضى فأنكر أن يكون قالها بالمرة ، والروافض من شأنهم التزوير. فقال له أبوه : فاذا لم تدكن قلتها فقل أبياتا تذكر فيها أن الحاكم بمصر دعى لانسب له ، فقال : إنى أخاف غائلة ذلك ، وأصر على أن لا يقول ما أمره به أبوه ، وترددت الرسائل من الخليفة إليهم فى ذلك ، وهم ينكر ون ذلك حتى بعث الشيخ أبا حامد الاسفرايني والقاضى أبا بكر إليهما ، فحلف لهما بالا بمان المؤكدة أنه ما قالها والله أعلم مجقيقة الحال . توفى فى خامس المحرم منها عن سبع وأر بعين سنة ، وحضر جنازته الوزير والقضاة ، وصلى عليه الوزير ودفن بداره بمسجد الأنبارى ، وولى أخوه المرتضى ما كان يليه ، وزيد على ذلك أشياء ومناصب أخرى ، وقد رثى الرضى أخاه بمرثاة حسنة .

﴿ بادیس بن منصور الحمیری ﴾

أبو المعز مناذر بن باديس (١) نائب الحاكم على بلاد إفريقية وابن نائبها ، لقبه الحاكم بنصير الدولة ، كان ذا همة وسطوة وحرمة وافرة ، كان إذا هزر محاكسره ، توفى فجأة ليلة الأربعاء سلخ ذى القعدة منها ، ويقال إن بعض الصالحين دعى عليه تلك الليلة ، وقام فى الأمر بعده ولده المعز مناذر .

فى ربيع الأول منها، احترق مشهد الحسين بن على [ بكر بلاء ] وأروقته ، وكان سبب ذلك

(١) في النجوم الزاهرة : المعز بن باديس بن منصور بن بلكين الحيري .

أن القومة اشعلوا شممتين كبيرتين فمالتا في الليل على التازير، ونفذت النار منه إلى غيره حتى كان ما كان . وفي هذا الشهر أيضاً احترقت دار القطن ببغداد وأما كن كثيرة بباب البصرة ، واحترق جامع سامرا . وفيها ورد الخبر بتشميث الركن الهماني من المسجد الحرام ، وسقوط جدار ببن يدى قبر الرسول علي المدينة ، وأنه سقطت القبة الكبيرة على صخرة بيت المقدس ، وهذا من أغرب الاتفاقات وأعجبها . وفي هذه السنة قتلت الشيعة الذين ببلاد إفريقية ونهبت أموالهم ، ولم يترك منهم إلا من لا يعرف . وفيها كان ابتداء دولة العلويين ببلاد الأندلس ، وليها على بن حود بن أبي العيس العلوى ، فدخل قرطبة في المحرم منها ، وقتل سلمان بن الحم الأموى ، وقتل أباه أيضا ، وكان شيخا وأر بعين سنة ، وقام بالأمر من بعده أخوه القاسم بن حود ، وتلقب بالمأمون ، فأقام في الملك ست سنين ، ثم قام ابن أخيه يحيى بن ادريس ، ثم ملك الأمو يون حتى ملك أمر المسلمين على بن يوسف ابن تاشفين . وفيها ملك محمود بن سبكتكين بلاد خوار زم بعد ملكها خوار زم شاه مأمون بن مأمون وفيها استو زر سلطان الدولة أبا الحسن على بن الفضل الرامهرمزى ، عوضا عن غر الملك ، وخلع عليه . ولم يحج أحد في هذه السنة من بلاد المغرب لفساد البلاد والطرقات .

وفيها توفي من الأعيان ﴿ أحمد بن يوسف بن دوست ﴾

أبو عبد الله البزار ، أحد حفاظ الحديث ، وأحد الفقهاء على مذهب مالك ، كان يذكر بحضرة الدارقطني و يتكلم على على على الحديث ، فيقال إن الدارقطني تكلم فيه لذلك السبب ، وقد تكلم في غيره بما لا يقدح فيه كبير شي . قال الأزهري : رأيت كتبه طرية ، وكان يذكر أن أصوله العتُق غرقت ، وقد أملي الحديث من حفظه ، والمخلص وابن شاهين حيان موجودان . توفي في رمضان عن أربع وثمانين سنة .

محمد بن على بن خلف أبو غالب الوزير، كان من أهل واسط، وكان أبوه صيرفيا، فتنقلت به الأحوال إلى أن وزر لبهاء الدولة، وقد افتنى أموالا جزيلة، وبنى دارا عظيمة، تعرف بالفخرية، وكانت أولا للخليفة المتقى لله، فأنفق عليها أموالا كثيرة، وكان كريماً جواد، كثير الصدقة، كسى في يوم واحد ألف فقير، وكان كثير الصلاة أيضاً، وهو أول من فرق الحلاوة ليلة النصف من شعبان، وكان فيه ميل إلى التشييم، وقد صادره سلطان الدولة بالأهواز، وأخذ منه شيئا أزيد من سمائة ألف دينار، خارجا عن الاملاك والجواهر والمتاع، قتله سلطان الدولة، وكان عمره يوم قتل ثنتين وخسين سنة وأشهراً وقيل إن سبب هلاكه أن رجلا قتله بعض غلمانه، فاستعدت امرأة الرجل على الوزير هذا، ورفعت إليه قصصتها، وكل ذلك لا يلتفت إليها، فقالت له ذات يوم: أيها الوزير

أرأيت القصص التي رفعتها إليك ، فلم تلتفت إليها قد رفعتها إلى الله عز وجل ، وأنا أنتظر التوقيع عليها ، فلما مسك قال قد والله خرج توقيع المرأة ، فكان من أمره ما كان . ﴿ ثم دخلت سنة ثمان وأر بمائة ﴾

فها وقعت فتنة عظيمة بين أهل السنة والروافض ببغداد ، قتل فها خلق كثير من الفريقين. وفها ملك أنو المظفر بن خاقان بلاد ما و راء النهر وغيرها ، وتلقب بشرف الدولة ، وذلك بعد وفاة أخيه طغان خان ، وقد كان طغان خان هذا دينا فاضلا ، يحب أهل العلم والدين ، وقد غزا الترك مرة فقتل منهـم مائتي ألف مقاتل ، وأسر منهم مائة ألف ، وغنم من أواني الذهب والفضـة ، وأواني الصين شيئًا لا يعهد لأحد مثله ، فلما مات ظهرت ملوك النرك على البلاد الشرقية . وفي جمادي الأولى منها ولي أبو الحسين أحمد بن مهذب الدولة على من نصر بلاد البطائع بعد أبيه ، فقاتله ابن عمه فغلبه وقتله ، ثم لم تطل مدته فهما حتى قتل ، ثم آلت تلك البلاد بعد ذلك إلى سلطان الدولة صاحب بغداد، وطمع فهم العامة، فنزلوا إلى واسط فقاتلوهم مع الترك. وفها ولى نور الدولة أبو الأغردبيس ابن أبي الحسن على بن مزيد بعــد وفاة أبيه . وفيها قدم سلطان الدولة إلى بغداد ، وضرب الطبل في أوقات الصلوات ، ولم تجر بذلك عادة ، وعقد عقده على بنت قرواش على صداق خمسين ألف دينار أولم يحج أحد من أهل العراق لفساد البلاد ، وعيث الأعراب وضعف الدولة . قال ان الجوزي في المنتظم: أخبرنا سعد الله بن على البزار أنبأ أبو بكر الطريثيثي أنبأ هبة الله بن الحسن الطبري . قال : وفي سنة ثمان وأر بمائة استتاب القادر بالله الخليفة فقهاء المعتزلة ، فأظهر وا الرجوع وتبرؤا من الاعتزال والرفض والمقالات المحالفة للاسلام، وأخـذت خطوطهم بذلك، وأنهـم متى خالفوا أحل فههم من النكال والعقوبة ما يتعظ به أمثالهم ، وامتثل محمود بن سبكتكين أم أمير المؤمنين في ذلك واستن بسنته في أعماله التي استخلفه علمها من بلاد خراسان وغيرها ، في قتل المعتزلة والرافضة والاسماعيلية والقرامطة والجهمية والمشهة ، وصلهم وحبسهم ونفاهم ، وأمن بلعنهم على المنابر، وأبعد جميع طوائف أهل البدع، ونفاهم عن ديارهم، وصار ذلك سنة في الاسلام. وفها توفي من الأعيان الحاجب الكبير. ﴿ شَبَاشِي أَنُو نَصِرٍ ﴾

مولى شرف الدولة ، ولقبه بهاء الدولة بالسعيد ، وكان كثير الصدقة والاوقاف على وجوه القربات فن ذلك أنه وقف دباها على المارستان وكانت تغل شيئا كثيراً من الزروع والثمار والخراج و بنى قنطرة الخندق والمارستان والناصرية وغير ذلك ، ولمامات دفن بمقبرة الأمام أحمد وأوصى أن لايبنى عليه فخالفوه ، فعقدوا قبة عليه فسقطت بعد موته بنحو من سبعين سنة واجتمع نسوة عند قبره ينحن يبكين ، فلما رجعن رأت عجوز منهن \_ كانت هي المقدمة فيهن \_ في المنام كأن تركيا خرج إليهن من

قبره ومعة دبوس فحمل عليهن و زجرهن عن ذلك ، و إذا هو الحاجب السعيد ، فانتبهت مذعورة . ﴿ ثم دخلت سنة تسع وأر بعائة ﴾

في يوم الخيس السابع عشر من المحرم قرىء بدار الخلافة في الموكب كتاب في مذهب أهل السنة وفيه أن من قال القرآن مخلوق فهو كافر حلال الدم . وفي النصف من جمادى الأولى منها فاض البحر المالح وتدانى إلى الأبلة ، ودخل البصرة بعد يومين . وفيها غزا محمود بن سبكتكين بلاد الهند وتواقع هو وملك الهند فاقتتل الناس قتالا عظيا ، ثم انجلت عن هزيمة عظيمة على الهند ، وأخذ المسلمون يقتلون فيهم كيف شاؤا ، وأخذوا منهم أموالا عظيمة من الجواهر والذهب والفضة ، وأخذوا منهم مائتي فيل ، واقتصوا آثار المنهزمين منهم ، وهدموا معامل كثيرة . ثم عاد إلى غزنة مؤيداً منصوراً منه ولم يحج أحد من درب العراق فها لفساد البلاد وعيث الأعراب .

وفيها توفي من الأعيان ﴿ رجاء بن عيسي بن محمد ﴾

أبو العباس الأنصناوى ، نسبة إلى قرية من قرى مصريقال لها أنصنا ، قدم بغداد فحدث بها وسمع منه الحفاظ ، وكان ثقة فقيها مالكيا عدلا عند الحكام ، مرضياً . ثم عاد إلى بلده وتوفى فيها ، وقد جاوز الثمانين . ﴿ عبد الله بن محمد بن أبى علان ﴾

أبو أحمد قاضى الأهواز، كان ذامال، و له مصنفات منها كتاب فى معجزات النبى عَلَيْكَاتُهُ ، جمع فيه ألف معجزة، وكان من كبار شيوخ المعتزلة، توفى فها عن تسع وثمانين سنة.

#### ﴿ على بن نصر ﴾

ابن أبى الحسن ، مهذب الدولة ، صاحب بلاد البطيحة ، له مكارم كثيرة ، وكان الناس يلجؤن إلى بلاده في الشدائد فيؤ ويهم ، ويحسن إليهم ، ومن أكبر مناقبه إحسانه إلى أمير المؤمنين القادر لما استجار به ونزل عنده بالبطامح فاراً من الطائع ، فآواه وأحسن إليه ، وكان في خدمته حتى ولى إمرة المؤمنين ، وكان له بذلك عنده اليد البيضاء ، وقد ولى البطائح ثنتين وثلاثين سنة وشهو را ، وتوفى فيها عن ثنتين وسبعين سنة ، وكان سبب موته أنه افتصد فانتفخ زراعه فهات .

### ﴿ عبد الغني من سعيد ﴾

ابن على بن بشر بن مروان بن عبد العزيز ، أبو محمد الأزدى المصرى ، الحافظ ، كان عالما بالحديث وفنونه ، وله فيه المصنفات الكثيرة الشهيرة . قال أبو عبد الله الصورى الحافظ : ما رأت عيناى مثله في معناه ، وقال الدارقطني : ما رأيت عصر مثل شاب يقال له عبد الغني ، كأنه شعلة نار ، وجعل يفخم أمره و يرفع ذكره . وقد صنف الحافظ عبد الغني هذا كتابا فيه أوهام الحاكم ، فلما وقف الحاكم عليه جعل يقرؤه على الناس و يعترف لعبد الغني بالفضل ، و يشكره و يرجع فيه إلى ما أصاب

فيه من الرد عليه ، رحمهما الله ، ولد عبد الغنى لليلتين بقيتا من ذى القعدة سنة ثنتين وثلثمائة وتوفى فى صفر من هذه السنة رحمه الله .

# ﴿ محد بن أمير المؤمنين ﴾

و يكنى بابى الفضل ، كان قد جعله ولى عهده من بعده ، وضر بت السكة باسمه وخطب له الخطباء على المنابر ، ولقب بالغالب بالله ، فلم يقدر ذلك . توفى فيها عن سبع وعشر بن سنة .

﴿ محد بن إبراهم بن محد بن بزيد ﴾

أبو الفتح البزار الطرسوسي ، و يعرف بابن البصري ، سمع الكثير من المشايخ ، وسمع منه الصوري ببيت المقدس ، حين أقام مها ، وكان ثقة مأموناً .

﴿ ثُم دخلت سنة عشر وأر بمائة ﴾

فيها و رد كتاب يمين الدولة محود بن سبكتكين ، يذكر فيه ما افتتحه من بلاد الهند في السنة الخالية ، وفيه أنه دخل مدينة فيها ألف قصر مشيد ، وألف بيت للأصنام . وفيها من الأصنام شيء كثير ، ومبلغ ما على الصنم من الذهب ما يقارب مائة ألف دينار ، ومبلغ الأصنام الفضة زيادة على ألف صنم ، وعندهم صنم معظم ، يؤرخون له و به بجهالتهم ثلثائة ألف عام ، وقد سلبنا ذلك كله وغيره مما لا يحصى ولا يعد ، وقد غنم المجاهدون في هذه الغزوة شيئا كثيرا ، وقد عموا المدينة بالاحراق ، فلم يتركوا منها إلا الرسوم ، و بلغ عدد القتلى من الهنود خمسين ألفا ، وأسلم منهم نحو من بالاحراق ، فلم يتركوا منها إلا الرسوم ، و بلغ عدد القتلى من الهنود خمسين ألفا ، وأفرد خمس الرقيق فبلغ ثلاثا وخسين ألفا ، واعترض من الأفيال ثلثائة وست عشرين ألفاً ، وأفرد خمس الرقيق فبلغ ثلاثا وخسين ألفا ، ومن الذهب شي كثير . وفي ربيع وخمسين فيلا ، وحصل من الأموال عشر ون ألف ألف درهم ، ومن الذهب شي كثير . وفي ربيع الا خر منها قرئ عهد أبي الفوارس ولقب قوام الدولة ، وخلع عليه خلعا حملت إليه بولاية كرمان ، ولم يحج في هذه السنة أحد من العراق .

ر وممن توفى فيها من الأعيان الاصيفر الذي كان يخفر الحجاج. ﴿ أحمد بن موسى بن مردويه ﴾

ابن فورك ، أبو بكر الحافظ الأصبهاني ، توفي في رمضان منها .

﴿ هنة الله بن سلامة ﴾

أبوالقاسم الضرير المقرى المفسر ، كان من أعلم الناس وأحفظهم للتفسير ، وكانت له حلقة فى جامع المنصور ، روى ابن الجوزى بسنده إليه قال : كان لنا شيخ نقراً عليه فمات بعض أصحابه فرآه فى المنام فقال له : ما فعل الله بك ؟ قال : غفر لى . قال : فيا كان حالك مع منكر ونكير ؟ قال : لما أجلسانى وسألانى ألهمنى الله أن قلت : بحق أبى بكر وعمر دعانى ، فقال أحدهما للآخر : قد أقسم بعظيمين فدعه ، فتركانى وذهبا .

### ﴿ ثُمِدخلت سنة إحدى عشرة وأر بعائة ﴾

فيها عدم الحاكم بمصر، وذلك أنه لما كان ليلة النلائاء لليلتين بقيتا من شوال فقد الحاكم بن المهز الفاطمي صاحب مصر، فاستبشر المؤمنون والمسلمون بذلك ، وذلك لأنه كان جبارا عنيدا ، وشيطانا مريدا . ولنذكر شيئا من صفاته القبيحة ، وسيرته الملعونة ، أخزاه الله .

كان كثير الناون في أفعاله وأحكامه وأقواله ، جائرا ، وقد كان مروم أن يدعى الالوهية كما ادعاها فرعون ، فكان قد أمر الرعية إذا ذكر الخطيب على المنبر اسمه أن يقوم الناس على أقدامهم صفوفا ، إعظاماً لذكره واحتراماً لا سمه ، فعل ذلك في سائر ممالكه حتى في الحرمين الشريفين ، وكان قد أمر أهل مصر على الخصوص إذا قاموا عند ذكره خروا سجداله ، حتى إنه ليسجد بسجودهم من في الاسواق من الرعاع وغيرهم، ممن كان لا يصلي الجمعة ، وكانوا يتركون السجود لله في نوم الجمعة وغيره و يسجدون الحاكم، وأمر في وقت لأُهل الكتابين بالدخول في دمن الاسلام كرها، ثم أذن لهم في العود إلى دينهم ، وخرب كنائسهم ثم عرها ، وخرب القامة ثم أعادها ، وابتني المدارس. وجعل فها الفقهاء والمشايخ، ثم قتلهم وأخربها ، وألزم الناس بغلق الأسواق نهارا ، وفتحها ليلا ،فامتثلوا ذلك دهرا طويلا، حتى اجتاز مرة مرجل يعمل النجارة في أثناء النهار. فوقف عليه فقال: ألم أنهكم ? فقال: يا سيدي لما كان الناس يتعيشون بالنهار كانوا يسهر و ن. بالليل ، ولما كانوا يتعيشون بالليل سهر وا بالنهار فهذا من جملة السهر، فتبسم وتركه. وأعاد الناس إلى أمرهم الأول، وكل هذا تغيير للرسوم، واختبار لطاعة العامة له ، لير قي في ذلك إلى ماهو أشر وأعظم منه . وقد كان يعمل الحسبة بنفسه فكان يدو ر بنفسه في الأسواق على حمارله \_ وكاز لا يركب إلا حماراً \_ فن وجده قدغش في معيشة أمر عبدا أسود معه يقال له مسعود، أن يفعل به الفاحشة العظمي، وهذا أمرمنكر ملعون، لم يسبق إليه، وكان قد منع النساء من الخروج من منازلهن وقطع شجر الأعناب حتى لايتخذ الناس منها خمرا ، ومنعهم من طبيخ الملوخية ، وأشياء من الرعونات التي من أحسنها منع النساء من الخروج ، وكراهة الخمر، وكانت العامة تبغضه كثيراً ، و يكتبون له الأوراق بالشتيمة البالغة له ولأسلافه ، في صورة قصص ، فاذا قرأها ازداد غيظا وحنقا علمهم ، حتى إن أهل مصر عملوا صورة امرأة من ورق بخفها و إزارها . و في يدها قصة من الشتم واللمن والخالفة شيء كثير، فلما رآها ظنها امرأة ، فذهب من ناحيتها وأخذ القصة من يدهافقرأها فرأى ما فيها ، فأغضبه ذلك جدا ، فأمر بقتل المرأة ، فلما تحققها من ورق ازداد غيظا إلى غيظه ، ثم لما وصل إلى القاهرة أمر السودان أن يذهبوا إلى مصر فيحر قوها وينهبوا مافيها من الأموال والمناع والحريم ، فذهبوا فامتثلوا ما أورهم به ، فقاتلهم أهل وصر قتالا شديدا ، ثلاثة أيام ، والنار تعمل في الدو روالحريم ، وهو في كل يوم قبحه الله ، يخرج فيقف من بعيــد و ينظر و يبكي ويقول : من أمر

هؤلاء العبيد بهذا جهم اجتمع الناس في الجوادع ورفعوا المصاحف وصاروا إلى الله عز وجل ، واستغاثوا به ، فرق لهم الترك والمشارقة وانحازوا إليهم ، وقاتلوا معهم عن حريمهم ودورهم ، وتفاقم الحال جدا ، مم ركب الحاكم لهنه الله فقصل بين الفرية بن ، وكف العبيد عنهم ، وكان يظهر التنصل مما فعله العبيد وأنهم ارتكبوا ذلك من غير علمه و إداه ، وكان ينفذ إلهم السلاح و يحتمم على ذلك في الباطن ، وما المجلى الأمرحي احترق من مصر نحو ثائها ، ونهب قريب من نصفها ، وسبيت نساء و بنات كثيرة وفعل معهن الغواحش والمنكرات ، حتى أن منهن من قتات نفسها خوفامن العار والفضيحة ، واشترى الرجال منهم من سبي لهم من النساء والحريم . قال ابن الجوزى : ثم ازداد ظلم الحاكم حتى عن له أن يدعى الربورية ، فصارقوم من المنساء والحريم . قال ابن الجوزى : ثم ازداد ظلم الحاكم حتى عن له أن يدعى الربورية ، فصارقوم من الجمال إذا رأوه يقولون : يا واحد يا أحد يامحى يامميت قبحهم الله جميعا .

كان قد تعدى شره إلى الناس كامم حتى إلى أخته ، وكان يتهممها بالفاحشة ، و يسمعها أغلظ الـكلام، فتبرمت منه، وعملت على قتله، فراسلت أكبر الأمراء، أميراً يقال له ابن دواس، فتوافقت هي وهو على قتله ودماره ، وتواطآ على ذلك ، فجهز من عنده عبدين ، أسودين شهمين ، وقال لهماً : إذا كانت الليلة الفلانية فكونًا في جبل المقطم ، ففي تلك الليلة يكون الحاكم هناك في الليل لينظر في النجوم، وليس ممه أحد إلا ركاني وضي، فاقتلاه واقتلاهما معه، واتفق الحال على ذلك. فلما كانت تلك الليـ لة قال الحاكم لأمه : على في هذه الليلة قطع عظيم ، فان نجوت منه عمرت نحواً من ثمانين سنة ، ومع هذا فانقلى حواصلى إليك ، فان أخوف ما أخاف عليك من أختى ، وأخوف ما أخاف على نفسي منها ، فنقل حواصله إلى أمـه ، وكان له في صناديق قريب من ثلثمائة ألف دينار ، وجواهرأخر، فقالت له أمه : يا مولانا إذا كان الأمر كاتقول فارحني ولا تركب في ليلتك هذه إلى موضع وكان يحبها . فقال : أفعل ، وكان من عادته أن يدور حول القصر كل ليلة ، فدار ثم عاد إلى القصر ، فنام إلى قريب من ثلث الليل الأخير ، فاستيقظ وقال: إن لم أركب الليلة فاضت نفسي ، فثار فركب فرساوصحبه صبى و ركانى ، وصعد الجبل المقطم فاستقبله ذانك العبدان فأنزلاه عن مركو به ، وقطعا يديه و رجليه ،و بقرا بطنه ، فأتيا به مولاهما ابن دواس ، فحمله إلى أُخته فدفنته في مجلس دارها ، واستدعت الأمراءوالأكابر والوزير وقد أطلعته على الجلية ، فبايدوا لولد الحاكم أبى الحسن على، ولقب بالظاهر لاعزازدين الله ، وكان بدمشق ، فاستدعت به وجعلت تقول للناس : إن الحاكم قال لي : إنه يغيب عنكم سَيِّمة أيام ثم يعود ، فاطمأن الناس ، وجعلت ترسل ركابيين إلى الجبل فيصعدونه ، ثم رجعون فيقولون تركناه في الموضع الفلاني ، و يقول الذين بعدهم لأمه : تركناه في موضع كذا وكذا . حتى اطمأن الناس وقد م إن أخما واستصحب معه من دمشق ألف ألف دينار ، وألفي ألف درهم ، فحين وصل ألبسته

تاج جد أبيه المعز ، وحلة عظيمة ، وأجلسته على السرير ، وبايعه الأمراء والرؤساء ، وأطلق لهم الأموال ، وخارت على ابن دواس خلعة سنية هائلة ، وعملت عزاء أخيها الحاكم ثلاثة أيام ، ثم أرسلت إلى ابن دواس طائفة من الجند ليكونوا بين يديه بسيوفهم وقوفا فى خدمته ، ثم يقولوا له فى بعض الأيام: أنت قاتل مولانا ، ثم يربر ونه بسيوفهم ، ففعلوا ذلك ، وقتلت كل من اطلع على سرها فى قتل أخيها ، فعظمت هيبتها وقويت حرمتها وثبتت دولتها . وقدكان عمر الحاكم يوم قتل سبعاً وثلاثين سنة ، ومدة ملكه من ذلك خساً وعشرين سنة .

﴿ ثُم دخلت سنة اثنتي عشرة وأربهائة ﴾

فيها تولى القاضى أبوجه فر أحمد بن محمد السمناني الحسبة والمواريث ببغداد ، وخلع عليه السواد وفيها قالت جاعة من العلماء والمسلمين لله لك الكبير عين الدولة ، محود بن سبكتكين : أنت أكبر ملوك الأرض ، وفي كل سنة تفتح طائفة من بلاد الكفر ، وهذه طريق الحج ، قد تعطلت من مدة سنين وفتحك لها أوجب من غيرها . فتقدم إلى قاضى القضاة أبي محمد الناصحي أن يكون أمير الحج في هذه السنة ، و بعث معه بثلاثين ألف دينار الأعراب ، غير ما جهز من الصدقات ، فسار الناس بصحبته ، فلها كانوا بفيد اعترضهم الأعراب فصالحهم القاضى أبو محمد الناصحي بخمسة آلاف دينار ، فامتنهوا وصمم كبيرهم وهو جماز بن عُدى على أخذ الحجيج ، و ركب فرسه وجال جولة واستنهض شياطين العرب ، فتقدم إليه خلام من سحرقند [يقال له ابن عفان] فرماه بسهم فوصل إلى قلبه فسقط ميتا ، وانه زمت الأعراب ، وسلك الناس الطريق فحجوا و رجعوا سالمين ولله الحمد والمنة .

وممن توفي فيها من الأعيان ﴿ أبو سعد الماليني ﴾

أحمد بن محمد بن أحمد بن إسماعيل بن حفص ، أبو سعد الماليني ، ومالين قرية من قرى هراة ، كان من الحفاظ المكثرين الراحاين في طلب الحديث إلى الآفاق ، وكتب كثيراً ، وكان ثقة صدوقا صالحا ، مات عصر في شوال منها .

#### ﴿ الحسن بن الحسين ﴾

ابن محمد بن الحسين بن رامين القاضي ، أبو محمد الاستراباذي ، نزل بغداد وحدث بها عن الاسماعيلي وغيره ، كان شافعياً كبيرا ، فاضلا صالحاً .

#### ﴿ الحسن بن منصور بن غالب ﴾

الوزير الملقب ذا السمادتين ، ولد بسيراف سنة ثلاث وخمسين وثلثمائة ، ثم صاروزيرا ببغداد ثم قتل وصودر أبوه على ثمانين ألف دينار .

#### ﴿ الحسين بن عرو ﴾

أبو عبد الله الغزال ، سمع النجاد والخلدى وأبن السماك وغيرهم. قال الخطيب: كتبت عنه وكان ثقة صالحا كثير البكاء عند الذكر.

#### ﴿ محد بن عر ﴾

أبو بكر العنبري الشاعر ، كان أديبا ظريفا ، حسن الشعر ، فمن ذلك قوله :

إنى نظرت إلى الزما \* ن وأهله نظراً كفاني

فعرفته وعرفتهم \* وعرفت عزى من هواني

فلذاك أطرح الصد \* يق فلا أراه ولا راني

وزهدت فما في يدي \* 4 ودونه نيل الأماني

فتعجبوا لمغالب \* وهب الاقاصي للأداني

وانسل من بين الزحا \* م فماله في الغلب ثاني

قال ابن الجـوزى: وكان متصوفا ثم خرج عنهم وذمهم بقصـائد ذكرتها فى تلبيس إبليس توفى يوم الخميس ثانى عشر جمادى الأولى منها.

#### ﴿ محد س أحد س محد س أحد ﴾

ابن روق بن عبد الله بن بزيد بن خالد ، أبو الحسن البزار ، المعروف بابن رزقويه . قال الخطيب : هو أول شيخ كتبت عنه في سينة ثلاث وأر بهائة ، وكان يذكر أنه درس القرآن ودرس الفقه على مذهب الشافعي ، وكان ثقة صدوقا كثيرالسماع والهكتابة ، حسن الاعتقاد ، جميل المذهب مديما لتلاوة القرآن ، شديدا على أهل البدع ، وأكب دهراً على الحديث ، وكان يقول : لا أحب الدنيا إلا لذكر الله وتلاوة القرآن ، وقراء في عليكم الحديث ، وقد بعث بعض الاثمراء إلى العلماء بذهب فقبلوا كامهم غيره ، فانه لم يقبل شيئا ، وكانت وفاته يوم الاثنين السادس عشر من جمادى الأولى منها ، عن سبع وثمانين سنة ، ودفن بالقرب من مقبرة معروف الكرخي .

# ﴿ أُبُو عبد الرحمن السلمي ﴾

محمد بن الحسين بن محمد بن موسى ، أبو عبد الرحمن السلمى النيسابورى ، روى عن الأصم وغيره ، وعنه مشايخ البغداديين ، كلاً زهرى والعشارى وغيرهما ، وروى عنه البيهق وغيره . قال ابن الجوزى: كانت له عناية بأخبارالصوفية ، فصنف لهم تفسيرا على طريقتهم ، وسننا وتاريخاً ، وجمع شيوخا وتراجم وأبوابا ، له بنيسابور دار معروفة ، وفيها صوفية و بها قبره ، ثم ذكر كلام الناس في تضعيفه في الرواية ، فحكى عن الخطيب عن محمد بن يوسف القطاناً نه قال : لم يكن بثقة ، ولم يكن سمع

من الأصم شيئًا كثيراً ، فلما مات الحاكم روى عنه أشياء كثيرة جداً ، وكان يضع للصوفية الأحاديث . قال ابن الجوزى : وكانت وفاته في ثالث شعبان منها .

﴿ أبو على الحسن بن على الدقاق النيسابوري ﴾

كان يعظ الناس و يتكلم على الأحوال والمعرفة ، فمن كلامه : من تواضع لأحد لأجل دنياه ذهب ثلثا دينه ، لأ نه خضع له بلسانه وأركانه ، فان اعتقد تعظيمه بقلبه أو خضع له به ذهب دينه كله . وقال في قوله تعالى ( اذ كروني أذ كركم ) اذ كروني وأنتم أحياء أذ كركم وأنتم أموات تحت التراب ، وقد تخلى عنه كم الأقارب والأصحاب والأحباب . وقال :البلاء الأكبرأن تر يدولا تراد، وتدنو فترد إلى الطرد والا بعاد ، وأنشد عند قوله تعالى ( فتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف )

جننا بليلي وهي جنت بغيرنا \* وأخرى بنا مجنونة لا نريدها

وقال فى قوله وَاللَّهِ ﴿ حَمْتَ الْجِنَةُ بِالْمَكَارِهِ ﴾: إذا كان هذا المخلوق لاوصول إليه إلا بتحمل المشاق فما الظن بمن لم يزل ﴿ وقال فى قوله عليه السلام ﴿ حبلت القلوب على حب من أحسن إليها ﴾ . يا عجبالمن لم يرمحسنا غيرالله كيف لا يميل بكليته إليه ﴿ قات: كلامه على هذا الحديث جيد والحديث لا يصح بالكلية

أبو الحسن على بن عبيد الواحد، الفقيه البغدادي ، الشاعر الماجن ، المعروف بصريع الدلال ، قتيل الغواني ذي الرقاعة بن ، له قصيدة مقصورة عارض مها مقصورة ابن دريد يقول فيها :

وألف حمل من متاع تستر \* أنفع للمسكين من لقط النوى

من طبخ الديك ولا يذبحه \* طار من القدر إلى حيث انتهى

من دخلت في عينه مسلة \* فسله من ساعته كيف العمى

والذقن شعر في الوجوه طالع \* كذلك العقصة من خلف القني

إلى أن ختمها بالبيت الذي حسد علية وهو قوله:

من فاته العلم وأخطاه الغنى \* فذاك والكلب على حدسوى قدم مصر فى سنة ثنتى عشرة وأر بعائة وامتدح فيها خليفتها الظاهر لاعزاز دين الله بن الحاكم واتفقت وفاته بها فى رجبها .

﴿ ثُم دخلت سنة ثلاث عشرة وأر بمائة ﴾

فيها جرت كائنة غريبة عظيمة ، ومصيبة عامة ، وهي أن رجلا من المصريين من أصحاب الحاكم اتفق مع جماعة من الحجاج الصريين على أمرسوء ، وذلك أنه لما كان يوم النفر الأول طاف هذا الرجل بالبيت ، فلما انتهى إلى الحجر الأسود جاء ليقبله فضر به بديوس كان معه ثلاث ضربات

متواليات ، وقال: إلى متى نعبد هذا الحجر ؟ ولا محمد ولا على عنهى مما أفسله ، فانى أهدم اليوم هذا البيت ، وجعل برتعد ، فاتقاه أكثر الحاضرين وتأخر وا عنه ، وذلك لأ نه كان رجلا طوالا جسيما أحمر اللون أشقر الشعر ، وعلى باب الجامع جماعة من الفرسان ، وقوف ليمنعوه ممن بريد منعه من هذا الفعل ، وأراده بسوء ، فتقدم إليه رجل من أهل اليمن معه خنجر فوجأه بها ، وتكاثر الناس عليه فقتلوه وقطعوه قطعا ، وحرقوه بالنار ، وتتبعوا أصحابه فقتلوا منهم جماعة ، ونهبت أهل مكة الركب المصرى ، وتعدى النهب إلى غيرهم ، وجرت خبطة عظيمة ، وفتنة كبيرة جدا ، ثم سكن الحال بعد أن تتبع أولئك النفر الذين تمالؤا على الالحاد فى أشرف البلاد غير أنه قد سقط من الحجر ثلاث فاق مثل الأظهار ، و بدا ما تحتها أسمر يضرب إلى صفرة ، محببا مثل الخشخاش ، فأخذ بنو شيبة فاق فنحزوها بالمسك والك وحشوا بها تلك الشقوق التي بدت ، فاستمسك الحجر واستمر على ما هو عليه الآن ، وهو ظاهر ان تأمله . وفيها فتح المارستان الذي بناه الوزير ، ويد الملك ، أبو على الحسن ، وزير شرف الملك ، أبو على الحسن ، وزير شرف الملك ، واسط ، ورتب له الخرزان والأشر بة والأدوية والعقاقير ، وغير ذلك ما يحتاج إليه .

وفيها توفي من الأعيان ﴿ ابن البواب الكاتب ﴾

صاحب الخط المنسوب ، على بن هلال أبو الحسن ابن البواب ، صاحب أبى الحسين بن سممون الواعظ ، وقد أثنى على ابن البواب غير واحد فى دينه وأمانته ، وأما خطه وطريقته فيه فأشهر من أن ننبه عليها ، وخطه أوضح تعريبا من خط أبى على بن مقلة ، ولم يكن بعدا بن مقلة أكتب منه ، وعلى طريقته الناس اليوم فى سائر الأقاليم إلا القليل . قال ابن الجوزى : توفى يوم السبت ثانى جمادى الا خرة منها ، ودفن عقيرة باب حرب ، وقد رئاه بعضهم بأبيات منها قوله :

فللفلوب التي أبهجتها حرق \* وللعيون التي أقررتها سهر فما لميش وقد ودعته ارج \* وما لليل وقد فارقته سحر

قال ابن خلكان: ويقال له السترى ، لأن أباه كان ملازما لستر الباب ، ويقال له ابن البواب وكان قد أخذ الخط عن عبدالله بن محمد بن أسدبن على نسعيد البزار ، وقد سمع أسد هذا على النجاد وغيره ، وتوفى سنة عشر وأر بمائة ، وأما ابن البواب فانه توفى فى جمادى الأو لى من هذه السنة ، وقبل فى سنة ثلاث وعشرين وأر بعائة ، وقد رئاه بهضهم فقال :

استشعرت الكتاب فقدك سالفا \* وقضت بصحة ذلك الأيام فلذاك سُودت الدُّوىُّ كا بَة \* أسفاعليك وشقت الاقلام ثم ذكر ابن خلكان أول من كتب بالعربية ، فقيل إسهاعيل عليه السلام ، وقيل أول من كتب بالعر بيـة من قريش حرب بن أمية بن عبد شمس ، أخذها من بلاد الحـيرة عن رجل يقال له أسلم بن سدرة ، وسأله ممن اقتبستها ? فقال : من واضعها رجل يقال له مرام ، بن مروة ، وهو رجل من أهـل الأنبار . فاصل الـكتابة في العرب من الأنبار . وقال الهيثم بن عدى : وقد كان لحير كتابة يسمونها المسند ، وهي حروف متصلة غير منفصلة ، وكانوا بمنعون العامة من تعلمها، وجميع كتابات الناس تنتهى إلى اثنى عشر صنفا وهي العربية والحميرية ، واليونانية ، والفارسية ، والرومانية ، والعبرانية ، والرومية ، والبربرية ، والهندية والاندلسية ، والصينية . وقد اندرس كثير منها فقل من يعرف شيئا منها .

وفيها توفي من الأعيان ﴿ على بن عيسي ﴾

ابن سلمان بن محمد بن أبان ، أبو الحسن الفارسي المعروف بالسكرى الشاعر ، وكان يحفظ القرآن و يعرف القراءات ، وصحب أبا بكر البائلاني ، وأكثرشعره في مديح الصحابة وذم الرافضة . وكانت وفاته في شوال من هذه السنة ودفن بالقرب من قبر معروف ، وقد كان أوصى أن يكتب على قبره هذه الأبيات التي عملها وهي قوله :

نفس، يا نفس كم تمادين في تاني \* وتمشين في الفعال المعيب راقبي الله واحذرى موقف المر \* ضوخافي يوم الحساب العصيب لا تفرنك السلامة في العيد \* ش فان السليم رهن الخطوب كل حي فللمنون ولا يد \* فع كأس المنون كيد الأديب واعلمي أن للمنية وقتا \* سوف يأتي عجلان غير هيوب إن حب الصديق في موقف ال \* حشر أمان للخائف المطلوب إن حب الصديق في موقف ال \* حشر أمان للخائف المطلوب

أبو جعفر البيع ، و يعرف باُلعتيقي ، و لد سنة إحــدى وثلاثين وثلثمائة ، وأقام بطرسوس مدة ، وسعم مها و بغيرها ، وحدث بشيء يسير .

﴿ ابن النمان ﴾

شيخ الامامية الروافض ، والمصنف لهم ، والمحامى عن حوزتهم ، كانت له وجاهة عند ملوك الأطراف، لميل كثير من أهل ذلك الزمان إلى التشييع ، وكان مجلسه يحضره خلق كثير من العلماء من سائر الطوائف ، وكان من جملة تلاميذه الشريف الرضى والمرتضى ، وقد رثاه بقصيدة بعد وفاته فى هذه السنة ، منها قوله :

من لعضل أخرجت منه حساما \* ومعان فضضت عنها ختاما ؟ من يثير العقول من بعد ما \* كن همودا ويفتح الافهاما ؟

# من يمير الصديق رأيا \* إذا ماسل في الخطوب حساما ؟ ﴿ ثم دخلت سنة أربع عشرة وأربعائة ﴾

فيها قدم الملك شرف الدولة إلى بغداد فخرج الخليفة في الطيارة لتلقيه ، وصحبته الأمراء والقضاة والفقهاء والوزراء والرؤساء ، فلما واجهه شرف الدولة قبل الأرض بين يديه مرات والجيش واقف برمته ، والمداهة في الجانبين ، وفيها ورد كتاب من يمين الدولة محود بن سبكتكين إلى الخليفة يذكر أنه دخل بلادالهند أيضاً ، وأنه فتح بلادا ، وقتل خلقا منهم ، وأنه صالحه بعض ملوكهم وحمل إليه هدايا سنية ، منها فيول كثيرة ، ومنها طائر على هيئة القمرى ، إذا وضع عند الخوان وفيه سم دمعت عيناه وجرى منهما ماء ، ومنها حجر يحك ويؤخذ منه ما تحصل منه فيطلى بها الجراحات ذات الأفواه الواسمة فياحمها ، وغير ذلك . وحج الناس من أهل العراق ولكن رجموا على طريق الشام لاحتياجهم إلى ذلك .

وفيها توفي من الأعيان ﴿ الحسن بن الفضل بن سهلان ﴾

أبو محمد الرامهرمزى ، و زير سلطان الدولة ، وهو الذى بنى سور الحائر عند مشهد الحسين ، قتل في شعبان منها ﴿ الحسن بن محمد بن عبد الله ﴾

أبو عبد الله الكشفلي الطبرى ، الفقيه الشافعي ، تفقه على أبي القاسم الداركي ، وكان فهما فاضلا صالحا زاهداً ، وهو الذي درس بعد الشبيخ أبي حامد الاسفرائيني في مسجده ، مسجد عبد الله بن المبارك . في قطيعة الربيع ، وكان الطلبة عنده مكره بن ، اشتكى بعضهم إليه حاجة وأنه قد تأخرت عنه نفقته التي ترد إليه من أبيه ، فأخذه بيده وذهب إلى بعض التجار فاستقرض له منه خمسين ديناراً . فقال التاجر : حتى تأكل شيئا ، فد الساط فأكلوا وقال : يا جارية هاتي المال ، فأحضرت شيئا من المال فو زن منها خسرين ديناراً ودفهما إلى الشيخ ، فلما قاما إذا بوجه ذلك الطالب قد تغير ، فقال له الكشفلي : مالك في فقال : يا سيدى قد سكن قلبي حب هذه الجارية ، فرجع به إلى التاجر ، فقال له قد وقعنا في فتنة أخرى ، فقال : يا سيدى قد سكن قلبي حب هذه الجارية ، فرجع به إلى التاجر ، الجارية أن تخرج فتسلمها الفقيه ، وقال ربما أن يكون قدوقع في قلبها منه ، مثل الذي قد وقع في قلبه منها ، فلما كان عن قريب قدم على ذلك الطالب نفقته من أبيه ستمائة دينار ، فوفى ذلك التاجر ما كان له عليه من كان عن قريب قدم على ذلك الطالب نفقته من أبيه ستمائة دينار ، فوفى ذلك التاجر ما كان له عليه من ثمن الجارية والقرض ، وذلك بسفارة الشيخ ، توفى في ربيع الا خر منها ودفن بباب حرب .

﴿ على بن عبد الله بن جهضم ﴾

أبو الحسن الجهضمي الصوفي المكي ، صاحب بهجة الأسرار ، كان شيخ الصوفية بمكة ، وبهاتوفي قال أبن الجوزى : وقد ذكر أنه كان كذابا ، ويقال إنه الذي وضع حديث صلاة الرغائب.

# ﴿ القاسم بن جعفر بن عبد الواحد ﴾

أبو عمر الهاشمي البصرى ، قاضيها ، سمعالىكشير ، وكان ثقـة أمينا ، وهو راوي سنن أبي داود عن أبي على اللؤلؤى ، توفى فيها وقد جاوز التسمين .

﴿ محد بن أحد بن الحسن بن يحيى بن عبد الجبار ﴾

أبو الفرج القاضى الشافعي، يمرف بابن سميكة، روى عن النجادوغ يره، وكان ثقة، توفى في ربيع الأول منها ودفن بباب حرب.

### ﴿ محد بن أحد ﴾

أبو جمفر النسنى ، عالم الحنفية فى زمانه ، وله طريقة فى الخلاف ، وكان فقيراً متزهدا ، بات ليلة قلقا لماعنده من الفقر والحاجة، فمرض له فكر فى فرع من الفروع كان أشكل عليه ، فانفتح له فقام يرقص و يقول : أين الملوك ? فسألته امرأته عن خبره فأعلمها بما حصل له ، فتعجبت من شأنه رحمه الله ، وكانت وفاته فى شعبان منها .

#### ﴿ هلال بن محد ﴾

ابن جعفر بن سعدان، أبو الفتح الحفار، سمع إسماعيل الصفار والنجاد وابن الصواف، وكان ثقة توفى في صفر منها عن اثنتين وتسمين سنة.

# ﴿ ثُم دخلت سنة خمس عشرة وأر بمائة ﴾

فيها ألزم الوزير جماعة الأتراك والمولدين والشريف المرتضى ونظام الحضرة أبا الحسن الزينبى وقاضى القضاة أبا الحسن بن أبى الشوارب ، والشهود ، بالحضور لتجديد البيعة لشرف الدولة ، فلما بلغ ذلك الخليفة توهم أن تدكون هذه البيعة لنية فاسدة من أجله ، فبعث إلى القاضى والرؤساء ينهاهم عن الحضور ، فاختلفت الكلمة بين الخليفة وشرف الدولة ، واصطلحا وتصافيا ، وجددت البيعة لكل منهما من الاخر أولم يحج فيها من ركب العراق ولا خراسان أحد ، واتفق أن بعض الأمراء من جهة محمود بن سبكتكين شهد الموسم في هذه السنة ، فبعث إليه صاحب مصر بخلع عظيمة ليحملها الهلك محمود ، فلما رجع بها إلى الملك أرسل بها إلى بغداد إلى الخليفة القادر فحرقت بالنار .

وممن توفى فيها من الأعيان ﴿ أحمد بن محمد بن عمر بن الحسن ﴾

أبو الفرج المعدل المعروف بابن المسلمة ، ولد سنة سبع وثلاثين وثلثائة ، وسمع أباه وأحمد بن كامل والنجاد والجهضمي ودعلج وغيرهم ، وكان ثقة . سكن الجانب الشرقى من بغداد ، وكان يملى في أول كل سنة مجلساً في المحرم ، وكان عاقلا فاضلا ، كثير المعروف ، داره مألف لأهل العلم ، وتفقه بأبي بكر الرازى ، وكان يصوم الدهر ، و يقرأ في كل يوم سبعاً ، و يعيده بعينه في التهجد ، توفى في ذي القعدة منها

# ﴿ أحد بن محد بن أحد ﴾

ابن القاسم بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن سعيد بن أبان الضبي ، أبو الحسن المحاملي ، فسبة إلى المحامل التي يحمل عليها الناس في السفر ، تفقه على أبي حامد الاسفر ايدني ، و برع فيه ، حتى إن الشيخ كان يقول : هوأ حفظ للفقه منى ، وله المصنفات المشهورة ، منها اللباب ، والأوسط والمقنع وله في الخدلاف ، وعلق على أبي حامد تعليقة كبيرة . قال ابن خلكان : ولد سنة ثمان وستين وثلمائة ، وتوفى في يوم الأربعاء لتسع بقين من ربيع الا خر منها ، وهو شاب .

﴿ عبيد الله بن عبد الله ﴾

ابن الحمين أبو القاسم الخفاف ، المعروف بابن النقيب ، كان من أمّة السنة ، وحين بلغه موت بن المعلم فقيه الشيعة سجد لله شكرا ، وجلس للتهنئة وقال : ما أبالى أى وقت مت بعد أن شاهدت موت إبن المعلم ، ومكث دهرا طويلا يصلى الفجر بوضوء العشاء . قال الخطيب : وسألته عن مولده فقال فى سنة خمس وثلاثمائة ، وأذكر من الخلفاء المقتدر والقاهر والرضى والمتقى لله والمستكفى والمطيع والطائع والقادر والغالب بالله ، الذي خطب له بولاية العهد ، توفى فى سلخ شعبان منها عن مائة وعشر سنين .

﴿ عمر بن عبد الله بن عمر ﴾

أبو حفص الدلال ، قال سمعت الشبلي ينشد قوله :

وقد كان شي سمى السرور \* قديما سممنا به ما فعل خليلى ، إن دام هم النفو \* س قليلا على مانراه قتل يؤمل دنيا لتبقى له \* فمات المؤمل قبل الأمل ﴿ محمد بن الحسن أبو الحسن ﴾

الاقساسي العلوى ، نائب الشريف المرتضى في إمرة الحجيج ، حج بالناس سنين متعددة ، وله فصاحة وشعر ، وهو من سلالة زيد بن على بن الحسين .

﴿ ثُم دخلت سنة ست عشرة وأر بعائة ﴾

فيها قوى أمر العيارين ببغداد ونهبوا الدو رجهرة ، واستهانوا بأمر السلطان ، و فى ربيع الأول منها توفى شرف الدولة بن بويه الديلى صاحب بغداد والعراق وغير ذلك ، فكثرت الشرور ببغداد ونهبت الخزائن ، ثم سكن الأمر على تولية جلال الدولة أبى الطاهر ، وخطب له على المنابر ، وهو إذ ذاك على البصرة ، وخلع على شرف الملك أبى سعيد بن ما كولا و زيره ، ولقب علم الدين سعد الدولة أمين الملة شرف الملك ، وهو أول من لقب بالألقاب الكثيرة ، ثم طلب من الخليفة أن يبايع لأبى كاليجار ولى عهد أبيه سلطان الدولة ، الذى استخلفه بهاء الدولة عليهم ، فتوقف فى الجواب ثم

وافقهم على ما أرادوا ، وأقيمت الخطبة للملك أبى كاليجاريوم الجمعة سادس عشر شوال منها ، ثم تفاقم الأمر ببغداد من جهة العيارين ، وكبسوا الدو رليلا ونهارا ، وضربوا أهلها كايضرب المصادرون و يستغيث أحدهم فلا يغاث ، واشتد الحالوهر بت الشرطة من بغداد ولم تغن الأتراك شيئا ، وعملت السراج على أفواه السكك فلم يفد ذلك شيئا ، وأحرقت دار الشريف المرتضى فانتقل منها ، وغلت الأسعار جدا . ولم يحج أحد من أهل العراق وخراسان .

وممن توفي فيها من الأعيان ﴿ سابور بن ازدشير ﴾

وزر لبهاء الدولة ثلاث مرات ، ووزر لشرف الدولة ، وكان كاتبا شديداً عفيفا عن الأموال ، كثير الخير ، سليم الخاطر ، وكان إذا شمع المؤذن لا يشغله شي عن الصلاة ، وقد وقف دارا للعلم في سنة إحدى وثمانين وثلثائة ، وجعل فيها كتبا كثيرة جدا ، ووقف عليها غلة كبيرة ، فبقيت سبعين سنة ثم أحرقت عند مجي الملك طغرلبك في سنة خمسين وأر بعائة ، وكانت محلتها بين السورين ، وقد كان حسن المعاشرة إلا أنه كان يعزل عاله سريعا خوفا عليهم من الاشر والبطر ، توفى فيها وقد قارب التسعين .

الجداوى الواعظ. قال ابن الجوزى: صنف كتبا فى الوعظ من أبرد الأشياء ، وفيه أحاديث كثيرة موضوعة ، وكمات مرذولة ، إلا أنه كان خيرا صالحا ، وكانت له وجاهة عند الخلفاء والملوك ، وكان الملك محود بن سبكتكين إذا رآه قام له ، وكانت محلته حمى يحتمى بها من الظلمة ، وقد وقع فى بلده نيسابور موت ، وكان يغسل الموتى محتسباً ، فغسل نحواً من عشرة آلاف ميتا ، رحمه الله .

# ﴿ محد بن الحسن بن صالحان ﴾

أبو منصور الوزير لشرف الدولة ولبهاء الدولة ، كان وزير صدق جيد المباشرة حسن الصلاة ، عافظا على أوقاتها ، وكان محسنا إلى الشعراء والعلماء ، توفى فيها عن ست وسبعين سنة .

#### ﴿ الملك شرف الدولة ﴾

أبو على بن بهاء الدولة ، أبى نصر بن عضد الدولة بن بويه ، أصابه مرض حار فتوفى لثمان بقين من ربيع الاخر عن ثلاث وعشرين سنة ، وثلاثة أشهر وعشرين يوما .

#### ﴿ النهامي الشاعر ﴾

على بن محمد التهامى أبو الحسن، له ديوان مشهور، وله مرثاة فى ولده وكان قد مات صغيراً أولها: حكم المنية فى البرية جارى \* ما هذه الدنيا بدار قرار

ومنها: \_ إنى الأرحم حاسدي لحرة ما \* ضمت صدورهم من الاوغار

نظر وا صنيع الله بي فعيونهم \* في جنة وقلوبهم في نار

ومنها في ذم الدنيا:

جبلت على كدر وأنت ترومها \* صفوا من الاقدار والاكدار

ومكاف الأيام ضد طباعها \* منطلب في الماء جذوة نار

و إذا رجوت المستحيل فانما \* تبنى الرجاء على شفيرهار

ومنها قوله في ولده بعد موته:

جاورت أعدائي وجاور ربه \* شنان بين جواره وجواري

وقد ذكر ابن خلكان أنه رآه بعضهم في المنام في هيئة حسنة فقال له بعض أصحابه: بم نلت هذا ؟

فقال: منذا البيت \* شتان بين جواره وجوارى \*

﴿ ثم دخلت سنة سبع عشرة وأر بعائة ﴾

فى العشرين من محرمها وقعت فتنة بين الاسفهالارية و بين العيارين ، و ركبت لهم الأتراك بالدبابات ، كا يفعل فى الحرب ، وأحرقت دو ركثيرة من الدو رالتى احتمى فيها العيارون ، وأحرق من الكرخ جانب كبير ، ونهب أهله ، وتعدى بالنهب إلى غيرهم ، وقامت فتنة عظيمة ثم خمدت الفتنة فى اليوم الثانى ، وقر رعلى أهل الكرخ مائة ألف دينار ، مصادرة ، لاثارتهم الفتن والشرور . و فى شهر ربيع الآخر منها شهد أبو عبد الله الحسين بن على ، الصيمرى عند قاضى القضاة ابن أبى الشوارب بعد ما كان استتابه عما ذكر عنه من الاعتزال . و فى رمضان منها انقض كوكب سمع له دوى كدوى الرعد ، و وقع فى سلخ شوال برد لم يعهد مثله ، واستمر ذلك إلى العشرين من ذى الحجة ، وجمد الماء طول هذه المدة ، وقاسى الناس شدة عظيمة ، وتأخر المطر و زيادة دجلة ، وقلت الزراعة ، وامتنع كثير من الناس عن التصرف . ولم يحج أحد من أهل العراق وخراسان فى هذه السنة لفساد البلاد وضعف الدولة .

وفيها توفى من الأعيان قاضي القضاة ابن أبي الشوارب.

# ﴿ أُحمد بن محمد بن عبد الله ﴾

ابن العباس بن محمد بن عبد الملك بن أبى الشوارب، أبو الحسن القرشى الأموى ، قاضى قضاة بغداد بعد ابن الاكفاني بثنتي عشرة سنة ، وكان عفيفا نزها ، وقد سمع الحديث من أبى عمر الزاهد وعبد الباقى بن قانع ، إلا أنه لم يحدث . قاله ابن الجوزى : وحكى الخطيب عن شيخه أبى العلاء الواسطى : أن أبا الحسن هذا آخر من ولى الحكم ببغداد ، من سلالة محمد بن عبد الملك بن أبى الشوارب وقد ولى الحكم من سلالته أربعة وعشرون ، منهم ولوا قضاء قضاة بغداد . قال أبو العلاء : ما رأينا مثل أبى إلحسن هذا ، جلالة ونزاهة وصيانة وشرفا . وقد ذكر القاضى الماوردى أنه كان له صديقا

وصاحباً ، وأن رجلا من خيار الناس أوصى له بمائتى دينار ، فحملها إليه الماوردى فأبى القاضى أن يقبلها ، وجهد عليه كل الجهد فلم يفعل ، وقال له : سألتك بالله لا تذكرن هذا لأحد مادمت حياً ، ففعل الماوردى ، فلم يخبر عنه إلا بعد ، وته ، وكان ابن أبى الشوارب فقيراً إليها ، و إلى ما هو دونها فلم يقبلها رحمه الله . توفى في شوال منها .

# ﴿ جعفر بن أبان ﴾

أبو مسلم الختلي سمع ابن بطة ودرس فقه الشافعي على الشيخ أبي حامد الاسفراييني ، وكان ثقة دينا، توفي في رمضان منها

أبو حازم الهذلى النيسابورى ، سمع ابن نجيد والاسهاعيلى ، وخلقا ، وسمع منه الخطيب وغيره ، وكان الناس ينتفعون بافادته وانتخابه ، توفى يوم عيد الفطر منها .

# ﴿ على بن أحمد بن عر بن حفص ﴾

أبو الحسن المقرى المعروف بالحمامي ، سمع النجاد والخلدى وابن السماك وغيرهم ، وكان صدوقا فاضلا ، حسن الاعتقاد ، وتفرد بأسانيد القراءات وعلوها، نوفى فى شعبان منها عن تسع وثمانين سنة . 
﴿ صاعد من الحسن ﴾

ابن عيسى الربعى البغدادى ، صاحب كتاب الفصوص فى اللغة على طريقة القالى فى الامالى ، صنفه للمنصور بن أبى عامر ، فأجازه عليه خسة آلاف دينار ، ثم قيل له إنه كذاب متهم ، فقال فى ذلك بمض الشعراء :

قد غاص في الماء كتاب الفصوص \* وهكذا كل ثقيل يغوص فلما بلغ صاعدا هذا البيت أنشد:

عاد إلى عنصره إنما \* يخرج من قعر البحور الفصوص قلت : كأنه سمى هذا الكتاب بهذا الاسم ليشا كل به الصحاح للجوهرى ، لكنه كان مع فصاحته وبلاغته وعلمه متهما بالكذب ، فلهذا رفض الناس كتابه ، ولم يشتهر ، وكان ظريفا ما جنا سريع الجواب ، سأله رجل أعمى على سبيل التهكم فقال له: ما الحر تقل ? فأطرق ساعة وعرف أنه افتعل هذا من عند نفسه ثم رفع رأسه إليه فقال : هو الذي يأتي نساء العميان ، ولا يتعداهن إلى غيرهن ، فاستحى ذلك الأعمى وضحك الحاضرون. توفى في هذه السنة سامحه الله .

#### ﴿ القفال المروزي ﴾

أحد أمَّة الشافعية الكبار، علما و زهدا وحفظا وتصنيفا، و إليه تنسب الطريقة الخراسانية، ومن أصحابه الشيخ أبو محمد الجويني، والقاضي حسين، وأبو على السبخي، قال ابن خلكان:

وأخذ عنه إمام الحرمين ، وفيما قاله نظر . لأن سن إمام الحرمين لا يحتمل ذلك ، فان القفال هذا مات في هذه السنة وله تسمون سنة ، ودفن بسجستان ، و إمام الحرمين ولد سنة تسع عشرة وأر بعائة كا سيأتي ، وإنما قيل له القفال لأنه كان أولا يعمل الأقفال ، ولم يشتغل إلا وهو ابن ثلاثين سنة ، رحمه الله تعالى

في ربيع الأول منها وقع مرد أهلك شيئا كثيرا من الزروع والثمار، وقتل خلقا كثيراً من الدواب. قال ابن الجوزى: وقد قيل إنه كان في رده كل بردة رطلان وأكثر ، و في واسط بلغت البردة أرطالاً، وفي بغداد بلغت قدر البيض. وفي ربيع الآخرسألت الاسفهلارية الغلمان الخليفة أن يعزل عنهم أبا كاليجار، لتهاونه بأمرهم ،وفساده وفساد الأمور في أيامه ، ويولى علمم جلال الدولة ، الذي كانوا قد عزلوه عنهم ، فما طلهم الخليفة في ذلك وكتب إلى أبي كاليجار أن يتدارك أمره ، وأن يسرع الأو بة إلى بغداد ، قبل أن يفوت الأمر ، وألح أولئك على الخليفة في تولية جلال الدولة ، وأقاموا له الخطبة ببغداد ، وتفاقم الحال ، وفسد النظام . وفيها ورد كتاب من محود بن سبكتكين يذكر أنه دخل بلاد الهندأيضا، وأنه كسر الصنم الأعظم الذي لهم المسمى بسومنات، وقد كانوا يفدون إليه من كل فج عميق ، كما يفدالناس إلى الكعبة البيت الحرام وأعظم ، وينفقون عنده النفقات والأموال الكثيرة ، التي لا توصف ولا تمد ، وكان عليه من الاوقاف عشرة آلاف قرية ، ومدينة مشهورة ، وقد امتلاًت خزائنه أموالا ، وعنده ألف رجل يخدمونه ، وثلثائةرجل يحلقون رؤس حجيجه ، وثلثائة ألوف يأكاون من أوقافه ، وقد كان البعيد من الهنود يتعنى لو بلغ هذا الصنم ، وكان يعوقه طول المفاو ز وكثرة الموانع والآفات ، ثم استخار الله السلطان محود لما بلغه خبر هذا الصنم وعباده ، وكثرة الهنود في طريقه ، والمفاوز المهلكة ، والأرض الخطرة ، في تجشم ذلك في جيشه ، وأن يقطع تلك الأهوال إليه ، فندب جيشه لذلك فانتدب معه ثلاثون ألفا من المقاتلة ، ممن اختارهم لذلك ، سوى المتطوعة ، فسلمهم الله حتى انتهوا إلى بلد هـذا الوثن ، ونزلوا بساحة عبـاده ، فاذا هو يمكان بقدر المدينية العظيمة ، قال: فما كان بأسرع من أن ملكناه وقتلنا من أهله خمسين ألفا وقلعنا هذا الوثن وأوقدنا تحته النار. وقد ذكر غير واحد أن الهنود بذلوا للسلطان محمود أموالا جزيلة ليترك لهم هذا الصنم الأعظم ، فأشار من أشارمن الأمراء عـلى السلطان محود بأخذ الأموال و إبقـاء هذا الصنم لهم ، فقال : حتى أستخير الله عز وجل ، فلما أصبح قال : إنى فكرت في الأمر الذي ذكر فرأيت أنه إذا نوديت يوم القيامة أين محمود الذي كسر الصنم ? أحب إلى من أن يقال الذي ترك الصنم لأجل ما يناله من الدنياء ثم عزم فكسره رحمه الله ، فوجد عليه وفيه من الجواهر واللا لى والذهب والجواهي

النفيسة ما ينيف على ما بذلوه له بأضعاف مضاعفة ، ونرجو من الله له فى الا خرة الثواب الجزيل الذى مثقال دانق منه خير من الدنيا وما فيها ، مع ما حصل له من الثناء الجيل الدنيوى ، فرحمه الله وأكرم مثواه . وفى يوم السبت ثالث رمضان دخل جلال الدولة إلى بغداد فتلقاه الخليفة فى دجلة فى طيارة ، ومعه الأكابر والأمراء ، فلماواجه جلال الدولة الخليفة قبل الأرض دفعات ، ثم سار إلى دار الملك ، وعاد الخليفة إلى داره ، وأمر جلال الدولة أن يضرب له الطبل فى أوقات الصلوات الثلاث ، كما كان الأمر فى زمن عضد الدولة ، وصمصامها وشرفها و بهائها ، وكان الخليفة يضرب له الطبل فى أوقات الجنس ، فأراد جلال الدولة ذلك فقيل له يحمل هذه المساواة الخليفة فى ذلك ، ثم صمم على ذلك فى أوقات الجنس ، قال ابن الجوزى : وفيها وقع برد شديد حتى جمد الماء والنبيذ وأبوال صمم على ذلك فى أوقات الجنس ، قال ابن الجوزى : وفيها وقع برد شديد حتى جمد الماء والنبيذ وأبوال الدواب والمياه الدكبار ، وحافات دجلة . ولم يحج أحد من أهل العراق.

وفيها توفي من الأعيان ﴿ أَحَدُ بن محمد بن عبد الله ﴾

ابن عبد الصدد بن المهتدى بالله ، أبو عبدالله الشاهد ، خطب له فى جامع المنصور فى سنة ست وثمانين وثلثمائة ، ولم يخطب له إلا بخطبة واحدة جمعات كثيرة متعددة ، فكان إذا سمعها الناس منه ضجوا بالبكاء وخشعوا لصوته .

### ﴿ الحسين بن على بن الحسين ﴾

أبو القاسم المغربي الوزير، ولد عصر في ذي الحجة سنة تسمين وثلثمائة ، وهرب منها حين قتل صاحبها الحاكم أباه وعمه مجمدا ، وقصد مكة ثم الشام، ووزرفي عدة أماكن ، وكان يقول الشعر الحسن، وقد تذاكر هو و بعض الصالحين فأنشده ذلك الصالح شعراً:

إذا شئت أن تحيا غنيا فلا تكن \* على حالة إلا رضيت بدونها فاعــتزل المناصب والسلطان ، فقال له بعض أصحابه : تركت المنازل والسلطان في عنفوان شبابك ? فأنشأ يقول :

كنت فى سفر الجهل والبطالة \* حينا فحان منى القدوم تبت من كل مأثم فعسى \* يمحى بهذا الحديث ذاك القديم بعد خمس وأربعين تعد \* ألا إن الآله القديم كريم توفى بميا فارقين فى رمضان منها عن خمس وأربعين سنة ، ودفن بمشهد على .

﴿ محمد بن الحسن بن إبراهيم ﴾

أبو بكر الوراق ، المعروف بابن الخفاف ، روى عن القطيعي وغيره ، وقد اتهموه بوضع الحديث والاسانيد ، قاله الخطيب وغيره .

﴿ أُبُو القاسم اللالكائي ﴾

هبة الله بن الحسن بن منصور: الرازى ، وهو طبرى الأصل ، أحد تلامذة الشيخ أبى حامد الاسفرايينى ، كان يفهم و يحفظ ، وعنى بالحديث فصنف فيه أشياء كثيرة ، ولكن عاجلته المنية قبل أن تشتهر كتبه ، وله كتاب في السنة وشرفها ، وذكر طريقة السلف الصالح في ذلك ، وقع لنا سهاعه على الحجار عاليا عنه ، توفى بالدينور في ومضان منها ، ورآه بعضهم في المنام فقال: ما فعل الله بك ؟ قال بشئ قليل من السنة أحييته:

﴿ أَبِو القاسم بِن أُمير المؤمنين القادر ﴾

تو فى ليلة الأحد فى جمادى الآخرة ، وصلى عليه غير مرة ، ومشى الناس فى جنازته ، وحز ن عليه أبو ه حزنا شديدا ، وقطع الطبل أياماً .

#### ﴿ ابن طباطبا الشريف ﴾

كان شاعراً ، وله شعر حسن . ﴿ أَبُو إِسحاق ﴾

وهو الأستاذ أبو إسحاق الاسفراييني إبراهيم بن محمد بن مهران . الشيخ أبو إسحاق الامام العلامة ، ركن الدين الفقيه الشافعي ، المتكلم الأصولي ، صاحب التصانيف في الأصلين ، جامع الحلي في مجلدات ، والتعليقة النافعة في أصول الفقه ، وغير ذلك ، وقد سمع المكثير من الحديث من أبي بكر الاسماعيلي ودعلج وغيرهما ، وأخذ عنه البهتي والشيخ أبو الطيب الطبرى ، والحاكم النيسابورى ، وأنى عليه ، توفي يوم عاشو راء منها بنيسابور، ثم نقل إلى بلده ودفن بمشهده .

#### ﴿ القدوري ﴾

صاحب الكتاب المشهور في مذهب أبي حنيفة ، أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان ، أبو الحسن القدورى الحنفي ، صاحب المصنف المختصر ، الذي يحفظ ، كان إماماً بارعا عالما ، وثبتا مناظرا ، وهو الذي تولى مناظرة الشيخ أبي حامد الاسفراييني من الحنفية ، وكان القدوري يطريه ويقول : هو أعلم من الشافعي ، وأنظر منه ، توفي يوم الأحد الخامس من رجب منها ، عن ست وخمسين سنة ، ودفن إلى جانب الفقيه أبي بكر الخوار زمي الحنفي .

﴿ ثم دخلت سنة تسع عشرة وأربعائة ﴾

فيها وقع بين الجيش وبين جلال الدولة ونهبوا دار و زيره ، وجرت له أمو رطويلة ، آل الحال فيها إلى اتفاقهم على إخراجه من البلد ، فهي له برذون رث ، فحرج و فى يده طير نهارا ، فجملوا لا يلتفتون إليه ولايفكر ون فيه ، فلما عزم على الركوب على ذلك البرذون الرث رثوا له و رقوا له ولهيئته وقبلوا الأرض بين يديه ، وانصلحت قضيته بعد فسادها . وفيهاقل الرطب جدا بسبب هلاك النخل فى

السنة الماضية بالبرد ، فبيع/الرطب كل ثلاثة أرطال بدينار جلالي ، ووقع برد شديد أيضا فأهلك شيئًا كثيرًا من النخيل أيضًا . ولم يحج أحد من أهل المشرق ولا من أهل الديار المصرية فمها ، إلا أن قوماً من خراسان ركبوا في البحر من مدينة مكران فانتهوا إلى جدة فحجوا.

وممن توفي فيها من الأعيان ﴿ حَزَة بن إبراهم بن عبد الله ﴾

أبو الخطاب المنجم ، حظى عند ماء الدولة وعلماء النجوم ، وكان له بذلك وجاهة عنده ، حتى أن الوزراء كانوا يخافونه ويتوسلون به إليه ، ثم صار أمره طريدا بعيداً حتى مات يوم مات بالكرخ من سامرا غريبا ، فقيرا مفلوجاً ، قد ذهب ماله وجاهه وعقله .

﴿ محد من محد من إبراهيم من مخلد ﴾

أبو الحسن التاجر ، سمم الكثير على المشايخ المتقدمين ، وتفرد بعلو الاسناد ، وكان ذا مال جزيل فغاف من المصادرة ببغداد فانتقل إلى مصر فأقام ما سنة ، ثم عاد إلى بغداد فاتفق مصادرة أهل محلته فقسط عليه ما أفقره ، ومات حـين مات ولم يوجد له كفن ولم يترك شيئًا فأرسل له القادر بالله ما كفن فيه . ﴿ مبارك الأعاطي ﴾

كان ذا مال جزيل نحو ثلثمائة ألف دينار، مات ولم يترك وارثا سوى ابنة واحدة ببغداد،

وتوفي هو عصر . ﴿ أَنَّو الفوارس بن مهاء الدولة ﴾

كان ظالمًا ، وكان إذا سكر يضرب الرجل من أصحابه أو و زيره مائتي مقرعة ، بعيد أن يحلفه بالطلاق أنه لا يتأوه ، ولا يخبر بذلك أحدا . فيقال إن حاشيته سموه ، فلما مات نادوا بشعار أخيه ﴿ أُنو محمد بن الساد ﴾

و زير كاليجار، ولقبه مهز الدولة ، فلك الدولة ، رشيد الأمة ، و زير الو زراء ، عماد الملك ، ثم سلم بعد ذلك إلى جلال الدولة فاعتقله ومات فها.

﴿ أُو عبد الله المتكام ﴾

توفى فها ، هكذا رأيت ابن الجوزي ترجمه مختصرا.

﴿ ابن غلبون الشاعر ﴾

عبد الحسن من محمد بن أحمد بن غالب أبو محمد الشامي ثم الصوري ، الشاعر المطبق ، له ديوان مليح ، كان قد نظم قصيدة بليغة في بعض الرؤساء ، ثم أنشدها لرئيس آخر يقال له ذو النعمتين ، و زاد فيها بيتا واحدا بقول فيه:

ولك المناقب كلها \* فلم اقتصرت على اثنتين

فأجازه جائزة سنية ، فقيل له: إنه لم يقلها فيك ، فقال: إن هـذا البيت وحده بقصيدة ، وله أيضافي بخيل نزل عنده: وأخ مسه نزولى بقرح \* مثل ما مسنى من الجرح بت ضيفا له كما حكم الده \* ر وفى حكمه على الحر فتح فابتدانى يقول وهو من ال \* سكر بالهم طافح ليس يصحو لم تغر بت و قات قال رسول اللا \* ه والقول منه نصح و نجح «سافروا تغنموا » فقال وقد \* قال تمام الحديث «صوم وا تصحوا» فقال وقد \* قال تمام الحديث «صوم وا تصحوا» في م دخلت سنة عشرين وأر بعائة ﴾

فها سقط بناحية المشرق مطر شـــــديد، معه برد كبار . قال ابن الجوزى : حزرت الـــبردة الواحدة منه مائة وخسون رطلا، وغاصت في الأرض نحوا من ذراع . وفيها ورد كتاب من محمود ابن سبكتكين أنه أحل بطائفة من أهل الرى من الباطنية والروافض قتلا ذريعاً ، وصلبا شنيعا ، وأنهانتهب أموال رئيسهم رستم بن على الديلمي، فحصل منها ما يقارب ألف ألف دينار، وقد كان في حيازته نحو من خمسين امرأة حرة ،وقد ولدن له ثلاثاوثلاثين ولداً بين ذكر وأنثى ، وكانوا مرون إباحة ذلك . و في رجب منها انقض كواكب كثيرة شديدة الضوء شديدة الصوت . و في شعبان منها كثرت العملات وضعفت رجال المعونة عن مقاومة العيارين. و في نوم الاثنين منها ثامن عشر رجب غار ماء دجلة حتى لم يبق منه إلا القليل، و وقفت الأرحاء عن الطحن، وتعذر ذلك. و في هذا اليوم جمع القضاة والعلماء في دار الخلافة ، وقرى علمهم كتاب جمعه القادر بالله ، فيه مواعظ وتفاصيل مذاهب أهل البصرة ، وفيــه الرد على أهل البدع ، وتفسيق من قال بخلق القرآن ، وصفة ما وقع بين بشر المر يسي وعبد العزيزين مجيي الكتاني من المناظرة ، ثم ختم القول بالمواعظ ،والقول بالمعروف ،والنهي عن المنكر. وأخذ خطوط الحاضرين بالموافقة على ما سمعوه . وفي يوم الأثنين غرة ذي القعدة جمعوا أيضاً كلهم وقرئ علمهم كتاب آخر طويل يتضمن بيان السنة والرد علىأهل البدع ومناظرة بشر المريسي والكتاني أيضاً ، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، وفضل الصحابة ، وذكر فضائل أبي بكر الصديق وعر بن الخطاب رضي الله عنهما ، ولم يفرغوا منه إلا بعد العتمة ، وأخذت خطوطهم بموافقة ما سمعوه . وعزل خطباء الشيعة ، وولى خطباء السنة ولله الحمــد والمنة عــلى ذلك وغيره . وجرت فتنة بمسجد براثا ، وضربوا الخطيب السني بالآجر ، حتى كسروا أنفه وخلموا كتفه ، فانتصر للم الخليفة وأهان الشيعة وأذلهم ، حتى جاؤا يعتذرون مما صنعوا ، وأن ذلك إنما تعاطاه السفهاء منهم. ولم يتمكن أحد من أهل العراق وخراسان في هذه السنة من الحج.

وممن توفى فيها من الأعيان ﴿ الحسن بن أبي القين ﴾

أبو على الزاهد، أحدالعباد والزهاد وأصحاب الأحوال، دخل عليه بعض الوزراء فقبل يده،

فموتب الوزير بذلك فقال: كيف لا أقبل يدا ما امتدت إلا إلى الله عز وجل.

أبو الحسن الربمي النحوى ، أخذ العربية أولا عن أبي سعيد السيرافي ، ثم عن أبي على الفارسي ولازمه عشرين سنة حتى كان يقول: قولوا له لو سار من المشرق إلى المغرب لم يجد أحداً أتحى منه ، كان يوماً عشى على شاطئ دجلة إذ نظر إلى الشريفين الرضى والمرتضى في سفينة ، ومعهما عثمان بن جنى ، فقال لهما: من أعجب الأشياء عثمان معكما ، وعدلى بعيد عنكما ، يمشى على شاطئ الفرات . وضحكا وقالا: باسم الله ] توفى في المحرم منها عن ثنتين وتسعين سنة ، ودفن بباب الدير ، و يقال إنه لم يتبع جنازته إلا ثلاثة أنفس

أبو على صالح بن مرداس بن إدريس الكلابي ، أول ملوك بني مرداس بحلب ، انتزعها من يدى نائبها عن الظاهر بن الحاكم العبيدي ، في ذي الحجة سنة سبع عشرة وأر بمائة ، ثم جاءه جيش كثيف من مصر قاقتناوا فقتل أسد الدولة هذا في سنة تسع عشرة ، وقام حفيده نصر.

﴿ ثُم دخلت سنة إحدى وعشرين وأر بمائة ﴾

فيها توفى الملك السكير المجاهد المغازى ، فاتح بلاد الهند محود بن سبكتكين رحمه الله ، لما كان في ربيع الأول من هذه السنة توفى الملك المادل السكير الثاغر المرابط ، المؤيد المنصور ، عين الدولة أبو القاسم محود بن سبكتكين ، صاحب بلاد غزنة ومالك تلك الممالك الكبار ، وفاتح أكثر بلاد الهند قهرا ، وكاسر أصنامهم وندودهم وأوثانهم وهنودهم ، وسلطانهم الأعظم قهرا ، وقد مرض رحمه الله نحواً من سندين لم يضطجع فيهما على فراش ، ولا توسد وساداً ، بل كان يتمكى عبالساً حتى مات وهو كذلك ، وذلك لشهامته وصرامته ، وقوة عزمه ، وله من العمر ستون سنة رحمه الله . وقد عهد بلاً مر من بعده لولده محمد ، فلم يتم أمره حتى عافصه أخوه مسمود بن محود المذكور ، فاستحوذ على ممالك أبيه ، مع ما كان يليه ممافتحه هو بنفسه من بلاد الكفار ، من الرساتيق الكبار والصغار ، فاستقرت له الممالك شرقا وغر با في تلك النواحي ، في أواخر هذا العام ، وجاءته الرسل بالسلام من كل ناحية ومن كل ملك همام ، و بالتحية والا كرام ، و بالخضوع التام ، وسيأتي ذكر أبيه في الوفيات . وفيها استحوذت كل ملك همام ، و بالنحل الملك المذكور محود إلى بلاد الهند على أكثر مدائن الهنود وأكبرها مدينة ، السرية التي كان بدئها الملك المذكور محود إلى بلاد الهند على أكثر مدائن الهنود وأكبرها مدينة ، السرية التي كان بهما ألمالا ، ولم يستطيعوا أن يحولوا ما فيه من أنواع الطيب والمسك والجواهر واللك لى واليواقيت ، ومع هذا لم يدر أكثر أهل البلد بشي ، من ذلك لاتساعها ، وذلك أنها كانت في غاية الكبر : ولمها من الأموال والتحف غاية الكبر : ولمهاما من الأموال والتحف غاية الكبر : ولمهاما من الأموال والتحف غاية الكبر : ولمهاما من الأموال والتحف

والأثاث مالا يحد ولا توصف ، حتى قيل إنهم اقتسموا الذهب والفضة بالكيل ، ولم يصل جيش من جيوش المسلمين إلى هذه المدينة قط له قبل هذه السنة ولا بعدها له وهذه المدينة من أكثر بلاد الهند خيراً ومالا ، بل قيل إنه لا توجد مدينة أكثر منها مالا و رزقا ، مع كفر أهلها وعبادتهم الأصنام ، فليسلم المؤمن على الدنيا سلام . وقد كانت محـل الملك، وأخـنوا منها مر الرقيق من الصبيان والبنات مالا يحصى كثرة . وفهاعمات الرافضة بدعتهم الشنعاء، وحادثتهم الصلعاء، في توم عاشو راء، من تعليق المسوح ، وتغليق الاسواق ، والنوح والبكاء في الازقة ، فأقبل أهل السنة إلهم في الحديد فاقتتلوا قتالا شديدا ، فقتل من الفريقين طوائف كثيرة ، وجرت بينهم فتن وشرور مستطيرة . وفيها مرض أمير المؤمنين القادر بالله وعهد بولاية العهد من بعده إلى ولده أبى جعفر القائم بأمر الله، محضر من القضاة والوزراء والأمراء، وخطب له بذلك ، وضرب اسمه على السكة المتعامل مها . وفهما أقبل ملك الروم من قسطنطينية في مائة ألف مقاتل ، فسارحتي بلغ بلاد حلب ، وعليها شبل الدولة نصر بن صالح بن مرداس ، فنزلوا على مسيرة وم منها ، ومن عزم ملك الروم أن يستحوذ على بلاد الشام كلما ، وأن يستردها إلى دين النصرانية ، وقـد قال رسول الله مَيْكَالِيَّهِ « إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده ، و إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده » وقيصر هو من ملك الشام من الروم مع بلاد الروم فلا سبيل لملك الروم إلى هذا. فلما نزل من حلب كاذ كرنا أرسل الله علمهم عطشاشديدا ، وخالف بين كلتهم ، وذلك أنه كان معه الدمستق ، فعامل طائفة من الجيش على قتله ليستقل هو بالأمر من بعده ، ففهم الملك ذلك فكرمن فوره راجعاً ، فاتبعهم الأعراب ينهبونهم ليلا ونهاراً ، وكان من جملة ما أخذوا منهم أربعائة فحل محجل محملة أموالا وثياباً للملك، وهلك أكثرهم جوعاً وعطشا، ونهبوا من كل جانب ولله الحمــد والمنة . وفها ملك جلال الدولة واسطا واستناب علمها ولده ، و بعث و زيره أبا على من ما كولا إلى البطائح ففتحها ، وسار في الماء إلى البصرة وعلمها نائب لأبي كاليجار ، فهزمهم البصر بون فسار إلهم جلال الدولة بنفسه فدخلها في شعبان منها . وفها جاء سيل عظم بغزنة فأهلك شيئًا كثيرًا من الزروع والأشجار . وفي رمضان منها تصدق مسعود بن محمود بن سبكتكين بألف ألف درهم ، وأدرأر زاقا كثيرة للفقهاء والعلماء ببلاده ، على عادة أبيه من قبله ، وفتح بلادا كثيرة ، واتسمت ممالكه جداً ، وعظم شأنه ، وقويت أركانه ، وكثرت جنوده وأعوانه . وفيها دخل خلق كثير من الأكراد إلى بغداد يسرقون خيل الأثراك ليلاء فتحصن الناس منهم فأخذوا الخيول كلها حتى خيل السلطان . وفهما سقط جسر بغداد على نهر عيسى . وفهما وقعت فتنة بين الأتراك النازلين بباب البصرة ، و بين المشميين ، فرفعوا المصاحف ورمتهم الأتراك بالنشاب ، وجرت خبطة عظيمة ثم أصلح بين الفريةين. وفيها كثرت العملات، وأخفت الدور جهرة، وكثر العيارون ولصوص

الأكراد. وفيها تعطل الحج أيضاً سوى شرذمة من أهل العراق ركبوا من جمال البادية مع الأعراب، ففازوا بالحج.

ذكر من توفى فيها من الأعيان ﴿ أحد بن عبد الله بن أحد ﴾

أبو الحسن الواعظ ، الممر وف بابن اكرات ، صاحب كرامات ومعاملات ، كان من أهل الجزيرة فسكن دمشة ، وكان يعظ الناس بالرفادة القيلية ، حيث كان يجلس القصاص . قاله ابن عساكر . قال : وصنف كتبا في الوعظ ، وحكى حكايات كثيرة ، ثم قال : سمعت أبا الحسن أحمد بن عبد الله اكرات الواعظ ينشد أبياتا :

أنا ما أصنع باللذا \* ت شغلی بالذنوب إنما العيد لمن فا \* ز بوصل من حبيب أصبح الناس علی رو \* ح و ريحان وطيب ثم أصبحت علی نوح \* وحزن ونحيب فرحوا حين أهلوا \* شهرهم بعد المغيب وهلالی متوار \* منورا حجب الغيوب فلهذا قلت للذا \* ت غيبی ثم غيبی وجعلت الهم والحز \* ن من الدنيا نصيبی يا حياتی ومماتی \* وشقائی وطبيبی عبد لنفس تتلظی \* منكبالرحب الرحيب جد لنفس تتلظی \* منكبالرحب الرحيب ﴿ الحسين بن محمد الحليم ﴾

الشاعر ، له ديوان شعر حسن ، عمر طويلا ، وتوفى فى هذه السنة .

محود بن سبكتكين ، أبو القاسم الملقب بمين الدولة ، وأمين الملة ، وصاحب بلاد غزنة ، وما والاها ، وجيشه يقال لهم السامانية ، لأن أباه كان قد تملك عليهم ، وتوفى سنة سبع وثلاثين وثلثمائة فتملك عليهم بعده ولده محود هذا ، فسار فيهم وفى سائر رعاياه سيرة عادلة ، وقام فى نصر الاسلام قياماً تاما ، وفتح فتوحات كثيرة فى بلاد الهند وغيرها ، وعظم شأنه ، واتسعت مملكته ، وامتدت رعاياه ، وطالت أيامه لعدله وجهاده ، وما أعطاه الله إياه ، وكان يخطب فى سائر ممالكه للخليفة القادر بالله ، وكانت رسل الفاطميين من مصرتفد إليه بالكتب والهدايا لأجل أن يكون من جهتهم ، فيحرق بهم و يحرق كتبهم وهداياهم ، وفتح فى بلاد الكفار من الهند فتوحات هائلة ، لم يتفق لغيره من

الماوك ، لا قبله ولا بعده ، وغنم مغانم منه-م كثيرة لا تنحصر ولا تنضبط ، من الذهب واللاكي ، والسي ، وكسر من أصنامهم شيئا كثيرا ، وأخذ من حليتها . وقد تقدم ذلك مفصلا متفرقا في السنين المتقدمة من أيامه ، ومن جملة ما كسر من أصنامهم صنم يقال له سومنان ، بلغ ما تحصل من حليته من الذهب عشرين ألف ألف دينار، وكسر ملك الهند الأكبر الذي يقال له صينال، وقهر ملك الترك الأعظم الذي يقال له إيلاك الخان، وأباد ملك السامانية، وقد ملكوا العالم في بلاد سمرقند وما حولها ، ثم هلكوا . و بني على جيحون جسراً تعجز الملوك والخلفاء عنه ، غرم عليه ألغي ألف دينار ، وهذا شيُّ لم يتفق لذيره ، وكان في جيشه أر بمائة فيل تقاتل ، وهذا شيُّ عظم هائل ، وجرت له فصول يطول تفصيلها ، وكان مع هذا في غاية الديانة والصيانة وكراهة المعاصي وأهلها ، لا يحب منها شيئًا ، ولا يألفه ، ولا أن يسمع مها ، ولا يجسر أحد أن يظهر معصية ولا خرا في مملكته ، ولا غير ذلك ، ولا يحب الملاهي ولا أهلها ، وكان يحب العلماء والمحدثين و يكرمهم و يجالسهم ، و يحب أهل الخير والدين والصلاح ، و يحسن إلهم ، وكان حنفيا ثم صارشافعيا على يدى أبي بكر القفال الصغير على ما ذكره إمام الحروبين وغيره ، وكان على مذهب الـكرامية في الاعتقاد ، وكان من جملة من يجالسه منهم محمد من الهيضم ، وقد جرى بينه و بين أبى بكر من فو رك مناظرات بين يدى السلطان محود في مسألة المرش ، ذكرها ابن الهيضم في مصنف له ، فمال السلطان محود إلى قول ابن الهيضم ، ونقم على ابن فو رك كلامه ، وأمر بطرده و إخراجه ، لموافقته لرأى الجهمية، وكان عادلا جيداً ، اشتكي إليه رجل أن ان أخت الملك مجم عليه في داره وعلى أهله في كل وقت ، فيخرجه من البيتو يختلي بامرأته ، وقد حار في أمره ، وكلا اشتكاه لأحد من أولى الأمر لا يجسر أحد عليه خوفا وهيبة للهلك. فلما سمع الملك ذلك غضب غضبا شديدا وقال الرجل ، و يحك متى جاءك فائتني فأعلمني ، ولا تسمعن من أحد منمك من الوصول إلى ، ولو جاءك في الليل فائتني فاعلمني ، ثم إن الملك تقدم إلى الحجبة وقال لهم: إن هذا الرجل متى جاءني لا عنعه أحد من الوصول إلى من ليل أو نهار ، فذهب الرجل مسر و را داعيا ، فما كان إلا ليلة أو ليلتان حتى هجم عليه ذلك الشاب فأخرجه من البيت واختلى بأهله ، فذهب باكيا إلى دار الملك فقيل له إن الملك نائم، فقال: قد تقدم إليكم أن لا أمنع منه ليلا ولا نهارا، فنهوا الملك فخرج معه بنفسه وليس معه أحــد ، حتى جاء إلى منزل الرجل فنظر إلى الغلام وهو مع المرأة في فراش واحــد، وعندهما شمعة تقد، فتقــدم الملك فأطفأ الضوء ثم جاء فاحتز رأس الغلام وقال للرجل: و يحك الحقني بشر بة ماء ، فأناه مها فشرب ثم انطلق الملك ليذهب ، فقال له الرجل: بالله لم أطفأت الشمعة ? قال : و يحك إنه ابن أختى ، و إنى كرهت أن أشاهده حالة الذبح ، فقال : ولم طلبت الماء سريعاً ? فقال الملك : إنى آليت على نفسي منذ أخبرتني أن لا أطعم طعاماً ولا أشرب

شرابا حتى أنصرك ، وأقوم بحقك ، فكنت عطشانا هذه الأيام كامها ، حتى كان ما كان مما رأيت . فدعا له الرجل وانصرف الملك راجعا إلى منزله ، ولم يشعر بذلك أحد . وكان مرض الملك محود هذا بسوء المزاج ، اعتراه معه انطلاق البطن سنتين ، فكان فيهما لا يضطجع على فراش ، ولا يتكئ على شي ، لقوة بأسه وسوء مزاجه ، وكان يستند على مخاد توضع له و يحضر مجلس الملك ، و يفصل على عادته بين الناس ، حتى مات كذلك في يوم الخيس لسبع بقين من ربيع الآخر من هذه السنة عن ثلاث وستين سنة ، ملكه منها ثلاث وثلاثون سنة ، وخلف من الأموال شيئا كثيرا ، من ذلك سبهون رطلا من جوهر ، الجوهرة منه لها قيمة عظيمة سامحه الله . وقام بالأمر من بعده ولده محمد ، ثم صار الملك إلى ولده الآخر مسهود بن محمود فأشبه أباه ، وقد صنف بعض العلماء مصنفا في سيرته وأيامه وفتوحاته وممالكه .

فيها كانت وفاة القادر بالله الخليفة ، وخلافة ابنه القائم بأمر الله على ما سيأتى تفصيله وبيانه . وفيها وقعت فتنة عظيمة بين السنة والروافض ، فقو يت عليهم السنة وقتلوا خلقا منهم ، ونهبوا الكرخ ودار الشريف المرتفى ، ونهبت العامة دور اليهود لأنهم نسبوا إلى معاونة الروافض ، وتعدى النهب إلى دور كثيرة ، وانتشرت الفتنة جدا ، ثم سكنت بعد ذلك . وفيها كثرت العملات وانتشرت المحنة بأمر العيارين في أرجاء البلد ، وتعجاسر وا على أمور كثيرة ، ونهبوا دورا وأما كن سرا وجهرا ، ليلا ونهارا ، والله سبحانه أعلى .

# ﴿ خلافة القائم بالله ﴾

أبي جعفر عبد الله بن القادر بالله ، بو يع له بالخلافة لما توفي أبوه أبو العباس أحمد بن المقتدر بن المعتضد بن الأمين أبو أحمد الموفق بن المتوكل بن المعتضم بن الرشيد بن المهدى بن المنصور ، فى ليلة الاثنين الحادى عشر من ذى الحجة من هدفه السنة ، عن ست وثمانين سنة ، وعشرة أشهر و إحمدى عشر بوما ، ولم يعمر أحد من الخلفاء قبله هذا العمر ولا بعده ، مكث من ذلك خليفة إحدى وأر بعين سنة وثلاثة أشهر ، وهذا أيضاً شي لم يسبقه أحد إليه ، وأمه أم ولد اسمها يمنى ، مولاة عبد الواحد بن المقتدر ، وقد كان حلما كر عا ، مجبا لأهل العمر والدين والصلاح ، ويأمر بالمعروف ويثهى عن المنكر ، وكان على طريقة الساف في الاعتقاد ، وله في ذلك مصنفات كانت تقرأ على الناس ، وكان أبيض حسن الجسم طويل اللحية عريضها يخضبها ، وكان يقوم الليل كثير الصدقة ، محباً للسنة وكان أبيض حسن الجسم طويل اللحية عريضها يخضبها ، وكان يقوم الليل كثير الصدقة ، محباً للسنة المجاو رين بالحرمين وجامع المنصور ، وجامع الرصافة ، وكان يخرج من داره في زى العامة فيزور قبور الصالحين ، وقد ذكر نا طرفا صالحا من سيرته عند ذكر ولايته في سنة إحدى وثمانين وثماثها ق وجلسوا

فى عزائه سبعة أيام لعظم المصيبة به ، ولتوطيد البيعة لولده المذكور، وأمه يقال لها قطر الندى ، أرمنية أدركت خلافته فى هذه السنة ، وكان مولده بوم الجعة الثامن عشر من ذى القعدة سنة إحدى وتسعين وثالمائة ، ثم بويع له بحضرة القضاة والامراء والكبراء فى هذه السنة ، وكان أول من بايعه المرتضى

وأنشده أبيانا: فأما مضى جبل وانقضى \* فمنك لنا جبل قد رسى

وأما فجعنا ببدر التمام \* فقد بقيت منه شمس الضحى

لنا حزن في محل السرور \* فكم ضحك في محل البكا

فياصار ما أغمدته يد \* لنا بعدك الصارم المنتضى

ولما حضرنا لعقد البياع ، عرفنا مديك طرق الهدى

فقابلتنا بوقار المشيب \* كما لا وسنك سن الفتي

فطالبته الأتراك برسم البيعة فلم يكن مع الخليفة شئ يعطيهم ، لأن أباه لم يترك شيئا ، وكادت الفتنة تقع بين الناس بسبب ذلك ، حتى دفع عنه الملك جلال الدولة مالا جزيلا لهم ، نحوا من ثلاثة آلاف دينار، واستوزر الخليفة أبا طالب محمد بن أبوب ، واستقضى ابن ما كولا . ولم بحج أحد من أهل المشرق سوى شرذمة خرجوا من الكوفة مع العرب فحجوا .

وفيها توفى من الأعيان غير الخليفة ﴿ الحسن بن جعفر ﴾

أبو على بن ما كولا الوزير لجلال الدولة ، قتـله غلام له وجارية تعاملا عليه فقتلاه ، عن ست وخمسين سنة ﴿عبد الوهاب بن على ﴾

ابن نصر بن أحمد بن الحسن بن هارون بن مالك بن طوق ، صاحب الرحبة ، التغلبي البغدادي أحد أمّة المالكية ، ومصنفهم ، له كتاب التلقين يحفظه الطلبة ، وله غيره في الفروع والأصول ، وقد أقام ببغداد دهراً ، وولى قضاء داريا وما كسايا ، ثم خرج من بغداد لضيق حاله ، فدخل مصر فأ كرمه المغاربة وأعطوه ذهبا كثيرا ، فتمول جدا ، فأنشأ يقول متشوقا إلى بغداد .

سلام على بغداد فى كل موقف \* وحق لها منى السلام مضاعف فو الله ما فارقتها عن ملالة \* و إنى بشطى جانبها لعارف ولكنها ضاقت على باسرها \* ولم تكن الارزاق فيها تساعف فكانت كخل كنت أهوى دنوه \* وأخلاقه تنأى به وتخالف

قال الخطيب: سمع القاضى عبد الوهاب من ابن السماك ، وكتبت عنه ، وكان ثقة ، ولم تر المالكية أحداً أفقه منه . قال ابن خلكان : وعند وصوله إلى مصر حصل له شي من المال ، وحسن حاله ، مرض من أكلة اشتهاها فذكر عنه أنه كان يتقلب ويقول : لا إله إلا الله ، عند ما عشنا متنا

قال : واله أشعار رائقة فنها قوله :

الله والمُناة القبالم الله فتنهت \* فقالت تعالوا واطلبوا اللص بالحد

فقلت إنى فدينك غاصب \* وماحكموا في غاصب بسوى ألرد

خُــنيها وكنى عن أثبي طلابة \* وإن أنت لم ترضي فالفاعلي العد

فقالت قصاص يشهد العقل أنه ، على كبد الجاني ألذ من الشهد

فباتت عيني وهي هميان خصرها \* وباتت يساري وهي واسطة العقد

فقالت ألم تخبر بأنك زاهد \* فقلت بلى ، مازلت أزهد في الزهد

ومما أنشده ان خلكان للقاضي عبد الوهاب:

بغداد دار لأهل المال طيبة \* وللمفاليس دار الضنك والضيق ظلات حيران أمشى في أزقتها \* كأنني مصحف في بيت زنديق . ﴿ ثُم دخلت سنة ثلاث وعشرين وأر بعائة ﴾

في سادس المحرم منها استسقى أهل بغداد لتأخر المطر عن أوانه ، فلم يسقوا ، وكثر الموت في الناس ، ولما كان يوم عاشو رأء عملت الروافض بدعة، م ، وكثر النوح والبكاء ، وامتلأت بذلك الطرقات والأسواق؛ وفي صفر منها أمر الناس بالخروج إلى الاستسقاء فلم يخرج من أهل بغداد مع اتساعها وكثرة أهلها مائة واحد . وفيها وقع بين الجيش و بين جلال الدوَّلة فاتفق على خر وجه إلى البصرة منفياً ، ورد كثيراً من جواريه ، واستبقى بعضهن معه ، وخرج من بغداد ليلة الاثنين سادس ربيع الأول منها. وكتب الغلمان الاسفهلارية إلى الملك أبي كاليجار ليقدم علمهم ، فلما قدم تمهدت البلاد ولم يبق أحد من أهل العناد والالحاد، ونهبوا دار جلال الدولة وغيرها، وتأخر مجيُّ أَبَّى كَالْيَجَارُ ، وَذَلْكُ أَنْ وَزَيْرِهِ أَشَارِ عَلَيْهِ بِعَـدِمِ القَدْوِمِ إِلَى بَغْدَاد . فأطاعه في ذلك ، فيكثر العَيَّارُونُ وتَفَاقُمُ الحَالُ ، وفسد البلد ، وافتقر جلال الدولة بحيث أن احتاج إلى أن باع بعض ثيّابه في الأسواق ، وجمل أبو كاليجار يتوهم من الأنراك و يطلب منهـم رهائن، فعلم يتفقُّ ذلك ، وطال الفصل فرجعوا إلى مكاتبة جلال الدولة ، وأن يرجع إلى بلده ، وشرعوا يعتذرون إليه، وخطبوا له في البلد على عادته ، وأرسل الخليفة الرسل إلى الملك كاليجار ، وكان فيمن بعث إليه القاضي أبو الحسن الماوردي ، فسلم عليه مستوحشاً منه ، وقد تحمل أمرا عظما ، فسأل من القضاة أن يلقب بالسلطان الأعظم مالك الأمم ، فقال الماوردي : هذا مالا سبيل إليه ، لأن السلطان المعظم هو الخليفة ، وكذلك مالك الأمم ، ثم اتفقوا على تلقيبه علك الدولة ، فأرسل مع الماوردي تحفا عظيمة منها ألف ألف دينار سابورية ، وغير ذلك من الدواهم آلاف مؤافة ، والتحف والألطاف، واجتمع الجند على طلب من الخليفة فتعند ذلك فراموا أن يقطموا خطبته ، فلم تصل الجمعة ، ثم خطب له من الجمعة القابلة ، وتخبط البلد جدا ، وكثر العيارون . ثم فى ربيع الآخر منها حلف الخليفة لجلال الدولة بخلوص النية وصفائها ، وأنه على ما يحب من الصدق وصلاح السريرة . ثم وقع بينهما بسبب جلال الدولة وشر به النبيذ وسكره . ثم اعتذر إلى الخليفة واصطلحا على فساد . وفى رجب غلت الأسعار جدا ببغداد وغيرها ، من أرض العراق . رلم يحج أحد منهم .

وفيها وقع موتان عظيم ببلاد الهند وغزنة وخراسان وجرجان والرى وأصبهان ، خرج منها فى أدنى مدة أر بعون ألف جنازة . وفى نواحى الموصل والجبل و بغداد طرف قوى من ذلك بالجدرى ، بحيث لم تخل دار مر مصاب به ، واستمر ذلك فى حزيران وتمو ز وآزار وأيلول وتشرين الأول والثانى ، وكان فى الصيف أكثر منه فى الخريف . قاله ابن الجوزى فى المنتظم . وقد رأى رجل فى منامه من أهل أصبهان فى هذه السنة مناديا ينادى بصوت جهورى : يا أهل أصبهان سكت ، نطق ، سكت ، نطق ، فانتبه الرجل مذعوراً فلم يدر أحد تأويلها ما هو ، حتى قال رجل بيت أبى العتاهية فقال : احذر وا يا أهل أصبهان فانى قرأت فى شعر أبى العتاهية قوله :

سكت الدهر زمانا عنهم \* ثم أبكاهم دما حين نطق

فما كان إلا قليل حتى جاء الملك مسعود بن محمود فقتل منهم خلقا كثيرا ، حتى قتل الناس فى الجوامع . و فى هذه السنة ظفر الملك أبو كاليجار بالخادم جندل فقتله ، وكان قد استحوذ على مملكته ولم يبق معه سوى الاسم ، فاستراح منه . وفيها مات ملك الترك الكبير صاحب بلاد ما و راء النهر ، واسمه قدرخان .

وفيها توفى من الأعيان ﴿ روح بن محمد بن أحمد ﴾

أبو زرعة الرازى . قال الخطيب : سمع جماعة ، وفد علينا حاجاً فكتبت عنه ، وكان صدوقا فهماً ، أديباً ، يتفقه على مذهب الشافعي ، وولى قضاء أصبهان . قال : و بلغني أنه مات بالكرخ سنة ثلاث وعشرين وأربعائة .

#### ﴿ على بن محد بن الحسن ﴾

ابن محمد بن نعيم بن الحسن البصرى ، المعروف بالنعيمي ، الحافظ الشاعر ، المتكلم الفقيم الشافعي . قال البرقاني : هو كامل في كل شي لولا بادرة فيه ، وقد سمع على جماعة ، ومن شعره قوله :

إذا أظمأتك أكف اللئام \* كفتك القناعة شبعاً وريا فكن رجلا رجله في الثريا \* وهامة همه في الثريا أبياً لنائل ذي نعمة \* تراه عا في يديه أبيا

## فان إراقة ماء الحيا \* ة دون إراقة ماء الحيا عد من الطيب \*

ابن سعد بن موسى أبو بكر الصباغ ، حدث عن النجاد وأبى بكر الشافعي ، وكان صدوقا ، حكى الخطيب أنه تزوج تسمائة امرأة ، وتوفى عن خس وتسمين سنة .

## ﴿ على بن هلال ﴾

الكاتب المشهور، ذكر ابن خلكان أنه توفى في هذه السنة ، وقيل في سنة ثلاث عشرة كما تقدم ﴿ ثُم دخلت سنة أربع وعشرين وأربعائة ﴾

فيها تفاقم الحال بأمر الميارين ، وتزايد أمرهم ، وأخذوا العملات الكثيرة ، وقوى أمر مقدمهم البرجي ، وقتل صاحب الشرطة غيلة ، وتواترت العملات في الليل والنهار ، وحرس الناس دورهم ، حتى دار الخليفة منه ، وكذلك سور البلد ، وعظم الخطب بهم جدا ، وكان من شأن هذا البرجي أنه لا يؤذي امرأة ولا يأخذ مما عليها شيئا ، وهذه مروءة في الظلم ، وهذا كما قيل حنانيك بعض الشر أهون من بعض وفيها أخذ جلال الدولة البصرة وأرسل إليها ولده العزيز ، فأقام بها الخطبة لأبيه ، وقطع منها خطبة أبي كاليجار في هذه السنة والتي بعدها ، ثم استرجعت ، وأخرج منها ولده . وفيها ثارت الأتراك بالملك جلال الدولة ليأخذوا أرزاقهم ، وأخرجوه من داره ، و رسموا عليه في المسجد ، وأخرجت حريمه ، فذهب في الليل دار الشريف المرتضى فنزلها ، ثم اصطلحت الأتراك عليه وحلفوا له بالسمع والطاعة ، و ردوه إلى داره ، و كثر العيارون واستطالوا على الناس جدا . ولم يحج أحد من أهل العراق وخراسان لفساد البلاد .

وممن توفى فيها من الأعيان ﴿ أحمد بن الحسين بن أحمد ﴾

أبو الحسين الواعظ المعروف بابن السماك، ولد سنة ثلاثين وثلثمائة ، وسمع جعفر الخلدى وغيره وكان يعظ بجامع المنصور وجامع المهدى ، ويتكلم على طريق الصوفية ، وقد تكلم بعض الأئمة فيه ، ونسب إليه الكذب . توفى فيها عن أربع وتسعين سنة ودفن بباب حرب .

# ﴿ ثم دخلت سنة خمس وعشرين وأر بعائة ﴾

فيها غزا السلطان مسعود بن محمود بلاد الهند ، وفتح حصونا كثيرة ، وكان من جملتها أنه حاصر قلعة حصينة فخرجت من السور عجوز كبيرة ساحرة ، فأخذت مكنسة فبلتها و رشتها من ناحية جيش المسلمين ، فمرض السلطان تلك الليلة مرضا شديدا ، فارتحل عن تلك القلعة ، فلما استقل ذاهبا عنها عو في عافية كاملة ، فرجع إلى غزنة سالما ، وفيها ولى البساسيرى حماية الجانب الشرقى من بغداد ، لما تفاقم أمر العيارين . وفيها ولى سنان بن سيف الدولة بعد وفاة أبيه ، فقصد عمه قر واشا فأقره

وساعده على أموره. وفيها هلك ملك الروم أرمانوس؛ فملكم رجل ليس من بيت ملكم ، قدكان صيرفيا في بمض الأحيان ، إلا أنه كان من سلالة الملك قسطنطين . وفيها كثيرت الزلازل عصر والشام فهدمت شيئا كثيرا ، ومات تحت الردم خلق كثير ، وانهدم من الرملة ثلثها ، وتقطع جامعها تقطيعاً ، وخرج أهلها منها هار بين ، فأقاموا بظاهرها نمانية أيام ، ثم سكن الحال فعادوا إليها ، وسقط بعض حائط بيت المقدس ، ووقع من محراب داود قطعة كبيرة ، ومن مسجد إبراهيم قطعة ، وسلمت الحجرة ، وسقطت منارة عسقلان ، ورأس منارة غزة ، وسقط نصف بنيان نابلس ، وخسف بقرية البار زاد و بأهلها و بقرها وغنمها ، وساخت في الأرض . وكذلك قرى كثيرة هنالك ، و ذكر ذلك البار زاد و بأهلها و بقرها وغنمها ، وساخت في الأرض . وكذلك قرى كثيرة هنالك ، و ذكر ذلك من الأشجار كالتوت والجوز والمناب ، واقتلمت قصراً مشيداً بحجارة وآجر وكلس فألقته وأهدله فهلكوا ، ثم سقط مع ذلك مطر أمثال الأكف ، والزنود والأصابع ، وجزر البحر من تلك الناحية فهلكوا ، ثم سقط مع ذلك مطر أمثال الأكف ، والزنود والأصابع ، وجزر البحر من تلك الناحية حتى كان يغلق الباب على من في الدار كلهم موتى ، وأكثر ذلك كان ببغداد ، فمات من أهلها في شهر حتى كان يغلق الباب على من في الدار كلهم موتى ، وأكثر ذلك كان ببغداد ، فمات من أهلها في شهر حتى كان يغلق الباب على من في الدار كلهم موتى ، وأكثر ذلك كان ببغداد ، فمات من أهلها في شهر من ابنا الاصفهاني وهما مقدمي عيار بن أهل السنة ، ولم يحج أحد من أهل العراق . علمهم الحال ، وقتل ابن البرجي وأخوه في هذه السنة . ولم يحج أحد من أهل العراق .

وفيها توفي من الأعيان ﴿ أحمد بن محمد من أحمد بن غالب ﴾

الحافظ أبو بكر المعروف بالبرقاني ، ولد سنة ثلاث وثلاثين وثلثائة ، وسمع الكثير ، ورحل إلى البلاد ، وجمع كتبا كثيرة جدا ، وكان عالما بالقرآن والحديث والفقه والنحو ، وله مصنفات في الحديث حسنة نافعة . قال الأزهري : إذا مات البرقاني ذهب هذا الشأن ، وما رأيت أتقن منه . وقال غيره : مارأيت أعبد منه في أهل الحديث . توفي يوم الخيس مستهل رجب ، وصلى عليه أبو على بن أبي موسى الهاشمي ، ودفن في مقبرة الجامع ببغداد ، وقد أو رد له ابن عساكر من شعره :

أعلل نفسى بكتب الحديث \* وأجمل فيه لها الموعدا وأشغل نفسى بتصنيفه \* وتخريجه دائما سرمدا فطوراً أصنفه مسنداً وأقفو البخارى فيا حوا \* ه وصنفه جاهدا مجهدا ومسلم إذ كان زين الانام \* بتصنيفه مسلما مرشدا ومالى فيه سوى أننى \* أراه هوى صادف المقصدا

# وأرجو الثواب بكتب الصلا \* ة على السيد المصطفى أحمدا ﴿ أحمد بن محمد بن عبد الرحن بن سعيد ﴾

أبو العباس الأبيوردى ، أحد أمّة الشافعية ، من تلاميذ الشيخ أبي حامد الاسفرايني ، كانت له حلقة في جامع المنصور للفتيا ، وكان يدرس في قطيعة الربيع ، وولى الحيكم ببغداد نيابة عن ابن الأكفاني ، وقد سمع الحديث ، وكان حسن الاعتقاد ، جميل الطريقة ، فصيح اللسان ، صبو راً على الفقر ، كاتما له ، وكان يقول الشعر الجيد ، وكان كما قال تعالى ( يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسياهم لا يسألون الناس إلحافا ) توفى في جمادى الا خرة ، ودفن عقبرة باب حرب :

﴿ أُو على البندنيجي ﴾

الحسن بن عبد الله بن يحيى ، الشيخ أبو على البندنيجي ، أحد أمَّة الشافعية ، من تلاميذ أبي حامد أيضاً ، ولم يكن في أصحابه مشله ، تفقه ودرس وأفتى وحكم ببغداد ، وكان دينا و رعا . توفي في جادى الا خرة منها أيضا .

## ﴿ عبد الوهاب بن عبد العزيز ﴾

الحارث بن أسد ، أبو الصباح التميمي ، الفقيه الحنبلي الواعظ ، سمع من أبيه أثرا مسلسلا عن على «الحنان : الذي يقبل على من أعرض عنه ، والمنان الذي يبدأ بالنوال قبل السؤال » توفى في ربيع الأول ودفن في مقبرة أحمد بن حنبل.

## ﴿ غريب بن محد ﴾

ابن مفتى سيف الدولة أبو سنان ، كان قد ضرب السكة باسمه ، وكان ملكا متمكنا في الدولة ، وخلف خسمائه ألف دينار ، وقام ابنه سنان بعده ، وتقوى بعمه قرواش ، واستقامت أموره ، توفى بالكرخ سابور عن سبمين سنة .

﴿ ثُم دخلت سنة ست وعشرين وأر بعائة ﴾

فى محرمها كثر تردد الأعراب فى قطع الطرقات إلى حواشى بغداد وما حولها ، بحيث كانوا يسلبون النساء ما عليهن ، ومن أسروه أخذوا ما معه وطالبوه بفداء نفسه ، واستفحل أمر العيارين وكثرت شرورهم ، وفى مستهل صفر زادت دجلة بحيث ارتفع الماء على الضياع ذراعين ، وسقط من البصرة فى مدة ثلاثة نحو من ألفى دار . وفى شعبان منها ورد كتاب من مسعود بن محمود بأنه قد فتح فتحا عظيا فى الهند ، وقتل منهم خسين ألفا وأسر تسعين ألفا ، وغنم شيئا كثيراً ، ووقعت فتنة بين أهل بغداد والعيارين ، ووقع حريق فى أما كن من بغداد ، واتسع الخرق على الراقع ، ولم يحج أحد من هؤلاء ولا من أهل خرسان .

ومن توفي فها من الأعيان ﴿ أحمد بن كليب الشاعر ﴾

وهو أحد من هلك بالعشق ، روى ابن الجوزى في المنتظم بسنده أن أحمد بن كليب هـذا المسكين المغتر عشق غلاما يقال له أسلم بن أبي الجعد، من بني خلد (١) وكان فيهم و زارة، أي كانوا وزراء للملوك وحجابا ، فأنشد فيــه أشمارا تحدث الناس مها ، وكان هذا الشاب أسلم يطلب العلم في مجالس المشايخ فلما بلغه عن ابن كليب ما قال فيه استحى من الناس وانقطع في دارهم ، وكان لا يجتمع بأحد من الناس ، فازداد غرام ابن كليب به حتى مرض من ذلك مرضا شديدا ، بحيث عاده منه الناس ، ولا يدرون ما به ، وكان في جملة من عاده بعض المشايخ من العلماء ، فسأله عن مرضه فقال : أُنْتُم تعلمون ذلك ، ومن أى شيءٌ مرضى ، وفي أى شيءٌ دوائى ، لو زارنى أسلم ونظر إلى نظرة ونظرته نظرة واحدة لبرأت، فرأى ذلك العالم من المصلحة أن لو دخل على أسلم وسأله أن يزوره ولو مرة واحــدة مختفياً ، ولم يزل ذلك الرجل العالم بأسلم حتى أجابه إلى زيارته ، فانطلقا إليه فلما دخلا در به ومحلته تجبّن الغلام واستحى من الدخول عليه ، وقال للرجل العالم : لا أدخل عليه ، وقد ذكرني ونوَّه باسمي ، وهذا مكان ريبة وتهمة ، وأنا لا أحب أن أدخل مداخل النَّهم ، فحرص به الرجل كل الحرص ليدخل عليه ، فقال له : إنه ميت لا محالة ، فاذا دخلت عليه أحييته . فقال : عوت وأنا لا أدخل مدخلا يسخط الله على و يغضبه ، وأبي أن يدخل ، وانصرف راجعاً إلى دارهم ، فدخل الرجل على ابن كليب فذكر له ما كان من أمر أسلم معه ، وقد كان غلام ابن كليب دخل عليه قبل ذلك و بشّره بقدوم معشوقه عليـه ، ففرح بذلك جدا ، فلما تحقق رجوعـه عنه اختلط كلامه واضطرب في نفسه، وقال لذلك الرجل الساعي بينهما: اسمع يا أبا عبد الله واحفظ عني ما أقول، ثم أسلم ياراحة العليل \* رفقا على الهائم النحيل

: أسلم ياراحة العليل \* رفقا على الهائم النحيل وصلك أشهى إلى فؤادى \* من رحمة الخالق الجليل

فقال له الرجل: و يحك اتق الله تعالى ، ما هذه العظيمة ؟ فقال: قد كان ما سمعت ، أو قال القول ما سمعت. قال فخرج الرجل من عنده فما توسط الدار حتى سمع الصراخ عليه ، وسمع صيحة الموت وقد فارق الدنيا على ذلك . وهذه زلة شنعاء ، وعظيمة صلعاء ، وداهية دهياء ، ولولا أن هؤلاء الأثمة ذكر وها ماذكرتها ، ولكن فيها عبرة لأولى الألباب ، وتنبيه لذوى البصائر والعقول ، أن يسألوا الله رحمته وعافيته ، وأن يستعيذوا بالله من الفتن ، ما ظهر منها وما بطن ، وأن يرزقهم حسن الخاتمة عند الممات إنه كرم جواد.

قال الحميدي : وأنشدني أبو على بن أحمد قال : أنشدني محمد بن عبد الرحمن لأحمد بن كليب وقد أهدى إلى أسلم كتاب الفصيح لثعلب :

(١) في النجوم الزاهرة: أسلم بن أحمد بن سعيد قاضي قضاة الاندلس.

هذا كتاب الفصيح \* بكل لفظ مليح \* وهبته لك طوعا \* كما وهبتك روحي

ابن إبراهيم بن الحسن بن محمد بن شاذان بن حرب بن مهران البزاز ، أحد مشايخ الحديث ، سمع الكثير ، وكان ثقة صدوقا ، جاء بوما شأب غريب فقال له : إنى رأيت رسول الله ويتاليق في المنام فقال لى : اذهب إلى أبى على بن شاذان فسلم عليه وأقره منى السلام . ثم انصرف الشأب فبكى الشيخ وقال : ما أعلم لى عملا أستحق به هذا غير صبرى على سماع الحديث ، وصلاتى على رسول الله ويتاليق كلا ذكر . ثم توفى بعد شهرين أو ثلاثة من هذه الرؤيا في محرمها ، عن سبع وثمانين سنة ودفن بباب الدير .

ابن أحمد بن الحسين بن سورة ، أبو عمر الواعظ المعروف بابن الغلو، سمع الحديث عن جماعة . قال ابن الجوزى : وكان يعظ ، وله بلاغة ، وفيه كرم ، وأمر بمعروف ونهى عن منكر ، ومن شعره قوله : دخلت على السلطان في دار عزه \* بفقر ولم أجلب بخيل ولا رجل

وقلت: انظر وا مابين فقرى وملككم \* عقدار ما بين الولاية والعزل

توفى في صفر منها وقد قارب الثمانين ، ودفن بمقبرة حرب إلى جانب أبن السماك رحمهما الله .

﴿ ثم دخلت سنة سبع وعشرين وأر بعائة ﴾

فى المحرم منها تكاملت قنطرة عيسى التى كانت سقطت ، وكان الذى ولى مشارفة الانفاق عليها الشيخ أبو الحسين القدورى الحنفى ، وفى المحرم وما بعده تفاقم أمر العيارين ، وكبسوا الدور وتزايد شرهم جدا .

وفيها توفى صاحب مصر الظاهر أبو الحسن على بن الحاكم الفاطمى ، وله من العمر ثلاث وثلاثون سنة ، وقام بالأمر من بعده ولده المستنصر وعره سبع سنين ، واسعه معد ، وكنيته أبوتميم ، وتكفل بأعباء المملكة بين يديه الأفضل أمير الجيوش ، واسعه بدر بن عبد الله الجالى ، وكان الظاهر هذا قد استو زر الصاحب أبا القاسم على بن أحمد الجرجرائى ، وكان مقطوع اليدين من المرفقين ، فى سنة ثمانى عشرة ، فاستمر فى الوزارة مدة ولاية الظاهر ، ثم لولده المستنصر ، حتى توفى الوزير الجرجرائى المذكور فى سنة ست وثلاثين ، وكان قد سلك فى و زارته العفة العظيمة ، وكان الذى يعلم عنه القاضى أبو عبد الله القضاعى صاحب كتاب الشهاب ، وكانت علامته الحمد لله شكراً لنعمه ، وكان الذى قطع يديه من المرفقين الحاكم ، لجناية ظهرت منه فى سنة أربع وأربعائة ، ثم استعمله فى بعض قطع يديه من المرفقين الحاكم ، لجناية ظهرت منه فى سنة أربع وأربعائة ، ثم استعمله فى بعض الأعمال سنة تسع ، فلما فقد الحاكم فى السابع والعشرين من شوال ، سنة إحدى عشرة ، تنقلت بالجرجرائى المذكور الأحوال حتى استو زرسنة ثمانى عشرة كاذكرنا ، وقد هجاه بعض الشعراء بالجرجرائى المذكور الأحوال حتى استو زرسنة ثمانى عشرة كاذكرنا ، وقد هجاه بعض الشعراء

يا أجمعا اسمع وقل \* ودع الرقاعة والتحامق

فقال:

أَأَمَّت نفسك في الثقا ، توهبنك فماقلت صادق

أمن الأمانة والنقي \* قطعت يداك من المرافق

ويمن توفى فيها من الأعيان ﴿ أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعالبي ﴾

ويقال الثعلبي أيضا \_ وهو لقب أيضاً وليس \_ بنسبة ، النيسابورى المفسر المشهور ، له التفسير الكبير ، وله كتاب العرايس في قصص الأنبياء عليه م السلام ، وغير ذلك ، وكان كثير الحديث واسع السماع ، ولهذا بوجد في كتبه من الغرائب شي كثير ، ذكره عبد الغافر بن إسماعيل الفارسي في تاريخ نيسابور ، وأثنى عليه ، وقال : هو صحيح النقل موثوق به ، توفى في سنة سبع وعشرين وأربعائة ، وقال غيره : توفى بوم الاربعاء لسبع بقين من الحرم منها ، ورؤيت له منامات صالحة ورحمه الله . وقال السمعانى : ونيسابور كانت مغصبة فأم سابور الثانى ببنائها مدينة .

﴿ ثُم دخلت سنة ثمان وعشرين وثلثائة ﴾

فيها خلع الخليفة على أبي تمام محمد بن محمد بن على الزينبي ، وقلده ما كان إلى أبيه من نقابة المباسيين والصلاة . وفيها وقعت الفرقة بين الجند و بين جلال الدولة وقطعوا خطبته وخطبة الملك أبي كاليجار ، ثم أعادوا الخطبة ، واستوزر أبا المعالى بن عبد الرحيم ، ، وكان جلال الدولة قد جمع خلقا كثيرا معه ، منهم البساسيرى ، وديبس بن على بن مرثد ، وقر واش بن مقلد ، ونازل بغداد من جانبها الغربي حتى أخذها قهرا ، واصطلح هو وأبو كاليجار الدولة على صداق خمسين ألف القضاة الماوردى ، وتزوج أبو منصور بن أبي كاليجار بابنة جلال الدولة على صداق خمسين ألف دينار واتفقت كلنهما وحسن حال الرعية . وفيها نزل مطر ببلاد قم الصلح ومعه سمك و زن السمكة رطل و رطلان ، وفيها بعث ملك مصر عال الاصلاح نهر بالكوفة إن أذن الخليفة العباسي في ذلك ، فيما خليفة الفقهاء وسألهم عن هذا المال فأفتوا بأن هذا المال في المسلمين ، يصرف في مصالحهم . فأذن في صرفه في مصالح المسلمين ، وفيها الشرط سبعة عشر رجلا ، وانتشرت الشرور في البلد جدا . و لم وأخذوا منه رجالا وقتلوا من رجال الشرط سبعة عشر رجلا ، وانتشرت الشرور في البلد جدا . و لم يحج أحد من أهل العراق وخراسان الاختلاف الكلمة .

وممن توفى فيها من الأعيان ﴿ القدوري أحمد بن محمد ﴾

ابن أحمد بن جعفر ، أبو الحسن القدوري الحنفي البغدادي ، سمع الحديث ولم يحدث إلا بشي . يسير . قال الخطيب : كتبت عنه . وقد تقدمت وفاته ، ودفن بداره في درب خلف .

﴿ الحسن بن شهاب ﴾

ابن الحسن بن على ، أبو على المكبرى ، الفقيه الحنبلي الشاعر ، ولد سنة خس وثلاثين وثلثائة

سمع من أبى بكر بن مالك وغيره ، وكان كما قال البرقاتي ثقة أمينا ، وكان يسترزق من الوراقة \_ وهو النسخ \_ يقال إنه كان يكتب ديوان المتنبى في ثلاث ليال فيبيعه عائتى درهم ، ولما توفى أخذ السلطان من تركته ألف دينار سوى الأملاك ، وكان قد أوصى بثلث ماله في متفقهة الحنابلة ، فلم تصرف في الطف الله أحمد بن عيسى ﴾

أبو الفضل الهاشمي ، ولى القضاء والخطابة بدرب ريحان ، وكان ذا لسان ، وقـد أضر في آخر عمره ، وكان يروى حكايات وأناشيد من حفظه ، توفي في صفر منها .

﴿ حدين أحد ﴾

ابن على بن موسى بن عبد المطلب ، أبو على الهاشمي ، أحد أمَّة الحنابلة وفضلامًم .

﴿ محد بن الحسن ﴾

ابن أحمد بن على أبو الحسن الأهوازى ، و يعرف بابن أبى على الأصبهانى ، ولد سنة خمس وأر بعين وثلثهائة ، وقدم بغداد وخرج له أبو الحسن النعيمي أجزاء من حديثه ، فسمعها منه البرقائى ، إلا أنه بان كذبه ، حتى كان بعضهم يسميه جراب الكذب ، أقام ببغداد سبع سنين ، ثم عاد إلى الأهوزا فمات بها

مهيار بن مر زويه أبو الحسين الكاتب الفارسي ، ويقال له الديلمي ، كان مجوسياً فأسلم ، إلا أنه سلك سبيل الرافضة ، وكان ينظم الشعر القوى الفحل في مذاهبهم ، من سب الصحابة وغيرهم ، حتى قال له أبو القاسم بن برهان : يا مهيار انتقلت من زاوية في النار إلى زاوية أخرى في النار ، كنت مجوسيا فأسلمت فصرت تسب الصحابة ، وقد كان منزله بدرب رباح من الكرخ ، وله ديوان شعر مشهور ، فمن مستجاد قوله :

أستنجد الصبر فيكم وهو مغاوب \* وأسأل النوم عنكم وهو مساوب وأبتغى عندكم قلبا سمحت به \* وكيف برجع شي وهو موهوب

ما كنت أعرف مقدار حبكم \* حتى هجرت و بعض الهجر تأديب

ولمهياراً يضاً: أجارتنا بالغور والركب منهم \* أيعلم خال كيف بات المتيم

رحلتم وجمر القلب فينا وفيكم ﴿ سُواء ولكن ساهر ون ونوم

فبنتم عنا ظاعنين وخلفوا \* قلوباأبت أن تعرف الصبرعنهم

ولما خلى التوديع عما حذرته \* ولم يبق إلا نظرة لى تغنيم

بكيت على الوادى وحرمت ماءه \* وكيف به ماء وأكثره دم

قال ابن الجوزى: ولما كان شعره أكثره جيدا اقتصرت على هـ ذا القدر. توفى في جمادى

﴿ هبة الله من الحسن ﴾

الآخرة

أبو الحسين المعروف بالحاجب ، كان من أهل الفضل والأدب والدين ، وله شعر حسن ، فمنه قوله :

يا ليلة سلك الزما \* ن في طيبها كل مسلك

إذ ترتقى روحي المسر \* ة مدركا ما ليس يدرك

والبدر قد فضح الزما ، ن وسرُّه فيه مهتك

وكأنما زهر النجو \* م بلمعها شعل تحرك

والغيب أحيانا يلو \* ح كأنه ثوب ممسك

وكأن تجميد الريا \* ح لدجلة ثوب مفرَّك

وكان نشر المسك \* ينفح فىالنسيم إذا تحرك

وكأنما المنثور مصفر \* الذرى ذهب مسبّك

والنور يبسم في الريا \* ضفان نظرت إليه سرك

شارطت نفسي أن أقو \* م بحقها والشرط أملك

حتى تولى الليل م \* نهزماوجاءالصبح يضحك

المالية المالية

وذا الفتى لو أنه \* في طيب العيش يترك

والدهر يحسب عمره \* فاذا أناه الشيب فذلك

## ﴿ أُبُو على بن سينا ﴾

الطبيب الفيلسوف ، الحسن بن عبد الله بن سينا الرئيس ، كان بارعاً في الطب في زمانه ، كان أبوه من أهل بلخ ، وانتقل إلى بخارى ، واشتغل بها فقرأ القرآن وأنقنه ، وهو ابن عشر سنين ، وأتقن الحساب والجبر والمقابلة و إقليدس والمجسطى ، ثم اشتغل على أبي عبد الله الناتلي الحكيم ، فبرع فيه وفاق أهل زمانه في ذلك ، وتردد الناس إليه واشتغلوا عليه ، وهو ابن ست عشرة سنة ، وعالج بعض الملوك السامانية ، وهو الأمير نوح بن نصر ، فأعطاه جائزة سنية ، وحكمه في خزانة كتبه ، فرأى فيها من المعجائب والمحاسن مالا يوجد في غييرها ، فيقال إنه عزا بعض تلك الكتب إلى نفسه ، وله في الالهيات والطبيعات كتب كثيرة ، قال ابن خلكان : له نحو من مائة مصنف ، صغار وكبار ، منها القانون ، والشفا ، والنجاة ، والاشارات ، وسلامان ، وانسان ، وحي بن يقظان ، وغيير ذلك . قال وكان من فلاسفة الاسلام ، أو رد له من الأشعار قصيدته في نفسه التي يقول فها :

هبطت إليك من المقام الأرفع \* ورقاء ذات تعزز وتمنع عجو بة عن كل مقلة عارف \* وهي التي سفرت ولم تتبرقع

وصلت على كره إليك وربما \* كرهت فراقك وهي ذات تفجع وهي قصيدة طويلة وله:

اجعل غـناءك كل يوم مرة \* واحذر طعاما قبل هضم طعام واحفظ منيك ما استطعت فانه \* ماء الحياة براق في الارحام وذكر أنه مات بالقولنج في همذان ، وقيل بأصبهان ، والأول أصح ، يوم الجمعة في شهر رمضان منها ، عن ثمان وخسين سنة . قلت : قد حصر الغزالي كلامه في مقاصد الفلاسفة ، ثم رد عليه في تهافت الفلاسفة في عشرين مجلساً له ، كفره في ثلاث منها ، وهي قوله بقدم العالم ، وعدم المعاد الجثماني ، وأن الله لا يعلم الجزئيات ، و بدعه في البواقي ، و يقال إنه تاب عند الموت فالله أعلم .

فها كان بدو ملك السلاجقة ، وفها استولى ركن الدولة أبو طالب طغرلبك محمد بن ميكائيل بن سلجوق، على نيسانور، وجلس عملي سرير ملكها، و بعث أخاه داود إلى بلاد خراسان فملكها، وانتزعها من نواب الملك مسعود من محمود بن سبكتكين . وفها قتل جيش المصريين لصاحب حلب وهو شبل الدولة نصر بن صالح بن مرداس ، واستولوا عـلى حلب وأعمالها . وفيها سأل جلال الدولة الخليفة أن يلقب ملك الدولة ، فأجابه إلى ذلك بعد تمنع . وفيها استدعى الخليفة بالقضاة والفقهاء وأحضر جاثليق النصارى ورأس جالوت المهود، وألزموا بالغيار. وفي رمضان منها لقب جلال الدولة شاهنشاه الأعظم ملك الملوك ، بأمر الخليفة ، وخطب له بذلك على المناس ، فنفرت العامة من ذلك و رموا الخطباء بالآجر ، و وقعت فتنة شديدة بسبب ذلك ، واستفتوا القضاة والفقهاء في ذلك فأفتى أبو عبد الله الصيمري أن هذه الأسماء يعتبر فمها القصد والنية ، وقد قال تعالى ( إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا ) وقال ( وكان و راءهم ملك ) و إذا كان في الأرض ملوك جاز أن يكون بعضهـم فوق بعض ، وأعظم من بعض ، وليس في ذلك ما توجب النكير والمماثلة بين الخالق والمخلوقين . وكتب القاضي أبو الطيب الطبرى أن إطلاق ملك الملوك جائز، ويكون معناه ملك ملوك الأرض، وإذا جازأن يقال كافي الكفاة وقاضي القضاة ، جاز أن يقال ملك الملوك ، و إذا كان في اللفظ ما يدل على أن المراد به ملوك الأرض زالت الشهة ، ومنه قولهم : اللهم أصلح الملك ، فيصرف الـكلام إلى المخلوقين وكتب التميمي الحنبلي نحو ذلك ، وأما الماوردي صاحب الحاوى الكبير فقد نقل عنه أنه أجاز ذلك أيضا، والمشهور عنه مانقله ابن الجوزي والشيخ أبومنصور بن الصلاح في أدب المفتى أنه منع من ذلك وأصر على المنع من ذلك، مع صحبته للملك جلال الدولة، وكثرة ترداده إليه، و وجاهته عنده ، وأنه امتنع من الحضور عن مجلسه حتى استدعاه جلال الدولة في وم عيد ، فلما دخل عليه ،

دخل وهو وجل خائف أن يوقع به مكر وها ، فلما واجهه قال له جلال الدولة : قد علمت أنه إنما منعك من موافقة الذين جو زوا ذلك مع صحبتك إياى و وجاهتك عندى ، دينك واتباعك الحق ، و إن الحق آثر عندك من كل أحد ، ولو حابيت أحدا من الناس لحابيتني ، وقد زادك ذلك عندى صحبة وعلو مكانة .

قلت: والذي حمل القاضي الماوردي على المنع هو السنة التي وردت بها الأحاديث الصحيحة من غير وجه. قال الامام أحمد: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ، عن النبي ويوالي أنه قال: « أخنع اسم عند الله يوم القيامة رجل تسمى بملك الأملاك ». قال الزهري: سألت أبا عمر و الشيباني عن أخنع اسم قال: أوضع. وقد رواه البخاري عن على بن المديني عن ابن عيينة ، وأخرجه مسلم من طريق همام عن أبي هريرة عن النبي ويوالي أنه قال: « أغيظ رجل على الله عن أبي هريرة ، قال الله عز وجل ». وقال الامام أحمد: حدثني محمد بن جعفر حدثنا عوف عن جلاس عن أبي هريرة ، قال قال رسول الله ويوالي الأمام أحمد: حدثني محمد بن جعفر حدثنا عوف عن جلاس عن أبي هريرة ، قال قال رسول الله ويوالي الله عن أبي هريرة ، قال قال رسول الله ويوالي الله عن أبي هريرة ، قال قال رسول الله ويوالي الله عن وجل تسمى علك الأملاك ، لاملك إلا الله عز وجل ».

وممن توفى فيها من الأعيان ﴿ الثعالبي صاحب يتيمة الدهر ﴾

أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسهاعيل الثمالبي النيسابوري ، كان إماماً في اللغة والأخبار وأيام الناس ، بارعاً مفيداً ، له التصانيف الكبار في النظم والنثر والبلاغة والفصاحة ، وأكبر كتبه يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر . وفها يقول بعضهم :

أبيات أشعار اليتيمة \* أبكار أفكار قدعة ماتوا وعاشت بعدهم \* فلذاك سميت اليتيمة

و إنما سمى الثعالبي لأنه كان رفاء يخيط جلود الثعالب، وله أشعار كثيرة مليحة، ولد سنة خسين وثلثمائة، ومات في هذه السنة.

# ﴿ الأستاذ أبومنصور ﴾

عبد القاهر بن طاهر بن محمد ، البغدادى الفقيه الشافعي ، أحد الأثمة في الأصول والفروع ، وكان ماهرا في فنون كثيرة من العلوم ، منها علم الحساب والفرائض ، وكان ذامال وثروة أنفقه كله على أهل العلم ، وصنف ودرس في سبعة عشر علما ، وكان اشتغاله على أبي إسحاق الاسفرائيني ، وأخذ عنه ناصر المروزي وغير ، ﴿ ثم دخلت سنة ثلاثين وأر بمائة ﴾

فيها التق الملك مسعود بن محمود ، والملك طغرلبك السلجوقى ، ومعه أخوه داود ، في شــعبان ،

فهزمهما مسعود ، وقتل من أصحابهما خلقا كثيرا . وفيها خطب شبيب بن ريان للقائم العباسي بحران والرحبة وقطع خطبة الفاطمي العبيدى . وفيها خوطب أبو منصور بن جلال الدولة بالملك العزيز، وهو مقيم بواسط ، وهدندا العزيز آخر من ملك بغداد من بني بويه ، لما طغوا وتمردوا و بغوا وتسموا علك الأملاك ، فسلبهم الله ما كان أنعم به عليهم ، وجعل الملك في غيرهم ، كا قال الله تعالى ( إن الله لا يغير ما يقوم حتى يغير واما بأنفسهم ) الآية . وفيها خلع الخليفة على القاضي أبي عبد الله بن ما كولا خلعة تشريف . وفيها وقع تاج عظيم ببغداد مقدار شبر . قال ابن الجوزي : وفي جمادي الآخرة تملك بنو ساجوق بلاد خراسان والجبل ، وتقسموا الأطراف ، وهو أول ملك السلجوقية ولم يحج أحد فيها من العراق وخراسان ، ولا من أهل الشام ولا مصر إلا القليل.

ومن توفي فيها من الأعيان ﴿ الحافظ أبو نعيم الأصبهاني ﴾

أحد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن وسى بن مهران ، أبو نعيم الأصبهانى ، الحافظ الكبير ذو التصانيف المفيدة الكثير ة الشهيرة ، منها حلية الأولياء فى مجلدات كثيرة ، دلت على اتساع روايته ، وكثرة مشايخه ، وقوة اطلاعه على مخارج الحديث ، وشعب طرقه ، وله معجم الصحابة ، وهو عندى بخطه ، وله صفة الجنة ودلائل النبوة ، وكتاب فى الطب النبوى ، وغير ذلك من المصنفات المفيدة . وقد قال الخطيب البغدادى : كان أبو نعيم يخلط المسموع له بالمجاز ، ولا يوضح أحدهما من المفيدة . وقال عبد العزيز النخشي : لم يسمع أبو نعيم مسند الحارث بن أبى أسامة من أبى بكر بن خلاد بهامه ، فحدث به كله ، وقال ابن الجوزى : سمع الكثير وصنف الكثير ، وكان عيل إلى مذهب الأشعرى فى الاعتقاد ميل كثيراً ، توفى أبو نعيم فى الثامن والعشرين من المحرم منها عن أربع وتسمين سنة رحمه الله ، لأ نه ولد فيا ذكره ابن خلكان فى سنة ست وثلاثين وثلاثية . قال وله تار عبد الله أسهان . وذكر أبو نعيم فى ترجمة والده أن مهران أسلم ، وأن ولاءهم لعبد الله بن معاوية بن عبد الله أبن جعفر بن أبى طالب . وذكر أن معنى أصبهان وأصالة بالفارسية شاهان ، أى مجمع العساكر ، وأن الاسكندر بناها الاسكندر بناها المسكندر بناها الاسكندر بناها العسكندر بناها الله علي المهران السهر عفص الله المهران الها الاسكندر بناها الاسكندر بناها الله كندر بناها المهران السهر عفص المهران العالم المهران السهر عفص الله الاسكندر بناها السكندر بناها الاسكندر بناها الاسكندر بناها الاسكندر بناها السكندر بناها المهران المهرا

أبو الفتوح العلوى أمير مكة الحسن بن الحسين ، أبو على البرجمي ، وزر لشرف الدولة سنتين ثم عزل ، وكان عظيم الجاه في زمانه ، وهو الذي بني مارستان واسط ، ورتب فيه الأشر بةوالأطباء والأدوية ، ووقف عليه كفايته . توفي في هذه السنة وقد قارب الثمانين رحمه الله .

#### ﴿ الحسين بن محد بن الحسن ﴾

ابن على بن عبد الله المؤدب ، وهو أبو محمد الخلال ، سمع صحيح البخارى من إسماعيل بن محمد الكشميهني ، وسمع غيره ، توفى في جمادى الأولى ودفن بباب حرب .

#### ﴿ عبد الملك بن محد ﴾

ابن عبد الله بن محمد بن بشر بن مهران ، أبو القاسم الواعظ ، سمع النجاد ودعلج بن أحمد والآجرى وغيرهم ، وكان ثقة صدوقا ، وكان يشهد عند الحكام فترك ذلك رغبة عنه و رهبة من الله ، ومات في ربيع الآخر منها ، وقد جاو ز التسعين ، وصلى عليه في جامع الرصافة ، وكان الجمع كثيرا حافلا ، ودفن إلى جانب أبي طااب المكي ، وكان قد أوصى بذلك .

#### ﴿ محمد من الحسين من خلف ﴾

ابن الفراء، أبو حازم القاضى أبو يملى الحنبلى، سمع الدارقطنى وابن شاهين، قال الخطيب :كان لا بأس به ، و رأيت له أصولا سماعه فيها ، ثم إنه بلغنا أنه خلط فى الحديث بمصر واشترى من الوراقين صحفا فر وى منها، وكان يذهب إلى الاعتزال. توفى بتنيس من بلاد مصر.

## ﴿ محد بن عبد الله ﴾

أبو بكر الدينورى الزاهد، كان حسن العيش، وكان ابن القرويني يثني عليه، وكان جلال الدولة صاحب بفداد يزوره، وقد سأله من أن يطلق للناس مكث الملح، وكان مبلغه ألني دينار فتركه من أجله، ولما توفى اجتمع أهل بغداد لجنازته وصلى عليه مرات، ودفن بباب حرب رحمه الله تعالى .

أبو الرضى ، و يعرف بابن الظريف ، وكان شاعراً ظريفا ومن شعره قوله :

يا قالة الشعر قد نصحت لكم \* ولست أدهى إلا من النصح قد ذهب الدهر بالكرام \* وفى ذاك أمور طويلة الشرح أتطلبون النوال من رجل \* قد طبعت نفسه على الشح وأنتم تمدحون بالحسن والظرف \* وجوهاً فى غاية القبح من أجل ذا تحرمون رزقكم \* لانكم تكذبون فى المدح صونوا القوافى فما أرى \* أحدا يغتر فيه بالنجح فان شككتم فيا اقول لكم \* فكذبونى بواحد سمح فان شككتم فيا اقول لكم \* فكذبونى بواحد سمح

أبو القاسم بن ما كولا ، و زر لجلال الدولة مرارا ، وكان حافظاً للقرآن ، عارفا بالشمر والأخبار ، خنق بهيت في جمادى الآخرة منها .

## ﴿ أبو زيد الدبوسي ﴾

عبد الله بن عمر بن عيسى الفقيه الحنفي ، أول من وضع علم الخلاف وأبرزه إلى الوجود . قاله

أبن خلكان، وكان يضرب به المثل، والدبوس نسبة إلى قرية من أعمال بخارى ، قال: وله كتاب الأسرار والتقويم للادلة، وغير ذلك من التصانيف والتعاليق ، قال وروى أنه ناظر فقيها فبقى كلما ألزمه أبو زيد إلزاماتبسم أو ضحك ، فأنشد أبو زيد فى ذلك :

مألى إذا ألزمته حجة \* قابلنى بالضحك والقبقية إن ضحك المرء من فقهه \* فالدب بالصحراء ما أفقيه 
﴿ الحوف صاحب إعراب القرآن ﴾

أبو الحسن على بن إبراهيم بن سميد بن يوسف الحوفى النحوى ، له كتاب فى النحو كبير ، و إعراب القرآن فى عشر مجلدات ، و له تفسير القرآن أيضاً ، وكان إماما فى العربية والنحو والأدب وله تصانيف كثيرة ، انتفع بها الناس . قال ابن خلكان : والحوفى نسمة لناحية بمصريقال لها الشرقية ، وقصبتها مدينة بلبيس ، فجميع ريفها يسمون حوف ، واحدهم حوفى وهو من قرية يقال لها شبرا النخلة من أعمال الشرقية المذكورة رحمه الله .

# ﴿ ثم دخلت سنة إحدى وثلاثين وأر بمائة ﴾

فيها زادت دجلة زيادة عظيمة بحيث حملت الجسر ومن عليه فألقتهم بأسفل البلد وسلموا ، وفيها وقع بين الجند و بين جلل الدولة شغب ، وقتل من الفريقين خلق ، وجرت شرور يطول ذكرها . ووقع فساد عريض واتسع الخرق على الراقع ، ونهبت دور كثيرة جدا ، ولم يبق للملك عندهم حرمة ، وغلت الأسعار . وفيها زار الملك أبو طاهر مشهد الحسين ، ومشى حافيا في بعض تلك الأزوار . ولم يحج أحد من أهل العراق . وفيها بعث الملك أبو كاليجار و زيره العادل إلى البصرة فهلكها له . ومن توفي فيها من الأعيان ﴿ إسماعيل بن أحمد ﴾

ابن عبد الله أبو عبد الرحمن الضرير الخيرى ، من أهل نيسابور ، كان من أعيان الفضلاء الأذكياء ، والثقات الأمناء ، قدم بغداد حاجاً في سنة ثلاث وعشرين وأربعائة ، فقرأ عليه الخطيب جميع صحيح البخارى في ثلاث مجالس بروايته له عن أبى الهيثم الكشميهني ، عن الفريرى عن البخارى ، توفى فها وقد جاوز التسعين .

#### ﴿ بشرى الفاتني ﴾

وهو بشرى بن مسيس من سبى الروم ، أهداه أمراء بنى حمدان الفاتن غدام المطيع ، فأدبه وسمع الحديث عن جماعة من المشايخ ، وروى عنه الخطيب . وقال : كان صدوقا صالحا دينا ، توفى يوم عيد الفطر منها رحمه الله

ابن أحمد بن يعقوب بن مروان أبو العلاء الواسطى ، وأصله من فم الصلح ، سمع الحديث وقرأ

القرا آت و رواها، وقد تكلموا فى روايته فى القراءات والحديث فالله أعلم . توفى فى جمادى الا خرة منها وقد جاوز الثمانين .

## ﴿ ثُم دخلت سنة ثنتين وثلاثين وأر بعائة ﴾

فيها عظم شأن السلجوقية ، وارتفع شأن ملكهم طغرلبك ، وأخيه داود ، وهما ابنا ميكائيل من سلجوق من بغاق، وقد كان جدهم بغاق هذا من مشايخ الترك القدماء ، الذين لهم رأى ومكيدة ومكانة عند ملكهم الأعظم ، ونشأ و لده سلجوق نجيبا شهماً ، فقدمه الملك ولقبه شباسي ، فأطاعته الجيوش وانقاد له الناس بحيث تخوف منه الملك وأراد قتله ، فهرب منه إلى بلاد المسلمين ، فأسلم فازداد عزا وعلوا، ثم توفى عن مائة وسبع سنين ،وخلف أرسلان وميكائيل وموسى ، فأما مكائيل فانه اعتنى بقتال الكفار من الأتراك ، حتى قتل شهيدا ، وخلف ولديه طغرلبك محمد ، وجعفر بك داود ، فعظم شأنهما في بني عمهما ، واجتمع علمما الترك من المؤمنين ، وهم ترك الاعان الذين يقول لهم الناس تركان ، وهم السلاجقة بنو سلجوق جدهم هذا ، فأخذوا بلاد خراسان بكالها بعد موت محمود بن سبكتكين ، وقد كان يتخوف منهم محمود بعض التخوف ، فلمامات وقام ولده مسعود بعده قاتلهم وقاتلوه مراراً ، فكانوا مهزمونه في أكثر المواقف ، واستكمل لهم ملك خراسان بأسرها ، ثم قصدهم مسعود في جنود يضيق مهم الفضاء فكسروه، وكبسه مرة داود فانهزم مسعود فاستحوذ على حواصله وخيامه ، وجلس على سر سره ، وفرق الغنائم على جيشه ، ومكث جيشه على خيولهم لا ينزلون عنها ثلاثة أيام ، خوفا من دهمة العدوة و عدل هذا تم لهم ما راموه ، وكمل لهم جميع ما أملوه ، ثم كان من سعادتهم أن الملك مسمود توجه نحو بلاد الهند السبي بها وترك مع ولده مودود جيشاً كثيفا بسبب قتال السلاجقة ، فلما عـبر الجسر الذي عـلى سيحون نهبت جنوده حواصله ، واجتمعوا على أخيه محــد من محمود ، وخلعوا مسعوداً فرجع إلهم مسعود فقاتلهم فهزموه وأسروه ، فقال له أخوه : والله لست بقاتلك عــلى شرصنيعك إلى ، ولكن اختر لنفسك أي بلد تـكون فيه أنت وعيــالك ، فاختار قلمة كبرى ، وكان مها، ثم إن الملك محمدا أخا مسعود جعل لولده الأمر من بعده ، وبايع الجيش له ، وكان ولده اسمه أحمد ، وكان فيه هرج ، فاتفق هو و يوسف بن سبكتكين على قتل مسعود ليصفو لهم الأمر ، ويتم لهم الملك، فسار إليه أحمد من غير علم أبيه فقتله ، فلما عــلم أبوه بذلك غاظه وعتب على ابنه عتبًا شديدًا ، و بعث إلى ابن أخيه يعتذر إليه و يقسم له أنه لم يعلم بذلك، حتى كان ماكا ن . فكتب إليه مودود بن مسعود : رزق الله ولدك المعتوه عقلا يعيش به ، فقدارتكب أمراً عظما ، وقدم على إراقة دم مثل والدى الذي لقبه أمير المؤمنين بسيد الملوك والسلاطين ، وستعلمون أي حيف تورطتم ، وأى شرتاً بطتم ( وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ) ثم سار إليهم في جنود فقاتلهم فقهرهم وأسرهم ، فقتل عمه محمداً وابنه أحمد و بني عمه كابهم ، إلا عبد الرحمن وخلقا من رؤس أمرائهم ، وابتنى قرية هنالك وسلما فتحا أباذا ، ثم سار إلى غزنة فدخلها فى شعبان ، فأظهر العدل وسلك سيرة جده محمود ، فأطاعه الناس ، وكتب إليه أصحاب الأطراف بالانقياد والاتباع والطاعة ، غير أنه أهلك قومه بيده ، وهذا من جملة سعادة السلاجةة .

وفيها اختلف أولاد حماد على العزيز باديس صاحب إفريقية ، فسار إليهم فحاصرهم قويباً من سنتين ، و وقع بافريقية في هذه السنة غلاء شديد بسبب تأخر المطر ، و وقع ببغداد فتنة عظيمة بين الروافض والسنة من أهل الكرخ ، وأهل باب البصرة ، فقتل بينهم خلق كثير من الفريقين . ولم يحج أحد من أهل العراق وخراسان .

وممن توفي فيها من الأعيان . ﴿ محمد بن الحسين ﴾

ابن الفضل بن العباس ، أبو يعلى البصرى الصوفى ، أذهب عمره فى الاسفار والتغريب ، وقدم بغداد فى سنة ثنتين وثلاثين ، فحدث بهاعن أبى بكر بن أبى الحديد الدمشقى ، وأبى الحسين بن جميع الغسانى ، وكان ثقة صدوقا دينا حسن الشعر .

# ﴿ ثُم دخلت سنة ثلاث وثلاثين وأر بعائة ﴾

فيها ملك طغرلبك جرجان وطبرستان ، ثم عاد إلى نيسابور مؤيدا منصورا . وفيها ولى ظهير الدولة بن جلال الدولة أبى جمفر بن كالويه بعد وفاة أبيه ، فوقع الخلف بينه و بين أخويه أبى كاليجار وكرسانيف . وفيها دخل أبو كاليجار همذان ودفع الغز عنها . وفيها شعثت الأكراد ببغداد لسبب تأخر العطاء عنه م . وفيها سقطت قنطرة بنى زريق على نهر عيسى ، وكذا القنطرة الكثيفة التى تقابلها . وفيها دخل بغداد رجل من البلغاريريد الحج ، وذكر أنه من كبارهم ، فأنزل بدار الخلافة وأجرى عليه الأرزاق ، وذكر أنهم مولدون من الترك والصقالبة ، وأنهم في أقصى بلاد الترك وأن النهاريقصر عندهم حتى يكون ست ساعات ، وكذلك الليل ، وعندهم عيون و زروع وثمار ، على فير مطر ولا ستى . وفيها قرى الاعتقاد القادرى الذي جمعه الخليفة القادر ، وأخذت خطوط العلماء غير مطر ولا ستى . وفيها قرى الاعتقاد القادرى الذي جمعه الخليفة القادر ، وأخذت خطوط العلماء والزهاد عليه بأنه اعتقاد المسلمين ، ومن خالفه فستى وكفر ، وكان أول من كنب عليه الشيخ أبو الفرج ابن الجوزى أبو الحسن على بن عمر القزويني ، ثم كتب بعده العلماء ، وقد سرده الشيخ أبو الفرج ابن الجوزى أبو الحسن على بن عمر القزويني ، ثم كتب بعده العلماء ، وقد سرده الشيخ أبو الفرج ابن الجوزى أبو الحسن على بن عمر القزويني ، ثم كتب بعده العلماء ، وقد سرده الشيخ أبو الفرج ابن الجوزى بنهامه في منتظمه ، وفيه جملة جيدة من اعتقاد السلف .

وممن توفي فيها من الأعيان . ﴿ بهرام بن منافية ﴾

أبو منصور الوزير لأبي كاليجار ، كان عفيفا نزها صينا ، عادلا في سيرته ، وقد وقف خزانة

كتب فى مدينة فير و زباذ ، تشتمل على سبمة آلاف مجلد ، من ذلك أر بعة آلاف و رقة بخط أبى على وأبى عبد الله بن مقلة (١) .

#### ﴿ محمد بن جعفر بن الحسين ﴾

المعروف بالجهرمي ، قال الخطيب : هو أحد الشعراء الذين لقيناهم وسممنا منهم ، وكان يجيد القول ،

ومن شعره: يا و يح قلبي من تقلبه \* أبدا نحن إلى معذبه

قالوا كتمت هواه عن جلد \* لو أن لى جلد لبحت به

ما بى جننت غير مكترث \* عنى ولكن من تغيبه

حسبى رضاه من الحياة وما \* يلقى وموتى من تغضبه

#### ﴿ مسعود الملك بن الملك محمود ﴾

ابن الملك سبكتكين ، صاحب غزنة وابن صاحبها ، قتله ابن عمه أحمد بن محمد بن محمود ، فانتقم له ابنه مودود بن مسعود ، فقتل قاتل أبيه وعمه وابن عمه وأهل بيته ، من أجل أبيه ، واستتب له الأمر وحده من غير منازع من قومه كما تقدم ﴿ بنت أمير المؤمنين المتقى بالله ﴾ تأخرت مدتها حتى توفيت في هذه السنة في رجب منها عن إحدى وتسعين سنة ، بالحريم الظاهر ، ودفنت بالرصافة .

## ﴿ ثُم دخلت سنة أربع وثلاثين وأربعائة ﴾

فيها أمر الملك جلال الدولة أبا طاهر بجباية أموال الجوالى ، ومنع أصحاب الخليفة من قبضها ، فانزعج لذلك الخليفة القائم بالله ، وعزم على الخروج من بغداد . وفيها كانت زلزلة عظيمة بمدينة تبريز، فهدمت قلعتها وسو رها ودو رها، ومن دار الامارة عامة قصو رها ، ومات تحت الهدم خمسون ألفا ، ولبس أهلها المسوح لشدة مصابهم . وفيها استولى السلطان طغرلبك على أكثر البلاد الشرقية من ذلك مدينة خوارزم ودهستان وطيس والرى و بلاد الجبل وكرمان وأعمالها ، وقز وين . وخطب له في تلك النواحي كلها ، وعظم شأنه جدا ، واتسع صيته . وفيها ملك سماك بن صالح بن مرداس حلب ، أخدها من الفاطميين ، فبعث إليه المصريون من حاربه . ولم يحج أحد من أهل المراق وغيرها ، ولا في اللواتي قملها .

وممن توفي فيها من الأعيان . ﴿ أبو ذر الهروى ﴾

عبد الله بن أحمد بن محمد الحافظ المالكي ، سمع الكثير و رحل إلى الاقاليم ، وسكن مكة ، ثم تزوج في العرب ، وكان بحج كل سنة ويقيم ،كة أيام الموسم ويسمع الناس ، ومنه أخذ المفاربة مذهب الأشمري عنه ، وكان يقول إنه أخذ منذهب مالك عن الباقلاني ، كان حافظا ، توفي في

(١) كذا في الاصل. وابن مقلة هو أبو على محمد بن على .

﴿ محد بن الحسين ﴾

ذي القعدة.

ابن محمد بن جعفر ، أبو الفتح الشيبائي العطار ، و يعرف بقطيط ، سافر الدكشير إلى البلاد ، وسمع الكشير ، وكان شيخا ظريفا ، سلك طريق التصوف ، وكان يقول : لما ولدت سميت قطيطا على أسماء البادية ، ثم سمائي بعض أهلي محمداً .

# ﴿ ثُم دخلت سنة خمس وثلاثين وأر بمائة ﴾

فيها ردت الجوالى إلى نواب الخليفة . وفيها ورد كتاب من الملك طغرلبك إلى جلال الدولة يأمره بالاحسان إلى الرعايا والوصاة بهم ، قبل أن يحل به ما يسوءه .

﴿ ذَكُرُ مَلَكُ أَنِّي كَالْيُجَارُ بِغَدَادُ بِمِدَ وَفَاهَ أُخِيهِ جِلالُ الدُّولَةُ ﴾

وفيها توفى جلال الدولة ، وخطب له بها عن ممالأة أمرائها ، وأخرجوا منها الملك العزيز أبا منصور بن كاليجار بن بهاء الدولة ، وخطب له بها عن ممالأة أمرائها ، وأخرجوا منها الملك العزيز أبا منصور بن جلال الدولة ، فتنقل فى البلاد وتسرب من مملكته إلى غيرها حتى توفى سنة إحدى وأربعين ، وحل فدفن عند أبيه مقابر قريش . وفيها أرسل الملك مودود بن مسعود عسكرا كثيفا إلى خراسان فبر ز إليهم ألب أرسلان بن داود السلجوقي فاقتتلا قتالا عظاء ، و في صفر منها أسلم من الترك الذين كانوا يطرقون بلاد المسلمين نحو من عشرة آلاف خركاة ، وضحوا في يوم عيد الأضحى بعشرين ألف رأس من الغنم ، وتفرقوا فى البلاد ، ولم يسلم من خطا والنتر أحد وهم بنواحي الصين . وفيها نفى ملك الروم من القسطنطينية كل غريب له فيها دون العشرين سنة . وفيها خطب المعز أبو تميم صاحب إفريقية ببلاده للخليفة العباسي ، وقطع خطبة الفاطميين وأحرق أعلامهم ، وأرسل إليه أبا الحسن على بن محمد ابن حبيب الماوردي قبل موت جلال الدولة إلى الملك طغرلبك ليصلح بينه و بين جلال الدولة وأبي ابن حبيب الماوردي قبل موت جلال الدولة إلى الملك على أربعة فراسخ إكراما للخليفة ، وأقام عنده إلى كاليجار ، فسار إليه فالتقاه بجرجان فتلقاه الملك على أربعة فراسخ إكراما للخليفة ، وأقام عنده إلى اللية التها قدم على الخليفة ، وأقام عنده إلى اللية التها قدم على الخليفة أخبره ، طاعته و إكرامه لأجل الخليفة .

وفيها توفي من الأعيان ﴿ الحسين بن عثمان ﴾

ابن سهل بن أحمد بن عبد العزيز بن أبى دلف العجلى ، أبو سعد أحمد الرحالين فى طلب الحديث إلى البلاد المتباعدة ، ثم أقام ببغداد مدة وحدث بها ، وروى عنه الخطيب ، وقال : كان صدوقا ، ثم انتقل فى آخر عمره إلى مكة فأقام بها حتى مات فى شوال منها .

﴿ عبد الله بن أبي الفتح ﴾

أحمد بن عثمان بن الفرج بن الأزهر، أبو القاسم الأزهري، الحافظ المحدث المشهور، ويعرف

بابن السوارى ، سمع من أبى بكر بن مالك وخلق يطول ذكرهم ، وكان ثقة صدوقا ، دينا ، حسن الاعتقاد والسيرة ، توفى ليلة الثلاثاء تاسع عشر صفر منها عن ثمانين سنة وعشرة أيام .
﴿ الملك جلال الدولة ﴾

أبو طاهر بن بهاء الدولة بن بويه الديلمي ، صاحب المراق ، كان يحب المباد و بزورهم ، و يلتمس الدعاء منهم ، وقد نكب مرات عديدة ، وأخرج من داره ، وتارة أخرج من بغداد بالكلية ، ثم يعود إليها حتى اعتراه وجع كبده فمات من ذلك في ليله الجمعة خامس شعبان منها ، وله من العمر إحدى وخمسين سنة وأشهر ، تولى العراق من ذلك ستة عشرة سنة و إحدى عشر شهرا والله أعلم .

فيها دخل الملك أبو كاليجار بفداد وأمر بضرب الطبل في أوقات الصلوات الخمس ، ولم تكن الملوك تفعل ذلك ، إنما كان يضرب لعضد الدولة ثلاث أوقات ، وما كان يضرب في الأوقات الخمس الملوك تفعل ذلك ، وكان دخوله إليها في رمضان ، وقد فرق على الجند أموالا جزيلة ، و بعث إلى الخليفة بعشرة آلاف دينار ، وخلع على مقدمي الجيوش وهم البساسيري ، والنشاوري ، والهمام أبو اللقاء ، ولقبه الخليفة محيى الدولة ، وخطب له في بلاد كثيرة بأمر ملوكها ، وخطب له بهمذان ، ولم يبق لنواب طغرلبك فيها أمن . وفيها استوزر طغرلبك أبا القاسم عبد الله الجويني ، وهو أول وزير وزر له . وفيها ورد أبو نصر أحمد بن يوسف الصاحب مصر ، وكان بهوديا فأسلم بعد موت الجرجراي . وفيها ولى القضاء تولى نقابة الطالبيين أبو أحمد بن عدنان بن الرضى ، وذلك بعد وفاة عمه المرتضى . وفيها ولى القضاء أبو الطيب الطبرى ، قضاء الكرخ ، مضافا إلى ما كان يتولاه من الفضاء بباب الطاق ، وذلك بعد موت القاضى الصيمرى . وفيها نظر رئيس الرؤساء أبو القاسم ابن المسلم في كتاب ديوان الخليفة ، وكان عنده عنزلة عالية . ولم يحج فيها أحد من أهل العراق .

ويمن توفي فيها من الأعيان . ﴿ الحسين بن على ﴾

ابن محمد بن جعفر ، أبو عبد الله الصيمرى نسبة إلى نهر البصرة يقال له صيمر ، عليه عدة قرى ، أحد أمّة الحنفية ، ولى قضاء المدائن ثم قضاء ربع الكرخ ، وحدث عن أبى بكر المفيد ، وابن شاهين وغيرهما ، وكان صدوقا وافر العقل ، جميل المعاشرة ، حسن العبادة ، عارفا بحقوق العلماء . توفى في شوال عن خمس وثمانين سنة .

﴿ عبد الوهاب بن منصور ﴾

ابن أحمد ، أبو الحسن المعروف بابن المشترى الأهوازي ، كان قاضياً بالأهواز (١) ونواحيها ،

(١) في ابن الأثير: قاضي خو زستان وفارس.

شافعي المذهب ، كان له . نزلة كبيرة عند السلطان ، وكان صدوقا كثير المال ، حسن السيرة . ﴿ الشريف المرتضى ﴾

على بن الحسين بن موسى بن محمد بن موسى بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب، الشريف الموسوى ، الملقب بالمرتضى ، ذي المجدين ، كان أكبر من أخيه ذي الحسين وكان جيـ د الشهر على . نـ هب الامامية والاعتزال ، يناظر عـ لى ذلك ، وكان يناظر عنـ ده في كل المذاهب، وله تصانيف في التشيع، أصولا وفروعا، وقد نقل ابن الجوزي أشياء من تفرداته في التشيع ، فن ذلك أنه لا يصح السجود إلا على الأرض أو ما كان من جنسها ، وأن الاستجمار إنما يجزئ في الغائط لا في البول، وأن الكتابيات حرام، وكذا ذبائع أهل الكتاب، وما ولدوه هم وسائر الكفار من الأطعمة حرام ، وأن الطلاق لا يقع إلا بحضرة شاهدين ، والمعلق منه لا يقع و إن وجد شرطه ، ومن نام دن صلاة العشاء حتى انتصف الليل وجب قضاؤها ، و يجب عليه أن يصبح صاعًا كفارة لما وقع منه . ومن ذلك أن المرأة إذا جزت شعرها يجب علمها كفارة قتل الخطأ ، ومن شق ثوبه في مصيبة وجب عليه كفارة المين ، ومن تزوج امرأة لها زوج لا يملمه وجب عليه أن يتصدق بخمسة دراهم ، وأن قطع السارق من رؤس الأصابع. قال ابن الجوزي: نقلته من خط أبي الوفاء ابن عقيل. قال: وهذه مذاهب عجيبة ، تخرق الاجماع ، وأعجب منها ذم الصحابة رضي الله عنهم . ثم سرد من كلامه شيئًا قبيحاً في تكفير عمر من الخطاب وعثمان وعائشة وحفصة رضي الله عنهم وأخزاه الله وأمثاله من الأرجاس الأنجاس، أهـل الرفض والارتكاس، إن لم يكن ناب، فقد روى ان الجوزي قال: أنبأنا ابن ناصر عن أني الحسن بن الطيوري قال سمعت أبا القاسم بن برهان يقول: دخلت على الشريف المرتضى و إذا هو قد حول وجهه إلى الجدار وهو يقول: أبو بكر وعمر وليا فعدلا واسترحما فرحما ، فأنا أقول ارتدا بعد ما أسلما ? قال فقمت عنه فما بلغت عتبة داره حتى سمعت الزعقة عليه . توفي في هـذه السنة عن إحدى وثمانين سنة . وقد ذكره ابن خلكان فملس عليه على عادته مع الشعراء في الثناء علمهم ، وأو رد له أشعارا رائقة . قال و يقال : إنه هو الذي وضع كتاب ﴿ محد بن أحد ﴾ مج البلاغة

ابن شعيب بن عبد الله بن الفضل ، أبو منصور الروياني ، صاحب الشيخ أبي حامد الاسفر اييني قال الخطيب : سكن بغداد وحدث بها ، وكتبنا عنه ، وكان صدوقا يسكن قطيعة الربيع ، توفى في ربيع الأول منها ، ودفن بباب حرب .

﴿ أبو الحسين البصرى المعتزلي ﴾

مهد بن على بن الخطيب ، أبو الحسين البصرى المتكلم ، شيخ المعتزلة والمنتصر لهم ، والمحامي

عن ذمهم بالتصانيف الكثيرة ، توفى فى ربيع الآخر منها ، وصلى عليه القاضى أبو عبد الله الصيمرى ، ودفن فى الشونبزى ، ولم يرو من الحديث سوى حديث واحد ، رواه الخطيب البغدادى فى تاريخه : حدثنا محمد بن على بن الطيب قرئ على هلال بن محمد بن أخى هلال الرأى ، بالبصرة وأنا أسمع ، قيل له حدثكم أبو مسلم الكجي وأبو خليفة الفضل بن الحباب الجمحي والغلابي والمازنى والزريق قالوا : حدثنا القعنبي عن شعبة عن منصور عن ربعي عن أبي مسعود البدرى . قال قال رسول والزريق قالوا : حدثنا القعنبي عن شعبة عن منصور عن ربعي عن أبي مسعود البدرى . والغلابي اسمه الله والنازي اسمه محمد بن حامد ، والغربي قانو على محمد بن أحمد بن خالد البصرى .

﴿ ثُم دخلت سنة سبع وثلاثين وأر بعائة ﴾

فيها بعث السلطان ظفرلبك السلجوق أخاه إبراهيم إلى بلاد الجبل فلمكها، وأخرج عنها صاحبها كرشاسف بن عداء الدولة، فالتحق بالأكراد، ثم سار إبراهيم إلى الدينور فلمكها أيضاً، وأخرج صاحبها وهو أبو الشوك، فسار إلى حاوان فتبعه إبراهيم فلك حاوان قهرا، وأحرق داره وغنم أمواله، فعند ذلك تجهز الملك أبو كاليجار لقتال السلاجقة الذين تعدوا على أتباعه، فلم يمكنه ذلك لقلة الظهر، وذلك أن الآفة اعترت في هذه السنة الخيل فمات له فيها نحو من اثني عشر ألف فرس، بحيث جافت بغداد من جيف الخيل. وفيها وقع بين الروافض والسنة ثم اتفق الفريقان على فرس، بحيث جافت بغداد من جيف الخيل. وفيها وقع بين الروافض والسنة ثم اتفق الفريقان على فرس، ورا المهود، وإحراق الكنيسة العتيقة، التي لهم، واتفق موت رجل من أكارالنصاري بواسط فيلس أهله لعزائه على باب مسجد هناك وأخرجوا جنازته جهرا، ومعها طائفة من الأثراك بحرسونها، فيمات عليهم العامة فهزموهم وأخذوا الميت منهم واستخرجوه من أكفانه فأحرقوه، ورموا رماده في فيمات عليهم العامة فهزموهم وأخذوا الميت منهم واستخرجوه من أكفانه فأحرقوه، ورموا رماده في دجلة، ومضوا إلى الدير فنهبوه، وعجز الأثراك عن دفعهم. ولم يحج فيها أحد من أهل العراق.

وممن توفى فيها من الأعيان . ﴿ فارس بن محمد بن عناز ﴾

صاحب الدينو روغيرهم ، توفي في هذا الأوان.

## ﴿ خدیجة بنت موسی ﴾

ابن عبد الله الواعظة ، وتعرف ببنت البقال ، وتكنى أم سلمة ، قال الخطيب : كتبت عنها وكانت فقيرة صالحة فاضلة .

# ﴿ أحمد بن يوسف السليكي المنازي ﴾

الشاعر المكاتب ، و زير أحمد بن مروان الكردى ، صاحب ميافارقين وديار بكر ، كان فاضلا بارعا لطيفا ، تردد في الترسل إلى القسطنطينية غير مرة ، وحصل كتبا عزيزة أوقفها على جامعي آمد

وميافارقين ، ودخل يوما على أبى العلاء المعرى فقال له: إنى معنزل الناس وهم يؤذونني ، وتركت لهم الدنيا ، فقال له الوزير: والآخرة أيضاً. فقال والآخرة يا قاضى ? قال: نعم. وله ديوان قليل النظير عزيز الوجود ، حرص عليه القاضى الفاضل فلم يقدر عليه ، توفى فيها. ومن شعره في وادى نزاعة .

وقانا لفحة الرمضاء وأد \* وقاه مضاعف النبت العميم نزلنا دوحه فحنا علينا \* حنو المرضعات على الفطيم وأرشفنا على ظمأ زلالا \* ألذ من المدامة للنديم يراعي الشمس أنى قابلته \* فيحجبها ليأذن للنسيم تروع حصاه حالية العذارى \* فتلمس جانب العقد النظيم قال ابن خلكان: وهذه الأبيات بديعة في بابها.

## ﴿ ثُم دخلت سنة ثمان وثلاثين وأر بمائة ﴾

استهلت هذه السنة والموتان كثير في الدواب جدا ، حتى جافت بغداد قال ابن الجوزى: وربما أحضر بعض الناس الأطباء لاجل دوابهم فيسةونها ماء الشعير و يطببونها . وفيها حاصرالسلطان بن طغرلبك أصبهان فصالحه أهلها على مال يحملونه إليه ، وأن يخطب له بها ، فأجابوه إلى ذلك . وفيها ملك مهلهل قرميسين والدينور . وفيها تأمر على بني خفاجة رجل يقال له رجب بن أبي منيع بن عمال ، وهؤلاء الأعراب أكثر من يصد الناس عن بيت الله الحرام ، فلا جزاهم الله خيرا .

وممن توفى فيها من الأعيان . ﴿ الشيخ أبو محمد الجويني ﴾

إمام الشافعية: عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيسويه الشيخ أبو محمد الجويني، وهو والد إمام الحرمين أبو المعالى عبد الملك بن أبي محمد، وأصله من قبيلة يقال لها سنبس، وجوين من نواحى نيسابور، شمع الحديث من بلاد شتى على جماعة، وقرأ الأدب على أبيه، وتفقه بابي الطيب سهل ابن محمد الصعلوكي، ثم خرج إلى مر و إلى أبي بكر عبد الله بن أحمد القفال، ثم عاد إلى نيسابور وعقد مجلس المناظرة، وكان مهيبا لايجرى بين يديه إلاالجد، وصنف التصانيف الكثيرة في أنواع من العلوم وكان زا هدا شديد الاحتياط لدينه حتى ربما أخرج الزكاة مرتين. وقد ذكرته في طبقات الشافعية وذكرت ماقاله الأثمة في مدحه، توفى في ذي القعدة منها. قال ابن خلكان: صنف التفسير الكبير المشتمل على أنواع العلوم، و له في الفقه والاصول والأدب والعربية. توفى في هذه السنة، وقيل سنة أربع وثلاثين. قاله السمعاني في الانساب، وهو في سن الكهولة.

## ﴿ ثُم دخلت سنة تسع وثلاثين وأر بعائة ﴾

فيها اصطلح الملك طغرلبك وأبو كاليجار، وتزوج طفرلبك بابنته ، وتزوج أبو منصور بن كاليجار ، بابنة الملك داود أخى طغرلبك . وفيها أسرت الأكراد سرخاب أخا أبى الشوك وأحضر وه بين يدى أميرهم ينال ، فأم بقلع إحدى عينيه . وفيها استولى أبو كاليجار على بلاد البطيحة ونجا صاحبها أبو نصر بنفسه . وفيها ظهر رجل يقال له الأصفر التغلبي ، وادعى أنه من المند كورين في الكتب ، فاستغوى خلقا ، وقصد بلادا فغنم منها أموالا تقوى بها ، وعظم أمره . ثم اتفق له أسر وحمل إلى نصر الدولة بن مروان صاحب ديار بكر ، فاعتقله وسد عليه باب السجن . وفيها كان و باء شديد بالعراق والجزيرة ، بسبب جيف الدواب التي ماتت ، فمات فيها خلق كثير، حتى خلت الأسواق وقلت الأشياء التي يحتاج إليها المرضى ، و و رد كتاب من الموصل بأنه لا يصلى الجمة من أهلها إلا نحو أر بمائة ، وأن أهل الذمة لم يبقى منهم إلا نحو مائة وعشرين نفسا . وفيها وقع غلاء شديد أيضاً ووقعت فننة بين الروافض والسنة ببغداد ، قنل فيها خلق كثير . ولم يحج فيها أحد من ركب العراق ومن توفى فيها من الأعيان في أحد بن مجد بن عبد الله بن أحمد كو

أبو الفضل القاضى الهاشمى ، الرشيدى ، من ولد الرشيد ، ولى القضاء بسجستان ، وسمع الحديث من الفطريني . قال الخطيب : أنشدني لنفسه قوله :

قالوا اقتصد في الجود إنكمنصف \* عدل وذو الانصاف ليس يجور فأجبتهم إنى سلالة معشر \* لهم لواء في الندى منشور تالله إنى شائد ما قدموا \* جدى الرشيد وقبله المنصور

﴿ عبد الواحد بن محمد ﴾ بن يحيى بن أيوب أبو القاسم الشاعر المعروف بالمطرز، ومن شعره قوله

يا عبدكم لك من ذنب ومعصية \* إن كنت ناسيها فالله أحصاها

لا بد يا عبد من يوم تقوم به \* ووقفة لك يدمى القلب ذكراها

إذا عرضت على قلبي تذكرها \* وساء ظني فقلت استغفر الله

﴿ محمد بن الحسن بن على ﴾

ابن عبد الرحيم أبو سعد الوزير، وزر للملك جلال الدولة ست مرات، ثم كان موته بجزيرة ابن عمر فيها عن ست وخمسين سنة.

## ﴿ محمد بن أحمد بن موسى ﴾

أبو عبد الله الواعظ الشيرازي ، قال الخطيب : قدم بغداد وأظهر الزهد والتقشف والورع ، وعزوف النفس عن الدنيا ، فافتتن الناس به، وكان يحضر مجلسه خلق كثير ، ثم إنه بعد حين كان

يمرض عليه الشئ فيقبله ، فكثرت أمواله ، ولبس الثياب الناعمة ، وجرت له أمو ره وكثرت أتباعه وأظهر أنه يريد الفزو فاتبعه نفر كثير ، فعسكر بظاهر البلد ، وكان يضرب له الطبل في أوقات الصلوات وسار إلى ناحية أذر بيجان ، فالتف عليه خلق كثير ، وضاها أمير تلك الناحية ، وكانت وفاته هنا لك في هـنه السنة . قال الخطيب : وقد حدث ببغداد وكتبت عنه أحاديث يسيرة ، وحدثني بعض أصحابنا عنه بشئ يدل على ضعفه ، وأنشد هو لبعضهم :

إذا ما أطعت النفس في كل لذة \* نسبت إلى غير الحجي والتكرم إذا ما أجبت الناس في كل دعوة \* دعتك إلى الأمر القبيح المحرم (المظفر بن الحسين )

ابن عمر بن برهان ، أبو الحسن الغزال ، سمع محمد بن المظفر وغيره ، وكان صدوقا . (محمد بن على بن إبراهيم ﴾

أبو الخطاب الحنبلي الشاعر ، من شعره قوله :

ما حكم الحب فهو ممتثل \* وما جناه الحبيب محتمل يهوى ويشكو الضنى وكل هوى \* لا ينحل الجسم فهو منتحل

وقد سافر إلى الشام فاجتاز عمرة النمان فامتدحه أبوالعلاء المعرى بأبيات ، فأجابه مرتجلا عنها. وقد كان حسن المينين حين سأفر ، فما رجع إلى بغداد إلا وهو أعمى . توفى فى ذى القعدة منها و يقال إنه كان شديد الرفض فالله أعلم .

# ﴿ الشيخ أبو على السنجي ﴾

الحسين بن شعيب بن محمد شيخ الشافعية في زمانه ، أخذ عن أبي بكر القفال ، وشرح الفروع لابن الحداد ، وقد شرحها قبله شيخه ، وقبله القاضي أبو الطيب الطبرى ، وشرح أبو على السنجى كتاب التلخيص لابن القاص ، شرحا كبيرا ، وله كتاب المجموع ، ومنه أخذ الغزالي في الوسيط . قال ابن خلكان : وهو أول من جمع بين طريقة العراقيين والخراسانيين . توفي سنة بضع وثلاثين وأربعائة ﴾

فى هذه السنة توفى الملك أبو كاليجارفى جمادى الأولى منها ، صاحب بفداد ، مرض وهو فى برية ، ففصد فى يوم ثلاث مرات ، وحمل فى محفة فمات ليلة الحميس ، ونهبت الغلمان الخزائن ، وأحرق الجوارى الخيام ، سوى الخيمة التى هو فيها ، وولى بعده ابنه أبو نصر ، وسموه الملك الرحيم ، ودخل دارالخلافة نفلع عليه الخليفة سبع خلع ، وسوره وطوقه وجعل على رأسه الناج والعامة السوداء ، و وصاه الخليفة ، و رجع إلى داره وجاء الناس ليهنئوه . وفيها دار السور على شيراز ، وكان دوره اثنى عشر

ألف ذراع ، وارتفاعه ثمانية أذرع ، وعرضه ستة أذرع ، وفيه أحد عشر بابا . وفيها غزا إبراهيم ابن نيال بلاد الروم فغنم مائة ألف رأس ، وأر بعة آلاف درع ، وقيل تسع عشرة ألف درع ، ولم يبق بينه و بين القسطنطينية إلا خمسة عشر يوماً ، وحمل ماغنم على عشرة آلاف عجلة . وفيها خطب لذخيرة الدين أبى العباس أحمد بن الخليفة القائم بأمر الله ، على المنابر بولاية العهد بعد أبيه ، وحيى بذلك وفيها اقتتل الروافض والسنة ، وجرت ببغداد فتن يطول ذكرها . ولم يحج أحد من أهل العراق . ومن توفى فيها من الأعيان ﴿ الحسن بن عيسى بن المقتدر ﴾

أبو محمد العباسي ، ولد في المحرم سنة ثلاث وأر به بن وثلثمائة ، وسمع من مؤدبه أحمد بن منصور السكرى ، وأبى الأزهر عبد الوهاب الكاتب ، وكان فاضلا دينا ، حافظا لا خبار الخلفاء ، عالما بأيام الناس صالحا ، أعرض عن الخلفة مع قدرته عليها ، وآثر بها القادر . توفى فيها عن سبع وتسعين سنة . وأوصى أن يدفن بباب حرب ، فدفن قريباً من قبر الامام أحمد بن حنبل .

﴿ هبة الله بن عمر بن أحمد بن عمان ﴾

أبو القاسم الواعظ المعروف بابن شاهين ، سمع من أبى بكر بن ملك ، وابن ماسى والبرقائي . قال الخطيب : كتبت عنه وكان صدوقا ، ولد فى سنة إحدى وخمسين وثلثمائة ، وتوفى فى ربيع الا خرمنها ، ودفن بباب حرب

ابن محمد بن المنتاب أبو محمد القاسم ، المعروف بابن أبى عثمان الدقاق. قال الخطيب: سمع القطيعي وغيره ، وكان شيخاً صالحا ، صدوقا دينا ، حسن المذهب.

# ﴿ محمد بن جمفر بن أبي الفرج ﴾

الوزير الملقب بذى السعادات ، وزر لأبى كاليجار بفارس و بغداد ، وكان ذا صروءة غزيرة ، مليح الشعر والترسل ، ومن محاسنه أنه كتب إليه فى رجل مات عن ولد له ثمانية أشهر وله من المال ما يقارب مائة ألف دينار ، فكتب إليه الموصى ، وقيل غيره : إن فلانا قد مات وخلف ولدا عمره ثمانية أشهر ، وله من المال ما يقارب مائة ألف دينار ، فان رأى الوزير أن يقترض هذا المال إلى حين بلوغ الطفل . فكتب الوزير على ظهر الورقة : المتوفى رحمه الله ، واليتيم جبره الله ، والمال ثمره الله ، والساعى لعنه الله ، ولا حاجة بنا إلى مال الأيتام . اعتقل ثم قتل فى رمضان منها ، عن إحدى وخسين سنة .

ابن غيلان بن عبد الله بن غيلان بن حليم بن غيلان ، أخوطالب البزار ، بروى عن جماعة وهو آخر من حدث عن أبى بكر الشافعي ، كان صدوقا دينا صالحا ، قوى النفس على كبر السن ، كان علك ألف دينار ، وكان يصبها كل يوم في حجره فيقبلها ثم يردها إلى موضعها ، وقد خرج له

الدار قطني الأجزاء الغيلانيات ، وهي سماعنا . توفي يوم الاثنين سادس شوال منها عن أربع وتسمين سنة ، و يقال إنه بلغ المائة فالله أعلم . ﴿ الملك أبو كاليجار ﴾

واسمه المرزبان بن سلطان الدولة بن بهاء الدولة ، توفى عن أربعين سنة وأشهر ، ولى العراق في آمن أربع سنين ، ونهبت له قلعة كان له فيها من المال ما يزيد على ألف ألف دينار ، وقام بالأمر من بعدة ابنه الملك الرحيم أبو نصر .

﴿ ثُمْ دُخُلْتُ سُنَّةً إِحْدَى وَأَرْ بِعِينَ وَأَرْ بِعِيالَةً ﴾

في عاشر المحرم تقدم إلى أهل الكرخ أن لا يعملوا بدع النوح ، فجرى بينهم و بين أهل باب البصرة ما مزيد على الحد ، من الجراح والقتل ، و بني أهل الكرخ سو راً على الكرخ ، و بني أهل السينة سوراً على سوق القلائين ، ثم نقض كل من الفريقين أبنيته ، وحملوا الآجر إلى مواضع بالطبول والمزامير ، وجرت بينهم مفاخرات في ذلك ، وسخف لا تنحصر ولا تنضبط ، و إنشاد أشعار في فضل الصحابة. وثلهم ، فأنا لله و إنا إليه راجعون. ثم وقعت بينهم فتن يطول ذكرها ، وأحرقوا دوراً كثيرة جدا . وفيها وقعت وحشة بين الملك طغرلبك و بين أخيـه ، فجمع أخوه جموعا كثيرة فاقتتــل هو وأخوه طغرلبك ، ثم أسره من قلعة قد تحصن بها ، بعد محاصرة أربعة أيام ، فاستنزله منها مقهو را ، فأحسن إليه وأكرمه ، وأقام عنده مكرماً ، وكتب ملك الروم إلى طغرلبك في فداء بعض ملوكهـم ممن كان أسره إبراهيم بن نيال ، و بذل له مالا كثيرا ، فبعثه إليه مكرماً من غير عوض ، اشترط عليه فأرسل إليه ملك الروم هدايا كثيرة ، وأم بعارة المسجد الذي بالقسطنطينية ، وأقيمت فيه الصلاة والجمعة ، وخطب فيه الهلك طغرابك ، فبلغ هـذا الأمر العجيب سائر الملوك فعظموا الملك ظغر لبك تعظماً زائداً ، وخطب له نصر الدولة بالجزيرة . وفها ولى مسعود بن مودود بن مسعود من مجهود من سبكتكين الملك بعد وفاة أبيه ، وكان صغيراً ، فمكث أياماً ثم عدل عنه إلى عمه على من مسعود، وهذا أمر غريب جدا . وفيها ملك المصر بون مدينة حلب وأجلوا عنها صاحبها عمال من صالح من مرداس . وفيها كان بين البساسيرى و بين بني عقيل حرب . وفيها ملك البساسيرى الأنبار من يد قرواش فأصلح أمورها . وفي شعبان منها سار البساسير إلى طريق خراسان وقصد ناحية الدوران وملكها، وغنم مالا كثيرا كان فها، وقد كان سعدي من أبي الشوك قد حصنها، قال ابن الجوزى: في ذي الحجة منها ارتفعت سحابة سوداء فزادت على ظلمة الليل ، وظهر في جوانب السماء كالنار المضيئة ، فانزعج الناس وخافوا وأخــنوا في الدعاء والتضرع ، فانكشف في أثناء الليل بعد ساعة ، وكانت قد هبت ربح شديدة جداً قبل ذلك ، فأتلفت شيئا كثيراً من الأشجار، وهدمت رواشن كثيرة في دار الخلافة ودار المملكة . ولم يحج أحد من أهل العراق .

وفيها توفي من الأعيان . ﴿ أحمد بن محمد بن منصور ﴾

أبو الحسن المدر وف بالمتبقى ، نسبة إلى جدله كان يسمى عتيقا ، سمع من ابن شاهين وغيره ، وكان صدوقاً . توفى في صفر منها وقد جاو ز التسمين .

﴿ على بن الحسن ﴾

أبو القاسم العلوى و يعرف بابن محى السنة . قال الخطيب : سمم من ابن مظفر وكتب عنه ، وكان صدوقا دينا حسن الاعتقاد ، نورق بالأجرة ويأكل منه ، ويتصدق . توفى في رجب منها وقدجاوز \* عمد الوهاب بن القاضي الماوردي \*

يكني أبا الفائر شمه عند ابن ما كولا في سمنة إحدى وثلاثين فأجاز شهادته احتراما لأبيه، ﴿ الحافظ أبو عبد الله الصوري ﴾ توفى في المحرم منها .

عجد بن على بن عبد الله بن محمد أبو عبد الله الصورى الحافظ ، طلب الحديث بعد ما كبر وأسن ، و رحل في طلبه إلى الا قاق، وكتب الكثير وصنف واستفاد على الحافظ عبد الذي المصرى ، وكتب عن عبد الغني شيئا من تصانيفه ، وكان من أعظم أهل الحديث ، همه في الطلب وهو شاب ثم كان من أقوى الناس على العمل الصالح عز عمة في حال كبره ، كان يسرد الصوم إلا يومي العيدين وأيام التشريق، وكان مع ذلك حسن الخلق جميل المعاشرة ، وقد ذهبت إحدى عينيه ، وكان يكتب بالأخرى الجلد في جزء. قال أنو الحسن الطيوري: يقال إن عامة كتب الخطيب سوى الناريخ مستفادة من كتب أبي عبد الله الصورى ، كان قد مات الصورى وترك كتبه اثني عشر عدلا عند أُخيه ، فلما صار الخطيب أعظا أخاه شيئًا وأخذ بعض تلك الكتب فحولها في كتبه ، ومن شعره :

> تولى الشباب بريمانه \* وأتى المشيب بأحزانه فقلبي لفقدان ذا مؤلم \* كثيب لهذا ووجدانه وإن كان ماجار في حكمه \* ولا جاء في غير إبانه ولكن أتى مؤذنا بالرحي \* لرفويلي من قرب إيذانه ولولا ذنوب تحملتها \* لما راعني إتيانه ولكن ظهرى ثقيل عا \* جناه شبابى بطغيانه فن كان يبكي شبابا مضي \* ويندب طيب زمانه فليس بكائى وما قد ترو \* ن منى لوحشة فقدانه ولكن لما كان قد جره \* على وثبات شيطانه فويلي وويحي إن لم يجد \* على مليكي رضوانه

ولم يتغمد ذنوبي وما قد \* جنيت برحمته وغرانه و يجمل مصيرى إلى جنة \* يحل بها أهل رضوانه وغفرانه فان كنت مالى من طاعة \* سوى حسن ظي باحسانه وإني مقر بتوحيده \* عليم بعزة سلطانه أخالف في ذاك أهل الفوى \* وأهل الفسوق وعدوانه وأرجو به الفوز في منزل \* معد مهيا لسكانه وان يجمع الله أهل الجحو \* د ومن أقر بنيرانه فهذا ينجيه إيمانه \* وهذا يبوء بخسرانه ومن شعره أيضاً:

قل لمن عاند الحديث وأضحى \* عائباً أهله ومن يدعيه أبه تقول هذا أبن لى \* أم بجهل فالجهل خلق السفيه أيعاب الذين هم حفظوا الد \* ين من الترهات والتمويه وإلى قولهم وما قد رووه \* راجع كل عالم وفقيه

كان سبب ، وته أنه افتصد فو روت يده ، وعلى ما ذكر أن ريشة الفاصد كانت مسمومة لغيره فغلط ففصده بها ، فكانت فيها منيته ، فحمل إلى المارستان فمات به ، ودفن بمقبرة جامع المدينة ، وقد نيف على الستين رحمه الله تعالى .

# ﴿ شم دخلت سنة اثنتين وأربعين وأربعائة ﴾

فيها فتح السلطان طغرلبك أصبهان بعدحصار سنة ، فنقل إليها حواصله من الرى وجعلها دار إقامته ، وخرب قطعة من سورها ، وقال : إنها محتاج إلى السور من تضعف قوته ، و إنها حصنني عساكرى وسيفي ، وقد كان فيها أبو منصور قرامز بن علاء الدولة أبى جعفر بن كلويه ، فأخرجه منها وأقطعه بعض بلادها . وفيها سارالملك الرحيم إلى الأهواز وأطاعه عسكر فارس . وفيها استولت الجوارج على عمان وأخر بوا دار الامارة ، وأسر وا أبا المظفر بن أبى كاليجار . وفيها دخلت العرب بأذن المستنصر الفاطمي بلاد إفريقية ، وجرت بينهم و بين المعز بن باديس حروب طويلة ، وعانوا في الأرض فسادا عدة سنين . وفيها اصطاح الروافض والسنة ببغداد ، وذهبوا كامم لزيارة مشهد على ومشهد الحسين ، وترضوا في الدكر خ على الصحابة كامم ، وترجوا عليم ، وهدذا عجيب جدا ، إلا أن يكون من باب التقية ، و رخصت الأسعار ببغداد جدا . ولم يحج أحد من أهل العراق .

وممن توفي فيها من الأعيان . ﴿ على بن عمر بن الحسن ﴾

أبو الحسن الحربي المعروف بالقرويني ، ولد في مستهل المحرم في سنة ستين وثلثمائة ، وهي الليلة التي مات فيها أبو بكر الا جرى ، وسمع أبا بكر بن شاذان وأبا حفص بن حيويه ، وكان وافر العقل ، من كبار عباد الله الصالحين ، له كرامات كثيرة ، وكان يقرأ القرآن ويروى الحديث ، ولا يخرج الا إلى الصلاة . توفى في شوال منها . فغلقت بغداد لموته يومئذ ، وحضر الناس جنازته ، وكان يوماً مشهوداً رحمه الله .

الثمانيني النحوى الضرير . شارح اللمع ، كان في غاية العلم بالنحو ، وكان يأخذ عليه . وذكر ابن خلكان أنه اشتغل على ابن جني ، وشرح كلامه ، وكان ماهرا في صناعة النحو ، قال ونسبته إلى قرية من نواحي جزيرة ابن عمر عند الجبل الجودي ، يقال لها ثمانين ، باسم الثمانين الذين كانوا مع نوح عليه السلام في السفينة .

أبو المنيع ، صاحب الموصل والكوفة وغيرها ، كان من الجبارين ، وقد كاتبه الحاكم صاحب مصر فى بعض الأحيان فاستماله إليه ، فخطب له ببلاده ثم تركه ، واعتذر إلى الخليفة فعذره ، وقد جمع هذا الجبار بين أختين فى النبكاح ، ولامته العرب ، فقال : وأى شئ عملته ? إنما عملت ما هومباح فى الشريعة (۱) وقد نكب فى أيام المعز الفاطمي ونهبت حواصله ، وحين توفى قام بالاً مى بعده ابن أخيه قريش بن بدران بن مقلد .

ابن محود بن سبكتكين ، صاحب غزنة : توفى فيها وقام بالأمر من بعده عمه عبد الرشيد بن محمود ﴿ ثُمُ دَخُلْتُ سَنَّةُ ثَلَاثُ وأَر بَعِينَ وأَر بِعِيانَةً ﴾

فى صفر منها وقع الحرب بين الرو افض والسينة ، فقت ل من الفريقين خلق كثير ، وذلك أن الروافض نصبوا أبراجاً وكتبوا عليها بالذهب : محمد وعلى خير البشر ، فمن رضى فقد شكر ، ومن أبى فقد كفر . فأنكرت السنة إقران على مع محمد والتيالية في هذا ، فنشبت الحرب بينهم ، واستمر القتال بينهم إلى دبيع الأول ، فقتل رجل هاشمى فدفن عند الامام أحمد ، ورجع السنة من دفنه فنهبوا مشهد موسى بن جعفر وأحرقوا ضريح موسى ومحدالجواد ، وقبو ربني بويه ، وقبو رمن هناك من الوزراء وأحرق قبر جعفر بن المنصو ر ، ومحمد الأمين ، وأمه زبيدة ، وقبو ركثيرة جداً ، وانتشرت الفتنة وتجاوزوا الحدود ، وقد قابلهم أولئك الرافضة أيضاً بمفاسد كثيرة ، و بمثروا قبو راً قديمة ، وأحرقوا من فيها من الصالحين ، حتى هموا بقبر الامام أحمد ، فنهم النقيب ، وخاف من غائلة ذلك ، وتسلط على الرافضة عيار يقال له القطيعي ، وكان يتبع رؤسهم وكبارهم فيقتلهم جهارا وغيلة ، وعظمت المحنة بسببه جداً ، ولم يقدر عليه أحد ، وكان في غاية الشجاعة والبأس والمكر ، ولما بلغ ذلك دبيس بن بسببه جداً ، ولم يقدر عليه أحد ، وكان في غاية الشجاعة والبأس والمكر ، ولما بلغ ذلك دبيس بن

على بن مزيد \_ وكان رافضياً \_ قطع خطبة الخليفة ، ثم روسل فأعادها. وفي رمضان منها جاءت من الملك طغرلبك رسل شكر للخليفة على إحسانه إليه بما كان بعثه له من الخلع والتقليد ، وأرسل إلى الخليفة بعشرين ألف دينار ، وإلى الحاشية بخمسة آلاف ، وإلى رئيس الرؤساء بألني دينار ، وقد كان طغرلبك حين عمر الرى وخرب فيها أما كن وجد فيها دفائن كشيرة من الذهب والجوهم ، فعظم شأنه بذلك ، وقوى ملكه بسببه .

وممن توفى فيها من الأعيان ﴿ محمد بن محمد بن أحمد ﴾

أبو الحسن الشاعر البصروى، نسبة إلى قرية دون عكبرا يقال لها بصرى باسم المدينة التي هي أم حوران، وقد سكن بغداد، وكان متكلماً مطبوعا، لهنوادر، ومن شعره قوله:

ثرى الدنيا وشهوتها فنصبوا \* وما يخاو من الشهوات قلب فلا يغررك زخرف ما تراه \* وعيش لين الاعطاف رطب فضول العيش أكثرها هموم \* وأكثر ما يضرك ما تحب إذا ما بلغة جاءتك عفوا \* فخذها فالغنى مرعى وشرب إذا اتفق القليل وفيه سلم \* فلا تُرد الكثير وفيه حرب إذا اتفق دخلت سنة أربع وأربعين وأربعائة \*

فيها كتبت تذكرة الخلفاء المصريين وأنها والقضاة والأشراف. وفيها كانت زلازل عظيمة في والمنات المنتوات الله المنتوات القصور ، وكتب فيها الفقهاء والقضاة والأشراف. وفيها كانت زلازل عظيمة في نواحي أرجان والأهواز والمك البلاد ، تهدم بسببها شي كثير من العمران وشرفات القصور ، وحكى بعض من يعتد قوله أنه انفرج إيوانه وهو يشاهد ذلك ، حتى رأى السماء منه ثم عاد إلى حاله لم يتغير. وفي ذي القعدة منها تجددت الحرب بين أهل السنة والروافض ، وأحرقوا أما كن كثيرة ، وقتل من الفريقين خلائق ، وكتبوا على مساجدهم : مجمد وعلى خير البشر ، وأذنوا بحي على خير العمل ، واستمرت الحرب بينهم ، وتسلط القطيعي العيار على الروافض ، بحيث كان لا يقر لهم معه قرار ، وهذا من جملة الأقدار .

وفيها توفي من الأعيان . ﴿ الحسن بن على ﴾

ابن محمد بن على بن أحمد بن وهب بن شنبل بن قرة بن واقد ، أبو على التميمى الواعظ ، المعروف بابن المذهب ، ولد سنة خس وخسين و ثلمائة ، وسمع مسند الامام أحمد من أبى بكر بن مالك القطيعى عن عبد الله بن الامام أحمد ، عن أبيه ، وقد سمع الحمديث من أبى بكر بن ماسى وابن شاهين والدارقطني وخلق ، وكان دينا خيراً ، وذكر الخطيب أنه كان صحيح السماع لمسند أحمد من القطيعي

غير أنه ألحق اسمه في أجزاء . قال ابن الجوزى : وليس هذا بقدح في سماعه ، لأنه إذا تحقق سماعه جاز أن ياحق اسمه فيم تحقق سماعه له ، وقد عاب عليه الخطيب أشياء لا حاجة إليها .

#### ﴿ على من الحسين ﴾

ابن محمد، أبو الحسن الممروف بالشاشي البغدادي، وقد أقام بالبصرة واستحوذ هو وعمه على أهلها، وعمل أشياء من الحيل يوهم بها أنه من ذوى الأحوال والمكاشفات، وهو في ذلك كاذب قبحه الله وقبح عه، وقد كان مع هذا رافضياً خبيثاقر مطياً، توفى في هذا العام فلله الحمد والشكر والانعام.

محمد بن أحمد بن أحمد ، أبو جمفر السمناني القاضي ، أحد المنكامين على طريقة الشيخ أبي الحسن الأشمري ، وقد سمع الدارقطني وغيره ، كان عالما فاضلا سخيا ، تولى القضاء بالموصل ، وكان له في داره مجلس المناظرة ، وتوفي لما كف بصره بالموصل وهو قاضيها ، في ربيع الأول منها وقد بلغ خساً وثمانين سنة ، سامحه الله .

# ﴿ ثُم دخلت سنة خس وأر بعين وأر بعائة ﴾

فيها تجدد الشر والقتال والحريق بين السينة والروافض ، وسرى الأم وتفاقم الحال . وفيها وردت الأخبار بأن المهز الفاطمي عازم على قصد العراق . وفيها نقل إلى الملك طغرلبك أن الشيخ أبا الحسن الأشعرى يقول بكذا وكذا ، وذكر بشئ من الأمو رالتي لا تليق بالدين والسنة ، فأمر بلمنه ، وصرح أهل نيسابور بتكفير من يقول ذلك ، فضج أبو القاسم القشيرى عبد الكريم بن هوازن من ذلك ، وصنف رسالة في شكاية أهل السنة لما نالهم من المحنة ، واستدعى السلطان جماعة من رؤس الأشاعرة منهم القشيرى فسألهم عما أنهى إليه من ذلك . فأنكر وا ذلك ، وأن يكون الأشعرى قال ذلك ، فقال السلطان : نحن إنما لعنا من يقول هذا . وجرت فتنة عظيمة طويلة . وفيها استولى فولا بسور الملك أبى كاليجار على شيراز ، وأخرج منها أخاه أبا سعد ، وفي شوال سار البساسير عي إلى أكراد وأعراب أفسدوا في الأرض فقهرهم وأخذ أموالهم . ولم يحج فيها أحدمن أهل العراق . وفيها توفي من الاعيان ﴿ أحمد بن عمر من روح »

أبو الحسن النهر وانى ، كان ينظر فى العيار بدار الضرب ، وله شعر حسن ، قال : كنت يوماً على شاطئ النهر وان ، فسمعت رجلا يتغنى فى سفينة منحدرة يقول :

وما طلبوا سوى قتلى \* فهان على ما طلبوا

قال فاستوقفته وقلت : أضف إليه غيره فقال :

على قتلى الأحب \* ة في التمادي ، بالجفا غلبوا

وبالهجران من عيني \* طيب النوم قد سلبوا وما طلبوا سوى قتلى \* فهان على ما طلبوا ﴿ إسماعيل بن على ﴾

ابن الحسين بن محمد بن زنجويه ، أبو سميد الرازى ، المعروف بالسمان ، شيخ المعتزلة ، سمع الحديث الكثير وكتب عن أربعة آلاف شيخ ، وكان عالما عارفا فاضلا مع اعتزاله ، ومن كلامه : من لم يكتب الحديث لم يتغرغر بحلاوة الاسلام ، وكان حنفي المذهب ، عالما بالخلاف والفرائض والحساب وأسماء الرجال ، وقد ترجمه ابن عساكر في تاريخه فأطنب في شكره والثناء عليه .

﴿ عمر بن الشيخ أبي طالب المكى ﴾ محمد بن على بن عطية ، سمع أباه وابن شاهين ، وكان صدوقا يكني بأبي جعفر .

﴿ محمد بن أحمد ﴾ ابن عثمان بن الفرج الأزهر، أبوطالب المعروف بابن ال

ابن عثمان بن الفرج الأزهر، أبوطالب المعروف بابن السوادى، وهوأخو أبى القاسم الأزهري توفى عن نيف وثمانين سنة .

﴿ محد بن أبي عام ﴾

الزينبي نقيب النقباء، قام ببغداد بعد أبيه مقامه بالنقابة.

\* ثم دخلت سنة ست وأر بعين وأر بعائة ﴾

فيها غزا السلطان طغرلبك بلاد الروم بعد أخده بلاد أذر بيجان ، فغنم من بلاد الروم وسبى وعل أشياء حسنة ، ثم عاد سالما فأقام بأذر بيجان سنة . وفيها أخد قريش بن بدران الأنبار ، وخطب بها و بالموصل لطغرلبك ، وأخرج منها نواب البساسيرى . وفيها دخل البساسيرى بغداد مع بى خفاجة منصرفه من الوقعة ، وظهرت منه آثارالنفرة الخلافة ، فراسله الخليفة لتطيب نفسه ، وخرج في ذى الحجة إلى الأنبار فأخذها ، وكان معه دبيس بن على بن مزيد ، وخرب أما كن وحرق غيرها ثم أذن له الخليفة في الدخول إلى بيت النو بة ليخلع عليه ، فجاء إلى أن حاذى بيت النو بة فقبل الأرض وانصرف إلى منزله ، ولم يعبر ، فقويت الوحشة . ولم يحج أحد من أهل العراق فيها .

وممن توفى فيها من الأعيان. ﴿ الحسين بن جعفر بن محمد ﴾

ابن داود ، أبو عبد الله السلماسي ، سمع ابن شاهين وابن حيويه والدارقطني ، وكان ثقة مأمونا مشهو راً باصطناع المعروف ، وفعل الخير ، وافتقاد الفقراء ، وكثرة الصدقة ، وكان قد أريد على الشهادة فأبي ذلك ، وكان له في كل شهر عشرة دنانير نفقة لأهله .

## ﴿ عبد الله بن محد بن عبد الرحن ﴾

أبو عبد الله الأصبهائي ، المعروف بابن اللبان، أحد تلامذة أبى حامد الاسفرايني ، ولى قضاء الكرخ ، وكان يصلى بالناس التراويح ، ثم يقوم بعد انصرافهم فيصلى إلى أن يطلع الفجر ، و ربما انقضى الشهر عنه ولم يضطجع إلى الأرض رحمه الله .

# ﴿ ثم دخلت سنة سبع وأر بعين وأر بمائة ﴾

فيها ملك طغرلبك بغداد ، وهو أول ملوك السلجوقية ، ملكها و بلاد العراق . وفيها تأكدت الوحشة بين الخليفة والبساسيرى ، واشتكت الأنراك منه ، وأطلق رئيس الرؤساء عبارته فيه ، وذكر قبيح أفعاله ، وأنه كاتب المصريين بالطاعة ، وخلع ماكان عليه من طاعة العباسيين ، وقال الخليفة وليس إلا إهلاكه . وفيها غلت الأسعار بنواحي الأهواز حتى بيع الكر بشيراز بألف دينار . وفيها وقعت الفتنة بين السنة والرافضة على العادة ، فاقتتلوا قتالا مستمرا ، ولا تمكن الدولة أن يحجز وا بين الفريةين . وفيها وقعت الفتنة بين الأشاعرة والحنابلة ، فقوى جانب الحنابلة قوة عظيمة ، بحيث إنه كان ليس لأحد من الأشاعرة أن يشهد الجمعة ولا الجماعات .

قال الخطيب: كان أرسلان التركى المعروف بالبساسيرى قد عظم أمره واستفحل ، لعدم أقرانه من مقدمي الأتراك ، واستولى على البلاد وطاراهمه ، وخافته أمراء العرب والعجم ، ودعى له على كثير من المنابر العراقية والأهواز ونواحها ، ولم يكن للخليفة قطع ولا وصل دونه ، ثم صح عند الخليفة سوء عقيدته ، وشهد عنده جماعة من الأتراك أنه عازم على ثهب دار الخلافة ، وأنه بريد القبض على الخليفة ، فمندذلك كاتب الخليفة محمد بن ميكائيل بن سلجوق الملقب طفرلبك يستنهضه على المسير إلى العراق ، فانفض أكثر من كان مع البساسيرى وعادوا إلى بفداد سريما ، ثم أجمع رأبهم على قصد دار البساسيرى وهي في الجانب الغربي فأحرقوها ، وهدموا أبنيتها ، و وصل السلطان طغرلبك إلى بغداد في رمضان سنة سبع وأربعين ، وقد تلقاه إلى أثناء الطريق الأمراء والوزراء والحجاب ، ودخل بغداد في رمضان سنة سبع وأربعين ، وقد تلقاه إلى أثناء الطريق الأمراء والوزراء والحجاب ، ودخل بغداد في أمة عظيمة جدا ، وخطب له بها ثم بعدم له الك الرحيم ، ثم قطمت خطبة الملك الرحيم ، و رنع إلى القلمة معتنلا عليه ، وكان آخر ، لوك بني بويه ، وكانت مدة ولايتهم قريب المائة والمشرسنين ، وكان ولك الملكة بغداد ست سنين وعشرة أيام ، ونزل طفرلبك دار المملكة بعد الغراغ من عارتها ، ونزل أصحابه دور الاتراك وكان معه ثمانية أفيلة ، ووقعت الفتنة بين الأتراك والعامة ، وثهب الجانب الشرق بكله ، وجرت خبطة عظيمة . وأما البساسيرى قانه فرمن الخليفة والعامة ، وثهب الجانب الشرق على أهبة الأم الذي بويده .

و فى يوم الثلاثاء عاشر ذى القعدة قلد أبو عبد الله محمد بن على الدامغانى قضاء القضاة ، وخلع عليه به ، وذلك بعد موت ابن ما كولا ، ثم خلع الخليفة على الملك طغرلبك بعد دخوله بغداد بيوم ، ورجع إلى دار ، و بين يديه الدبادب والبوقات .

وفى هذا الشهر توفى ذخيرة الدين أبو العباس محمد بن الخليفة القائم بأمر الله ، وهو ولى عهدأبيه فعظمت الرزية به . وفيها استولى أبو كامل على بن محمد الصليحي الهمداني على أكثر أعمال الهن ، وخطب للفاطميين ، وقطع خطبة العباسيين . وفيها كثر فساد الغز ونهبوا دواب الناس حتى بيع الثور بخمسة قرار يط . وفيها اشتد الغلاء عكة وعدمت الأقوات ، وأرسل الله عليهم جرادا فتعوضوا به عن الطعام . ولم يحج أحد من أهل العراق .

ومن توفي فها من الأعيان ﴿ الحسن بن على ﴾

ابن جعفر بن على بن محمد بن دلف بن أبى دلف العجلى قاضى القضاة ، المعروف بابن ما كولا الشافعى ، وقد ولى القضاء بالبصرة ، ثم ولى قضاء القضاة ببغداد سنة عشرين وأربعائة فى خلافة المقتدر ، وأقره ابنه القائم إلى أن مات فى هذه السنة ، عن تسع وسبعين سنة ، منها فى القضاء سبع وعشرون سنة ، وكان صينادينا لا يقبل من أحد هدية ولا من الخليفة ، وكان يذكر أنه سمع من أبى عبد الله بن منده ، وله شعر حسن فمنه :

تصابی برهة من بعد شیب \* فما أغنی المشیب عن التصابی وسود عارضیه بلون خضب \* فلم ینفعه تسوید الخضاب وأبدی للأحبة كل لطف \* فمازادوا سوی فرط اجتناب سلام الله عودا بعد بدئ \* علی أیام ریعان الشباب تولی عزمه یوما وأبق \* بقلبی حسرة ثم اكتئاب فرای عزمه یوما وأبق \* بقلبی حسرة ثم اكتئاب

ابن محمد بن أبى الفهم أبو القاسم التنوخي ، قال ابن الجوزى : وتنوخ اسم لعدة قبائل اجتمعوا بالبحرين ، وتحالفوا على التناصر والتآزر ، فسموا تنوخاً . ولد بالبصرة سنة خمس وخمسين وثلثمائة ، وسمع الحديث سنة سبعين ، وقبلت شهادته عندالحكام في حداثته ، وولى القضاء بالمدائن وغيرها ، وكان صدوقا محتاطا ، إلا أنه كان يميل إلى الاعتزال والرفض .

﴿ ثُم دخلت سنة عان وأر بعين وأر بعائة ﴾

فى يوم الخميس الثمان بقين من المحرم عقد الخليفة على خديجة بنت أخى السلطان طغرلبك على صداق مائة ألف دينار، وحضر هذا العقد عميد الملك الكندرى، وزر طغرلبك، و بقية العلويين

وقاضي القضاة الدامغاني والماوردي ، و رئيس الرؤساء ابن المسلمة . فلما كان شعبان ذهب رئيس الرَّ وُساء إلى الملك طغر ليك وقال له : أمير المؤمنين يقول لك قال الله تعالى ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الامانات إلى أهلها ) وقد أمرني أن أنقل الوديعة إلى داره العزيزة ، فقال: السمع والطاعة ، فذهبت فدخلوا داره وشافه الوزير الخليفة عن عمها وسأله اللطف مها والاحسان إلمها، فلما دخلت إليه قبلت الأرض مراراً بين يديه ، فأدناها إليه وأجلسها إلى جانبه ، وأفاض علما خلماً سنية وتاجا منجوهر ثمين ، وأعطاها من الغدمائة ثوب ديباجاً ، وقصبات من ذهب ، وطاسة ذهب قد نبت فها الجوهر والياقوت والفير و زج ، وأقطعها في كل سنة من ضياعه ما يغل اثنا عشر ألف دينار ، وغير ذلك . وفها أمر السلطان طغرلبك ببناء دار الملك العضدية فخربت محال كثيرة في عمارتها ، ونهبت العامة أخشابا كثيرة من دور الأتراك ، والجانب الغربي ، وباعوه على الخبازين والطباخين ، وغيرهم . وفهارجع غلاء شديد على الناس وخوف ونهب كثير ببغداد ، ثم أعقب ذلك فناء كثير بحيث دفن كثير من الناس بغير غسل ولا تكفين، وغلت الأشربة وما تحتاج إليه المرضى كثيرا، واعترى الناس موت كثير ، واغبر الجو وفسد الهواء . قال ابن الجوزى : وعمهذا الوباء والغلاء مكةوالحجاز وديار بكر والموصل و بلاد بكر و بلادالر وم وخراسان والجبال والدنيا كلها . هذا لفظه في المنتظم . قال: و و رد كتاب من مصر أن ثلاثة من اللصوص نقبوا بعض الدو ر فوجـــدوا عند الصباح موتى أحدهم على باب النقب، والثاني على رأس الدرجة ، والثالث عـلى الثياب التي كورها ليأخذها فلم يمهل. وفها أم رئيس الرؤساء بنصب أعلام سود في الكرخ ، فانزعج أهلها لذلك ، وكان كثير الأذية للرافضة ، و إنما كان يدافع عنهم عميد الملك الكندري ، وزير طغرلبك. وفها هبت ريح شديدة وارتفعت سحابة ترابية وذلك ضحيًّ ، فأظلمت الدنيا ، واحتاج الناس في الأسواق وغيرها إلى السرج. قال ابن الجوزى : وفي العشر الثاني من جمادي الآخرة ظهر وقت السحر كوكب له ذؤابة طولها في رأى المين نحو من عشرة أذرع ، وفي عرض نحو الذراع ، ولبث كذلك إلى النصف من رجب ، ثم اضمحل. وذكروا أنه طلع مثله عصر فملكت وخطب مها للمصريين. وكذلك بغداد لماطلع فمهاملكت وخطبها للمصريين . وفهاألزم الروافض بترك الأذان بحي على خير العمل ، وأمروا أنْ ينادي مؤذنهم في أذان الصبح ، بعد حي على الفلاح: الصلاة خير من النوم ، مرتبن ، وأزيل ما كان على أبواب المساجد ومساجدهم من كتابة : محمد وعلى خمير البشر ، ودخل المنشدون من باب البصرة إلى باب الكرخ، ينشدون بالقصائد التي فهما مدح الصحابة، وذلك أن نوء الرافضة اضمحل، لأن بني نويه كانوا حكاماً ، وكانوا يقو ونهم و ينصر ونهم ، فزالوا و بادوا ، وذهبت دولتهم ، وجاء بعدهم قومآخر ون

من الأتراك السلجوقية الذين يحبون أهل السنة و يوالونهم و يرفعون قدرهم ، والله المحمود ، أبداً على طول المدى . وأمر رئيس الرؤساء الوالى بقتل أبى عبدالله بن الجلاب شيخ الروافض ، لما كان تظاهر به من الرفض والغلوفيه ، فقتل على باب دكانه ، وهرب أبو جعفر الطوسى ونهبت داره .

وفيها جاء البساسيرى قبحه الله إلى الموصل ومعه نور الدولة دبيس، في جيش كشيف، فاقتتل مع صاحبها قريش ونصره قتلمش بن عم طغرلبك، وهو جد ملوك الروم، فهزمهما البساسيرى، وأخذ البلاقهرا، فخطب بها للمصريين، وأخرج كاتبه من السجن، وقد كان أظهر الاسلام ظنا منه أنه ينفعه فلم فقتل، وكذلك خطب للمصريين فيها بالمكوفة و واسط وغيرها من البلاد. وعزم طغرلبك على المسير إلى الموصل لمناجزة البساسيرى فنهاه الخليفة عن ذلك لضيق الحال وغلاء الأسعار، فلم يقبل فخرج بجيشه قاصدا الموصل بجحافل عظيمة، ومعه الفيلة والمنجنيةات، وكان جيشه لكثرتهم ينهبون القرى، وربما سطوا على بعض الحريم، فكتب الخليفة إلى السلطان ينهاه عن ذلك، فبعث إليه يعتذر لكثرة من معه، واتفق أنه رأى رسول الله وقيطالية في المنام فسلم عليه فأعرض عنه، فقال: يا رسول الله لأى شي تعرض عنى ? فقال: يحمك الله في البلاد ثم لا ترفق بخلقه ولا تخاف من جلال الله عز وجل. فاستيقظ مذعوراً وأم وزيره أن ينادى في الجيش بالعدل، وأن لا يظلم أحد أحدا. ولما اقترب من الموصل فتح دونها بلادا، ثم فتحها وسلمها إلى أخيه داود، ثم سار منها إلى بلاد بكر فقتح أما كن كثيرة هناك.

وفيها ظهرت دولة الملشمين ببلاد المغرب ، وأظهر وا إعزاز الدين وكلة الحق واستولوا على بلاد كثيرة منها سجلماسة وأعمالها والسوس ، وقتلوا خلقا كثيرا من أهلها ، وأول ملوك الملشمين رجل يقال له أبو بكر بن عمر ، وقد أقام بسجلماسة إلى أن توفى سنة ثنتين وستين كاسيأتى بيانه ، ثم ولى بعده أبو نصر يوسف بن تاشفين ، وتلقب بأمير المؤمنين ، وقوى أمره ، وعلا قدر ، ببلاد المغرب .

وفيها ألزم أهل الذمة بلبس الغيار ببغداد ، عن أمر السلطان . وفيهاولد لذخيرة الدين بعد موته من جارية له ولد ذكر ، وهو أبو القاسم عبد الله المقتدى بأمر الله . وفيها كان الغلاء والفناء أيضاً مستمر بن على الناس ببغداد وغيرها من البلاد ، على ما كان عليه الأمر في السنة الماضية ، فأنا لله و إنا إليه راجعون . ولم يحج أحد من أهل العراق فيها .

وفيها توفي من الأعيان ﴿ على سَ أَحمد بن على سَ سلك ﴾

أبو الحسن المؤدب ، المعروف بالفالي (١) ، صاحب الأمالي ، وفالة قرية قريبة من إيذج ، أقام

(۱) لان صاحب الامالي اسمه أبو على اسماعيل بن القاسم و وفاته سنة ٢٥٣ فجمله صاحب الامالي خطأ بلا شك وانما هو الفالي بالفاء كما في النجوم الزاهرة .

بالبصرة مدة ، وسمع بها من عمر بن عبد الواحد الهاشمي وغيره ، وقدم بغداد فاستوطنها ، وكان ثقة في نفسه ، كثير الفضائل . ومن شعره الحسن :

لما تبدلت المجالس أوجهاً \* غير الذين عهدت من علمالها

ورأيتها محفوفة بسوى الأولى \* كانوا ولاة صدورها وفنائها

أنشدت بيتا سائرا متقدما \* والعين قد شرقت بجارى مائها

أما الخيام فانها كخيامهم \* وأرى نساء الحي غير نسائها

ومن شعره أيضاً: تصدر للتدريس كل مهوس \* بليد تسمى بالفقيه المدرس

فحق لأهل العلم أن يتمثلوا \* ببيت قديم شاع في كل مجلس

لقد هزلت حتى بدا من هزالها \* كلاها وحتى سامها كل مفلس

﴿ محد بن عبد الواحد بن محد الصباغ ﴾

الفقيه الشافعي ، وليس بصاحب الشامل ، ذاك متأخر وهذا من تلاميذ أبى حامد الاسفرايني ، كانت له حلقة للفتوى بجامع المدينة ، وشهد عند قاضي القضاة الدامغاتي الحنفي فقبله ، وقد شمع الحديث من ابن شاهين وغيره ، وكان ثقة جليل القدر .

## و هلال من الحسن ﴾

ابن إبراهيم بن هلال ، أبو الخير الكاتب الصابي ، صاحب التاريخ ، وجده أبو إسحاق الصابي صاحب الرسائل ، وكان أبوه صابئيا أيضا ، أسلم هلال هذا متأخرا ، وحسن إسلامه ، وقد سمع في حال كفره من جماعة من المشايخ ، وذلك أنه كان يتردد إليهم يطلب الأدب ، فلما أسلم نفعه ذلك ، وكان ذلك سبب إسلامه على ما ذكره ابن الجوزى : بسنده مطولا ، أنه رأى رسول الله ويتاليق في المنام مرا را يدعوه إلى الله عز وجل ، ويأمره بالدخول في الاسلام ، ويقول له : أنت رجل عاقل ، فلم تدع دين الاسلام الذي قامت عليه الدلائل ؟ وأراه آيات في المنام شاهدها في اليقظة ، فنها أنه قال له : إن امرأتك حامل بولد ذكر ، فسمه محمدا ، فولدت ذكرا ، فسماه محمداً ، وكناه أبا الحسن ، في أشياء كثيرة سردها ابن الجوزى ، فأسلم وحسن إسلامه ، وكان صدوقا . توفي عن تسمين سنة ، منها في الاسلام نيف وأر بعون سنة ، منها في

## ﴿ ثُم دخلت سنة تسع وأر بعين وأر بعائة ﴾

فيها كان الغلاء والفناء مستمر بن ببغداد وغيرها من البلاد ، بحيث خلت أكثر الدور وسدت على أهلها أبوابها بما فيها ، وأهلها موتى فيها ، ثم صار المار في الطريق لا يلقى الواحد بعد الواحد وأكل الناس الجِيف والنتن من قلة الطعام ، و وجد مع إمرأة نفذ كلب قد اخضر وشوى رجل صبية

في الأنون وأكامها ، فقيل وسقط طائر ميت من حائط فاحتوشته خسة أنفس فاقتسموه وأكلوه ، وورد كتابٌ من بخارى أنه مات في يوم واحد منها ومن معاملتها ثمانية عشر ألف إنسان ، وأحصى من مات في هذا الوباء من تلك البلاد إلى وم كتب فيه هذا الكتاب بألف ألف ، وخسمائة ألف وخسين ألف إنسان، والناس عرون في هذه البلاد فلا رون إلاأسواقا فارغةً وطرقات خاليةً ، وأبواباً مغلقة ، و وحشةً وعدم أنس. حكاه ابن الجوزي. قال: وجاء الخبرمن أذر بيجان وتلك البلاد بالوباء العظيم ، وأنه لم يسلم من تلك البلاد إلا المدد اليسير جدا. قال: ووقع وباء بالأهواز و بواط وأعمالها وغيرها ، حتى طبق البلاد ، وكان أكثر سبب ذلك الجوع ، كان الفقراء يشوون الكلاب وينبشون القبور ويشوون الموتى ويأ كلونهم ، وليس للناس شـ غل في الليل والنهار إلا غسل الأموات وتجهيزهم ودفنهم ، فكان يحفر الحفير فيدفن فيه العشرون والثلاثون ، وكان الانسان بينًا هو جالس إذ انشق قلبه عن هم المهجة ، فيخرج منه إلى الفم قطرة فيموت الانسان من وقته ، وتاب الناس وتصدقوا بأكثر أموالهم فلم يجدوا أحدا يقبل منهم ، وكان الفقير تعرض عليه الدنانير الكثيرة والدراهم والثياب فيقول : أنا أريد كسرة أريد ما يسد جوعي ، فلا يجد ذلك ، وأراق الناس الخور وكسر وا آلات اللهو ، ولزموا المساجد للعبادة وقراءة القرآن ، وقل دار يكون فيها خمر إلا مات أهلها كلهم ، ودخل على مريض له سبعة أيام في النزع فأشار بيده إلى مكان فوجدوا فيه خابية من خمر فأراقوها فمات من وقته بسهولة ، ومات رجل في مسجد فوجدوا معه خمسين ألف درهم ، فمرضت على الناس فلم يقبلها أحد فتركت يخرج من المسجد منهم أحد حي ، بل مانوا جميعاً . وكان الشيخ أبو محمد عبد الجبار بن محمد يشتغل عليه سبعائة متفقه ، فمات ومانوا كابهم إلا اثني عشر نفرا منهم ، ولما اصطلح السلطان دبيس من على رجم إلى بلاده فوجدها خرابا لقلة أهلها من الطاعون ، فأرسل رسولا منهم إلى بعض النواحي فتلقاه طائفة فقتلوه وشووه وأكلوه.

قال ابن الجوزى: وفي يوم الأربعاء لسبع بقين من جمادى الآخرة احترقت قطيعة عيسى وسوق الطعام والكنيس، وأصحاب السقط و باب الشعير، وسوق العطارين وسوق العروس والانماطيين والخشابين والجزارين والتمارين، والقطيعة وسوق مخول ونهر الزجاج وسويقة غالب والصفارين والصباغين وغير ذلك من المواضع، وهذه مصيبة أخرى إلى ما بالناس من الجوع والغلاء والفناء، ضعف الناس حتى طغت النار فعملت أعمالها، فانا لله و إنا إليه راجعون. وفيها كثر العيارون ببغداد، وأخذوا الأموال جهارا، وكبسوا الدور ليلا ونهارا، وكبست دار أبى جعفر الطوسي متكلم الشيعة، وأحرقت كتبه وما ثره، ودفاتره التي كان يستعملها في ضلالته و بدعته، و يدعو إليها أهل

ملته و نحلته ، ولله الحمد . وفها دخل الملك طغر لبك بغدا دعائداً إلها من الموصل فتلقاه الناس والكبراء إلى أثناء الطريق ، وأحضر له رئيس الرؤساء خلعة من الخليفة مرصعة بالجوهر فلبسها ، وقبل الأرض ثم بعد ذلك دخل دار الخلافة ، وقد ركب إلها فرسا من مراكب الخليفة ، فلما دخل على الخليفة إذا هو على سر مر طوله سبعة أذرع ، وعلى كتفه العردة النبوية ، وبيده القضيب ، فقبل الأرض وجلس على سر ر دون سر ر الخليفة ، ثم قال الخليفة لرئيس الرؤساء : قل له أمير المؤمنين حامد لسعيك شاكر لفعلك ، آنس بقر بك ، وقد ولاك جميع ما ولاه الله تعمالي من بلاده ، فاتق الله فما ولاك ، واجتهد في عمارة البلاد و إصلاح العباد ونشر العدل اوكف الظلم ، ففسرله عميد الدولة ما قال الخليفة فقام وقبل الأرض وقال: أنا خادم أمير المؤمنين وعبده ، ومتصرف على أمره ونهيه ، ومتشرف عا أهاني له واستخدمني فيه ءومن الله أستمد المونة والتوفيق. ثم أمره الخليفة أن ينهض للبس الخلعة فقام إلى بيت في ذلك المهو ، فأفيض عليه سبع خلع وتاج ، ثم عاد فجلس على السر مو بعد ماقبل يد الخليفة ، و رام تقبيل الأرض فلم يتمكن من التاج ، فأخرج الخليفة سيفا فقلده إياه وخوطب علك الشر قوالغرب، وأحضرت ثلاثة ألوية فعقد منها الخليفة لواء بيده ، وأحضرالعهد إلى الملك ، وقرى والشر بين يديه بحضرة الملك وأوصاه الخليفة بتقوى الله والعــدل في الرعية، ثم نهض فقبــل يد الخليفة ثم وضعها على عينيه ، ثم خرج في أمهة عظيمة إلى داره و بين يديه الحجاب والجيش بكاله ، وجاء الناس للسلام عليه ، وأرسل إلى الخليفة بتحف عظيمة ، منها خمسون ألف دينار ، وخمسون غلاما أتراكا ، بمراكبهم وسلاحهم ومناطقهم ،وخمسائة ثوب أنواعا ، وأعطى رئيس الرؤساء خمسة آلاف دينار ، وخمسين قطعة قماش وغير ذلك .

وفيها قبض صاحب مصر على وزيره أبي محمد الحسن بن عبد الرحمن البازرى ، وأخذ خطه بثلاثة آلاف دينار ، وأحيط على ثمانين من أصحابه ، وقد كان هذا الوزير فقيها حنفيا ، بحسن إلى أهل العلم وأهل الحرمين ، وقد كان الشيخ أبو بوسف القزويني يثني عليه و يمدحه . وممن توفى فيها من الأعيان . ﴿أحمد بن عبد الله بن سلمان ﴾

ابن محمد بن سليمان بن أحمد بن سليمان بن داود بن المطهر بن زياد بن ربيعة بن الحرث بن ربيعة بن أنور بن أسحم بن أرقم بن النمان بن عدى بن غطفان بن عمر و بن بريح بن خزيمة بن تيم الله بن أسمد بن و برة بن تغلب بن حلوان بن عران بن الحاف بن قضاعة أبو العلاء المعرى التنوخي الشاعر ، المشهور بالزندقة ، اللغوى ، صاحب الدواوين والمصنفات في الشعر واللغة ، ولد يوم الجمعة عند غر وب الشمس لثلاث بقين من ربيع الأول سنة ثلاث وستين وثلاثمائة وأصابه جدرى وله أربع سنين أو سبع ، فذهب بصره ، وقال الشعر وله إحدى عشرة أو ثنتا عشرة سنة ، ودخل

بغداد سنة تسع وتسعين وثلاثمائة ، فأقام بها سنة وسبعة أشهر ، ثم خرج منها طريدا منهزماً ، لأنه سأل سؤالا بشعر يدل على قلة دينه وعلمه وعقله فقال :

تناقض فما لنا إلا السكوت له \* وأن نعوذ بمولانا من النار يد بخمس مئين عسجد وديت \* ما بالها قطعت في ربع دينار

وهذا من قلة عقله وعلمه ، وعمى بصيرته ، وذلك أنه إذا جنى عليها يناسب أن يكون دينها كثيرة وهذا من قلة عقله وعلمه ، وعمى بصيرته ، وذلك أنه إذا جنى عليها يناسب أن يكون دينها كثيرة لينزجر الناس عن العدوان ، وأما إذا جنت هى بالسرقة فيناسب أن تقل قيمتها ودينها لينزجرالناس عن أموال الناس وتصان أموالهم ، ولهذا قال بعضهم : كانت ثمينة لما كانت أمينة ، فلما خانت هانت . ولما عزم الفقهاء على أخذه بهذا وأمثاله هرب و رجع إلى بلده ، ولزم منزله فكان لا يخرج منه . وكان يوماً عند الخليفة وكان الخليفة يكره المتنبي و يضع منه ، وكان أبو العلاء يحب المتنبي و يرفع من قدره و عدحه ، فجرى ذكر المتنبي في ذلك المجلس فذمه الخليفة ، فقال أبوالعلاء : لولم يكن للمتنبي إلا قصيدته التي أولها \* لك يا منازل في القلوب منازل \* لكفاه ذلك . فغضب الخليفة وأمر به فسحب برجله على وجهه وقال : أخرجوا عني هذا الكلب . وقال الخليفة : أتدرون ما أراد هذا الكلب من هذه القصيدة ? وذكره لها ؟ أراد قول المتنبي فها:

وإذا أتنك مدمتي من ناقص \* فهي الدليل على أنى كامل

و إلا فالمتنبى له قصائد أحسن من هذه ، و إنما أراد هذا . وهذا من فرط ذكاء الخليفة ، حيث تنبه لهذا . وقد كان المعرى أيضاً من الأذكياء ، ومكث المعرى خساً وأربعين سنة من عمره لايأكل اللحم ولا اللبن ولا البيض ، ولا شيئا من حيوان ، على طريقة البراهمة الفلاسفة ، ويقال إنه اجتمع براهب فى بعض الصوامع فى مجيئه من بعض السواحل آواه الليل عنده ، فشككه فى دين الاسلام، وكان يتقوت بالنبات وغيره ، وأكثر ما كان يأكل العدس ويتحلى بالدبس وبالتين ، وكان لا يأكل بحضرة أحد ، ويقول : أكل الاعمى عورة ، وكان فى غاية الذكاء المفرط ، على ما ذكر وه ، وأما ما ينقلونه عنه من الأشياء المكذو بة المختلقة من أنه وضع تحت سريره درهم فقال : إما أن تمكون السماء قد انخفضت مقدار درهم أو الأرض قد ارتفعت مقدار درهم ، أى أنه شعر بارتفاع سريره عن الأرض مقدار ذلك الدرهم الذى وضع تحته ، فهذا لا أصل له . وكذلك يذكرون عنه أنه مر فى بعض أسفاره مكان فطأطأ رأسه فقيل له في ذلك فقال : أما هنا شجرة ؟ قالوا : لا ، فنظر وا فاذا أصل شجرة كانت هناك فى الموضع الذى طأطأ رأسه فيه ، وقد قطعت ، وكان قد اجتاز بها قديماً منة فأمره من كان معه عطأطأة رأسه لما جازوا تحتها ، فلما مر بها المرة الثانية طأطأ رأسه خوفا من أن يصيبه شي منها ، فهذا

لا يصح . وقد كان ذكيا ، ولم يكن زكيا ، وله مصنفات كثيرة أكثرها في الشعر ، وفي بعض أشماره ما يدل على زندقته ، وانحلاله من الدين ، ومن الناس من يعتذر عنه و يقول : إنه إنما كان يقول ذلك مجونا ولعباً ، و يقول بلسانه ما ليس في قلبه ، وقد كان باطنه مسلما . قال ابن عقيل لما بلغه : وما الذي ألجأه أن يقول في دار الاسلام ما يكفره به الناس ? قال : والمنافقون مع قلة عقلهم وعلمهم أجود سياسة منه ، لأنهم حافظوا على قبائحهم في الدنيا وستروها ، وهذا أظهر الكفر الذي تسلط عليه به الناس و زندقوه ، والله يعلم أن ظاهره كباطنه . قال ابن الجوزي : وقد رأيت لأبي العلاء المعرى كتابا سهاه الفصول والغايات ، في معارضة السور والا يات ، على حروف المعجم في آخر كلاته وهو في غاية الركاكة والبرودة ، فسبحان من أعمى بصره و بصيرته . قال : وقد نظرت في كتابه المسمى لزوم مالا يلزم ، ثم أورد ابن الجوزي من أشعاره الدالة على استهتاره بدين الاسلام أشياء كثيرة فين ذلك قوله :

إذا كان لا بحظى برزقك عاقل \* وترزق مجنونا وترزق أحمقا فلا ذنب يا رب السماء على امرئ \* رأى منك مالا يشتهى فتزندقا وقوله ألا إن البرية فى ضلال \* وقد نظر اللبيب لما اعتراها تقدم صاحب التوراة موسى \* وأوقع فى الخسار من افتراها فقال رجاله وحى أناه \* وقال الناظرون بل افتراها وما حجتى إلى أحجار بيت \* كروس الحمر تشرف فى ذراها إذا رجع الحليم إلى حجاه \* تهاون بالمذاهب وازدراها وقوله عفت الحنيفة والنصارى اهتدت \* ويهود جارت والمجوس مضلله اثنان أهل الأرض ذو عقل بلا \* دين وآخر ذو دين ولا عقل له وقوله فلا تحسب مقال الرسل حقا \* ولكن قول زور سطروه فكدروه وقلت أنا معارضة عليه:

فلا تحسب مقال الرسل زوراً \* ولكن قول حق بلغوه وكان الناس في جهل عظيم \* فجاؤا بالبيان فأوضحوه وقوله إن الشرائع ألقت بيننا إحنا \* وأورثتنا أفانين العداوات وهل أبيح نساء الروم عن عرض \* للعرب إلا باحكام النبوات وقوله وما حمدى لا دم أو بنيه \* وأشهد أن كلهم خسيس

|              | دياناتكم مكراً من القدما     | *  | وقوله أفيقوا أفيقوا ياغواة فانما   | The state of the s |
|--------------|------------------------------|----|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | فاحكم إلهى بين ذاك وبيني     | *  | وقوله صرف الزمان مفرق الالفين      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | و بعثت تقبضها مع الملكين     |    |                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              | ما كان أغناها عن الحالين     | *  | وزعت أن لها معاداً ثانياً          | STREET, LABOUR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | وحق لسكان البسيطة أن يبكوا   | *  | وقوله ضحكناوكان الضحك مناسفاهة     | Ole Assessment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              | زجاج ولكن لا يعود له سبك     | *  | تحطمنا الأيام حتى كأننا            | A STATE OF S |
|              | وما يدرى الفتى لمن الثبور    | *  | وقوله أمور تستخف بها حلوم          | Shan Stellan Colon Street Street                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              | و إنجيل ابن مريم والزبور     | *  | کتاب محمد وکتاب موسی               | A PRINCIPAL PRINCIPAL AND                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              | إلى البرية عيساها ولا موسى   | *  | وقوله قالت معاشر لم يبعث إلهكم     | OSSES -2004 -2006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              | وصيروا دينهم في الناس ناموسا | *  | وإنما جعلوا الرحمن مأكلة           | *CONTROPORTION DO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| احدة من هـنه | شعره تدل على كفره ، بل كل و  | من | وذكر ابن الجوزي وغييره أشياء كثيرة | SECTION SECTION AND A SECTION ASSESSMENT AND A SECTION ASSESSMENT  |

الأشياء تدلُّ على كفره و زندقته وأنحلاله ، ويقال إنه أوصى أن يكتب على قبره :

هذا جناه أبي على \* وما جنيت عـلى أحد

معناه أن أباه بتزوجه لأمه أوقعه في هذه الدار، حتى صار بسبب ذلك إلى ما إليه صار، وهو لم يجن على أحد بهذه الجناية ، وهذا كله كفر و إلحاد قبحه الله . وقد زعم بعضهم أنه أقلع عن هذا كله وتاب منه ، وأنه قال قصيدة يعتذر فيها من ذلك كله ، و يتنصل منه ، وهي القصيدة التي يقول فيها:

يامن برى مد البعوض جناحها \* فى ظلمة الليل البهيم الأليل و برى مناط عروقها فى نحرها \* والمخ فى تلك العظام النحل امنن على بتوبة تمحو بها \* ماكان منى فى الزمان الأوّل

توفى فى ربيع الأول من هـذه السنة عمرة النعان ، عن ست وثمانين سنة إلا أربعة عشر يوماً ، وقد رثاه جماعة من أصحابه وتلامذته ، وأنشدت عنـد قبره ثمانون مرثاة ، حتى قال بعضهم فى مرثاة له إن كنت لم ترق الدماء زهادة \* فلقد أرقت اليوم من جفنى دما

قال ابن الجوزى: وهؤلاء الذين رئوه والذين اعتقده و : إما جهال بأمره ، و إما ضلال على مذهبه وطريقه . وقد رأى بعضهم في النوم رجلا ضريراً على عاتقه حيتان مدليتان على صدره ، وافعتان رؤسهما إليه ، وهما ينهشان من لحمه ، وهو يستغيث ، وقائل يقول : هذا المعرى الملحد . وقد ذكره ابن خلكان فرفع في نسبه على عادته في الشعراء ، كا ذكرنا . وقد ذكر له من المصنفات كتباً كثيرة ، وذكر أن بعضهم وقف على المجلد الأول بعد المائة من كتابه المسمى بالأيك والغصون ،

وهو المعروف بالهمز والردف، وأنه أخذ العربية عن أبيه واشتغل بحلب على محمد بن عبد الله بن سعد النه بن سعد النحوى ، وأخذ عنه أبو القاسم على بن المحسن التنوخى ، والخطيب أبو زكريا يحيى بن على النبريزى ، وذكر أنه مكث خساً وأربعين سنة لا يأكل اللحم على طريقة الحكم، وأنه أوصى أن يكتب على قبره: هذا جناه أبى على \* وما جنيت على أحد

قال ابن خلكان: وهذا أيضاً متعلق باعتقاد الحكاء ، فانهم يقولون اتخاذ الولد و إخراجه إلى هذا الوجود جناية عليه ، لأنه يتعرض للحوادث والآفات. قلت: وهذا يدل على أنه لم يتغيرعن اعتقاده ، وهو ما يعتقده الحكاء إلى آخر وقت ، وأنه لم يقلع عن ذلك كا ذكره بعضهم ، والله أعلم بظواهر الأمور و بواطنها ، وذكر ابن خلكان أن عينه اليمني كانت ناتئة وعليها بياض ، وعينه اليسرى غائرة ، وكان نحيفا ثم أو رد من أشعاره الجيدة أبيانا فمنها قوله :

لا تطلبن بآلة لك رتبة \* قلم البليغ بغير جد مغزل سكن السما كان السماء كلاهما \* هذا له رمح وهذا أعزل ﴿ الأستاذ أبو عثمان الصابوني ﴾

إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل بن عامر بن عابد النيسابورى ، الحافظ الواعظ المفسر ، قدم دمشق وهو ذاهب إلى الحج فسمع بها وذكر الناس ، وقد ترجمه ابن عساكر ترجمة عظيمة ، وأورد له أشياء حسنة من أقواله وشعره ، فمن ذلك قوله :

إذا لم أصب أمواله ونواله \* ولم آمل المعروف منه ولا البرا وكنتم عبيدا للذى أنا عبده \* فن أجل ماذا أتعب البدن الحرا ؟ وروى ابن عساكر عن إمام الحرمين أنه قال: كنت أتردد وأنا بمكة فى المذاهب فرأيت النبى وهو يقول: عليك باعتقاد أبى عثمان الصابوني . رحمه الله تعالى .

## ﴿ ثُم دخلت سنة خمسين وأر بمائة ﴾

فيها كانت فتنة الخبيث البساسيرى ، وهو أرسلان التركى ، وذلك أن إبراهيم ينال أخا الملك طغرلبك ترك الموصل الذى كان قد استعمله أخوه عليها ، وعدل إلى ناحية بلاد الجبل ، فاستدعاه أخوه وخلع عليه وأصلح أمره ، ولكن في غضون ذلك ركب البساسيرى ومعه قريش بن بدران أمير العرب إلى الموصل فأخذها ، وأخرب قلعتها ، فسار إليه الملك طغرلبك سريعاً فاستردها وهرب منه البساسيرى وقريش خوفا منه ، فتبعهما إلى نصيبين ، وفارقه أخوه إبراهيم ، وعصى عليه ، وهرب إلى همذان ، وذلك باشارة البساسيرى عليه ، فسار الملك طغرلبك و راء أخيه وترك عساكره و راء فنفرقوا وقل من لحقه منهم ، و رجعت زوجته الخاتون و و زيره الكندرى إلى بغداد ، ثم جاء الخبر

رأن أخاه قد استظهر عليه ، وأن طغر لبك محصو رم مذان ، فانزعج الناس لذلك ، واضطر بت بغداد ، وجاء الخبر بأن البساسيري على قصد بفداد ، وأنه قد اقترب من الأنبار ، فقوى عزم الكندري على الهروب، فأرادت الخاتون أن تقبض عليه فتحول عنها إلى الجانب الغربي، ونهبت داره وقطع الجسم الذي بين الجانبين ، و ركبت الخاتون في جهو رالجيش ، وذهبت إلى همذان لأجل زوجها ، وسار الكندري ومعه أنوشه وان من تومان وأم الخاتون المذكورة ، ومعها بقية الجيش إلى بلاد الأهواز و بقيت بغداد ليس مها أحد من المقاتلة ، فعزم الخليفة على الخروج منها ، وليته فعل ، ثم أحب داره والمقام مع أهله، فمكث فها اغترارا ودعة ، ولما خلى البلد من المقاتلة قيل للناس: من أراد الرحيل من بغداد فليذهب حيث شاء ، فانزعج الناس و بكي الرجال والنساء والأطفال ، وعبر كثير من الناس إلى الجانب الغربي، و بلغت المعمرة دينارا ودينارين لعدم الجسر. قال ابن الجوزي: وطارفي تلك الليلة على دار الخليفة نحو عشر نومات مجتمعات يصحن صياحاً مزعجاً ، وقيل لرئيس الرؤساءالمصلحة أن الخليفة رتحل لعدم المقاتلة فلم يقبل ، وشرعوا في استخدام طائفة من العوام ، ودفع إلهم سلاح كثير من دار المملكة ، فلما كان يوم الأحد الثامن من ذي القعدة من هذه السنة جاء البساسيري إلى بغداد ومعه الرايات البيض المصرية ، وعلى رأسه أعلام مكتوب علمها اسم المستنصر بالله أبوتمم معد أمير المؤمنين ، فتلقاه أهل المكرخ الرافضة وسألوه أن يجتاز من عندهم ، فدخل المكرخ وخرج إلى مشرعة الزاويا ، فخمها والناس إذ ذاك في مجاعة وضر شديد ، ونزل قريش من بدران في نحو من مائتي فارس على مشرعة باب البصرة ، وكان البساسيري قد جمع العيارين وأطمعهم في نهب دار الخلافة ، ونهب أهل الكرخ دو رأهل السنة بباب البصرة ، ونهبت دار قاضي القضاة الدامغاني ، وتملك أكثر السجلات والكتب الحكمية ، و بيعت للعطارين ، ونهبت دو رالمتعلقين بخدمة الخليفة ، وأعادت الروافض الأذان بحي على خير العمل ، وأذن به في سائر نواحي بغداد في الجمعات والجماعات وخطب ببغداد للخليفة المستنصر العبيدى ، على منارها وغيرها ، وضر بت له السكة على الذهب والفضة ، وحوصرت دار الخلافة ، فجاحف الوزير أبو القاسم بن المسلمة الملقب برئيس الرؤساء ، عن معه من المستخدمين دونها فلم يفد ذلك شيئا، فركب الخليفة بالسواد والبردة ، وعلى رأسه اللواء و بيده سيف مصلت ، وحوله زمرة من العباسيين والجواري حاسرات عن وجوههن ، ناشرات شعورهن ، معهن المصاحف على رؤس الرماح ، و بين يديه الخدم بالسيوف ، ثم إن الخليفة أخذ ذماماً من أمير العرب قريش لمنعه وأهله ووزيره ابن المسلمة ، فأمنه على ذلك كله ، وأنزله في خيمة ، فلامه البساسيري على ذلك ، وقال : قد علمت ما كان وقع الاتفاق عليه بيني و بينك ، من أنك لاتبت رأى دونى ﴾ ولا أنا دونك ، ومهما ملكنا بيني و بينك . ثم إن البساسيري أخذ القاسم بن مسلمة

فو بحنه تو بيخاً مفضحاً ، ولامه لوما شديدا ، ثم ضربه ضربا مبرحاً ، واعتقله مهانا عنده ، ونهبت العامة دار الخلافة ، فلا يحصى ما أخذوا منها من الجواهر والنفائس ، والديباج والذهب والفضة ، والثياب والأثاث ، والدواب وغير ذلك ، مما لا يحد ولا يوصف . ثم اتفق رأى البساسيرى وقريش على أن يسير وا الخليفة إلى أمير حديثة عانة ، وهو مهارش بن مجلى الندوى ، وهو من بنى عم قريش بن بدران ، وكان رجلا فيه دين وله مروأة . فلما بلغ ذلك الخليفة دخل على قريش أن لا يخرج من بغداد فلم يفد ذلك شيئا ، وسير ه مع أصحابهما في هو دج إلى حديثة عانة ، فكان عند مهارش حولا كاملا ، وليس معه أحد من أهله ، فحكى عن الخليفة أنه قال لما كنت بحديثة عانة قت ليلة إلى الصلاة فوجدت في قابي حلاوة المناجاة ، ثم دعوت الله عز وجل عا سنح لى ، ثم قلت : اللهم أعدني إلى وطنى ، واجمع بيني و بين أهلي و ولدى ، ويسر اجتماعنا ، وأعدر وض الانس زاهرا ، و ربع القرب عامراً ، وفلفل بيني و بين أهلي و ولدى ، ويسر اجتماعنا ، وأعدر وض الانس زاهرا ، و ربع القرب عامراً ، وفلفل بيني و بين أهلي و ولدى ، ويسر اجتماعنا ، وأعدر وض الانس ذاهرا ، و ربع القرب عامراً ، وفلفل في قالم الخول المناف أخذت في السؤال والابتهال ، فسمعت ذلك الصائع يقول : إلى الحول إلى الحول، فقلت : إنه هاتف أنطقه الله عا جرى الأمر عليه ، وكان كذلك ، خرج من داره في ذى القمدة من السنة المقبلة ، وقد قال الخليفة القائم بأمر الله في مدة مقامه بالحديثة شمرا يذكر فيه حاله فنه :

ساءت ظنونی فیمن کنت آمله \* ولم یجل ذکر من والیت فی خلدی تعلموا من صروف الدهر کالهم \* فما أری أحدا یحنو علی أحد فما أری من الأیام إلا موعداً \* فمتی أری ظفری بذاك الموعد بومی یمر و کلا قضیته \* عللت نفسی بالحدیث إلی غد أقبح بنفس تستر مے إلی المنی \* وعلی مطامعها تروح و تغتدی

وأما البساسيرى وما اعتمده فى بغداد: فأنه ركب يوم عيد الأضحى وألبس الخطباء والمؤذنين البياض ، وكذلك أصحابه ، وعلى رأسه الألوية المصرية ، وخطب للخليفة المصرى ، والروافض فى غاية السرور ، والأذان بسائر العراق بحى على خير العمل ، وانتقم البساسيرى من أعيان أهل بغداد انتقاماً عظيما ، وغرق خلقا ممن كان يعاديه ، و بسط على آخرين الأرزاق ممن كان يحبه و يواليه ، وأظهر العدل . ولما كان يوم الاثنين لليلتين بقيتا من ذى الحجة أحضر إلى بين يديه الوزير ابن المسلمة الملقب رئيس الرؤساء ، وعليه جبة صوف ، وطرطور من لبد أحمر ، وفى رقبته مخنقة من المسلمة الملقب رئيس الرؤساء ، وعليه به فى البلد ، وخلفه من يصفعه بقطعة جلد ، وحين اجتاز بالكرخ نثر وا عليه خلقان المداسات ، و بصقوا فى وجهه ولعنوه وسبوه ، وأوقف بازاء دار الخلافة وهو بالكرخ نثر وا عليه خلقان المداسات ، و بصقوا فى وجهه ولعنوه وسبوه ، وأوقف بازاء دار الخلافة وهو

فى ذلك يتاو قوله تعالى (قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتمز من تشاء وتدل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير) ثم لما فرغوا من التطواف به جيء به إلى المعسكر فألبس جلد ثور بقرنيه ، وعلق بكلوب فى شدقيه ، و رفع إلى الخشبة ، فجعل يضطرب إلى آخر النهار فات رحمه الله . وكان آخر كلامه أن قال : الحمد لله الذى أحياني سعيدا ، وأماتني شهيدا . وفيها وقع برد بأرض العراق أهلك كثيرا من الغلات ، وقتل بعض الفلاحين ، و زادت دجلة زيادة كثيرة ، و زلزلت بغداد فى هذه السنة قبل الفتنة بشهر زلزالا شديدا ، فتهدمت دور كثيرة ، و وردت لأخبار أن هده الزلزلة اتصات بهمذان و واسط ، وتكريت ، وعانة ، وذكر أن الطواحين وقفت من شدتها . وفيها كثر النهب ببغداد حتى كانت العمائم تخطف عن الرؤس ، وخطفت عمامة الشيئ من شدتها . وفيها كثر النهب ببغداد حتى كانت العمائم تخطف عن الرؤس ، وخطفت عمامة الشيئ في نصر الطباع ، وطيلسانه وهو ذاهب إلى صلاة الجمعة .

وفى أواخر السنة خرج السلطان طغرلبك من همذان فقاتل أخاه وانتصر عليه ، ففرح الناس وتباشر وا بذلك ، ولم يظهر وا ذلك خوفا من البساسيرى ، واستنجد طغرلبك بأولاد أخيه داود \_ وكان قد مات \_ على أخيه إبراهيم فغلبوه وأسروه فى أوائل سنة إحدى وخمسين ، واجتمعوا على عمهم طغرلبك ، فسار بهم نحو العراق ، فكان من أمرهم ما سيأتى ذكره فى السنة الا تية إن شاء الله . وفيها توفى من الأعيان . ﴿ الحسن بن محمد أبو عبد الله الوبى ﴾

الفرضى ، وهو شيخ الحربى ، وكان شافعى المذهب ، قتل فى بغداد فى فتنة البساسيرى ، ودفن فى يوم الجمعة يوم عرفة منها . ﴿ داود أخو طغرلبك ﴾

وكان الأكبر منهم ، توفى فمهاوقام أولاده مقامه .

## ﴿ أُنُو الطيب الطبرى ﴾

الفقيه ، شيخ الشافعية ، طاهر بن عبدالله بن طاهر بن عره ولد بآمل طبرستان سنة ثمان وأربعين وثلثمائة ، سمع الحديث بجرجان من أبي أحمد الفطريني ، و بنيسابور من أبي الحسن الماسرجسي ، وعليه درس الفقه أيضاً وعلى أبي على الزجاجي ، وأبي القاسم بن كج ، ثم اشتغل ببغداد على أبي حامد الاسفرايني ، وشرح المختصر وفر وع ابن الحداد ، وصنف في الأصول والجدل ، وغير ذلك من العلوم الكثيرة النافعة ، وسمع ببغداد من الدارقطني وغييره ، وولى القضاء بر ببع الكرخ بعد موت أبي عبد الله الصيمري ، وكان ثقة دينا و رعا ، عالما بأصول الفقه وفر وعه ، حسن الخلق سلم الصدر مواظبا على تعليم العلم ليلا ونهارا . وقد ترجمته في طبقات الشافعية ، وحكى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي عنه على تعليم العلم في الما ينخه ، وقد أجلسه بعده في الحلقة \_ أن أبا الطيب أسلم خفا له \_ وكان متقللا من الدنيا فقيراً \_ عند خفاف ليصلحه له فأبطأ عليه فكان كلا مرعليه أخذه فغمسه في الماء وقال : أبها الشيخ الساعة عند خفاف ليصلحه له فأبطأ عليه فكان كلا مرعليه أخذه فغمسه في الماء وقال : أبها الشيخ الساعة

أصلحه ، فقال الشيخ : أسلمته لنصاحه ولم أسلمه لنعلمه السباحة . وحكى ابن خلكان أنه كان له ولأخيه عمامة واحدة ، وقيص واحد ، إذا لبسهما هذا جلس الآخر في البيت لا يخرج منه ، و إذا لبسهما هذا احتاج الآخر أن يقعد في البيت ولا يخرج منه ، و إذا غسلاهما جلسا في البيت إلى أن ييبسا وقد قال في ذلك أبو الطيب :

قوم إذا غسلوا ثياب جمالهم \* لبسوا البيوت إلى فراغ الغاسل وقد توفى في هذه السنة عن مائة سنة وسنتين ، وهو صحيح العقل ، والفهم ، والاعضاء ، يفتى و يشتغل إلى أن مات ، وقد ركب مرة سفينة فلما خرج منها قفز قفزة لا يستطيعها الشباب فقيل له : ما هذا يا أبا الطيب ؟ فقال : هذه أعضاء حفظناها في الشبيبة تنفعنا في الكبر رحمه الله .

#### ﴿ القاضي الماوردي ﴾

صاحب الحاوى المكبير ، على بن محمد بن حبيب ، أبو الحسن الماوردى البصرى ، شيخ الشافعية ، صاحب التصانيف الكثيرة في الأصول والفر وع والتفسير والأحكام السلطانية ، وأدب الدنيا والدين . قال : بسطت الفقه في أربعة آلاف و رقة ، يعنى الاقناع . وقد ولى الحم في بلاد كثيرة ، وكان حلما وقو را أديباً ، لم ير أصحابه ذراعه بوماً من الدهر من شدة تحرزه وأدبه ، وقد استقصيت ترجمته في الطبقات ، توفى عن ست وثمانين سنة ، ودفن بباب حرب .

﴿ رئيس الرؤساء أبو القاسم بن المسلمة ﴾

على بن الحسن بن أحمد بن محمد بن عمر ، وزير القائم بأمر الله ، كان أولا قد سمع الحديث من أبى أحمد الفرضى وغيره ، ثم صار أحد المعدلين ، ثم استكتبه القائم بأمر الله واستوزره ، ولقبه رئيس الرؤساء ، شرف الوزراء ، جمال الوزراء ، كان متضلعاً بعلوم كثيرة ، مع سداد رأى ، و وفور عقل ، وقد مكث في الوزاة ثنتي عشرة سنة وشهرا ، ثم قتله البساسيرى بعد ما شهره كما تقدم ، وله من العمر ثنتان وخمسون سنة وخمسة أشهر .

﴿ منصور بن الحسين ﴾ أبو الفوارس الأسدى ، صاحب الجزيرة ، توفى فيها وأقاموا ولده بعده . ﴿ ثُم دخلت سنة إحدى وخمسين وأر بعائة ﴾

استهلت هذه السنة و بغداد فى حكم البساسيرى ، يخطب فيها لصاحب مصر الفاطمى ، والخليفة العباسي بحديثة عانة ، ثم لما كان يوم الاثنين ثائى عشر صفر أحضر القضاة أبا عبد الله الدامغائى وجماعة من الوجوه والأعيان والأشراف ، وأخذ عليهم البيعة لصاحب مصر المستنصر الفاطمى ، ثم دخل دار الخلافة ، فنقض بعض الشراريف ، ثم دخل دار الخلافة ، فنقض بعض الشراريف ، ثم

قيل له إن القبيح في هذا أكثر من المصلحة . فتركه ، ثم ركب إلى زيارة المشهد بالكوفة ، وعزم على عبو رثهر جعفر ليسوق إلى الحائر لوفاء نذر كان عليه ، وأمر بأن تنقل جثة ابن مسلمة إلى ما يقارب الحريم الظاهرى ، وأن تنصب على دجلة . وكتبت إليه أم الخليفة \_ وكانت عجوزاً كبيرة قدبلغت التسعين وهي مختفية في مكان \_ تشكو إليه الحاجة والفقر وضييق الحال ، فأرسل إليها من نقلها إلى الحريم ، وأخدمها جاريتين ، و رتب لها كل يوم اثنى عشر رطلا من خبز ، وأر بعة أرطال من لحم .

## فصل

ولما خلص السلطان طغرلبك من حصره ممذان وأسر أخاه إبراهيم وقتله ، وتمكن في أمره ، وطابت نفسه ، ولم يبق له في تلك البلاد منازع ، كتب إلى قريش من بدران يأمره بأن يعيد الخليفة إلى وطنه ، وداره وتوعده على أنه إن لم يفعل ذلك و إلا أحل به بأساً شديدا ، فكتب إليه قريش يتلطف به و يدخل عليه ، و يقول: أنا معك على البساسيري بكل ما أقدر عليه ، حتى مكنك الله منه ، ولكن أخشى أن أتسرع في أمر يكون فيه على الخليفة مفسدة ، أو تبدر إليه بادرة سوء يكون على عارها ، ولكن سأعمل على ما أمرتني به بكل ما مكنني ، وأمر برد امرأة الخليفة خاتون إلى دارها وقرارها ، ثم إنه راسل البساسيري بعود الخليفة إلى داره ، وخوفه من جهة الملك طغر لبك ، وقال له فما قال : إنك دعوتنا إلى طاعـة المستنصر الفاطمي ، و بيننا و بينه سـتمائة فرسـخ ، و لم يأتنا رسول ولا أحد من عنده ، ولم يفكر في شيُّ مما أرسلنا إليه ، وهذا الملك من ورائنابالمرصاد ، قريب منا ، وقد جاء في منه كتاب عنوانه: إلى الأمير الجليل علم الدين أبي المعالى قريش بن بدران ، مولى أمير المؤمنيين ، من شاهنشاه المعظم ملك المشرق والمغرب طغرلبك ، أبي طالب محمد من ميكائيل بن سلمجوق ، وعلى رأس الكتاب العلامة السلطانية بخط السلطان. حسبي الله ونعم الوكيل . وكان في الكتاب : والآن قد سرت بنا المقادر إلى هلاك كل عدو في الدين ، ولم يبق علينا من المهمات إلا خدمة سيدنا ومولانا القائم بأمر الله أمير المؤمنين ، و إطلاع أبهة إمامته على سر مر عزه، فإن الذي يلزمنا ذلك، ولا فسحة في التقصير فيه ساعة من الزمان، وقد أقبلنا بجنود المشرق وخيولها إلى هـذا المهم العظيم ، ونويد من الأمير الجليل علم الدين إبانة النجح الذي وفق له وتفرد به ، وهو أن يتم وفاءه من إقامته وخــدمته ، في باب ســيدنا ومولانا أمير المؤمنين ، إما أن يأتى به مكرماً في عزه و إمامته إلى موقف خـ لافته من مدينة السلام، و يتمثل بين يديه متولياً أمره ومنفذاً حكمه ، وشاهراً سيفه وقله ، وذلك المراد ، وهو خليفتنا وتلك الخدمة بعض ما يجيب له ، وتحن نوايك المراق بأسرها ونصفي لك مشارع برها و بحرها ، لا يطؤها حافر خيل من خيول العجم

شبراً من أراضى تلك المملكة ، إلاملتمساً لمعاونتك ومظاهرتك ، و إما أن تحافظ على شخصه الغالى بتخو يله من القامة إلى حدين نحظى بخدمته ، فليمتثل ذلك و يكون الأمير الجليل مخديراً بين أن يلقانا أو يقيم حيث شاء فنوليه العراق كلها ، ونستخلفه في الخدمة الامامية ، ونصرف أعيننا إلى المالك الشرقية ، فهمتنا لا تقتضى إلا هدا.

فعند ذلك كتب قريش إلى مهاوش من مجلى الذي عنده الخليفة يةول له: إن المصلحة تقتضي تسلم الخليفة إلى ، حتى آخذ لى ولك به أمانا ، فامتنع عليه مهارش وقال قدغرني البساسيري و وعدني بأشياء لم أرها ، ولست عرسله إليك أبداً ، وله في عنقي أعان كثيرة لاأغدرها ، وكان مهارش هذا رجلا صالحاً ، فقال الخليفة : إن المصلحة تقتضي أن نسير إلى بلد بدر من مهلهل ، وننظر ما يكون من أمر السلطان طغرلبك ، فإن ظهر دخلنا بغداد ، و إن كانت الأخرى نظرنا لا نفسنا ، فإني أخشى من البساسيري أن يأتينا فيحصرنا . فقال له الخليفة : افعل مافيه المصلحة . فسارا في الحادي عشر من ذي القمدة إلى أن حصلابة لمعة تل عكبرا ، فتلقته رسل السلطان طغر ليك بالهدايا التي كان أنفذها ، وجاءت الأخبار بأن السلطان طغرلبك قد دخل بغداد ، وكان يوماً مشهوداً ، غير أن الجيش نهبوا البلد غير دار الخليفة ، وصودر خلق كثير من التجار ، وأخذت منهم أموال كثيرة ، وشرعوا في عمارة دار الملك ، وأرسل السلطان إلى الخليفة مراكب كثيرة من أنواع الخيول وغيرها ، وسرادق وملابس ، وما يليق بالخليفة في السفر ، أرسل ذلك مع الوزير عميــد الملك الـكندري ، ولما انتهوا إلى الخليفة أرسلوا بتلك الآلات إليه قبل أن يصلوا إليه ، وقالوا : اضر موا السرادق وليلبس الخليفة ما يليق به ، ثم نجبى، نحن ونستأذن عليه فلا يأذن لنا إلا بعد ساعة طويلة ، فلما فعلوا ذلك دخـل الوزير ومن ممه فقبلوا الأرض بين يديه ، وأخبروه بسرو رالسلطان بسلامته ، و عما حصل من العود إلى بغداد ، وكتب عميد الملك كتابًا إلى السلطان يعلمه بصفة ماجري ، وأحب أن يضع الخليفة علامته في أعلا الكتاب ليكون أقر لعين السلطان ، وأحضر الوزير دواته ومعها سيف وقال: هـذه خدمة السيف والقــلم ، فأعجب الخليفــة ذلك ، وترحلوا من منزلهم ذلك بــــد نومين ، فلما وصلوا النهر وان خرج السلطان لتلقى الخليفة ، فلما وصل السلطان إلى سرادق الخليفة قبل الأرض سبيع مرأت بين يدى الخليفة ، فأخذ الخليفة مخدة فوضعها بين يديه فأخـ ندها الملك فقبلها ، ثم جلس عليها كما أشار الخليفة، وقدم إلى الخليفة الحبل الياقوت الأحمر الذي كان لبني يويه، فوضعه بين يديه، وأخرج اثنثي عشرة حبة من لؤلؤكبار، وقال أرسلانخاتون \_ يعني زوجة الملك \_ تخدم الخليفة، وسأله أن يسبح مهذه المسبحة ، وجمل يعتذر من تأخره عن الحضرة بسبب عصيان أخيه فقتله ، واتفق موت خي الأكبر أيضاً ، فاشتغلت بترتيب أولاده من بعده ، وأنا شاكر لمهارش عاكان منه من خدمة

أمير المؤمنين ، وأنا ذاهب إن شاء الله خلف المكاب البساسيرى ، فأقتله إن شاء الله ، ثم أدخل الشام وأفهل بصاحب مصر ما ينبغى أن يجازى به من سوء المقابلة ، فدعاله الخليفة ، وأعطى الخليفة للملك سيفاً كان معه ، لم يبق معه من أمور الخلافة سواه ، واستأذن الملك لبقية الجيش أن يخدموا المخليفة ، فرفعت الأستار عن جوانب الحركات ، فلها شاهد الأتراك الخليفة قبلوا الأرض ، ثم دخلوا بغداد يوم الاثنين لحمس بقين من ذى القعدة ، وكان يوماً مشهوداً : الجيش كله معه والقضاة والأعيان والسلطان آخذ باجام بغلته ، إلى أن وصل باب الحجرة ، ثم إنه لما وصل الخليفة إلى دار مملكته استأذنه السلطان في الذهاب و راء البساسيرى ، فأرسل جيشا من ناحية الكوفة لممنعوه من الدخول إلى الشام ، وخرج هو والناس في التاسع والعشرين من الشهر ، وأما البساسيرى فانه مقيم واسط في جمع غلات وأمور بهيئها لقتال السلطان ، وعنده أن الملك طغر لبك ومن عنده ليسوا بشيء فاف منه ، وذلك لما يريده الله تعالى من إهلاكه إن شاء الله .

### ﴿ صفة مقتل البساسير ي وأخذه على يدى السلطان طغرلبك ﴾

لما سار السلطان و راءه وصات السرية الأولى فلقوه بأرض واسط ومعه ابن مزيد ، فاقتتلوا هنالك والهزم أصحابه عنه ، ونجا البساسيرى بنفسه على فرس ، فتبعه بعض الغلمان فرمى فرسه بنشابة فألقته إلى الأرض ، فجاء الغـلام فضر به على وجهه و لم يعرفه ، وأسره واحد منهم يقال له كسكين ، فجز وأسه وحمله إلى السلطان ، وأخذت الأتراك من جيش البساسيرى من الأموال ما عجزوا عن حمله، ولما وصل الرأس إلى السلطان أمرأن يذهب به إلى بغداد ، وأن يرفع على رمح ، وأن يطاف به فى المحال وأن يطوف معه الدبادب والبوقات والنفاطون ، وأن يخرج الناس والنساء الفرجة عليه ، ففعل ذلك، من نصب على الطيارة تجاه دار الخليفة ، وقد كان مع البساسيرى خلق من البغاددة خرجوا معه ، فانين أنه سيمود إلى بغداد ، فهلكوا ونهبت أموالهم ، ولم ينج من أصحابه إلا القليل ، وفر ابن مزيد فى ناس قليل إلى البطيحة ، ومعه أولاد البساسيرى وأمهم ، وقد شهبت العساكر ما بين واسط والبصرة فى ناس قليل إلى البطيحة ، ومعه أولاد البساسيرى وأمهم ، وقد شهبت العساكر ما بين واسط والبصرة مم استؤون لابن مزيد من السلطان ودخل معه بغداد ، وقد نهبت العساكر ما بين واسط والبصرة الله عليه أن لا ينام على وطاء ولا يأتيه أحد بطعام إذا كان صائما ، ولا يخدمه فى وضوئه وغسله أحد ، بل يتولى ذلك كله بنفسه لنفسه ، وعاهد الله أن لا يؤذى أحدا من آذاه ، وأن يصفح عن من ظامه ، بل يتولى ذلك كله بنفسه لنفسه ، وعاهد الله أن لا يؤذى أحدا من آذاه ، وأن يصفح عن من ظامه ، وقال : ما عاقبت من عصى الله فيك عمل أن تطبع الله فيه .

وفيها تولى الملك ألب أرسـ لان بن داود بن ميكائيل بن ساجوق بلاد حران بعــد وفاة أبيه ، بتةر يرعمه طغرلبك ، وكان له من الأخوة سليمان وقار وت بك ، وياقوتى ، فتزوج طغرلبك بام سليمان .

وفيها كان بمكة رخص لم يسمع بمثله ، بيم النمر والبركل مائتى رطل بدينار . ولم يحج أحــد من أهل المراق فيها ﴿ ترجمة أرسلان أبو الحارث البساسير ى التركى ﴾

كان من مماليك بهاء الدولة ، وكان أولا مملوكا لرجل من أهل مدينة بسا ، فنسب إليه فقيل له البساسيرى ، وتلقب بالملك المظفر ، ثم كان مقدما كبيراً عند الخليفة القائم بأم الله ، لا يقطع أمراً دونه ، وخطب له على منابر العراق كلها ، ثم طغى و بغى وتمرد ، وعنا وخرج على الخليفة والمسلمين ودعا إلى خلافة الفاطميين ، ثم انقضى أجله في هذه السنة ، وكان دخوله إلى بغداد بأهله في سادس ذى القعدة من سنة خمسين وأر بهائة ، ثم اتفق خر وجهم منها في سادس ذى القعدة أيضاً من سنة إحدى وخمسين ، بعد سنة كاملة ، ثم كان خر وج الخليفة من بغداد في يوم الثلاثاء الثاني عشر من كانون الأول ، واتفق قتل البساسيرى في يوم الشلائاء الثامن عشر من كانون الأول ، بعد سنة شمسية ، وذلك في ذى الحجة منها .

أبوعلى الشرمةانى المؤدب المقرى الحافظ للقرآن والقراءات ، واختلافها ، كان ضيق الحال فرآه شيخه ابن العمد ذات يوم وهو يأخد أو راق الخس من دجلة و يأكلها ، فأعلم ابن المسلمة بحاله ، فأرسل ابن المسلمة غلاماً له وأمره أن يذهب إلى الخزانة التي له بمسجده فيتخذ لها مفتاحاً غير مفتاحه ، ثم كان كل يوم يضع فيها ثلاثة أرطال من خبز السميد ، ودجاجة ، وحلاوة السكر ، فظن أبو على الشرمةانى أن ذلك كرامة أكرمه الله بها ، وأن هذا الطعام الذى يجده في خزانته من الجنة ، فكتمه زمانا وجعل بنشد :

من أطلعوه على سر فباح به \* لم يأمنوه على الأسرار ماعاشا وأبعدوه فلم يظفر بقرمهم \* وأبدلوه فكان الأنس إيحاشا

فلما كان فى بهض الأيام ذا كره ابن العلاف فى أمره ، وقال له فيما قال : أراك قد سمنت فما هذا الأمر ، وأنت رجل فتير ? فجعل يلوح ولا يصرح ، و يكنى ولا يفصح ، ثم ألح عليه فأخبره أنه يجد كل يوم فى خزانته من طعام الجنة مايكفيه ، وأن هذا كرامة أكرمه الله بها ، فقال له : ادع لابن المسلمة فانه الذى يفعل ذلك ، وشرح له صورة الحال ، فكسره ذلك ولم يعجبه .

﴿ على بن محود بن إبراهيم بن ماجره ﴾

أبو الحسن الروزنى ، شيخ الصوفية ، و إليه ينسب الرباط الروزنى ، وقد كان بنى لأبى الحسن شيخه ، وقد صحب أبا عبد الرحن السلمى ، وقال : صحبت ألف شيخ ، وأحفظ عن كل شيخ حكاية توفى فى رمضان عن خس وثمانين سنة .

#### ﴿ محد بن على ﴾

ابن الفتح بن محمد بن على بن أبي طالب الحربي ، المعروف بالعشارى ، لطول جسده ، وقد سمم الدارقطني وغيره ، وكان ثقة دينا صالحاً ، توفى في جمادى الأولى منها ، وقد نيف على الثمانين ﴿ الونى الفرضى ﴾

الحسين بن محمد بن عبد الله أبو عبد الله الونى ، نسبة إلى ون قرية من أعمال جهستان ، الفرضى شيخ الحربى ، وهو أبو حكيم عبد الله بن إبراهيم ، كان الونى إماماً فى الحساب والفرائض ، وانتفع الناس به ، توفى فها ببغداد شهيدا فى فتنة البساسيرى والله أعلم .

﴿ ثُم دخلت سنة اثنتين وخمسين وأر بعائة ﴾

فى يوم الخيس السابع عشر من صفر ، دخل السلطان بغداد مرجمه من واسط ، بعد قتل البساسيرى ، وفى يوم الحادى والهشرين جلس الخليفة فى داره وأحضر الملك طغرلبك ، ومدسماطا عظيما فأكل الأمراء منه والعامة ، ثم فى يوم الحنيس ثانى ربيع الأول عمل السلطان سماطا للناس ، وفى يوم الثلاثاء تاسع جمادى الآخرة قدم الأميرعدة الدين أبو القاسم عبد الله بن ذخيرة الدين بن أمير المؤمنين القائم بأمر الله . وعمته ، وله من العمر يومئذ أربع سنين ، صحبة أبى الغنائم ، فتلقاه الناس إجلالا لجده ، وقد ولى الخلافة بعد ذلك ، وسمى المقتدى بأمرالله . وفى رجب وقف أبوالحسن عجد بن هلال العتابي داركتب ، وهى دار بشارع ابن أبى عوف من غربى بغداد ، ونقل إليها ألف كتاب ، عوضاً عن دار ازدشير التي أحرقت بالكرخ . وفي شعبان ملك محمود بن نصر حلب وقلعتها فامتدحه الشهراء . وفيها ، ملك عطية بن مرداس الرحبة ، وذلك كله منتزع من أيدى الفاطميين . ولم فامتدحه الشهراء . وفيها ، ملك عطية بن مرداس الرحبة ، وذلك كله منتزع من أيدى الفاطميين . ولم يحج أحد من أهل العراق فيها ، غير أن جماعة اجتمعوا إلى الكوفة وذهبوا مع الخفراء .

وممن توفى فيها من الأعيان . ﴿ أَبُو منصور الجبلي ﴾

من تلاميذ أبى حامد، ولى القضاء بباب الطاق. و بحريم دار الخلافة ، وسمع الحديث من جماعة. قال الخطيب: وكتبنا عنه وكان ثقة.

#### ﴿ الحسن بن محمد ﴾

ابن أبى الفضل أبو مجمد الفسوى ، الوالى ، سمع الحديث ، وكان ذكيا فى صناعة الولاية ، ومعرفة التهم والمنهومين من الغرماء ، بلطيف من الصنيع ، كا نقل عنه أنه أوقف بين يديه جماعة الهموا بسرقة فأتى بكوز يشرب منه ، فرمى به فانزعج الواقفون إلا واحدا ، فأص به أن يقرر ، وقال السارق يكون جريمًا قوياً ، فوجد الأمر كذلك ، وقد قتل مرة رجلا فى ضرب بين يديه فادعى عليه عند القاضى أبى الطيب ، في مم عليه بالقصاص ، ثم فادى عن نفسه عال جزيل حتى خلص ،

### ﴿ محد بن عبيد الله ﴾

ابن أحمد بن محمد بن عروس ، أبو الفضل البزار ، انتهت إليه رياسة الفقهاء المالكيين ببغداد، وكان من القراء المجيدين ، وأهل الحديث المسندين ، سمع ابن حبانة والمخلص وابن شاهين ، وقد قبل شهادته أبو عبد الله الدامغاني ، وكان أحد المعدلين .

#### ﴿ قطر الندى ﴾

و يقال الدجى ، و يقال علم ، أم الخليفة القائم بأمرالله ، كانت عجو زآ كبيرة ، بلغت التسمين ، وهي التي احتاجت في زمان البساسيرى فأجرى عليها رزقا ، وأخده بها جاريتين ، ثم لم تمت حتى أقر الله عينها بولدها ، و رجوعه إليها ، واستمر أمرهم على ما كانوا عليه ، ثم توفيت في هذه السنة ، فحضر ولدها الخليفة جنازتها ، وكانت حافلة جدا .

# ﴿ ثم دخلت سنة ثلاث وخسين وأر بمائة ﴾

فما خطب الملك طغر لبك ابنة الخليفة ، فانزعج الخليفة من ذلك ، وقال : هذا شي لم تجر العادة عثله ، ثم طاب شيئا كثيرا كهيئة الفرار . من ذلك ما كان لزوجته التي توفيت من الاقطاعات بأرض واسط، وثلثمائة ألف دينار، وأن يقم الملك ببغداد لا برحل عنها ولا بوماً واحدا، فوقع الاتفاق على بعض ذلك ، وأرسل إلها عائة ألف دينار مع ابنة أخيه داود زوجة الخليفة ، وأشياء كثيرة من آنية الذهب والفضة ، والنثار والجواري ، ومن الجواهر ألفان ومائتي قطعة ، من ذلك سبعائة قطعة من جوهر ، و زن القطعة ما بين الثلاث مثاقيل إلى المثقال ، وأشياء أخرى. فتمنع الخليفة لفوات بعض الشروط، فغضب عميد الملك الوزير لمخدومه السلطان، وجرت شرو رطويلة اقتضت أنأرسل السلطان كتابا يأمر الخليفة بانتزاع ابنة أخيه السيده أرسلان خاتون ، ونقلها من دار الخلافة إلى دار الملك ،حتى تنفصل هذه القضية ، فعزم الخليفة على الرحيل من بغداد ، فانزعج الناس لذلك ، وجاء كتاب السلطان إلى رئيس شحنة بغداد برشتق يأمره بعدم المراقبة وكثرة العسف في مقابلة رد أصحابه بالحرمان ، و يعزم على نقل الخاتون إلى دار المملكة ، وأرسل من يحملها إلى البلد التي هو فيها ، كل ذلك غضباً عـلى الخليفة . قال ابن الجوزي : وفي رمضان منها رأى إنسان من الزمني رسول الله صلاته في المنام وهو قائم ومعه ثلاثة أنفس ، فجاءه أحدهم فقال له : ألا تقوم ? فقال : لا أستطيع ، أنا رجل مقعد ، فأخذ بيده فقال قم فقام وانتبه ، فاذا هو قد مرأ وأصبح عشى في حوائجه . وفي ربيع الآخر استوزر الخليفة أبا الفتح منصور بن أحمد بن دارست الأهوازي ، وخلع عليه وجلس في مجلس الو زارة . و في جمادي الآخرة لليلة بن بقيتًا منه كسفت الشمس كسوفًا عظمًا ، جميع القرص غاب، فمكث الناس أربع ساءات حتى بدت النجوم وآوت الطيور إلى أوكارها، وتركت الطيران الشدة الظاملة . وفيها ولى أبو تميم بن معز الدولة بلاد إفريقية . وفيها ولى ابن نصر الدولة أحمد بن مروان الكردى ديار بكر . وفيها ولى قريش بن بدران بلاد الموصل ونصيبين . وفيها خلع على طراد ابن محمد الزينبي الملقب بالكامل نقابة الطالبيين ، ولقب المرتضى . وفيهاضمن أبو إسحاق بن علاء اليهودى ، ضياع الخليفة من صرصر إلى أواثى ، كل سنة ستة وثمانين ألف دينار ، وسبع عشرة ألف كر من غلة . ولم يحج أحد من أهل العراق هذه السنة .

وممن توفى فيها من الأعيان . ﴿ أحمد بن مروان ﴾

أبو نصر الكردى ، صاحب بلاد بكر وميا فارقين ، لقبه القادر نصر الدولة ، وملك هذه البلاد ثنتين وخسين سنة ، وتنجم تنما لم يقع لأحد من أهل زمانه ، ولا أدركه فيه أحد من أقرانه ، وكان عنده خسمائة سرية سوى من يخد مهن ، وعنده خسمائة خادم ، وكان عنده من المغنيات شي كثير كل واحدة مشتراها خسة آلاف دينار ، وأكثر ، وكان يحضر في مجلسه من آلات اللهو والأوانى ما يساوى مائتي ألف دينار ، وتزوج بعدة من بنات الملوك ، وكان كثير المهادنة للملوك ، إذا قصده عدو أرسل إليه عقدار ما يصالحه به ، فيرجع عنه .

وقد أرسل إلى الملك طغرلبك بهدية عظيمة حين ملك المراق ، من ذلك حبل من ياقوت كان لبني بويه اشتراه منهم بشيء كثير ، ومائة ألف دينار ، وغير ذلك ، وقد و زرله أبو القاسم المعرى مرتين ، وو زرله أيضاً أبو نصر محمد بن محمد بن حمير ، وكانت بلاده آمن البلاد ، وأطيبها وأكثرها عدلا ، وقد بلغه أن الطيور تجوع فتجمع في الشتاء من الحبوب التي في القرى فيصطادها الناس ، فأمر بفتح الاهراء و إلقاء ما يكفيها من الغلات في مدة الشتاء ، فكانت تكون في ضيافته طول الشتاء مدة عمره ، تو في في هذه السنة وقد قارب النمانين . قال ابن خلكان : قال ابن الأزرق في تاريخه : إنه لم يصادر أحداً من رعيته سوى رجل واحد ، ولم تفته صلاة مع كثرة مباشرته للذات ، وكان له ثلاثمائة وستون حظية ، يبيت عند كل واحدة ليلة في السنة ، وخلف أولاداً كثيرة ، ولم يزل على ذلك إلى أن توفى في الناسع والعشرين من شوال منها .

﴿ ثُم دخلت سنة أر بع وخمسين وأر بعائة ﴾

فيها وردت الـكتب الـكثيرة من الملك طغرلبك يشكو من قلة إنصاف الخليفة، وعدم موافقته له ، ويذكر ما أسداه إليه من الخير والنعم إلى ملوك الأطراف ، وقاضى القضاة الدامغائى ، فلمارأى الخليفة ذلك ، وأن الملك أرسل إلى نوابه بالاحتياط على أموال الخليفة ، كتب إلى الملك يجيبه إلى ما سأل ، فلما وصل ذلك إلى الملك فرح فرحاً شديداً ، وأرسل إلى نوابه أن يطلقوا أملاك الخليفة ، واتفقت الكلمة بعد أن كادت تتفرق ، فوكل الخليفة في العقد . فوقع العقد بمدينة تبريز بحضرة

الملك طغرابك ، وعمل سماطاً عظيما ، فلما جي بالوكاة قام لها الملك وقبل الأرض عند رؤيتها ، ودعا المخليفة دعاء كثيراً ، ثم أوجب المقد على صداق أر بعائة ألف دينار ، وذلك في يوم الخيس الثالث عشر من شعبان من هذه السنة ، ثم بعث ابنة أخيه الخاتون زوجة الخليفة في شوال بتحف كثيرة ، وجوهر وذهب كثير ، وجواهر عديدة ثمينة ، وهدايا عظيمة لأم العروس وأهلها ، وقال الملك جهرة للناس : أنا عبد الخليفة ما بقيت ، لا أملك شيئاً سوى ما على من الثياب . وفيها عزل الخليفة وزيره واستوزر أبا نصر محمد بن حبد بن حبير ، استقدمه من ميافارقين . وفيها عم الرخص جميع الارضحتي بيع بالبصرة كل ألف رطل تمر بثمان قرار يط ، ولم يحج فيها أحد.

ومن توفى فيها من الأعيان ﴿ ثمال بن صالح ﴾

معزالدولة ، صاحب حلب ، كان حليما كريما وقوراً . ذكر ابن الجوزى أن الفراش تقدم إليه ليغسل يده فصدمت بلبلة الأبريق ثنيته فسقطت في الطست ، فعفا عنه

#### ﴿ الحسن بن على بن محمد ﴾

أبو عهد الجوهري ، ولد في شعبان سنة ثلاث وستين ، وسمع الحديث على جماعة ، وتفرد بمشايخ كثيرين ، منهم أبو بكر بن مالك القطيعي ، وهو آخر من حدث عنه ، توفى في ذي القعدة منها ﴿ الحسين بن أبي زيد ﴾

أبو على الدباغ . قال رأيت رسول الله وَلِيَكِينَا في المنام . فقلت : يارسـول الله ادع الله أن يميتنى على الاسلام . فقال : وعلى السنة ﴿ سعد بن محمد بن منصور ﴾

أبو المحاسن الجرجاني ، كان رئيسا قديما ، وجه رسولا إلى الملك محود بن سبكتكين في حدود سنة عشر ، وكان من الفقهاء العلماء ، تخرج به جماعة ، وروى الحديث عن جماعة ، وعقد له مجلس المناظرة ببلدان كثيرة ، وقتل ظلماً باستراباذ في رجب منها رحمه الله تعالى .

# ﴿ ثم دخلت سنة خمس وخمسين وأر بمائة ﴾

فيها دخل السلطان طغرلبك بغداد، وعزم الخليفة على تلقيه، ثم ترك ذلك وأرسل وزيره أبا نصر عوضاً عنه، وكان من الجيش أذية كثيرة للناس في الطريق، وتعرضوا للحريم حتى هجمواعلى النساء في الحمامات ، فخلصهن منهم العامة بعد جهد. فا نالله و إنا اليه راجمون .

#### ﴿ ذَكُرُ دَخُولُ الْمُلْكُ طَغُرُلُبُكُ عَلَى بَنْتُ الْخَلَيْفَةُ ﴾

لما استقر السلطان ببغداد أرسل و زيره عميد الملك إلى الخليفة يطالبه بنقل ابنته إلى دار المملكة فتمنع الخليفة من ذلك وقال: إنكم إنها سألتم أن يعقد العقد فقط بحصول التشريف والتزمتم لها بعود المطالبة ، فتردد الناس في ذلك بين الخليفة والملك ، وأرسل الملك زيادة على النقد مائة ألف دينار

فلما كانت ليلة الأحد الرابع والعشرين من رمضان جاء الخبر بأنه توفى فى ثامن الشهرة فثار العيارون فقتلوا العميدى وسبعائة من أصحابه ، ونهبوا الأموال ، وجعلوا يأكلون و يشربون على القتلى نهاراً ، حتى انسلخ الشهر وأخذت البيعة بعده لولد أخيه سلمان بن داود ، وكان طغرلبك قد نص عليه وأوصى إليه ، لأنه كان قد تزوج بأمه ، واتفقت الكامة عليه ، ولم يبق عليه خوف إلا من جهة أخى سلمان ، وهو الملك عضد الدولة ألب أرسلان ، محمد بن داود ، فان الجيش كانوا يميلون إليه ، وقد خطب له أهل الجبل ومعه نظام الملك أبو على الحسن بن على بن إسحاق و زيره ، ولما رأى الكندرى قوة أمره خطب له بالرى ، ثم من بعده لأخيه سلمان بن داود .

وقد كان الملك طغر لبك حليا كثير الاحتمال ، شديد الكتمان للسر ، محافظا على الصلوات ، وعلى صوم الاثنين والحميس ، مواظبا على لبس البياض ، وكان عره يوم مات سبمين سنة ، ولم يترك ولدا ، وملك بحضرة القائم بأمر الله سبع سنين و إحدى عشر شهرا ، واثنى عشر يوماً ، ولما مات اضطر بت الأحوال وانتقضت بعده جدا ، وعاثت الأعراب في سواد بغداد وأرض العراق ، ينهبون ، وتمذرت الزراعة إلا على المخاطرة ، فانزعج الناس لذلك .

وفيها كانت زلزلة عظيمة بواسط وأرض الشام، فهدمت قطعة من سور طرابلس. وفيها وقع بالناس مونان بالجدرى والفجأة، ووقع بمصر وباء شديد، كان يخرج منها كل يوم ألف جنازة. وفيها

ملك الصليحى صاحب اليمن مكة ، وجلب الاقوات إليها ، وأحسن إلى أهلها . و فى أوائلها طلبت الست أرسلان زوجة الخليفة النقلة من عنده إلى عمها ، وذلك لما هجرها وبارت عنده ، فبعثها مع الوزير الكندرى إلى عمها ، فلما وصلت إليه كان مريضاً مدنفا ، فأرسل إلى الخليفة يعتب عليه فى تماونه مها ، فكتب الخليفة إلية ارتجالا :

ذهبت شرّتی وولی الغرام \* وارتجاع الشباب مالا برام أذهبت منی الليالی جديداً \* والليالی يضعفن والأيام فعلی ما عهدته من شبابی \* وعلی الغانيات منی السلام

وممن توفي فيها من الأعيان ﴿ زهير بن على بن الحسن بن حزام ﴾

أبو نصر الحزامى ، ورد بغداد وتفقه على الشيخ أبى حامد الاسفراينى ، وسمع بالبصرة سنن أبى داود على القاضى أبى عر ، وحدث بالكثير ، وكان برجع إليه فى الفتاوى ، وحل المشكلات ، وكانت وفاته بسرخس فهما .

صاحب آمد ، و يقال إنه سم ، فانتقم صاحب ميا فارقين ممن سمه ، فقطعه قطعاً .

﴿ الملك أبوطالب ﴾

عد بن ميكائيل بن سلجوق طغرلبك ، كان أول ملوك السلاجقة ، وكان خيرًا مصليا ، محافظا على الصلاة في أول وقتها ، يديم صيام الاثنين والخيس ، حليا عمن أساء إليه ، كتوماً للاسرار سعيداً في حركاته ، ملك في أيام مسعود بن محمود عامة بلاد خراسان ، واستناب أخاه داود وأخاه لأمه إبراهيم بن نيال ، وأولاد إخوته ، على كثير من البلاد ، ثم استدعاه الخليفة إلى ملك بغداد كا تقدم ذلك كله مبسوطا . توفى في ثامن رمضان من هذه السنة ، وله من العمر سبعون سنة ، وكان له في الملك ثلاثون سنة ، منها في ملك العراق ثمان سنين إلا ثمانية عشر يوماً .

﴿ ثُم دخلت سنة ست وخمسين وأربعائة ﴾

فيها قبض السلطان ألب أرسلان على و زير عه عميد الملك الكندرى ، وسجنه ببيته ثم أرسل إليه من قتله ، واعتمد في الوزارة على نظام الملك ، وكان و زير صدق ، يكرم العلماء والفقراء ، ولما عصى الملك شهاب الدولة قتلمش ، وخرج عن الطاعة ، وأراد أخذ ألب أرسلان ، خاف منه ألب أرسلان فقال له الوزير : أيها الملك لا تخف ، فانى قد استدمت لك جندا ما بار زوا عسكرا إلا كسروه ، كائنا ما كان . قال له الملك : من هم ? قال : جند يدون لك و ينصرونك بالتوجه في صاواتهم وخاواتهم ، وهم العلماء والفقراء الصلحاء . فطابت نفس الملك بذلك ، فين التق مع قتلمش لم ينظره أن كسره ، وقتل خلقا من جنوده ، وقتل قتلهش في المحركة ، واجتمعت الكامة على ألب أرسلان .

وفيها أرسل ولده ملكشاه ووزيره نظام الملك هذا في جنود عظيمة إلى بلاد الكرخ، ففتحوا حصوفا كثيرة، وغنموا أموالا جزيلة، وفرح المسلمون بنصرهم، وكتب كتاب ولده على ابنة الخان الأعظم صاحب ما و راء النهر، و زفت إليه، و زوج ابنه الا خر بابنة صاحب غزنة، واجتمع شمل الملكين السلجوق والمحمودي.

وفيها أذن ألب أرسلان لابنة الخليفة في الرجوع إلى أبيها ، وأرسل معها بعض القضاة والأمراء فدخلت بغداد في مجمل عظيم ، وخرج الناس لينظروا إليها ، فدخلت ليلا ، ففرح الخليفة وأهلها بذلك ، وأور الخليفة بالدعاء لا لب أرسلان على المنابر في الخطب ، فقيل في الدعاء : اللهم وأصلح السلطان المعظم ، عضد الدولة ، وتاج الملة ، ألب أرسلان أبا شجاع محمد بن داود ، ثم أرسل الخليفة إلى الملك بالخلع والتقليد مع الشريف نقيب النقباء ، طراد بن عهد ، وأبي عهد التميمي ، وموفق الخادم واستقر أمر السلطان ألب أرسلان على العراق . قال ابن الجوزي : وفي ربيع الأول شاع في بغداد أن قوماً من الأكراد خرجوا يتصيدون فرأوا في البرية خياماً سودا ، سمعوا بها لطماً شديدا ، وعويلا كثيراً ، وقائلا يقول : قد مات سيدوك ملك الجن ، وأي بلد لم يلطم به عليه ، ولم يقم له مأتم فيه . قال : نفرج النساء العواهر من حريم بغداد إلى المقابر يلطمن ثلاثة أيام ، و يخرق ثم أيامن و ينشر ن شعو رهن ، وخرج رجال من الفساق يفعلو ن ذلك ، وفعل هذا بواسط وخو زستان وغيرها و ينشر ن شعو رهن ، وخرج رجال من الفساق يفعلو ن ذلك ، وفعل هذا بواسط وخو زستان وغيرها من البلاد ، قال : وهذا من الجي لم ين الوليد ، المدرس للمعتزلة فسبوه وشتموه لامتناعه من من أصحاب عبد الصمد على أبي على بن الوليد ، المدرس للمعتزلة فسبوه وشتموه لامتناعه من الصلاة في الجامع ، وتدريسه للناس بهذا المذهب ، وأهانوه وجر وه ، ولمنت المعتزلة ، في جامع المنصور ، وجاس أبو سعيد بن أبي عامة وجمل يلمن المعتزلة . و في شوال و رد الخبر أن السلطان غزا بلياً عظيا في سائة ألف دنداز ، وألف بيعة ودبر ، وقتل منهم خلقا كثيراً ، وأسر خمائة ألف إنسان .

وفى ذى القعدة حدث بالناس و باء شديد ببغداد وغيرها من بلاد العراق ، وغلت أسعار الأدوية ، وقل التمرهندى ، و زاد الحرفى تشارين ، وفسد الهواء، وفي هذا الشهر خلع على أبى الغنائم المعمر بن محمد بن عبيد الله العلوى بنقابة الطالبيين ، و ولاية الحج والمظالم ، ولقب بالظاهر ذى المناقب ، وقرئ تقليده في الموكب . أوحج أهل العراق في هذه السنة .

وممن توفي فيها من الأعيان ﴿ ابن حزم الظاهري ﴾

هو الأمام الحافظ العلامة ، أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن معد بن سفيان بن يزيد ، مولى يزيد بن أبى سفيان صخر بن حرب الأموى ، أصل جده من فارس ، أسلم وخلف المذكور ، وهو أول من دخل بلاد المغرب منهم ، وكانت بلدهم قرطبة ، فولد ابن

الشرعية ، و برز فيها وفاق أهل زمانه ، وصنف الكتب المشهورة ، يقال إنه صنف أربعائة بجلد في الشرعية ، و برز فيها وفاق أهل زمانه ، وصنف الكتب المشهورة ، يقال إنه صنف أربعائة بجلد في قريب من ثمانين ألف و رقية ، وكان أديباً طبيباً شاعرا فصيحا ، له في الطب والمنطق كتب ، وكان من بيت و زارة و رياسة ، و وجاهة ومال وثروة ، وكان مصاحباً للشيخ أبي عر بن عبد البر النمرى ، وكان مناوئا للشيخ أبي الوليد سلمان بن خلف الباجي ، وقد جرت بينهما مناظرات يطول ذكرها . وكان ابن حزم كثير الوقيمة في العلماء بلسانه وقلمه ، فأو رثه ذلك حقدا في قلوب أهل زمانه ، ومازالوا به حتى بغضوه إلى ملوكهم ، فطردوه عن بلاده ، حتى كانت وفائه في قرية له في شعبان من هذه السنة وقد جاوز التسمين . والمحجب كل العجب منه أنه كان ظاهر يا حائراً في الفروع ، لا يقول : بشئ من وقد جاوز التسمين . والمحجب كل العجب منه أنه كان ظاهر يا حائراً في الفروع ، لا يقول : بشئ من القياس لا الجلي ولا غيره ، وهذا الذي وضعه عند العلماء ، وأدخل عليه خطأ كبيرا في نظره وتصرفه وكان مع هذا من أشد الناس تأويلا في باب الأصول ، وآيات الصفات وأحاديث الصفات ، لأ نه كان أولا قد تضلع من علم المنطق ، أخذه عن محمد بن الحسن المذحجي الكنائي القرطبي ، ذكره ابن ما كولا وابن خلكان ، ففسد بذلك حاله في باب الصفات .

#### ﴿ عبد الواحد بن على بن برهان ﴾

أبو القاسم النحوى ، كان شرس الأخلاق جدا ، لم يلبس سراو يل قط ولا غطى رأسه ولم يقبل عطاء لأحد ، وذكر عنه أنه كان يقبل المردان من غير ريبة . قال ابن عقيل : وكان على مذهب مرجئة المعتزلة وينفى خلود الكفار في النار ، ويقول : دوام العقاب في حق من لا يجوز عليه التشفى لا وجه له ، مع ما وصف الله به نفسه من الرحمة ، ويتأول قوله تعالى (خالدين فيها أبدا) أى أبدا من الا باد . قال ابن الجوزى: وقد كان ابن برهان يقدح في أصحاب أحمد و يخالف اعتقاد المسلمين لأنه قد خالف الأجماع ، ثم ذكر كلامه في هذا وغيره والله أعلى .

# ﴿ ثُم دخلت سنة سبع وخسين وأر بمائة ﴾

فيها سار جماعة من العراق إلى الحج بخفارة ، فلم يمكنهم المسير فعدلوا إلى الكوفة و رجعوا . وفي ذى الحجة منها شرع فى بناء المدرسة النظامية ، ونقض لأجلها دو ركثيرة من مشرعة الزوايا ، وباب البصرة . وفيها كانت حروب كثيرة بين تميم بن العزيز و باديس ، وأولاد حماد ، والعرب والمغاربة بصنهاجة و زناتة . وحج بالناس من بغداد النقيب أبو الغنائم .

وفيها كان مقتل عميه الملك الكندرى ، وهو منصور بن محمه أبو نصر الكندرى ، و زير طغرلبك ، وكان مسجونا سنة تامة ، ولما قتل حمل فدفن عند أبيه بقرية كندرة ، من عمل طريثيث ، وليست بكندرة التى هى بالقرب من قزوين . واستحوذ السلطان على أمواله وحواصله ، وقد كان

ذكياً فصيحاً شاعراً ، لديه فضائل جمـة ، حاضر الجواب سريمه . ولمـا أرسله طغرلبك إلى الخليفة يطلب ابنته ، وامتنع الخليفة من ذلك وأنشد متمثلا بقول الشاعر \* ماكل ما يتمنى المرء يدركه \* فأجابه الوزير تمـام قوله \* تجرى الرياح بما لا يشتهى السفن \* فسكت الخليفة وأطرق . قتـل عن نيف وأربعين سنة . ومن شعره قوله :

إن كان في الناس ضيق عن منافستي \* فالموت قد وسع الدنيا على الناس مضيت والشامت المغبون يتبعني \* كل لـكاس المنايا شارب حاسي

وقد بعثه الملك طغرلبك يخطب له امرأة خوارزم شاه فتزوجها هو ، فحصاه الملك وأمره على عمله فدفن فدفن ذكره بخوارزم ، وسفح دمه حين قتل بمر و الروذ ، ودفن جسده بقريته ، وحمل رأسه فدفن بنيسابور ، ونقل قحف رأسه إلى كرمان ، وأنا أشهد أن الله جامع الخلائق إلى ميقات يوم معلوم أين كانوا ، وحيث كانوا ، وعلى أى صفة كانوا سبحانه وتعالى .

# ﴿ ثُم دخلت سنة عان وخسين وأر بعائة ﴾

في نوم عاشو راء أغلق أهل الكرخ دكا كينهم وأحضروا نساء ينحن على الحسين ، كما جرت به عادتهم السالفة في بدءتهم المتقدمة المخالفة ، فين وقع ذلك أنكرته العامة ، وطلب الخليفة أبا الغنائم وأنكر عليه ذلك . فاعتذر إليه بأنه لم يعلم به ، وأنه حين علم أزاله ، وتردد أهل المكر ح إلى الدُّوانَ يعتذرون من ذلك ، وخرج التوقيع بكفر من سب الصحابة وأظهر البدع . قال ابن الجوزى : في ربيع الأول ولدبباب الأزج صبية لها رأسان ووجهان ورقبتان وأربع أيد ، عــلى بدن كامل ثم ماتت. قال : وفي جمادي الا خرة كانت بخراسان زلزلة مكثت أياما ، تصدعت منها الجبال ، وهلك جماعة ، وخسف بعـدة قرى ، وخرج الناس إلى الصحراء وأقاموا هنالك ، ووقع حريق بنهر يعلى فاحترق مائة دكان وثلاثة دور، وذهب للناس شيء كثير، ونهب بعضهم بعضاً. قال أن الجوزي و في شعبان وقع قتال بدمشق فأحرقوا داراً كانت قريبة من الجامع ، فاحترق جامع دمشق . كذا قال ابن الجوزي: والصحيح المشهور أن حريق جامع دمشق إنما هو في ليلة النصف من شعبان سنة إحدى وستين وأر بعائة بعد ثلاث سنين مما قال ، وأن غلمان الفاطميين اقتتلوا مع غلمان العباسيين فألقيت نار بدار الامارة ، وهي الخضراء ، فاحترقت وتعدى حريقها حتى وصل إلى الجامع فسقطت سقوفه ، و بادت زخرفته ، وتلف رخامه ، و بقي كأنه خربة ، وبادت الخضراء فصارت كوماً من تراب بعد ما كانت في غاية الاحكام والاتقان ، وطيب الفناء ، ونزهـة المجالس ، وحسن المنظر ، فهي إلى ومنا هـ ذا لا يسكنها لرداءة مكانها إلا سفلة الناس وأسقاطهم ، بعد ما كانت دار الخلافة والملك والامارة ، منذ أسسها معاوية من أنى سفيان ، وأما الجامع الأموى فانه لم يكن على وجه الأرض

شي أحسن منه ولا أبهى منظرا ، إلى أن احترق فبقى خرابا مدة طويلة ثم شرع الملوك فى تجديده وترميمه ، حتى بلط فى زمن العادل أبى بكر بن أبوب ، ولم يزالوا فى تحسين معالمه إلى زماننا هذا ، فتماثل وهو بالنسبة إلى حاله الأول كلا شي ، ولا زال التحسين فيه إلى أيام الأمير سيف الدين بتكنزين عبد الله الناصرى ، فى حدود سنة ثلاث وسبعائة ، وما قبلها وما بعدها بيسير.

وفيها رخصت الأسمار ببغداد رخصاً كثيرا ، ونقصت دجلة نقصا بينا . وفيها أخذ الملك ألب أرسلان المهد بالملك من بعده لولده ملكشاه ، ومشى بين يديه بالغاشية والأمماء يمشون بين يديه ، وكان يوماً مشهوداً . وحج بالناس فيها نور الهدى أبو طالب الحسين بن نظام الحضرتين الزينبي وجاور عكة .

وفيها توفي من الأعيان. ﴿ الحافظ الكبير أبو بكر البهق ﴾

أحمد بن الحسين بن عبد الله بن موسى أبو بكر البهق ، له التصانيف التى سارت بها الركبان إلى سائر الأمصار ، ولد سنة أربع وثمانين وثلثائة ، وكان أوحد أهل زمانه في الاتقان والحفظ والفقه والتصنيف ، كان فقيها محدثا أصولياً ، أخذ العلم عن الحاكم أبي عبد الله النيسابورى ، وسمع على غير ، شيئا كثيراً ، وجمع أشياء كثيرة نافعة ، لم يسبق إلى مثلها ، ولا يدرك فيها ، منها كتاب السنن الكبير ، ونصوص الشافعي كل في عشر مجلدات ، والسنن الصغير ، والا ثار ، والمدخل ، والا داب وشعب الايمان ، والخلافيات ، ودلائل النبوة ، والبعث والنشور ، وغير ذلك من المصنفات الكبار والصغار المفيدة ، التي لا تسامي ولا تداني ، وكان زاهدا متقللا من الدنيا ، كثير العبادة والورع ، توفى بنيسابور ، ونقل تابوته إلى بهق في جمادي الأولى منها .

#### ﴿ الحسن بن غالب ﴾

ابن على بن غالب بن منصور بن صعلوك ، أبو على التميمى ، و يعرف بابن المبارك المقرى ، محب ابن سمعون ، وقرأ القرآن على حروف أنكرت عليه ، وجرب عليه الكذب ، إما عدا و إما خطأ ، واتهم فى رواية كثيرة ، وكان أبو بكر القزويني ممن ينكر عليه ، وكتب عليه محضر بعدم الاقراء بالحروف المنكرة ، قال أبو محمد السمرقندى كان كذابا ، توفى فيها عن ثنتين و ثمانين سنة ، ودفن عند إبراهيم الحربي . قال ابن خلكان : أخذ الفقه عن أبي الفتح نصر بن محمد العمرى المروزى ، ثم غلب عليه الحديث واشتهر به ، ورحل في طلبه .

﴿ القاضي أبو يعلى بن الفرا الحنبلي ﴾

محمد بن الحسن بن محمد بن خلف بن أحمد الفرا القاضى ، أبو يعلى شيخ الحنابلة ، وممهد مذهبهم فى الفروع ، ولد فى محرم سنة ثمانين وثلثمائة ، وسمع الحديث الكثير ، وحدث عن ابن حبابة . قال ابن الجوزى: وكان من سادات العلماء الثقات ، وشهد عند ابن ما كولا وابن الدامغائى فقبلاه ، وتولى النظر فى الحمج بحريم الخلافة ، وكان إماماً فى الفقه ، له التصانيف الحسان الكثيرة فى مذهب أحمد ، ودرس وأفتى سنين ، وانتهت إليه رياسة المذهب ، وانتشرت تصانيفه وأصحابه ، وجمع الامامة والفقه والصحت ، وحسن الحلق ، والتعبد والتقشف والخشوع ، وحسن السمت ، والصمت عما لايعنى توفى فى العشرين من رمضان منها عن ممان وسبعين سنة ، واجتمع فى جنازته القضاة والأعيان ، وكان يوماً حاراً ، فأفطر بعض من اتبع جنازته ، وترك من البنين عبيد الله أبا القاسم ، وأبا الحسين وأبا حازم ، ورآه بعضهم فى المنام فقال : ما فعل الله بك ع فقال : رحمنى وغفر لى وأكرمنى ، و رفع منزلتى ، وجعل يعد ذلك بأصبعه ، فقال : بالعلم ع فقال : بل بالصدق .

#### ﴿ ابن سيده ﴾

صاحب المحمكم في اللغة ، أبو الحسين على بن إسهاعيل المرسى ، كان إماماً حافظا في اللغة ، وكان ضرير البصر ، أخذ علم العربية واللغة عن أبيه ، وكان أبوه ضريراً أيضاً ، واشتغل على أبي العلاء صاعد البغدادي ، وله المحمكم في مجلدات عديدة ، وله شرح الحماسة في ست مجلدات ، وغير ذلك ، وقرأ على الشيخ أبي عر الطملنكي كتاب الغريب لأبي عبيه سردا من حفظه ، فتعجب الناس لذلك ، وكان الشيخ يقابل عايقرأ في الكتاب ، فسمع الناس بقرائته من حفظه ، توفى في ربيع الأول منها وله ستون سنة ، وقيل إنه توفى في سنة ثمان وأر بعين ، والأول أصح ، والله أعلم .

# ﴿ ثُم دخلت سنة تسع وخمسين وأر بعائة ﴾

فيها بنى أبو سعيد المستوفى الملقب بشرف الملك ، مشهد الامام أبى حنيفة ببغداد ، وعقدعليه قبة ، وعمل بازائه مدرسة ، فدخل أبو جعفر بن البياضي زائرا لأبى حنيفة فأنشد :

ألم تر أن العلم كان مضيعاً \* فجمَّه هذا المغيب في اللحد كذلك كانتهذه الأرضمية \* فأنشرها جود العميد أبي السعد

وفيها هبت ريح حارة فمات بسببها خلق كثير ، وورد أن ببغداد تلف شجر كثير من الليمون والاترج . وفيها احترق قبر معر وف الكرخي ، وكان سببه أن القيم طبخ له ماء الشعير لمرضه فتعدت النار إلى الأخشاب فاحترق المشهد . وفيها وقع غلاء وفناء بدمشق وحلب وحران ، وأعمال خراسان بكالها ، و وقع الفناء في الدواب : كانت تنتفخ رؤسها وأعينها حتى كان الناس يأخذون حر الوحش بالأيدى ، وكانوا يأنفون من أكلها .

قال ابن الجوزى في المنتظم: وفي يوم السبت عاشر ذي القعدة جمع العميد أبو سعد الناس ليحضروا الدرس بالنظامية ببغداد ، وءين لتدريسها ومشيختها الشيخ أبا إسحاق الشيرازي، فلما

تكامل اجهاع الناس وجاء أبو إسحاق ليدرس لقيه فقيه شاب فقال: يا سيدى تذهب تدرس في مكان مفضوب ? فامتنع أبو إسحاق من الحضور و رجع إلى بيته ، فأقيم الشيخ أبو نصر الصباغ فدرس ، فلما بلغ نظام الملك ذلك تغيظ على العميد وأرسل إلى الشيخ أبى إسحاق فرده إلى التدريس بالنظامية ، في ذي الحجة من هذه السنة ، وكان لا يصلى فيها مكتو بة ، بل كان يخرج إلى بعض المساجد فيصلى ، لما بلغه من أنها مغصو بة ، وقد كان مدة تدريس ابن الصباغ فيها عشرين يوماً ، ثم عاد أبو إسحاق إليها . وفي ذي القعدة من هذه السنة قتل الصليحي أمير اليمن وصاحب مكة قتله بعض أمراء اليمن ، وخطب القائم بأمر الله العباسي ، وفيها حج بالناس أبو الغنائم النقيب .

وممن توفي فيها من الأعيان . ﴿ محمد بن إسماعيل بن محمد ﴾

أبو عـلى الطرسوسي ، ويقال له العراقي ، لظرفه وطول مقامه بها ، سمع الحـديث من أبى طاهر الخلص ، وتفقه على أبى محمد الباقي ، ثم على الشيخ أبى حامد الاسفرايني ، وولى قضاء بلدة طرسوس وكان من الفقهاء الفضلاء المبرزين .

## ﴿ ثم دخلت سنة ستين وأر بمائة من الهجرة النبوية ﴾

قال ابن الجوزى: في جمادى الأولى كانت زلزلة بأرض فلسطين ، أهلكت بلد الرملة ، و رمت شراريف من مسجد رسول الله والله والله والدكوفة ، وجاء كتاب بعض التجار فيه ذكر هذه الزلزلة كثيرة من المال ، و بلغ حسها إلى الرحبة والكوفة ، وجاء كتاب بعض التجار فيه ذكر هذه الزلزلة وذكر فيه أنها خسفت الرملة جميعا حتى لم يسلم منها إلا داران فقط ، وهلك منها خمس عشرة ألف نسمة ، وانشقت صخرة بيت المقدس ، ثم عادت فالتأمت ، وغار البحر مسيرة يوم ، وساخ في الأرض وظهر في مكان الماء أشياء من جواهر وغيرها ، ودخل الناس في أرضه يلتقطون ، فرجع علم ه فأهلك كثيراً منهم ، أو أكثرهم . وفي يوم النصف من جمادى الا خرة قرئ الاعتقاد القادرى الذي فيه مذهب أهل السنة ، والانكار على أهل البدع ، وقرأ أبومسلم الكجي البخارى المحدث كتاب التوحيد لابن خز عة على الجاعة الحاضرين . وذكر بمحضر من الوزير ابن جهير وجماعة الفقهاء وأهل المكلام ، واعترفوا بالموافقة ، ثم قرئ الاعتقاد القادرى على الشريف أبي جعفر بن المقتدى بالله المكرة ، وذلك لسماعه له من الخليفة القادر بالله مصنفه .

وفيها عزل الخليفة و زيره أبا نصر محمد بن محمد بن جمير ، الملقب فحر الدولة ، و بعث إليه يعاتبه في أشياء كثيرة ، فاعتذر منها وأخذ في الترفق والتذلل ، فأجيب بأن برحل إلى أى جهة شاء ، فاختار ابن مزيد فباع أصحابه أملاكهم وطلقوا نساءهم وأخذ أولاده وأهله وجاء ليركب في سفينة لينجدر منها إلى الحلة ، والناس يتباكون حوله لبكائه ، فلما اجتاز بدار الخلافة قبل الأرض دفعات

والخليفة في الشباك ، والوزير يقول يا أمير المؤمنين ارحم شيبتي وغربتي وأولادى ، فأعيد إلى الوزارة بشفاعة دبيس بن مزيد ، في السنة الا تية ، والمتدحه الشعراء ، وفرج الناس برجوعه إلى الوزارة وكان يوما مشهوداً .

وفيها توفي من الأعيان ﴿ عبد الملك بن محمد بن يوسف بن منصور ﴾

الملقب بالشيخ الأجل ، كان أوحد زمانه بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، والمبادرة إلى فعل الخيرات ، واصطناع الأيادى عند أهلها ، من أهل السنة ، مع شدة القيام على أهل البدع ولعنهم ، وافتقاد المستورين بالبر والصدقة ، و إخفاء ذلك جهده وطاقته ، ومن غريب ما وقع له أنه كان يصل إنسانا في كل يوم بعشرة دنانير ، كان يكتب بها معه إلى ابن رضوان ، فلما توفى الشيخ جاء الرجل إلى ابن رضوان فقال : ادفع إلى ما كان يصرف لى الشيخ ، فقال له ابن رضوان : إنه قد مات ولا أصرف لك شيئا ، فجاء الرجل إلى قبر الشيخ الأجل فقرأ شيئا من القرآن ودعا له وترحم عليه ، ثم النفت فاذا هو بكاغد فيه عشرة دنانير ، فأخذها وجاء بها إلى ابن رضوان فذكر له ما جرى له ، فقال : هذه سقطت منى اليوم عند قبره فذها ولك عندى فى كل يوم مثلها . توفى فى بحرى له ، فقال : هذه سقطت منى اليوم عند قبره ، فخذها ولك عندى فى كل يوم مثلها . توفى فى نصف الحرم منها عن خس وستين سنة ، وكان يوم موته يوماً مشهوداً ، حضره خلق لا يعلم عددهم إلا الله عز وجل ، فرحمه الله تعالى .

# ﴿ أُبُو جعفر محمد بن الحسن الطوسي ﴾

فقيه الشيعة ، ودفن في مشهد على ، وكان مجاوراً به حين أحرقت دار ، بالكرخ ، وكتبه ، سنة ثمان وأر بمين إلى محرم هذه السنة فتوفى ودفن هناك .

# ﴿ ثم دخلت سنة إحدى وستين وأر بمائة ﴾

فى ليلة النصف من شعبان منها كان حريق جامع دمشق ، وكان سببه أن غلمان الفاطميين والعباسيين اختصموا فألقيت نار بدار الملك ، وهى الخضراء المناخمة للجامع من جهة القبلة ، فاحترقت ، وسرى الحريق إلى الجامع فسقطت سقوفه وتناثرت فصوصه المذهبة ، وتغيرت معالمه ، وتقلمت الفسيفساء التي كانت في أرضه ، وعلى جدرانه ، وتبدلت بضدها ، وقد كانت سقوفه مذهبة كلها ، والجملونات من فوقها ، وجدرانه مذهبة ملونة مصور فيها جميع بلاد الدنيا ، بحيث إن الانسان إذا أراد أن يتفرج في إقليم أو بلد وجده في الجامع مصوراً كهيئنه ، فلا يسافر إليه ولا يعنى في طلبه ، فقد وجده من قرب الكعبة ومكة فوق المحراب والبلاد كلها شرقا وغربا ، كل إقليم في مكان لائق به ، ومصور فيه كل شجرة مثمرة وغير مثمرة ، مصور مشكل في بلدانه وأوطانه ، والستور مرخاة على أبوابه النافذة إلى الصحن ، وعلى أصول الحيطان إلى مقدار الثلث منها ستور ، و باقي الجدران على أبوابه النافذة إلى الصحن ، وعلى أصول الحيطان إلى مقدار الثلث منها ستور ، و باقي الجدران

بالفصوص الملونة ، وأرضه كلها بالفصوص ، ليس فيها بلاط ، محيث إنه لم يكن في الدنيا بناء أحسن منه ، لا قصور الملوك ولا غيرها ، ثم لما وقع هذا الحريق فيه تبدل الحال المحامل بضده ، وصارت أرضه طينا في زمن الشتاء ، وغباراً في زمن الصيف ، محفورة مهجورة ، وكان جميع ما سقط منه من الرخام في زمن العادل أبي بكر بن أبوب ، بعد السهائة سنة من الهجرة ، وكان جميع ما سقط منه من الرخام والفصوص والأخشاب وغيرها ، مودعاً في المشاهد الأر بعد ، حتى فرغها من ذلك كال الدين الشهر زورى ، في زمن العادل ثور الدين محمود بن زنكي ، حين ولاه نظره مع القضاء ونظر الأوقاف كلها ، ونظر دار الضرب وغير ذلك ، ولم تزل الملوك تجدد في محاسنه إلى زماننا هذا ، فتقارب حاله في زمن تنكيز نائب الشام ، وقد تقدم أن ابن الجوزى أرخ ماذكرنا في سنة ثمان وخمسين ، وتبعه أبن الساعي أيضاً في هذه السنة ، وكذلك شيخنا الذهبي مؤرخ الاسلام ، وغير واحد . والله أعلم . وفيها نقمت الحنابلة على الشيخ أبي الوفا بن عقيل ، وهو من كبرائهم ، بتردده إلى أبي على بن الوليد المتكلم المعتزلى ، واتهموه بالاعتزال ، و إنما كان يتردد إليه ليحيط علما عندهبه ، ولكن شرقه الموى فشرق شرقة كادت روحه تخرج معها ، وصارت فيه نزعة منه ، وجرت بينه و بينهم فتنة طويلة وتأذى بسبها جماعة منهم ، وما سكنت الفتنة بينهم إلى سنة خس وستين ، ثم اصطلحوا فها بينهم وتأذى بسبها جماعة منهم ، وما سكنت الفتنة بينهم إلى سنة خس وستين ، ثم اصطلحوا فها بينهم وتأذى بسبها جماعة منهم ، وما سكنت الفتنة بينهم إلى سنة خس وستين ، ثم اصطلحوا فها بينهم وتأذى بسبها جماعة منهم ، وما سكنت الفتنة بينهم إلى سنة خس وستين ، ثم اصطلحوا فها بينهم وتأذى بسبها جماعة منهم ، وما سكنت الفتنة بينهم إلى سنة خس وستين ، ثم اصطلحوا فها بينهم وتأذى بينهم وتأذى بينه و بينهم فتنة طويلة وتأذى بدينه و بينهم في الناته الفتنة بينهم إلى سنة خس وستين ، ثم اصطلحوا فها بينهم وتأذى بينهم وتأذى بينه و بينه م

وفيها زادت دجلة على إحدى وعشرين ذراعاً حتى دخل الماء مشهد أبي حنيفة. وفيها ورد الخبر بأن الأفشين دخل بلاد الروم حتى انتهى إلى غورية ، فقت ل خلقا وغنم أموالا كثيرة . وفيها كان رخص عظيم فى الكوفة حتى بيع السمك كل أر بعين رطلا بحبة . وفيها حج بالناس أبو الغنائم العلوى وممن توفى فيها من الأعيان .

بعد اختصام كبير.

أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن فو ران الفو رائى ، المروزى ، أحد أمّة الشافعية ، ومصنف الابانة التي فيها من النقول الغريبة ، والأقوال والأوجه التي لا نوجد إلا فيها ، كان بصيراً بالأصول والفروع ، أخذ الفقه عن القفال ، وحضر إمام الحرمين عنده وهو صفير ، فلم يلتفت إليه ، فصار في نفسه منه ، فهو يخطئه كثيراً في النهاية . قال ابن خلكان : فتي قال في النهاية : وقال بمض المصنفين كذا وغلط في ذلك وشرع في الوقوع فيه فراده أبو القاسم الفوراني . توفي الفوراني في رمضان منها عرو ، عن ثلاث وسبمين سنة ، وقد كتب تلهيذه أبو سعد عبد الرحمن بن محمد المأمون الممرى المدرس بالنظامية بعد أبي إسحاق وقبل ابن الصباغ ، و بعده أيضاً ، كتابا على الابانة ، فسماه شعد المحجل وغيره ، لم يلحقوا شاوه ولاحاموا حوله ، ومعوه تتمة النتمة .

### ﴿ ثم دخلت سنة اثنتين وستين وأر بمائة ﴾

قال ابن الجوزى: فن الحوادث فيها أنه كان على ثلاث ساعات في يوم الثلاثاء الحادى عشر من جهادى الأولى، وهو ثامن عشرين أذار، كانت زلزلة عظيمة بالرملة وأعملها، فذهب أكثرها وانهدم سورها، وعم ذلك بيت المقلمس وناباس، وانخسفت إيليا، وجفل البحرحتى انكشفت أرضه، ومشى ناس فيه ثم عاد وتغير، وانهدم إحدى زوايا جامع مصر، وتبعت هذه الزلزلة في ساعتها زلزلتان أخريان. وفيها توجه ملك الروم من قسطنطينية إلى الشام في ثلثائة ألف مقاتل، فنزل على منبج وأحرق القرى ما بين منبج إلى أرض الروم، وقتل رجالهم وسبى نساءهم وأولادهم، وفزع المسلمون بحلب وغيرها منه فزعا عظيا، فأقام ستة عشر يوماً ثم رده الله خاسئا وهو حسير، وذلك لقلة ما معهم من الميرة وهلاك أكثر جيشه بالجوع، ولله الحمد والمنة.

وفيها ضاقت النفقة على أمير مكة فأخذ الذهب من أستار الكعبة والميزاب وباب الكعبة ، فضرب ذلك دراهم ودنانير ، وكذا فعل صاحب المدينة بالقناديل التي في المسجد النبوى . وفيها كان غلاء شديد بمصر فأكلوا الجيف والميتات والمكلاب ، فكان يباع المكاب بخمسة دنانير ، وماتت الفيلة فأكات ميتاتها ، وأفنيت الدواب فلم يبقى الصاحب مصر سوى ثلاثة أفراس ، بعد أن كان له العدد الكثير من الخيل والدواب ، ونزل الوزير يوماً عن بغلت فففل الغلام عنها لضعفه من الجوع فأخذها ثلاثة نفر فذبحوها وأكلوها فأخذوا فصلبوا فما أصبحوا إلا وعظامهم بادية ، قد أخذ الناس لحومهم فأكلوها ، وظهر على رجل يقتل الصبيان والنساء ويدفن رؤسهم وأطرافهم ، ويبيع لحومهم ، فقتل وأكل لحمه ، وكانت الأعراب يقدمون بالطعام يبيعونه في ظاهر البلاء لا يتجاسر ون يدخلون لئلا فقتل وأكل له واحتاج صاحب مصرحتي باع أشياء من نفائس ما عنده ، من ذلك إحدى عشر ألف فيؤكل . واحتاج صاحب مصرحتي باع أشياء من نفائس ما عنده ، من ذلك إحدى عشر ألف درع ، وعشر ون ألف سيف محلي ، وثمانون ألف قطعة بلوركبار ، وخسة وسبعون ألف قطعة من الديباج القديم ، و بيعت ثياب النساء والرجال وغير ذلك بأرخص ثمن ، وكذلك الأملاك وغيرها ، الديباج القديم ، و بيعت ثياب النساء والرجال وغير ذلك بأرخص ثمن ، وكذلك الأملاك وغيرها ،

وفيها وردت النقادم من الملك ألب أرسلان إلى الخليفة . وفيها اسم ولى العهد ابن الخليفة على الدنانير والدراهم ، ومنع التعامل بغيرها ، وسمى المضروب عليه الأميرى . وفيها ورد كتاب صاحب مكة إلى الملك ألب أرسلان وهو بخراسان يخبره باقامة الخطبة بمكة للقائم بأمر الله وللسلطان ، وقطع خطبة المصريين ، فأرسل إليه بثلاثين ألف دينار وخلعة سنية ، وأجرى له فى كل سنة عشرة آلاف دينار . وفيها تزوج عميد الدولة ابن جهير بابنة نظام الملك بالرى . وحج بالناس أبو الغنائم العلوى ،

وفها توفي من الأعيان والمشاهير . ﴿ الحسن بن على ﴾

ابن محمد أبو الجوائز الواسطى ، سكن بغداد دهرا طويلا ، وكان شاعرا أديباً ظريفا ، ولد سنة ثنتين وخمسين وثلثائة ، ومات فى هذه السنة عن مائة وعشر سنين . ومن مستجاد شعره قوله واحسرتى من قولها \* وحق من صيرنى \* وقفا عليها ولها ماخطرت بخاطرى \* إلا كستنى ولها

﴿ محد بن أحمد بن سهل ﴾

المعروف بابن بشران النحوى الواسطى ، ولد سنة ثمانين وثلثمائة ، وكان عالماً بالأدب ، وانتهت إليه الرحلة في اللغة ، وله شعر حسن ، فمنه قوله :

يا شائداً للقصور مهلا \* أقصر فقصر الفتى المات لم يجتمع شمل أهل قصر \* إلا قصاراهم الشــتات

م يجمع عمل أهل قصر \* إلا قصاراهم السامات وإنما العيش مثل ظل \* منتقل ماله ثبات

وقوله ودعتهم ولى الدنيا مودعة \* ورحت مالىسوى ذكراهموطر

وقلت يالذني بيني لبينهم \* كأن صفو حياتي بعدهم كدر

لولا تعلل قلبي بالرجاء لهم \* ألفيته إن حدوا بالعيس ينفطر

ياليت عيسهم يوم النوى نحرت \* أوليتها للضوارى بالفلاجزر

ياساعة البين أنت الساعة اقتربت \* يالوعة البين أنت النار تستعر

وقوله طلبت صديقًا في البرية كلها \* فأعياطلابي أنأصيب صديقًا

بلى من سمى بالصديق مجازه \* ولم يك في معنى الوداد صدوقا

فطلقت ود العالمين ثلاثة \* وأصبحت من أسرالحفاظ طليقا

وفيها أقبل ملك الروم أرمانوس في جحافل أمثال الجبال من الروم والكرخ والفرنج ، وعدد عظيم وعدد ، ومعه خمسة وثلاثون ألفا من البطارقة ، مع كل بطريق مائنا ألف فارس ، ومعه من الفرنج خمسة وثلاثون ألفا ، ومن الغزاة الذين يسكنون القسطنطينية خمسة عشر ألفا ، ومعه مائة ألف نقاب وحفار ، وألف روز جارى ، ومعه أربعائة عجلة تحمل النعال والمسامير ، وألفا عجلة تحمل السلاح والسروج والغرادات والمناجيق ، منها منجنيق عدة ألف ومائنا رحل ، ومن عزمه قبحه الله أن يبيد الاسلام وأهله ، وقد أقطع بطارقته البلاد حتى بغداد ، واستوصى نائها بالخليفة خيرا ، فقال له : ارفق بذلك الشيدخ فانه صاحبنا ، ثم إذا استوثقت ممالك العراق وخراسان لهم مالوا على الشام وأهله ميلة واحدة ، فاستعادو ، من أيدى المسلمين ، والقدر يقول (لعمرك إنهم لني سكرتهم يعمهون )

فالتقاه السلطان ألب أرسلان في جيشه وهم قريب من عشرين ألفا ، بمكان يقال له الزهوة ، في يوم الأر بماء لحس بقين من ذى القمدة ، وخاف السلطان من كثرة جند ملك الروم ، فأشار عليه الفقيه أبو نصر محمد بن عبد الملك البخارى بأن يكون وقت الوقمة يوم الجمعة بمد الزوال حين يكون الخطباء يدعون للمجاهدين ، فلما كان ذلك الوقت وتواقف الفريقان وتواجه الفتيان ، نزل السلطان عن فرسه وسجد لله عز وجل ، ومرغ وجهه في التراب ودعا الله واستنصره ، فأنزل نصره على المسلمين ، ومنحهم أكنافهم فقتلوا منهم خلقا كثيراً ، وأسر ملكهم أرمانوس ، أسره غلام رومي ، فلما أوقف بين يدى الملك ألب أرسلان ضربه بيده ثلاث مقارع وقال : لو كنت أنا الأسير بين يديك ما كنت تفمل وتألى : كل قبيح ، قال : فما ظنك بي ف فقال : إما أن تقتل وتشهرتي في بلادك ، وإما أن تعفو وتأخذ الفداء وتعيدني . قال : ما عزمت على غير العفو والفداء . فافتدى نفسه منه بألف ألف دينار وخسائة ألف دينار . فقام بين يدي الماك وسقاه شربة من ماء وقبل الأرض بين يديه ، وقبل الأرض إلى جهة الخليفة إجلالا و إكراماً ، وأطلق له الملك عشرة آلاف دينار ليتجهز بها ، وأطلق معه جماعة من البطارقة وشيعه فرسخاً ، وأرسل معه جيشا يحفظونه إلى بلاده ، ومعهم راية مكتوب علمها لا إله إلا الله محمد رسول الله ، فلما انتهى إلى بلاده وجد الروم قد ملكوا علمهم غيره ، فأرسل علمه جماعة من البطان يعتذر إليه ، و بعث من الذهب والجواهر ما يقارب ثلاثمائة ألف دينار ، وتزهد ولبس الصوف ثم استغاث على الأرمن فأخذه وكحله وأرسله إلى السلطان يتقرب إليه بذلك .

وفيها خطب محمود بن مرداس للقائم وللسلطان ألب أرسلان ، فبعث إليه الخليفة بالخلع والهدايا والتحف ، والعهد مع طراد . وفيها حج بالناس أبو الغنائم العلوى ، وخطب عكة للقائم ، وقطعت خطبة المصريين منها ، وكان يخطب لهم فيها من نحو مائة سنة ، فانقطع ذلك . وفيها .

ابن ثابت بن أحد بن مهدى ، أبو بكر الخطيب البغدادى ، أحد مشاهير الحفاظ ، وصاحب الريخ بغداد وغير ، من المصنفات العديدة المفيدة ، نحو من ستين مصنفا ، ويقال بل مائة مصنف . فالله أعلم . ولد سنة إحدى وتسعين و المائة ، وقيل سنة ثنتين وتسعين ، وأول سماعه سنة ثلاث وأر بمائة ، ونشأ ببغداد ، وتفقه على أبى طالب الطبرى وغيره من أصحاب الشيخ أبى حامد الاسفرايني ، وسمع الحديث الكثير ، و رحل إلى البصرة ونيسابور وأصبهان وهمذان والشام والحجاز ، وسمى الخطيب لأنه كان يخطب بدرب ريحان ، وسمع عكة على القاضى أبى عبد الله محمد بن سلامة القضاعى ، وقرأ صحيح البخارى على كر عة بنت أحمد فى خسة أيام ، و رجع إلى بغداد وحظى عند الوزير أبى القاسم بن مسلمة ، ولما ادعى اليهود الخيابرة أن معهم كتابا نبويا فيه إسقاط الجزية

عنهم أوقف ابن مسلمة الخطيب على هذا الكتاب. فقال: هذا كذب ، فقال له: وما الدليل على كذبه ? فقال : لأن فيه شهادة معاوية من أبي سفيان ولم يكن أسلم يوم خيبر ، وقد كانت خيبر في سنة سبع من الهجرة ، و إنما أسلم معاوية يوم الفتح ، وفيه شهادة سعد بن معاذ ، وقد مات قبل خيبر عام الخندق سنة خس . فأعجب الناس ذلك . وقد سبق الخطيب إلى هذا النقل ، سبقه محمد من جرس كما ذكرت ذلك في مصنف مفرد ، ولما وقعت فتنه البساسيري ببغداد سنة خمسين خرج الخطيب إلى الشام فأقام بدمشق بالمأذنة الشرقية من جامعها ، وكان يقرأ على الناس الحديث ، وكان جهوري الصوت ، يسمع صوته من أرجاء الجامع كلها ، فاتفق أنه قرأ على الناس بوما فضائل العباس فثار عليه الروافض من أتباع الفاطميين ، فأرادوا قتله فتشفع بالشريف الزينبي فأجاره ، وكان مسكنه بدار العقبقي ، ثم خرج من دمشق فأقام عدينة صور ، فكتب شيئا كثيراً من مصنفات أبي عبد الله الصورى بخطه كان يستميرها من زوجته ، فلم يزل مقما بالشام إلى سنة ثنتين وستين ، ثم عاد إلى بغداد فحدث بأشياء من مسموعاته ، وقد كان سأل الله أن علك ألف دينار ، وأن يحدث بالتاريخ بجامع المنصور، فلك ألف دينار أو ما يقاربها ذهباً ، وحين احتضر كان عنده قريب من مائتي دينار ، فأوصى مها لأهل الحديث ، وسأل السلطان أن عضى ذلك ، فانه لايترك وارثا ، فأجيب إلى ذلك ، وله مصنفات كثيرة مفيدة ، منها كتاب الناريخ ، وكتاب الكفاية ، والجامع ، وشرف أصحاب الحديث ، والمتفق والمفترق ، والسابق واللاحق ، وتلخيص المتشابه في الرسم ، وفضل الوصل ، و رواية الا باء عن الأبناء ، ورواية الصحابة عن التابعين ، واقتضاء العلم للعمل ، والفقيه والمتفقه ، وغير ذلك. وقد سردها ابن الجوزي في المنتظم. قال ويقال: إن هذه المصنفات أكثرها لأبي عبد الله الصورى، أو ابتدأها فتممها الخطيب، وجعلها لنفسه، وقد كان الخطيب حسن القراءة فصيح اللفظ عارفا بالأدب يقول الشعر ، وكان أولا يتكلم على مذهب الامام أحمد بن حنبل ، فانتقل عنه إلى مذهب الشافعي ، ثم صار يتكلم في أصحاب أحمد ويقدح فمهم ما أمكنه ، وله دسائس عجيبة في ذمهم ، ثم شرع ابن الجوزي ينتصر لأصحاب أحمد ويذكر مثالب الخطيب ودسائسه ، وما كان عليه من محبة الدنيا والميل إلى أهلها عا يطول ذكره ، وقد أو رد ان الجوزي من شعره قصيدة جيدة المطلع حسنة المنزع أولها قوله:

لعمرك ما شجائى رسم دار \* وقفت به ولا رسم المغائى ولا أثر الخيام أراق دمعى \* لأجل تذكرى عهد الغوائى ولا ملك الهوى يوماً قيادى \* ولا عاصيته فثنى عنانى ولم أطمعه فى وكم قتيل \* له فى الناس ما تحصى دعائى

عرفت فماله بذوى التصابى \* وما يلقون من ذل الهوان طلبت أخاً صحيح الود محظى \* سليم الغيب محنوظ اللسان فلم أعرف من الاخوان إلا \* نفاقا في التباعد والتدائي وعالم دهرنا لا خير فيهم \* ترى صوراً تروق بلامعاني ووصف جميعهم هذا لها أن \* أقول سوى فلان أوفلان ولما أ أجد حرا يواتي \* على ما ناب من صرف الزمان صبرت تكرماً لقراع دهرى \* ولم أجزع لما منه دهاني ولم أك في الشدائد مستكينا \* أقول لها ألا كفي كفائي ولكني صليب العود عود \* ربيط الجأش مجتمع الجنان أبي النفس لا أختار رزقا \* يجئ بغير سيني أو سنائي فعز في لظي باغيه يهوى \* ألذ من المذلة في الجنان فعز في لظي باغيه يهوى \* ألذ من المذلة في الجنان فعز في ناريخ "رجمة حسنة كعادته وأورد له من شعره قوله:

لا يغبطن أخا الدنيا لزخرفها \* ولا للذة عيش عجلت فرحا فالدهر أسرع شي في تقلبه \* وفعله بين للخلق قد وضحا كم شارب عسلا فيه منيته \* وكم مقلد سيفا من قربه ذبحا

توفى يوم الاثنين ضحى من ذى الحجة منها ، وله ثنتان وسبعون سنة ، فى حجرة كان يسكنها بدرب السلسلة ، جوار المدرسة النظامية ، واحتفل الناس بجنازته ، وحمل نعشه فيمن حمل الشيخ أبو إسحاق الشيرازى ، ودفن إلى جانب قبر بشر الحافى ، فى قبر رجل كان قد أعده لنفسه ، فسئل أن يتركه للخطيب فشح به ولم تسمح نفسه ، حتى قال له بعض الحاضرين : بالله عليك لو جلست أنت والخطيب إلى بشر أيكما كان يجلسه إلى جانبه ﴿ فقال : الخطيب ، فقيل له : فاسمح له به ، فوهبه منه فدفن فيه رحمه الله وسامحه ، وهو ممن قيل فيه و فى أمثاله قول الشاعر :

ما زلت تدأب فى الناريخ مجتهداً \* حتى رأيتك فى الناريخ مكتوباً ﴿ حسان بن سعيد ﴾

ابن حسان بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن منيع بن خالد بن عبد الرحمن بن خالد بن الوليد المخزومي المنيعي ، كان في شبابه يجمع بين الزهد والتجارة حتى ساد أهل زمانه ، ثم ترك ذلك ، وأقبل على العبادة والزهد والبر والصلة والصدقة وغير ذلك ، و بناء المساجد والرباطات ، وكان السلطان يأتى إليه و يتبرك به ، ولما وقع الغلاء كان يعمل كل يوم شيئا كثيراً من الخبز والأطعمة ، و يتصدق به

وكان يكسو في كل سنة قريباً من ألف فقير ثيابا وجبابا، وكذلك كان يكسو الأرامل وغيرهن من النساء، وكان يجهز البنات الأيتام و بنات الفقراء، وأسقط شيئا كثيراً من المكوس والوظائف السلطانية عن بلاد نيسابور، وقرأها وهو مع ذلك في غاية التبذل والثياب والأطمار، وترك الشهوات ولم يزل كذلك إلى أن توفي في هذه السنة، في بلدة مرو الروز، تغدده الله برحمته، و رفع درجته، ولاخيب الله له سعيا.

﴿ أُمين بن محمد بن الحسن بن خزة ﴾

أبو على الجمفرى فقيه الشيعة في زمانه ﴿ محمد بن وشاح بن عبد الله ﴾ أبو على مولى أبى تمام محمد بن على الحسن الزينبي ، سمع الحديث ، وكان أديبا شاعرا ، وكان ينسب إلى الاعتزال والرفض ، ومن شعره قوله :

حملت العصا لاالضمف أوجب حملها \* على ولا أنى نحلت من الـكبر ولـكننى ألزمت نفسى حملها \* لأعلمها أن المقيم على سفر (الشيخ الأجل أنوعمر عبد البر النمرى)

صاحب التصانيف المليحة الهائلة ، منها النمهيد ، والاستدكار ، والاستيعاب ، وغير ذلك . ﴿ ابن زيدون ﴾ الشاعر أحمد بن عبد الله بن أحمد بن غالب بن زيدون أبو الوليد ، الشاعر الماهر الأندلسي القرطبي ، اتصل بالأمير المعتمد بن عباد ، صاحب إشبيلية ، فحظي عنده وصار مشاوراً في منزلة الوزير ، نم وزر له ولولده أبي بكر بن أبي الوليد ، وهو صاحب القصيدة الفراقية للتي يقول فها :

بنتم و بنا فما ابتلت جوانحنا \* شوقا إليكم ولا جفت مآقينا تكاد حين تناجيكم ضمائرنا \* يقضى علمها الاسى لولاتأسينا حالت لبمدكم أيامنا فغدت \* سودا وكانت بكم بيضا ليالينا بالامس كنا ولا نخشى تفرقنا \* واليوم نحن ولا يرجى تلاقينا

وهى طويلة وفيها صنعة قوية مهيجة على البكاء لكل من قرأها أو سمعها ، لأنه ما من أحد إلا فارق خلا أو حبيباً أو نسيباً ، وله أيضاً :

بينى وبينك ما لو شئت لم يضع \* سر إذا ذاعت الاسرار لم يذع يا بائما حظه منى ولو بذلت \* لى الحياة بحظى منه لم أبع يكفيك أنك لو حملت قلبى ما \* لانستطيع قلوب الناس يستطع ته الحتمل واستطل أصبر وعزهن \* وول أقبل وقل أسمع ومر أطمع

## ﴿ كرعة بنت أحمد ﴾

ابن محمد بن أبي حاتم المروزية ، كانت عالمة صالحة ، سممت صحيح البخارى على الكشميهني ، وقرأ عليها الأئمة كالخطيب وأبي المظفر السمعاني وغيرهما .

# ﴿ ثُم دخلت سنة أربع وستين وأربمائة ﴾

فيها قام الشيخ أبو إسحاق الشيرازى مع الحنابلة في الانكار على المفسدين ، والذين يبيعون الحمور ، وفي إبطال المواجرات وهن البغايا ، وكتبوا إلى السلطان في ذلك فجاءت كتبه في الانكار . وفيها كانت زلزلة عظيمة ببغداد ارتجت لها الارض ست مرات . وفيها كان غلاء شديد وموتان ذريع في الحيوانات ، بحيث إن بهض الرعاة بخراسان قام وقت الصباح ليسرح بغنمه فاذاهن قدمتن كامن ، وجاء سيل عظيم و برد كبار أتلف شيئًا كثيرا من الزروع والنمار بخراسان . وفيها تزوج الأمير عدة الدين ولد الخليفة بابنة السلطان ألب أرسلان « سفرى خاتون » وذلك بنيسابور، وكان وكيل السلطان نظام الملك ، و وكيل الزوج عميد الدولة ابن جهير ، وحين عقد العقد نثر على الناس جواهر نفيسة .

# وممن توفى فيها من الأعيان ﴿ زكريا بن محمد بن حيده ﴾

أبو منصور النيسابورى ، كان يزعم أنه من سلالة عثمان بن عفان ، وروى الحديث عن أبى بكر بن المذهب ، وكان ثقة . توفى فى المحرم منها وقد قارب الثمانين .

## ﴿ محد بن أحد ﴾

ابن محمد بن عبد الله بن عبد الصمد بن المهتدى بالله ، أبو الحسن الهاشمى ، خطيب جامع المنصور ، كان ممن يلبس القلانس الطوال ، حدث عن ابن زرقويه وغيره ، روى عنه الخطيب ، وكان ثقة عدلا شهد عند ابن الدامغانى وابن ما كولا فقبلاه توفى عن ثمانين سنة ودفن بقرب قبر بشر الحافى .

ابن جعفر أبو عبد الله الأصفهاني ، ولى القضاء بدجيل ، وكان شافعياً ، روى الحديث عن أبي عمر و بن مهدى ، توفى ببغداد ونقل إلى دجيل من عمل واسط ، والله سبحانه أعلم .

## ﴿ ثُم دخلت سنة خمس وستين وأربعائة ﴾

في يوم الخيس حادى عشر المحرم حضر إلى الديوان أبو الوفا على بن محمد بن عقيل العقيلي الحنبلي ، وقد كتب على نفسه كتابا يتضمن تو بته من الاعتزال ، وأنه رجع عن اعتقاد كون الحلاج

كان السلطان قد سار في أول هذه السنة بريد أن يغز و بلاد ما وراء النهر ، فاتفق في بعض المنازل أنه غضب على رجل يقال له يوسف الخوار زمى ، فأوقف بين يديه فشرع يماتبه في أشياء صدرت منه ، ثم أمر أن يضرب له أر بعة أوقاد و يصلب بينها ، فقال للسلطان : يا مخنث ومثلى يقتل هكذا ? فاحتد السلطان من ذلك وأمر بارساله وأخذ القوس فرماه بسهم فأخطأه ، وأقبل يوسف نحو السلطان فنهض السلطان عن السرير خوفا منه ، فنزل عنه فمثر فوقع فأدركه يوسف فضر به بخنجر كان معه في خاصرته فقتله ، وأدرك الجيش يوسف فقتلوه ، وقد جرح السلطان جرحاً منكراً ، فتوفى في يوم السبت عاشر ربيع الأول من هذه السنة ، و يقال إن أهل بخارى لما اجتاز بهم نهب عسكره أشياء كثيرة لهم ، فدعوا عليه فهلك .

ولما توفى جلس ولده ملكشاه على سرير الملك وقام الأمراء بين يديه ، فقال له الوزير نظام الملك : تكلم أيها السلطان ، فقال : الأكبر منكم أبي والأوسط أخى والأصغر ابنى ، وسأفعل معكم مالم أسبق إليه . فأمسكوا فأعاد القول فأجابوه بالسمع والطاعة . وقام بأعباء أمره الوزير نظام الملك فزاد في أرزاق الجند سبمائة ألف دينار ، وسار إلى مر و فدفنوا بها السلطان ، ولما بلغ موته أهل بغداد أقام الناس له العزاء ، وغلقت الأسواق وأظهر الخليفة الجزع ، وخلمت ابنة السلطان زوجة الخليفة ثيابها ، وجلست على التراب ، وجاءت كتب ملكشاه إلى الخليفة يتأسف فيها على والده ، ويسأل أن تقام له الخطبة بالعراق وغيرها ، فقعل الخليفة ذلك ، وخلع ملكشاه على الوزير نظام الملك خلعاً سنية ، وأعطاه تحفا كثيرة ، من جملتها عشرون ألف دينار ، ولقبه أنابك الجيوش ، ومعناه الأمير الحكبير الوالد ، فسار سيرة حسنة ، ولما بلغ قاو رت موت أخيه ألب أرسلان ركب في جيوش كثيرة قاصدا قتال ابن أخيه ملكشاه ، فالتقيا فاقتتلا فانهزم أصحاب قاو رت وأسر هو ، فأنبه ابن أخيه ثم أرسل إليه من قتله .

وفيها جرت فتنة عظيمة بين أهل الكرخ و باب البصرة والقليين فاقتتلوا فقتل منهم خلق كثير ، واحترق جانب كبير من الكرخ ، فانتقم المتولى لأهل الكرخ من أهل باب البصرة ، فأخذ منهم أموالا كثيرة جناية لهم على ما صنعوا ، وفيها أقيمت الدعوة العباسية ببيت المقدس ، وفيها ملك صاحب سمرقند وهو محمد التكين مدينة ترمذ ، وفيها حج بالناس أبو الغنائم العلوى .

وفيها توفى من الأعيان . ﴿ السلطان ألب أرسلان ﴾

الملقب بسلطان العالم ، ابن داود جغرى بك ، بن ميكائيل بن سلجوق التركى ، صاحب المالك المتسمة ، ملك بعد عه طغرلبك سبع سنين وستة أشهر وأياماً ، وكان عاد لا يسير في الناس سيرة حسنة ، كر يما رحما ، شفوقا على الوعية ، رفيقا على الفقراء ، باراً بأهله وأصحابه وبماليكه ، كثير الدعاء بدوام النعم به عليه ، كثير الصدقات ، يتفقد الفقراء في كل رمضان بخمسة عشر ألف دينار ، ولا يعرف في زمانه جناية ولا مصادرة ، بل كان يقنع من الرعية بالخراج في قسطين ، رفقا بهم ، كتب إليه بهض السعاة في نظام الملك و زير ، وذكر ماله في ممالكه فاستدعاه فقال له : خذ إن كان هذا صحيحاً فهذب أخلاقك وأصلح أحوالك ، و إن كذبوا فاغفر له زلته ، وكان شديد الحرص على حفظ مال الرعايا ، باغه أن غلاماً من غلمانه أخذ إزاراً لبهض أصحابه فصلبه فارتدع سائر المماليك به خوفا من سطوته ، وترك من الأولاد ملكشاه و إياز ونكشر و بورى برس وأرسلان وارغو وسارة وعائشة و بنتا أخرى ، توفى في هذه السنة عن إحدى وأر بعين سنة ، ودفن عند والده بالرى رحمه الله .

﴿ أبو القاسم القشيرى ﴾

صاحب الرسالة ، عبد السكريم بن هوازن بن عبد المطلب بن طلحة ، أبو القاسم القشيرى ، وأمه من بنى سليم ، توفى أبوه وهو طفل فقرأ الأدب والعربية ، وصحب الشيخ أبا على الدقاق ، وأخذ الفقه عن أبى بكر بن محد الطوسى ، وأخذ السكلام عن أبى بكر بن فو رك وصنف الكثير ، وله التفسير والرسالة التى ترجم فيها جماعة من المشايخ الصالحين ، وحج صحبة إمام الحرمين وأبى بكر البهتى ، وكان يعظ الناس ، توفى بنيسابور في هذه السنة عن سبعين سنة ، ودفن إلى جانب شيخه أبى على الدقاق ، ولم يدخل أحد من أهله بيت كتبه إلا بعد سنين ، احتراما له ، وكان له فرس بركما قد أهديت له ، فلما توفى لم تأكل علفاحتى نفقت بعده بيسير فماتت ، ذكره ابن الجوزى ، وقد أثنى عليه ابن خلكان ثناء كثيراً ، وذكر شيئا من شعره من ذلك قوله :

سـقى الله وقتا كنت أخلو بوجهكم \* وثغر الهوى فى روضة الأنس ضاحك أقنا زمانا والعيون قريرة \* وأصبحت يوماً والجفون سوافك وقوله لو كنت ساعة بيننا ما بيننا \* وشهدت حين فراقنا التوديعا أيقنت أن من الدموع محدثا \* وعلمت أن من الحديث دموعا وقوله ومن كان فى طول الهوى ذاق سلوة \* فانى من ليلى لها غير ذائق وأكثر شيء نلته من وصالها \* أمانى لم تصدق كخطفة بارق

### ﴿ اسْ صر "بعر ﴾

الشاعر اسمـه على بن الحسين بن على بن الفضل ، أبو منصور الكاتب المعروف بابن صرّ بعر وكان نظام الملك يقول له أنت صرّ در لا صرّ بعر ، وقد هجاه بعضهم فقال :

لئن لقب الناس قدماً أباك \* وسموه من شحه صر بعرا فانك تنثر ما صره \* عقوقا له وتسميه شعرا

قال ابن الجوزى: وهذا ظلم فاحش فان شعره في غاية الحسن ، ثم أورد له أبيانًا حسانًا فمن ذلك:

أيه أحاديث نعمان وساكنه \* أن الحديث عن الاحباب أسمار

أفتش الربح عنكم كلما نفحت \* من نحو أرضكم مسكا ومعطار

قال : وقد حفظ القرآن وهمع الحديث من ابن شيران وغيره، وحدث كثيرا ، وركب بوماً دابة هو و والدته فسقطا بالشونيزية عنها في بئر فمامًا فدفنا ببرر، وذلك في صفر من هذه السنة ، قال ابن الجوزى: قرأت بخط ابن عقيل صر بعر جارنا بالرصافة ، وكان ينبذ بالالحاد ، وقدأورد له ابن خلكان شيئا من أشعاره ، وأثنى عليه في فنه والله أعلم بحاله .

### ﴿ محمد من على ﴾

ابن محمد بن عبد الله بن عبد الصمد بن المهتدى بالله ، أبو الحسين ، و يعرف بابن العريف ، ولد سنة سبه بين وثلثمائة وسمع الدار قطنى ، وهو آخر من حدث عنه فى الدنيا ، وابن شاهين وتفرد عنه ، وكان وسمع خلقا آخرين ، وكان ثقة دينا كثير الصلاة والصيام ، وكان يقال له راهب بنى هاشم ، وكان غزير العلم والعقل ، كثير التلاوة ، رقيق القلب غزير الدمعة ، وقد رحل إليه الطلبة من الآفاق ، ثم ثقل سمعه ، وكان يقرأ على الناس ، وذهبت إحدى عينيه ، وخطب وله ست عشرة سنة ، وشهد عند الحكم سنة ست وأر بعائة ، وولى الحكم سنة تسع وأر بعائة ، وأقام خطيبا بجامع المنصور وجامع الرصافة ستا وسبعين سنة ، وحكم ستا وخمسين سنة ، وتوفى فى سلخ ذى القعدة من هذه السنة وقد جاوز تسمين سنة ، وكان يوم جنازته يوماً مشهودا ، ورئيت له منامات صالحة حسنة ، رحمه الله وسامحه ورحمنا وسامحه ورحمنا وسامحه ، وكان يوم جنازته يوماً مشهودا ، ورئيت له منامات صالحة حسنة ، رحمه الله وسامحه ورحمنا وسامحه ورحمنا وسامحه ، وكان يوم جنازته يوماً مشهودا ، ورئيت له منامات صالحة حسنة ، رحمه الله وسامحه ورحمنا وسامحه ، وكان يوم جنازته يوماً مشهودا ، ورئيت له منامات صالحة حسنة ، رحمه الله وسامحه ورحمنا وسامحه ، وكان يوم جنازته يوماً مشهودا ، ورئيت له منامات صالحة ورمنا وسامحه ، وكان يوم جنازته يوماً مشهودا ، ورئيت له منامات صالحة ورحمنا وسامحه ، وكان يوم جنازته يوماً مشهودا ، ورئيت اله منامات صالحة ورمنا وسامحه ورحمنا وسامحه ، وكان يوم به يوم به ورحم ودود .

## ﴿ ثُم دخلت سنة ست وستين وأر بعائة ﴾

فى صفر منها جلس الخليفة جلوساً عاماً وعلى رأسه حفيده الأمير عدة الدين ، أبو القاسم عبد الله ابن المهتدى بالله ، وعمره بومنذ ثمانى عشرة سنة ، وهو فى غاية الحسن ، وحضر الأمماء والكبراء فعقد الخليفة بيده لواء السلطان ملكشاه ، كثر الزحام بومها ، وهنأ الناس بعضهم بعضاً بالسلامة .

#### ﴿ غرق بغداد ﴾

في جمادى الا خرة نزل مطر عظم وسيل قوى كثير ، وسالت دجلة و زادت حتى غرقت جانباً كبيراً من بغداد ، حتى خاص ذلك إلى دار الخلافة ، فخر ج الجوارى حاسرات عن وجوههن ، حتى صرن إلى الجانب الغربي ، وهرب الخليفة من مجلسه فلم يجد طريقا يسلكه ، فحمله بعض الخدم إلى التاج ، وكان ذلك يوماً عظم ، وأمراً هائلا ، وهلك للناس أموال كثيرة جدا . ومات تحت الردم خلق كثير من أهل بغداد والغرباء وجاء على وجه السيل من الاخشاب والأحطاب والوحوش والحيات شيء كثير جدا ، وسقطت دور كثيرة في الجانبين ، وغرقت قبور كثيرة ، من ذلك قبر الخيزران ومقبرة أحمد بن حنبل . ودخل الماء من شبابيك المارستان العضدى وأتلف السيل في الموسل شيئا كثيراً ، وصدم سور سنجار فهدمه : وأخذ بابه من موضعه إلى مسيرة أربعة فراسخ . وفي ذي الحجة منها جاءت ربح شديدة في أرض البصرة فانجعف منها نحو من عشرة آلاف نخلة . ومن توفي فيها من الأعيان ﴿ أحمد بن محمد بن الحسن السمناني ﴾

الحنفى الأشعرى . قال ابن الجوزى : وهذا من الغريب ، تزوج قاضى القضاة ابن الدامغانى ابنته وولاه نيابة القضاة ، وكان ثقة نبيلا من ذوى الهيئات ، جاوز الثمانين .

## ﴿ عبد العزيز بن أحمد بن على ﴾

ابن سلمان ، أبو محمد الكناني الحافظ الدمشقي ، سمع الكثير ، وكان يملي من حفظه ، وكتب عنه الخطيب حديثا واحدا ، وكان معظما ببلده ، ثقة نبيلا جليلا .

#### ﴿ الماوردية ﴾

ذكر ابن الجوزى أنها كانت مجوزا صالحة من أهل البصرة تعظ النساء بها ، وكانت تكتب وتقرأ ، ومكثت خمسين سنة من عمرها لا تفطر نهاراً ولا تنام ليلا ، وتقتات بخبز الباقلا ، وتأكل من التين اليابس لاالرطب ، وشيئا يسيرا من العنب والزيت ، و ربا أكلت من اللحم اليسير، وحين توفيت تبع أهل البلا جنازتها ودفنت في مقار الصالحين .

## ﴿ ثم دخلت سنة سبع وستين وأر بعائة ﴾

فى صفر منها مرض الخليفة القائم بأمر الله مرضاً شديدا انتفخ منه حلقه ، وامتنع من الفصد ، فلم يزل الوزير فخر الدولة عليه حتى افتصد وانصلح الحال ، وكان الناس قد انزعجوا ففرحوا بعافيته وجاء فى هذا الشهر سيل عظيم قاسى الناس منه شدة عظيمة ، ولم تكن أكثر أبنية بغداد تكاملت من الغرق الأول ، فحرج الناس إلى الصحراء فجلسوا على رؤس التلول تحت المطر ، و وقع و باعظيم بالرحبة ، فمات من أهلها قريب من عشرة آلاف ، وكذلك وقع بواسط والبصرة وخو زستان وأرض خراسان وغيرها والله أعلم .

## ﴿ صفة موت الخليفة القائم بأمر الله ﴾

لما افتصد في نوم الخيس الثامن والعشرين من رجب من نواسير كانت تعتاده من عام الغرق ، ثم نام بعد ذلك فانفجر فصاده ، فاستيقظ وقد سقطت قوته ، وحصل الاياس منه ، فاستدعى بحفيده وولى عهده عدة الدين أبي القاسم عبد الله بن محمد بن القائم ، وأحضر إليه القضاة والفقهاء وأشهدهم عليه ثانيا بولاية العهد له من بعده ، فشهدوا ، ثم كانت وفاته ليلة الخيس الثالث عشر من شعبانعن أربع وتسعين سنة ، وثمانية أشهر ، وثمانية أيام، وكانت مدة خلافته أربعاً وأربعين سنة وثمانية أشهر وخمسة وعشرين يوماً ، ولم يبلغ أحد من العباسيين قبله هذه المدة ، وقد جاو زت خلافة أبيه قبله أربعين سنة ، فكان مجموع أيامهما خمساً وثمانين سنة وأشهرا ، وذلك مقاوم لدولة بني أمية جميعها ، وقد كان القائم بأمر الله جميلا مليحا حسن الوجه ، أبيض مشربا بحمرة ، فصيحا و رعا زاهدا ، أديباً كاتبا بليغا ، شاعرا ، كا تقدم ذكر شي من شعره ، وهو بحديثة عانة سنة خمسين ، وكان عادلا كثير الاحسان إلى الناس رحمه الله . وغسله الشريف أبو جعفر بن أبي موسى الحنبلي عن وصية الخليفة بذلك ، فلما غسله عرض عليه ما هنالك من الأثاث والأموال ، فلم يقبل منه شيئا ، وصلى على الخليفة في صبيحة نوم الخيس المذكور، ودفن عنه أجداده، ثم نقل إلى الرصافة، فقمره مزار إلى الآن وغلقت الأسواق لموته ، وعلقت المسوح ، وناحت عليه نساء الهاشميين وغيرهم ، وجلس الوزير ابن جهير وابنه للعزاء على الأرض ، وخرق الناس ثيامهم ، وكان يوما عصيبا ، واستمر الحال كذلك ثلاثة أيام ، وقد كان من خيار بني العباس دينا واعتقادا ودولة ، وقد امتحن من بينهم بفتنة البساسيري التي اقتضت إخراجه من داره ومفارقته أهله وأولاده ووطنه ، فأقام بحديثة عانة سنة كاملة ثم أعاد الله تعالى عليه نعمته وخلافته. قال الشاعر:

فأصبحوا قد أعاد الله نعمتهم \* إذ هم قريش و إذ مامثلهم بشر

وقد تقدم له فى ذلك سلف صالح كا قال تعالى ( ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسداً ثم أناب ) وقد ذكرنا ملخص ما ذكره المفسر ون فى سورة ص، و بسطنا الكلام عليه فى هذه القصة العباسية والفتنة البساسيرية فى سنة خمسين، و إحدى وخمسين، وأر بعائة.

### ﴿ خلافة المقتدى بأمر الله ﴾

وهو أبو القاسم عدة الدين عبد الله بن الأمير ذخيرة الدين أبى القاسم محمد بن الخليفة القائم بأمر الله بن القادر العباسي ، وأمه أرمنية تسمى أرجوان ، وتدعى قرة العين ، وقد أدركت خلافة ولدها هذا ، وخلافة ولديه من بعده ، المستظهر والمسترشد . وقد كان أبوه توفى وهو حمل ، فحين ولد ذكرا فرح به جده والمسامون فرحا شديدا ، إذ حفظ الله على المسلمين بقاء الخلافة في البيت القادرى ، لأن

من عداهم كانوا يتبذلون في الاسواق ، و يختلطون مع العوام ، وكانت القاوب تنفر من تولية مثل أولئك الخلافة على الناس ، ونشأ هذا في حجر جده القائم بأمر الله يربيه بما يليق بأمثاله ، ويدر به على أحسن السجايا ولله الحمد ، وقد كان المقتدى حين ولى الخلافة عمره عشرين سنة ، وهو في غاية الجال خلقا وخلقا ، وكانت بيعته يوم الجمعة الثالث عشر من شعبان من هذه السنة ، وجلس في دار الشجرة ، بقديص أبيض ، وعمامة بيضاء لطيفة ، وطرحة قصب أدريه ، وجاء الوزراء والأمراء والأشراف و وجوه الناس فبايعوه ، فكان أول من بايعه الشريف أبو جعفر بن أبي موسى الحنبلي ، وأنشده قول الشاعر : « إذا سيد منا مضى قام سيد «

ثم أرج عليه فلم يدر مابعده ، فقال الخليفة \* قؤول عاقال الكرام فعول \* وبايعه من شيوخ العلم الشيخ أبو إسحاق الشيرازى ، والشيخ أبونصر بن الصباغ ، الشافعيان ، والشيخ أبو محمد التميمي الحنبلي ، وبرز فصلى بالناس العصر ثم بعد ساعة أخرج تابوت جده بسكون ووقار من غيير صراخ ولا نوح ، فصلى عليه وحمل إلى المقبرة ، وقد كان المقتدى شهما شجاعاً أيامه كلها مباركة ، والرزق دار والخلافة معظمة جدا ، وتصاغرت المهوك له ، وتضاءلوا بين يديه ، وخطب له بالحرمين و بيت المقدس والشام كلها ، واسترجيع المسلمون الرها وأنطاكية من أيدى للعدو ، وعمرت بغداد وغيرها من البلاد ، واستوزر ابن جهير ثم أبا شجاع ، ثم أعاد ابن جهير وقاضيه الدامغاني ، ثم أبو بكر الشاشي ، وهؤلاء من خيار القضاة والوزراء ولله الحمد .

وفى شعبان منها أخرج المفسدات من الخواطئ من بغداد ، وأمرهن أن ينادين على أنفسهن بالعار والفضيحة ، وخرب الخيارات ودور الزواني والمغاني ، وأسكنهن الجانب الغربي مع الذل والصغار ، وخرب أبرجة الحيام ، ومنع اللعب بها ، وأمر الناس باحتراز عوراتهم في الحمامات ومنع أصحاب الحمامات أن يصرفوا فضلاتها إلى دجلة ، وألزمهم بحفر آبار لتلك المياه القدرة صيانة لماء الشرب ، وفي شوال منها وقعت نار في أما كن متعددة في بغيداد ، حتى في دار الخلافة ، فأحرقت شيئا كثيراً من الدور والدكاكين ، ووقع بواسط حريق في تسعة أماكن ، واحترق فيها أر بعة وثمانون داراً وستة خانات ، وأشياء كثيرة غير ذلك ، فإنا لله وإنا إليه راجعون .

وفيها عمل الرصد للسلطان ملكشاه اجتمع عليه جماعة من أعيان المنجمين وأنفق عليه أموالا كثيرة ، و بقي دائراً حتى مات السلطان فبطل.

وفى ذى الحجة منها أعيدت الخطب للمصريين وقطعت خطبة العباسيين ، وذلك لما قوى أمر صاحب مصر بعد ما كان ضعيفا بسبب غلاء بلده ، فلما رخصت تراجع الناس إليها ، وطاب العيش بها ، وقد كانت الخطبة للعباسيين ، كمة منذ أر بعين سنة وخسة أشهر ، وستعود كاكانت على ماسيأتى

بيانه في موضعه ، وفي هـ ذا الشهر أنجفل أهل السواد من شـدة الوباء وقلة ماء دجلة ونقصها . وحج بالناس الشريف أبو طالب الحسيني بن محمد الزينبي ، وأخذ البيعة للخليفة المقتدى بالحرمين .

وممن توفى فيها من الأعيان . ﴿ الخليفة القائم بأمر الله ﴾

عبد الله، وقد ذكرنا شيئًا من ترجمته عند وفاته .

### ﴿ الداوودي ﴾

راوى صحيح البخارى ، عبد الرحمن بن مجمد بن المظفر بن محمد بن داود ، أبوالحسن ، بن أبى طلحة الداو ودى ، ولد سنة أربع وسبمين وثلاثائة ، سمع الكثير وتفقه على الشيخ أبى حامد الاسفرايني ، وأبى بكرالقفال ، وصحب أبا على الدقاق وأبا عبد الرحمن السلمي ، وكتب الكثير ودرس وأفتى وصنف ، و وعظ الناس . وكانت له يد طولى فى النظم والنثر ، وكان مع ذلك كشير الذكر ، لا يفتر لسانه عن ذكر الله تعالى ، دخل يوماً عليه الوزير نظام الملك فجاس بين يديه فقال له الشيخ : إن الله قد سلطك على عباده فانظر كيف تجيبه إذا سألك عنهم . وكانت وفاته بيوشح فى هذه السنة وقد جاوز التسمين . ومن شعره الجيد القوى قوله :

كان فى الاجماع بالناس نور \* ذهب النور واد مم الظلام فسد الناس والزمان جميعا \* فعلى الناس والزمان السلام ﴿ أبو الحسن على بن الحسن ﴾

ابن على بن أبى الطيب الباخرُ زى الشاعر المشهور، اشتغل أولا على الشيخ أبى محمد الجويني ثم ترك ذلك وعمد إلى الكتابة والشعر، ففاق أقرانه، وله ديوان مشهور فهنه:

و إنى لأشكو لسع أصداغك التي \* عقاربها في وجنتيك نجوم وأبكى لدر الثغر منك ولى أب \* فكيف نديم الضحك وهو يتيم ﴿ ثُم دخلت سنة ثمان وستين وأر بمائة ﴾

قال ابن الجوزى: جاء جراد فى شعبان بعدد الرمل والحصا ، فأكل الغلات وآذى الناس ، وجاءوا فطحن الخروب بدقيق الدخن فأكاوه ، ووقع الوباء ، ثم منع الله الجراد من الفساد ، وكان يمر ولا يضر ، فرخصت الأسعار . قال : ووقع غلاء شديد بدمشق واستمر ثلاث سنين . وفيها ملك نصر ابن محود بن صالح بن مرداس مدينة منبح ، وأجلى عنها الروم ولله الحمد والمنة فى ذى القعدة منها . وفيها ملك الاقسيس مدينة دمشق ، وأنهزم عنها المعلى بن حيدر فائب المستنصر العبيدى إلى مدينة بانياس ، وخطب فيها للمقتدى ، وقطعت خطبة المصريين عنها إلى الاتن ولله الحمد والمنة . فاستدعى المستنصر فائبه فحبسه عنده إلى أن مات فى السجن .

قات: الاقسيس هـذا هو أتسز بن أو ف الخوار زمى ، و يلقب بالملك المعظم ، وهو أول من استماد بلاد الشام من أيدى الفاطع بين ، وأزال الأذان منها بحى على خير العمل ، بعد أن كان يؤذن به على منابر دمشق وسائر الشام ، مائة وست سنين ، كان على أبواب الجوامع والمساجد مكتوب لعنة الصحابة رضى الله عنهم ، فأصره هـذا السلطان المؤذنين والخطباء أن يترضوا عن الصحابة أجمعين ، ونشر العمل وأظهر السنة ، وهو أول من أسس القلعة بدمشق ، ولم يكن فيها قبل ذلك معقل يلتجى إليه المسلمون من العمو ، فبناها في محلتها هذه التي هي فيها اليوم ، وكان موضعها بباب البلد يقال له باب الحديد ، وهو تجاه دار رضوان منها ، وكان ابتداء ذلك في السنة الا تية ، و إنها أ كملها بعده الملك المخلفر تنش بن ألب أرسلان السلموق كما سيأتي بيانه . وحج بالناس فيها مقطع الكوفة . وهو الأمير السكيني جنفل التركي ، ويعرف بالطويل ، وكان قد شردخفاجة في البلاد وقهرهم ، ولم يصحب معه سوى ستة عشر تركيا ، فوصل إلى مكة سالما ، وكان قد شردخفاجة في البلاد وقهرهم ، ولم يصحب معه سوى ستة عشر تركيا ، فوصل إلى مكة سالما ، ولما نز ل ببهض دو رها كبسه بعض العبيد. يصحب مع مقتلة عظيمة ، وهو مهم هزيمة شنيمة ، ثم إنه بعد ذلك إنما كان ينزل بالزاهر . قاله ابن الساعي في تاريخه ، وأعيدت الخطبة في هدنه السنة للمباسيين في ذي الحجة منها ، وقطعت خطبة السرين ولله الحد والمنة .

وممن توفى فيها من الأعيان . ﴿ محمد بن على ﴾

ابن أحمد بن عيسى بن موسى ، أبو تمام ابن أبى القاسم بن القاضى أبى على الهاشمى ، نقيب الهاشميين ، وهو ابن عم الشريف أبى جعفر بن أبى موسى الفقيه الحنبلى ، روى الحديث وسمع منه أبو بكر بن عبد الباقى ، ودفن بباب حرب .

﴿ محمد بن القاسم ﴾

ابن حبيب بن عبدوس ، أبو بكر الصفار من أهل نيسابور ، سمع الحاكم وأبا عبد الرحمن السلمي وخلقا ، وتفقه على الشيخ أبي محمد الجويني ، وكان يخلفه في حلقته .

﴿ محمد بن محمد بن عبد الله ﴾

أبو الحسين البيضاوى الشافعي ، ختن أبى الطيب الطبرى على ابنته ، سمع الحديث وكان ثقة خيراً ، توفى فى شعبان منها ، وتقدم الصلاة عليه الشيخ أبو نصر بن الصباغ ، وحضر جنازته أبو عبد الله الدامغاني مأموماً ، ودفن بداره فى قطيعة الكرخ .

﴿ محد بن نصر بن صالح ﴾

ابن أمير حاب ، وكان قد ملكها في سنة تسع وخمسين ، وكان من أحسن الناس شكلا وفعلا .

﴿ مسمود بن الحسن ﴾

ابن الحسن بن عبد الرزاق بن جعفر البياضي الشاعر ومن شعره:

ليس لى صاحب معين سوى الله \* يل إذا طال بالصدود عليا أنا أشكو بعد الحبيب إليه \* وهو يشكو بعد الصباح إلينا وله أيضاً يامن لبست لهجره طول الضنا \* حتى خفيت إذا عن العواد وأنست بالسهر الطويل فأنسيت \* أجفان عيني كيف كان رقادى إن كان يوسف بالجال مقطع ال \* أيدى فأنت مفتت الأكباد (الواحدى المفسر)

على بن حسن بن أحمد بن على بن بويه الواحدى ، قال ابن خلكان : ولا أدرى هذه النسبة إلى ماذا ، وهو صاحب التفاسير الثلاثة : البسيط ، والوسيط والوجيز . قال : ومنه أخذ الغزالى أسماء كتبه . قال : وله أسباب النزول ، والتحبير في شرح الأسماء الحسنى ، وقد شرح ديوان المتنبى ، وليس في شروحه مع كثرتها مثله . قال : وقد رزق السعادة في تصانيفه ، وأجمع الناس على حسنها وذكرها المدرسون في دروسهم ، وقد أخذ التفسير عن الثعالبي ، وقد مرض مدة ، ثم كانت وفاته بنيسابور في جمادى الآخرة منها

ابن على أبو منصور التركى الصافرى ، وهو والد الحافظ محمد بن ناصر ، قرأ القرآن ، وسمع الكثير ، وهو الذى تولى قراءة التاريخ على الخطيب بجامع المنصور ، وكان ظريفا صبيحا ، مات شابا دون الثلاثين سنة فى ذى القمدة منها ، وقد رثاه بمضهم بقصيدة طويلة أوردها كلها فى المنتظم ابن الجوزى .

أبو القاسم الهمداني ، سمع وجمع وصنف وانتشرت عنه الرواية ، توفى في هذه السنة وقد قارب التسمين .

فيها كان ابتداء عمارة قلعة دمشق ، وذلك أن الملك المعظم أتسر بن أوف الخوار زمى لما انتزع دمشق من أيدى العبيديين في السنة الماضية ، شرع في بناء هذا الحصن المنيع بدمشق في هذه السنة وكان في مكان القلعة اليوم أحد أبواب البلد ، باب يعرف بباب الحديد ، وهو الباب المقابل لدار رضوان منها اليوم ، داخل البركة البرانية منها ، وقد ارتفع بعض أبرجتها فلم يتكامل حتى انتزع ملك البلد منه الملك المظفر تاج الملوك تنش بن ألب أرسلان السلجوق ، فأ كملها وأحسن عمارتها ، وابتنى بها دار رضوان للملك ، واستمرت على ذلك البناء في أيام نور الدين محمود بن زنكى ، فلما كان الملك صلاح الدين بن يوسف بن أبوب جدد فيها شيئا ، وابتنى له نائبه ابن مقدم فيها داراً هائلة للمملكة ، ثم إن الملك العادل أخا صلاح الدين ، اقتسم هو وأولاده أبرجتها ، فبنى كل ملك منهم برجاً منها جدده وعلاه وأطده وأكده . ثم جدد الملك الظاهر بيبرس منها البرج الغربي القبلى ،

ثم ابتني بهـــده في دولة الملك الأشرف خليل بن المنصور ، نائبه الشجاعي، الطارمة الشمالية والقبة الزرقاء وما حولها ، و في المحرم منها مرض الخليفة مرضا شديدا فأرجف الناس به ، فركب حتى رآه الناس جهرة فسكنوا ،وفي جمادي الآخرة منها زادت دجلة زيادة كثيرة ، إحدى وعشرين ذراعا ونصفا، فنقل الناس أموالهـم وخيف على دار الخلافة ، فنةل تابوت القائم بأمر الله ليــلا إلى الترب بالرصافة. وفي شوال منها وقعت الفتنة بين الحنابلة والأشــعرية. وذلك أن ابن القشيرى قــدم بغداد فجاس يتكلم في النظامية وأخذ يذم الحنابلة و ينسهم إلى التجسيم ، وساعده أبو سعد الصوفي ، ومال معه الشيخ أنو إسحاق الشير ازى ، وكتب إلى نظام الملك يشكو إليه الحنابلة ويسأله المعونة علمهم ، وذهب جماعة إلى الشريف أبي جعفر بن أبي موسى شيخ الحنابلة ، وهو في مسجده ، فدافع عنه آخر ون ، واقتتل الناس بسبب ذلك وقتل رجل خياط من سوق النبن ، وجرح آخر ون ، والرت الفتنة ، وكتب الشيخ أبو إسحاق وأبو بكر الشاشي إلى نظام الملك في كتابه إلى فخر الدولة ينكر ماوقع ، و يكره أن ينسب إلى المدرسة التي بناها شيء من ذلك . وعزم الشيخ أبو إسحاق على الرحلة من بغداد غضباً مما وقع من الشر، فأرسل إليه الخليفة يسكنه ، ثم جمع بينه و بين الشريف أبي جعفر وأبي سعد الصوفي ، وأبي نصر بن القشيري ، عند الوزير ، فأقبل الوزير على أبي جعفر يعظمه في الفعال والمقال ، وقام إليه الشيخ أنو إسحاق فقال : أنا ذلك الذي كنت تعرفه وأنا شاب ، وهذه كتبي في الأصول، ما أقول فها خـ لافا للأشعرية ، ثم قبَّل رأس أبي جمفر ، فقال له أبو جمفر : صدقت ، إلا أنك لما كنت فقيراً لم تظهر لنا مافي نفسك ، فلما جاء الأعوان والسلطان وخواجــه نزك \_ يعنى نظام الملك \_ وشبعت ، أبديت ما كان مختفيا في نفسك . وقام الشيخ أنوسعد الصوفي وقبل رأس الشريف أبى جعفر أيضاً وتلطف به ، فالنفت إليه مغضبا وقال : أمها الشيخ أما الفقهاء إذا تكاموا في مسائل الأصول فلهم فهما مدخل ، وأما أنت فصاحب لهو وسماع وتفيير ، فمن زاحمك منا على باطلك ? ثم قال: أمها الوزير أنى تصلح بيننا ? وكيف يقع بيننا صلح ونحن نوجب ما نعتقده وهم يحرمون ويكفرون ? وهذا جد الخليفة القائم والقادر قد أظهرا اعتقادهما للناس على رؤس الأشهاد على مذهب أهل السنة والجماعة والسلف ، ونحن على ذلك كما وافق عليه العراقيون والخراسانيون، وقرىء على الناس في الدواوين كلها، فأرسل الوزير إلى الخليفة يعلمه بما جرى، فجاء الجواب بشكر الجاعة وخصوصا الشريف أبا جعفر، ثم استدعى الخليفة أبا جعفر إلى دار الخلافة السلام عليه ، والتبرك بدعائه . قال ابن الجوزى : وفي ذي القعدة منها كثرت الأمراض في الناس ببغداد وواسط والسواد، وورد الخبر بأن الشام كذلك . و في هذا الشهر أزيلت المنكرات والبغايا ببغداد ، وهرب الفساق منها. وفيها ملك حلب نصر من محمود من مرداس بعد وفاة أبيه . وفيها تزوج

الأمير على من أبى منصور من قرامز بن علاء الدولة بن كالويهالستأرسلان خاتون بنت داود عم السلطان ألب أرسلان، وكانت زوجة القائم بأمر الله. وفيها حاصر الاقسيس صاحب دمشق مصر وضيق عـلى صاحبها المستنصر بالله ، ثم كر راجعاً إلى دمشق . وحج بالنـاس فيها الامير جنفل التركى (١) مقطع الـكوفة.

وممن توفي فمها من الأعيان ﴿ اسفهدوست بن محمد سن الحسن أبو منصور الديلمي ﴾

الشاعر ، لقي أبا عبد الله بن الحجاج وعبد المزيز بن نباتة وغيرهما من الشعراء ، وكان شيعياً فتاب ، وقال في قصيدة له في ذلك قوله في اعتقاده :

> و إذا سئلت عن اعتقادي قلت ما \* كانت عليه مذاهب الأبرار وأقول خير الناس بعد محمد \* صديقه وأنيسه في الغار ثم الثلاثة بعده خير الورى \* أكرم مم من سادة أطهار هذا اعتقادی والذی أرجو به \* فوزی وعتقی من عذاب النار ﴿ طاهر بن أحمد بن بابشاذ ﴾

أبو الحسن البصري النحوي ، سـقط من سطح جامع عمر و بن العاص عصر فمات من ساعته في رجب من هذه السنة . قال أبن خلكان : كان عصر إمام عصره في النحو ، وله المصنفات المفيدة من ذلك مقدمته وشرحها وشرح الجمل للزجاجي . قال : وكانت وظيفته عصر أنه لا تكتب الرسائل في ديوان الانشاء إلا عرضت عليه فيصلح منها ما فيه خلل ثم تنفذ إلى الجمة التي عينت لها ، وكان له على ذلك معلوم و راتب جيد . قال فاتفق أنه كان يأكل يوماً مع بعض أصحابه طعاماً فجاءه قط فرموا له شيئًافأخذه وذهب سريعاً ءثم أقبل فرموا له شيئًا أيضاًفا نطلق به سريعا ثم جاء فرموا له شيئًا أيضاً فعلمواأنه لا يأكل هذا كله فتتبعوه فاذا هو يذهب به إلى قط آخر أعمى في سطح هناك ، فتعجبوا من ذلك ، فقال الشيخ : يا سبحان الله هذا حيوان بهيم قد ساق الله إليه رزقه على يد غير ه أفلاير زقني وأناعبده وأعبده . ثم ترك ما كان له من الراتب وجمع حواشيه وأقبل على العبادة والاشتغال والملازمة في غرفة في جامع عمر و بن العاص ، إلى أن مات كما ذكرنا . وقد جمع تعليقه في النحو وكان قريبامن خمسة عشر مجلدا ، فأصحابه كابن ىرى وغيره ينقلون منها وينتفعون بها ، ويسمونها تعليق الغرفة .

﴿ عبد الله بن محمد بن عبد الله ﴾

ابن عمر بن أحمد بن الجمع بن محمد بن يحيى بن معبد بن هزار مرد ، أبو محمد الصريفيني ، ويمرف بابن المملم ، أحد مشايخ الحديث المسندين المشهورين ، تفرد فيه عن جماعة من المشايخ لطول

(١) يعني هو نكل. كذا بهامش نسخة الاستانة.

عره ، وهو آخر من حدث بالجمديات عن ابن حبانة عن أبي القاسم البغوي عن على بن الجمد، وهو سماعنا ، و رحل إليه الناس بسببه ، وسمع عليه جماعة من الحفاظ منهم الخطيب ، وكان ثقة محمود الطريقة ، صافى الطوية ، توفى بصريفين في جمادي الأولى عن خس وتمانين سنة .

ابن حسين بن حيان بن محمد بن حيان بن وهب بن حيان أبو مروان القرطبي ، مولى بني أمية ، صاحب تاريخ المغرب في ستين مجلداً ، أثنى عليه الحافظ . أبو على الفساني في فصاحته وصدقه و بلاغته . قال : وسمعته يقول : التهنئة بعد ثلاث استخفاف بالودة ، والتعزية بعد ثلاث إغراء بالمصيبة . قال ابن خلكان : توفى في ربيع الأول منها ، ورآه بعضهم في المنام فسأله عن حاله فقال غفر لي . وأما الناريخ فندمت عليه ، ولكن الله بلطفه أقالني وعفا عني .

## ﴿ أُنُو نَصِرِ السَّجِزِي الوابِلَي ﴾

نسبة إلى قرية من قرى سجستان يقال لها وابل ، سمع الكثير وصنف وخرج وأقام بالحرم ، وله كتاب الابانة في الأصول ، وله في الفروع أيضا . ومن الناس من كان يفضله في الحفظ على الصورى

أبو عبد الله الانماطي ، المعرُّوف بابن سكينة ، ولد سينة تسمين وثلاثمائة ، وكان كثير السماع ، ومات عن تسم وسبمين سنة والله سبحانه وتعالى أعلم .

# ﴿ ثُم دخات سنة سبمين وأر بمائة من الهجرة ﴾

قال ابن الجوزى: في ربيع الأول منها وقدت صاحقة بمحلة النوبة من الجانب الغربي ، على فيا ينه البين في مسجد فأحرقت أعالمها ، وصعد الناس فأطفأوا النار ، ونزلوا بالسعف وهو يشتعل ناراً . قال : وورد كتاب من نظام الملك إلى الشيخ أبي إسحاق الشيرازى في جواب كتابه إليه في شأن الحنابلة ، ثم سرده ابن الجوزى ومضوف : أنه لا يمكن تغيير المداهب ولانقل أهلها عنها ، والغالب على تلك الناحية هومذهب الامام أحمد ، ومحله معروف عند الأئمة والناس ، وقدره معلوم في السنة . في كلام طويل . قال : وفي شوال منها وقعت فتنة بين الحنابلة و بين فقهاء النظامية ، وحمى لكل من الفرية بين طائفة من العوام ، وقتل بينه م يحو من عشرين قتيلا ، وجرح آخرون ، ثم سكنت الفتنة . قال : وفي تاسع عشر شوال ولد للخليفة الماقتدى ولده المستظهر أبو العباس أحمد ، و وهو أبو البلاد وجلس الوزير للهناء ، ثم في يوم الأحد السادس والعشرين من شوال ولد له ولد آخر وهو أبو البلاد وحاسر داب . وحج بالناس جنفل مقطع الكوفة ، وذكر ابن الجوزى أن الوزير ابن جهير كان قد عمل منبراً هائلا لتقام عليه الخطبة بمكة ،

فين وصل إليها إذا الخطبة قد أعيدت المصريين ، فكسر ذلك المنبر وأحرق.

وممن توفى فيها من الاعيان ﴿ أحمد بن محمد بن أحمد بن يعقوب ﴾

ابن أحمد أبو بكر الير بوعى المقرى آخر منحدث عن أبى الحسين بن سمعون وقد كان ثقة متعبداً حسن الطريقة ، كتب عنه الخطيب وقال: كان صدوقا. توفى في هذه السنة عن سبع وثمانين سنة.

### 乗 うるい きょう

ابن أحمد بن عبد الله أبو الحسن ابن النقور البزاز، أحد المسندين المعمرين تفرد بنسخ كثيرة عن ابن حبان عن البغوى عن أشياخه ، كنسخة هدبة وكامل بن طلحة وعمر و بن زرارة وأبى السكن البكرى ، و كان متكثراً متبحراً وكان يأخذ على إسماع حديث طالوت بن عبادة ديناراً ، وقد أفتاه الشيخ أبو إسحاق الشيرازى بجواز أخذ الأجرة على إسماع الحديث ، لاشتغاله به عن الكسب. توفى عن تسع و ثمانين سنة .

## ﴿ أحمد بن عبد الملك ﴾

أبن على بن أحمد ، أبو صالح المؤذن النيسابورى الحافظ ، كتب الكثير و جمعوصنف ، كتب عن ألف شيخ ، وكان يعظ و يؤذن ، مات وقد جاوز الثمانين .

## \* عبد الله بن الحسن بن على \*

أبوالقاسم بن أبي محمد الحلالي ، آخر من حدث عن أبي حفص الكناني ، وقد سمع الكثير ، روى عنه الخطيب و وثقه ، توفي عن خمس و ثمانين سنة و دفن بباب حرب

#### ﴿ عبد الرحن بن منده ﴾

أبن محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن إبراهيم أبو القاسم بن أبى عبد الله الامام ، سمع أباه و ابن مر دويه وخلقاً فى أقاليم شتى ، سافر إليهاوجم شيئاً كثيراً ، وكان ذا وقار وسمت حسن ، واتباع للسنة وفهم جيد ، كثير الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، لا يخاف فى الله لومة لائم ، وكان مسعد ابن محمد الريحانى يقول : حفظ الله الاسلام به ، و بعبد الله الانصارى الهروى . توفى ابن منده هذا بأصبهان عن سبع و ثمانين سنة ، وحضر جنازته خلق كثير لا يعلمهم إلا الله عز وجل

#### ﴿ عبد الملك من محد ﴾

ابن عبد العزيز بن محمد بن المظفر بن على أبو القاسم الهمداني أحد الحفاظ الفقهاء الأولياء ، كان يلقب ببجير وقد سمع الكثير ، و كان يكثر للطلبة و يقرأ لهم ، توفى بالرى في المحرم من هذه السنة ، ودفن إلى جانب إبراهيم الخواص .

### ﴿ الشريف أبوجمفر الحنبلي ﴾

عبد الحالب الهاشمي بن أبي موسى الحنبلي العباسي ، كان أحد الفقهاء العلماء العباد الزهاد المشهورين عبد المطاب الهاشمي بن أبي موسى الحنبلي العباسي ، كان أحد الفقهاء العلماء العباد الزهاد المشهورين بالديانة والفضل و العبادة و القسيام في الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، لا تأخذه في الله لومة لائم ، ولد سنة إحدى عشرة وأربعائة ، واشتغل على القاضي أبي يعلى بن الفراء ، و زكاه شيخه عند ابن الدامغاني فقبله ، ثم ترك الشهادة بعد ذلك ، وكان مشهوراً بالصلاح والديانة ، وحين احتضر الخليفة القائم بأمر الله أوصى أن يفسله الشريف أبوجهفر هذا وأوصى له بشيء كثير ، ومال جزيل، فلم يقبل من ذلك شيئاً ، وحين وقعت الفتنة بين الحنابلة والاشعرية بسبب ابن القشيرى اعتقل هو في دارالخلافة مكرماً معظا ، يدخل عليه الفقهاء وغيرهم ، و يقبلون يده ورأسه ، و لم يزل هناك حتى اشتكى فأذن له في المسير إلى أهله فتو في عندهم ليلة الحنيس النصف في صفر منها ، ودفن إلى جانب الأمام أحمد ، فانخذت العامة قبره سوقا كل ليلة أربعاء يترددون إليه و يقرؤون الخمات عنده حتى الأمام أحمد ، فانخذت العامة قبره سوقا كل ليلة أربعاء يترددون إليه و يقرؤون الخمات عنده حتى جاء الشتاء ، وكان جان ما قرىء عليه وأهدى له عشرة آلاف ختمة و الله أعلى .

﴿ محمد بن محمد بن عبد الله ﴾

أبو الحسن البيضاوى ، أحد الفقهاء الشافعيين بر بع الـكرخ و دفن عند والده . ﴿ ثُم دخلت سنة إحدى وسـبعين وأر بمائة ﴾

فيها ملك السلطان الملك المظفر تاج الملوك تنش بن ألب أرسلان السلجوق دمشق وقتل ملكها إقسيس، وذلك أن إقسيس بعث إليه يستنجده على المصريين، فلما وصل إليه لم يركب لتلقيه فأمر بقتله فقتل لساعته ، و وجد في خرائنه حجر ياقوت أحمر و زنه سبعة عشر مثقالا ، وستين حبة لؤ لؤ كل حبة منها أزيد من مثقال ، وعشرة آلاف دينار ومائتي سرج ذهب وغير ذلك . وقد كان إقسيس هذا هو أتسر بن أوف الخوار زمى ، كان يلقب بالمغلم ، وكان من خيار الملوك وأجودهم سريرة ، وأرال الرفض عن أهل الشام ، وأبطل الأذان بحي على خير العمل ، وأمر بالمترفي عن الصحابة أجمين . وعمر بدمشق القلمة التي هي معقل الاسلام بالشام المحروس ، فرحمالله و بل بالرحمة ثراه ، وجمل جنة الفر دوس مأواه . وفيها عزل الوزير ابن جهير باشارة نظام الملك ، بسبب ممالاً ته على الشافعية ، ثم كاتب المقتدى نظام الملك في إعادته فأعيد ولده وأطلق هو . وفيها قدم سعد الدولة جوهرا أميراً إلى بغداد ، وضرب الطبول على بابه في أوقات الصلوات ، وأساء الأدب على الخليفة ، وضرب طوالات الخيل على باب الفردوس ، فكوتب السلطان بأمره فجاء الكتاب من السلطان بالانكار عليه ، وحج بالناس مقطع الكوفة جنفل التركى أثابه الله .

وممن توفي فيها من الاعيان ﴿ ﴿ سِعِد بِن على ﴾

ابن محدين على بن الحسين أبو القاسم الزنجاني ، رحل إلى الآفاق ، وسمع الكثير ، وكان إماماً حافظاً متعبداً ، ثم انقطع في آخر عمره بمكة ، وكان الناس يتبر كون به. قال ابن الجوزى: ويقبلون يده أكثر مما يقبلون الحجر الأسود .

﴿ سليم بن الجوزي ﴾

نسبة إلى قرية من قرى دجيل ، كان عابدا زاهدا يقال إنه مكث مدة يتقوت كل يوم بزييبة ، وقد سمع الحديث وقرى، عليه رحمه الله.

﴿ عبد الله بن شعمون ﴾

أبو أحمد الفقيه المالكي القير وانى ، توفى ببغداد ودفن بباب حرب والله سبحانه وتعالى أعلم .

فيها ملك محود بن مسعود بن محود بن سبكتكين صاحب غزنة قلاعا كثيرة حصينة من بلاد الهند ، ثم عاد إلى بلاده سالما غانماً . وفيها ولد الأمير أبو جعفر بن المقتدى بالله ، وزينت له بغداد وفيها ملك صاحب الموصل الأمير شرف الدولة مسلم بن قريش بن بدران العقيلي بعد وفاة أبيه . وفيها ملك منصور بن مروان بلاد بكر بعد أبيه . وفيها أمر السلطان بتغريق ابن علان المهودى ضامن البصرة ، وأخذ من ذخائره أر بعائة ألف دينار ، فضمن خمارتكين البصرة ، عائة ألف دينار ومائة فرس في كل سنة . وفيها فتح عبيد الله بن نظام الملك تكريت . وحج بالناس جنفل التركي وقطعت خطبة المصريين ،كة وخطب المقتدى وللسلطان ملكشاه السلجوق .

ومن توفى فيها من الأعيان ﴿عبد الملك بن الحسن بن أحمد بن حبرون ﴾

أبو نصر صمع الكثير وكان زاهدا عابدا ، يسرد الصوم ، و يختم في كل ليلة ختمة رحمه الله .

﴿ حُد بن حُد بن أحد ﴾

ابن الحسين بن عبـد العزيز بن مهران العكبرى ، سمع هلال الحفار ، وابن زرقويه والحمامى وغيرهم ، وكان فاضلا جيد الشعر ، فمن شعره قوله :

أطيل فكرى في أى ناس \* مضوا قدماً وفيمن خلفونا هم الأحياء بعد الموت ذكرا \* ونحن من الخول الميتونا

تو في في رهضان منها وله سبعون سنة .

﴿ هياج بن عبد الله ﴾

الخطيب الشامي ، سمع الحديث وكان أوحد زمانه زهدا وفقها واجتهادا في العبادة ، أقام عكمة مدة

يفتى أهلها و يعتمر فى كل يوم ثلاث مرات على قدميه ، ولم يلبس نعلا مند أقام بمكة ، وكان يزور قبر النبى مَوَ الله مع أهل مكة ماشيا ، وكذلك كان يزور قبر ابن عباس بالطائف ، وكان لا يدخر شيئا ، ولا يلبس إلا قميصاً واحدا ، ضربه بعض أمراء مكة فى بعض فتن الروافض فاشتكى أياماً ومات ، وقد نيف على الثمانين رحمه الله ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

﴿ ثُم دخلت سنة ثلاث وسبعين وأر بمائة ﴾

فيها استولى تكش أخو السلطان ملك شاه على بعض بلاد خراسان . وفيها أذن للوعاظ فى الجلوس للوعظ ، وكانوا قد منعوا فى فتنة ابن القشيرى . وفيها قبض على جماعة من الفتيان كانوا قد جعلوا عليهم رئيسا يقال له عبد القادر الهاشمي ، وقد كاتبوه من الأقطار ، وكان الساعي له رجلا يقال له ابن رسول ، وكانو يجتمعون عند جامع برانا ، فخيف من أمرهم أن يكونوا ممالئين للمصريين ، فأمر بالقبض علمهم . وحج بالناس جنفل .

وممن توفى فيها من الأعيان ﴿ أحمد بن محمد بن عمر ﴾

ابن محمد بن إسماعيل ، أبو عبد الله بن الأخضر المحدث ، سمع على بن شاذان ، وكان على مذهب الظاهرية ، وكان كثير التلاوة حسن السيرة ، متقللا من الدنيا قنوعاً ، رحمه الله .

### ﴿ الصليحي ﴾

المتغاب على البمن ، أبو الحسن على بن محمد بن على الملقب بالصليحى ، كان أبوه قاضياً بالبمن ، وكان سنيا ، ونشأ هذا فتعلم العلم و برع فى أشياء كثيرة من العلوم ، وكان شيعياً على مذهب القرامطة ، ثم كان يدل بالحجيج مدة خمس عشرة سنة ، وكان اشتهر أمره بين الناس أنه سيملك البمن ، فنجم ببلاد البمن بعد قتله نجاح صاحب نهامة ، واستحوذ على بلاد البمن بكالها فى أقصر مدة ، واستوثق له ببلاد البمن بعد قتله نجاح صاحب نهامة ، واستحوذ على بلاد البمن بكالها فى أقصر مدة ، واستوثق له الملك بها سنة خمس وخمسين ، وخطب للمستنصر العبيدى صاحب مصر ، فلما كان فى هذا العام خرج إلى الحج فى ألنى فارس ، فاعترضه سعيد بن نجاح بالموسم ، فى نفر يسير ، فقاتله م فقتل هو وأخوه واستحوذ سعيد بن نجاح على مملكته وحواصله ، ومن شعر الصليحى هذا قوله :

أنكحت بيض الهندسمر رماحهم \* فرؤسهم عرض النثار نثار وكذا العلا لا يستباح نكاحها \* إلا بجيث تطلق الأعمار

﴿ محد بن الحسين ﴾

أَن عبد الله بن أحدبن يوسف بن الشَّبْلِيِّ، أبو على الشاعر البغدادى ، أسند الحديث ، وله الشعر الرائق فمنه قوله: لا تظهرن لعاذل أو عاذر \* حَالَيْكَ في السراء والضراء فلرحمة المتوجعين مرارة \* في القلب مثل شهاتة الاعداء

وله أيضاً يفنى البخيل بجمع المال مدته \* وللحوادث والوراث ما يدع كدودة القز ما تبنيه يخنقها \* وغيرها بالذى تبنيه ينتفع ﴿ يُوسِفُ بِنِ الحَسِنِ ﴾

ابن محمد بن الحسن ، أبو القاسم العسكرى ، من أهل خراسان من مدينة زنجان ، ولد سنة خمس وتسمين وثلاثمائة ، وتفقه على أبى إسحاق الشيرازى ، وكان من أكبر تلاميذه ، وكان عابداً و رعاً خاشعاً ، كثير البكاء عند الذكر ، مقبلا على العبادة ، مات وقد قارب الثمانين .

# ﴿ ثُم دخلت سنة أربع وسبمين وأربعائة ﴾

فيها ولى أبو كامل منصور بن نور الدولة دبيس ما كان يليه أبوه من الأعمال ، وخلع عليه السلطان والخليفة . وفيها ملك شرف الدولة مسلم بن قريش حران ، وصالح صاحب الرهاء . وفيها فتح تتش بن ألب أرسلان صاحب دمشق مدينة انطرطوس . وفيها أرسل الخليفة ابن جهبر إلى السلطان ملك شاه يتزوج ابنته فأجابت أمها بذلك ، بشرط أن لا يكون له زوجة ولا سرية سواها ، وأن يكون سبعة أيام عندها ، فوقع الشرط على ذلك .

وفيها توفى من الأعيان . ﴿ داود بن السلطان بن ملك شاه ﴾

فوجد عليه أبوه وجداً كثيراً ، بحيث إنه كاد أوهم أن يقتل نفسه ، فمنعه الامراء من ذلك ، وانتقل عن ذلك البلد وأمر النساء بالنوح عليه . ولما وصل الخبر لبغداد جلس وزير الخليفة للمزاء .

#### ﴿ القاضي أبو الوليد الباجي ﴾

سلمان بن خلف بن سعد بن أبوب التجيبي الأندلسي الباجي الفقيه المالكي ، أحد الحفاظ المكثير بن في الفقه والحديث ، سمع الحديث و رحل فيه إلى بلاد المشرق سنة ست وعشر بن وأر بعائة ، فسمع هناك الكثير ، واجتمع بأعدة ذلك الوقت ، كالقاضي أبى الطيب الطبرى ، وأبى إسحاق الشيرازى ، وجاور مكة ثلاث سنين مع الشيخ أبى ذر الهروى ، وأقام ببغداد ثلاث سنين ، وبالموصل سنة عند أبى جعفر السمنائي قاضها ، فأحذ عنه الفقه والأصول ، وسمع الخطيب البغدادى وسمع منه الخطيب أيضاً ، وروى عنه هذين البيتين الحسنين .

إذا كنت أعلم علماً يقينا \* بأن جميع حياتي كساعة فلم لا أكون كضيف بها \* وأجعلها في صلاح وطاعة

ثم عاد إلى بلده بعد ثلاث عشرة سنة ، وتولى القضاء هناك ، ويقال إنه تولى قضاء حلب أيضاً ، قاله ابن خلكان. قال: وله مصنفات عديدة منها المنتقى فى شرح الموطأ ، وإحكام الفصول فى أحكام الأصول ، والجرح والتعديل ، وغير ذلك ، وكان مولده سنة ثلاث وأر بعائة ، وتوفى ليلة الخيس بين

العشاء بن التاسع والعشرين من رجب من هذه السنة ، رحم الله .

﴿ أَبُو الْأَغْرِ دَبِيسِ بِنَ عَلَى بِنَ مَزُّ يَدَ ﴾

المقلب نور الدولة ، توفى فى هذه السنة عن ثمانين سنة : مكث منها أميراً نيفاً وستين (١) سنة ، وقام بالأمر من بعده ولده أبو كامل ، ولقب بهاء الدولة .

﴿ عبد الله بن أحمد بن رضوان ﴾

أبو القاسم البغدادي ، كان من الرؤساء ، ومر ض بالشقيقة ثلاث سنين ، فمكث في بيت مظلم لايرى ضوءاً ولا يسمع صوتاً ﴿ ثم دخلت سنة خمس وسبعين وأر بعائة ﴾

فيها قدم مؤيد الملك فنزل في مدرسة أبيه ، وضر بت الطبول على بابه في أوقات الصاوات الثلاث ، وكان وفيها نفي الشيخ أبو إسحاق الشييرازى رسولا إلى السلطان مله كشاه والوزير نظام الملك ، وكان أبو إسحاق كلا مر على بلدة خرج أهلها يتلةونه بأولادهم ونسائهم ، يتبركون به و يتمسحون بركابه ، وريما أخه ذوا من تراب حافر بغلته . ولما وصل إلى ساوة خرج إليه أهلها ، وما مر بسوق منها إلا نثر وا عليه من لطيف ما عندهم ، حتى اجتاز بسوق الأساكفة ، فلم يكن عندهم إلا مداساة الصغار فنثر وها عليه ، فجعل يتعجب من ذلك . وفيها جددت الخطبة لبنت السلطان ملكشاه من جهة الخليفة ، فطلبت أمها أر بعائة ألف دينار ، وفيها حددت الخطبة لبنت السلطان ألف دينار . وفيها حارب السلطان أخاه تتش فأسره ثم أطلقه ، واستقرت يده على دمشق وأعمالها . وحج بالناس جنفل .

وتوفى فيها من الأعيان ﴿ عبد الوهاب بن محمد ﴾ ابن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده ، أبو عمر الحافظ من بيت الحديث ، رحل إلى الآفاق

وسمع الكثير، وتوفى بأصهان ﴿ ابن ما كولا ﴾

الأمير أبو نصر على بن الوزير أبى القاسم هبة الله بن على بن جعفر بن علىكان بن محمد بن دلف بن أبى دلف التميمي ، الائمير سعد الملك ، أبو نصر ابن ما كولا ، أحد أمّة الحديث وسادات الأمراء ، رحل وطاف وسمع الكثير ، وصنف الاكال في المشتبه من أسماء الرجال ، وهو كتاب جليل لم يسبق إليه ، ولا يلحق فيه ، إلا ما استدرك عليه ابن نقطة في كناب سماه الاستدراك . قتله مماليكه في كرمان في هذه السنة ، وكان مولده في سنة عشرين وأر بعائة ، وعاش خمسا وخمسين سنة . قال ابن خلكان : وقيل إنه قتل في سنة تسع وسبعين ، وقيل في سنة سبع وثمانين . قال : وقد كان أبوه وزير القائم بأم الله ، وعمه عبد الله بن الحسين ولى قضاء بغداد . قال : ولم أدر لم سمى الائمير إلا أن يكون منسو با إلى جده الائمير أبى دلف ، وأصله من جر باذقان ، و ولد في عكم افي شعبان سنة الله يكون منسو با إلى جده الأئمير أبى دلف ، وأصله من جر باذقان ، و ولد في عكم افي شعبان سنة .

إحدى وعشرين وأر بمائة . قال : وقد كان الخطيب البغدادى صنف كتاب المؤتنف جمع فيه بين كتابى الدارقطنى وعبد الغنى بن سعيد في المؤتلف والمختلف ، فجاء ابن ما كولا و زاد على الخطيب وسماه كتاب الاكال ، وهو في غاية الافادة و رفع الالتباس والضبط . ولم يوضع مثله ، ولا يحتاج هذا الأمير بعده إلى فضيلة أخرى ، ففيه دلالة على كثرة اطلاعه وضبطه وتحريره و إتقانه . ومن الشعر المنسوب إليه قوله :

قوض خيامك عن أرض تهان بها \* وجانب الذل إن الذل يجتنب وارحل إذا كان في الأوطان منقصة \* فالمندل الرطب في أوطانه حطب في أوطانه منقصة \* فالمندل الرطب في أوطانه حطب في أم دخلت سنة ست وسبعين وأر بمائة ﴾

فيها عزل عميد الدولة بن جهير عن وزارة الخلافة فسار بأهله وأولاده إلى السلطان ، وقصدوا نظام الملك و زير السلطان ، فعقد لولده فخر الدولة على بلاد ديار بكر ، فسار إليها بالخلع والكوسات والعساكر ، وأمر أن ينتزعها من ابن مروان ، وأن يخطب لنفسه وأن يذكر اسمه على السكة ، فما زال حتى انتزعها من أيديهم ، وباد ملكهم على يديه كا سيأتي بيانه ، وسد و زارة الخلافة أبو الفتح مظفر ابن رئيس الرؤساء ، ثم عزل في شعبان واستو زر أبو شجاع محمد بن الحسين ، ولقب ظهير الدين ، وفي جادى الا خرة ولى مؤيد الملك أبا سعيد عبد الرحمن ابن المأمون ، المتولى تدريس النظامية بعد وفاة الشيخ أبي إسحاق الشيرازى . وفيها عصى أهل حران على شرف الدولة مسلم بن قريش ، فجاء فحاصرها ففتحها وهدم سورها وصلب قاضيها ابن حلبة وابنيه على السور . وفي شوال منها قتل أبو المحاسن بن أبي الرضا ، وذلك لا نه وشي إلى السلطان في نظام الملك ، وقال له سلمهم إلى حتى أستخلص لك منهم ألف ألف دينار ، فعمل نظام الملك سماطا هائلا ، واستحضر غلمانه وكانوا ألوفا من الأثراك ، وشرع يقول للسلطان : هذا كاه من أموالك ، وما وقفته من المدارس والربط ، وكله شكره لك في الا خرة ، وأموالي وجميع ما أملكه بين يديك ، وأنا أقنع بمرقمة وزاوية ، فعند ذلك أمر السلطان بقتل أبي المحاسن ، وقد كان حضياً عنده ، وخصيصاً به وجها لديه ، وعزل أباه عن كتابة الطفراء وولاها مؤيد الملك . وحج بالناس الأمير جنفل التركي مقطع الكوفة . وعن توفي فيها من الأعيان : ﴿ الشيخ أبو إسحاق الشيرازى ﴾

إبراهيم بن على بن يوسف الفير و زاباذى ، وهى قرية من قرى فارس ، وقيل هى مدينة خوار زم ، شيخ الشافعية ، ومدرس النظامية ببغداد ، ولد سنة ثلاث وقيل ست وتسعين وثلاثمائة ، وتفقه بفارس على أبى عبد الله البيضاوى ، ثم قدم بغداد سنة خمس عشرة وأر بهائة ، فتفقه على القاضى أبى الطيب الطبرى ، وسمع الحديث من ابن شاذان والبرقانى ، وكان زاهدا عابداً و رعا ، كبير القدر معظماً محترما

إماما في الفقه والأصول والحديث ، وفنون كثيرة ، وله المصنفات الكثيرة النافعة ، كالمهذب في الملاهب ، والتنبيه ، والنبكت في الخلاف ، واللمع في أصول الفقه ، والتبصرة ، وطبقات الشافعية وغير ذلك . قلت : وقد ذكرت ترجمته مستقصاة مطولة في أول شرح التنبيه ، توفي ليلة الأحد الحادي والمشرين من جمادي الاخرة في دار أبي المظفر بن رئيس الرؤساء ، وغسله أبو الوفا بن عقيل الحنبلي وصلى عليه بباب الفردوس من دار الخلافة ، وشهد الصلاة عليه المقتدي بأمر الله ، وتقدم للصلاة عليه أبو الفتح المظفر ابن رئيس الرؤساء ، وكان يومئذ لا بساً ثياب الوزارة ، ثم صلى عليه مرة ثانية بجاه عالقصر ، ودفن بباب إبرز في تربة مجاورة للناحية رحمه الله تعالى ، وقد امتدحه الشعراء في حياته و بعد وفاته ، وله شعر رائق ، فها أنشده ابن خلكان من شعره قوله :

سألت الناس عن خل وفى \* فقالوا ما إلى هذا سبيل تمسك إن ظفرت بذيل حر \* فان الحر فى الدنيا قليل

قال ابن خلكان : ولما توفى عمل الفقهاء عزاءه بالنظامية ، وعين مؤيد الملك أبا سمد المتولى مكانه ، فلما بلغ الخبر إلى نظام الملك كتب يقول : كان من الواجب أن تغلق المدرسة سنة لأجله ، وأم أن يدرس الشيخ أبو نصر بن الصباغ في مكانه .

## ﴿ طاهر بن الحسين ﴾

ابن أحمد بن عبد الله القواس ، قرأ القرآن وسمع الحديث وتفقه على القاضى أبى الطيب الطبرى وأفتى ودرس ، وكانت له حلقة بجامع المنصور للمناظرة والفتوى ، وكان و رعا زاهدا ملازما لمسجده خسين سنة ، توفى عن ست وثمانين سنة ، ودفن قريباً من الامام أحمد ، رحمه الله و إيانا .

## ﴿ محد بن أحمد بن إسماعيل ﴾

أبو طاهر الأنبارى الخطيب ، و يعرف بابن أبى الصفر ، طاف البلاد وسمع الكثير ، وكان ثقة صالحا فاضلا عابدا ، وقد سمع منه الخطيب البغدادى ، وروى عنه مصنفاته ، توفى بالأنبار في جمادى الا خرة عن تحو من مائة سنة ، رحمه الله .

## ﴿ محمد بن أحمد بن الحسين بن جرادة ﴾

أحد الرؤساء ببغداد، وهو من ذوى الثروة والمروءة، كان يحزر ماله بثلاثمائة ألف دينار، وكان أصله من عكبرا فسكن بغداد، وكانت له بها دار عظيمة تشتمل على ثلاثين مسكنا مستقلا، وفيها حمام و بستان، ولها بابان، على كل باب مسجد، إذا أذن المؤذن في إحداهما لا يسمع الاخر من اتساعها، وقد كانت زوجة الخليفة القائم حين وقعت فتنة البساسيرى في سنة خمسين وأر بهائة، نزلت عنده في جواره، فبعث إلى الأمير قريش بن بدران أمير العرب بعشرة آلاف دينار،

ليحمى له داره ، وهو الذي بني المسجد المعروف به ببغداد ، وقد ختم فيه القرآن ألوف من الناس ، وكان لا يفارق زي التجار . وكانت وفاته في عاشر ذي القعدة من هــنه السـنة ، ودفن في التربة الحجاورة لتربة القزويني ، رحمه الله و إيانا آمين .

# ﴿ ثم دخلت سنة سبع وسبعين وأر بمائة ﴾

فها كانت الحرب بين فخر الدولة بن جهير و زير الخليفة و بين ابن مروان صاحب ديار بكر ، فاستولى ابن جهير على ملك العرب وسبى حر يمهم وأخذ البلاد ومعه سيف الدولة صدقة بن منصور ابن دبيس س على س مزيد الأسدى ، فافتدى خلقا من العرب فشكره الناس على ذلك ، وامتدحه الشعراء . وفها بعث السلطان عميد الدولة ابن جهير في عسكر كثيف ومعه قسيم الدولة اقسنقر جد بني أتابك ملوك الشام والموصل، فسارا إلى الموصل فملكوها . و في شعبان منها ملك سلمان بن قتلمش أنطاكية، فأراد شرف الدولة مسلم بن قريش أن يستنقذها منه ، فهزمه سلمان وقتله ، وكان مسلم هذا من خيار الملوك سيرة ، له في كل قرية وال وقاض وصاحب خبر ، وكان علك من السندية إلى منبج . وولى بعده أخوه إبراهيم بن قريش ، وكان مسجونا من سنين فأطلق وملك . وفيها ولد السلطان سنجر بن ملكشاه في العشرين من رجب بسنجار. وفها عصى تكش أخو السلطان فأخذه السلطان فسمله وسجنه . وحج بالناس في هـذه السنة الأمير جماز بكير الحسناني ، وذلك لشكوى الناس من شدة سير جنفل بهم ، وأخذ المكوسات منهم ، سافر مرة من الكوفة إلى مكة في سبعة عشر يوما . وممن توفى فمها من الأعيان ﴿ أحمد بن محمد بن دو بست ﴾

أبو سعد النيسابوري ، شيخ الصوفية ، له رباط عدينة نيسابور يدخل من بابه الجمل براكبه ، وحج مرات على التجريد على البحرين ، حين انقطعت طريق مكة ، وكان يأخذ جماعة من الفقراء و يتوصل من قبائل العرب حتى يأتى مكة ، توفى في هذه السنة وقد جاوز التسعين ، رحمه الله و إيانا ، وأوصى أن يخلفه ولده إسماعيل فأجلس في مشيخة الرباط.

### ﴿ ابن الصباغ ﴾

صاحب الشامل ، عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن جعفر ، الامام أبو نصر ابن الصباغ ، ولد سنة أربعائه ، وتفقه ببغداد على أبي الطيب الطبري حتى فاق الشافعية بالعراق ، وصنف المصنفات المفيدة ، منها الشامل في المذهب ، وهو أول من درس بالنظامية ، توفي في هـذه السنة ودفن بداره في الكرخ ، ثم نقل إلى باب حرب رحمه الله ، قال ابن خلكان : كان فقيه العراقين ، وكان يضاهي أبا إسحاق ، وكان ابن الصباغ أعلم منه بالمذهب ، و إليه الرحلة فيه ، وقد صنف الشامل في الفقه والعمدة في أصول الفقه ، وتولى تدريس النظامية أولا ، ثم عزل بعد عشرين يوماً بالشيخ أبى إسحاق ، فلما مات الشيخ أبو إسحاق تولاها أبو سعد المتولى ، ثم عزل ابن الصباغ بابن المتولى ، وكان ثقة حجة صالحا ، ولد سنة أر بعائة ، أضر في آخر عمره ، رحمه الله و إيانا .

### ﴿ مسعود بن ناصر ﴾

ابن عبد الله بن أحمد بن إسهاعيل ، أبو سعد السجرى الحافظ ، رحل في الحديث وسمع الكثير ، وجمع الكثير ، وجمع الكثير ، وكان صحيح الخط ، صحيح النقل ، حافظا ضابطا ، رحمه الله و إيانا .

## ﴿ ثُم دخلت سنة ثمان وسبعين وأر بعائة ﴾

في المحرم منها زلزلت أرجان فهلك خلق كثير من الروم ومواشيهم . وفيها كثرت الأمراض بالحيى والطاعون بالعراق والحجاز والشام ، وأعقب ذلك موت الفجأة ، ثم ماتت الوحوش في البرارى ثم تلاها موت البهائم ، حتى عزت الألبان واللحمان ، ومع هذا كله وقمت فتنة عظيمة بين الرافضة والسينة فقنسل خلق كثير فيها . وفي ربيع الأول هاجت ربح سودا ، وسفت رملا ، وتساقطت أشجار كثيرة من النخل وغيرها ، ووقعت صواعق في البلاد حتى ظن بعض الناس أن القيامة قد قامت ، ثم أنجلي ذلك ولله الحمد . وفيها ولد للخليفة ولده أبو عبد الله الحسين ، و زينت بغداد وضر بت الطبول والبوقات ، وكثرت الصدقات . وفيها استولى فخر الدولة ابن جهير على بلاد كثيرة ، منها الطبول والبوقات ، وجزيرة ابن عمر ، وانقضت بنو مروان على يده في هذه السنة . وفي ثاني عشر رمضان منها ولى أبو بكر محمد بن مظفر الشامي قضاء القضاة ببغداد ، بعد وفاة أبي عبد الله الدامغاني، وخلع عليه في الديوان . وحج بالناس جنفل ، وزار النبي ويتالي ذاهباً وآيباً . قال : أظن أنها آخر حجمة . وكان كذلك . وفيها خرج توقيع الخليفة المقتدى بأمر الله بتجديد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل محلة ، و إلزام أهل الذمة بلبس الفيار ، وكسر آلات الملاهي ، وإراقة الحور ، وإخراج أهل الفساد من البلاد ، أثابه الله ورحه .

وممن توفى فيها من الأعيان ﴿ أحمد بن محمد بن الحسن ﴾

ابن محمد بن إبراهيم بن أبي أبوب ، أبو بكر الفوركي ، سبط الأستاذ أبي بكر بن فورك ، استوطن بغداد وكان متكلماً يعظ الناس في النظامية ، فوقعت بسببه فتنة بين أهل المذاهب . قال ابن الجوزى: وكان مؤثراً للدنيا لا يتحاشى من لبس الحرير ، وكان يأخذ مكس الفحم و يوقع العداوة بين الحنابلة والأشاعرة ، مات وقد ناف على الستين سنة ، ودفن إلى جانب قبر الأشعرى بمشرعة الزوايا .

أبو عبد الله المردوسي ، كان رئيس أهـل زمانه ، وأكلهم مروءة ، كان خدم في أيام بني بويه وتأخر لهذا الحين ، وكانت الملوك تعظمه وتكاتبه بعبده وخادمه ، وكان كثير الصـدقة والصّلات

والبر، و بلغ من العمر خمساً وتسمين سنة، وأعد لنفسه قبرا وكفنا قبل موته بخمس سنين.

عبد الرحمن بن المأمون بن على أبو سعد المتولى: مصنف النتمة ، ومدرس الظامية بعد أبى إسحاق الشيرازى ، وكان فصيحا بليغاً ، ماهرا بعلوم كثيرة ، كانت وفاته فى شوال من هذه السنة وله ستة وخسون سنة ، رحمه الله و إيانا ، وصلى عليه القاضى أبو بكر الشاشى .

﴿ إمام الحرمين ﴾

عبد الملك بن [ الشيخ أبي محمد ] عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيويه ، أبو المعالى الجويني ، وجوين من قرى نيسابور ، الملقب بامام الحرمين ، لمجاورته عكمة أربع سنين ، كان مولده في تسع عشرة وأر بمائة ، سمع الحديث وتفقه على والده الشيخ أبي محمد الجويني ، ودرس بعده في حلقته ، وتفقه على القاضي حسين ، ودخل بغداد وتفقه بها ، وروى الحــديث وخرج إلى مكة فجاور فها أربع سنين ، ثم عاد إلى نيسابور فسلم إليه التدريس والخطابة والوعظ ، وصنف نهاية المطلب في دراية المذهب ، والبرهان في أصول الفقه ، وغير ذلك في علوم شتى ، واشتغل عليه الطلبة و رحلوا إليه من الأقطار ، وكان يحضر مجلسه الاعائة متفقه ، وقد استقصيت ترجمته في الطبقات ، وكانت وفاته في الخامس والعشرين من ربيع الأول من هذه السنة ، عن سبع وخمسين سنة ، ودفن بداره ثم نقل إلى جانب والده . قال ابن خلكان : كانت أمه جارية اشتراها والده من كسب يده من النسخ ، وأمرها أن لا تدع أحدا برضعه غيرها ، فاتفق أن امرأة دخلت عليها فأرضعته مرة فأخمذه الشيخ أبومحمد فنكسه ووضع يده على بطنه ووضع أصبعه فى حلقه ولم يزل به حتى قاء مافى بطنــه من لبن تلك المرأة . قال : وكان إمام الحرمين ربما حصل له في مجلسه في المناظرة فتو رووقفة فيقول: هذا من آثار تلك الرضعة. قال: ولما عاد من الحجاز إلى بلده نيسا ورسلم إليه المحراب والخطابة والتدريس ومجلس التذكير يوم الجمعة ، و بقي ثلاثين سينة غير مزاحم ولا مدافع ، وصنف في كل فن 6 وله النهاية التي ما صنف في الاسلام مثلها. قال الحافظ أبو جعفر: سمعت الشيخ أبا إسحاق الشيرازي يقول لامام الحرمين: يا مفيد أهل المشرق والمغرب، أنت اليوم إمام الأئمة. ومن تصانيفه الشامل في أصول الدين ، والبرهان في أصول الفقه ، وتلخيص التقريب ، والارشاد ، والعقيدة النظامية ، وغياث الأمم (١) وغير ذلك مما سماه ولم يتمه . وصلى عليه ولده أبو القاسم وغلقت الأسواق وكسر تلاميذه أقلامهم \_ وكانوا أربمائة \_ ومحارهم ، ومكثوا كذلك سنة ، وقد رثى عرائي كثيرة فن ذلك قول بعضهم:

(١) عد ابن خلكان من تصانيف إمام الحرمين «مغيث الخلق في اختيار الحق» ولكن لو كان هذا الكتاب من مؤلفاته لذكره ابن كثير وهومتأخرعن ابن خلكان. فهذا الكتاب مدسوس علي إمام الحرمين.

قلوب العالمين على المقالى \* وأيام الورى شبه الليالى أيشمر غصن أهل العلم يوماً \* وقد مات الامام أبو المعالى ﴿ محمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد ﴾

أبو على بن الوليد ، شيخ المعتزلة ، كان مدرساً لهـم فأنكر أهل السنة عليه ، فلزم بيته خمسين سنة إلى أن توفى فى ذى الحجة منها ، ودفن فى مقبرة الشونيزى ، وهذا هو الذى تناظر هو والشيخ أبو يوسف القزويني المعتزلي المفسر فى إياحة الولدان فى الجنة ، وأنه يباح لأهل الجنة وط ، الولدان فى أدبارهم ، كا حكى ذلك ابن عقيل عنهما ، وكان حاضرها ، فمال هذا إلى إياحة ذلك ، لأنه مأمون المفسدة هنالك ، وقال أبو يوسف : إن هـذا لا يكون لا فى الدنيا ولا فى الآخرة ، ومن أين لك أن يكون لهم أدبار ? وهذا العضو وهو الدبر - إنما خلق فى الدنيا لحاجة العباد إليه ، لأنه مخرج للأذى عنهم ، وليس فى الجنة شى ، من ذلك ، وإنما فضلات أكلهم عرق يفيض من جاودهم ، فاذا للأذى عنهم ، وليس فى الجنة شى ، من ذلك ، وإنما فضلات أكلهم عرق يفيض من طروى هذا الرجل حديثا واحدا عن شيخه أبى الحسين البصرى بسنده المنقدم ، من طريق شعبة عن منصور عن ربعي عن أبى مسعود البدري أن رسول الله مي الله المناقد م ، من طريق شعبة عن منصور واه القمنبي عن شعبة ، ولم يو و عنه سواه ، فقيل : إنه لما رحل إليه دخل عليه وهو يبول فى البالوعة وراه القمنبي عن شعبة ، ولم يو و عنه سواه ، فقيل : إنه لما رحل إليه دخل عليه وهو يبول فى البالوعة فسأله أن يحدثه فامتنع ، فروى له هـذا الحديث كالواعظ له به ، والتزم أن لا يحدثه بغيره ، وقيل : يحدثه فامتنع ، فسل سكينا وقال : إن لم تحدثني و إلا قتلتك ، فروى له هذا الحديث ، فتاب وأناب ، يحدثه فامتنع ، فسل سكينا وقال : إن لم تحدثني و إلا قتلتك ، فروى له هذا الحديث ، فتاب وأناب ، يحدثه فامتنع ، فسل سكينا وقال : إن لم تحدثني و إلا قتلتك ، فروى له هذا الحديث ، فتاب وأناب ،

﴿ أُوعبد الله الدامناني القاضي ﴾

محمد بن على بن الحسين بن عبد الملك بن عبد الوهاب بن حويه الدامغانى ، قاضى القضاة ببغداد ، مولده فى سنة ثمان عشرة وأر بعائة ، فتفقه بها على أبى عبد الله الصيمرى ، وأبى الحسن القدورى ، وسمع الحديث منهما ومن ابن النقور والخطيب وغييرهم ، وبرع فى الفقه ، وكان له عقل وافر ، وتواضع زائد ، وانتهت إليه رياسة الفقهاء ، وكان فصيحاً كثير العبادة ، وقد كان فقيراً فى ابتداء طلبه ، عليه أطهار رثة ، ثم صارت إليه الرياسة والقضاء بعد ابن ما كولا ، فى سنة تسع وأر بعين وكان القائم بأمر الله يكرمه ، والسلطان طغر لبك يعظمه ، و باشر الحكم ثلاثين سنة فى أحسن سيرة ، وغاية الامانة والديانة ، مرض أياماً يسيرة ثم توفى فى الرابع والعشرين من رجب من هذه السنة ، وقد ناهز الثمانين ، ودفن بداره بدرب العلابين ، ثم نقل إلى مشهد أبى حنيفة رحمه الله .

﴿ محد بن على من المطلب ﴾

أبو سعد الأديب ، كان قد قرأ النحو والأدب واللغة والسير وأخبار الناس ، ثم أقلع عن ذلك كله ، وأقبل على كثرة الصلاة والصدقة والصوم ، إلى أن توفى فى هذه السنة عن ست وثمانين سنة ، رحمه الله .

و يعرف بابن الرجيحي ، تفقه على ابن الصباغ ، وناب في الحكم ، وكان محمود الطريقة ، وشهد عند ابن الدامغاني فقبله .

أبن على بن مزيد ، أبو كامل الأمير بعد سيف الدولة ، كان كثير الصلاة والصدقة ، توفى فى رجب من هذه السنة ، وقد كان له شعر وأدب ، وفيه فضل ، فمن شعره قوله :

فان أنالم أحمل عظيا ولم أقد \* له له الله ولم أصبر على كل معظم ولم أحجز الجانى وأمنع جوره \* غداة أنادى الفخار وأنتمى فلا نهضت لى همة عربية \* إلى المجدر ق بى ذرى كل محرم فلا نهضت لى همة الله بن أحمد بن السيبي ﴾

[ قاضى الحريم بنهر معلى ، و] مؤدب الخليفة المقتدى بأمرالله ، سمع الحديث ، وتوفى في محرم هذه السنة ، وقد جاوز الثمانين ، وله شعر جيد، فمنه قوله :

رجوت الثمانين من خالق \* لما جاء فيها عن المصطفى فبلغنيها فشكرا له \* وزاد ثلاثا بها إذوفا و إنى منتظر وعده \* لينجزه لى فعل أهل الوفا ﴿ ثم دخلت سنة تسع وسبعين وأربعائة ﴾

وفيها كانت الوقعة بين تتش صاحب دمشق و بين سلمان بن قتلش صاحب حلب وأنطاكية وتلك الناحية ، فانهزم أصحاب سلمان وقتل هو نفسه بخنجر كانت معه ، فسار السلطان ملكشاه من أصبهان إلى حلب فلكها ، وملك مابين ذلك من البلاد التي مربها ، مثل حران والرها وقلعة جعبر ، وكان جعبر شيخا كبيراً قد عمى ، وله ولدان ، وكان قطاع الطريق يلجأون إليها فيتحصنون بها ، فراسل السلطان سابق بن جعبر في تسليمها فامتنع عليه ، فنصب عليها المناجيق والغرادات ففتحها وأمر بقتل سابق ، فقالت زوجته : لا تقتله حتى تقتلني معه ، فألقاه من رأسها فتكسر ، ثم أمر بتوسيطهم بعد ذلك فألقت المرأة نفسها و راء فسلمت ، فلامها بعض الناس فقالت: كرهت أن يصل إلى التركي فيبقي ذلك عارا على ، فاستحسن منها ذلك ، واستناب السلطان على حلب قسيم الدولة اقسنسقر التركي وهو جد نور الدين الشهيد ، واستناب على الرحبة وحران والرقة وسروج والخاور:

همد بن شرف الدولة مسلم و زوجه بأخته زليخا خاتون ، وعزل فخر الدولة بن جهير عن ديار بكر ، وسلمها إلى العميد أبى على البلخى ، وخلع على سيف الدولة صدقة بن دبيس الأسدى ، وأقره على عمل أبيه ، و و خل بغداد فى ذى القعدة من هذه السنة ، وهى أول دخلة دخلها ، فزار المشاهد والقبور و و حل على الخليفة فقبل يده و وضعها على عينيه ، وخلع عليه الخليفة خلما سنية ، وفوض إليه أمور الناس ، واستعرض الخليفة أمراء و و فظام الملك واقف بين يديه ، يعرفه بالأمراء واحدا بعد واحد ، باسمه وكم جيشه وأقطاعه ، ثم أفاض عليه الخليفة خلماً سنية ، و خرج من بين يديه فنزل بمدرسة النظامية ، ولم يكن رآها قبل ذلك ، فاستحسنها إلا أنه استصغرها ، واستحسن أهلها ومن بها و حمد الله وسأل الله أن يجهل ذلك خالصاً لوجه الكريم ، ونزل بخزانة كتبها وأملى جزأ من مسموعاته ، فسمه المحدثون منه ، و و رد الشيخ أبو القاسم على بن الحسين الحسني الدبوسي إلى بغداد في نجمل فضمه ، فرتبه مدرساً بالنظامية بعد أبي سعد المتولى .

وفي ربيع الآخر فرغت المنارة بجامع القصر وأذن فيها، وفي هذه السنة كانت زلازل هائلة بالمراق والجزيرة والشام، فهدمت شيئا كثيراً من العمران، وخرج أكثر الناس إلى الصحراء ثم عادوا. وحج بالناس الأهير خارتكين الحسناني، وقطعت خطبة المصريين من مكة والمدينة، وقلعت الصفائع التي على باب الكمية التي عليها ذكر الخليفة المصرى، وجدد غيرها عليها، وكتب عليها اسم المقتدى. قال ابن الجوزى: وظهر رجل بين السندية وواسط يقطع الطريق وهو مقطوع الليد اليسرى، يفتح القفل في أسرع مدة، ويغوص دجلة في غوصتين، ويقفز القفزة خسة وعشرين ذراعا، ويتساقي الحيطان الماس، ولا يقدر عليه أحد، وخرج من العراق سالما. قال: وفيها توفى فقير في جامع المنصور فوجد في مرقعته ستمائة دينار مغربية، أي صحاحاً كبارا، من أحسن الذهب. قلير في جامع المنصور فوجد في مرقعته ستمائة دينار مغربية أي المناقب من السكر، وجعل عليه ألف رأس من الغنم، ومائة جمل وغيرها، ودخله عشرون ألف من من السكر، وجعل عليه من أصناف الطيور والوحوش، ثم أردفه من السكر شئ كثير، فتناول السلطان بيده منه شيئا يسيرا، ثم أشار فانتهب عن آخره، ثم انتقل من ذلك المكان إلى سرادق عظيم لم يرمثله من الحرير، وفيه خسمائة قطعة من الفضة، وألوان من تماثيل الند والمسك والعنبر وغير ذلك، فد فيه سماطا خاصاً فأكل السلطان حينثذ، وحمل إليه عشرين ألف دينار، وقدم إليه ذلك السرادق عافيه بكاله، وانصر ف والله أعلم.

وممن توفى فيها من الأعيان ﴿ الأمير جمفر بن سابق القشيرى ﴾

الملقب بسابق الدين ، كان قد تملك قلمة جمير مدة طويلة فنسبت إليه ، و إنما كان يقال لها

قبل ذلك الدوشرية ، نسبة إلى غلام النمان بن المنذر ، ثم إن هذا الأمير كبر وعمى ، وكان له ولدان يقطعان الطريق ، فاجتاز به السلطان ملكشاه بن ألب أرسلان السلجوق وهو ذاهب إلى حلب فأخذ القلمة وقتله كما تقدم . ﴿ الأمير جنفل قتلغ ﴾

أمير الحاج ، كان مقطما للكوفة وله وقمات مع العرب أعربت عن شجاعته ، وأرعبت قلوبهم وشتهم في البلاد شدر مدر ، وقد كان حسن السيرة محافظا على الصلوات ، كثير النلاوة ، وله آثار حسنة بطريق مكة ، في إصلاح المصانع والاماكن التي تحتاج إليها الحجاج وغيرهم ، وله مدرسة على الحنفية عشهد يونس بالكوفة ، و بني مسجدا بالجانب الغربي من بغداد على دجلة ، عشرعة الكرخ . توفى في جادى الأولى منها رحمه الله ، ولما بلغ نظام الملك وفاته قال : مات ألف رجل ، والله أعلم .

﴿ على من فضال المشاجعي ﴾

أبو على النحوى المغربي ، له المصنفات الدالة على علمه وغزارة فهمه ، وأسند الحديث . توفى في ربيع الأول منها ودفن بباب إبرز.

﴿ على بن أحدالتسترى ﴾

كان مقدم أهل البصرة في المال والجاه ، وله مراكب تعمل في البحر ، قرأ القرآن وسمع الحديث وتفرد مرواية سنن أبي داود . توفي في رجب منها .

﴿ يحيى بن إسماعيل الحسيني ﴾

كان فقيها على مذهب زيد بن على بن الحسين ، وعنده معرفة بالأصول والحديث .

﴿ ثُمْ دَخَلَتُ سَنَةُ ثَمَانَيْنِ وَأَرْ بِعِمَائَةً ﴾

فى المحرم منها نقل جهاز ابنة السلطان ملكشاه إلى دار الخلافة على مائة وثلاثين جملا بالديباج المرومي ، غالبها أوانى الذهب والفضة ، وعلى أربع وسبعين بغلة مجللة بأنواع الديباج الملكي وأجراسها وقلائدها من الذهب والفضة ، وكان على ستة منها اثنا عشر صندوقا من الفضة ، فيها أنواع الجواهر والحلى ، و بين يدى البغال ثلاث وثلاثون فرسا عليها مراكب الذهب ، مرصعة بالجواهر ، ومهد عظيم مجلل بالديباج الملكي عليه صفائح الذهب مرصع بالجوهر ، و بعث الخليفة لتلقيهم الوزير أباشجاع ، و بين يديه نحو من ثلاثمائة موكبية غير المشاعل لخدمة الست خاتون امرأة السلطان تركان خضر خاتون ، حماة الخليفة ، وسألها أن تحمل الوديعة الشريفة إلى دار الخلافة ، فأجابت إلى ذلك ، فحضر الوزير نظام الملك وأعيان الأمراء و بين أيديهم من الشموع والمشاعل مالا يحصى ، وجاءت نساء الأميرات كل واحدة منهن في جماعتها وجواريها ، و بين أيديهن الشموع والمشاعل ، ثم جاءت الخاتون ابنة السلطان زوجة الخليفة بعدد الجميع ، في محفة مجللة ، وعليها من الذهب والجواهر مالا

تحصى قيمته ، وقد أحاط بالمحمة مائنا جارية تركية ، بالمراكب المزينة العجيبة مما يبهرن الأبصار ، فدخلت دار الخلافة على هذه الصفة ، وقد زين الحريم الطاهر وأشملت فيه الشموع ، وكانت ليله مشهودة للخليفة ، هائلة جدا ، فلما كان من الغد أحضر الخليفة أمراء السلطان ومد سماطا لم ير مثله ، عم الحاضرين والغائبين ، وخلع على الخاتون زوجة السلطان أم العروس ، وكان أيضاً يوماً مشهودا ، وكان السلطان متغيباً في الصيد ، ثم قدم بعد أيام ، وكان الدخول بها في أول السنة ، ولدت من الخليفة في ذي القعدة ولدا ذكر ازينت له بغداد . وفيها ولد للسلطان ملكشاه ولد سماه محمودا ، وهو الذي ملك بعده . وفيها جعل السلطان ولده أباشجاع أحمد ولى العهد من بعده ، ولقبه ملك الملوك ، عضد الدولة ، وتاج الملة ، عدة أمير المؤمنين ، وخطب له بذلك على المنابر ، ونثر الذهب على الخطباء عند ذكر اسمه . وفيها شرع في بناء التاجية في باب إبرز وعملت بستان وغرست النخيل والفوا كه هنالك وعمل سو ر بأمر السلطان ، والله أعلم .

وممن توفي فيها من الأعيان . ﴿ إسماعيل بن إبراهيم ﴾

ابن موسى بن سميد ، أبو القاسم النيسابورى ، رحل في الحديث إلى الآفاق حتى جاوز ماوراء النهر ، وكان له حظ وافر في الأدب ، ومعرفة العربية ، توفي بنيسابور في جمادى الأولى منها .

﴿ طاهر من الحسين البندنيجي ﴾

أبو الوفا الشاعر ، له قصيدتان في مدح نظام الملك إحداها معجمة والأخرى غير منقوطة ، أولها : لاموا ولو علموا ما اللوم ما لاموا \* ورد لومهم هم والام والام توفى ببلده في رمضان عن نيف وسبعين سنة .

﴿ محمد بن أمير المؤمنين المقتدى ﴾

عرض له جدرى فمات فيها وله تسع سنين ، فحزن عليه والده والناس ، وجلسوا للعزاء ، فأرسل إليهم يقول : إن لنا في رسول الله أسوة حسنة ، حين توفى ابنه إبراهيم ، وقال الله تعالى ( والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله و إنا إليه راجعون ) ثم عزم على الناس فانصرفوا .

﴿ محد بن محد بن زید ﴾

ابن على بن موسى بن جمفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب ، أبو الحسن الحسيني ، الملقب بالمرتضى ذى الشرفين ، ولد سنة خمس وأر بمائة ، وسمع الحديث الكثير ، وقرأ بنفسه على الشيوخ ، وصحب الحافظ أبا بكر الخطيب ، فصارت له معرفة جيدة بالحديث ، وسمع عليه الخطيب شيئا من مروياته ، ثم انتقل إلى سمرقند وأملى الحديث بأصبهان وغيرها ، وكان يرجع إلى عقل كامل ، وفضل ومروءة ، وكانت له أموال جزيلة ، وأملاك متسعة ، ونعمة وافرة ، يقال إنه ملك

أر بعين قرية ، وكان كثير الصدقة والبر والصدلة للعلماء والفقراء ، و بلغت زكاة ماله الصامت عشرة آلاف دينار غير العشور ، وكان له بستان ليس لملك مشله ، فطلبه منه ملك ما و راء النهر ، واسحه الخضر بن إبراهيم ، عارية ليتنزه فيه ، فأبي عليه وقال : أعيره إياه ليشرب فيه الخر بعد ما كان مأوى أهل العلم والحديث والدين ? فأعرض عنه السلطان وحقد عليه ، ثم استدعاه إليه ليستشيره في بعض الأمور على العادة ، فلما حصل عنده قبض عليه وسجنه في قلعته ، واستحوذ على جميع أملاكه وحواصله وأمواله ، وكان يقول : ما تحققت صحة نسبي إلا في هذه المصادرة : فإني ربيت في النعيم فكنت أقول : إن مثلي لا بد أن يبتلي ، ثم منعوه الطعام والشراب حتى مات رحمه الله .

### ﴿ محد بن هلال بن الحسن ﴾

أبو الحسن الصابى ، الملقب بغرس النعمة ، سمع أباه وابن شاذان ، وكانت له صدقة كثيرة ، ومعروف ، وقد ذيل على تاريخ أبيه الذى ذيله على تاريخ أبيه الذى ذيله على تاريخ أبن جرير الطبرى ، وقد أنشأ دارا ببغداد ، ووقف فيها أر بعة آلاف مجلد ، فى فنون من العلوم ، وترك حين مات سبعين ألف دينار ، ودفن عشهد على .

## ﴿ هبة الله بن على ﴾

ابن محمد بن أحمد بن المجلى أبو نصر ، جمع خطباً ووعظاً ، وسمع الحديث على مشايخ عديدة ، وتوفى شابا قبل أوان الرواية . ﴿ أبو بكر بن عمر أمير الملثمين ﴾

كان فى أرض فرغانة ، اتفق له من الناموس مالم يتفق لغيره من الملوك ، كان يركب معه إذا سار لقتال عدو خمسائة ألف مقاتل ، كان يعتقد طاعته ، وكان مع هذا يقيم الحدود و يحفظ محارم الاسلام ، و يحوط الدين و يسير فى الناس سيرة شرعية ، مع صحة اعتقاده ودينه ، وموالاة الدولة العباسية ، أصابته نشابة فى بعض غز واته فى حلقه فقتلته فى هذه السنة .

#### ﴿ فاطمة بنت على ﴾

المؤدبة الكاتبة ، وتعرف ببنت الأقرع ، سممت الحديث من أبي عمر بن مهدى وغيره ، وكانت تكتب المنسوب على طريقة ابن البواب ، ويكتب الناس عليها ، و بخطها كانت الهدنة من الديوان إلى ملك الروم ، وكتبت مرة إلى عميد الملك الكندى رقعة فأعطاها ألف دينار ، توفيت في المحرم من هذه السنة ببغداد ، ودفنت بباب إبرز.

## ﴿ ثم دخلت سنة إحدى وثمانين وأر بعائة ﴾

فيها كانت فتن عظيمة بين الروافض والسنة ببغداد ، وجرت خطوب كثيرة . و في ربيع الأول أخرجت الأتراك من حريم الخلافة ، فكان في ذلك قوة للخلافة . وفيها ملك مسعود بن

الملك المؤيد بن إبراهيم بن مسعود بن محمود بن سبكتكين بلاد غزنة بعد أبيه . وفيها فتح ملكشاه مدينة سمرقند . وحج بالناس الأمير خمارتكين .

وممن توفى فيها من الاعيان . ﴿ أحمد بن السلطان ملكشاه ﴾

وكان ولى عهد أبيه . توفى وعمره إحدى عشرة سنة ، فمكث الناس في العزاء سبعة أيام لم يركب أحد فرساً ، والناس ينحن عليه في الأسواق ، وسود أهل البلاد التي لأبيه أبوابهم .

﴿ عبد الله بن محد ﴾

ابن على بن محمد ، أبو إسماعيل الأنصارى الهروى ، روى الحديث وصنف ، وكان كثيرالسهر بالليل ، وكانت وفاته بهراة في ذى الحجة عن ست وثمانين سنة . وحج بالناس فيها الوزير أبو أحمد ، واستناب ولده أبا منصور ونقيب النقباء طراد بن محمد الزينبي .

﴿ ثم دخلت سنة ثنتين وثمانين وأربعائة ﴾

في الحرم درس أبو بكر الشاشي في المدرسة الناجية بباب إبرز، التي أنشأها الصاحب تاج الدين أبو الغنائم على الشافعية . وفيها كانت فتن عظيمة بين الروافض والسنة ، و وفعوا المصاحف ، وجرت حروب طويلة ، وقتل فيها خلق كثير ، نقل ابن الجوزي في المنتظم من خط ابن عقيل أنه قتل في هدنه السنة قريب من مائتي رجل ، قال : وسب أهل الكرخ الصحابة وأزواج النبي ويتاليق ، فلعنة الله على من فعل ذلك من أهل الكرخ ، و إنما حكيت هذا ليعلم ما في طوايا الروافض من الخبث والبغض لدين الاسلام وأهله ، ومن العداوة الباطنة الكامنة في قاويهم ، لله ولرسوله وشريعته . وفيها ملك السلطان ملكشاه ما و راء النهر وطائفة كبيرة من تلك الناحية ، بعد حروب عظيمة ، ووقعات هائلة . وفيها استولى جيش المصريين على عدة بلاد من بلاد الشام . وفيها عمرت منارة جامع حلب . وفيها أرسلت الخاتون بنت السلطان امرأة الخليفة تشكو إلى أبها إعراض الخليفة عنها ، فبعث إليها أبوها الطواشي صواب والأمير مران ليرجعاها إليه ، فأجاب الخليفة إلى النهر وان معمها بالنقيب وجهاعة من أعيان الأمراء ، وخرج ابن الخليفة أبوالفضل والوزير فشيعاها إلى النهر وان وذلك في ربيع الأول ، فلما وصلت إلى عند أبها توفيت في شوال من هذه السنة ، بأصبهان ، فعمل عزاها ببغداد سبعة أيام ، وأرسل الخليفة إلى السلطان أمير من لتعزيته فيها. وحج بالناس خمارتكين. ومن قوفي فيها من الأعيان . ﴿ عبد الصمد من أحمد من على ﴾

المعروف بطاهر، النيسابوري الحافظ، رحل وسمع الكثير، وخرج، وعاجله الموت في هذه السنة مهمذان وهو شاب.

أبو القاسم الدبوسي ، مدرس النظامية بعد المتولى ، سمع شيئًا من الحديث ، وكان فقيها ماهرا ،

﴿ عامم بن الحسن ﴾

وجدلياً باهرا

ابن مجمد بن على بن عاصم بن مهران ، أبو الحسين العاصمي ، من أهل الكرخ ، سكن باب الشعير ولد سنة سبع وتسعين وثلثمائة ، وكان من أهل الفضل والأدب ، وسمع الحديث من الخطيب وغيره ، وكان ثقة حافظا ، ومن شعره قوله :

له على قوم بكاظمة \* ودعتهم والركب معترض لم تترك العبرات مذ بعدوا \* لى مقلة ترنو وتغتمض رحلوا فدمعى واكف هطل \* جار وقلبى حشوه مرض وتعوضوا لا ذقت فقدهم \* عنى ومالى عنهم عوض أقرضتهم قلبى على ثقة \* منهم فماردوا الذى اقترضوا في محمد بن أحمد بن حامد \*

ابن عبيد، أبو جعفر البخارى المتكلم المعتزلي ، أقام ببغداد وتعرف بقاضي حلب ، وكان حنفي المذهب في الفروع ، معتزليا في الأصول ، مات ببغداد في هذه السنة ، ودفن بباب حرب.

## ﴿ حدين أحدين عبدالله ﴾

ابن محمد بن إسهاعيل الأصبهاني ، الممروف بمسارفة ، أحد الحفاظ الجوالين الرحالين ، سمع الكثير وجمع الكثير المجمع الكثير المبادة ، توفى بنيسابور فى ذى الحجة من هذه السنة والله أعلم .

فى المخرم منها ورد إلى الفقيه أبى عبد الله الطبرى منشور نظام الملك بتدريس النظامية ، فدرس بها ، ثم قدم الفقيه أبو محمد عبد الوهاب الشيرازى فى ربيع الآخر منها بمنشور بتدريسها فاتفق الحال على أن يدرس هذا يوما وهذا يوما ، وفى جمادى الأولى دهم أهل البصرة رجل يقال له بليا ، كان ينظر فى النجوم ، فاستفوى خلقا من أهلها و زعم أنه المهدى ، وأحرق من البصرة شيئا كثيراً ، من ذلك دار كتب وقفت على المسلمين لم يرفى الاسلام مثلها ، وأتلف شيئاً كثيراً من الدواليب والمصانع وغير ذلك . وفيها خلع على أبى القاسم طراد الزينبي بنقابة العباسيين بعد أبيه . وفيها استفتى على معلى الصبيان أن يمنعوا من المساجد صيانة لها ، فأفتوا بمنعهم ، ولم يُستنشن منهم سوى رجل كان فقيها شافعيا يدرى كيف تصان المساجد ، واستدل المفتى بقوله عليه الصلاة والسلام «سدوا كل خوخة الاخوخة أبى بكر » وحج بالناس خمار تكين على العادة .

وممن توفى فيها من الأعيان ﴿ الوزير أبو نصر بن جهير ﴾

ابن محمد بن محمد بن جهير غميد الدولة أحد مشاهير الوزراء ، وزر للقائم ، ثم لولده المقتدى ، ثم

عزل ملكشاه السلطان و ولى ولده فخر الدو لة ديار بكر وغـيرها ، مات بالموصل وهي بلده التي ولد بها وفنها كان مقتل صاحب البمن الصليحي وقد تقدم ذكره .

﴿ ثُم دخلت سنة أربع وعانين وأربعائة ﴾

فى المحرم منها كتب المنجم الذى أحرق البصرة إلى أهل واسط يدعوهم إلى طاعته ، و يذكر فى كتابه أنه المهدى صاحب الزمان الذى يأمر بالمعروف و ينهى عن المنكر ، و يهدى الحلق إلى الحق ، فان أطعتم أمنتم من العذاب ، و إن عدلتم خسف بكم ، فآمنوا بالله و بالامام المهدى . وفيها ألزم أهل الذمة بلبس الغيار و بشد الزنار ، وكذاك نساؤهم فى الحمامات وغيرها . وفى جمادى الأولى قدم الشيخ أبو حامد محمد بن محمد الغزالى الطوسى من أصبهان إلى بفداد على تدريس النظامية ، ولقبه نظام الملك زين الدين شرف الأئمة . قال ابن الجوزى : وكان كلامه مقبولا ، وذكاؤه شديدا . وفى رمضان منها عزل الوزير أبو شجاع عن و زارة الخلافة فأنشد عندعزله :

تولاها وليس له عدو \* وفارقها وليس له صديق

ثم جاءه كتاب نظام الملك بأن يخرج من بغداد، فخرج منها إلى عدة أما كن ، فلم تطبله ، فعزم على الحج ، ثم طابت نفس النظام عليه فبعث إليه يسأله أن يكون عديله في ذلك ، وناب النالموصلايا فى الوزارة ، وقد كان أسلم قبل هذه المباشرة فى أو ل هذه السنة . و فى رمضان منها دخل السلطان ملكشاه بغداد ومعمه الوزير نظام الملك ، وقد خرج لتلقيه قاضي القضاة أبو بكر الشماشي ، وابن الموصلايا المسلماني ، وجاءت ملوك الأطراف إليه للسلام عليه ، منهم أخوه تاج الدولة تتش صاحب دمشق ، و إتابكه قسم الدولة اقسنقر صاحب حلب. و في ذي القعدة خرج السلطان ملكشاه وابنه وابن ابنته من الخليفة في خلق كثير من الكوفة. وفيها استوزراً و منصور بن جهير وهي النوبة الثانية لو زارته للمقتدى ، وخلع عليه ، و ركب إليه نظام الملك فهنأه في داره بياب العامة ، وفي ذي الحجة عمل السلطان الميلاد في دجلة ، وأشعلت نيران عظيمة ، وأوقدت شموع كثيرة ، وجمعت المطربات في السمريات ، وكانت ليلة مشهودة عجيبة جدا ، وقد نظم فيها الشعراء الشعر ، فلما أصبح النهار من هذه الليلة جي بالخبيث المنجم الذي حرق البصرة وادعى أنه المهدى ، محمولا على جمل ببغداد وجعل يسب الناس والناس يلعنونه ، وعلى رأسه طرطورة بودع ، والدرة تأخذه من كل جانب ، فطافوا به بغداد ثم صلب بعد ذلك . وفيها أمر السلطان ملكشاه جلال الدولة بمارة جامعه المفسوب إليه بظاهر السور. وفي هذه السنة ملك أمير المسلمين توسف من تاشفين بعــد صاحب بلاد المغرب كثيراً من بلاد الأندلس ، وأسر صاحبها المعتمدين عباد وسجنهوأهله ، وقد كان المعتمد هذاموصوفا بالكرم والأدب والحمل عسن السيرة والعشرة والاحسان إلى الرعية ، والرفق بهم ، فحزن الناس عليه ، وقال في مصابه الشعراء فأكثروا. وفيها ملكت الفرنج مدينة صقلية من بلاد المغرب، ومات ملكم من فقام ولاه مقامه فسار في الناس سيرة ملوك المسلمين ، حتى كأنه منهم ، لما ظهر منه من الاحسان إلى المسلمين . وفيها كانت زلازل كثيرة بالشام وغيرها ، فهدمت بنيانا كثيراً ، من جملة ذلك تسعون برجاً من سور إنطاكية ، وهلك تحت الهدم خلق كثير . وحج بالناس خمارتكين . وممن توفى فيها من الأعيان . ﴿ عبد الرحمن بن أحمد ﴾

أبو طاهر ولد بأصبهان ، وتفقه بسمر قند ، وهو الذي كان سبب فتحها على يد السلطان ملك شاه ، وكان من رؤساء الشافهية ، وقد سمع الحديث الكثير . قال عبد الوهاب بن منده : لم نر فقيها في وقتنا أنصف منه ، ولا أعلم . وكان فصينح اللهجة كثير المر وءة غزير النعمة ، توفى ببغداد ، ومشى الوزراء والكبراء في جنازته ، غير أن النظام ركب واعتدر بكبر سنه ، ودفن إلى جانب الشيخ أبي إسحاق الشيرازي ، وجاء السلطان إلى التربة . قال ابن عقيل : جلست بكرة العزاء إلى جانب نظام الملك والملوك قيام بين يديه ، اجترأت على ذلك بالعلم . حكاه ابن الجوزي .

﴿ محد بن أحمد بن على ﴾

أبو نصر المروزى ، كان إماماً فى القراءات ، وله فيها المصنفات ، وسافر فى ذلك كثيراً ، واتفق له أنه غرق فى البحر فى بعض أسفاره ، فبينما الموج يرفعه و يضعه إذ نظر إلى الشمس قد زالت ، فنوى الوضوء وانغمس فى الماء ثم صعد فاذا خشبة فركبها وصلى عليها ، ورزقه الله السلامة ببركة امتثاله للأمر ، واجتهاده على العمل ، وعاش بعد ذلك دهرا ، وتوفى فى هذه السنة ، وله نيف وتسعون سنة .

أبو بكر الناصح الفقيه الحنفي المنهاظر المتكلم الممتزلي ، ولى القضاء بنيسابور ، ثم عزل لجنونه وكلامه وأخذه الرشا ، وولى قضاء الرى ، وقد سمع الحديث ، وكان من أكابر العلماء . توفى في رجب منها .

جد الملوك الارتقية الذين هم ملوك ماردين ، كان شهما شجاعا عالى الهمة ، تغلب على بلاد كثيرة وقد ترجمه ابن خلكان وأرخ وفاته بهذه السنة .

﴿ ثُمْ دَخَلَتَ سِنَةَ خَسَ وَثَمَانِينَ وَأَرْ بِعِمَانَةً ﴾

فيها أمر الساطان ملكشاه ببناء سو رسوق المدينة المعروفة بطغرلبك ، إلى جانب دار الملك ، وجدد خاناتها وأسواقها ودو رها، وأمر بتجديد الجامع الذي تم على يد هارون الخادم ، في سنة أربع وعشر بنوخسمائة ، ووقف على نصب قبلته بنفسه ، ومنجمه إبراهيم حاضر ، ونقلت أخشاب جامع سامرا ، وشرع نظام الملك في بناء دار له هائلة ، وكذلك تاج الملوك أبو الغنائم ، شرع في بناء دار

هائلة أيضاً ، واستوطنوا بغداد . وفي جمادي الأولى وقع حريق عظيم ببغداد في أماكن شتي ، فما طغيء حتى هلك للناس شيء كثير، فما عمر وا بقدر ما حرق وما غرموا. وفي ربيع الأول خرج السلطان إلى أصهان ، و في صحبته ولد الخليفة أبوالفضل جعفر ، ثم عاد إلى بغداد في رمضان ، فبينما هو في الطريق يوم عاشو راء عدا صبى من الديلم على الوزير نظام الملك ، بعد أن أفطر ، فضر به بسكين فقضي عليه بعدساعة ، وأخذ الصبي الديلمي فقتل ، وقد كان من كبار الوزراء وخيار الأمراء وسنذكر شيئًا من سبرته عند ذكر ترجمته ، وقدم السلطان بغداد في رمضان بنية غبر صالحة ، فلقاه الله في نفسه ما تمناه لأعدائه ،وذلك أنه لما استقر ركابه ببغداد ، وجاء الناس للسلام عليه ، والتهنئة بقدومه ، وأرسل إليه الخليفة مهنئه ، فأرسل إلى الخليفة يقول له : لا بد أن تنزل لى عن بفداد ، وتتحول إلى أي البـ لاد شدَّت . فأرسل إليه الخليفة يستنظره شهراً ، فرد عليه : ولا ساعة واحدة ، فأرسل إليه يتوسل في إنظاره عشرة أيام ، فأجاب إلى ذلك بعد تمنع شديد ، فما استتم الأجل حتى خرج السلطان يوم عيد الفطر إلى الصيد فأصابته حمى شديدة ، فافتصد فما قام منها حتى مات قبل العشرة أيام ولله الحمــد والمنة. فاستحوذت زوجته زبيدة خاتون عــلى الجيش، وضبطت الأموال والأحوال جيدا ،وأرسلت إلى الخليفة تسأل منه أن يكون ولدها محمود ملكا بعد أبيه ، وأن يخطب له على المناس، فأجامها إلى ذلك ، وأرسل إليه بالخلع، و بعث يعز مها و مهنَّمها مع و زيره عميد الدولة ابن جهير ، وكان عمر الملك محود هذا يومئذخس سنين ، ثم أخذته والدته في الجيوش وسارت به نحو أصبهان ليتوطد له الملك، فدخلوها وتم لهم مرادهم، وخطب لهذا الغلام في البلدان حتى في الحرمين، واستوزر له ناج الملك أبا الغنائم المرزبان بن خسرو، وأرسلت أمه إلى الخليفة تسأله أن تكون ولايات العمال إليه ، فامتنع الخليفة و وافقه الغزالي على ذلك ، وأفتى العلماء بجواز ذلك ، منهم المتطبب ابن محمد الحنفي ، فلم يعمل إلا بقول الغزالي ، وانحاز أكثر جيش السلطان إلى ابنه الآخر بركيارق فبايعوه وخطبوا له بالرى ، وانفردت الخاتون وولدها ومعهم شرذمة قليلة من الجيش والخاصكية ، فأنفةت فيهم الااين ألف ألف دينار لقتال مركيارق من ملكشاه ، فالتقوا في ذي الحجة فكانت الخاتون هي المنهزمة ومعها ولدها.وفي صحييح البخاري « لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ». وفي ذي القمدة اعـ ترضت بنو خفاجة للحجيج فقاتلهم من في الحجيج من الجند مع الأمبر خمـ ارتـكين ، فهزموهم ، ونهبت أموال الأعراب ولله الحمد والمنة . وفيها جاء مَرَدُ شديد عظيم بالبصرة ، وزن الواحدة منها خسة أرطال ، إلى ثلاثة عشر رطلا ، فأتلفت شيئًا كشراً من النخيل والأشجار ، وجاء ر بح عاصف قاصف فألقى عشرات الألوف من النخيل ، فإنا لله و إنا إليــه راجمون ( وما أصابكم من مصيبة فيما كسبت أيديكم و يعفو عن كثير) وفيها ملك تاج الدولة تتش صاحب دمشق مدينة حمص،

وقلمة غرنة ، وقلمة فاميه ، ومعه قسيم الدولة أقسنقر ، وكان السلطان قد جهز سرية إلى البمن صحبة سعد كوهرائين الدولة وأمير آخر من التركان ، فدخلاها وأساءا فيها السيرة فتوفى سعد كوهرائين يوم دخوله إليها فى مدينة عدن ولله الحمد والمنة .

وممن توفي فيها من الأعيان. ﴿ جعفر بن يحيى بن عبد الله ﴾

أبو الفضل المتممى ، المعروف بالحكاك المكى ، رحل فى طلب الحديث إلى الشام والعراق وأصبهان وغير ذلك من البلاد ، وسمع الكثير وخرّج الأجزاء ، وكان حافظا متقنا ، ضابطا أديباً ، ثقة صدوقا ، وكان براسل صاحب مكة ، وكان من ذوى الهيثات والمروءات ، قارب الثمانين ، رحمه الله ا

## ﴿ نظام الملك الوزير ﴾

الحسن بن على بن إسحاق ، أبو على ، و رر الملك أاب أرسلان و ولده ملكشاه تسما وعشرين سنة ، كان ، و خيار الو زراء ، ولد بطوس سنة ثمان وأر بمائة ، وكان أبوه ، ن أصحاب محمود بن سبكتكين ، وكان من الدهاقين ، فأشغل ولده هذا ، فقرأ القرآن وله إحدى عشرة سنة ، وأشغله بالعلم والقراءات والتفقه على ، فهب الشافعي ، وساع الحديث واللفة والنحو ، وكان عالى الهمة ، فحصل من فلك طرفا صالحا ، ثم ترقى في المراتب حتى و زرالسلطان ألب أرسلان بن داود بن ميكائيل بن سلجوق ثم من بعده للكشاه تسما وعشرين سنة ، لم ينكب في شيء منها ، و بني المدارس النظامية ببغداد ونيسابور وغيرهما ، وكان مجلسه عامرا بالفقهاء والعلماء ، بحيث يقضي معهم غالب نهاره ، فقيل له : إن هؤلاء شفاوك عن كثير من المصالح ، فقال : هؤلاء جمال الدنيا والا خرة ، ولو أجلستهم على رأسي لما استكثرت ذلك ، وكان إذا دخل عليه أبو القاسم القشيري وأبو المعالى الجويني قام لهماوأجلسهما لما استكثرت ذلك ، وكان إذا دخل عليه أبو القاسم القشيري وأبو المعالى الجويني قام لهماوأجلسهما فقال : إنهما إذا دخل على قالو أنت ، يطر وني و يعظموني ، و يقولوا في ما ليس في "، فأزداد معه في المعار دخل على أبو على الفارندي ذكرتي عيو في وظلى ، فأزداد مهما ما هو مركو ز في نفس البشر، و إذا دخل على أبو على الفارندي ذكرتي عيو في وظلى ، فأنكسر فقار عنه عن كثير من الذي أنا فيه . وكان محافظا على الصلوات في أوقاتها ، لا يشغله بعد الأذان شغل عنها وكان واظب على صيام الاثنين والخيس ، و له الأوقاف الدارة ، والصدقات البارة شغل عنها وكان واظب على صيام الاثنين والخيس ، و له الأوقاف الدارة ، والصدقات البارة

وكان يعظم الصوفية تعظمازائداً ، فعو تب فى ذلك ، فقال : بينها أناأخدم بعض الملوك جاءنى يوما إنسان فقال لى : إلى متى أنت تخدم من تأكله اله الهلاب غداً ? اخدم من تنفعك خدمته ، ولا تخدم من تأكله الهكلاب غداً الأمير سكر تلك الليلة فرج فى تخدم من تأكله الهكلاب غداً . فلم أفهم مايقول ، فاتفق أن ذلك الأمير سكر تلك الليلة فرج فى أثناء الليل وهو ثمل ، وكانت له كلاب تفترس الغرباء بالليل ، فلم تعرفه فمزقته ، فأصبح وقد أكلته الهكلاب ، قال : فأنا أطلب مثل ذلك الشيخ . وقد سمع الحديث فى أما كن شتى ببغداد وغيرها ،

وكان يقول: إنى لأعلم بأنى لست أهلا للرواية ولكنى أحب أن أربط فى قطار نقلة حديث رسول الله على يتاليق و وكان يقول: الله على الله وأمرك بالسجودله مشافهة فأبيت ، وأنا لم يأمرنى بالسجودله مشافهة وأنا أسجد له فى كل يوم مرات ، وأنشأ يقول: من لم يكن الوصال أهلا \* فكل إحسانه ذنوب

وقد أجلسه المقتدى مرة بين يديه وقاله: ياحسن ، رضى الله عنك برضا أمير المؤمنين عنك ، وقد ملك ألوفا من الترك ، وكان له بنون كثيرة ، وزر منهم خسة ، وزر أبنه أحمد للسلطان محمد ن ملك شاه ، ولا مير المؤمنين المسترشد بالله ،

وخرج نظام الملك مع السلطان من أصبهان قاصداً بغداد في مستهل رمضان من هذه السنة ، فلما النوم العاشر اجتاز في بعض طريقه بقرية بالقرب من نهاوند ، وهو يسايره في محفة ، فقال : قد قتل ههنا خلق من الصحابة زمن عمر ، فطوبي لمن يكون عندهم ، فاتفق أنه لما أفطر جاءه صبي في هيئة مستغيث به ومعه قصة ، فلما انتهي إليه ضربه بسكين في فؤاده وهرب ، وعثر بطنب الخيمة فأخذ فقتل ، ومكث الوزير ساعة ، وجاءه السلطان يعوده فمات وهو عنده ، وقد اتهم السلطان في أمره أنه هو الذي ما لا عليه ، فلم تطل مدته بعده سوى خسة وثلاثين يوما ، وكان في ذلك عبرة لأولى الألباب . وكان قد عزم على إخراج الخليفة أيضاً من بغداد ، فما تم له ماعزم عليه ، و ولما بلغ أهل بغداد ، وقد أثام ه و رثاه الشعراء أهل بغداد ، منهم مقاتل بن عطية فقال :

كان الوزير نظام الملك اؤاؤة \* يتيمة صاغها الرحمن من شرف عزت فلم تمرف الأيام قيمتها \* فردها غيرة منه إلى الصدف وأثنى عليه غير واحدحتى ابن عقيل وابن الجوزى وغيرهما رحمه الله.

ابن داود بن ياقيا ، أبو القاسم الشاعر ، من أهل الحريم الظاهرى ، ولد سنة عشر وأر بعائة ، وكان ماهرا ، وقد رماه بهضهم باعتقاد الأوائل ، وأذكر أن يكون في السماء نهر من ماء أو نهر من البن، أو نهر من خمر ، أو نهر من عسل ، يعني في الجنة ، وما سقط من ذلك قطرة إلى الأرض إلا هذا الذي هو يخرب البيوت و يهدم الحيطان والسقوف ، وهذا الكلام كفر من قائله ، نقله عنه ابن الجوزى في المنتظم ، وحكى بعضهم أنه وجد في كفنه مكتوبا حين مات هذين البيتين .

نزلت بجار لا يخيب ضيفه \* أرجّى نجاتى من عذاب جهنم و إنى على خوفى من الله واثق \* بانمامه والله أكرم منعم

## ﴿ مالك بن أحمد بن على ﴾

ابن إبراهيم ، أبوعبد الله البانياسي الشامى ، وقد كان له اسم آخر سمته به أمه «على أبوالحسن» فغلب عليه ما سماه به أبوه ، وما كناه به ، سمع الحديث على مشايخ كثيرة ، وهو آخر من حدث عن أبى الحسن بن الصلت ، هلك في حريق سوق الريحانيين ، وله ثمانون سنة ، كان ثقة عند المحدثين .

جلال الدين والدولة ، أبو الفتح ملكشاه ، ابن أبي شجاع ألب أرسلان بن داود بن ميكائيل ابن سلجوق نفاق التركي ، ملك بعد أبيه وامتدت مملكته من أقصى بلاد الـترك إلى أقصى بلاد اليمن ، وراسله الملوك من سائر الأقالم ، حتى ملك الروم والخزر واللان ، وكانت دولته صارمــة ، والطرقات في أيامه آمنة ، وكان مع عظمته يقف للمسكين والضعيف ، والمرأة ، فيقضى حوائجهم ، وقد عمر العارات الهائلة ، و بني القناطر، وأسقط المكوس والضرائب ، وحفر الأنهار الكبار ، و بني مدرسة أبى حنيفة والسوق ، و بني الجامع الذي يقال له جامع السلطان ببغداد ، و بني منارة القرون من صيوده بالكوفة ، ومثلها فما و راء النهر ، وضبط ماصاده بنفسه في صيوده فكان ذلك تحواً من عشرة آلاف صيد ، فتصدق بعشرة آلاف درهم ، وقال : إنى خائف من الله تعالى أن أكون أزهقت نفس حيوان لغير مأكله ، وقد كانت له أفعال حسنة ، وسيرة صالحة ، من ذلك أن فلاحا أنهي إليه أن غلمانا له أخذوا له حمل بطيخ ، ففتشوا فاذا في خيمة الحاجب بطيخ فحملوه إليه ، ثم استدعى بالحاجب فقال: من أين لك هذا البطيخ ? قال: جاء به الغلمان ، فقال: أحضرهم ، فذهب وأمرهم بالهرب فأحضره وسلمه للفلاح ، وقال : خذ بيده فانه مملوكي ومملوك أبي ، و إياك أن تفارقه ، ثم رد على الفلاح الحمل البطييخ ، فخرج الفلاح يحمله و بيده الحاجب ، فاستنقذ الحاجب نفسه من الفلاح بثلاثمائة دينار. ولما توجه لقتال أخيه تتش اجتاز بطوس فدخلها لزيارة قبر على من موسى الرضى، ومعه نظام الملك ، فلما خرجا قال للنظام: مم دعوت الله ? قال: دعوت الله أن يظفرك على أخيك. قال: لكني قلت اللهم إن كان أخي أصلح للمسلمين فظفره في ، و إن كنت أنا أصلح لهم فظفرني به ، وقد سار بعسكره من أصهان إلى أنطاكية فما عرف أن أحدا من جيشه ظلم أحدا من الرعية ، وكانوا مئين ألوف ، واستعدى إليه مرة تركاني أن رجلا افتض بكارة ابنته وهو بريد أن عكنه من قتله ، فقال له : ياهذا إن أبنتك لو شاءت ما مكنته من نفسها ، فان كنت لابد فاعلا فاقتلها معه ، فسكت الرجل ، فقال له الملك : أو تفعل خيراً من ذلك ? قال : وما هو ? قال : فان بكارتها قد ذهبت ، فزوجها من ذلك الرجل وأنا أمهرها من بيت المال كفايتهما ، ففعل . وحكى له بعض الوعاظ أن كسرى اجتاز نوماً في بعض أسفاره بقرية وكان منفرداً من جيشه ، فوقف على باب دار فاستسقى فأخرجت إليه جارية إناء

فيه ماء قصب السكر بالثلج ، فشرب منه فأعجبه فقال : كيف تصنعون هذا ? فقالت : إنه سهل علينا اعتصاره على أيدينا ، فطلب منها شربة أخرى ففهمت لتأتيه مها فوقع في نفسه أن يأخذ هذا المكان منهم و يعوضهم عنه غيره ، فأبطأت عليه ثم خرجت وليس معها شي ، فقال : مالك ? فقالت : كأن نية سلطاننا تغيرت علينا ، فتعسر على اعتصاره \_ وهي لا تعرف أنه السلطان \_ فقال : اذهبي فانك الآن تقدرين عليه ، وغير نيته إلى غيرها ، فذهبت وجاءته بشرية أخرى سريماً فشربها وانصرف. فقال له السلطان: هذه تصلح لى ولكن قص على الرعية أيضاً حكاية كسرى الأخرى حين اجتاز ببستان وقد أصابته صفراء في رأسه وعطش ، فطلب من ناطوره عنقودا من حصرم، فقال له الناطور: إن السلطان لم يأخذحقه منه ، فلا أقدرأن أعطيك منه شيئا. قال: فعجب الناس من ذكاء الملك وحسن ا ستحضاره هذه في مقابلة تلك. واستعداه رجلان من الفلاحين على الأمير خمارتكين أنه أخذ منهما مالا جزيلا وكسر ثنيتهما ، وقالا: سممنا بعدلك في العالم ، فإن أقدتنا منه كما أمرك الله و إلا استعدينا عليك الله يوم القيامــة ، وأخذا بركابه ، فنزل عن فرسه وقال لهما: خذا بكمي واسحبائي إلى دار نظام الملك ،فهابا ذلك ، فعزم عليهما أن يفعلا ، ففعلا ماأمرهما به ، فلما بلغ النظام مجمئ السلطان إليه خرج مسرعاً فقال له الملك : إنى إنما قلدتك الأمر لتنصف المظاوم ممن ظلمه ، فكتب من فوره فعزل خمارتكين وحل أقطاعه ، وأن برد إلهما أموالهما ، وأن يقلما ثنيتيه إن قامت عليه البينة وأمر لها الملك من عنده عائة دينار، وأسقط مرة بعض المكوس، فقال له رجل من المستوفين : يا سلطان العالم ، إن هذا الذي أسقطته يعدل ستمائة ألف دينار وأكثر، فقال : و يحك إن المال مال الله ، والعباد عباد الله ، والبلاد بلاده، و إنما أردت أن يبقي هذا لي عند الله ، ومن نازعني في هــذا ضربت عنقه . وغنته امرأة حسناء فطرب وتاقت نفســه إلمها ، فهم مها فقالت: أمها الملك إنى أغار على هـــذا الوجه الجميل من النار ، و بين الحـــلال والحرام كلة واحدة ، فاستدعى القاضي فزوجه مها.

وقد ذكر ابن الجوزى عن ابن عقيل أن السلطان ملك شاه كان قد فسدت عقيدته بسبب معاشرته لبهض الباطنية ثم تنصل من ذلك و راجع الحق . وذكر ابن عقيل أنه كتب له شيئا في إثبات الصانع ، وقد ذكرنا أنه لما رجع آخر مرة إلى بغداد فعزم على الخليفة أن يخرج منها ، فاستنظره عشرة أيام فمرض السلطان ومات قبل انقضاء العشرة أيام ، وكانت و فاته في ليلة الجمعة النصف من شوال عن سبع وثلاثين سنة و خسة أشهر ، وكان مدة ملكه من ذلك تسع عشرة سنة وأشهرا ، ودفن بالشونيزى ، ولم يصل عليه أحد الكتان الأور ، وكان مرضه بالحي ، وقيل إنه سم ، والله أعلم ،

#### ﴿ بانی التاجیة ببغداد ﴾

المرزبان بن خسرو، تاج الملك، الوزير أبو الغنائم بانى التاجية، وكان مدرسهاأ بو بكر الشاشى و بنى تربة الشيخ أبى إسحاق، وقد كان السلطان ملكشاه أراد أن يستوزره بعد نظام الملك فمات سريعاً، فاستوزر لولده محمود، فلما قهره أخوه بركيارق قتله غلمان النظام وقطعوه إربا إرباً فى ذى الحجة من هذه السنة.

ابن على بن أحمد نورى، أبو القاسم الشيرازى ، أحد الرحالين الجوالين فى الآفاق ، كان حافظاً ثقة ديناً ورعا ، حسن الاعتقاد والسيرة ، له تاريخ حسن ، و رحل إليه الطلبة من بغداد وغيرها والله أعلم .

فيها قدم إلى بغداد رجل يقال له أردشير بن منصو رأبو الحسين العبادى ، مرجمه من الحج ، فنزل النظامية فوعظ الناس وحضر مجلسه الغزالي مدرس المكان ، فازدحم الناس في مجلسه ، فنزل النظامية فوعظ الناس وحضر مجلسه الغزالي مدرس المكان يحضر مجلسه في بعض الاحيان وكثر وافي المجالس بعد ذلك ، وترك كثير من الناس ولزه وا المساجد ، وأريقت الحور وكسرت الملاهي ، وكان الرجل في نفسه صالحاً ، له عبادات ، وفيه زهد وافر ، وله أحوال صالحة ، وكان الناس بزد حون على فضل وضوئه ، و ربما أخذوا من البركة التي يتوضأ منها ما ءالمركة ، ونقل ابن الجو زي أنه اشتهي مرة على بهض أصحابه تونا شامياً وثلجاً فطاف البلد بكاله فلم يجده ، فرجع فوجد الشيخ في خاوته فسأل هل جاء اليوم إلى الشيخ أحد ? فقيل له جاءت امرأة فقالت إني غزلت بيدى غزلا و بعته وأنا أحب أن أشترى للشيخ طرفة فامتنع من ذلك فبكت فرحها ، وقال : اذهبي فاشترى ، فقالت ماذا تشتهي ? فقال : ماشئت ، فذهبت فأتت ه بتوت شامي وثلج فأكله . وقال بعضهم : دخلت عليه وهو يشرب مرقا فقات في نفسي : ليته أعطاني فضله لأشر به لحفظ القرآن فناولني فضله فقال : اشربها على تلك النية ، قال : فرزقني الله حفظ القرآن . وكانت له عبادات فناولني فضله فقال : اشربها على تلك النية ، قال : فرزقني الله حفظ القرآن . وكانت له عبادات ، ثم اتفق أنه تكلم في بيع القراضة بالصحيح فمنع من الجلوس وأخرج من البلد .

وفيها خطب تتش بن ألب أرسلان لنفسه بالسلطنة ، وطلب من الخليفة أن يخطب له بالعراق في صاحبه وفيها خطب تتش بن ألب أرسلان لنفسه بالسلطنة ، وطلب من الخليفة أن يخطب له بالعراق في صبته وطاعته أقسنقر صاحب حلب ، و بوران صاحب الرها ، ففتح الرحبة ، ثم سار إلى الموصل فأخذها من يد صاحبها إبراهيم بن قريش بن بدران ، وهزم جيوشه من بني عقيل ، وقتل خلقا من الامراء صبراً ، وكذلك أخذ ديار بكر ، واستو زر الكفي بن فحرالدولة بن جهير ، وكذلك أخذ همدان وخلاط ، وفتح أذر بيجان واستفحل أمره ، ثم فارقه الأميران أفسنقر و بوران فسارا إلى الملك بركيا رق و بقي تتش

وحده عفظمع فيه أخوه بركيا رق فرجع تتش فلحقه قسيم الدولة اقسنقر وبوران بباب حلب فكسرهما وأسر بوران واقسنقر فصلمهما و بعث برأس بوران فطيف به حران والرها وملكها من بعده . وفيها وقعت الفتنة بين الروافض والسنة ، وانتشرت بينهم شرور كثيرة ، وفي ثاني شعبان ولد للخليفة ولده المسترشد بالله أبو منصور الفضل بن أبي العباس ، أحمد بن المستظهر ، ففرح الخليفة به وفي ذي القعدة دخل السلطان بركيارق بغداد ، وخرج إليه الوزير أبو منصور بن جهير ، وهنأه عن الخليفة بالقدوم . وفيها أخذ المستنصر العبيدي مدينة صور من أرض الشام . ولم يحج فيها أحد من أهل العراق .

وممن توفى فيها من الأعيان . ﴿ جعفر بن المقتدى بالله ﴾

من الخاتون بنت السلطان ملـكشاه ، في جمادي الأولى ، وجلس الوزير للعزاء والدولة ثلاثة ، ﴿ سامان بن إبراهيم ﴾

ابن محمد بن سلمان ، أبو مسعود الأصماني ، شمع الكثير وصنف وخرّج على الصحيحين ، وكانت له معرفة جيدة بالحديث ، سمع ابن مردويه وأبا نعيم والبرقاني ، وكتب عن الخطيب وغيره ، توفى فى ذى القعدة عن تسع وثمانين سنة .

# ﴿ عبد الواحد بن أحمد بن الحسن ﴾

الدشكرى، أبو سعد الفقيه الشافعي، صحب أبا إسـ حاق الشيرازى، وروى الحديث، وكان مؤلفاً لأهل العلم، وكان يقول: مامشى قدمى هاتين فى لذة قط، توفى فى رجب منها ودفن بباب حرب على الله على الله على العلم على الله على ال

أبو الحسن الهكارى ، قدم بغداد ونزل برباط الدورى ، وكانت له أربطة قد أنشأها ، سمع الحديث و روى عنه غير واحد من الحفاظ ، وكان يقول : رأيت رسول الله ويتياني في المنام في الروضة فقلت : يارسول الله أوصنى ، فقال : عليك باعتقاد أحمد بن حنبل ، ومذهب الشافعي ، وإياك ومجالسة أهل البدع . توفى في المحرم منها .

أبوالحسن الخطيب الأنباري ، و يعرف بابن الأخضر ، سمع أبا مجد الرضى ، وهوآ خرمن حدث عنه ، توفى في شوال منها عن خمس وتسمين سنة :

﴿ أَبُو نَصِرَ عَلَى بَنِ هِبَةَ اللهُ الْمُعْرُوفَ بِابْنِ مَا كُولًا ﴾

[ ولد سنة ثنتين وأر بعائة ، وسمع الكثير وكان من الحفاظ ، وله كتاب الا كال فى المؤتلف والمختلف ، جمع بين كتاب عبد الغنى وكتاب الدارقطنى وغيرهما ، و زاد عليهما أشياء كثيرة ، مهمة حسنة مفيدة نافعة ، وكان نحو يا مبرزاً ، فصيح العبارة حسن الشعر . قال ابن الجو زى : وسمعت

شيخنا عبد الوهاب يطعن في دينه ويقول: المعلم يحتاج إلى دين. وقتــل في خوز ستان في هــذه السنة أو التي بعدها، وقد جاوز الثمانين. كذا ذكره ابن الجوزي ] (١).

﴿ ثُم دخلت سنة سبع وثمانين وأربعائة ﴾

فيها كانت وفاة الخليفة المقتدى وخلافة ولده المستظهر بالله .

﴿ صفة موته ﴾ والما المالية الم

لما قدم السلطان بركيارق بغداد ، سأل من الخليفة أن يكتب له بالسلطنة كتابا فيه العهد إليه فكتب ذلك ، وهيئت الخلع وعرضت على الخليفة ، وكان الكتاب يوم الجمة الرابع عشر من المحرم ثم قدم إليه الطعام فتناول منه على العادة وهو في غاية الصحة ، ثم غسل يده وجلس ينظر في العهد بعد ما وقع عليه ، وعنده قهرمانة تسمى شمس النهار ، قالت : فنظر إلى وقال : من هؤلاء الأشخاص الذين قد دخلوا علينا بغير إذن ? قالت : فالتفت فلم أر أحدا ، ورأيته قد تغيرت حالته واسترخت يداه ورجلاه ، وأنحلت قواه ، وسقط إلى الأرض قالت : فظننت أنه غشى عليه ، فحللت أزرارثيابه فاذا هو لا يجيب داعيا ، فأغلقت عليه الباب وخرجت فأعلمت ولى العهد بذلك ، وجاء الأمراء ورؤس الدولة يعزونه بأبيه ، و مهنئونه بالخلافة ، فبايعوه .

﴿ ذَكُرُ شَيُّ مِن تَرْجَمَةُ المُقتدى بِأَمْرُ اللَّهُ ﴾

هو أمير المؤمنين المقتدى بالله، أبو عبد الله بن الذخيرة ، الأمير ولى المهد أبى العباس أحمد ، ابن أمير المؤمنين القائم بأمر الله ، بن القادر بالله العباسي ، أمه أم ولد اسمها أرجوان أرمنية ، أدركت خلافة ولدها وخلافة ولده المستظهر و ولد ولده المسترشد أيضاً ، وكان المقتدى أبيض حلو الشمائل ، عمرت في أيامه محال كثيرة من بغداد ، ونفي عن بغداد المغنيات وأرباب الملاهي والمعاصى ، وكان غيوراً على حربم الناس ، آمراً بالمعروف ناهيا عن المنكر ، حسن السيرة ، رحمه الله ، توفي يوم الجمعة وابع عشر الحرم من هذه السنة ، وله من العمر ثمان وثلاثون سنة وثمان شهور وتسعة أيام ، خلافته من ذلك تسع عشرة سنة وثمان شهور إلا يومين ، وأخفي موته ثلاثة أيام حتى توطدت البيعة لابنه المستظهر ، ثم صلى عليه ودفن في تربيهم والله أعلم .

﴿ خلافة المستظهر بأمر الله أبي العباس ﴾

لما توفى أبوه يوم الجمعة أحضروه وله من العمر ست عشرة سنة وشهران ، فبويع بالخلافة ، وأول من بايعه الوزير أبوه نصور ابن جهير ، ثم أخذ البيعة له من الملك ركن الدولة بركيارق بن ملكشاه ثم من بقية الأمراء والرؤساء ، وتمت البيعة تؤخذ له إلى ثلاثة أيام ، ثم أظهر التابوت يوم

(١) زيادة من المصرية. شا بست الما سيعة والي بعد إلى عد الله والمناه والمناه الما المساورة

الثلاثاء الثامن عشر من المحرم ، وصلى عليه ولده الخليفة ، وحضر الناس ، ولم يحضر السلطان ، وحضر أكثر أمرائه ، وحضر الغزالي والشاشي وابن عقيل ، وبايعو ، يوم ذلك ، وقد كان المستظهر كريم الأخلاق حافظا للقرآن فصيحاً بليغا شاعراً مطيقا ، ومن لطيف شعره قوله :

أذاب حر الجوى في القاب ما جمدا \* يوماً مددت على رسم الوداع يدا فكيف أسلك نهج الاصطبار وقد \* أرى طرائق من يهوى الهوى قددا قد أخلف الوعد بدرقد شغفت به \* من بعد ما قد وفي دهرا عا وعدا إن كنت أنقض عهد الحب في خلدى \* من بعد هذا فلا عامنته أبدا

وفوض المستظهر أمور الخلافة إلى وزيره أبي منصور عيد الدولة بن جهير ، فدبرها أحسن تدبير ، ومهد الأمور أتم تمهيد ، وساس الرعايا ، وكان من خيار الوزراء . وفي ثالث عشر شعبان عزل الخليفة أبا بكر الشاشي عن القضاء ، وفوضه إلى أبي الحسن ابن الدامغاني . وفيها وقعت فتنة بين السنة والروافض فأحرقت محال كثيرة ، وقتل ناس كثير ، فانا لله و إنا إليه راجعون . ولم يحج أحد لاختلاف السلاطين . وكانت الخطبة للسلطان بركيارق ركن الدولة يوم الجمعة الرابع عشر من المحرم وهو اليوم الذي توفى فيه الخليفة المقتدى بعد ما علم على توقيعه .

الملقب قسيم الدولة السلجوق ، و يعرف بالحاجب ، صاحب حلب وديار بكر والجزيرة . وهو جد الملك نور الدين الشهيد بن زنكي بن أقسنقر ، كان أولا من أخص أصحاب السلطان ملكشاه بن ألب أرسلان السلجوق ، ثم ترقت منزلته عنده حتى أعطاه حلب وأعالها باشارة الوزير نظام الملك وكان وكان ون أحسن الملوك سيرة وأجودهم سريرة ، وكانت الرعية معه في أمن و رخص وعدل ، ثم كان موته على يد السلطان تاج الدولة تتش صاحب دمشق ، وذلك أنه استمان به و بصاحب حران والرها على قتال ابن أخيه بركيارق بن ملكشاه ، ففرا عنه و تركاه ، فهرب إلى دمشق ، فلما تمكن و رجعا قاتلهما بباب حاب فقتلهما وأخذ بلادهما إلا حلب فانها استقرت لولد آقسنقر زنكي فما بعد ، وذلك في بباب حاب فقتلهما وأخذ بلادهما إلا حلب فانها استقرت لولد آقسنقر زنكي فما بعد ، وذلك في سنة ثلاث وعشرين و خسمائة كا سيأتي بيانه . وذكر ابن خلكان أنه كان عملوكا للسلطان ملكشاه ، هو و يوزان صاحب الرها ، فلما ملك تتش حلب استنابه بها فعصي عليه فقصده وكان قد ملك دمشق أيضاً فقاتله فقتله في هذه السنة في جمادي الأولى منها ، فلما قتل دفنه و لده عماد الدين زنكي ، وهو

أبو نور الدين ، فقبره بحلب أدخله ولده إليها من فوق الصور ، فدفنه بها . ﴿ أمير الجيوش بدر الجالي ﴾ المنا

صاحب جيوش مصر ومدبر المالك الفاطمية ، كان عاقلا كريما محباً للعلماء ، ولهم عليه رسوم دارة

تمكن فى أيام المستنصر تمكنا عظما ، ودارت أزمة الأمو رعلى آرائه ، وفتح بلادا كثيرة ، وامتدت أيامه و بعد صيته وامتدحته الشعراء . ثم كانت وفاته فى ذى القعدة منها ، وقام بالأمر من بعده و لده الأفضل

وقد تقدم شي من ترجمته .

#### ﴿ الخليفة الستنصر الفاطمي ﴾

سعد أبو تميم معدين أبى الحسن على بن الحاكم ، استمرت أيامه ستين سنة ، ولم يتفق هذا لخليفة قبله ولا بعده ، وكان قد عهد بالأمر إلى ولده نزار ، فخلعه الأفضل بن بدر الجمالى بعد موت أبيه . وأمر الناس فبايعوا أحمد بن المستنصر أخاه ، ولقبه بالمستملى ، فهرب نزار إلى الاسكندرية فجمع الناس عليه فبايعوه ، وتولى أمره قاضى الاسكندرية : جلال الدولة بن عمار ، فقصده الأفضل فحاصره وقائلهم نزار وهزمهم الأفضل وأسر القاضى ونزار ، فقتل القاضى وحبس نزار بين حيطين حتى مات ، واستقر المستعلى فى الخلافة ، وعمره إحدى وعشرون سنة .

﴿ محمد بن أبي هاشم ﴾

أمير مكة ، كانت وفاته فيها عن نيف وتسعين سنة .

### ﴿ محود بن السلطان ملكشاه ﴾

كانت أمه قد عقدت له الملك ، وأنفقت بسببه الأموال ، فقاتله بركيارق فكسره ، ولزم بلده أصبهان ، فمات بها في هذه السنة ، وحمل إلى بغداد فدفن بها بالتربة النظامية ، كان من أحسن الناس وجها ، وأظرفهم شكلا ، توفى في شوال منها ، وماتت أمه الخاتون تركيان شاه في رمضان ، فانحل نظامه ، وكانت قد جمعت عليه العساكر ، وأسندت أزمة أمور المملكة إليه ، وملكت عشرة آلاف مماوك تركى ، وأنفقت في ذلك قريباً من ثلاثة آلاف ألف دينار ، فانحل النظام ولم تحصل على طائل ، والله سبحانه أعلم .

﴿ ثُم دخلت سنة ثمان وثمانين وأر بمائة ﴾

فيها قدم يوسف بن أبق التركانى من جهة تتشصّاحب دمشق إلى بغداد لأجل إقامة الدعوى له ببغداد ، وكان تتش قد توجه لقتال أخيه بناحية الرى ، فلما دخل رسوله بغداد هابوه وخافوه واستدعاه الخليفة فقر به وقبل الأرض بين يدى الخليفة ، وتأهب أهل بغداد له ، وخافوا أن ينهبهم ، فبينا هو كذلك إذ قدم عليه رسول أخيه فأخبره أن تتش قتل فى أول من قتل فى الوقعة ، وكانت وفاته فى سابع عشر صفر من هذه السنة ، فاستفحل أمر بركيارق ، واستقل بالأمو ر . وكان دقاق بن تتش مع أبيه حين قتل ، فسار إلى دمشق فلكها ، وكان نائب أبيه عليها الأمير ساوتكين ، تتش مع أبيه عليها الأمير ساوتكين ،

واستو زرأبا القاسم الخوار زمي ،وملك عبد الله بن تتش مدينة حلب ، ودير أمر مملكته جناح الدولة ابن اتكين ، و رضوان بن تتش صاحب مدينة حماه ، و إليه تنسب بنو رضوان مها . و في يوم الجمعة التاسع عشر من ربيع الأول منها خطب لولى العهد أبى المنصور الفضل بن المستظهر ، ولقب بذخيرة الدين. وفي ربيع الا خر خرج الوزير ابن جهير فاختط سورا على الحريم ، وأذن للعوام في العمل والتفرج فأظهر وا منكرات كثيرة ، وسخافات عقول ضعيفة ، وعملوا أشياء منكرة، فبعث إليه ابن عقيل رقعة فيها كلام غليظ ، و إنكار بغيض . و في رمضان خرج السلطان بركيارق فعدا عليه فداوى ، فلم يتمكن منه ، فمسك فموقب فأقر على آخرين فلم يقرأ فقتل الثلاثة . وجاء الطواشي منجهة الخليفة مهنئا لهبالسلامة . و في ذي القعدة منها خرج أبو حامدالغزالي من بغداد متوجها إلى بيت المقدس تاركا لتدريس النظامية ، زاهدا في الدنيا ، لا بساً خشن الثياب بعدناعها ، وناب عنه أخوه في التدريس ثم حج في السنة التالية ثم رجع إلى بلده ، وقد صنف كتاب الإحياء في هذه المدة ، وكان يجتمع إليه الخلق الكثير كل يوم في الرباط فيسمعونه . وفي يوم عرفة خلع على القاضي أبي الفرج عبدالرحمن من هبة الله من البستي ، ولقب بشرف القضاة ، ورد إلى ولاية القضاء بالحرم وغيره . وفها اصطلح أهل الكرخ من الرافضة والسنة مع بقية المحال، وتزاو روا وتواصلوا وتواكلوا ، وكان هذا من العجائب، وفها قتل أحمد من خاقان صاحب سمرقند ، وسببه أنه شهد عليه بالزندقة فخنق و ولى مكانه ابن عمه مسعود . وفعها دخل الأتراك إفريقية وغدروا بيحيي من تميم من المعز بن باديس، وقبضوا عليــه، وملكوا بلاده وقتلوا خلقا ، بعد ما جرت بينه و بينهم حروب شديدة ، وكان مقدمهم رجل يقال له شاه ملك ، وكان من أولاد بعض أمراء المشرق ، فقــدم مصر وخدم بها ثم هرب إلى المغرب ، ومعه جماعة ففعل ماذكر . ولم يحج أحد من أهل العراق فهما .

وممن توفى فيها من الأعيان ﴿ الحسن بن أحمد بن خيرون ﴾

أبو الفضل المعووف بابن الباقلاني ، سمع الكثير ، وكتب عنه الخطيب ، وكانت له معرفة جيدة ، وهو من الثقات ، وقبله الدامغاني ، ثم صار أمينا له ، ثم ولى إشراف خرزانة الغلات . توفى في رجب عن ثنتين وثمانين سنة .

تاج الدولة بن ألب أرسلان ، صاحب دمشق وغيرها من البلاد ، وقد تزوج امرأة على ابن أخيه بركيارق بن ملكشاه ، ولكن قدر الله وماتت ، وقد قال المتنبي :

ولله سر في علاك و إنما \* كلام العدى ضرب من الهذيان

قال ابن خلكان : كان صاحب البلاد الشرقية فاستنجده أتسز في محاربة أمير الجيوش من جهة صاحب مصر، فلما قدم دمشق لنجدته وخرج إليه أتسز ، أم بمسكه وقتله ، واستحوذ هوعلى دمشق

وأعمالها في سنة إحدى وسبعين ، ثم حارب أتسز فقتله ، ثم تحارب هو وأخوه بركيارق ببلاد الرى ، فيكسره أخوه وقتل هو في المعركة ، وتملك ابنه رضوان حلب ، و إليه تنسب بنو رضوان بها ، وكان ملك عليها إلى سنة سببع وخسين وخسائة ، سمته أمه في عنقود عنب ، فقام من بعده ولده تاج الملك بورى أربع سنين ، ثم ابنه الآخر شمس الملك إسماعيل ثلاث سنين ، ثم قتلته أمه أيضا ، وهي زمرد خاتون بنت جاولي ، وأجلست أخاه شهاب الدين محود بن بورى ، فيكث أربع سنين ، ثم ملك أخوه محمد بن بورى طغر كين سنة ، ثم تملك مخير الدين أتق من سنة أربع وثلاثين إلى أن انتزع الملك منه نور الدين محود زنكي كاسيأتي . وكان إتابك العساكر بدمشق أيام أتق مهين الدين ، الذي تنسب إليه المعينية بالغور ، والمدرسة المعينية بدمشق .

## ﴿ ر زق الله من عبد الوهاب ﴾

ابن عبد العزيز أبو محمد التميمي أحد أئمة القراء والفقهاء على مذهب أحمد ، وأئمة الحديث ، وكان له مجاس الوعظ ، وحلقة الفتوى بجامع المنصور ، ثم بجامع القصر ، وكان حسن الشكل محببًا إلى العامة له شعر حسن ، وكان كثير العبادة ، فصيح العبارة ، حسن المناظرة . وقد روى عن آبائه حديثا مسلسلا عن على بن أبى طالب أنه قال : هتف العلم بالعمل فان أجابه و إلا ارتحل . وقد كان ذاوجاهة عند الخليفة ، يفد في مهام الرسائل إلى السلطان . توفي يوم الشلائاء النصف من جمادى الأولى من هذه السنة ، عن ثمان وثمانين سنة ، ودفن بداره بباب المراتب باذن الخليفة ، وصلى عليه ابنه أبوالفضل هذه السنة ، عن ثمان وثمانين سنة ، ودفن بداره بباب المراتب باذن الخليفة ، وصلى عليه ابنه أبوالفضل في أبو بوسف القزويني ﴾

عبد السلام بن محمد بن يوسف بن بندار الشيخ، شيخ المهتزلة ، قرأ على عبد الجبار بن أحمد الهمدانى ، و رحل إلى ، عمر ، وأقام بها أر به بن سنة ، وحصل كتباً كثيرة ، وصنف تفسيراً فى سبمائة مجلد . قال ابن الجوزى : جمع فيه العجب ، وتكام على قوله تعالى ( واتبعواماتتلوا الشياطين على ملك سلمان ) فى مجلد كامل . وقال ابن عقيل : كان طويل اللسان بالعلم تارة ، و بالشعر أخرى ، وقد سمع الحديث من أبى عمر بن مهدى وغير ، ، ومات ببغداد عن ست وتسعين سنة . وما تزوج إلا في آخر عمره .

محمد بن الحسين بن عبد الله بن إبراهيم ، أبو شجاع ، الملقب ظهير الدين ، الروذراورى الأصل الأهوازى المولد ، كان من خيار الوزراء كثير الصدقة والاحسان إلى العلماء والفقهاء ، وسمع الحمديث من الشيخ أبى إسحاق الشيرازى وغيره ، وصنف كتباً ، منها كتابه الذى ذيله على الحمديث من الشيخ أبى إسحاق الشيرازى وغيرة ، وصنف كتباً ، منها كتابه الذى ذيله على الحمديث من الشيخ ، و و زر الخليفة المقتدى وكان علك سمائة ألف دينار ، فأنفقها في سبيل الخيرات والصدقات ، و وقف الوقوف الحسنة ، و بنى المشاهد ، وأكثر الانعام على الأرامل والأيتام . قال

له رجل: إلى جانبنا أرملة لها أربعة أولاد وهم عراة وجياع ، فبعث إليهم مع رجل من خاصته نفقة وكسوة وطعاماً ، ونزع عنه ثيابه في البرد الشديد ، وقال: وللله لا ألبسها حتى ترجع إلى بخبرهم ، فندهب الرجل مسرعا بما أرسله على يديه إليهم م ، ثم رجع إليه فأخبر ه أنهم فرحوا بذلك ودعوا للو زير ، فسر بذلك ولبس ثيابه . وجئ إليه مرة بقطائف سكرية فلما وضعت بين يديه تنغص عليه بمن لا يقدر عليها ، فأرسلها كلها إلى المساجد ، وكانت كثيرة جدا ، فأطعمها الفقراء والعميان وكان لا يجلس في الديوان إلا وعنده الفقهاء ، فاذا وقع له أمر مشكل سألهم عنه فيكم بما يفتونه ، وكان كثير التواضع مع الناس ، خاصتهم وعامتهم ، ثم عزل عن الوزارة فسار إلى الحج وجاو ربالمدينة ثم مرض ، فلما ثقل في المرض جاء إلى الحجرة النبوية فقال : يارسول الله قال الله تعالى ( ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤك فاستغفر وا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحما ) وها أنا قدجئتك أستغفر الله من ذنوبي وأرجو شفاعتك يوم القيامة ، ثم مات من يومه ذلك رحمه الله ، ودفن في البقيع .

محمد بن المظفر بن بكران الحوى أبو بكر الشاشي ، ولد سنة أر بمائة ، وتفقه ببلده ، ثم حج في سنة سبع عشرة وأر بمائة ، وقدم بغداد فتفقه على أبى الطيب الطبرى وسمع بها الحديث ، وشهد عند ابن الدامغاني فقبله ، ولازم مسجده خمسا وخمسين سنة ، يقرئ الناس ويفقهم ، ولما مات الدامغاني أشار به أبو شجاع الوزير فولاه الخليفة المقتدى القضاء ، وكان من أبزه الناس وأعفّهم ، لم يقبل من سلطان عطية ، ولا من صاحب هدية ، ولم يغير ملبسه ولا ما كله ، ولم يأخذ على القضاء أجراً ولم يستنب أحدا ، بل كان يباشر القضاء بنفسه ، ولم يحاب مخاوقا ، وقد كان يضرب بعض المنكرين حيث لابينة ، إذا قامت عنده قرائن التهمة ، حتى يقرُوا ، ويذكر أن في كلام الشافعي ما يدل على هذا . وقد صنف كتابا في ذلك ، ونصره ابن عقيل فيا كان يتعاطاه من الحركم بالقرائن ، واستشهد له بقوله تعالى ( إن كان قيصه قد من قبل ) الآية . وشهد عند مرجل من كبار الفقهاء والمناظرين يقال له المشطب بن أحمد بن أسامة الفرغاني ، فلم يقبله ، لما رأى عليه من الحرير وخاتم الذهب ، فقال له المسجد المنطب بن أحمد بن أسامة الفرغاني ، فلم ينهاد تها. وشهد عنده مرة فقيه فاضل من أهل مذهبه فلم عندى على باقة بقلة ما قبلتهما ، ولرددت شهادتهما. وشهد عنده مرة فقيه فاضل من أهل أن ند الأقبل لك يقبله ، فقال : لأى شي ترد شهادتها موران عندى على باقة بقلة ما قبلتهما ، ولرددت شهادتهما. وشهد عنده مرة فقيه فاضل من أهل له : لا أقبل لك شهدان من هذه السنة عن ثمان وثمانين سنة ، ودفن بالقرب من ان شريح .

## ﴿ أُو عبد الله الحيدي ﴾

محمد بن أبى نصر فتوح بن عبد الله بن حميد ، الأندلسى ، من جزيرة يقال لها برقة قريبة من الأندلس ، قدم بغداد فسمع بها الحديث ، وكان حافظا مكثرا أديباً ماهرا ، عفيفا نزها ، وهو صاحب الجمع بين الصحيحين ، وله غير ذلك من المصنفات ، وقد كتب مصنفات ابن حزم والخطيب ، وكانت وفاته ليلة الثلاثاء السابع عشر من ذى الحجة ، وقد جاو زالتسعين ، وقبره قريب من قبر بشر الحافى ببغداد . ﴿ هبة الله ابن الشيخ أبى الوفا بن عقيل ﴾

كان قد حفظ القرآن وتفقه وظهر منه نجابة ، ثم مرض فأنفق عليه أبوه أموالا جزيلة فلم يفد شيئا فقال له ابنه ذات يوم: يا أبت إنك قد أكثرت الأدوية والأدعية ، ولله في اختيار فدعني واختيار الله في ، قال أبوه : فعلمت أنه لم يوفق لهذا الكلام إلا وقد اختير للحظوة والله سبحانه أعلم .

﴿ ثُم دخلت سنة تسع وثمانين وأربعائة ﴾

قال ابن الجوزى في المنتظم: في هده السنة حكم جهلة المنجمين أنه سيكون في هده السنظهر طوفان قريب من طوفان نوح ، وشاع الدكلام بذلك بين الهوام وخافوا ، فاستدعى الخليفة المستظهر ابن عشبون المنجم فسأله عن هذا الدكلام فقال: إن طوفان نوح كان في زمن اجتمع في بحر الحوت الطوالع السبعة ، والآن فقد اجتمع فيه ستة ولم يجتمع معها زحل ، فلا بد من وقوع طوفان في بعض البلاد، والأقرب أنها بغداد. فتقدم الخليفة إلى و زيره باصلاح المسيلات والمواضع التي يخشى انفجار الماء منها ، وجعل الناس ينتظرون ، فجاء الخبير بأن الحجاج حصلوا بوادى المناقب بعد نخلة فأناهم سيل عظيم ، فما نجا منهم إلا من تعلق برؤس الجبال ، وأخذ الماء الجال والرجال والرحال ، فخلع الخليفة على ذلك المنجم وأجرى له جارية . وفيها ملك الأمير قوام الدولة أبو سعيد كرتوقا مدينة الموصل ، وقتل شرف الدولة محمد بن مسلم بن قريش ، وغرقه بعد حصار تسعة أشهر . وفيها ملك تميم بن المعزالمغر بي مدينة قابس وأخر ج منها أخاه عمر ، فقال خطيب سوسة في ذلك أبياتاً .

ضحك الزمان وكان ياني عابساً \* لما فتحت بحد سيفك قابسا وأتيتها بكرا وما أمهرتها \* إلا قنا وصوارما وفوارساً الله يملم ما جنيت ثمارها \* إلا وكان أبوك قبلا غارساً من كان في زرق الأسنة خاطباً \* كانت له قلل البلاد عرائسا

وفى صفر منها درس الشيخ أبو عبد الله الطبرى بالنظامية ، ولاه إياها فخر الملك بن نظام الملك و زير بركيارق . وفيها أغارت خفاجة على بلاد سيف الدولة صدقة بن مزيد بن منصور بن دبيس وقصدوا ، شهد الحسين بالحائر ، وتظاهر وافيه بالمنكرات والفساد، فكبسهم فيه الأمير صدقة المذكور ،

فقتل منهم خلقا كثيرا عند الضريح. ومن العجائب أن أحدهم ألقى نفسه وفرسه من فوق السور فسلم وسلمت فرسه. وحج بالناس الأمير خمارتكين الحسناني.

وممن توفى فيها من الأعيان ﴿ عبد الله بن إبراهيم بن عبد الله ﴾

أخو أبى حكيم الخيرى ، وخير: إحدى بلاد فارس ، صمع الحديث وتفقه على الشيخ أبى إسحاق الشيرازى ، وكانت له معرفة بالفرائض والأدب واللغة ، وله مصنفات ، وكان مرضى الطريقة ، وكان يكتب المصاحف بالأجرة ، فبينما هو ذات يوم يكتب وضع القلم من يده واستند وقال : والله المن كان هذا مونا إنه لطيب ، ثم مات .

﴿ عبد الحسن بن على بن أحمد الشنجي ﴾

التاجر ، و يعرف بابن شهداء مكة ، بفدادى ، سمع الحديث الكثير ، و رحل وأكثر عن الخطيب وهو بصور ، وهو الذى حله إلى العراق ، فلهذا أهدى إليه الخطيب تاريخ بغداد بخطه ، وقد روى عنه فى مصنفاته ، وكان يسميه عبدالله ، وكان ثقة .

﴿ عبد الملك بن إبراهيم ﴾

ابن أحمد أبوالفضل المعروف بالهمداني ، تفقه على الماوردي ، وكانت له يدطولي في العلوم الشرعية والحساب وغير ذلك ، وكان مجفظ غريب الحديث لأبي عبيد والمجمل لابن فارس ، وكان عفيفا زاهدا ، طلبه المقتدى ليوليه قاضى القضاة فأبي أشد الاباء ، واعتذر له بالعجز وعلو السن ، وكان ظريفا لطيفا ، كان يقول : نويت أن أضرب ولدى تأديباً لطيفا ، كان يقول : نويت أن أضرب ولدى تأديباً كا أمرالله ، ثم يضر بني . قال : و إلى أن ينوى و يتمم النية كنت أهرب . توفى في رجب منها ودفن عند قبر ابن شريح .

أبو بكر الدقاق ، و يعرف بابن الحاضنة ، كان معر وفاً بالافادة وجودة القراءة وحسن الخط وصحة النقل ، جمع بين علم القراءات والحديث ، وأكثر عن الخطيب وأصحاب المخلص . قال : لما غرقت بغداد غرقت دارى وكتبى فلم يبق لى شئ ، فاحتجت إلى النسخ فكتبت صحيح مسلم فى تلك السنة سبع مرات ، فنمت فرأيت ذات ليلة كأن القيامة قد قامت وقائل يقول أبن ابن الحاضنة ? فجئت فأدخلت الجنة فلما دخلتها استلقيت على قفاى و وضعت إحدى رجلى على الأخرى وقلت : استرحت من النسخ ، ثم استيقظت والقلم فى يدى والنسخ بين يدى .

﴿ أُنُّو المظفر السمعاني ﴾

منصور بن محمد بن عبدالجبار بن أحمد بن محمد، أبو المظفر السمعاني ، الحافظ ، من أهل مرو، تفقه أولا على أبيه في مذهب أبي حنيفة ، ثم انتقل إلى مذهب الشافعي فأخذعن أبي إسحاق وابن

الصباغ ، وكانت له يد طولى فى فنون كثيرة ، وصنف التفسير وكتاب الانتصار فى الحديث ، والبرهان والقواطع فى أصول الفقه ، والاصطلام وغير ذلك ، و وعظ فى مدينة نيسابور ، وكان يقول : ما حفظت شيئا فنسيته ، وسئل عن أخبار الصفات فقال : عليكم بدين العجائز وصبيان الكتاتيب، وسئل عن الاستواء فقال :

جئمانی لتعلما سر سعدی \* تجدانی بسر سعدی شحیحا إن سعدی لنية المتمنی \* جمعت عفة ووجها صبيحا توفی فی ربيع الأول من هذه السنة ، ودفن فی مقبرة مرورحمه الله تعالی و إيانا آمين . 

﴿ ثم دخلت سنة تسعين وأر بعائة من الهجرة ﴾

فيها كان ابتداء ملك الخوارزمية ، وذلك أن السلطان بركيارق ملك فيها بلاد خراسان بعد مقتل عمه أرسلان أرغون بن ألب أرسلان وسلمها إلى أخيه المعر وف بالملك سنجر ، وجمل إتابكه الأمير قاج ، و و زبره أبو الفتح على بن الطغراني ، واستعمل على خراسان الأمير حبشي بن البرشاق ، فولى مدينة خوارزم شابا يقال له محمد بن أنوشبتكين ، وكان أبوه من أمراء السلاجقة ، ونشأ هو في أدب وفضيلة وحسن سميرة ، ولما ولى مدينة خوارزم لقب خوارزم شاه ، وكان أول ملوكهم ، فأحسن السيرة وعامل الناس بالجيل، وكذلك ولده من بعده اتشنر جرى على سيرة أبيه ، وأظهر الممل ، فحظى عند السلطان سنجر وأحبه الناس ، وارتفعت منزلته . وفيها خطب الملك رضوان ابن تاج الملك تتش للخليفة الفاطمي المستعلى ، وفي شوال قتل رجل باطني عند باب النوبي كان قد شهد عليه عدلان أحدهما ابن عقيل أنه دعاهما إلى منهبه فجعل يقول أتقتلونني وأنا أقول لا إله إلا الله في فقال ابن عقيل برشو أحد أكابر الأمراء وكان أول من تولى شحنة بفداد . وحج بالناس وفي مأرت كبن الحسناني ، وفي يوم عاشوراء كبست دار بهاء الدولة أبونصر بنجلال الدولة أبي طاهر أبن يويه لأمور ثبتت عليه عند القاضي فأريق دمه ونقضت داره وعمل مكانها مسجدان للحنفية والشافعية ، وقد كان السلطان ملكشاه قد أقطعه المدائن ودرعا قول وغيرهما .

وممن توفى فيها من الأعيان ﴿ أحمد بن محمد بن الحسن ﴾

ابن على بن زكريابن دينار، أبو يعلى العبدى البصرى، ويعرف بابن الصواف، ولد سنة أربعائة ، وسمع الحديث، وكان زاهدا متصوفا ، وفقيها مدرساً ، ذا سمت و وقار ، وسكينة ودين، وكان علامة في عشرة علوم، توفى في رمضان منها عن تسعين سنة رحمه الله.

#### ﴿ المعمر بن محد ﴾

ابن المعمر بن أحمد بن محمد ، أبو الغنائم الحسينى ، سمع الحمديث ، وكان حسن الصورة كريم الأخلاق كثير التعبد ، لا يعرف أنه آذى مسلما ولاشتم صاحباً . توفى عن نيف وستين سنة ، وكان نقيباً ثنتين وثلاثين سنة ، وكان من سادات قريش ، وتولى بعده ولده أبو الفتوح حيدرة ، ولقب بالرضى ذى الفخرين ، ورثاه الشعراء بأبيات ذكرها ابن الجوزى .

﴿ يحيى بن أحمد بن محمد بن على البستى ﴾

سمع الحديث و رحل فيه ، وكان ثقة صالحًا صدوقًا أديبًا ، عمر مائة سنة وثنتي عشرة سنة وثلاثة أشهر ، وهو مع ذلك صحيح الحواس ، يقرأ عليه القرآن والحديث، رحمه الله و إيانًا آمين .

﴿ ثم دخلت سنة إحدى وتسمين وأربمائة ﴾

فى جمادى الأولى منها ملك الافرنج مدينة إنطاكية بعد حصار شديد ، عواطأة بعض المستحفظين على بعض الأبراح ، وهرب صاحبها ياغيسيان فى نفريسير ، وترك بها أهله وماله ، ثم إنه ندم فى أثناء الطربق ندما شديدا على ما فعل ، بحيث إنه غشى عليه وسقط عن فرسه ، فله به أصحابه وتركوه ، فجاء راعى غنم فقطع رأسه و ذهب به إلى ملك الفرنج ، ولما بلغ الخبر إلى الأمير كر بوقا صاحب الوصل جمع عساكر كثيرة ، واجتمع عليه دقاق صاحب دمشق ، وجناح الدولة صاحب حمص ، وغيرها ، وسار إلى الفرنج فالتقوا معهم بأرض إنطاكية فهز ، بهم الفرنج وقتلوا منهم خلقا كثيرا ، وأخذوا منهم أموالا جزيلة ، فانا لله وإنا إليه راجعون . ثم صارت الفرنج إلى معرة النعان فأخذوها بعد حصار فلا حول ولا قوة إلا بالله . ولما بلغ هذا الأمر الفظيم إلى الملك بركيارق شق عليه ذلك وكتب إلى الأمراء ببغداد أن يتجهز واهم والوزير ابن جهير ، لقتال الفرنج ، فبر ز بعض الجيش إلى ظاهر البلد بالجانب الغربي ثم انه سخت هذه الهزيمة لأنهم بلغهم أن الفرنج في ألف ألف مقاتل فلا حول بالجانب الغربي وحج بالناس فها خمارتكين .

وممن توفي فيها من الأعيان ﴿ طراد بن محمد بن على ﴾

ابن الحسن بن محمد بن عبد الوهاب بن سلمان بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم الامام بن محمد بن على بن عبدالله بن عبدالله بن أبى القاسم بن أبى تمام ، من ولد زيد ابن بنت سلمان بن على بن عبد الله بن عبد بن عبد الله بن عباس ، مع الحديث الكثير ، والكتب الكبار ، وتفرد بالرواية عن جماعة ، و وحل عبد الله بن عباس ، مع الحديث في بلدان شتى ، وكان يحضر مجلسه العلماء والسادات وحضر أبو عبد الله الدامغاني مجلسه ، و باشر نقابة الطالبيين مدة طويلة ، وتوفى عن نيف وتسعين سنة ، ودفن عبد الله الدامغاني مجلسه ، و باشر نقابة الطالبيين مدة طويلة ، وتوفى عن نيف وتسعين سنة ، ودفن

في مقابر الشهداء رحمه الله ﴿ المظفر أبو الفتح ابن رئيس الرؤساء أبي القاسم ﴾

ابن المسلمة كانت داره مجماً لأهل العلم والدين والأدب، و بها توفى الشيخ أبو إسحاق الشيرازى، ودفن عند الشيخ أبي إسحاق في تربته.

و ثم دخلت سنة ثنتين وتسعين وأربهائة ﴾ \_ وفيها أخذت الفرنج بيت المقدس لما كان ضحى يوم الجمعة لسبع بقين من شعبان سنة ثنتين وتسمين وأربهائة ، أخذت الفرنج لعنهم الله بيت المقدس شرفه الله ، وكانوا في نحو ألف ألف مقاتل ، وقتلوا في وسطه أزيد من ستين ألف قتيل من المسلمين ، وجاسوا خلال الديار ، وتبر وا ماعلوا تقبيرا . قال ابن الجوزى : وأخذوا من حول الصخرة اثنين وأربعين قنديلا من فضة ، زنة كل واحد منها ثلاثة آلاف وسمائة درهم ، وأخذوا تنو راً من فضة زنته أربعون رطلا بالشامي ، وثلاثة وعشرين قنديلا من ذهب ، وذهب الناس على وجوههم هاربين من الشام إلى العراق ، مستفيثين على الفرنج إلى الخليفة والسلطان ، منهم القاضي أبو سعد الهروى ، فلما سمع الناس ببغدادهذا الأمر الفظيع هالهم ذلك وتباكوا ، وقد نظم أبو القاضي أبو سعد الهروى كلاما قرىء في الديوان وعلى المنابر، فارتفع بكاء الناس ، وندب الخليفة الفقهاء إلى الخروج ابن عقيل وغير واحد من أعيان الفقهاء فساروا في البلاد ليحرضوا الملوك على الجهاد ، فخرج ابن عقيل وغير واحد من أعيان الفقهاء فساروا في الناس فلم يفد ذلك شيئا ، فإنا لله وإنا إليه راجعون ، فقال في ذلك أبو المظفر الأبيوردى شعراً :

مزجنا دمانا بالدموع السواجم \* فلم يبق منا عرضة للمراجم وشر سلاح المرء دمع بريقه \* إذا الحرب شبت نارهابالصوارم فأيها بني الاسلام إن وراءكم \* وقائع يلحقن الذرى بالمناسم وكيف تنام العين مل جفونها \* على هفوات أيقظت كل نائم و إخوانكم بالشام يضحى مقيلهم \* ظهورالمذاكى أو بطون القشاعم تسومهم الروم الهوان وأنتم. \* تجرون ذيل الخفض فعل المسالم

ومنها قوله:

وبين اختلاس الطعن والضرب وقفة \* تظل لها الولدان شيب القوادم وتلك حروب من يغب عن غمارها \* ليسلم يقرع بعدها سن نادم سلكن بأيدى المشركين قواضبا \* ستغمد منهم في الكلى و الجماجم يكاد لهن المستجير بطيبة \* ينادى بأعلا الصوت يا آل هاشم أرى أمتى لا يشرعون إلى العدا \* رماحهم والدين واهى الدعائم و يجتنبون النار خوفا من الردى \* ولا يحسبون العار ضربة لازم

أبرضى صناديد الأعاريب بالأذى \* ويغضى على ذل كاة الأعاجم فليتهمو إذ لم يذودوا حمية \* عن الدين ضنوا غيرة بالمحارم و إن زهدوافى الأجر إذحمس الوغى \* فهلا أنوه رغبة فى المغانم

وفيها كان ابتداء أمر السلطان محمد بن ملكشاه ، وهو أخو السلطان سنجر لأبيه وأمه ، واستفحل إلى أن خطب له ببغداد فى ذى الحجة من هذه السنة . وفيها سار إلى الرى فوجد زبيدة خاتون أم أخيه بركيارق فأم بخنقها ، وكان عمرها إذ ذاك ثنتين وأر بمين سنة ، فى ذى الحجة منها وكانت له مع بركيارق خمس وقعات هائلة . وفيها غلت الأسعار جدا ببغداد ، حتى مات كثير من الناس جوعا ، وأصابهم و باء شديد حتى عجز وا عن دفن الموتى من كثرتهم .

وممن توفى فيها من الأعيان ﴿ السلطان إبراهيم بن السلطان محمود ﴾

ابن مسعود بن السلطان محمود بن سبكتكين ، صاحب غزنة وأطراف الهند ، وعدا ذلك ، كانت له حرمة وأبهة عظيمة ، وهيبة وافرة جدا ، حكى الكيا الهراسي حين بعث السلطان بركيار ق فى رسالته إليه عما شاهده عنده من أمور السلطنة فى ملبسه ومجلسه ، وما رأى عنده من الأموال والسعادة الدنيوية ، قال : رأيت شيئا عجيباً ، وقد وعظه بحديث « لمناديل سعد بن معاذ فى الجنة خير من هذا » فبكى . قال : وكان لا يبنى لنفسه منزلا إلا بنى قبله مسجداً أو مدرسة أو رباطا . توفى فى رجب منها وقد جاوز التسمين ، وكانت مدة ملكه منها ثنتين وأر بعين سنة .

﴿ عبد الباقي بن يوسف ﴾

ابن على بن صالح ، أبو تراب البراعى ، ولد سنة إحدى وأر بعائة وتفقه على أبى الطيب الطبرى وسمع الحديث عليه وعلى غيره ، ثم أقام بنيسابور ، وكان يحفظ شيئا كثيرا من الحكايات والملح ، وكان صبوراً متقللا من الدنيا ، على طريقة السلف ، جاء منشور بقضاء همدان فقال : أنا منتظر منشوراً من الله عز وجل ، على يدى ملك الموت بالقدوم عليه ، والله لجلوس ساعة في هذه المسلة على راحة القلب أحب إلى من ملك العراقين ، وتعليم مسألة لطالب أحب إلى مما على الأرض من شيء والله لا أفلح قلب يعلى بالدنيا وأهلها ، وإنمالعلم دليل ، فمن لم يدله علمه على الزهد في الدنيا وأهلها وإنماللعلم دليل ، فمن لم يدله علمه على الزهد في الدنيا وأهلها لم يحصل على طائل من العلم ، ولوعلم ماعلم ، فانما ذلك ظاهر من العلم ، والعلم النافع و راء ذلك ، والله لو قطعت يدى و رجلى وقلعت عيني أحب إلى من ولاية فيها انقطاع عن الله والدار الا خرة ، وما هو سبب فو ز المتقين ، وسعادة المؤمنين . توفي رحمه الله في ذي القعدة من هذه السنة عن ثلاث وتسعين سنة رحمه الله آمين .

﴿ أبو القاسم ابن إمام الحرمين ﴾ قتله بعض الباطنية بنيسابور رحمه الله ورحم أباه .

### ﴿ ثم دخلت سنة ثلاث وتسعين وأر بعائة ﴾

في صفر منها دخل السلطان مركيارق إلى بغداد، ونزل بدار الملك، وأعيدت له الخطبة، وقطعت خطية أخيه محمد ، و بعث إليه الخليفة هدية هائلة ، وفرح به العوام والنساء ، ولكنه في ضيق من أمر أخيه محمد ، لاقبال الدولة عليه ، واجتماعهم إليه ، وقلة ما معه من الأموال ، ومطالبة الجند له بأرزاقهم ، فعزم على مصادرة الوزيرابن جهير ، فالنجأ إلى الخليفة فمنعه من ذلك ، ثم اتفق الحال على المصالحة عنه عائة ألف وستين ألف دينار، ثم سار فالتقي هو وأخوه محمد مكان قريب من همدان فهزمه أخوه محمد ونجاهو بنفسه في خمسين فارساً ، وقتل في هذه الوقعة سعد الدولة جوهر آيين الخادم ، وكان قدم الهجرة في الدولة ، وقد ولي شحنة بغداد ، وكان حلما حسن السيرة ، لم يتعمد ظلم أحد ولم ر خادم ما رأى ، من الحشمة والحرمة وكثرة الخدم ، وقد كان يكثر الصلاة بالليل ، ولا يجلس إلا على وضوء ، ولم عرض مدة حياته ولم يصدع قط ، ولما جرى ما جرى في هـنه الوقعة ضعف أمي السلطان سركيارق عثم تراجع إليه جيشهوا نضاف إليه الأمير داود في عشرين ألفا، فالتقي هووأخوه مع أخيه سنجر فهزمهم سنجر أيضاً وهرب في شرذمة قليلة ، وأسر الأمير داود فقتله الأمير برغش أحد أمراء سنجر افضعف مركيارق وتفرقت عنه رجاله، وقطعت خطبته من بغداد في را بع عشر رجب وأعيدت خطبة السلطان محمد . و في رمضان منها قبض على الوزير عميمد الدولة بن جهير ، وعلى أخويه زعيم الرؤساء أبي القاسم ، وأبي البركات الملقب بالكافي ، وأخذت منهم أموال كثيرة ، وحبس بدار الخلافة حتى مات في شوال منها . و في ليلة السابع والعشرين منه قتل الأمير بلكابك سروز رئيس شحنة أصهان ، ضر به باطني بسكين في خاصرته وقد كان يتحر ز منهم كثيرا ، وكان يدرع تحت ثيابه سوى هذه الليلة ، ومات من أولاده في هذه الليلة جماعة ، خرج من داره خمس جنائز من صبيحتها. وفهاأقبل ملك الفرنج في ثلاثمائة ألف مقاتل فالتقي معه ستكين ابن انشمند طايلو، إنابك دمشق الذي يقال له أمين الدولة ، واقف الأمينية بدمشق و ببصرى ، لا التي ببعلبك ، فهزم الأفرنج وقتــل منهم خلقا كثيرا ، بحيث لم ينج منهم ســوى ثلاثة آلاف ، وأكثرهم جرحى \_ يعني الثلاثة آلاف \_ وذلك في ذي القعدة منها ، ولحقهم إلى ملطية فملكها وأسر ملكها ولله الحمد. وحج بالناس الأمير التونتاش التركي وكان شافعي المذهب.

وممن توفى فيها من الأعيان ﴿ عبد الرزاق الغزنوى الصوفى ﴾

شيخ رباط عتاب ،حج مرات على التجريد ، مات وله نحو مائة سنة ، ولم يترك كفنا ، وقدقالت له امرأته لما احتضر: سنفتضح اليوم . قال: لم ? قالتله: لأنه لا يوجد لك كفن ، فقال لها : لوتركت كفنا لا فتضحت ، وعكسه أبو الحسن البسطامي شيخ رباط ابن المحلبان ، كان لا يلبس إلاالصوف

شتاء وصيفا ، و يظهر الزهد ، وحين توفى وجد له أر بعة آلاف دينار مدفونة ، فتعجب الناس من حاليهما فرحم الله الأول وسامح الثاني .

### ﴿ الوزير عميد الدولة بن جهير ﴾

محمد بن أبى نصربن محمد بنجهير الوزير، أبو منصور، كان أحد رؤساء الوزراء ، خدم ثلاثة من الخلفاء ، وزر لاثنين منهم ، وكان حليا قليل العجلة ، غير أنه كان يتكلم فيه بسبب الكبر، وقد ولى الوزارة مرات ، يمزل ثم يعاد ، ثم كان آخرها هذه المرة حبس بدار الخلافة فلم يخرج من السجن إلا ميتا ، في شوال منها .

### ﴿ ابن جزلة الطبيب ﴾

يحيى بن عيسى بن جزلة صاحب المنهاج فى الطب ، كان نصرانيا ثم كان يتردد إلى الشيخ أبى على بن الوليد المغربي يشتغل عليه فى المنطق ، وكان أبو على يدعو ، إلى الاسلام و يوضح له الدلالات حتى أسلم وحسن إسلامه ، واستخلفه الدامغانى فى كتب السجلات ، ثم كان يطبب الناس بعد ذلك بلا أجر ، و ر بما ركب لهم الأدوية من ماله تبرعا ، وقد أوصى بكتبه أن تكون وقفا بمشهد أبى حنيفة رحمه الله و إيانا آمين ،

﴿ ثُم دخلت سنة أر بع وتسمين وأر بعائة ﴾

فيها عظم الخطب بأصبهان ونواحيها بالباطنية فقتل السلطان منهم خلقا كثيراً ، وأبيحت ديارهم وأموالهم للعامة ، ونودى فيهم إن كل من قدرتم عليه منهم فاقتلوه وخذوا ماله ، وكانوا قداستحوذوا على قلاع كثيرة ، وأول قلعة ملكوها في سنة ثلاث وثمانين ، وكان الذى ملكها الحسن بن صباح ، أحد دعاتهم ، وكان قد دخل مصر وتعلم من الزنادقة الذين بها ، ثم صار إلى تلك النواحي ببلاد أصبهان ، وكان لا يدعو إليه من الناس إلا غبياً جاهلا ، لا يعرف عينه من شاله ، ثم يطعمه العسل بالجوز والشونيز ، حتى يحرق مزاجه و يفسد دماغه ، ثم يذكر له أشياء من أخبار أهل البيت ، ويكذب له من أقاويل الرافضة الضيلال ، أنهم ظلموا ومنعوا حقهم الذي أوجبه الله لهم و رسوله ، ثم يول له فاذا كانت الخوارج تقاتل بني أمية لعلى ، فأنت أحق أن تقاتل في نصرة إمامك على بن يوظهر له أشياء من المخرقة والتير نجيات والحيل التي لا تروج إلا على الجهال، حتى التف عليه بشر و يظهر له أشياء من الحرقة والتير نجيات والحيل التي لا تروج إلا على الجهال، حتى التف عليه بشر كثير ، وجم غفير ، وقد بعث إليه السلطان ملكشاه يتهدده وينهاه عن ذلك ، و بعث إليه بفتاوى كثير ، وجم غفير ، وقد بعث إليه السلطان ملكشاه يتهدده وينهاه عن ذلك ، و بعث إليه بفتاوى رسولا إلى مولاه ، فاشرأبت وجوه الحاضرين ، ثم قال لشاب منهم : اقتل نفسك ، فأخرج سكينا رسولا إلى مولاه ، فاشرأبت وجوه الحاضرين ، ثم قال لشاب منهم : اقتل نفسك ، فأخرج سكينا

فضرب بها غلصمته فسقط ميتا ، وقال لا خر منهم : ألق نفسك من هذا الموضع ، فرمى نفسه من رأس القلمة إلى أسفل خندقها فتقطع . ثم قال لرسول السلطان : هذا الجواب. فهنها امتنع السلطان من مراسلته . هكذا ذكره ابن الجوزى ، وسيأتى ما جرى للسلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب فاتح بيت المقدس وما جرى له مع سنان صاحب الايوان مثل هذا إن شاء الله تعالى .

[وفى شهر رمضان أمر الخليفة المستظهر بالله بفتح جامع القصر وأن لا يُبيض وأن يصلى فيه التراويح وأن يجهر بالبسملة ، وأن يمنع النساء من الخروج ليلا للفرجة. وفى أول هذه السنة دخل السلطان بركيارق إلى بغداد نخطب له بها ثم لحقه أخواه محمد وسنجر فدخلها وهو مريض فمبرا في الجانب الغربي فقطعت خطبته وخطب لهما بها ، وهرب بركيارق إلى واسط ، ونهب جيشه ما اجتازوا به من البلاد والأراضي ، فنهاه بعض العلماء عن ذلك ووعظه فلم يفد شيئا . وفي هذه السنة ملكت الفرنج قلاعا كثيرة منها: قيسارية وسروج ، وسار ملك الفرنج كندر \_ وهو الذي أخذبيت المقدس \_ إلى عكا فحاصرها فجاءه سهم في عنقه فهات من فوره لعنه الله .

وممن توفى فيها من الأعيان ﴿ أحمد بن محمد ﴾

ابن عبد الواحد بن الصباح، أبو منصور ، سمع الحديث وتفقه على القاضى أبى الطيب الطبرى ثم على ابن عمه أبى نصر بن الصباح ، وكان فقيها فاضلا كثير الصلاة يصوم الدهر ، وقد ولى القضاء بربع الدكرخ والحسبة بالجانب الغربي .

م عبد الله بن الحسن ﴾

ابن أبي منصور أبو محمد الطبسي ، رحل إلى الآفاق وجمع وصنف ، وكان أحد الحفاظ المكثرين ثقة صدوقا عالما بالحديث و رعا حسن الخلق .

﴿ عبد الرحن بن أحد ﴾

ابن محمد أبو محمد الرزاز السرخسي ، نزل مر و وسمع الحسديث وأملي ورحل إليه العلماء ، وكان حافظا لمذهب الشافعي متدينا و رعا ، رحمه الله .

﴿ عزيز بن عبد الملك ﴾

منصور أبو المعالى الجيلى القاضى الملقب سيد له ، كان شافعيا فى الفروع أشعرياً فى الأصول ، وكان حاكما بباب الأزج ، وكان بينه و بين أهل باب الأزج من الحنابلة شنآن كبير ، سمع رجلا ينادى على حارله ضائع فقال : يدخل باب الأزج و يأخذ بيد من شاء . وقال بوماً للنقيب طراد الزينبي : لو حلف إنسان أنه لا يرى إنسانا فرأى أهل باب الأزج لم يحنث . فقال له الشريف : من عاشر قوماً أربعين يوماً فهو منهم . ولهذا لما مات فرحوا عوته كثيرا .

## ◆そんでしてよ \*

ابن عبد الباقي بن الحسن بن محمد بن طوق ، أبو الفضائل الربعي الموصلي ، تفقه على الشيخ أبي إسحاق الشيرازي ، وسمع من القاضي أبي الطيب الطبري ، وكان ثقة صالحا كتب الكثير.

### ﴿ محد بن الحسن ﴾

أبو عبد الله المرادى ، نزل أوان وكان مقرئا فقيها صالحا ، له كرامات ومكاشفات ، أخذ عن القاضى أبى يعلى بن الفراء الحديث وغيره . قال ابن الجوزى : بلغنى أن ابنا له صغيراً طلب منه غزالا وألح عليه ، فقال له : يا بنى غدا يأتيك غزال . فلما كان الغد أتت غزال فصارت تنطح الباب بقرنيها حتى فتحته ، فقال له أبوه : يا بنى أتتك الفزال .

## ﴿ محد بن على بن عبيد الله ﴾

ابن أحمد بن صالح بن سليمان بن ودعان ، أبو نصر الموصل القاضى ، قدم بغداد سنة ثلاث وتسمين ، وحدث عن عمه بالأر بمين الودعانية ، وقد سرقها عمه أبو الفتح بن ودعان من زيد بن رفاعة الهاشمى ، فركب لها أسانيد إلى من بعد زيد بن رفاعة ، وهى موضوعة كامها ، و إن كان فى بعضها معانى صحيحة والله أعلى .

أبو سعد المستوفى شرف الملك الخوار زمى ، جليل القدر ، وكان متعصباً لأصحاب أبى حنيفة ، ووقف لهم مدرسة بمر و ، ووقف فيها كتبا كثيرة ، و بنى مدرسة ببغداد عند باب الطاق ، و بنى القبة على قبر أبى حنيفة ، و بنى أر بطة فى المفاوز ، وعمل خيرا كثيراً ، وكان من آكل الناس مأكلا ومشربا ، وأحسنهم ملبسا ، وأكثرهم مالا ، ثم نزل العمالة بعدهذا كله ، وأقبل على العبادة والاشتغال بنفسه إلى أن مات .

المعروف بعميد خراسان ، قدم بغداد أيام طغرلبك وحدث عن أبى حفص عمر بن أحمد بن مسرور، وكان كثير الرغبة في الخير، وقف بمرومدرسة على أبى بكر بن أبى المظفر السمعانى وورثته ، قال ابن الجوزى : فهم يتولونها إلى الاتن ، وبنى بنيسابور مدرسة ، وفيها تربته . وكانت وفاته في شوال من هذه السنة .

## ﴿ نصر بن أحمد ﴾

ابن عبد الله بن البطران الخطابي البزار القارئ. ولد سنة ثمان وتسمين وثلثمائة ، وسمع الكثير وتفرد عن ابن زرقو يه وغيره ، وطال عمره ، ورحل إليه من الا فاق ، وكان صحيح السماع] (١).

(١) زيادة من المصرية.

# ﴿ ثُم دخلت سنة خمس وتسمين وأر بعائة ﴾

فى ثالث المحرم منها قبض على أبى الحسن على بن محمدالمهر وف بالسكيا المراسي ، وعزل عن تدريس النظامية ، وذلك أنه رماه بهضهم عند السلطان بأنه باطنى، فشهد له جماعة من العلماء منهم ابن عقيل ببراءته من ذلك ، وجاءت الرسالة من دارالخلافة يوم الثلاثاء بخلاصه . وفيها في يوم الثلاثاء الحادى عشر من المحرم جلس الخليفة المستظهر بدار الخلافة وعلى كتفيه البردة والقضيب بيده ، وجاء الملكان الأخوان محمد وسنجر أبناء ملكشاه ، فقبلا الارض وخلع عليهما الخلع السلطانية ، على محمد سيفا وطوقا وسوار لؤلؤ وأفراساً من مراكبه ، وعلى سنجر دون ذلك ، وولى السلطان محمد الملك ، واستنابه في جميع ما يتعلق بأمرالخلافة ، دون ما أغلق عليه الخليفة بابه ، ثم خرج السلطان محمد وجرى عليه مكروه شديد ، كا سيأتي بيانه . و في رجب منها قبل القاضي أبو الحسن وانهزم محمد وجرى عليه مكروه شديد ، كا سيأتي بيانه . و في رجب منها قبل القاضي أبو الحسن عبد الله القونوى فوعظ الناس وكان شافعياً أشعريا ، فوقعت فتنة بين الحنابلة والأشعرية ببغداد . وفيها قدم عيسى بن وفيها وقع حريق عظيم ببغداد ، وحج بالناس حميد العمرى صاحب سيف الدولة صدقة بن منصور ونهما ودبيس ، صاحب الحلة .

وممن توفى فيها من الأعيان ﴿ أَبِو القاسم صاحب مصر ﴾

الخليفة الملقب بالمستعلى ، في ذي الحجة منها ، وقام بالأمر بعده ابنه على وله تسع سنين ، ولقب بالا مر بأحكام الله .

## ﴿ محد بن هبة الله ﴾

عدمتك نفسى ما تملى بطالتى \* وقد مر أصحابى وأهل مودتى أعاهد ربى ثم أنقض عهده \* وأترك عزمى حين تعرض شهوتى وزادى قليل ما أراه مبلغى \* أللزاد أبكى أم لبعد مسافتى ؟ ﴿ ثُم دخلت سنة ست وتسعين وأر بمائة ﴾

فيها حاصر السلطان بركيار ق أخاه محداً بأصبهان ، فضاقت على أهلها الأرزاق ، واشتد الغلاء عندهم جدا ، وأخذ السلطان محدد أهلها بالمصادرة والحصار حولهم من خارج البلد ، فاجتمع عليهم الخوف والجوع ، ونقص من الا ، وال والأ نفس والثمرات ، ثم خرج السلطان محد من أصبهان هار با

فأرسل أخوه فى أثره مملوكه إياز، فلم يتمكن من القبض عليه ، ونجا بنفسه سالما. قال ابن الجوزى : وفى صفر منها زيد فى ألقاب قاضى القضاة أبى الحسن بن الدامغانى تاج الاسلام. وفى ربيع الأول قطعت الخطبة للسلاطين ببغداد ، واقتصر على ذكر الخليفة فيها ، والدعاء له ، ثم النقى الأخوان بركيارق ومحد ، فانهزم محد أيضاً ثم اصطلحا . وفيها ملك دقاق بن تتش صاحب دمشق مدينة الرحبة ، وفيها قتل أبو المظفر الخجندى الواعظ بالرى ، وكان فقيها شافعياً مدرساً ، قتله رافضى علوى فى الفتنة ، وكان عالما فاضلا ، كان نظام الملك بزوره و يعظمه . وحج بالناس خمارتكين .

وممن توفي فيها من الأعيان ﴿ أَحمد بن على ﴾

ابن عبد الله بن سوار، أبو طاهر المقرى، صاحب المصنفات في علوم القرآن ، كان ثقة ثبتاماً مونا عالما مهذا الشأن، قد جاوز الثمانين .

## ﴿ أَبُو المعالى ﴾

أحد الصاحاء الزهاد ، ذوى الكرامات والمكاشفات ، وكان كثير العبادة متقللا من الدنيا ، لا يلبس صيفا ولا شتاء إلا قميصاً واحدا ، فاذا اشتد البرد وضع على كتفه متزرا ، وذكر أنه أصابته فاقة شديدة في شهر رمضان ، فعزم على الذهاب إلى بعض الأصحاب ليستقرض منه شيئا ، قال : فبينا أنا أريده إذا بطائر قد سقط على كتفى ، وقال يا أبا المعالى أنا الملك الفلاني ، لا تمض إليه نحن فبينا أنا أريده إذا بطائر قد سقط على كتفى ، وقال يا أبا المعالى أنا الملك الفلاني ، لا تمض إليه نحن نأتيك به ، قال فبكر إلى الرجل . رواه ابن الجوزى في منتظمه من طرق عدة ، كانت وفاته في هذه السنة ، ودفن قريباً من قبر أحمد .

﴿ السيدة بنت القائم بأمر الله ﴾

أمير المؤمنين التي تزوجها طغرلبك ، ودفنت بالرصافة ، وكانت كثيرة الصدقة ، وجلس لعزائها في بيت النوبة الوزير ، والله أعلم .

﴿ ثُم دخلت سنة سبع وتسمين وأربعائة ﴾

فيها قصد الفرنج لعنهم الله الشام فقاتلهم المسلمون فقتلوا من الفرنج اثنى عشر ألفا ، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا ، وقد أسر في هذه الوقعة بردويل صاحب الرها . وفيها سقطت منارة واسط وقد كانت من أحسن المنائر ، كان أهل البلد يفتخرون بها و بقبة الحجاج ، فلما سقطت صمع لأهل البلد بكاء وعويل شديد، ومع هذا لم يهلك بسببها أحد ، وكان بناؤها في سنة أربع وثلاثمائة في زمن المقتدر . وفيها تأكد الصلح بين الأخوين السلطانين بركيارق ومحد ، و بعث إليه بالخلع و إلى الأمير إياز . وفيها أخذت مدينة عكا وغيرها من السواحل . وفيها استولى الأمير سيف الدولة صدقة بن منصور صاحب الحلة على مدينة واسط . وفيها توفى الملك دقاق بن تتش سيف الدولة صدقة بن منصور صاحب الحلة على مدينة واسط . وفيها توفى الملك دقاق بن تتش

صاحب دمشق ، فأقام مملوكه طفتكين ولدا له صغيراً مكانه ، وأخذ البيعة له ، وصار هو أنابكه بدير المملكة مدة بدمشق . وفيها عزل السلطان سنجر وزيره أبا الفتح الطغرائي ونفاه إلى غزنة . وفيها ولى أبو نصر نظام الحضريين ديوان الأنشاء ، وفيها قتل الطبيب الماهر الحاذق أبو نعيم ، وكانت له إصابات عجيبة . وحج بالناس فيها الأمير خمارتكين .

وممن توفى فيها من الأعيان ﴿ أَزدشير بن منصور ﴾

أبو الحسن المبادى الواعظ ، تقدم أنه قدم بغداد فوعظ بها فأحبته المامة في سنة ست وثمانين وقد كانت له أحوال جيدة فيما يظهر والله أعلم .

﴿ إسماعيل بن محد ﴾

ابن أحمد بن عثمان ، أبوالفرج القومسانى ، من أهل همدان ، سمع من أبيه وجده . وكان حافظا حسن المعرفة بالرجال وأنواع الفنون ، مأمونا .

﴿ العلاء بن الحسن بن وهب ﴾

ابن الموصلايا، سعد الدولة، كاتب الانشاء ببغداد، وكان نصرانياً فأسلم في سنة أربع وعانين في مكث في الرياسة مدة طويلة، نحوا من خمس وستين سنة، وكان فصيح العبارة، كثير الصدقة، وتوفى عن عمر طويل ﴿ محمد بن أحمد بن عمر ﴾

أبو عمر النهاوندى . قاضى البصرة مدة طويلة ، وكان فقيها ، سمع من أبى الحسن الماوردى وغير ، مولده فى سنة سبع ، وقيل تسع ، وأر بعائة والله أعلم .

﴿ ثُم دخلت سنة ثمان وتسمين وأر بعائة ﴾

فيها توفى السلطان بركيارق وعهد إلى ولده الصغير ملكشاه ، وعمره أربع سنين وشهور ، وخطب له ببغداد ، ونثرعند ذكره الدنانير والدراهم . وجعل أتابكه الأمير إياز ولقب جلال الدولة ، ثم جاء السلطان عد إلى بغداد فخرج إليه أهل الدولة ليتلقوه وصالحوه ، وكان الذي أخذ البيعة بالصلح الدكيا الهراسي ، وخطب له بالجانب الغربي ، ولابن أخيه بالجانب الشرقى ، ثم قتل الأمير إياز وحملت إليه الخلع والدولة والدست ، وحضر الوزير سعد الدولة عند الدكيا الهراسي ، في درس النظامية ، ليرغب الناس في العلم ، وفي ثامن رجب منها أزيل الغيار عن أهل الذمة الذين كانوا ألزموه في سنة أربع وثمانين وأربع أمّة ، ولا يعرف ماسبب ذلك . وفيها كانت حروب كثيرة ما بين المصريين والفرنج ، فقتلوا من الفرنج خلقا كثيرا ، ثم أديل عليهم الفرنج فقتلوا منهم خلقا .

ركن الدولة السلجوقي ، جرت له خطوب طويلة وحروب هائلة ، خطب له ببغداد ست مرات ،

ثم تنقطع الخطبة له ثم تعاد ، مات وله من العمر أربع وعشر و ن سنة وشهو راً ، نم قام من بعده ولده ملكشاه ، فلم يتم له الأمر بسبب عمه محمد .

﴿ عيسى بن عبد الله ﴾

القاسم أبو الوليد الغزنوى الأشعرى ، كان متعصبا للأشعرى ، خرج من بغداد قاصداً لبلده فتوفى باسفرايين . ﴿ محمد بن أحمد بن إبراهيم ﴾

ابن سلفة الأصبهاني ، أبو أحمد ، كان شيخًا عفيفا ثقـة ، سمع الكثير ، وهو والد الحافظ أبي طاهر السلغي الحافظ .

﴿ أُبُو على الخيالي الحسين بن محمد ﴾

ابن أحمد الغساني الأندلسي ، مصنف تقييد المهمل على الألفاظ ، وهو كتاب مفيدكثير النفع وكان حسن الخط عالما باللفة والشعر والأدب ، وكان يسمع في جامع قرطبة ، توفى ليلة الجمعة لثنتي عشرة خلت من شعبان ، عن إحدى وسبعين سنة .

﴿ محمد بن على بن الحسن بن أبي الصقر ﴾

أبو الحسن الواسطى ، سمع الحديث وتفقه بالشيخ أبى إسحاق الشيرازى ، وقرأ الأدب وقال الشعر . من ذلك قوله :

من قال لى جاه ولى حشمة \* ولى قبول عند مولانا ولم يعد ذاك بنفع على \* صديقه لا كان ما كانا ﴿ ثُمُ دَخَلَتُ سنة تسع وتسعين وأر بعائة ﴾

فى المحرم منها ادعى رجل النبوة بنواحى نهاوند ، وسمى أربعة من أصحابه بأسهاء الخلفاء الأربعة فاتبعه على ضلالته خلق من الجهلة الرعاع ، وباعوا أملاكهم ودفعوا أثمانها إليه ، وكان كريما يعطى من قصده ما عنده ، ثم إنه قتل بتلك الناحية . ورام رجل آخر من ولد ألب أرسلان بتلك الناحية الملك فلم يتم أمره ، بل قبض عليه فى أقل من شهرين ، وكانوا يقولون ادعى رجل النبوة وآخر الملك ، فما كان بأسرع من زوال دولتهما . وفى رجب منها زادت دجلة زيادة عظيمة ، فأتلفت شيئا كثيرا من الغلات ، وغرقت دور كثيرة ببغداد . وفيها كسر طغتكين أتابك عساكر دمشق الفرنج ، وعاد مؤيداً منصوراً إلى دمشق ، وزينت البلد زينة عجيبة مليحة ، سروراً بكسره الفرنج . وفيها فى رمضان منها حاصر الملك رضوان بن تتش صاحب حلب مدينة نصيبين ، وفيها ورد إلى بغداد ملك من الموك وصحبته رجل يقال له الفقيه ، فوعظ الناس فى جامع القصر . وحج بالناس رجل من أقر باء الأمير سيف الدولة صدقة .

ويمن توفى فيها من الأعيان ﴿ أَبُو الفَتْحَ الحَاكَمُ ﴾

سمع الحديث من البيهق وغيره ، وعلق عن القاضى حسين طريقه وشكره فى ذلك ، وكان قد تفقه أولا على الشيخ أبى على السنجى ، ثم تفقه وعلق عن إمام الحرمين فى الأصول بحضرته ، واستجاده و ولى بلده مدة طويلة ، وناظر ، ثم ترك ذلك كا وأقبل على العبادة وتلاوة القرآن . قال ابن خلكان : و بنى للصوفية رباطا من ماله ، ولزم التعبد إلى أن مات فى مستهل المحرم من هذه السنة .

ابن محمد بن على بن عبد الرزاق، أبو منصور الحناط، أحدد القراء والصلحاء، ختم ألوفا من الناس، وسمع الحديث الكثير، وحين توفى اجتمع العالم فى جنازته اجتماعا لم يجتمع لغيره مثله، ولم يعهد له نظير فى تلك الأزمان. وكان عمره بوم توفى سبعاً وتسعين سنة رحمه الله، وقد رثاه الشعراء، ورآه بعضهم فى المنام فقال له: ما فعل بك ربك ? فقال: غفرلى بتعليمي الصبيان الفاتحة.

﴿ محمد بن عبيد الله بن الحسن ﴾

ابن الحسين، أبو الفرج البصرى قاضيها، همع أبا الطيب الطبرى والماو ردى وغيرهما، و رحل في طلب الحديث، وكان عابداً خاشعاً عند الذكر . ﴿ مهارش بن مجلى ﴾

أمير المرب بحديثة غانة ، وهو الذي أودع عنده القائم بأمر الله ، حين كانت فتنة البساسيري، فأكرم الخليفة حين ورد عليه ، ثم جازاه الخليفة الجزاء الأوفى ، وكان الأمير مهارش هذا كثير الصدقة والصلاة ، توفى في هذه السنة عن ثمانين سنة رحمه الله تعالى .

## ﴿ ثُم دخلت سنة خسمائة من المجرة ﴾

قال أبو داود في سننه: حدثنا حجاج بن إبراهيم حدثنا ابن وهب حدثني معاوية بن صالح عن عبدالرحمن بن جبيرعن أبيه عن أبي ثعلبة الخشني قال قال رسول الله على الله على الله هذه الأمة من نصف يوم ». حدثنا عمر و بن عمان حدثنا أبو المغيرة حدثني صفوان عن شريح بن عبيدعن سعد ابن أبي وقاص عن النبي ويلي أنه قال: « إني لا رجو أن لا يعجز أمتى عند ربها أن يؤخرها نصف يوم . قيل لسعد: وكم نصف يوم ? قال: خسمائة سنة » . وهذا من دلائل النبوة . وذكر هذه المدة لا ينفي زيادة عليها ، كما هو الواقع ، لا نه عليه السلام ذكر شيئا من أشراط الساعة لا بد من وقوعها كما أخبر سواء بسواء . وسيأتي ذكرها فيما بعد زماننا ، وبالله المستعان .

ومما وقع فى هـ نده السنة من الحوادث أن السلطان محمد بن ملكشاه حاصر قلاعا كثيرة من حصون الباطنية ، فافتتح منها أما كن كثيرة ، وقتل خلقا منهم ، منها قلعة حصينة كان أبوه قد بناها بالقرب من أصبهان ، فى رأس جبل منيع هناك ، وكان سبب بنائه لها أنه كان مرة فى بعض صيوده

فهرب منه كاب فاتبعه إلى رأس الجبل فوجده ، وكان معه رجل من رسل الروم ، فقال الرومي : لو كان هذا الجبل ببلادنا لا تخذنا عليه قامة ، فحدا هذا الكلام السلطان إلى أن ابتني في رأسه قلمة أنفق عليها ألف ألف دينار ، ومائتي ألف دينار ، ثم استحوذ عليها بعد ذلك رجل من الباطنية يقال له أحمد بن عبدالله بن عطاء ، فتعب المسلمون بسببها ، فحاصرها ابنه السلطان على سنة حتى افتتحها ، وسلخ هذا الرجل وحشى جلده تبنا وقطع رأسه ، وطاف به في الأقاليم ، ثم نقض هذه القلمة حجرا وسلخ هذا الرجل وحشى جلده تبنا وقطع رأسه ، وطاف به في الأقاليم ، ثم نقض هذه القلمة ، وكان حجرا ، وألقت امرأته نفسها من أعلى القلمة فتلفت ، وهلك ما كان معها من الجواهر النفيسة ، وكان الناس يتشاءمون بهذه القلمة ، يقولون : كان دليلها كلبا ، والمشير بها كافرا ، والمتحصن بها زنديقا . وفيها وقعت حروب كثيرة بين بني خفاجة و بين بني عبادة ، فقهرت عبادة خفاجة وأخذت بثأرها المتقدم منها . وفيها استحوذ سيف الدولة صدقة على مدينة تكريت بعد قتال كثير . وفيها أرسل السلطان محمد الأمير جاولي سقاو و إلى الموصل وأقطمه إياها ، فذهب فانتزعها من الأمير جكرمش بعد ماقاتله وهزم أصحابه وأسره ، ثم قتله بعد ذلك وقد كان جكرمش من خيار الأمراء سيرة وعدلا وإحسانا ، ثم أقبل قلم في قالم إلى قتال قليج فكسره وألق قليج نفسه في النهر الذي للخاور فهلك . وفيها الرحبة ، فأخذها ثم أقبل إلى قتال قليج فكسره وألق قليج نفسه في النهر الذي للخاور فهلك . وفيها نشأت حروب بين الوم والفرنج فاقتناوا قتالا عظيا ولله الحمد ، وقتل من الفريقين طائفة كبيرة ، ثم كانت الهزيمة على الفريمة ولله الحادرب العالمين .

### \* قتل فخر الملك أبو المظفر ﴾

وفي يوم عاشوراء منها قتل فخر الملك أبو المظفر بن نظام الملك ، وكان أكبر أولاد أبيه ، وهو وزير السلطان سنجر بنيسابور ، وكان صاعًا ، قتله باطنى ، وكان قد رأى في تلك الليلة الحسين بن على وهو يقول له : عجل إلينا وأفطر عندنا الليلة ، فأصبح متعجباً ، فنوى الصوم ذلك اليوم ، وأشار إليه بعض أصحابه أن لا يخرج ذلك اليوم من المنزل ، فما خرج إلا في آخر النهار فرأى شاباً يتظلم وفي يده رقعة فقال : ما شأنك ? فناوله الرقعة فبينما هو يقرؤها إذ ضربه بخنجر بيده فقتله ، فأخذ الباطنى فرفع إلى السلطان فقر ره فأقر على جماعة من أصحاب الوزير أنهم أصروه بذلك ، وكان كاذبا، فقتل وقتلوا أيضاً . وفي رابع عشر صفر هزل الخليفة الوزير أبا القاسم على بن جهير وخرب داره التي كان قد بناها أبوه ، من خراب بيوت الناس ، فكان في ذلك عبرة وموعظة لذوى البصائر والنهى ، واستنيب في الوزارة القاضي أبو الحسن الدامغاني ، ومعه آخر . وحج بالناس فيها الأمير تركان واسمه اليرن ، من جهة الأمير محمد بن ملكشاه .

وفيها توفي من الأعيان ﴿ أحمد بن محمد بن المظفر ﴾

أبو المظفر الخوافى الفقيه الشافعى . قال ابن خلكان : كان أنظر أهل زمانه ، تفقه على إمام الحرمين ، وكان أوجه تلامذته ، وقد ولى القضاء بطوس ونواحيها ، وكان مشهو را بحسن المناظرة و إفحام الخصوم . قال والخوافى بفتح الخاء والواو نسبة إلى خواف ، ناحية من نواحى نيسا بور .

﴿ جعفر بن أحمد ﴾

ابن الحسين بن أحمد بن جعفر السراج، أبو محمد القارى البغدادى ، ولد سنة ست عشرة وأر بعائة ، وقرأ القرآن بالروايات ، وسمع الكثير من الأحاديث النبويات ، من المشايخ والشيخات في بلدان متباينات ، وقد خرج له الحافظ أبو بكر الخطيب أجزاء مسموعاته ، وكان صحيح الثبت ، جيد الذهن ، أديباً شاعراً ، حسن النظم ، نظم كتابا في القراءات ، وكتاب التنبيه والخرقي وغير ذلك ، ومن شعر ، قوله :

قتل الذين بجهله-م \* أضحوا يعيبون الحابر والحاملين لها من ال \* أيدى بمجتمع الأساور لولا المحابر والمقا \* لم والصحائف والدفاتر والحافظون شريعة ال \* حبعوث من خير العشائر والناقلون حديثه عن \* كابر ثبت وكابر لأيت من بشع الضلا \* ل عساكراً تتلوعساكر كل يقول بجه-له \* والله للمظلوم ناصر سميتهم أهل الحديث \* أولى النهى وأولى البصائر هم حشو جنات النعيم \* عالم الأسرة والمنابر وفقاء أحمد كابم \* عن حوضه ريان صادر وذكر له ابن خلكان أشعاراً رائقة منها قوله:

ومدع شرخ الشباب وقد \* عمه الشيب على وفرته يخضب بالوشمة عثنونه \* يكفيه أن يكذب في لحيته ﴿ عبد الوهاب بن محمد ﴾

ابن عبد الوهاب بن عبد الواحد بن محمد الشيرازى الفارسى ، سمع الحديث الكثير ، وتفقه وولاه نظام الملك تدريس النظامية ببغداد ، في سنة ثلاث وثمانين ، فدرس بها مدة ، وكان على الأحاديث ، وكان كثير النصحيف ، روى مرة حديث « صلاة في إثر صلاة كتاب في عليين » . فقال:

كتاب في غاس . ثم أخذ يفسر ذلك بأنه أكثر لاضاءتها .

﴿ محد بن إبراهم ﴾

ابن عبید الأســدى الشاعر ، اقى الخنیسى التهامی ، وكان مغرماً بما یعارض شعر ، ، وقد أقام باليمن و بالعراق ثم بالحجاز ثم بخراسان ، ومن شعره :

قات ثقات إذ أتيت مرارا \* قال ثقات كاهلى بالأيادى قات طولت قال بل تطولت \* قلت مزقت قال حبل ودادى ﴿ بوسف بن على ﴾

أبو القاسم الزنجاني الفقيه ، كان من أهل الديانة ، حكى عن الشيخ أبي إسحاق الشيرازى عن القاضى أبي الطيب ، قال: كنا يوماً بجامع المنصور في حلقة فجاء شاب خراساني فذكر حديث أبي هم يرة في المطر فقال الشاب : غيير مقبول ، فما استتم كلامه حتى سقطت من سقف المسجد حية فنهض الناس هار بين و تبعت الحية ذلك الشاب من بينهم ، فقيل له تب تب . فقال : تبت ، فذهبت فلا ندرى أين ذهبت . رواها ابن الجوزى عن شيخه أبي المعمر الأنصارى عن أبي القاسم هذا والله أعلم . فندرى أين ذهبت . رواها ابن الجوزى عن شيخه أبي المعمر الأنصارى عن أبي القاسم هذا والله أعلم .

فيها جدد الخليفة الخلع على و زيره الجديد أبي المعالى هبة الله بن محمد بن المطلب ، وأكرمه وعظمه . و في ربيع الا خر منها دخل السلطان محمد إلى بغداد فتلقاه الوزير والأعيان ، وأحسن إلى أهلها ، ولم يتمرض أحد من جيشه إلى شيء . وغضب السلطان على صدقة بن منصو ر الأسدى صاحب الحلة وتكريت بسبب أنه آوى رجلا ، فن أعدائه يقال له أبو دلف سرحان الديلي ، صاحب ساوة ، و بدث إليه ليرسله إليه فلم يفعل ، فأرسل إليه جيشاً فهزموا جيش صدقة . وقد كان جيشه عشرين ألف فارس وثلاثين ألف راجل ، وقتل صدقة في المعركة ، وأسر جماعة من رؤس أصحابه وأخذوا من زوجته خمهائة ألف دينار ، وجواهر نفيسة . قال ابن الجوزى : وظهر في هذه السنة صبية عياء تشكلم على أسرار الناس ، وما في نفوسهم ، فن الضائر والنيات ، و بالغ الناس في أنواع الحيل عليها ليعلموا حالها فلم يعلموا . قال ابن عقيل : وأشكل أمرها على العلماء والخواص والعوام ، عليها ليعلموا حالها فلم يعلموا . قال ابن عقيل : وأشكل أمرها على العلماء والخواص والعوام ، حتى بالغ حتى سألوها عن نقوش الخواتم المقلوب المختلف ، والخرق وغير ذلك فتخبر به سواء بسواء ، حتى بالغ أحدهم و وضع يده على ذكره وسألها عن ذلك فقالت : يحمله إلى أهله وعياله . وفيها قدم القاضي خور الماك أبو عبيد على صاحب طراباس إلى بغداد يستنفر المسلمين على الفرنج ، فأكرمه السلطان غياث الدين محمد إكراماً زائداً ، وخلع عليه و بعث معه الجيوش الكثيرة لقتال الفرنج

وممن توفى فيها من الأعيان . ﴿ تميم بن المعز بن باديس ﴾

صاحب إفريقية ، كان من خيار الماوك حلما وكرما ، وإحسانا ، ملك ستا وأر بعين سنة ، وعمر تسعا وتسعين سنة ، وترك من البنين أنهد من مائة ، ومن البنات ستين بنتا ، وملك من بعده ولده يحيى ، ومن أحسن ما مدح به الأمير تميم قول الشاعر :

أصح وأعلى ما معمناه في الندا \* من الخبر المروى منذ قديم أحاديث ترويها السيول عن الحيا \* عن البحر عن كف الأمير تميم (صدقة بن منصور)

ابن دبيس بن على بن مزيد الأسدى ، الأميرسيف الدولة ، صاحب الحلة وتكريت و واسط وغيرها ، كان كر ما عفيفا ذا ذمام ، ملجأ لكل خائف يأمن فى بـلاده ، وتحت جناحه ، وكان يقرأ الكتب المشكلة ولا يحسن الكتابة ، وقد اقتنى كتباً نفيسة جداً ، وكان لا يتزوج على امرأة قط ، ولا يتسرى على سرية حفظا للذمام ، ولئلا يكسر قلب أحد ، وقد مدح بأوصاف جميلة كثيرة جداً. قتل فى بعض الحروب ، قتله غلام اسمه برغش ، وكان له من العمر تسع وخمسون سنة رحمه الله تعالى .

فى يوم الجمعة الثانى والعشرين من شعبان تزوج الخليفة المستظهر بالخاتون بنت ملكشاه أخت السلطان محمد ، على صداق مائة ألف دينار ، ونثر الذهب ، وكتب العقد بأصبهان . وفيها كانت الحروب الكثيرة بين الاتابك طغتكين صاحب دمشق و بين الفرنج . وفيها ملك سعيد بن حميد العمرى الحلة السيفية . وفيها زادت دجلة زيادة كشيرة فغرقت الغلات فغلت الأسعار بسبب ذلك غلاء شديداً . وحج بالناس الأمير قياز .

وممن توفي فيها من الأعيان ﴿ الحسن العلوى ﴾

أبو هاشم ابن رئيس همدان ، وكان ذامال جزيل ، صادر ه الساطان في بعض الأوقات بتسعائة ألف دينار ، فو زنها ولم يبع فيها عقاراً ولا غيره .

﴿ الحسن بن على ﴾

أبو الفوارس بن الخازن ، الكاتب المشهور بالخط المنسوب. توفى فى ذى الحجة منها. قال ابن خلكان : كتب بيده خمسائة ختمة ، مات فجأة .

#### ﴿ الروياني صاحب البحر ﴾

عبد الواحد بن إسماعيل ، أبو المحاسن الروياني ، من أهل طبرستان ، أحد أمَّة الشافعية ، ولد سنة خمس عشرة وأر بعائة ، و رحل إلى الآفاق حتى بلغ ما و راء النهر ، وحصل علوماً جمة ، وسمع

الحديث الكثير، وصنف كتباً في المذهب، من ذلك البحر في الفروع، وهو حافل كامل شامل الغرائب وغيرها، وفي المثل «حدث عن البحر ولاحرج» وكان يقول: لو احترقت كتب الشافعي أمليتها من حفظي، قتل ظلما يوم الجمعة، وهو يوم عاشوراء في الجامع بطبرستان، قتله رجل من أهلها رحمه الله. قال ابن خلكان: أخذ الفقه عن ناصر المروزي وعلق عنه، وكان للروياني الجاه العظيم، والحرمة الوافرة، وقد صنف كتباً في الأصول والفروع، منها بحر المنهب، وكتاب مناصيص الامام الشافعي، وكتاب الكافي، وحلية المؤمن، وله كتب في الخلاف أيضا.

### ﴿ يحيى من على ﴾

ابن محمد بن الحسن بن بسطام ، الشيبانى التبريزى ، أبو زكريا ، أحد أنمة اللغة والنحو ، قرأ على أبى العلاء وغيره ، وتخرج به جماعة منهم منصور بن الجواليقى . قال ابن ناصر : وكان ثقة فى النقل ، وله المصنفات الكثيرة . وقال ابن خيرون : لم يكن مرضى الطريقة ، توفى فى جمادى الآخرة ودفن إلى جانب الشيخ أبى إسحاق الشيرازى بباب إبرزوالله أعلم .

فيها أخذت الفرنج مدينة طرابلس وقت لوا من فيها من الرجال ، وسبوا الحريم والأطفال ، وغنموا الأمنعة والأموال ، ثم أخذوا مدينة جبلة بعدها بعشر ليال ، فلا حول ولا قوة إلا بالله الكبير المتعال . وقد هرب منهم فخر الملك بن عمار ، فقصد صاحب دمشق طغتكين فأكرمه وأقطعه بلاداً كثيرة . وفيها وثب بعض الباطنية على الوزير أبى نصر بن نظام الملك فجرحه ثم أخذ الباطني فسقى الخر فأقر على جماعة من الباطنية فأخذوا فقتلوا . وحج بالناس الأمير قياز .

ومن توفي فيها من الأعيان . ﴿ أحمد بن على ﴾

ابن أحمد ، أبو بكر العلوى ، كان يعمل في تجصيص الحيطان ، ولا ينقش صورة ، ولا يأخذ من أحد شيئا ، وكانت له أهلاك ينتفع منها ويتقوت ، وقد سمع الحديث من القاضي أبي يعلى ، وتفقه عليه بشيء من الفقه ، وكان إذا حج بزور القبور ، كمة ، فاذا وصل إلى قبر الفضيل بن عياض يخط إلى جانبه خطا بعصاه ويقول يا رب همنا . فقيل إنه حج في هذه السنة فوقف بعرفات محرما فتوفي بها من آخر ذلك اليوم ، فغسل وكفن وطيف به حول البيت ثم دفن إلى جانب الفضيل بن عياض في ذلك المحكان الذي كان يخطه بعصاه ، و بلغ الناس وفاته ببغداد فاجتمعوا للصلاة عليه صلاة الغائب ، حتى لو مات بين أظهرهم لم يكن عندهم مزيد على ذلك الجمع ، رحمه الله .

﴿ عربن عبد الكريم ﴾

ابن سعدويه الفتيان الدهقاني ، رحل في طلب الحديث ، ودار الدنيا ، وخرَّج وانتخب ، وكان

له فقه في هذا الشأن ، وكان ثقة ، وقد صحح عليه أبو حامد الغزالي كتاب الصحيحين . كانت وفاته بسرخس في هذه السنة . ﴿ محمد و يعرف بأخي حماد ﴾

وكان أحد الصلحاء الكبار، كان به مرض مزمن، فرأى النبي عَلَيْكُ في المنام فعوفى، فلزم مسجدا له أر بعين سنة ، لا يخرج إلا إلى الجمعة ، وانقطع عن مخالطة الناس ، كانت وفاته في هذه السنة ، ودفن في زاوية بالقرب من قبر أبي حنيفة رحمه الله .

﴿ ثُم دخلت سنة أربع وخمسمائة ﴾

فى أولها تجهز جماعة من البغاددة من الفقهاء وغيرهم، ومنهم ابن الذاغونى، للخروج إلى الشام لأجل الجهاد، وقتال الفرنج، وذلك حين بلغهم أنهم فتحوا مدائن عديدة ، من ذلك مدينة صيدا فى ربيع الأول ، وكذا غيرها من المدائن ، ثم رجيع كثير منهم حين بلغهم كثرة الفرنج. وفيها قدمت خاتون بنت ملكشاه زوجة الخليفة إلى بغداد فنزلت فى دار أخيها السلطان محمد ، ثم حمل جهازها على مائة واثنين وستين جملا ، وسبعة وعشرين بغلا ، و زينت بغداد لقدومها ، وكان دخولها على الخليفة فى الليلة العاشرة من رمضان ، وكانت ليلة مشهودة . وفيها درس أبو بكر الشاشى بالنظامية مع الناجية ، وحضر عنده الوزير والأعيان . وحج بالناس قياز ، ولم يتمكن الخراسانيون من الحج من العطش وقلة الماء .

وممن توفى فيها من الأعيان ﴿ إدريس بن حمزة ﴾

أبو الحسن الشاشي الرملي العثماني ، أحد فحول المناظرين عن مذهب الشافعي ، تفقه أولا على نصر بن إبراهيم ، ثم ببغداد على أبي إسحاق الشيرازي ، ودخل خراسان حتى وصل إلى ما وراء النهر ، وأقام بسمرقند ودرس بمدرستها إلى أن توفي في هذه السنة .

### ﴿ على س محد ﴾

ابن على بن عاد الدين ، أبو الحسن الطبرى ، ويعرف بالكيا الهراسى ، أحد الفقهاء الكبار ، من رؤس الشافعية ، ولد سنة خمسين وأر بمائة ، واشتغل على إمام الحرمين ، وكان هو والغزالى أكبر التلامذة ، وقد ولى كل منهما تدريس النظامية ببغداد ، وقد كان أبو الحسن هذا فصيحاً جهورى الصوت جميلا، وكان يكر راحن إبليس على كل مرقاة من مراق النظامية بنيسابور سبعمرات ، وكانت المراق سبمين مرقاة ، وقد سمع الحديث الكثير ، وناظر وأفتى ودرس ، وكان من أكابر الفضلاء وسادات الفقهاء ، وله كتاب برد فيه على ما انفرد به الامام أحمد بن حنبل في مجلد ، وله غيره من المصنفات ، وقد اتهم في وقت بأنه عالى الباطنية ، فنزع منه التدريس ثم شهد جماعة من العلماء ببراءته من ذلك منهم ابن عقيل ، فأعيد إليه . توفى في يوم الخيس مستهل محرم من هذه السنة عن أر بع وخمسين سنة منهم ابن عقيل ، فأعيد إليه . توفى في يوم الخيس مستهل محرم من هذه السنة عن أر بع وخمسين سنة

ودفن إلى جانب الشيخ أبى إسحاق الشيرازى . وذكر ابن خلكان أنه كان يحفظ الحديث و يناظر به ، وهو القائل: إذا جالت فرسان الا عاديث في ميادين الكفاح ، طارت رؤس المقاييس في مهاب الرياح ، وحكى السلفي عنه أنه استفتى في كتبة الحديث هل يدخلون في الوصية للفقهاء ? فأجاب: نعم لقوله ويتياليته « من حفظ على أمتى أر بعين حديثا بعثه الله عالما » . واستفتى في يزيد بن معاوية فذكر عنه تلاعباً وفسقا ، وجوز شتمه ، وأما الغزالي فانه خالف في ذلك ، ومنع من شتمه ولعنه ، لأنه مسلم ، ولم يثبت بأنه رضى بقتل الحسين ، ولو ثبت لم يكن ذلك مسوغا للهنه ، لأن القاتل لا يلمن ، لا سيا وباب التوبة مفتوح ، والذي يقبل التوبة عن عباده غفو ر رحيم . قال الغزالي : وأما الترحم عليه في جملة المسلمين والمؤمنين ، عموماً في الصلوات . فكر ، ابن خلكان مبسوطا بلفظه في ترجمة الكيا هذا ، قال : والدكيا كبير القدر مقدم معظم والله أعلم . فذكر ه ابن خلكان مبسوطا بلفظه في ترجمة الكيا هذا ، قال : والدكيا كبير القدر مقدم معظم والله أعلم .

فيها بمث السلطان غياث الدين جيشا كثيفا، صحبة الأمير مودود بن زنكى صاحب الموصل ، في جلة أمراء ونواب ، منهم سكان القطبي ، صاحب تبريز ، وأحمد يل صاحب مراغة ، والأمير إيلغازى صاحب ماردين ، وعلى الجميع الأمير مودود صاحب الموصل ، لقتال الفرنج بالشام ، فانتزعوا من أيدى الفرنج حصونا كثيرة ، وقتاوا منهم خلقا كثيرا ولله الحمد ، ولما دخلوا دمشق دخل الأمير مودود إلى جامعها ليصلى فيه فجاء ، باطنى في زى سائل فطلب منه شيئا فأعطاه ، فلما اقترب منه ضربه في فؤاده فات من ساعته ، و وجد رجل أعمى في سطح الجامع ببغداد معه سكين مسموم فقيل إنه كان يريد قتل الخليفة . وفيها ولد للخليفة من بنت السلطان ولد فضر بت الدبادب والبوقات ، ومات له ولد وهكذا الدنيا فرضى بوفاته وجلس الوزير للهناء والعزاء . وفي رمضان عزل الوزير أحمد بن النظام ، وكانت مدة و زارته أربع سنين و إحمد عشر شهرا . وفيها حاصرت الفرنج مدينة صور ، وكانت بأيدى المصريين ، عليها عزالملك الاعز من جهتهم ، فقاتلهم قتالا شديداً ، ومنعها منعا جيداً ، حتى فني ما عنده من النشاب والعدد ، فامده طغتكين صاحب دمشق ، وأرسل إليه العمد والا لات فقوى جأشه وترحات عنمه الفرنج في شوال منها . وحج بالناس أمير الجيوش قطز الخادم ، وكانت سنة مخصة مخصة مخصة م

وممن توفى فها من الأعيان أبوحامد الغزالي .

## くるといるといると

أبو حامد الغزالى ، ولد سنة خسين وأر بعائة ، وتفقه على إمام الحرمين ، و برع فى علوم كثيرة ، وله مصنفات منتشرة فى فنون متعددة ، فكان من أذ كياء العالم في كل ما يتكام فيه ، وساد فى

شبيبته حتى أنه درس بالنظامية ببغداد ، في سنة أربع وثمانين ، وله أربع وثلاثون سنة ، فحضر عنده رؤس العلماء ، وكان ممن حضر عنده أبوالخطاب وابن عقيل ، وهما من رؤس الحنابلة ، فتعجبوا من فصاحته واطلاعه ، قال ابن الجوزى : وكتبوا كلامه في مصنفاتهم ، ثم إنه خرج عن الدنيا بالكلية وأقبل عـ لى العبادة وأعمال الآخرة ، وكان مرتزق من النسخ ، و رحل إلى الشام فأقام مها بدمشق وبيت المقدس مدة ، وصنف في هذه المهدة كتابه إحياء علوم الدين ، وهو كتاب عجيب ، يشتمل على علوم كثيرة من الشرعيات ، وممز وج بأشياء لطيفة من التصوف وأعمال القلوب ، لكن فيه أحاديث كثيرة غرائب ومنكرات وموضوعات ، كا توجه في غيره من كتب الفروع التي يستدل بها على الحلال والحرام ، فالكتاب الموضوع للرقائق والترغيب والترهيب أسهل أمراً من غيره ، وقد شنع عليه أبو الفرج ابن الجوزي، ثم ابن الصلاح، في ذلك تشنيعاً كثيرا، وأراد المازري أن محرق كتابه إحياء علوم الدين ، وكذلك غيره من المغاربة ، وقالوا: هذا كتاب إحياء علوم دينه ، وأماديننا فاحياء علومه كتاب الله وسنة رسوله ، كما قد حكيت ذلك في ترجمته في الطبقات، وقد زيف النشكر مواضع إحياء علوم الدين ، و بين زيفها في مصنف مفيد ، وقد كان الغزالي يقول : أنامزجي البضاعة في الحديث ، ويقال إنه مال في آخر عمره إلى سماع الحديث والتحفظ الصحيحين ، وقد صنف ابن الجوزي كتابا عـلى الأحياء وسهاه علوم الأحيا بأغاليط الاحيا ، قال ان الجوزي : ثم ألزمـه بعض الوزراء بالخروج إلى نيسا ور فدرس بنظاميتها، ثم عاد إلى بلده طوس فأقام مها، وابتني رباطا واتخذ داراً حسنة ، وغرس فهما بستانًا أنيقا، وأقبل على تلاوة القرآن وحفظ الأحاديث الصحاح ، وكانت وفاته في نوم الاثنين الرابع عشر من جمادي الا خرة من هذه السنة ، ودفن بطوس رحمه الله تعالى ، وقد سأله بعض أصحابه وهو في السياق فقال: أوصني ، فقال: عليك بالاخــلاص ، ولم يزل يكر رها ﴿ ثُم دخلت سنة ست وخسائة ﴿ حتى مات رحمه الله.

في جمادى الا خرة منها جلس ابن الطبرى مدرساً بالنظامية وعزل عنها الشاشى . وفيها دخل الشيخ الصالح أحد العباد بوسف بن داود إلى بغداد ، فوعظ الناس ، وكان له القبول النام ، وكان شافعياً تفقه بالشيخ أبي إسحاق الشيرازى ، ثم اشتغل بالعبادة والزهادة ، وكانت له أحوال صالحة ، جاراه رجل مرة يقال له ابن السقافي مسألة فقال : له اسكت فاني أجد من كلامك رائحة الكفر ، ولعلك أن تموت على غير دين الاسلام ، فاتفق بعد حين أنه خرج ابن السقا إلى بلاد الروم في حاجة فتنصر هناك ، فانا لله و إنا إليه راجعون . وقام إليه مرة وهو يعظ الناس ابنا أبي بكر الشاشي فقالا له : إن كنت تتكام على مذهب الأشعرى و إلا فاسكت ، فقال : لامتعنم بشبابكما ، فمانا شابين ، ولم يبلغا سن الكهولة . وحج بالناس فيها أمير الجيوش بطز الخادم ، ونالهم عطش .

وممن توفى فيها من الأعيان ﴿ صاعد بن منصور ﴾

ابن إسهاعيل بن صاعد ، أبو العلاء الخطيب النيسابورى ، سمع الحديث الكثير ، وولى الخطابة بعد أبيه والتدريس والتذكير ، وكان أبو المعالى الجويني يثني عليه ، وقد ولى قضاء خوارزم .

## ﴿ محمد بن موسى بن عبد الله ﴾

أبو عبد الله البلاساعونى التركى الحنفى ، ويعرف باللامشى ، أورد عنه الحافظ ابن عساكر حديثا وذكر أنه ولى قضاء بيت المقدس ، فشكوا منه فعزل عنها ، ثم ولى قضاء دمشق ، وكان غالياً فى مذهب أبى حنيفة ، وهو الذى رتب الاقامة مثنى ، قال إلى أن أزال الله ذلك بدولة الملك صلاح الدين ، قال : وكان قد عزم على نصب إمام حنفى بالجامع ، فامتنع أهل دمشق منذلك ، وامتنعوا من الصلاة خلفه ، وصلوا بأجمهم فى دار الخيل ، وهى التى قبل الجامع مكان المدرسة الامينية ، وما يجاو رها وحدها الطرقات الأربعة ، وكان يقول : لو كانت لى الولاية لأخذت من أصحاب الشافعى الجزية ، وكان مبغضاً لأصحاب مالك أيضاً . قال : ولم تكن سيرته فى القضاء مجودة ، وكانت وفاته يوم الجمعة الثالث عشر من جمادى الا خرة منها . قال : وقد شهدت جنازته وأنا صغير فى الجامع .

### ﴿ المعمر بن المعمر ﴾

أبو سعد بن أبى عمار الواعظ ، كان فصيحاً بليغا ماجنا ظريفا ذكياً ، له كلمات في الوعظ حسنة ورسائل مسموعة مستحسنة ، توفي في ربيع الأول منها ، ودفن بباب حرب .

# ﴿ أبو على المعرى ﴾

كان عابدا زاهداً ، يتقوت بأدنى شيء ، ثم عن له أن يشتغل بعلم الكيمياء . فأخذ إلى دار الخلافة فلم يظهر له خبر بعد ذلك . ﴿ نزهة ﴾

أم ولد الخليفة المستظهر بالله ، كانت سوداء محتشمة كريمة النفس ، توفيت يوم الجمعة ثانى عشر شوال منها .

مصنف الأنساب وغييره ، وهو تاج الاسلام عبد الكريم بن محمد بن أبى المظفر المنصور عبد الجبار السمعانى ، المروزى ، الفقيه الشافعى ، الحافظ المحدث ، قوام الدين أحد الأئمة المصنفين رحل وسمع الكثير حتى كتب عن أربعة آلاف شيخ ، وصنف التفسير والتاريخ والأنساب والذيل على تاريخ الخطيب البغدادى ، وذكر له ابن خلكان مصنفات عديدة جدا ، منها كتابه الذى جمع فيه ألف حديث عن مائة شيخ ، وتكلم عليها إسنادا ومتنا ، وهو مفيد جدا رحمه الله .

﴿ ثُم دخلت سنة سبع وخمسائة ﴾

فيها كانت وقعة عظيمة بين المسلمين والفرنج في أرض طبرية ، كان فيها ملك دمشق الا تابك

طفتكين ، ومعه صاحب سنجار وصاحب ماردين ، وصاحب الموصل ، فهزموا الفرنج هز عة فاضحة ، وقتلوا منهم خلقاكثيرا ، وغنموا ، نهم أموالا جزيلة ، وملكوا تلك النواحي كلها ، ولله الحمد والمنة ، ثم رجعوا إلى دمشق فذكر ابن الساعي في تاريخه مقتل الملك مودود صاحب الموصل في هذه السنة ، قال صلى هو والملك طفتكين يوم الجعة بالجامع ، ثم خرجا إلى الصحن ويدكل واحد منهما في يدالا خر فطفر باطني على ، ودود فقتله رحمه الله ، فيقال إن طفتكين هو الذي مالا عليه فالله أعلم ، وجاء كتاب من الفرنج إلى المسلمين وفيه : إن أمة قتات عميدها في يوم عيدها في بيت معبودها لحقيق على الله أن يبيدها . وفيها ملك حلب أاب أرسلان بن رضوان بن تنش بعد أبيه ، وقام بأص سلطنت لؤلؤ الخادم ، فلم يبق معه سوى الرسم . وفيها فتح المارستان الذي أنشأه كمشتكين الخادم ببغداد . وحج بالناس زنكي بن برشق .

وممن توفى فيها من الأعيان ﴿ إسماعيل بن الحافظ أبي بكر بن الحسين البيه في ﴾

ميمع الكثيروتنقل فى البلاد ، ودرس بمدينة خوار زم ، وكان فاضلا من أهل الحديث ، مرضى الطريقة ، وكانت وفاته ببلده بهتى فى هذه السنة .

# ﴿ شجاع بن أبي شجاع ﴾

فارس بن الحسين بن فارس أبو غالب الذهلي الحافظ ، سمع الكثير ، وكان فاضلا في هذا الشأن وشرع في تتميم تاريخ الخطيب ثم غسله ، وكان يكثر من الاستغفار والتو بة لا نه كتب شعر ابن الحجاج سبع مرات ، توفى في هذا العام عن سبع وسبعين سنة .

## くまいいる

ابن محمد بن أحمد بن إسحاق بن الحسين بن منصور بن معاوية بن محمد بن عثمان بن عتبة بن عبسة بن معاوية بن أبى العباس الأبيوردى عبسة بن معاوية بن أبى العباس الأبيوردى الشاعر ، كان عالما باللغة والأنساب ، سمع الكثير وصنف تاريخ أبى ورد ، وأنساب العرب ، وله كتاب في المؤتلف والمختلف ، وغير ذلك ، وكان ينسب إلى الكبر والتيه الزائد ، حتى كان يدعو في صلاته : اللهم ملكني مشارق الأرض ومغاربها ، وكتب مرة إلى الخليفة الخادم المعاوى ، فكشط الخليفة الميم فبقت العاوى ، ومن شعره قوله :

تنكر لى دهرى ولم يدر أننى \* أعز وأحداث الزمان تهون وظل يريني الدهر كيف اغتراره \* و بت أريه الصبركيف يكون ﴿ محمد من طاهر ﴾

ابن على بن أحمد ، أبو الفضل المقدسي الحافظ ، ولد سنة عان وأر بعين وأر بعائة ، وأول سماعه

سنة ستين ، وسافر في طلب الحديث إلى بلاد كشيرة ، وسمع كثيراً ، وكان له معرفة جيدة بهذه الصناعة ، وصنف كتباً مفيدة ، غير أنه صنف كتابا في إباحة السماع ، وفي التصوف ، وساق فيه أحاديث منكرة جدا ، وأو رد أحاديث صحيحة في غيره وقد أثنى على حفظه غير واحد من الأئمة . وذكر ابن الجوزى في كتابه هذا الذي سماه . « صفة التصوف » وقال عنه يضحك منه من رآه ، قال وكان داودى المذهب ، فن أثنى عليه أثنى لأجل حفظه للحديث ، و إلا فما يجرح به أولى . قال : وذكره أبو سدمد السمماني وانتصر له بغير حجة ، بمد أن قال سألت عنه شيخنا إسماعيل بن أحمد الطلحي فأ كثرالثناء عليه ، وكان سيء الرأى فيه . قال وسمهنا أبا الفضل ابن ناصر يقول : محمد بن طاهر لا يحتج به ، صنف في جواز النظر إلى المرد ، وكان يذهب مدهب الاباحية ، ثم أو رد له من شعره قوله في هذه الأبيات .

دع التصوف والزهد الذي اشتغلت \* به خوارج أقوام من الناس وعج على دير داريا فان به الره \* بان ما بين قسيس وشهاس واشرب معتقة من كف كافرة \* تسقيك خرين من لحظ ومن كاس ثم استمع رنة الأوتار من رشأ \* مهفهف طرفه أمضى من الماس غنى بشعر اص،ئ في الناس مشتهر \* مدون عندهم في صدر قرطاس لولا نسيم بدا منكم يروحني \* لكنت محترقا من حر أنفاسي ثم قال السمعاني : له له قد تاب من هذا كله . قال ابن الجوزي : وه نه لما احتضر جعل يردد جرح الأعمة له ثم يعتذر عن ذلك باحمال توبته ، وقد د كر ابن الجوزي أنه لما احتضر جعل يردد هذا البيت . وما كنتم تعرفون الجفا \* فمن نرى قد تعلمتم هذا البيت . وما كنتم تعرفون الجفا \* فمن نرى قد تعلمتم في المناس الموردي أنه لما احتضر على يردد ثم كانت وفاته بالجانب الغربي من بغداد في ربيع الأول منها .

صاحب المستظهرى محمد بن أحمد بن الحسين الشاشى ، أحمد أمّة الشافيعة فى زمانه ، ولد فى المحرم سنة سبع وعشرين وأر بعائة ، وسمع الحديث على أبى يعلى بن الفراء ، وأبى بكر الخطيب ، وأبى إسحاق الشيرازى ، وتفقه عليه وعلى غيره ، وقرأ الشامل على مصنفه ابن الصباغ ، واختصره فى كتابه الذى جمعه للمستظهر بالله ، وسهاه حلية العلماء بمعرفة مذاهب الفقهاء ، و يعرف بالمستظهرى، وقد درس بالنظامية ببغداد ثم عزل عنها وكان ينشد :

تملم يا فتى والعود غض \* وطينك لين والطبيع قابل فحسبك يافتى شرفا وفخرا \* سكوت الحاضر بن وأنت قائل توفى سحر يوم السبت السادس عشر من شو ال منها ، ودفن إلى جانب أبى إسحاق الشيرازى بباب إبرز.

ابن على بن الحسين بن عبيد الله ، أبو نصر الساجى المقدسى ، سمع الحديث الكثير ، وخرج وكان صحيح النقل ، حسن الحظ ، مشكور السيرة لظيفاً ، اشتغل فى الفقه على الشيخ أبى إسحاق الشيرازى مدة ، ورحل إلى أصبهان وغيرها ، وهو معدود من جملة الحفاظ ، لا سيا المتون ، وقد تكلم فيه ابن طاهى . قال ابن الجوزى : وهو أحق منه بذلك ، وأين الثريا من الثرى عشر صفر منها ، ودفن بباب حرب والله أعلم .

﴿ ثم دخلت سنة ثمان وخسائة ﴾

فيها وقع حريق عظيم ببغداد . وفيها كانت زلزلة هائلة بأرض الجزيرة ، هدمت منها ثلاثة عشر سرجاً ، ومن الرها بيومًا كثيرة ، و بعض دور خراسان ، ودوراً كثيرة في بلاد شتى، فهلك من أهلها نحو من مائة ألف، وخسف بنصف قلعة حران وسلم نصفها، وخسف بمدينة سميساط وهلك تحت الردم خلق كثير . وفيها قتل صاحب حلب تاج الدولة ألب أرسلان بن رضوان بن تتش ، قتله غلمانه ، وقام من بعده أخوه سلطان شاه من رضوان . وفيها ملك السلطان سنجر بن ملكشاه بلاد غزنة ،وخطب له مها بعد مقاتلة عظيمة ، وأخذ منها أموالا كثيرة لم ير مثلها ، من ذلك خمس تيجان قيمة كل تاج منها ألف ألف دينار ، وسبعة عشر سر را من ذهب وفضة ، وألف وثلا مائة قطعة مصاغ منصعة ، فأقام بها أر بعين نوماً ، وقر ر في ملكها بهرام شاه ، رجل من بيت سبكتكين ، ولم يخطب بها لا حد من السلجوقية غير سنجر هذا ، و إنما كان لها ملوك سادة أهلجهاد وشنة، لا يجسر أحد من الملوك علمهم ، ولا يطيق أحد مقاومتهم ، وهم بنو سبكتكين . وفها ولى السلطان محمد منهـم الرها وحر عما و مروج وسميساط ، ونهب ماردين وأسر ابن ملكها إياز إيلغازي ، فأرسـل السلطان محد إليه من يتهدده ففر منه إلى طغتكين صاحب دمشق عفاتفقا على عصيات السلطان محد ، فجرت بينهما و بين نائب حص قرجان بن قراجة حروب كثيرة ، ثم اصطلحوا . وفها ملكت زوجة مرعش الافرنجيــة بعد وفاة زوجها لعنهما الله . وحج بالناس فيها أمير الجيوش أنو الخير نمن الخادم ، وشكر الناس حجمم معه .

﴿ ثُم دخات سنة تسع وخسمائة ﴾

فيها جهز السلطان غياث الدين محد بن ملكشاه صاحب العراق جيشا كثيفا مع الأمير برشق ابن إيلغازى صاحب ماردين إلى صاحب دمشق طفتكين ، و إلى آقسنقر البرشق ليقاتلهما ، لأجل

عصيانهما عليه، وقطع خطبته، وإذا فرغ منهما عمد لقتال الفرج. فلما اقترب الجيش من بلاد الشام هربا منه وتحيزا إلى الفرج، وجاء الأمير برشق إلى كفرطاب ففتحها عنوة، وأخذ ما كان فيها من النساء والذرية، وجاء صاحب إنطاكية روجيل في خمسائة فارس وألني راجل ، فكبس المسلمين فقتل منهم خلقا كثيراً ، وأخذ أموالا جزيلة وهرب برشق في طائفة قليلة ، وتحزق الجيش الذي كان معه شذ مذر، فانا لله وإنا إليه راجعون. وفي ذي القعدة منها قدم السلطان جد إلى بغداد ، وجاء إليه طغتكين صاحب دمشق معتذراً إليه ، فلع عليه ، ورضي عنه ورد، إلى عمله .

وفيها توفى من الأعيان . ﴿ إسماعيل بن محمد ﴾

ابن أحمد بن على أبو عثمان الأصبهائي أحد الرحالين في طلب الحديث ، وقد وعظ في جامع المنصور ثلاثين مجلساً ، واستملى عليه محمد بن ناصر ، وتوفى بأصبهان .

﴿ منجب بن عبد الله المستظهري ﴾

أبو الحسن الخادم ، كان كثير العبادة ، وقد أثنى عليه محمد بن ناصر ، قال : وقف على أصحاب الحديث وقفاً ﴿ عبد الله بن المبارك ﴾

ابن موسى ، أبو البركات السقطى ، سمع الكثير و رحل فيه ، وكان فاضلاعا رفا باللغة ، ودفن بباب حرب ﴿ يُحِيى بن تميم بن المعز بن باديس ﴾

صاحب إفريقية ، كان من خيار الملوك ، عارفاً حسن السيرة محباً للفقراء والعلماء ، و له عليهم أرزاق ، مات وله اثنتان وخمسون سنة ، وترك ثلاثين ولداً ، وقام بالأثمر من بعده ولده على .

## ﴿ ثم دخلت سنة عشر وخمسائة ﴾

فيها وقع حريق ببغداد احترقت فيه دوركثيرة منها دار نور الهدى الزينبي ، و رباط نهر زور ودار كتب النظامية ، وسلمت الكتب لأن الفقهاء نقلوها . وفيها قتل صاحب مراغة في مجلس السلطان محمد ، قتله الباطنية ، وفي يوم عاشو راء وقعت فتنة عظيمة بين الروافض والسنة بمشهد على ابن موسى الرضا بمدينة طوس ، فقتل فيها خلق كثير . وفيها سار السلطان إلى فارس بعد موت نائبها خوفا عليها من صاحب كرمان . وحج بالناس بطزالخادم ، وكانت سنة مخصبة آمنة ولله الحمد. ومن توفى فيها من الأعيان . ﴿ عقيل من الامام أبى الوفا ﴾

على بن عقيل الحنبلى ، كان شاباً قد برع وحفظ القرآن وكتب وفهم الممانى جيدا ، ولما توفى صبر أبوه وشكر وأظهر التجلد ، فقر أ قارى ، فى العزاء ( قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شديخا كبيرا ) الآية ، فبكى ابن عقيل بكاء شديداً .

### ﴿ على س أحد س محد ﴾

ابن الرزاز، آخر من حدث عن ابن مخلد بجزء الحسن بن عرفة ، وتفرد بأشياء غيره . "وفي فيها عن سبع وتسمين سنة .

ابن محمد بن عبد الجبار، أبو بكر السمعانى ، سمع الكثير وحدث و وعظ بالنظامية ببغداد ، وأملى بمر و مائة وأر بمين مجلساً ، وكانت له معرفة تامة بالحديث ، وكان أديباً شاعرا فاضلا ، له قبول عظيم فى القلوب ، توفى بمرو عن ثلاث وأر بعين سنة.

## ﴿ محد بن أحمد بن طاهر ﴾

ابن أحمد بن منصور الخازن ، فقيه الامامية ومفتيهم بالكرخ ، وقد سمع الحديث من التنوخي وابن غيلان ، توفى في رمضان منها .

#### ﴿ محد بن على بن محد ﴾

أبو بكر النسوى ، الفقيه الشافعي ، سمع الحديث ، وكانت إليه تزكية الشهود ببغداد ، وكان فاضلا أديباً و رعا .

ابن الحسن ، أبو الخطاب الكلوذاني ، أحد أئمة الحنابلة ومصنفيهم، سمع الكثير وتفقه بالقاضي أبي يعلى، وقرأ الفرائض على الوني ، ودرس وأفتى وناظر وصنف في الأصول والفروع ، وله شعر حسن ، وجمع قصيدة يذكر فها اعتقاده ومذهبه يقول فها :

دع عنك تذكار الخليط المتحد \* والشوق نحو الآنسات الخرد والنوح في تذكار سعدى إنما \* تذكار سعدى شغل من لم يسعد واصمع معانى إن أردت تخلصاً \* يوم الحساب وخذ بقولى تهتدى

وذكر تمامها وهي طويلة ، كانت وفاته في جمادي الآخرة من هذه السنة عن ثمان وسبمين سنة، وصلى عليه بجامع القصر ، وجامع المنصور ، ودفن بالقرب من الامام أحمد .

## ﴿ ثم دخلت سنة إحدى عشرة وخسائة ﴾

فى رابع صفر منها انكسف القمر كسوفا كلياً ، وفى تلك الليلة هجم الفرنج على ربض حماه فقتلوا خلقا كثيرا ، ورجعوا إلى بلادهم. وفيها كانتزلزلة عظيمة ببغدادسقط منها دو ركثيرة بالجانب الغربى وغلت الغلات بها جدا ، وفيها قتل لؤلؤ الخادم الذى كان استحوذ على مملكة حلب بعد موت أستاذه رضوان بن تتش ، قتله جماعة من الأتراك ، وكان قد خرج من حلب متوجها إلى جعبر ، فنادى جماعة من مماليكه وغيرهم أرنب أرنب ، فرموه بالنشاب موهمين أنهم يصيدون أرنباً فقتلوه . وفيها كانت وفاة غياث الدين السلطان محمد بن ملكشاه بن ألب أرسلان بن داود بن ميكائيل بن

سلجوق ، سلطان بلاد العراق وخراسان وغير ذلك من البلاد الشاسعة . و الأقاليم الواسعة . كان من خيار الماوك وأحسنهم سيرة ، عادلا رحيا ، سهل الأخلاق ، محمود العشرة ، و لما حضرته الوفاة استدعى ولده محموداً وضمه إليه و بكى كل منهما ، ثم أمره بالجلوس على سرير المملكة ، وعمره إذ ذاك أربعة عشر سنة ، فجلس وعليه الناج والسواران وحكم ، ولما وفي أبوه صرف الخزائن إلى العساكر وكان فيها إحدى عشر ألف ألف دينار ، واستقر الملك له ، وخطب له ببغداد وغيرها من البلاد ، ومات السلطان محمد عن تسع وثلاثين سنة وأر بعة أشهر وأياماً . وفيها ولد الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي بن آقسنقر ، صاحب حلب بدمشق .

وممن توفي فيها من الأعيان . ﴿ القاضي المرتضى ﴾

أبو محمد عبد الله بن القاسم بن المظفر بن على بن القاسم الشهر زورى ، والد القاضى جمال الدين عبد الله الشهر زورى ، قاضى دمشق فى أيام نور الدين ، اشتغل ببغدادوتفقه بها ، وكان شافعى المدين عبد الله الشهر زورى ، قاضى دمشق فى أيام نور الدين ، اشتغل ببغدادوتفقه بها ، وكان شافعى المدين عبد الله الشهر زورى ، قاضى دمشق فى أيام نور الدين ، التصوف ، وكان يتكلم على القلوب ، أورد قصيدته بتمامها ابن خلكان لحسنها وفصاحتها ، وأولها :

لمت نارهم وقد عسمس الله \* لومل الحادى وحار الدليل فتأملتها وفكرى من البه \* نعليل ولحظ عيني كليل وفؤادى ذاك الفؤاد المعنى \* وغرامى ذاك الغرام الدخيل وله ياليل ما جئتكم زائراً \* إلا وجدت الأرض تطوى لى ولا ثنيت العزم عن بابكم \* إلا تعثرت باذيالى وله يا قلب إلى متى لا يفيد النصح \* دع مزحك كم جنى عليك المزح ما جارحة منك غذاها جرح \* ماتشعر بالخار حتى تصحو

توفى فى هذه السنة . قال ابن خلكان : و زعم عماد الدين فى الخريدة أنه توفى بعــد العشرين وخمسائة فالله أعلم .

ابن نبهان ، أبو على الـكاتب ، سمع الحديث و روى وعمر مائة سنة وتغير قبل موته ، و له شعر حسن ، فمنه قوله في قصيدة له :

لى رزق قدره الله \* نعم ورزق أتوقاه حتى إذا استوفيت منه \* الذى قدرلى لا أتعداه قال كرام كنت أغشاهم \* فى مجلس كنت أغشاه صار ابن نبهان إلى ربه \* يرحمنا الله وإياه

﴿ أمير الحاج ﴾

من بن عبد الله أبو الخير المستظهري ، كان جوادا كريماً ممدداً ذا رأى وفطنة ثاقبة ، وقد سمع الحديث من أبي عبد الله الحسين بن طلحة النعالى بافادة أبي نصر الأصبهاني ، وكان يؤم به في الصاوات ، ولما قدم رسولا إلى أصبهان حدث بها . توفي في ربيع الآخر من هذه السنة ودفن بأصبهان هذه التقي عشرة وخسمائة ﴾

فيها خطب للسلطان محمد بن ملكشاه بأمر الخليفة المستظهر بالله ، وفيها سأل دبيس بن صدقة الأسدى من السلطان محمود أن يرده إلى الحلة وغيرها ، مما كان أبوه يتولاه من الأعمال ، فأجابه إلى ذلك ، فعظم وارتفع شأنه .

﴿ وَفَاهُ الْحُلْمِفَةُ الْمُسْتَظُّهُرُ بِاللَّهُ ﴾

هو أبو العباس أحمد بن المقتدى ، كان خيراً فاضلا ذكيا بارعا ، كتب الخط المنسوب ، وكانت أيامه ببغداد كأنها الأعياد ، وكان راغباً في البر والخير ، مسارعا إلى ذلك ، لا يرد سائلا ، وكان جميل العشرة لا يصغى إلى أقوال الوشاة من الناس ، ولا يثق بالمباشرين ، وقد ضبط أمو ر الخلافة جيدا ، وأحكمها وعلمها ، وكان لديه علم كثير ، وله شعر حسن . قد ذكر فاه أولا عند ذكر خلافته ، وقد ولى غسله ابن عقيل وابن السنى ، وصلى عليه ولده أبو منصور الفضل وكبر أربعاً ، ودفن في حجرة كان يسكنها ، ومن العجب أنه لما مات السلطان مات بعده الخليفة القائم ، ثم لما مات السلطان ملكشاه مات بعده المستظهر هذا ، في سادس عشر ربيع الا خر ، وله من العمر إحدى وأر بعون سنة ، وثلاثة أشهر وأحد عشر يوماً .

﴿ خلافة المسترشد أمير المؤمنين ﴾

أبو منصور الفضل بن المستظهر: لما توفى أبوه كا ذكرنا بويع له بالخلافة ، وخطب له على المنابر وقد كان ولى العهد من بعده مدة ثلاث وعشرين سنة ، وكان الذى أخف البيعة له قاضى القضاة أبو الحسن الدامغانى ، ولما استقرت البيعة له هرب أخوه أبو الحسن فى سفينة ومعه ثلاثة نفر ، وقصد دبيس بن صدقة بن منصور بن دبيس بن على بن مزيد الأسدى بالحلة ، فأكرمه وأحسن إليه ، فقلق أخوه الخليفة المسترشد من ذلك ، فراسل دبيساً فى ذلك مع نقيب النقباء الزينبى ، فهرب أخوالخليفة من دبيس فأرسل إليه جيشاً فألجأوه إلى البرية ، فلحقه عطش شديد ، فلقيه بدويان فسقياه ماء وحملاه إلى بغداد ، فأحضره أخوه إليه فاعتنقا وتباكيا ، وأنزله الخليفة داراً كان يسكنها قبل الخلافة ، وأحسن إليه ، وطيب نفسه ، وكانت مدة غيبته عن بغداد إحدى عشر شهرا ، واستقرت الخلافة بلا وأحسن إليه ، وطيب نفسه ، وكانت مدة غيبته عن بغداد إحدى عشر شهرا ، واستقرت الخلافة بلا منازعة للمسترشد . وفيها كان غلاء شديد ببغداد ، وانقطع الغيث وعدمت الأقوات ، وتفاقم أم

العيارين ببغداد ، ونهبوا الدور نهارا جهاراً ، ولم يستطع الشرط دفع ذلك . وحج بالناس في هذه السنة الخادم .

وممن توفى فيها من الأعيان ﴿ الخليفة المستظهر ﴾ كا تقدم . ثم توفيت بعده جدته أم أبيه المقتدى . ﴿ أُرجوان الأرمنية ﴾

وتدعى قرة العين ، كان لها بركثير ، ومعروف ، وقد حجت ثلاث حجات ، وأدركت خلافة ابنها المقتدى ، وخلافة ابنه المسترشد ، وخلافة ابنه المسترشد ، و وأت للمسترشد ولدا .

# ﴿ بكر بن محد بن على ﴾

ابن الفضل أبو الفضل الأنصارى ، روى الحديث ، وكان يضرب به المثل فى منهب أبى حنيفة ، وتفقه على عبد العزيز بن محمد الحلوانى ، وكان يذ كرالدروس من أى موضع سئل من غير مطالعة ولا مراجعة ، ورعاكان فى ابتداء طلبه يكرر المسألة أربعائة مرة . توفى فى شعبان منها .

## ﴿ الحسين بن محد بن عبد الوهاب ﴾

الزينبي ، قرأ القرآن ، وسمع الحديث ، وتفقه على أبي عبد الله الدامغاني ، فبرع وأفتى ودرس مشهد أبي حنيفة ، ونظر في أوقافها ، وانتهت إليه رياسة مذهب أبي حنيفة ، ولقب نور الهدى ، وسار في الرسلية إلى الملوك ، وولى نقابة الطالبيين والمباسبين ، ثم استعفى بعد شهور فتولاها أخوه طراد . توفي يوم الاثنين الحادي عشر من صفر ، وله من العمر ثنتان وتسعون سنة ، وصلى عليه ابنه أبو القاسم على ، وحضرت جنازته الأعيان والعلماء ، ودفن عند قبر أبي حنيفة داخل القبة .

# ﴿ يوسف بن أحمد أبو طاهر ﴾

و يعرف بابن الجزرى ، صاحب المخزن فى أيام المستظهر ، وكان لا يوفى المسترشد حقه من التعظيم وهو و لى العهد ، فلما صارت إليه الخلافة صادره بمائة ألف دينار ، ثم استقر غلاماً له فأوماً إلى بيت فوجد فيه أر بمائة ألف دينار ، فأخذها الخليفة ثم كانت وفاته بعد هذا بقليل بهذا العام .

# ﴿ أُبُو الفضل بن الخازن ﴾

كان أديبا الطيفا شاعرا فاضلا فمن شعره قوله:

وافيت منزله فلم أر صاحبا \* إلا تلقانى بوجه ضاحك والبشر فى وجه الغلام نتيجة \* لمقدمات ضياء وجه المالك ودخلت جنته وزرت جحيمه \* فشكرت رضوانا ورأفة مالك

## ﴿ ثُم دخات سنة ثلاث عشرة وخسائة ﴾

فيها كانت الحروب الشديدة بين السلطان محود بن محمد و بين عمه السلطان سنجر بن ملكشاه وكان النصر فيها اسنجر ، فحطب له ببغداد في سادس عشر جمادي الأولى من هذه السنة ، وقطعت خطبة ابن أخيه في سائر أعماله . وفيها سارت الفرنج إلى مدينة حاب ففتحوها عنوة وملكوها ، وقتلوا من أهلها خلقا ، فسار إليهم صاحب ماردين إيلغازي بن أرتق في جيش كثيف ، فهزمهم ولحقهم إلى جبل قد تحصنوا به ، فقتل منهم هنالك مقتلة عظيمة ، ولله الحمد . ولم يفلت منهم إلا اليسير ، وأسر من مقدميهم نيفا وتسمين رجلا ، وقتل فيمن قتل سيرجال صاحب إنطاكية ، وحمل رأسه إلى بغداد ، فقال بهض الشعراء في ذلك وقد بالغ مبالغة فاحشة :

قل ما تشاء فقولك المقبول \* وعليك بعد الخالق التعويل واستبشر القرآن حين نصرته \* وبكى لفقد رجاله الانجيل

وفيها قتل الأمير منكوبرس الذى كان شحنة بغداد ، وكان ظالما غاشها سىءالسيرة ، قتلهالسلطان محود بن محمد صبراً بين يديه لأمور: منها أنه تزوج سرية أبيه قبل انقضاء عدتها ، ونعم ما فعل وقد أراح الله المسلمين منه ما كان أظلمه وأغشمه . وفيها تولى قضاء قضاة بغداد الأكل أبو القاسم ابن على بن أبى طالب بن محمد الزينبي ، وخلع عليه بعد موت أبى الحسن الدامغاني ، وفيها ظهر قبر إبراهيم الخليل عليه السلام وقبر ولديه إسحاق و يعقوب ، وشاهد ذلك الناس ، ولم تبل أجسادهم ، وعندهم قناديل من ذهب وفضة ، ذكر ذلك ابن الخازن في تاريخه ، وأطال نقله من المنتظم لابن الجوزى والله أعلم .

وممن توفى فيها من الأعيان ﴿ ابن عقيل ﴾

على بن عقيل بن مجمد ، أبو الوفا شيخ الخنابلة ببغداد ، وصاحب الفنون وغيرها من التصانيف المفيدة ، ولد سنة إحدى وثلاثين وأر بعائة ، وقرأ القرآن على ابن سبطا ، وسمع الحديث الكثير ، وتفقه بالقاضى أبي يعلى بن الفراء ، وقرأ الا دب على ابن برهان ، والفرائض على عبد الملك الهمداني ، وكان والوعظ على أبي طاهر بن الملاف ، صاحب ابن سمعون ، والأصول على أبي الوليد المعتزلي ، وكان مجتمع بجميع العلماء من كل مذهب ، فر بما لامه بعض أصحابه فلايلوى عليهم ، فلهذا برز على أقرانه وساد أهدل زمانه في فنون كثيرة ، مع صيانة وديانة وحسن صورة وكثرة اشتغال ، وقد وعظ في بعض الأحيان فوقعت فتنة فترك ذلك ، وقد متعه الله بجميع حواسه إلى حين موته ، توفى بكرة الجمعة بعضادي الأولى من هذه السنة ، وقد جاوز الثمانين ، وكانت جنازته حافلة جداً ، ودفن قريباً من قبر الامام أحمد ، إلى جانب الخادم مخلص رحمه الله .

## ﴿ أُو الحسن على بن محمد الدامغاني ﴾

قاضى القضاة ابن قاضى القضاة ، ولد فى رجب سنة ست وأر بعين وأر بعيائة ، و ولى القضاء بباب الطاق من بغداد وله من العمر ست وعشرون سنة ، ولا يعرف حاكم قضى لأر بعة من الخلفاء غيره إلا شريح ، ثم ذكر إمامته وديانته وصيانته مما يدل على نخوته ، وتفوقه وقوته ، تولى الحيكم أر بعا وعشرين سنة وستة أشهر ، وقبره عند مشهد أبى حنيفة .

#### ﴿ المبارك بن على ﴾

ابن الحسين أبو سمد المخرمى ، سمع الحديث وتفقه على مذهب أحمد ، وناظر وأفتى ودرس ، وجمع كتبا كثيرة لم يسبق إلى مثلها ، وناب فى القضاء ، وكان حسن السيرة جميل الطريق ، سديد الأقضية ، وقد بنى مدرسة بباب الأزج وهى المنسو بة إلى الشيخ عبد القادر الجيلى الحنبلى ، ثم عزل عن القضاء وصودر بأموال جزيلة ، وذلك فى سنة إحدى عشرة وخسمائة ، وتوفى فى المحرم من هذه السنة ودفن إلى جانب أبى بكر الخلال عند قبر أحمد .

# ﴿ ثم دخلت سنة أربع عشرة وخممائة ﴾

في النصف من ربيع الأول منها كانت وقعة عظيمة بين الأخوين السلطان محمود ومسعودا بني محد من ملكشاه عند عقبة اسداباذ ، فانهزم عسكر مسعود وأسر و زيره الأستاذ أبو إسهاعيل وجماعة من أمرائه ، فأمر السلطان محمود بقتل الوزير أبي إسهاعيل ، فقتل وله نيف وستون سنة ، وله تصانيف في صناعة الكيمياء. ثم أرسل إلى أخيه مسعود الأمان واستقدمه عليه ، فلما التقيابكيا واصطلحا. وفيها نهب دبيس صاحب الحلة البلاد ، و ركب بنفسه إلى بغداد ، ونصب خيمته بازاء دار الخلافة ، وأظهر ما في نفسه من الضغائن ، وذكر كيف طيف برأس أبيـه في البلاد ، وتهدد المسترشد ، فأرسل إليه الخليفة يسكن جأشه و يعده أنه سيصلح بينه و بين السلطان محمود ، فلما قدم السلطان محمود بغداد أرسل دبيس يستأمن فأمنه وأجراه على عادته ، ثم إنه نهب جسر السلطان فركب بنفســه السلطان لقتاله واستصحب معه ألف سفينة ليعبر فها ، فهرب دبيس والتجأ إلى إيلغازي فأقام عنده سنة ، ثم عاد إلى الحلة وأرسل إلى الخليفة والسلطان يعتذر إلهما مما كان منه ، فلم يقبلا منه ، وجهز إليه السلطان جيشا فحاصروه وضيقوا عليه قريباً من سنة ، وهو ممتنع في بلاده لايقدر الجيش على الوصول إليه . وفيها كانت وقعة عظيمة بين الكرج والمسلمين بالقرب من تفليس ، ومع الكرج كفار الفقجاق فقتاوا من المسلمين خلقا كثيرا، وغنموا أموالا جزيلة، وأسروا نحواً من أربعة آلاف أسير ، فانا لله و إنا إليه راجعون. ونهب الكرج تلك النواحي وفعلوا أشياء منكرة ، وحاصر واتفليس مدة ثم ملكوها عنوة ، بعد ما أحرقوا القاضي والخطيب حين خرجوا إلهم يطلبون منهم الأمان ، وقتلوا عامة أهلها ، وســبوا الذرية واستحوذوا عــلى الأموال ، فلا حول ولا قوة إلا بالله . وفيها أغارَ

جوسكين الفرنجي على خلق من العرب والتركان فقتلهم وأخذ أموالهم ، وهـذا هوصاحب الرها . وفيها تمردت العيارون ببغداد وأخذوا الدور جهاراً ليلا ونهاراً ، فحسبنا الله ونعم الوكيل .

وفها كان ابتداء ملك محمد من تومرت ببلاد المغرب ، كان ابتداء أمر هذا الرجل أنه قدم في حداثة سنه من بلاد المغرب فسكن النظامية ببغداد ، واشتغل بالعلم فحصل منه جانبا جيدامن الفروع والأصول ، على الغزالي وغيره ، وكان يظهر التعبد والزهــد والورع ، وربما كان ينكر على الغزالي حسن ملابسه، ولا سما لما لبس خلع التدريس بالنظامية ، أظهر الانكار عليه جدا ، وكذلك على غيره ، ثم إنه حج وعاد إلى بلاده ، وكان يأمر بالمعر وف وينهى عن المنكر ويقرىء الناس القرآن و يشغلهم في الفقه ، فطار ذكره في الناس ، واجتمع به يحيي بن تمم بن المعز بن باديس صاحب بلاد إفريقية ، فعظمه وأكرمه ، وسأله الدعاء ، فاشتهر أيضا بذلك ، و بعد صيته ، وليس معــه إلا ركوة وعصا، ولا يسكن إلا المساجــد، ثم جعل ينتقل من بلد إلى بلد حتى دخــل مراكش ومعه تلميــذه عبد المؤمن من على ، وقد كان توسم النجابة والشهامة فيه ، فرأى في مراكش من المنكرات أضعاف ما رأى في غيرها ، من ذلك أن الرجال يتلثمون والنساء عشين حاسرات عن وجوههن ، فأخـنه في إنكار ذلك حتى أنه اجتازت به في بعض الأيام أخت أمير المسلمين توسف ملك مراكش وما حولها ، ومعها نساء مثلها را كبات حاسرات عن وجوههن ، فشرع هو وأصحابه في الانكار علمهن ، وجعلوا يضربون وجوه الدواب فسقطت أخت الملك عن دابتها ، فأحضره الملك وأحضر الفقهاء ف ظهرعلهم بالحجة ، وأخذ يمظ الملك في خاصة نفسه ، حتى أبكاه ، ومع هـذا نفاه الملك عن بلده فشرع يشنع عليه و يدعو الناس إلى قتاله ، فاتبعه على ذلك خلق كثير ، فجهز إليه الملك جيشا كثيفا فهزمهم الن تومرت ، فعظم شأنه وارتفع أمره ، وقويت شوكته ، وتسمى بالمهـدى ، وسمى جيشه جيش الموحد س وألف كتابا في التوحيد وعقيدة تسمى المرشدة ، ثم كانت له وقعات مع جيوش صاحب مراكش ، فقتل منهم في بعض الأيام نحواً من سبعين ألفا ، وذلك باشارة أبي عبدالله التومرتي ، وكان ذكر أنه نزل إليه ملك وعلمه القرآن والموطأ ، وله بذلك ملائكة يشهدو ن به في بئر سماه ، فلما اجتاز به وكان قد أرصد فيه رجالاً ، فلما سألهم عن ذلك والناس حضور معه على ذلك البئر شهدوا له بذلك ، فأص حينئذ بطم البئر علمم فماتوا عن آخرهم ، ولهذا يقال من أعان ظالما ساط عليه . ثم جهز ابن تومرت الذي لقب نفسه بالمهدي جيشاً علمهم أبو عبد الله التومرتي ، وعبد المؤمن ، لمحاصرة مراكش ، فخرج إلهم أهلها فاقتتلوا قتالا شديداً ، وكان في جملة من قتل أبو عبد الله التومرتي هذا الذي زعم أن الملائكة تخاطبه، ثم افتقدوه في القتلي فلم يجدوه، فقالوا: إن الملائكة رفعته، وقد كان عبدالمؤمن دفنه والناس في المعركة ، وقتل من معه من أصحاب المهدى خلق كثير، وقــد كان حين جهز الجيش

مريضاً مدنفا ، فلما جاءه الخبر ازداد مرضاً إلى مرضه ، وساءه قتل أبي عبد الله التومرتي ، وجعل الأمر من بعده لعبد المؤمن بن على ، ولقبه أمير المؤمنين . وقد كان شابا حسنا حازماً عاقلا ، ثم مات ابن تومرت وقد أتت عليه إحدى وخمسون سنة ، ومدة ملكه عشر سنين ، وحين صار إلى عبد المؤمن ابن على الملك أحسن إلى الرعايا ، وظهرت له سيرة جيدة فأحبه الناس ، واتسعت ممالكه ، وكثرت جيوشه ورعيته ، ونصب العداوة إلى تاشفين صاحب مراكش ، ولم بزل الحرب بينهما إلى سنة خمس وثلاثين ، فمات تاشفين فقام ولده من بعده ، فمات في سنة تسع و ثلاثين ليلة سبع وعشرين من رمضان ، فتولى أخوه إسـحاق بن على بن يوسف بن الشفين ، فسار إليـه عبد المؤمن فملك تلك النواحي، وفتح مدينــة مراكش، وقتل هنالك أمما لا يعلم عــدهم إلا الله عز وجل، قتل ملكها إسحاق وكان صغير السن في سنة ثنتين وأر بمين ، وكان إسحاق هذا آخر ملوك المرابطين ، وكان ملكهم سبعين سنة. والذين ملكوا منهم أربعة: عملي وولده توسف، وولداه أبو سفيان وإسحاق ابنا على المذكور، فاســتوطن عبد المؤمن مدينة مراكش، واســتقر ملكه بتلك الناحية ، وظفر في سينة ثلاث وأربعين بدكالة وهي قبيلة عظيمة نحو مائتي ألف راجل وعشرين ألف فارس مقاتل ، وهم من الشجعان الأبطال ، فقتل منهم خلقا كثيرا ، وجما غفيرا ، وسي ذرار بهم وغنم أموالهم حتى إنه بيعت الجارية الحسناء بدراهم معدودة ، وقد رأيت لبعضهم في سيرة ابن تومرت هذا مجـ لمدا في أحكامه و إمامته ، وما كان في أيامــه ، وكيف تملك بلاد المغرب ، وما كان يتعاطاه من الأشياء التي توهم أنها أحوال برة ، وهي محالات لا تصدر إلا عن فجرة ، وما قتل من الناس وأزهق من الأنفس.

وممن توفى فيها من الأعيان ﴿ أحمد بن عبد الوهاب بن السني ﴾

أبو البركات ، أسند الحديث وكان يعلم أولاد الخليفة المستظهر ، فلما صارت الخلافة إلى المسترشد ولاه الخزن ، وكان كثير الأموال والصدقات ، يتعاهد أهل العلم ، وخلف مالا كثيرا حزر عائتى ألف دينار لمكة والمدينة ، توفى فيها عن ست وخمسين سنة وثلاثة أشهر ، وصلى عليه الوزير أبو على بن صدقة ، ودفن بباب حرب .

﴿ عبد الرحيم بن عبد الكبير ﴾

ابن هوازن ، أبو نصر القشيرى ، قرأ على أبيه و إمام الحرمين ، و روى الحديث عن جماعة ، وكان ذا ذكاء وفطنة ، وله خاطر حاضر جرى ، ، ولسان ماهر فصيح ، وقد دخل بغداد فوعظ بهافوقع بسببه فتنة بين الحنابلة والشافعية ، فحبس بسببها الشريف أبو جعفر بن أبى موسى ، وأخرج ابن القشيرى من بغداد الاطفاء الفتنة فعاد إلى بلده ، توفى فى هذه السنة .

#### معبد العزيز بن على \*

ابن حامد أبو حامد الدينورى ، كان كثير المال والصدقات ، ذا حشمة وثروة و وجاهة عند الخليفة ، وقد روى الحديث و وعظ ، وكان مليح الايراد حلو المنطق ، توفى بالرى والله أعلم .
﴿ ثم دخلت سنة خمس عشر وخمسائة ﴾

فها أقطع السلطان مجود الأمير إياغازي مدينة ميا فارقين ، فبقيت في يد أولاده إلى أن أخذها صلاح الدين بوسف من أبوب ، في سنة ثمانين وخمسهائة . وفيها أقطع آقسنقر البرشقي مدينة الموصل لقتال الفرنج ، وفيها حاصر ملك بن بهرام وهو ابن أخى إيلغازى مدينة الرها فأسرملكها جوسكين الأفرنجي وجماعة من رؤس أصحابه وسجنهم بقلعة خرتبرت. وفيها هبت ربح سوداء فاستمرت ثلاثة أيام فأهلكت خلقا كثيرا من الناس والدواب. وفيها كانت زلزلة عظيمة بالحجاز فتضعضع بسبها الركن الماني ، وتهدم بهضه ، وتهدم شي من مسجد رسول الله متالية وفها ظهر رجل علوى مكة كان قد اشتغل بالنظامية في الفقه وغيره ، يأمر بالمعر وف وينهي عن المنكر ، فاتبعه ناس كثير فنفاه صاحبها ابن أبي هاشم إلى البحرين . وفيها احترقت دار السلطان بأصهان ، فلم يبق فيها شيء من الآثار والقماش والجواهر والذهب والفضة سوى الياقوت الأحمر ، وقبل ذلك بأسبوع احترق جامع أصبهان ، وكانجامعاً عظما ، فيه من الأخشاب مايساوي ألف دينار ، ومن جملة مااحترق فيه خسمائة مصحف ، من جملتها مصحف بخط أبي س كعب ، فانا لله و إنا إليه راجعون . وفي شــعبان منها جاس الخليفة المسترشد في دار الخلافة في أمهة الخلافة ، وجاء الاخوان السلطان محمود ومسعود فقبلا الأرض ووقفا بين يديه ، فخلم عـلى محمود سبع خلع وطوقا وسوارين وتاجا ، وأجلس عـلى كرسي و وعظه الخليفة ، وتلا عليه قوله تعالى ( فمن يعمل مثقال ذرة خيراً مره ومن يعمل مثقال ذرة شراً مره ) وأمره بالاحسان إلى الرعايا ، وعقـ د له لواءين بيده ، وقلده الملك ، وخرجا من بين يديه مطاعين معظمين ، والجيش بين أيدمما في أمهة عظيمة جداً . وحج بالناس قطز الخادم .

وممن توفى فيها . ﴿ ابن القطاع اللغوى أبوالقاسم على بن جعفر بن محمد ﴾

ابن الحسين بن أحمد بن محمد بن زيادة الله بن محمد بن الأغلب السمدى الصقلى ، ثم المصرى اللغوى المصنف كتاب الأفعال ، الذى برزفيه على ابن القوطية ، وله مصنفات كثيرة ، قدم مصر في حدود سنة خمسائة لما أشرفت الفرنج على أخذ صقلية ، فأكرمه المصريون وبالغوا فى إكرامه ، وكان ينسب إلى التساهل فى الدين ، وله شعر جيد قوى ، مات وقد جاوز الثمانين .

﴿ أُنُّو القاسم شاهنشاه ﴾

الأفضل بن أمير الجيوش بمصر، مــدبر دولة الفاطميين، وإليه تنسب قيسرية أمير الجيوش

عصر ، والعامـة تقول مرجوش ، وأنوه باني الجامع الذي بثغر الاسكندرية بسوق العطارين ، ومشهد الرأس بمسقلان أيضاً ، وكان أبوه فائب المستنصر على مدينة صور ، وقيل على عكا ، ثم استدعاه إليه في فصل الشتاء فركب البحر فاستنابه على ديار مصر ، فسدد الأمور بعد فسادها ، ومات في سينة عمان وعمانين وأر بعائة ، وقام في الوزارة ولده الأفضل هيذا ، وكان كأبيه في الشهامة والصرامة ، ولما مات المستنصر أقام المستعلى واستمرت الأمو رعلي يديه ، وكان عادلا حسن السيرة، موصوفا بجودة السريرة فالله أعلم ، ضربه فداوى وهو راكب فقتله في رمضان من هذه السنة ، عن سبع وخمسين سنة ، وكانت إمارته من ذلك بعد أبيه ثمان وعشرين سنة ، وكانت داره دار الوكالة اليوم عصر ، وقد وجد له أموال عديدة جدا ، تفوق العد و الاحصاء ، من القناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنمام والحرث ، والجواهر النفائس، فانتقل ذلك كله إلى الخليفة الفاطمي ، فجعل في خزانته ، وذهب جامعه إلى سواء الحساب ، على الفتيل من ذلك والنقير والقطمير واعتاض عنه الخليفة بأبي عبد الله البطائعي ، ولقبه المأمون. قال ابن خلكان: ترك الأفضل من الذهب العدين سمّائة ألف ألف دينار مكررة ، ومن الدراهم مائتين وخمسين أردبا ، وسـبعين ثوب ديباج أطلس ، وثلاثين راحلة أحقاق ذهب عراق، ودواة ذهب فها جوهرة باثني عشر ألف دينار ، ومائة مسمار ذهب زنة كل مسمار مائة مثقال ، في عشرة مجالس كان يجلس فها ، على كل مسمار منديل مشدود بذهب ، كل منديل على لون من الألوان من ملابسه ، وخسمائة صندوق كسوة للبس بدنه ، قال : وخلف من الرقيق والخيل والبغال والمراكب والمسك والطيب والحلى ما لا يعلم قدره إلا الله عز وجل، وخلف من البقر والجواميس والغنم مايستحيي الانسان من ذكره ، و بلغ ضمان ألبانها في سنة وفاته ثلاثين ألف دينار، وترك صندوقين كبيرين مملوءين إبر ذهب برسم النساء.

﴿ عبد الرزاق بن عبد الله ﴾

ابن على بن إسحاق الطوسي ، ابن أخى نظام الملك ، تفقه بامام الحرمين ، وأفتى ودرس وناظر ، و و زر لله لك سنجر

حظية السلطان ملكشاه ، وهي أم السلطانين محمد وسنجر ، كانت كثيرة الصدقة والاحسان إلى الناس ، لها في كل سنة سبيل يخرج مع الحجاج . وفيها دين وخير ، ولم تزل تبحث حتى عرفت مكان أمها وأهلها ، فبعثت الأموال الجزيلة حتى استحضرتهم ، ولما قدمت عليها أمها كان لها عنها أربعين سنة لم ترها ، فأحبت أن تستعلم فهمها فجلست بين جواريها ، فلما سمعت أمها كلامها عرفتها فقامت إليها فاعتنقا و بكيا ، ثم أسلمت أمها على يديها جزاها الله خيرا . وقد تفردت بولادة ملكين من ملوك المسلمين ، في دولة الأتراك والعجم ، ولا يعرف لها نظير في ذلك إلا اليسير من ذلك ، وهي

ولادة بنت العباس، ولدت لعبد الملك الوليد وسلمان، وشاهوند ولدت للوليد يزيد و إبراهيم، وقد وليا الخلافة أيضاً ، والخيزران و لدت للمهدى الهادى والرشيد.

### ﴿ الطغراني ﴾

صاحب لامية العجم ، الحسين بن على بن عبد الصمد ، مؤيد الدين الأصبائي ، العميد فخر الكتاب الليثي الشاعر ، المعروف بالطغرائي ، ولى الوزارة بأربل مدة ، أورد له ابن خلكان قصيدته اللامية التي ألفها في سنة خس وخمائة ، في بغداد ، يشرح فيها أحواله وأموره ، وتعرف بلامية العجم أولها :

أصالة الرأى صانتنى عن الخطل \* وحلية الفضل زانتنى لدى العطل بجدى أخيراً ومجدى أولا شرع \* والشمس أدالضحى كالشمس فى الطفل فيم الاقامة بالزوراء ? لا سكنى \* بها ولا ناقتى فيها ولا جملي وقد سردها ابن خلكان بكالها ، وأورد له غير ذلك من الشعر والله أعلم .

فى المحرم منها رجع السلطان طغرلبك إلى طاعة أخيه محمود ، بعد ما كان قد خرج عنها ، وأخذ بلاد أذر بيجان . وفيها أقطع السلطان محود مدينة واسط لا قسنقر مضافا إلى الموصل ، فسير إليها عماد الدين زنكي بن آقسنقر ، فأحسن السيرة بها وأبان عن حزم وكفاية . و في صفر منها قتل الوزير السلطان محود أبوطالب السميرمي ، قتله باطني ، وكان قد برز للمسير إلى همذان ، وكانت قد خرجت زوجته في مائة جارية بمراكب الذهب ، فالما بالمنهن قتله رجعن حافيات حاسرات عن وجوههن ، قد هن بعد العز ، واستوزر السلطان مكانه شمس الدين الملك عثمان بن نظام الملك . وفيها التهي آقسنة رودبيس بن صدقة ، فهزمه دبيس وقتل خلقا من جيشه ، فأوثق السلطان منصور بن صدقة أطا دبيس و ولده ، و رفعهما إلى القلمة ، فمند ذلك آذى دبيس تلك الناحية ونهب البلاد ، وجز شعره ولبس السواد ، ونهبت أموال الخليفة أيضاً ، فنودى في بغداد للخر و ج لقتاله ، و برز الخليفة في الجيش وعليه قباء أسود وطرحة ، وعلى كتفيه البردة و بيده القضيب ، وفي وسطه منطقة حرير في الجيش وعليه قباء أسود وطرحة ، وعلى كتفيه البردة و بيده القضيب ، وفي وسطه منطقة حرير الشيوخ صدر الدين بن إسماعيل ، وتلقاه آقسنقر البرشتي ومعه الجيش فقبلوا الأرض و رتب البرشتي الشيوخ صدر الدين بن إسماعيل ، وتلقاه آقسنقر البرشتي ومعه الجيش فقبلوا الأرض و رتب البرشتي المهين ، ووقف القراء بين يدى الخليفة سيفه وكبر واقترب من المركة ، فحمل عنتر بن أبي المسكر على ميمنة الخليفة فكسرها وقتل أميرها ثم حمل مرة ثانية فكشفهم كالاولى فحمل عنتر بن أبي المسكر على ميمنة الخليفة فكسرها وقتل أميرها ثم حمل مرة ثانية فكشفهم كالاولى فحمل عنتر بن أبي المسكر على ميمنة الخليفة فكسرها وقتل أميرها ثم حمل مرة ثانية فكشفهم كالاولى فحمل عنير بن أبيه المسكر على ميمنة الخليفة فكسرها وقتل أميرها ثم حمل مرة ثانية فكشفهم كالاولى فحمل عليه عماد

الدين زنكي ابن آقسنة و فأسر عنه وأسر معه بديل بن زائدة ، ثم انهزم عسكر دبيس وألقوا أنفسهم في الماء ، فغرق كثير منهم ، فأمر الخليفة بضرب أعناق الأسارى صبراً بين يديه ، وحصل نساء دبيس وسراريه تحت الأسر ، وعاد الخليفة إلى بغداد فدخلها في يوم عاشو راء من السنة الآتية ، وكانت غيبته عن بغداد ستة عشر يوماً ، وأما دبيس فانه نجا بنفسه وقصد غزية ثم إلى المنتفق فصحبهم إلى البصرة فدخلها ونهما وقتل أميرها ، ثم خاف من البرشقي فخرح منها وسار على البرية والتحق بالفرنج ، وحضر معهم حصار حاب ، ثم فارقهم والتحق بالملك طغرل أخى السلطان محود . وفيها ملك السلطان سهام الدين تمراش بن إيلغازى ابن أرتق قلعة ماردين بعد وفاة أبيه ، وملك أخوه سلمان ميافارقين . وفيها ذخل جماعة من الوعاظ إلى بغداد فوعظوا بها ، وحصل لهم قبول تام من العوام . وحج بالناس قطز الخادم .

وممن توفي فيها من الأعيان . ﴿ عبد الله بن أحمد ﴾

ابن عربن أبى الأشمث ، أبو محمد السمرقندى ، أخو أبى القاسم ، وكان من حفاظ الحديث ، وقد زعم أن عنده منه ماليس عند أبى زرعة الرازى ، وقد صحب الخطيب مدة وجمع وألف وصنف ورحل إلى الآفاق ، توفى يوم الاثنين الثانى عشر من ربيع الأول بها عن ثمانين سنة .

## ﴿ على من أحمد السمير مي ﴾

نسبة إلى قرية بأصبهان ، كان و زير السلطان محود ، وكان مجاهراً بالظلم والفسق ، وأحدث على الناس مكوسا ، وجددها بعد ما كانت قد أزيلت من مدة متطاولة ، وكان يقول : قد استحييت من كثرة ظلم من لا ناصر له ، وكثرة ما أحدثت من السنن السيئة ، ولما عزم على الخروج إلى همذان أحضر المنجمين فضر بوا له تخت رمل لساعة خروجه ليكون أسرع لعودته ، فخرج في تلك الساعة وبين يديه السيوف المسلولة ، والمماليك الكثيرة بالعدد الباهرة ، فما أغنى عنه ذلك شيئا ، بل جاءه باطنى فضر به فقتله ، ثم مات الباطنى بعده ، و رجع نساؤه بعد أن ذهبن بين يديه على مراكب الذهب ، حاسرات عن وجوههن ، قد أبدلهن الله الذل بعد العز ، والخوف بعد الأمن ، والحزن بعد السرور والفرح ، جزاء وفاقا ، وذلك يوم الثلاثاء سلخ صفر ، وما أشبه حالهن بقول أبى العتاهية في الخيز ران وجوارها حين مات المهدى :

رحن فی الوشی علیهن المسوح \* کل بطاح من الناس له یوم یطوح التموتن ولو عمرت ما عمر نوح \* فعلی نفسك نح إن کنت لابد تنوح ﴿ الحرس ی صاحب المقامات ﴾

القاسم بن على بن محمد بن محمد بن عمد بن عمد بن عمد الحريري . مؤلف المقامات التي

سارت بفصاحتها الركبان، وكاد بر يو فيها عـلى سحبان، ولم يسبق إلى مثلها ولا يلحق، ولد سنة ست وأر بمين وأر بمائةوسمع الحديث واشتغل باللغة والنحو ، وصنف فيذلك كله ، وفاق أهل زمانه ، و مرز على أقرانه ، وأقام ببغداد وعمل صناعة الانشاء مع الكتاب في باب الخليفة ، ولم يكن ممن تنكر بديهته ولاتتمكر فكرته وقر يحته . قال ابن الجوزي : صنف وقرأ الأدب واللغة ، وفاق أهل زمانه بالذكاء والفطنة والفصاحة ، وحسن العبارة ، وصنف المقامات المعر وفــة التي من تأملها عرف ذكاء منشَّمها ، وقدره وفصاحته ، وعلمه . توفى في هذه السنة بالبصرة . وقد قيل إن أبا زيد والحارث بن همام المطهر لاوجود لهما ، و إنما جمل هذه المقامات من باب الأمثال ، ومنهم من يقول أبو زيد من سلام السروجيكان له وجود، وكان فاضلا، وله علمومعرفةباللغة فالله أعلم. وذكرابن خلكانأن أبا زيدكان اسمه المطهر بن سلام ، وكان بصريا فاضلا في النحو واللغة ، وكان يشتغل عليه الحريري بالبصرة ، وأما الحارث بن همام فانه غنى بنفسه ، لما جاء في الحديث كليم حارث وكايم همام. كذا قال ابن خلكان. و إيما اللفظ المحفوظ « أصدق الأسماء حارث وهمام » لأن كل أحد إما حارث وهو الفاعل ، أو همام من الهمة وهو المزم والخاطر ، وذكر أن أول مقامة عملها الثامنة والأربعون وهي الحرامية ، وكان سببها أنه دخل علمهم في مسجد البصرة رجل ذو طمرين فصيح اللسان ، فاستسموه فقال أبو زيد السروجي ، فعمل فيه هذه المقامة ، فأشار عليه و زير الخليفة المسترشد جلال الدين عميد الدولة أبو على الحسن بن أبي المهز بن صدقة ، أن يكمل علما تمام خسين مقامة . قال ابن خلكان : كذا رأيته في نسخة بخط المصنف ، على حاشيتها ، وهوأصح من قول من قال إنه الوزير شرف الدين أبو نصر أنو شر وان بن محمد بن خالد بن محمد القاشائي ، وهو و زير المسترشد أيضاً ، ويقال إن الحريري كان قد عملها أر بمين مقامة ، فلما قدم بغداد ولم يصدق في ذلك لمجز الناس عن مثلها ، فامتحنه بعض الوزراء أن يعمل مقامة فأخــ الدواة والقرطاس وجلس ناحيــة فلم يتيسر له شيء ، فلما عاد إلى بلده عمل عشرة أخرى فأتمها خمسين مقامـة ، وقد قال فيه أبو القاسم عــ لمي بن أفلح الشاعر ، وكان من جلة الكذبين له فيها:

شيخ لنا من ربيعة الفرس \* ينتف عثنونه من الهوس أنطقه الله بالمشان كما \* رماه وسط الديوان بالخرس

و معنى قوله بالمشان هو مكان بالبصرة ، وكان الحريري صدر ديوان المشان ، ويقال إنه كان ذميم الخلق ، فاتفق أن رجلا رحل إليه فلما رآه ازدراه ففهم الحريري ذلك فأنشأ يقول :

ما أنت أول سار غره قمر \* ورائدا أعجبته خضرة الدمن فاخمر لنفسك غيرى إنني رجل \* مثل المعيدى فاسمع بي ولاترني

ويقال إن المعيدى اسم حصان جواد كان فى العرب ذميم الخلق والله أعلم .

الحسين بن مسعود بن مجد البغوى ، صاحب التفسير وشرح السنة والتهذيب فى الفقه ، والجمع بين الصحيحين والمصابيح فى الصحاح والحسان ، وغير ذلك ، اشتغل على القاضى حسين و برع فى هذه العلوم ، وكان علامة زمانه فيها ، وكان دينا و رعا زاهداً عابداً صالحاً . توفى فى شوال منها وقيل فى سنة عشر فالله أعلم . ودفن مع شيخه القاضى حسين بالطالقان والله أعلم .

﴿ ثُم دخلت سنة سبع عشرة وخسائة ﴾

فى يوم عاشوراء منها عاد الخليفة من الحلة إلى بغداد مؤيدا منصورا من قتال دبيس. وفيها عزم الخليفة على طهور أولاد أخيه ، وكانوا اثنى عشر ذكرا ، فزينت بغداد سبعة أيام بزينة لم ير مثلها . و فى شعبان منها قدم أسعد المهيتي مدرساً بالنظامية ببغداد ، وناظراً عليها ، وصرف الباقرجي عنها ، و وقع بينه و بين الفقهاء فتنة بسبب أنه قطع منهم جماعة ، واكتفى بمائتي طالب منهم ، فلم يهن ذلك على كثير منه م ، وفيها سار السلطان محود إلى بلاد الكرج وقد وقع بينهم و بين القفجاق خلف فقاتلهم فهزمهم ، ثم عاد إلى همدان . وفيها ملك طغتكين صاحب دمشق مدينة حماه بعدوفاة صاحبها قراجا ، وقد كان ظالما غاشها . وفيها عزل نقيب العلويين وهدمت داره وهو على بن أفلح ، لا نه كان عيناً لدبيس ، وأضيف إلى على بن طراد نقابة العلويين مع نقابة العباسيين .

وممن توفى فيها من الأعيان . ﴿ أحمد بن محمد ﴾

ابن على بن صدقة ، التغلبي ، المعروف بابن الخياط الشاعر الدمشقى، الكاتب ، له ديوان شعر مشهو ر . قال ابن عسا كرختم به شعر الشعراء بدمشق ، شعره جيد حسن ، وكان مكثراً لحفظ الأشعار المتقدمة وأخبارهم ، وأو رد له ابن خلكان قطعة جيدة من شعره من قصيدته التي لولم يكن له سواها لكفته وهي التي يقول فها :

خدا من صبا نجد أمانا لقلبه \* فقد كاد رياها يطير بلبه و إيا كا ذاك النسيم فانه \* متى هبكان الوجداً يسر خطبه خليلى ، لو أحببتا لعلمتا \* محل الهوى من مغرم القلب صبه تذكر والذكرى تشوق و ذوالهوى \* يتوق و من يعلق به الحب يصبه غرام على يأس الهوى و رجائه \* وشوق على بعد المزار وقر به وفى الركب مطوى الضاوع على جوى \* متى يدعه داعى الغرام يلبه إذا خطرت من جانب الرمل نفحة \* تضمن منها داؤه دون صحبه

ومحتجب بين الأسنة معرض \* وفى القلب من أعراضه مثل حجبه أغار إذا آنست فى الحي أنة \* حذارا وخوفا أن تكون لحبه

توفى فى رمضان منها عن سبع وتسعين سنة بدمشق.

﴿ ثم دخلت سنة ثمان عشرة وخسمائة ﴾

فيها ظهرت الباطنية بآمد فقاتلهم أهلها فقتلوا منهم سبمائة . وفيها ردت شحنكية بغداد إلى سعد الدولة يرنقش الزكوى وسلم إليه منصور بنصدقة أخو دبيس ليسلمه إلى دار الخلافة ، وورد الخبر بأن دبيساً قد التجأ إلى طغرلبك وقد اتفقا على أخذ بغداد، فأخذ الناس بالتأهب إلى قتالهما ، وأمر آقسنقر بالعود إلى الموصل، فاستناب على البصرة عماد الدين زنكي بن آقسنقر . وفي ربيع الأول دخل الملك حسام تمرتاش بن إيلغازى بن أرتق صاحب حلب ، وقد ملكها بعد ملكها بلك بن برام ، وكان قد حاصر قلعة منبيج فجاءه سهم في حلقه فهات ، فاستناب تمرتاش بحلب ، ثم عاد إلى ماردين فأخذت منه بعد ذلك ، أخذها آقسنقر مضافة إلى الموصل ، وفيها أرسل الخليفة القاضي أبا سعد الهروى ليخطب له ابنة السلطان سنجر ، وشرع الخليفة في بناء دار على حافة دجلة لأجل العروس . وحج بالناس جمال الدولة إقبال المسترشدى .

وممن توفى فيها من الأعيان ﴿ أَحِد بِن على بِن برهان ﴾

أبو الفتح ، و يعرف بابن الحمامى ، تفقه على أبى الوفاء بن عقيل ، و برع فى مذهب الامام أحمد ، ثم نقم عليه أصحابه أشياء ، فحمله ذلك على الانتقال إلى مندهب الشافعي ، فاشتغل على الغزالى والشاشى ، و برع وساد وشهد عند الزينبي فقبله ، ودرس فى النظامية شهراً . توفى فى جمادى ودفن بباب إبرز .

أبو على الدامغانى ، صمع الحديث وشهد عند أبيه وناب فى الكرخ عن أخيه ، ثم ترك ذلك كله ، وولى حجابة باب النوبى ، ثم عزل ثم أعيد . توفى فى جمادى .

﴿ أحمد بن محد ﴾

ابن إبراهيم أبو الفضل الميداني ، صاحب كتاب الأمثال ، ليس له مثله في بابه ، له شعر جيد ، توفي يوم الأر بعاء الخامس والعشرين من رمضان والله سبحانه أعلم .

﴿ ثُم دخلت سنة تسع عشرة وخمسائة ﴾

فيها قصد دبيس والسلطان طغرل بغداد ليأخــناها من يد الخليفة ، فلما اقتر با منها برز إليهما الخليفة في جحفـل عظيم ، والناس مشاة بين يديه إلى أول منزلة ، ثم ركب الناس بعــد ذلك ، فلما أمست الليلة التي يقتتلون في صبيحتها ، ومن عزمهـم أن ينهبوا بغداد ، أرســل الله مطراً عظيما ،

ومرض السلطان طغرل في تلك الليلة ، فتفرقت تلك الجموع و رجموا على أعقابهم خائبين خائفين ، والتجأ دبيس وطغرل إلى الملك سنجر وسألاه الأمان من الخليفة ، والسلطان محمود ، فحبس دبيساً في قلعة و وشي واش أن الخليفة يريد أن يستأثر بالملك ، وقد خرج من بغداد إلى اللان لمحاربة الأعداء ، فوقع في نفس سنجر من ذلك وأضمر سوء ، مع أنه قد زوج ابنته من الخليفة . وفيها قتل القاضي أبو سعد بن نصر بن منصور الهروى بهمدان ، قتلته الباطنية ، وهو الذي أرسله الخليفة إلى سنجر ليخطب ابنته . وحج بالناس قطز الخادم .

وممن توفي فيها من الأعيان . ﴿ آقسنقر البرشقي ﴾

صاحب حلب ، قتلته الباطنية \_ وهم الفداوية \_ فى مقصورة جامعها يوم الجمعة ، وقد كان تركيا جيد السيرة ، محافظا على الصلوات فى أوقاتها ، كثير البر والصدقات إلى الفقراء ، كثير الاحسان إلى الرعايا ، وقام فى الملك بعده ولده السلطان عز الدين مسعود ، وأقره السلطان محمود على عمله .

### ﴿ بلال بن عبد الرحن ﴾

ابن شريح بن عمر بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن سليان بن بلال بن رباح ، مؤذن رسول الله ويتاليكي ، رحل وجال في البلاد ، وكان شيخاً جمهو رى الصوت ، حسن القراءة ، طيب النغمة توفى في هذه السنة بسمرقند رحمه الله .

## ﴿ القاضي أبو سعد الهروى ﴾

أحمد (١) بن نصر ، أحد مشاهير الفقهاء ، وسادة الكبراء ، قتلته الباطنية بهمذان فيها . ﴿ ثم دخلت سنة عشرين وخسائة ﴾

فيها تراسل السلطان محمود والخليفة على السلطان سنجر ، وأن يكونا عليه ، فلما علم بذلك سنجر كتب إلى ابن أخيه محمود ينهاه و يستميله إليه ، و يحذره من الخليفة ، وأنه لا تؤمن غائلته ، وأنهمتى فرغ منى دار إليك فأخذك ، فأصغى إلى قول عمه و رجع عن عزمه ، وأقبل ليدخل بغداد عامه ذلك، فكتب إليه الخليفة ينهاه عن ذلك لقلة الاقوات بها ، فلم يقبل منه ، وأقبل إليه ، فلما أزف قدومه خرج الخليفة من داره و تجهز إلى الجانب الغربي فشق عليه ذلك وعلى الناس ، ودخل عيد الأضحى لخطب الخليفة الناس بنفسه خطبة عظيمة بليغة فصيحة جدا ، وكبر و راءه خطباء الجوامع ، وكان يوماً ، شهودا . وقد سردها ابن الجوزى بطولها و رواها عن من حضرها ، مع قاضى القضاة الزينبي ، وجماعة من العدول ، ولما نزل الخليفة عن المنبر ذبح البدنة بيده ، ودخل السرادق وتباكى الناس ودعوا للخليفة بالتوفيق والنصر ، ثم دخل السلطان محمود إلى بغداد يوم الثلاثاء الثامن عشر من ذى

<sup>(</sup>١) كذا . وفي ابن الأثير محمد بن نصر .

الحجة ، فنزلوا في بيوت الناس وحصل للناس منهم أذى كثير في حر عهم ، ثم إن السلطان راسل الخليفة في الصلح فأبي ذلك الخليفة ، وركب في جيشه وقاتل الأتراك ومعه شرذمة قليلة من المقاتلة ، ولكن العامة كلهم معه ، وقتل من الأتراك خلقا ، ثم جاء عماد الدين زنكي في جيش كثيف من واسط في سفن إلى السلطان نجدة ، فلما استشعر الخليفة ذلك دعا إلى الصلح ، فوقع الصلح بين السلطان والخليفة ، وأخذ الملك يستبشر بذلك جداً ، ويعتــذر إلى الخليفة مما وقع ، ثم خرج في أول السنة الا تية إلى همذان لمرض حصل له . وفها كان أول مجلس تكلم فيه ابن الجوزي على المنبر يعظ الناس ، وعمره إذ ذاك ثلاث عشرة سنة ، وحضره الشييخ أبو القاسم على بن يعلى العلوى البلخي ، وكان نسيبًا ، علمه كلمات ثم أصعده المنسر فقالها ، وكان يوما مشهودا . قال ابن الجوزي : وحزر الجمع يومئذ بخمسين ألفا، والله أعلم. وفيها اقتتل طغتكين صاحب دمشق وأعداؤه من الفرنج فقتل منهم خلقا كثيراً ، وغنم منهم أموالاً جزيلة ولله الحمد والمنة ،

وممن توفى فيها من الأعيان ﴿ أحمد بن محمد ﴾

أبو الفتح الطوسي الغزالي ، أخو أبي حامد الغزالي ، كان واعظا مفوها ، ، ذا حظ من الـكلام والزهد وحسن التأني ،وله نكت جيدة ، و وعظ مرة في دار الملك محرد فأطلق له ألف دينار ، وخرج فاذا على الباب فرس الوزير بسرجها الذهب، وسلاحها وما علمها من الحلي، فركمها، فبلغ ذلك الوزير فقال : دعوه ولا رد على الفرس، فأخذها الغزالي ، وسمع منة ناعورة تأن فألقي عليها رداءه فتمزق قطما قطعا . قال ابن الجوزى : وقد كانت له نـكت إلا أن الغالب على كلامه التخليط والأحاديث الموضوعة المصنوعة ، والحكايات الفارغة ، والمعانى الفاسدة ، ثم أورد ابن الجوزي أشياء منكرة من كلامه فالله أعلم ، من ذلك أنه كان كلما أشكل عليه شئ رأى رسول الله مَيْكَالِيَّةٍ في اليقظة فسأله عن ذلك فدله على الصواب ، وكان يتعصب إلى بليس و يعتذر له ، وتكلم فيه ابن الجوزي بكلام طويل كثير. قال ونسب إلى محبة المردان والقول بالمشاهدة فالله أعلم بصحة ذلك. قال ابن خلكان: كان واعظا مليح الوعظ حسن المنظر صاحب كرامات و إشارات ، وكان من الفقهاء ، غير أنه مال إلى الوعظ فغلب عليه ودرس بالنظامية نيابة عن أخيه لما تزهد ، واختصر إحياء علوم الدين في مجلد سهاه « لباب الاحيا » وله الذخيرة في علم البصيرة ، وطاف البلاد وخدم الصوفية بنفسه ، وكان مائلًا إلى الانقطاع والعزلة والله أعلم بحاله .

﴿ أحمد بن على ﴾

ابن محمد الوكيل، المعروف بابن برهان، أبو الفتح الفقيه الشافعي، تفقه على الغزالي وعلى الـكيا الهراسي، وعلى الشاشي، وكان بارعا في الأصول، وله كتاب الذخيرة في أصول الفقه، وكان يعرف فنونا جيدة ، بعينها . وولى تدريش النظامية ببغداد دون شهر .

(からりいけりの)

\_ أبو شجاع البيع ، سمع الحـديث و بني مدرسة لأصحاب أحـد بكلواذى ، و وقف قطعـة من أملاكه على الفقهاء بها .

#### ﴿ صاعد بن سيار ﴾

ابن محمد بن عبد الله بن إبراهيم أبو الأعلا الاسحاقي الهروى الحافظ، أحد المنتذين ، سمع الحديث وتوفى بعنو رج قرية على باب هراة .

## ﴿ ثم دخلت سنة إحدى وعشرين وخمائة ﴾

استهلت هذه السنة والخليفة والسلطان محمود متحاربان والخليفة في السرادق في الجانب الغربي، فلما كان يوم الأر بماء را بمع الحرم توصل جماعة من جند السلطان إلى دار الخلافة فحصل فيها ألف مقاتل علمهم السلاح ، فنهبوا الأموال ، وخرج الجواري وهن حاسرات يستغثن حتى دخلن دار الخاتون . قال ابن الجــوزى : وأنا رأيتهن كذلك ، فلما وقع ذلك ركب الخليفة في جيشــه وجبيُّ بالسفن وانقلبت بغداد بالصراخ حتى كأن الدنيا قدز لزلت ، وثارت العامة مع جيش الخليفة فكسروا جيش السلطان وقتـاوا خلقا من الأمراء ، وأسروا آخرين ونهبوا دار السـلطان ودار و زبره ودار طبيبه أبى البركات ،وأخذوا ما كان في داره من الودائم ، ومرت خبطة عظيمة جدا ، حتى أنهم نهبوا الصوفية ، رباط نهرجو ر ، وجرت أمو رطويلة ، ونالت العامة من السلطان ، وجعلوا يقولون له يا باطني تترك الفرنج والروم وتقاتل الخليفة ، ثم إن الخليفة انتقل إلى داره في سابع المحرم ، فلما كان في نوم عاشو راء تماثل الحال وطلب السلطان من الخليفة الأمان والصلح ، فلان الخليفة إلى ذلك ، وتباشر النــاس بالصلح ، فأرسل إليه الخليفة نقيب النقباء وقاضي القضاة ، وشيـخ الشيوخ و بضماً وثلاثين شاهداً ، فاحتبسهم السلطان عنده ستة أيام فساء ذلك الناس ، وخافوا من فتنة أخرى أشد من الأولى ، وكان برنقش الزكوى شحنة بغداد يغرى السلطان بأهل بغداد لينهب أموالهم ، فلم يقبل منه ، ثم أدخل لا ولئك الجماعة فأدخلو عليه وقت المغرب فصلى بهم القاضي وقرأوا عليــه كُتابِ الخليفة ، فقام قائمًا ، وأجاب الخليفة إلى جميع ما اقترح عليه ، ووقع الصلح والتحليف ، ودخل جيش السلطان وهم في غاية الجهد من قلة الطعام عندهم في العسكر ، وقالوا: لو لم يصالح لمتناجوعا ، وظهر من السلطان حلم كثير عن العوام ، وأمر الخليفة برد ما نهب من دور الجند ، وأن من كتم شيئا أبيح دمه. و بعث الخليفة على بن طراد الزينبي النقيب إلى السلطان سنجر ليبعد عن بابه دبيسا ، وأرسل معه الخلع والا كرام ، فأ كرم سنجر رسول الخليفة ، وأمر بضرب الطبول على بابه في ثلاثة

أوقات ، وظهر منه طاعة كثيرة ، ثم مرض السلطان محمود ببغداد فأص، الطبيب بالانتقال عنها إلى همذان ، فسار في ربيع الاخر فوضع شحنكية بغداد إلى عماد الدين زنكى ، فلما وصل السلطان إلى همذان بعث على شحنكية بغداد مجاهد الدين بهر و ز ، وجعل إليه الحلة و بعث عماد الدين زنكى إلى الموصل وأعمالها . وفيها درس الحسن بن سلمان بالنظامية ببغداد . وفيها و رد أبو الفتوح الاسفرايني فوعظ ببغداد ، فأو رد أحاديث كثيرة منكرة جدا ، فاستتيب منها وأمر بالانتقال منها إلى غيرها فشد معه جماعة من الأكابر و ردوه إلى ما كان عليه ، فوقع بسببه فتن كثيرة بين الناس ، حتى رجمه بعض العامة بالأسواق ، وذلك لأنه كان يطلق عبارات لا يحتاج إلى إبرادها ، فنفرت منه قلوب العامة وأبغضوه ، وأحبوه وتركوا ذاك . العامة وأبغضوه ، وأحبوه وتركوا ذاك .

وممن توفي فيها من الأعيان ﴿ محمد بن عبد الملك ﴾

ابن إبراهيم بن أحمد ، أبو الحسن بن أبى الفضل الهمذانى الفرضى ، صاحب التاريخ من بيت الحديث . وذكر ابن الجوزى عن شيخه عبد الوهاب أنه طعن فيه . توفى فجأة فى شوال ، ودفن إلى جانب ابن شريح .

﴿ فاطمة بنت الحسين بن الحسن بن فضاويه ﴾

معمت الخطيب وابن المسلمة وغيرها ، وكانت واعظة لها رباط تجتمع فيه الزاهدات ، وقد معمع عليها ابن الجوزي مسند الشافمي وغيره .

## ﴿ أُبُو محد عبد الله بن محد ﴾

ابن السيد البطليوسي ، ثم التنيسي صاحب المصنفات في اللغة وغيرها ، جمع المثلث في مجلدين ، و زاد فيه على قطرب شيثا كثيرا جدا ، وله شرح سقط الزند لأبي العلاء ، أحسن من شرح المصنف وله شرح أدب الكاتب لابن قتيبة ، ومن شعره الذي أو رده له ابن خلكان .

أخو العلم حى خالد بعد موته \* وأوصاله تحت التراب رميم وذوالجهل ميت وهوماش على الثرى \* يظن من الاحياء وهو عديم ﴿ ثُم دخلت سنة اثنتين وعشرين وخمسائة ﴾

فى أولها قدم رسول سنجر إلى الخليفة يسأل منه أن يخطب له على منابر بغداد ، وكان يخطب له فى كل جمعة بجامع المنصور . وفيها مات ابن صدقة و زير الخليفة ، وجعل مكانه نقيب النقباء . وفيها اجتمع السلطان محمود بعمه سنجر واصطلحا بعد خشونة ، وسلم سنجر دبيساً إلى السلطان محمود على أن يسترضى عنه الخليفة و يعزل زنكى عن الموصل ، و يسلم ذلك إلى دبيس ، واشتهر فى ربيع الأول

ببغداد أن دبيساً أقبل إلى بغداد في جيش كثيف، فكتب الخليفة إلى السلطان محمود : لأن لم تكف دبيسا عن القدوم إلى بغداد و إلا خرجنا إليه ونقضنا ما بيننا و بينك من العهود والصلح . وفيها ملك الاتابك زنكي بن آقسنقر مدينة حلب وما حولها من البلاد . وفيها ملك تاج الملوك بورى بن طغتكين مدينة دمشق بهد وفاة أبيه ، وقد كان أبوه من مماليك ألب أرسلان ، وكان عاقلا حازماً عادلاخيرا، كثير الجهاد في الفرنج رحمه الله . وفيها عمل ببغداد مصلى للعيد ظاهر باب الحلية ، وحوط عليه ، وجعل فيه قبلة . وحج بالناس قطز الخادم المتقدم ذكره .

وممن توفى فيها من الأعيان ﴿ الحسن بن على بن صدقة ﴾

أبو على و زير الخليفة المسترشد ، توفى فى رجب منها . ومن شعره الذى أو رد له ابن الجوزى وقد بالغ فى مدح الخليفة فيه وأخطأ :

وجدت الورى كالماء طعما ورقة \* وأن أمير المؤمنين زلاله وصورت معنى المقل شخصاً مصورا \* وأن أمير المؤمنين مثاله فاولامكان الشرع والدين والتق \* لقلت من الاعظام جل جلاله (الحسين بن على )

ابن أبى القاسم اللامتنى ، من أهل سمرقند ، روى الحديث وتفقه ، وكان يضرب به المثل فى المناظرة ، وكان خيرا دينا على طريقة السلف ، مطرحاً للتكلف أماراً بالمعروف ، قدم من عند الخاقان ملك ماو راء النهر فى رسالة إلى دار الخلافة ، فقيل له ألا تحج عامك هذا ? فقال : لاأجعل الحج تبعاً لرسالة م ، فعاد إلى بلده فمات فى رمضان من هذه السنة عن إحدى وثمانين سنة رحمه الله .

### ﴿ طفتكين الآثابك ﴾

صاحب دمشق التركى ،أحد غلمان تتش ، كان من خيارالملوك وأعدلهم وأكثرهم جهاداً للفرنج، وقام من بعده ولده تاج الملوك بورى .

## ﴿ ثم دخلت سنة ثلاث وعشرين وخمسمائة ﴾

فى المحرم منها دخل السلطان محمود إلى بغداد ، واجتهد فى إرضاء الخليفة عن دبيس ، وأن يسلم إليه بلاد الموصل ، فامتنع الخليفة من ذلك وأبى أشد الاباء ، هذا وقد تأخر دبيس عن الدخول إلى بغداد ، ثم دخلها و ركب بين الناس فلعنوه وشتموه فى وجهه ، وقدم عماد الدين زنكى فبذل للسلطان فى كل سنة مائة ألف دينار ، وهدايا وتحفاً ، والتزم للخليفة بمثلها على أن لا يولى دبيساً شيئا وعلى أن يستمر زنكى عدلى عله بالموصل ، فأقره على ذلك وخلع عليه ، و رجع إلى عمله فملك حلب وحماه ، وأسر صاحبها سونج بن تاج الملوك ، فا فتدى نفسه بخمسين ألف دينار . و فى يوم الاثنين

سلخ ربيع الآخر خلع السلطان على نقيب النقباء استقلالا ، ولا يعرف أحد من العباسيين باشر الو زراة غيره . وفي رمضان منها جاء دبيس في جيش إلى الحلة فهلكها ودخلها في أصحابه ، وكانوا ثلاثمائة فارس ، ثم إنه شرع في جمع الأموال وأخذ الفلات من القرى حتى حصل نحواً من خسمائة ألف دينار ، واستخدم قريباً من عشرة آلاف مقاتل ، وتفاقم الحال بأمره ، و بعث إلى الخليفة يسترضيه فلم يرض عليه ، وعرض عليه أموالا فلم يقبلها ، و بعث إليه السلطان جيشاً فانهزم إلى البرية ثم أخار على البصرة فأخذ منها حواصل السلطان والخليفة ، ثم دخل البرية فانقطع خبره ، و في هذه السنة قتل صاحب دمشق من الباطنية ستة آلاف ، وعلق رؤس كبارهم على باب القلمة ، وأراح الله أهل دمشق عبد الله الواعظ ومعه جماعة من التجار يستغيثون بالخليفة ، وهموا بكسر منبر الجامع ، أهل دمشق عبد الله الواعظ ومعه جماعة من التجار يستغيثون بالخليفة ، وهموا بكسر منبر الجامع ، أهل دمشق عبد الله النا السلطان ليبعث لهم جيشاً يقاتلون الفرنج ، فسكنت الأمور ، فلم يبعث لهم جيشاً حتى نصرهم الله من عنده ، فان المسلمين هز، وهم وقتلوا منهم عشرة آلاف ، ولم يفلت منهم سوى أر بعين نفساً ولله الحد والمنة . وقتل سمند الفرنجي صاحب إنطاكية . وفيها تخبط الناس في سوى أر بعين نفساً ولله الحد والمنة . وقتل سمند الفرنجي صاحب إنطاكية . وفيها تخبط الناس في من توفي فيها من الأعيان . ﴿ أسعد بن أبي نصر » نفس الأعيان الأعيان . ﴿ أسعد بن أبي نصر » نفساً ولله الأعيان . ﴿ أسعد بن أبي نصر » نفساً ونفه الأعيان . ﴿ أسعد بن أبي نصر » نفساً ونه فيها من الأعيان . ﴿ في نصر » نفس فيها في نصر » وكان اسمه بغاجق .

الميهنى أبو الفتح ، أحد أئمة الشافعية فى زمانه ، تفقه على أبى المظفر السمعانى ، وساد أهل زمانه و برع وتفرد من بين أقرانه ، وولى تدريس النظامية ببغداد ، وحصل له وجاهة عند الخاص والعام وعلى عنه تعليقة فى الخلاف ، ثم عزل عن النظامية فسار إلى همذان فمات بها فى هذه السنة رحمه الله تعلى .

فيها كانت زلزلة عظيمة بالعراق تهدم بسببها دور كثيرة ببغداد. ووقع بأرض الموصل مظر عظيم فسقط بعضه فارا تأجج فأحرقت دوراً كثيرة ، وخلقا من ذلك المطر وتهارب الناس . وفيها وجد ببغداد عقارب طيارة لها شوكتان ، فحاف الناس منها خوفا شديدا . وفيها ملك السلطان سنجر مدينة سمرقند وكان بها مجمد بن خاقان . وفيها ملك عاد الدين زنكي بلاداً كثيرة من الجزيرة وهما مع الفرنج ، وجرت معهم حروب طويلة ، فصر عليهم في تلك المواقف كامها ولله الحمد . وقتل خلقا من جيش الروم حين قدموا الشام ، ومدحه الشعراء على ذلك ،

#### ﴿ قتل خليفة مصر ﴾

و فى ثانى ذى القمدة قتل المخليفة الفاطمي الا من بأحكام الله بن المستملي صاحب مصر ، قتله الباطنية وله من العمر أر بع وثلاثون سنة ، وكانت مدة خلافته تسعاً وعشرين سنة وخمسة أشهر

ونصفا ، وكان هو العاشر من ولد عبيد الله المهدى ؛ ولما قتل تغلب على الديار المصرية غلام من غلمانه أرمني فاستحوذ على الأمو رثلاثة أيام حتى حضر أبو على أحمد بن الأفضل بن بدر الجمالي فأقام الخليفة الحافظ أبا الميمو ن عبدالمجيد بن الأمير أبي القاسم بن المستنصر ، وله من العمر ثمان وخمسون سنة ، ولما أقامه استحوذ على الأمو ردونه وحصره في مجلسه ، لا يدع أحدا يدخل إليه إلا من يريد هو ، ونقل الأموال من القصر إلى داره ، ولم يبق للحافظ سوى الاسم فقط .

وممن توفى فيها من الأعيان ﴿ إِبراهيم بن يحيي بن عثمان بن محمد ﴾

أبو إسحاق الكابي من أهل غزة ، جاوز الثمانين ، وله شعر جيد في الأتراك. فمنه :

فى فتية من جيوش الترك ما تركت \* للرعد كراتهم صوتا ولا صيتا

قوم إذا قو بلوا كانوا ملائكة \* حسنا و إن قوتلوا كانواعفاريتا

وله ليت الذي بالعشق دونك خصني \* يا ظالمي قسم المحبة بيننا

أَلْقَى الْهُرْ بِرَ فَلَا أَخَافُ وَتُوبِهِ \* وَبِرُو عَنَى نَظُرُ الْغُرَالَ إِذَا دَنَا

وله إنما هذه الحياة متاع \* والسفيه الغوى من يصطفها

ما مضى فات والمؤمل غيب \* ولك الساعة التي أنت فما

وله أيضاً: قالواهجرت الشعر قات ضرورة \* باب الدواعي والبواعث مغلق

خلت الديار فلا كريم يرتجي \* منه النوال ولا مليح يعشق

ومن المجائب أنه لا يشتري \* و يخان فيه معالكساد و يسرق

كانت وفاته في هذه السنة ببلاد بلخ ودفن بها . ومما أنشده ابن خلكان له :

إشارة منك تكفينا وأحسن ما \* رد السلام غداة البين بالعنم

حتى إذا طاح عنهاالمرط من دهش \* وأنحل بالضم سلك العقد في الظلم

تبسمت فأضاء الليل فالتقطت \* حبات منتثر في ضوء منتظم

#### ﴿ الحسين بن محمد ﴾

ابن عبد الوهاب بن أحمد بن محمد بن الحسين بن عبيد الله بن القاسم بن عبد الله بن سلمان بن وهب الدباس أبو عبد الله الشاعر المعروف بالبارع ، قرأ القراءات وسمع الحديث ،وكان عارفا بالنحو واللغة والأدب ، وله شعر حسن ، تو في في هذه السنة وقد جاو ز الثمانين .

#### ﴿ محد بن سمدون بن مرجا ﴾

أبو عامر العبدرى القرشي الحافظ ، أصله من بير وقعة من بلاد المغرب و بفداد ، وسمع بها على طراد الزينبي والحميدي وغير واحد ، وكانت له معرفة جيدة بالحديث ، وكان يذهب في الفر وع مذهب

الظاهرية . توفى في ربيع الآخر في بغداد .

﴿ ثم دخلت سنة خمس وعشرين وخسمائة ﴾

فيها ضل دبيس عن الطريق في البرية فأسره بعض أمراء الأعراب بأرض الشام ، وحمله إلى ملك دمشق بورى بن طغتكين ، فباعه من زنكي بن آ قسنقر صاحب الموصل بخمسين ألف دينار فلما حصل في يده لم يشك أنه سيملكه ، لما بينهما من العداوة ، فأكرمه زنكي وأعطاه أموالا جزيلة وقدمه واحترمه ، ثم جاءت رسل الخليفة في طلبه فبعثه معهم ، فلما وصل إلى الموصل حبس في قلمتها. وفيها وقع بين الأخوين مجمود ومسعود ، فتواجها للقتال ثم اصطلحا . وفيها كانت وفاة الملك محمود بن ملكشاه فأقيم في الملك مكانه ابنه داود ، وجعل له إنابك و زير أبيه وخطب له بأكثر البلاد .

وممن توفى فمها من الأعيان ﴿ أحمد من محمد سعبد القاهر الصوفى ﴾

سمع الحديث وتفقه بالشيخ أبى إسحاق الشيرازى ، وكان شيخًا لطيفًا ، عليه نور العبادة والعلم قال ابن الجوزى أنشدنى :

على كل حال فاجعل الحزم عدة \* تقدمها بين النوائب والدهر فان نلت خيراً نلته بعزيمة \* وإنقصرت عنك الامو رفعن عذر قال وأنشدني أيضاً:

لبست ثوب الرجاوالناس قدرقدوا \* وقمت أشكو إلى مولاى ما أجد وقلت يا عدتى فى كل نائبة \* ومن عليه لكشف الضر أعتمد وقد مددت يدى والضر مشتمل \* إليك يا خير من مدت إليه يد فلا تردنها يارب خائبة \* فبحر جودك يروى كل من يرد ﴿ الحسن بن سلمان ﴾

ابن عبد الله بن عبد الغنى أبو على الفقيه مدرس النظامية ، وقد و عظ بجامع القصر ، وكان يقول ما فى الفقه منتهى ، ولا فى الوعظ مبتدى . توفى فيها وغسله القاضى أبوالعباس بن الرطبى ، ودفن عند أبى إسحاق .

الرحبى الدباس، كانيذ كرله أحوال ومكاشفات واطلاع على مغيبات، وغير ذلك من المقامات، ورأيت ابن الجوزى يتكلم فيه ويقول: كان عريا من العلوم الشرعية، وإنما كان ينفق على الجهال وذكر عن ابن عقيل أنه كان ينفر منه، وكان حماد الدباس يقول: ابن عقيل عدوى . قال ابن الجوزى: وكان الناس ينذرون له فيقبل ذلك ، ثم ترك ذلك وصار يأخذ من المنامات وينفق على أصحابه . توفى في رمضان ودفن بالشونهزية .

#### ﴿ على بن المستظهر بالله ﴾

أخو الخليفة المسترشد ، توفى فى رجب منها وله من العمر إحدى وعشرون سنة ، فترك ضرب الطبول وجلس الناس للعزاء أياماً . ﴿ محمد بن أحمد ﴾

ابن أبى الفضل الماهاني ، أحد أمّة الشافعية ، تفقه بامام الحرمين وغيره ، ورحل في طلب الحديث ، ودرس وأفتى وناظر . توفى فيها وقد جاو زالتسعين ، ودفن بقرية ماهان من بلاد مرو ، «محود السلطان بن السلطان ملكشاه »

كان من خيار الملوك ، فيه حلم و إناة وصلابة ، وجلسوا للعزاء به ثلاثة أيام سامحه الله . ﴿ هبة الله بن محمد ﴾

ابن عبد الواحد بن العباس بن الحصين ، أبوالقاسم الشيباني ، راوى المسند عن على بن المهذب عن أبيه ، وقد سمع قديماً لأنه ولد سنة ثنتين وثلاثين وأر بعائة ، وباكر به أبوه فأسمعه ، ومعه أخوه عبدالواحد ، على جماعة من علية المشايخ ، وقدروى عنه ابن الجوزى وغير واحد ، وكان ثقة ثبتا صحيح السماع ، توفى بين الظهر والعصر يوم الأر بعاء منها وله ثلاث وتسعون سنة ، رحمه الله ، والله سبحانه أعلم .

﴿ ثُم دخلت سنة ست وعشرين وخسمائة ﴾

فيها قدم مسعود بن محمد بن ملكشاه بغداد وقدمها قراجا الساق ، وسلجوق شاه بن محمد ، وكل منهما يطلب الملك لنفسه ، وقدم عاد الدين زنكي لينضم إليهما فتلقاه الساق فهزمه فهرب منه إلى تدكريت ، فخدمه نائب قلعتها نجم الدين أبوب والد الملك صلاح الدين بوسف ، فاتح بيت المقدس كا سيأني إن شاء الله ، حتى عاد إلى بلاده ، وكان هذا هو السبب في مصير نجم الدين أبوب إليه ، وهو بحلب ، فخدم عنده ثم كان من الأمور ما سيأتي إن شاء الله تعالى . ثم إن الملكين مسعود وسلجوق شاه اجتمعا فاصطلحا و ركبا إلى الملك سنجر فاقتتلا معه ، وكان جيشه مائة وستين ألفا وكان جيشهما قريباً من ثلاثين ألفاً ، وكان جمله من قتل بينهما أر بعين ألفاً ، وأسر جيش سنجر قراجا الساق فقتله صبراً بين يديه ، ثم أجلس طغرل بن محمد على سرير الملك ، وخطب له على المنابر ، و رجع سنجر إلى بلاده ، وكتب طغرل إلى دبيس و زنكي ليذهبا إلى بفداد ليأخذاها ، فأقبلا في جيش كثيف فبر ز إليهما الخليفة فهزمهما ، وقتل خلقا من أصحابهما ، وأزاح الله شرها عنه فأقبلا في جيش كثيف فبر ز إليهما الخليفة فهزمهما ، وقتل خلقا من أصحابهما ، وأزاح الله شرها عنه ولله الحمد . وفيها قتل أبوعلي الأ فضل بن بدر الجالي و زير الحافظ الفاطمي ، فنقل الحافظ الأموال فقتله واستو زر ولده حسنا وخطب له بولاية المهد . وفيها عزل المسترشد و زيره على بن طرادالزينبي فقتله واستو زر ولده حسنا وخطب له بولاية المهد . وفيها عزل المسترشد و زيره على بن طرادالزينبي

واستوزر أنو شروان بن خالد بعد تمنع . وفيها ملك دمشق شمس الملوك إسهاعيـل بن بورى بن طغتكين بعدوفاة أبيه ، واستوزر يوسف بن فيروز ، وكان خيرا ، ملك بلادا كثيرة ، وأطاعه إخوته وممن توفى فيها من الأعيان . ﴿ أحمد بن عبيد الله ﴾

ابن محمد بن عبيد الله بن محمد بن أحمد بن حمدان بن عمر بن عيسى بن إبراهيم بن غثنة بن بزيد السلمى ، و يعرف بابن كادش العكبرى ، أبو العز البغدادى ، سمع الحديث الكثير ، وكان بفهمه و بر و يه وهو آخر من روى عن الماوردى ، وقد أثنى عليه غير واحد ، منهم أبوجد بن الخشاب ، وكان محد بن ناصر يتهمه و برميه بأنه اعترف بوضع حديث فالله أعلم . وقال عبد الوهاب الأنماطي كان مخلطا ، توفى في جادى الأولى منها .

ابن القاضى أبى يعلى بن الفراء الحنبلى ، ولد فى شعبان سنة إحدى وخمسين وأر بمائة ، سمع أباه وغيره ، وتفقه وناظر وأفتى ودرس ، وكان له بيت فيه مال فمدى عليه من الليل فقتل وأخذ ماله ، ثم أظهر الله عز وجل على قاتله فقتاوه .

## ﴿ ثُم دخلت سنة سبع وعشرين وخمسائة ﴾

في صفر منها دخل السلطان مسعود إلى بغداد نخطب له بها وخلع عليه الخليفة وولاه السلطانة ونثر الدنانير والدراهم على الناس ، وخلع على السلطان داود بن مجود . وفيها جمع دبيس جماً كثيرا بواسط ، فأرسل إليه السلطان جيشاً فكسر وه وفرقوا شعله ، ثم إن الخليفة عزم على الخروج إلى الموصل ليأخذها من زنكي ، فعرض عليه زنكي من الأموال والتحف شيئا كثيرا ليرجع عنه فلم يقبل ، ثم بلغه أن السلطان مسعود قد اصطلح مع دبيس وخلع عليه ، فكر راجعاً سريماً إلى بغداد سالما معظما. وفيها مات ابن الزاغوني أحد أعة الحنابلة ، فطلب حلقته ابن الجوزي ، وكان شابا ، فحصلت لغيره ، ولكن أذن له الوزير أنوشروان في الوعظ ، فتكلم في هذه السنة على الناس في أما كن متعددة من بغداد ، وكثرت مجالسه وازد حم عليه الناس . وفيها ملك شمس الملوك إسهاعيل صاحب دمشق مدينة حماه ، وكانت بيد زنكي . وفي ذي الحجة نهب التركان مدينة طرابلس وخرج إليهم القومص مدينة حماه ، وكانت بيد زنكي وقتلوا خلقا من أصحابه ، وحاصروه فيها مدة طويلة ، حتى طال الحصار ، فانصرفوا ، وفيها تولى قاسم بن أبي فليتة مكة بعد أبيسه . وفيها قتل شمس الملوك أخاه سونج ، وفيها اشترى الباطنية قلمة حصن القدموس بالشام فسكنوها وحاربوا من جاورهم من المسلمين والفرنج . فانسرى الباطنية قلمة حصن القدموس بالشام فسكنوها وحاربوا من جاورهم من المسلمين والفرنج . وفيها اقتتلت الفرنج فيها بينهم قتالا شديدا فحق الله بسبب ذلك خلقا كثيرا ، وغزاهم فيها قبا الدين زنكي فقتل منهم ألف قتيل ، وغنم أموالا جزيلة ، ويقال لها غزوة أسوار . وحج بالناس فمها قطز الخادم وكذا في التي بعدها وقبلها .

وتوفى فيها من الاعيان ﴿ أحمد بن سلامة ﴾

ابن عبد الله بن مخلد بن إبراهيم ، أبو العباس بن الرطبي ، تفقه على أبى إسحاق وابن الصباغ ببغداد ، و بأصبهان على محمد بن ثابت الخجندى ، ثم تولى الحمكم ببغداد بالحريم والحسبة ببغداد ، وكان يؤدب أولاد الخليفة ، توفى في رجب منها ودفن عند أبى إسحاق .

﴿ أُسعد بن أبي نصر بن أبي الفضل ﴾

أبو الفضل الميهني مجد الدين أحد أئمة الشافعية ، وصاحب الخلاف والمطروقة ، وقد درس بالنظامية في سنة سبع عشرة وخمسائة إلى سنة ثلاث وعشرين فعزل عنها ، واستمر أصحابه هنالك وقد تقدم في سنة سبع عشرة أنه وليها ، وأنه توفي في سنة ثلاث و عشرين . وقال ابن خلكان : توفي سنة سبع وعشرين .

على بن عبد الله بن نصر بن السرى الزاغونى ، الامام المشهور ، قرأ القراءات وهمع الحديث واشتغل بالفقه والنحو واللغة ، وله المصنفات الكثيرة في الأصول والفروع ، وله يد في الوعظ ، واجتمع الناس في جنازته ، وكانت حافلة جدا .

## ﴿ الحسن بن محد ﴾

ابن إبراهيم البوربارى ، من قراء أصبهان ، سمع الحديث و رحل وخرج ، وله تاريخ ، وكان يكتب حسناً و يقرأ فصيحاً ، توفى بأصهان في هذه السنة .

#### ﴿ على بن يعلى ﴾

ابن عوض ، أبو القاسم العلوى الهروى ، سمع مسند أحد من أبى الحصين ، والترمذى من أبى عامر الأزدى ، وكان يعظ الناس بنيسابور ، ثم قدم بغداد فوعظ بها ، فحصل له القبول التام ، وجمع أموالا وكتبا . قال ابن الجوزى : وهو أول من سلكنى فى الوعظ ، وتكلمت بين يديه وأنا صغير ، وتكلمت عند انصرافه .

## ﴿ محد بن أحمد ﴾

ابن يحيى أبو عبد الله العثماني الديباجي ، وكان ببغداد يعرف بالقدسي ، كان أشعري الاعتقاد و وعظ الناس ببغداد ، قال ابن الجوزي : سمعته ينشد في مجلسه قوله :

دع دموعی یحق لی أن أنوحا \* لم تدع لی الذنوب قلباً صحیحاً أخلقت مهجتی أكف المعاصی \* ونعانی المشیب نعیاً فصیحاً كلا قلت قد برا جرح قلبی \* عاد قلبی من الذنوب جریحاً إنما الفوز والنعیم لعبد \* جاء فی الحشر آمنا مستریحاً

#### 養るよいるよ

ابن الحسين بن محمد بن أحمد بن خلف بن حازم بن أبى يعلى بن الفراء ، الفقيه ابن الفقيه ، ولد سنة سبع وخمسين وأر بعائة ، سمع الحديث وكان من الفقهاء الزاهدين الأخيار ، توفى فى صفر منها .

ابن أبي بكر محمد بن حمديس الأزدى الصقلى الشاعر المشهور ، أنشدله ابن خلكان أشعاراً رائقة فمنها قوله :

قم هاتها من كف ذات الوشاح \* فقد نعى الليل بشير الصباح باكر إلى اللذات واركب لها \* سوابق اللهو ذوات المراح من قبل أن ترشف شمس الضحا \* ريق الفوادى من ثغور الاقاح ومن جملة معانيه النادرة

زادت على كحل الجفون تكحلا \* وتسم نصل السهم وهو قتول ﴿ ثُم دخلت سنة ثمان وعشرين وخمسمائة ﴾

فيها اصطلح الخليفة و زنكى . وفيها فتح زنكى قلاعا كثيرة ، وقت ل خلقا من الفرنج . وفيها فتح شمس الملوك الشقيف تيروت ، ونهب بلاد الفرنج . وفيها قدم سلجوق شاه بغداد فنزل بدار المملكة وأكرمه الخليفة وأرسل إليه عشرة آلاف دينار ، ثم قدم السلطان مسعود وأكثر أصحابه ركاب على الجمال لقلة الخيل . وفيها تولى إمرة بني عقيل أولاد سليان بن مهارش العقيلي ، إكراماً لحدهم . وفيها أعيد ابن طراد إلى الوزارة ، وفيها خلع على إقبال المسترشدى خلع الملوك ، ولقب ملك العرب سيف الدولة ، ثم ركب في الخلع وحضر الديوان . وفيها قوى أمر الملك طغرل وضعف أمم الملك مسعود .

وممن توفى فيها من الأعيان ﴿ أَحمد بن على بن إبراهيم ﴾

أبو الوفا الفيروز ابادى ، أحد مشايخ الصوفية ، يسكن رباط الزوزنى ، وكان كلامه يستحلى ، وكان يحفظ من أخبار الصوفية وسيرهم وأشعارهم شيئا كثيراً .

## ﴿ أُبُو على الفارق ﴾

الحسن بن إبراهيم بن مرهون أبو على الفارق ، و لد سنة ثلاث وثلاثين وأر بمائة ، وتفقه بها على أبي عبد الله محمد بن بيان الكازروني صاحب المحاملي ، ثم على الشيخ أبي إسحاق وابن الصباغ ، وسمع الحديث وكان يكر ر على المهذب والشامل ، ثم ولى القضاء بواسط ، وكان حسن السيرة جيد السريرة ، ممتما بعقله وحواسه ، إلى أن توفى في محرم هذه السنة عن ست وسبعين سنة .

## ﴿ عبد الله س عد ﴾

ابن أحمد بن الحسن ، أبو محمد بن أبى بكر الشاشى ، سمع الحديث وتفقه على أبيه ، وناظر وأفتى وكان فاضلا واعظا فصيحا مفوها ، شكره ابن الجوزى فى وعظه وحسن نظمه ونثره ، ولفظه ، توفى فى المحرم وقد قارب الحسين ، ودفن عند أبيه .

# ﴿ عدين أحد ﴾

ابن على بن أبى بكر العطان ، و يعرف بابن الحلاج البغدادى ، سمع الحديث وقرأ القراءات ، وكان خيرا زاهداً عابداً ، يتبرك بدعائه و بزار .

## ﴿ محمد بن عبد الواحد الشافعي ﴾

أبورشيد ، من أهل آمل طبرستان ، ولد سنة أر بع وثلاثين وأر بمائة ، وحج وأقام بمكة ، وسمع من الحديث شيئا يسيراً ، وكان زاهدا منقطعاً عن الناس مشتغلا بنفسه ، ركب مرة مع تجار في البحر فأوفوا على جزيرة . فقال : دعوني في هذه أعبدالله تعالى ، فما نعوه فأبي إلا المقام بها . فتركوه وساروا فردتهم الريح إليه فقالوا : إنه لا يمكن المسير إلا بك ، وإذا أردت المقام بها فارجع إليها ، فسار معهم ثم رجع إليها فأقام بها مدة ثم ترحل عنها ثم رجع إلى بلده آمل فمات بها رحمه الله، ويقال إنه كان يقتات في تلك الجزيرة بأشياء موجودة فيها ، وكان بها ثعبان يبتلع الأنسان، وبها عين ماء يشرب منها و يتوضأ منها ، وقبره مشهور بآمل بزار .

# ﴿ أَمِ الْخَلَيْفَةُ ﴾

المسترشد توفيت ليلة الاثنين بعد العتمة تاسع عشر شوال منها والله سبحانه أعلم. ﴿ ثم دخلت سنة تسع وعشرين وخمسائة ﴾

فيها كانت وفاة المسترشد و ولاية الراشد ، وكان سبب ذلك أنه كان بين السلطان مسعود و بين الخليفة واقع كبير ، اقتضى الحال أن الخليفة أراد قطع الخطبة له من بغدادفاتفق موت أخيه طغرل بن محمد بن ملكشاه ، فسار إلى البلاد فملكها ، وقوى جأشه ، ثم شرع يجمع العساكر ليأخذ بغداد من الخليفة ، فلما علم الخليفة بذلك انزعج واستعد لذلك ، وقفز جماعة من رؤس الأمراء إلى الخليفة خوفا على أنفسهم من سطوة الملك محمود ، و ركب الخليفة من بغداد فى جحافل كثيرة ، فيهم القضاة و رؤس الدولة من جميع الأصناف ، فشوا بين يديه أول منزلة حتى وصل إلى السرادق ، و بعث بين يديه مقدمة وأرسل الملك مسعود مقدمة عليهم دبيس بن صدقة بن منصور ، فجرت خطوب كثيرة ، وحاصل الأمن أن الجيشين التقيا في عاشر رمضان يوم الاثنين فاقتتاوا قتالا شديداً ، ولم يقتل من الصفين سوى خمسة أنفس ، ثم حمل الخليفة على جيش مسعود فهزمهم ، ثم تراجعوا فيماوا على جيش الخليفة فهزموهم

وقتلوا منهم خلقا كثيرا وأسروا الخليفة ، ثم نهبت أموالهم وحواصلهم ، من جملة ذلك أربعة آلاف ألف دينار، وغير ذلك من الأثاث والخام والا آنية والقاش ، فانا لله و إنا إليه راجعون . وطار الخبر في الأقاليم بذلك ، وحين بلغ الخبر إلى بغداد انزعج الناس لذلك ، وزلزلوا زلزالا شديدا ، صورة ومعنى ، وجاءت العامة إلى المنابر فكسر وها وامتنعوا من حضور الجماعات ، وخرج النساء في البلد حاسرات ينحن على الخليفة ، وما جرى عليــه من الأسر ، و تأسى بأهل بغداد في ذلك خلق كثير من أهل البلاد ، وتمت فتنة كبيرة وانتشرت في الأقالم ، واستمر الحال على ذلك شهر ذي القعدة والشناعة في الأقاليم منتشرة ، فكتب الملك سنجر إلى ابن أخيه يحذره غب ذلك عاقبة ما وقع فيه من الأمر العظيم، و يأمره أن يعيد الخليفة إلى مكانه ودار خلافته، فامتثل الملك مسعود ذلك وضرب الخليفة سرادق عظم ، ونصب له فيه قبة عظيمة وتحتها سر برهائل ، وألبس السواد على عادته وأركبه بعض ما كان بركبه من مراكبه ، وأمسك لجام الفرس ومشى في خدمته ، والجيش كامهم مشاة حتى أجلس الخليفة على سر ره ، و وقف الملك مسعود فقبل الأرض بين يديه وخلع الخليفة عليه ، وجيُّ بدبيس مكتوفا وعن يمينه أميران ، وعن يساره أميران ، وسيف مساول ونسعة بيضاء ، وطرح بين يدى الخليفة ماذا برسم تطبيباً لقلبه ، فأقبل السلطان فشفع في دبيس وهو ملقى يقول العفويا أمير المؤمنين ، أنا أخطأت والعفو عند المقدرة. فأمر الخليفة باطلاقه وهو يقول: لا تثريب علميكم اليوم يغفر الله لكم . فنهض قائمًا والتمس أن يقبل يد الخليفة فأذن له فقبلها ، وأمرها على وجهه وصدره . وسأل المفو عنه وعما كان منه ، واستقر الأمر على ذلك، وطار هذا الخبر في الآفاق وفرح الناس بذلك ، فلما كان مستهل ذي الحجة جاءت الرسل من جهة الملك سنجر إلى ابن أخيه يستحثه على الاحسان إلى الخليفة ، وأن يبادر إلى سرعة رده إلى وطنه ، وأرسل مع الرسل جيشا ليكونوا في خدمة الخليفة إلى بغداد ، فصحب الجيش عشرة من الباطنية ، فلما وصل الجيش حملوا على الخليفة فقتلوه في خيمته وقطعوه قطعاً ، ولم ياحق الناس منه إلا الرسوم، وقتلوا معه أصحابه منهم عبيد الله بن سكَّينة ، ثم أخذ أولئك الباطنية فأحرقوا قبحهم الله ، وقيل إنهم كانوا مجهزين لقتله فالله أعلم . وطار هذا الخبر في الآفاق فاشتد حزن الناس على الخليفة المسترشد، وخرجت النساء في بغدادحاسرات عن وجوههن ينحن في الطرقات ، قتــل على باب مراغــة في نوم الخيس ســابـع عشر ذي الحجــة وحملت أعضاؤه إلى بغداد ، وعمل عزاؤه ثلاثة أيام بعد ما يو يم لولده الراشد ، وقد كان المسترشد ، شجاعا مقداما بعيد الممة فصيحاً بليغا ، عذب الكلام حسن الاتراد ، مليح الخط ، كثير العبادة محببا إلى العامة والخاصة ، وهو آخر خليفة رؤى خطيباً ، قتــل وعمره خس وأر بعون سنة ، وثلاثة أشهر، وكانت مدة خلافته سبع عشرة سنة وستة أشهر وعشرين يوما ، وكانت أمه أم ولدمن الأتراك

## ﴿ خلافة الراشد بالله ﴾

رحمه الله.

أبى جمفر منصور بن المسترشد ، كان أبوه قد أُخذ له العهد ثم أراد أن يخلمه فلم يقدر على ذلك لأنه لم يغدر · فلما قتل أبوه بباب مراغـة في نوم الخيس السابع عشر مِن ذي القعدة من سنة تسع وعشرين وخسمائة ، بايعه الناس والأعيان ، وخطب له عـلى المناس ببغداد ، وكان إذ ذاك كبيرا له أولاد ، وكان أبيض جسما حسن اللون ، فلما كان يوم عرفة من هذه السنة جبي بالمسترشد وصلى عليه ببيت التو بة ، وكثر الزحام ، وخرج الناس لصلاة العيد من الغد وهم في حزن شديد عل المسترشد ، وقد ظهر الرفض قليلا في أول أيام الراشد .

وممن توفى فهامن الأعيان ﴿ أحمد بن محمد بن الحسين ﴾

ابن عمر و ، أبوالمظفر بن أبي بكرالشاشي ، تفقه بأبيه واخترمته المنية بعد أخيه ولم يبلغ سن الرواية ﴿ إسماعيل من عبد الله ﴾

ابن على أبو القاسم الحاكم ، تفقه بامام الحرمين ، وكان رفيق الغزالي محترمه و يكرمه ، وكان فقها بارعا ، وعابدا و رعا ، توفي بطوس ودفن إلى جانب الغزالي .

## ﴿ دبيس بن صدقة ﴾

ابن منصور بن دبيس بن على بن مزيد ، أبو الأعز الأسدى الأمير من بيت الامرة وسادة الاعراب ، كان شجاعا بطلا ، فعل الأفاعيل وتمرق في البلاد من خوفه من الخليفة ، فلما قتل الخليفة عاش بعده أر بعة وثلاثين يوما ، ثم اتهم عند السلطان بأنه قد كاتب زنكي ينهاه عن القدوم إلى السلطان ، و يحذره منه ، و يأمره أن ينجو بنفسه ، فبعث إليه السلطان غلاماً أرمنياً فوجده منكساً رأسه يفكر في خيمته ، فما كله حتى شهر سيفه فضر به فأبان رأسه عن جثته ، و يقال بل استدعاه السلطان فقتله صبراً بين يديه فالله أعلى.

> \* طغرل السلطان من السلطان محد من ملكشاه \* توفى مهمذان يوم الأربعاء ثالث المحرم منها.

> > ﴿ على من محمد النروجاني ﴾

كان عابدا زاهداً ، حكى ابن الجوزي عنــه أنه كان يقول بأن القدرة تتعلق بالمستحيلات ، ثم أنكر ذلك وعذره لعدم تعقله لما يقول ، ولجهله .

> ﴿ الفضل أبو منصور ﴾ أمير المؤمنين المسترشد ، تقدم شيُّ من ترجمته والله أعلم .

### ﴿ ثم دخلت سنة ثلاثين وخسائة ﴾

فيها وقع بين الخليفة الراشد و بين السلطان مسعود بسبب أنه أرسل إلى الخليفة يطلب منه ما كان كتبه له والده المسترشد حين أسره ، الترم له بأر بعائة ألف دينار ، فامتنع من ذلك وقال : ليس بيننا و بينكم إلاالسيف ، فوقع بينهما الخلف ، فاستجاش السلطان بالعساكر، واستنهض الخليفة الاثمراء ، وأرسل إلى عماد الدين زنكي فجاء والتف على الخليفة خلائق ، وجاء في غضون ذلك السلطان داود من محمد من ملكشاه ، فخطب له الخليفة ببغداد ، وخلع عليه و بايمه على الملك ، فتأكدت الوحشة بين السلطان والخليفة جدا ، و بر زالخليفة إلى ظاهر بغداد ومشى الجيش بين يديه كانوا يعاملون أباه ، وذلك يوم الأربعاء سلخ شعبان ، وخرج السلطان داود من جانب آخر ، فألها بلغهم كثرة جيوش السلطان محود حسن عماد الدين زنكي للخليقة أن يذهب معه إلى الموصل ، واتفق دخول مسمود إلى بغداد في غيبتهم يوم الاثنين رابع شوال ، فاستحوذ على دار الخلافة بما فيها جميعه ، ثم استخلص من نساء الخليفة وحظاياه الحلى والمصاغ والثياب التي للزينة ، وغير ذلك ، وجمع القضاة والفقهاء ، وأبرز لهم خط الراشد أنه متى خرج من بفداد لقتال السلطان فقد خلع نفسه من الخلافة ، فأفتى من أفتى من أفتى من الفقهاء بخلمه ، نخاع في يوم الاثنين سادس عشر شهر ذى السلطان بعمه المة في بن المستظهر فبو يع بالخلافة عوضا عن ابن أخيه الراشد بالله .

# ﴿ خلافة المقتنى لأمر الله ﴾

أبى عبد الله بن المستظهر ، وأمه صفراء تسمى نسيما ، و يقال لها ست السادة، وله من العمر يومئذ أر به و ن سنة ، بو يع بالخلافة بعد خلع الراشد بيومين ، وخطب له على المنابر يوم الجمعة لعشرين من ذى القعدة ، ولقب بالمقتفى لأنه يقال إنه رأى رسول الله عليه وهو فى المنام وهو يقول له سيصل هذا الأمر إليك فاقتف بى ، فصار إليه بعد ستة أيام فلقب بذلك

### ﴿ فائدة حسنة ينبغي التنبه لها ﴾

ولى المقتنى والمسترشد الخلافة وكانا أخوين ، وكذلك السفاح والمنصور ، وكذلك الهادى والرشيد ، ابنا المهدى ، وكذلك الواثق والمتوكل ابنا المهدى ، وكذلك الواثق والمتوكل ابنا المهدى ، وكذلك الواثق والمعتصر والمعتمد بنو المتوكل ، والمكتنى والمقتدر والقاهر بنو المعتضد ، والمعتضد ، والمعتضد ، والمعتضد ، والمعتضد ، والماضى والمقتنى والمعتبد و مروان ، ولما استقر المقتنى بالخلافة استمر الراشد ذاهبا إلى الموصل و يزيدوهشام بنو عبد الملك بن مروان ، ولما استقر المقتنى بالخلافة استمر الراشد ذاهبا إلى الموصل صحبة صاحبها عماد الدين زنكى ، فدخلها فى ذى الحجة من هذه السنة .

وممن توفى فيها من الأعيان ﴿ محمد بن حمويه ﴾

ابن محمد بن حمويه أبو عبد الله الجويني ، روى الحديث وكان صدوقا مشهو را بالعلم والزهد، وله كرامات ، دخل إلى بغداد فلما ودعهم بالخروج منها أنشدهم :

لئن كان لى من بعد عود إليكم \* نصيب لبانات الفؤاد إليكم و إن تكن الأخرى وفي الغيب غيره \* قضاه و إلا فالسلام عليكم في عبد الله ﴾

ابن أحمد بن حبيب ، أبو بكر العامري ، المعروف بابن الخباز ، سمع الحديث وكان يعظ الناس على طريق التصوف ، وكان ابن الجوزي فيمن تأدب به ، وقد أثنى عليه وأنشد عنه من شعره :

كيف احتيالي وهذا في الهوى حالى \* والشوق أملك لى من عذل عذالي وكيف أشكو وفي حبى له شغل \* يحول بين مهماتي وأشغالي

وكانت له معرفة بالفقه والحديث ، وقد شرح كتاب الشهاب ، وقد ابتني رباطا ، وكان عنده فيه جماعة من المتعبدين والزهاد ، ولما احتضر أوصاهم بتقوى الله عز وجل والاخلاص لله والدين ، فلمافرغ شرع في النزع وعرق جبينه فهد يده وقال بيتا لغيره :

هاقد بسطت يدى إليك فردها \* بالفضل لا بشماتة الأعداء ثم قال: أرى المشايخ بين أيديهم الأطباق وهم ينتظر ونني ، ثم مات ، وذلك ليلة الأربعاء نصف رمضان ودفن برباطه ، ثم غرق رباطه وقبر ، في سنة أربعين وخمسائة ،

﴿ محد بن الفضل ﴾

ابن أحمد بن محمد بن أبى العباس أبو عبد الله الصاعدى الفراوى ، كان أبوه من ثغر فراوه ، وسكن نيسابور ، فولد له بها محمد هذا ، وقد سمع الحديث الكثير على جماعة من المشايخ بالا فاق ، وتفقه وأفتى وناظر و وعظ ، وكان ظريفا حسن الوجه جميل المعاشرة كثير التبسم ، وأملى أكثر من ألف مجلس ، و رحل إليه الطلبة من الا فاق حتى يقال للفراوى ألف راوى ، وقيل إن ذلك كان مكتوبا في خاتمه ، وقد أسمع صحيح مسلم قريباً من عشرين مرة ، توفى في شوال منها عن تسمين سنة .

فيها كثر موت الفجأة بأصبهان فهات ألوف من الناس ، وأغلقت دور كشيرة . وفيها تزوج الخليفة بالخاتون فاطمة بنت محمد بن ملكشاه على صداق مائة ألف دينار ، فحضر أخوها السلطان مسعود المقد وجماعة من أعيان الدولة والوزراء والأمراء ، ونثر على الناس أنواع النثار . وفيها صام أهل بغداد رمضان ثلاثين يوماً ولم يروا الهلال ليلة إحدى وثلاثين ، مع كون السهاء كانت مصحية .

قال ابن الجوزى: وهدا شي لم يقع مشله . وفيها هرب وزير صاحب مصر وهو تاج الدولة بهرام النصراني ، وقد كان تمكن في البلاد وأساء السيرة ، فتطلبه الخليفة الحافظ حتى أخذه فسجنه ثم أطلقه فترهب وترك العمل ، فاستو زر بعده رضوان بن الريحيني ولقبه الملك الأفضل ، ولم يلقب و زير قبله بهذا ، ثم وقع بينه و بين الخليفة الحافظ ، فلم يزل به الخليفة حتى قتله واستقل بتدبير أموره وحده . وفيها ملك عماد الدين زنكي عدة بلدان . وفيها طلع بالشام سحاب أسود أظامت له الدنيا ، ثم ظهر بعده سحاب أحركا نه نار أضاءت له الدنيا ، ثم خابر بعده سحاب أحركا نه نار أضاءت له الدنيا ، ثم جاءت ريح عاصف ألقت أشجاراً كثيرة ، ثم وقع مطر شديد ، وسقط برد كبار . وفيها قصد ملك الروم بلاد الشام فأخذ بلاداً كثيرة من أ يدى الفرنج ، وأطاعه ابن اليون ملك الأرمن .

وممن توفى فيها من الأعيان. ﴿ أحمد بن محمد بن ثابت ﴾

ابن الحسن أبو سعد الخجندى ، تفقه على والده الامام أبى بكر الخجندى الأصبهاني ، و ولى تدريس النظامية ببغداد صراراً ، ويعزل عنها ، وقد سمع الحديث ووعظ ، وتوفى في شعبان منها ، وقد قارب التسمين .

ابن عمر الحريرى، يعرف بابن الطير، سمع الكثير وهو آخر من روى عن أبى الحسن ابن زوج الحرة، وقد حدث عنه الخطيب، وكان ثبتا كثير السماع، كثير الذكر والتلاوة، ممتعاً بحواسه وقواه، إلى أن توفى فى جمادى الأولى عن ست وتسعين سنة.

## ﴿ ثُم دخلت سنة ثنتين وثلاثين وخسائة ﴾

فيها قتل الخليفة الراشد الخاوع ، وذلك أنه اجتمع معه الملك داود وجماعة من كبار الأمراء ، فقصدوا قتال مسعود بأرض مراغة فهزمهم و بدد شملهم ، وقتل منهم خلقا صبراً ، منهم صدقة بن دبيس ، و ولى أخاه محمداً ، كانه على الحلة ، وهرب الخليفة الراشد المخاوع ، فدخل أصبهان فقتله رجل من كان يخدمه من الخراسانية ، وكان قد برأ من وجع أصابه ، فقتاوه في الخامس والعشرين من رمضان ، ودفن بشهرستان ظاهر أصبهان . وقد كان حسن اللون مليح الوجه شديد القوة مهيباً ، أمه أم ولد . وفيها كسى السكمية رجل من التجاريقال له راست الفارسي ، بنانية عشر ألف دينار ، وذلك لأنه لم تأتها كسوة في هذا العام لأجل اختلاف الملوك . وفيها كانت زلزلة عظيمة ببلاد الشام والجزيرة والعراق ، فانه مم شيء كثير من البيوت ، ومات تحت الهدم خلق كثير . وفيها أخذ والحراق ، فانه مدينة حص في الحرم ، وتزوج في رمضان بالست زمرد خاتون ، أم صاحب الملك عماد الدين زنكي مدينة حص في الحرم ، وتزوج في رمضان بالست زمرد خاتون ، أم صاحب دمشق ، وهي التي تنسب إليها الخاتونية البرانية . وفيها ملك صاحب الروم مدينة بزاعة ، وهي على مستة فراسخ من حلب ، فجاء أهلها الذين نجوا من القتل والسبي يستغيثون بالمسلمين ببغداد ، فهنعت ستة فراسخ من حلب ، فجاء أهلها الذين نجوا من القتل والسبي يستغيثون بالمسلمين ببغداد ، فهنعت

الخطبة ببغداد، وجرت فتن طويلة . وفيها تزوج السلطان مسعود بسفرى بنت دبيس بن صدقة و زينت بغداد الذلك سبعة أيام . قال ابن الجوزى : فحصل بسبب ذلك فساد عريض طويل منتشر، ثم تزوج ابنة عمه فزينت بغداد ثلاثة أيام أيضا . وفيها ولد للسلطان الناصر صلاح يوسف بن أيوب ابن شارى بقلعة تكريت .

وممن توفي فيها من الأعيان ﴿ أحمد بن محمد ﴾

أبو بكر بن أبى الفتح الدينورى الحنبلى ، سمع الحديث وتفقه على أبى الخطاب الكلوذائى وأفتى ودرس وناظر ، كان أسعد الميهنى يقول عنه : ما اعترض أبو بكر الدينورى على دليل أحد إلا المه ، وقد تخرج به ابن الجوزى وأنشد :

تمنيت أن يمسى فقيها مناظرا \* بغير عياء والجنون فنون وليس اكتساب المال دونمشقة \* تلقيتها ، فالعلم كيف يكون ؟ ﴿ عبد المنعم بن عبد الكريم ﴾

ابن هوازن ، أبو المظفر القشيرى ، آخر من بقى منهم ، سمع أباه وأبا بكر البيه قى وغيرهما ،وسمع منه عبد الوهاب الانماطي ، وأجاز ابن الجوزى ، وقارب التسمين .

### ﴿ محمد بن عبد الملك ﴾

ابن محمد بن عرى أبو الحسن الكرخى ، سمع الكثير في بلاد شي ، وكان فقيها مفتياً ، تفقه بأبي إسحاق وغيره من الشافعية ، وكان شاعرا فصيحاً ، وله مصنفات كثيرة منها الفصول في اعتقاد الأثمة الفحول ، يذكر فيه مذاهب الساف في باب الاعتقاد ، و يحلى فيه أشياء غريبة حسنة ، وله تفسير وكتاب في الفقه ، وكان لا يقنت في الفجر ، و يقول : لم يصح ذلك في حديث ، وقدكان إمامنا الشافعي يقول : إذا صح الحديث فهومذهبي ، واضربوا بقولي الحائط . وقد كان حسن الصورة جميل الماشرة ، ومن شعره قوله :

تناءت داره عنى ولكن \* خيال جماله في القلب ساكن الذاءت المنالأ الفؤاد به فماذا \* يضر إذا خلت منه الأماكن

تو في وقد قارب التسمين. ﴿ الخليفة الراشد ﴾

منصور بن المسترشد ، قتل بأصبهان بعد مرض أصابه ، فقيل إنه سم ، وقيل قتلته الباطنية ، وقيل قتله الفراشون الذين كانوا يلون أمره فالله أعلم . وقد حكى ابن الجوزى عن أبى بكر الصولى أنه قال الناس يقولون كل سادس يقوم بأمر الناس من أول الاسلام لا بد أن يخلع . قال ابن الجوزى : فتأملت ذلك فرأيته عجباً قيام رسول الله ويتياليه ثم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم على ثم الحسن فلعهمعاوية

ثم يزيد ومعاوية بن يزيد ومروان وعبد الملك ، ثم عبد الله بن الزبير فخلع وقتل ، ثم الوليد ثم سليان ثم عمر بن عبد العزيز ثم يزيد ثم هشام ثم الوليد بن يزيد فخلع وقتل ، ولم ينتظم لبني أمية بعده أمر حتى قام السفاح العباسي ثم أخوه المنصور ثم المهدى ثم الهادى ثم الرشيد ثم الأمين فخلع وقتل ، ثم المأمون والمعتصم والواثق والمتوكل والمنتصر ثم المستعين فخلع ثم قتل ، ثم المعتز والمهتدى والمعتمد والمحتنى ثم المقتدر فخلع ثم عيد فقتل ، ثم القاهر والراضي والمتقى والمكتنى والمطيع ثم الطائع علم ، ثم القادر والقائم والمقتدى والمستظهر والمسترشد ثم الراشد فخلع وقتل .

## ﴿ أُنُو شروان بن خالد ﴾

ابن محمد القاشاني القيني ، من قرية قين من قاشان ، الوزير أبو نصر ، وزر للسلطان محمود وللخليفة المسترشد، وكان عاقلا مهيباً عظيم الخلقة ، وهوالذي ألزم أبا محمد الحريري بتكميل المقامات، وكان سبب ذلك أن أبا محمد كان جالساً في مسجد بني حرام في محلة من محال البصرة ، فدخل عليه شيخ ذو طمرين فقالوا: من أنت ? قال أنا رجل من سروج ، يقال لي أبو زيد . فعمل الحريري المقامة الحرامية واشتهرت في الناس ، فلما طالعها الوزير أنوشروان أعجب بها وكلف أبا محمد الحريري أن يزيد عليها غيرها فزاد عليها غيرها إلى تمام خمسين مقامة ، فهي هذه المشهورة المتداولة بين الناس ، وقد كان الوزير أنوشروان كريما ، وقد مدحه الحريري صاحب المقامات .

ألا ليت شعرى والتمنى لعله \* وإن كان فيه راحة لأخى الكرب أتدرون أنى مذتناءت دياركم \* وشط اقترابى من جنابكم الرحب أكابد شوقا ما أزال أداره \* يقلبنى فى الليل جنباً على جنب وأذ كر أيام التلاقى فأنثنى \* لتذكارها بادى الاسى طائر اللب ولى حنة فى كل وقت إليكم \* ولاحنة الصادى إلى البارد العذب فو الله لو أنى كتمت هواكم \* لما كان مكتوماً بشرق ولا غرب وهما شجا قابى المهنى وشفة \* رضاكم باهمال الاجابة عن كتبى وقد كنت لاأخشى مع الذنب جفوة \* فقد صرت أخشاها ومالى من ذنب ولما سرى الوفد العراقي نحوكم \* وأعوزني المسرى إليكم مع الركب جعلت كتابى نائباً عن ضرورتى \* ومن لم يجد ماء تيمم بالترب ويمضد أيضاً بضعة من جوارحي \* تنبيكم عن سرحالى وتستنبى ويمضد أيضاً بضعة من جوارحي \* تنبيكم عن سرحالى وتستنبى ولست أرى اذ كاركم بعد خيركم \* عكرمة ، حسبى اعتذاركم حسبى ولست أرى اذ كاركم بعد خيركم \* عكرمة ، حسبى اعتذاركم حسبى

### ﴿ ثم دخلت سنة ثلاث وثلاثين وخسمائة ﴾

فيها كانت زلزلة عظيمة عدينة جبرت فات بسببها مائتا ألف وثلاثون ألفا ، وصار مكانها ماء أسود عشرة فراسخ في مثلها ، و زلزل أهل حلب في ليلة واحدة ثمانين مرة . وفيها وضع السلطان سنجر محود مكوسا كثيرة عن الناس ، وكثرت الأدعية له . وفيها كانت وقعة عظيمة بين السلطان سنجر وخوار زم شاه ، فهزمه سنجر وقتل ولده في المركة ، فحزن عليه والده حزنا شديداً . وفيها قتل صاحب دمشق شهاب الدين محود بن تاج الملوك بورى بن طغتكين ، قتله ثلاثة من خواصه ليلا وهر بوا من القلعة ، فأدرك اثنان فصلبا وأفلت واحد . وفيها عزل اليهود والنصارى عن المباشرات ثم أعيدوا قبل شهر وحج بالناس فيها قطز الخادم .

وفيها توفي من الأعيان ﴿ زاهر بن طاهر ﴾

ابن محمد ، أبو القاسم بن أبى عبد الرحمن بن أبى بكرالسحامى المحدث المكثر ، الرحال الجوال، معمع الكثير وأملى بجامع نيسابور ألف مجلس ، وتكلم فيه أبو سعد السمعانى ، وقال : إنه كان يخل بالصلوات . وقد رد ابن الجوزى على السمعانى بعندر المرض و يقال : إنه كان به مرض يكثر بسببه جمع الصلوات فالله أعلم ، بلغ خمساً و ثمانين سنة توفى بنيسابور فى ربيع الا خر، ودفن بمقبرته .

ابن أفاح ، أبو القاسم الكاتب ، وقد خلع عليه المسترشد ولقبه جمال الملك ، وأعطاه أربعة دور ، وكانت له دار إلى جانبهن فهدمهن كابن واتخذ مكانبن داراً هائلة ، طولها ستون ذراعا فى عرض أربهين ذراعا ، وأطلق له الخليفة أخشابها وآجرها وطرازاتها ، وكتب عليها أشعارا حسنة من نظمه ونظم غيره ، فن ذلك ما هو على باب دارها :

إن أعجب الراؤن من ظاهرى \* فباطنى لو علموا أعجب شد بانى من كفه مزنة \* يخجل منها العارض الصيب و رنحت روضة أخلاقه \* في ديار نورها مذهب

صدر كسى صدرى من نوره \* شمساً على الأيام لا تغرب

وعلى الطر زمكتوب:

ومن المروءة للفتى \* ماعاش دار فاخره فاقنع من الدنيام ا \* واعمل لدار الآخره هاتيك وافيت عما \* وعدت وهاتي باتره

و في موضع آخر مكتوب:

وناد كأن جنان الخ \* لمدأعارته من حسنهار ونقا وأعطته من حادثات الزما \* ن أن لا يلم به مو بقا فأضحى ينبئه على كل ما \* بنى مغر با كان أو مشرقا تظل الوفود به عكفا \* و يمسى الضيوف به طرقا بقيت له يا جمال الملو \* كوذا الفضل مهاأردت البقا وسالمه فيك ريب الزما \* ن و وقيت فيه الذي يتقى

فما والله صدقت هذه الأمانى ، بل عما قريب اتهمه الخليفة بأنه يكاتب دبيساً فأمر بخراب داره تلك فلم يبق فيها جدار ، بل صارت خربة بعد ما كانت قرة العيون من أحسن المقام والقرار ، وهذه حكمة الله من تقلب الليل والنهار ، وما تجرى بمشيئة الأقدار ، وهي حكمته في كل دار بنيت بالأشر والبطر ، وفي كل لباس لبس على التيه والكبر والأشر . وقد أو رد له ابن الجوزي أشعاراً حسنة من نظمه ، وكمات من نثره فمن ذلك قوله :

دع الهوى لا ناس يعرفون به \* قد مارسوا الحب حتى أصعبه أدخلت نفسك فيما لست تجربه \* والشئ صعب على من لا يجربه أمن اصطبار و إن لم تستطع خلدا \* فرب مدرك أمر عز مطلبه أحن الضاوع على قلب يخيرنى \* فى كل يوم يعيينى تقلبه تأرج الربح من نجد يهيجه \* ولامع البرق من نفهات يطربه هذه الخيف وهاتيك منى \* فترفق أيها الحادى بنا واحبس الركب علينا ساعة \* نندب الدار ونبكى الدنا فلذا الموقف أعددت البكا \* ولذا اليوم الدموع تقتنى فلذا الموقف أعددت البكا \* ولذا اليوم الدموع تقتنى زماننا كان وكنا جيرة \* فأعاد الله ذاك الزمنا بيننا يوم ائتلاف نلتق \* كان من غير تراضى بيننا بيننا يوم ائتلاف نلتق \* كان من غير تراضى بيننا بيننا يوم ائتلاف نلتق \* كان من غير تراضى بيننا

وقو له

فيها حاصر زنكي دمشق فحصنها الأنابك معين الدين بن مملوك طغتكين ، فاتفق موت ملكها جمال الدين محمود بن بورى بن طغتكين ، فأرسل معين الدين إلى أخيه مجير الدين أنق ، وهو ببعلبك فلكه دمشق ، فذهب زنكي إلى بعلبك فأخذها واستناب عليها نجم الدين أبوب صلاح الدين . وفيها دخل الخليفة على الخانون فاطمة بنت السلطان مسعود ، وأغلقت بغداد أياما . وفيها نودى الصلاة على رجل صالح فاجتمع الناس بمدرسة الشيخ عبد القادر فاتفق أن الرجل عطس فأفاق ،

وحضرت جنازة رجل آخر غيره فصلى عليه ذلك الجمع الكثير. وفيها نقصت المياه من سائر الدنيا وفيها ولد صاحب حماه تقى الدين عمر شاهنشاه بن أيوب بن شارى .

وممن توفى فيها من الأعيان. ﴿ أَحِمْدُ بِن جَعْمُرُ ﴾

ابن الفرج أبو العباس الحربي ، أحد العباد الزهاد ، سمم الحديث وكانت له أحوال صالحة ، حتى كان يقال : إنه كان يرى في بعض السنين بعرفات ، ولم يحج في تلك السنة .

## ﴿ عبد السلام بن الفضل ﴾

أبو القاسم الجيلى ، سمع الحديث وتفقه على الكيا الهراسي ، و برع فى الاصول والفروع ، وغير ذلك ، وولى قضاء البصرة وكان من خيار القضاة .

## ﴿ ثُم دخلت سنة خس وثلاثين وخسائة ﴾

فيها وصلت البردة والقضيب إلى بغداد ، وكانا مع المسترشد حين هرب سنة تسع وعشرين ، وخمسائة فحفظهما السلطان سنجر عنده حتى ردهما في هذه السنة . وفيها كملت المدرسة الكالية المنسو بة إلى كال الدين ، أبى الفتوح حمزة بن طلحة ، صاحب المخزن ، ودرس فيها الشيخ أبو الحسن الحلى ، وحضر عنده الأعيان .

وممن توفى فيها من الأعيان ﴿ إسماعيل بن محمد ﴾

ابن على ، أبو القاسم الطلحى الأصبهاني ، سمع الكثير ، و رحل وكتب وأملى بأصبهان ، قريبا من ثلاثة آلاف مجلس ، وكان إماما في الحديث والفقه والتفسير واللغة ، حافظا متقنا ، توفي ليلة عيد الأضحى وقد قارب الثمانين ، ولما أراد الغاسل تنحية الخرقة عن فرجه ردها بيده ، وقيل : إنه وضع يده على فرجه

ابن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن الربيع بن ثابت بن وهب بن مسجعة بن الحارث بن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصارى ، سمع الحديث وتفرد عن جماعة من المشايخ ، وأملى الحديث في جامع القصر ، وكان مشاركا في علوم كثيرة ، وقد أسر في صغره في أيدى الروم فأرادو ، على أن يتكلم بكلمة الكفر فلم يفعل ، وتعلم منهم خط الروم ، وكان يقول من خدم المحابر خدمته المنابر ، ومن شعره الذي أو رده له ابن الجوزى عنه وشمعه منه قوله :

احفظ لسانك لا تبع بثلاثة \* سنومال ، إن سئلت ، ومذهب فعلى الثلاثة تبتلى بثلاثة \* بمكفر و بحاسد ومكذب وقوله : لى مدة لا بد أبلغها \* فاذا انقضت مت لوقت لوقت لوقت لا بد أبلغها \* ما ضرنى ما لم يجى الوقت

قال ابن الجوزى: بلغ من العمر ثلاثا وتسعين سنة ، لم تتغير حواسه ولا عقله ، توفى ثانى رجب منها . وحضر جنازته الأعيان وغيرهم ، ودفن قريبا من قبر بشر .

﴿ يوسف بن أبوب ﴾

ابن الحسن بن زهرة ، أبو يعقوب الهمذائى ، تفقه بالشيخ أبى إسحاق ، و برع فى الفقه والمناظرة ثم ترك ذلك واشتغل بالعبادة ، وصحب الصالحين ، وأقام بالجبال ، ثم عاد إلى بغداد فوعظ بها ، وحصل له قبول . توفى فى ربيع الأول ببعض قرى هراة .

### ﴿ ثم دخلت سنة ست وثلاثين وخمسائة ﴾

فيها كانت حروب كثيرة بين السلطان سنجر وخوار زم شاه ، فاستحوذ خوار زم على مرو بعد هزيمة سنجر ففتك بها ، وأساء التدبير بالنسبة إلى الفقهاء الحنفية الذين بها ، وكان جيش خوار زم ثلاثمائة ألف مقاتل . وفيها تحمل عمل دمشق النهر و ز ، وخلع نهر و زشحنة بغداد على حباب صباغ الحرير الرومى ، و ركب هو والسلطان مسعود في سفينة في ذلك النهر ، وفرح السلطان بذلك ، وكان قد صرف السلطان على ذلك النهر سبعين ألف دينار . وفيها حج كال الدين طلحة صاحب المخزن ، وعاد فتزهد وترك العمل ولزم داره . وفيها عقدت الجمعة بمسجد العباسيين باذن الخليفة . وحج بالناس قطز .

وممن توفي فيها من الأعيان . ﴿ إسهاعيل بن أحمد بن عمر ﴾

ابن الأشعث ، أبو القاسم بن أبي بكر السمرقندى الدمشقي ثم البغدادى ، سمع الكثير وتفرد عشايخ ، وكان سماعه صحيحاً ، وأملي بجامع المنصور مجالس كثيرة نحو ثلاثماثة مجلس ، توفي وقد جاوز الثمانين جاوز الثمانين

ابن محمد بن على ، أبو محمد بن الطراح المدير ، ولد سنة تسع وعشر بن وأر بعائة ، وسمع الكثير وأسمع ، وكان شيخًا حسنا مهيبًا كثير العبادة ، توفى في رمضان منها .

﴿ ثُم دخلت سنة سبع وثلاثين وخمسائة ﴾

فيها ملك عماد الدين زنكي الحديثة ، ونقل آلمهارش منها إلى الموصل ، و رتب فيها نوابا منجهته . ﴿ ثم دخلت سنة ثمان وثلاثين وخسائة ﴾

فيها تجهز السلطان مسعود ليأخذ الموصل والشام من زنكى ، فصالحه على مائة ألف دينار ، فدفع اليه منها عشرين ألف دينار ، وأطلق له الباقى ، وسبب ذلك أن ابنه سيف الدين غازى كان لايزال فى خدمة السلطان مسعود . وفيها ملك زنكى بعض بلاد بكر . وفيها حصر الملك سنجر خوار زم شاه ، ثم أخذ منه مالا وأطلقه . وفيها وجد رجل يفسق بصبى فألتى من رأس منارة ، وفي ليلة الثلاثاء الرابع

والعشرين من ذي القعدة زلزلت الأرض. وحج بالناس قطز.

وممن توفى فيها من الأعيان ﴿ عبد الوهاب بن المبارك ﴾

ابن أحمد، أبو البركات الأنماطي، الحافظ الكبير، كان ثقـة دينا و رعا، طليق الوجه، سهل الأخلاق، توفى في المحرم عن ست وتسمين سنة.

### ﴿ على بن طراد ﴾

ابن محمد الزينبي ، الوزير العباسي ، أبو القاسم نقيب النقباء على الطائفتين ، في أيام المستظهر ، ووزر للمسترشد ، وتوفى في رمضان عن ست وسبعين سنة .

#### ﴿ الزنخشري محود ﴾

ابن عمر بن محمد بن عمر ، أبو القاسم الزخشرى ، صاحب الكشاف في التفسير ، والمفصل في النحو وغير ذلك من المصنفات المفيدة ، وقد سمع الحديث وطاف البلاد ، وجاور مكة مدة ، وكان يظهر مذهب الاعتزال و يصرح بذلك في تفسيره ، و يناظر عليه ، وكانت وفاته بخوار زم ليلة عرفة منها ، عن ست وسبمين سنة .

## ﴿ ثم دخلت سنة تسع وثلاثين وخمسمائة ﴾

فيها أخذ العاد زنكي الرهاوغيرها من حصون الجزيرة من أيدى الفرنج، وقتل منهم خلقا كثيراً وسبى نساء كثيرة، وغنم أموالا جزيلة، وأزال عن المسلمين كربا شديدا. وحج بالناس قطز الخادم وتنافس هو وأمير مكة فنهب الحجيج وهم يطوفون.

وفيها توفي من الأعيان ﴿ إبراهيم بن محمد بن منصور ﴾

ابن عمر أبو الوليد الكرخي ، تفقه بأبي إسحاق وأبي ســعد المتولى ، حتى صار أوحد زمانه فقها وصلاحاً ، مات في هذه السنة . ﴿ سعد بن محمد ﴾

ابن عمر أبو منصور البزار، سمع الحديث وتفقه بالغزالي والشاشي والمتولى والكيا، وولى تدريس النظامية، وكان له سمت حسن، ووقار وسكون، وكان يوم جنازته مشهوداً، ودفن عند أبي إسحاق.

## ﴿ عمر بن إبراهيم ﴾

ابن محمد بن أحمد بن على بن الحسين بن على بن حمزة بن يحيى بن الحسين بن زيد بن على بن الحسين بن زيد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب ، القرشي العلوى ، أبو البركات الكوفى ، ثم البغدادى ، معم الكثير وكتب كثيراً ، وأقام بدمشق مدة ، وكان له معرفة جيدة بالفقه والحديث والتفسير واللغة والأدب ، وله تصانيف في النحو ، وكان خشن العيش ، صابراً محتسباً ، توفى في شعبان من هذه السنة عن سبع وتسعين سنة رحمه الله تعالى .

## ﴿ ثم دخلت سنة أر بعين وخسمائة ﴾

فيها حصر على بن دبيس أخاه محمداً ولم يزل يحاصره حتى اقتلع من يده الحلة وملكها ، وفى رجب منها دخل السلطان مسمود بغداد خوفا من اجتماع عباس صاحب الرى ، ومحمد شاه بن محمود ، ثم خرج منها فى رمضان ، وحج بالناس أرجوان مملوك أمير الجيوش بسبب ما كان وقع بين قطز وأمير مكة فى السنة الماضية .

وممن توفى فيها من الأعيان ﴿ أحمد بن محمد ﴾

ابن الحسن بن على بن أحمد بن سلمان ، أبو سعد الأصبهاني ، ثم البغدادى ، سمع الحديث وكان على طريقة السلف ، حلو الشمائل ، مطرح الكلفة ، ربما خرج إلى السوق بقميص وقلنسوة . وحج أحد عشر حجة ، وكان يملى الحديث ويكثر الصوم ، توفى بنهاوند فى ربيع الأول من هذه السنة ، وقد قارب الثمانين .

ابن الحسين بن أحمد ، أبو الحسن البزدى ، تفقه بأبى بكر الشاشى ، وسمع الحديث وأسمعه ، وكان له ولأخيه قميص واحد ، إذا خرج هذا لبسه وجلس الا خرفى البيت عريانا ، وكذا الا خر . ﴿ موهوب بن أحمد ﴾

ابن محمد بن الخضر ، أبو منصور الجواليق ، شيخ اللغة فى زمانه ، باشر مشيخة اللغة بالنظامية بعد شيخه أبى زكريا التبريزى ، وكان يؤم بالمقتنى ، وربما قرأ الخليفة عليه شيئا من الكتب ، وكان عاقلا متواضعاً فى ملبسه ، طويل الصمت كثير الفكر ، وكانت له حلقة بجامع القصر أيام الجمع ، وكان فيه لكنة ، وكان يجلس إلى جانبه المغربي معبر المنامات ، وكان فاضلا لكنه كان كثير النماس فى مجلسه ، فقال فهما بعض الأدباء :

بغداد عندى ذنبها لن يغفرا \* عيوبها مكشوفة لن تسترا كون الجواليقى فيها ممليا \* لغة وكون المغربي معبرا ما سور للكنته يقول فصاحة \* ويوم يقظته يعبر في الكرا ﴿ ثم دخلت سنة إحدى وأر بعين وخمسائة ﴾

فى ليلة مستهل ربيع الأول منها احترق القصر الذى بناه المسترشد ، وكان فى غاية الحسن ، وكان الخليفة المقتنى قد انتقل بجواريه وحظاياه إليه ليقيم فيه ثلاثة أيام ، فما هو إلا أن ناموا احترق عليهم القصر بسبب أن جارية أخذت فى يدها شمعة فعلق لهما ببعض الا خشاب ، فاحترق القصر وسلم الله الخليفة وأهله ، فأصبح فتصدق بأشياء كثيرة ، وأطلق خلقا من المحبسين . وفى رجب منها وقع بين الخليفة والسلطان مسعود واقع فبعث الخليفة إلى الجوامع والمساجد فأغلقت ثلاثة أيام ، حتى

اصطلحا. وفي وم الجمعة نصف ذي القعدة جلس ابن العبادي الواعظ فتكلم والسلطان مسعود حاضر ، وكان قد وضع على الناس في البيع مكسا فاحشا ، فقال في جملة وعظه : ياسلطان العالم ، أنت تطلق في بعض الأحيان للمغنى إذا طربت قريباً مما وضعت على المسلمين من هذا المكس ، فهدى مغنياوقد طربت فهب لي هذا المكس شكراً لنعم الله عليك. فأشار السلطان بيده أن قدفعلت ، فضج الناس بالدعاء له ، وكتب بذلك سجلات ، ونودى في البلد باسقاط ذلك المكس ، ففرح الناس بذلك ولله الحمد والمنة. وفها قل المطر جدا ، وقلت مياه الأنهار ، وانتشر جراد عظم ، وأصاب الناس داء في حلوقهم ، فمات بذلك خلائق كثيرة فانا لله و إنا إليه راجعون . وفيها قتل الملك عماد الدين زنكي من قيم الدولة التركي صاحب الموصل ، وحلب وغييرها من البلاد الشامية والجزيرة ، وكان محاصراً قلعة جعبر ، وفيها شهاب الدين سالم من مالك العقيلي ، فعرطل بعض مماليك زنكي حتى قتلوه في الليلة الخامسة من ربيع الأول من هذه السنة. قال العاد الكاتب: كان سكرانا فالله أعلم. وقدكان زنكي من خيار الماوك وأحسنهم سيرة وشكلا ، وكان شجاعا مقداماحازماً ، خضعت له ملوك الأطراف، وكان من أشد الناس غيرة على نساء الرعية ، وأجود الملوك معاملة ، وأرفقهم بالعامة ، وقام بالأمرمن بعده بالموصل ولده سيف الدولة ، و بحلب نور الدين محود ، فاستعاد نور الدين هذا مدينة الرها ، وكان أبوه قـد فتحها . فلما مات عصوا فقهرهم نور الدين . وفيها ملك عبـد المؤمن صاحب المغرب وخادم ابن تومرت جزيرة الأندلس ، بعد حروب طويلة . وفيها ملكت الفرنج مدينة طرابلس الغرب، وفها استعاد صاحب دمشق مدينة بعلبك. وفها جاء نجم الدين أبوب إلى صاحب دمشق فسلمه القلعة وأعطاه أمز به عنده بدمشق . وفيها قتل السلطان مسعود حاجبه عبد الرحمن من طغرلبك وقتل عباساً صاحب الري ، وألقي رأسه إلى أصحابه فانزعج الناس ونهبوا خيام عباس هذا ، وقد كان عباس من الشجعان المشهورين ، قاتل الباطنية مع مخدومه جوهر ، فلم يزل يقتل منهم حتى بني مأذنة من رؤسهم عدينة الرى . وفها مات نقيب النقباء ببغداد محمد من طراد الزينبي ، فتولى بعده على من طلحة الزينبي . وفيها سقط جدار على ابنــة الخليفة ، وكانت قد بلغت مبالغ النساء ، فماتت فحضر جنازتها الأعيان . وحج بالناس قطز الخادم .

وممن توفى فيها من الأعيان . ﴿ زنكي بن آقسنقر ﴾

تقدم ذكر شيء من ترجمته ، وهو أبو نور الدين محمود الشهيد ، وقد أطنب الشيخ أبو شامة في الروضتين في ترجمته ، وما قيل فيه من نظم ونثر رحمه الله .

و سعد الحير ﴾

محمد بن سهل بن سعد ، أبو الحسن المغربي الأندلسي الأنصاري ، رحل وحصل كتباً نفيسة ،

وروى عنه ابن الجوزى وغيره ، وقد أوصى عند وفاته أن يصلى عليه الغزنوى ، وأن يدفن عند قبر عبد الله بن الأمام أحمد ، وحضر جنازته خلائق من الناس .

### ﴿ شافع بن عبد الرشيد ﴾

ابن القاسم، أبو عبد الله الجيلي الشافعي، تفقه على الكيا وعلى الغزالي، وكان يسكن الكرخ، وله حلقة بجامع المنصور في الرواق. قال ابن الجوزي وكنت أحضر حلقته.

## ﴿ عبد الله من على ﴾

ابن أحمد بن عبد الله ، أبو محمد سبط أبى منصور الزاهد ، قرأ القراءات وصنف فيها ، وسمع الحديث الكثير ، واقتنى الكتب الحسنة ، وأم فى مسجده نيفا وخمسين سنة ، وعلم خلقاً القرآن . قال ابن الجوزى : ما سمعت أحداً أحسن قراءة منه ، وحضر جنازته خلق كثير .

#### ﴿ عباس شحنة الرى ﴾

توصل إلى أن ملكها ثم قتله مسعود ، وقد كان كثير الصدقات والاحسان إلى الرعية ، وقتل من الباطنية خلقا حتى بني من رؤسهم منارة بالرى ، وتأسف الناس عليه .

#### ﴿ محد بن طراد ﴾

ابن محمد الزينبي ، أبو الحسن نقيب النقباء ، وهو أخو على بن طراد الوزير ، سمع الكثير من أبيه ومن عمه أبى نصر وغيرهما ، وقارب السبعين .

#### ﴿ وجيه بن طاهر ﴾

ابن محمد بن محمد ، أبو بكر الشحامى ، أخو زاهر ، وقد سمع الكثير من الحديث ، وكانت له معرفة به ، وكان شيخا حسن الوجه ، سريع الدمعة ، كثير الذكر ، جمع السماع إلى العمل إلى صدق اللهجة توفى ببغداد في هذه السنة .

## ﴿ ثم دخلت سنة ثنتين وأر بعين وخسمائة ﴾

فيها ملكت الفرنج عدة حصون من جزيرة الأندلس . وفيها ملك نور الدين بن محمود زنكى عدة حصون من يد الفرنج بالسواحل . وفيها خطب المستنجد بالله بولاية العهد من بعد أبيه المقتفى . وفيها تولى عون بن يحيى بن هبيرة كتابة ديوان الزمام ، و ولى زعيم الدين يحيى بن جعفر صدرية الخزن المعمورة . وفيها اشتد الغلاء بافريقية وهلك بسببه أكثر الناس حتى خلت المنازل ، وأقفلت المعاقل . وفيها تزوج سيف الدين غازى بنت صاحب ماردين حسام الدين تمرتاش بن أرتق ، بعد أن حاصره فصالحه على ذلك ، فحملت إليه إلى الموصل بعد سنتين ، وهو مريض قد أشرف على الموت ، فلم يدخل بها حتى مات ، فتولى بعده على الموصل أخوه قطب بن مودود فتزوجها . قال ابن الجوزى :

وفى صفر رأى رجل فى المنام قائلايقول له :من زار أحمد بن حنبل غفر له . قال فلم يبق خاص ولاعام إلا زاره . قال ابن الجوزى : وعقدت يومئذ ثم مجلسا فاجتمع فيه ألوف من الناس .

وممن توفى فيهامن الأعيان . ﴿ أسعد بن عبد الله ﴾

ابن أحمد بن محمد بن عبد الله بن عبد الصمد بن المهتدى بالله ، أبو منصور ، سمع الحديث الكثير ، وكان خيراً صالحا ممتعا بحواسه وقواه ، إلى حين الوفاة . وقد جاو زالمائة بنحو من سبع سنين ﴿ أبو محمد عبد الله بن محمد ﴾

ابن خلف بن أحمد بن عمر اللخمى الأندلسي ، الرباطي الحافظ ، مصنف كتاب اقتياس الأنوار والتماس الأزهار ، في أنساب الصحابة و رواة الا أدار ، وهو من أحسن التصانيف الكبار ، قتل شهيداً صبيحة بوم الجمعة العشرين من جمادي بالبرية .

## ﴿ نصر الله بن محمد ﴾

ابن عبد القوى ، أبو الفتح اللاذق المصيصى الشافعى ، تفقه بالشيخ نصر بن إبراهيم المقدسى ، بصور ، وسمع بها منه ومن أبى بكرالخطيب ، وسمع ببغداد والأنبار ، وكان أحد مشايخ الشام ، فقيهاً في الأصول والفروع ، توفى فيها وقد جاوز التسعين بأربع سنين .

## ﴿ هبة الله بن على ﴾

ابن مجد بن حمزة أبو السعادات ابن الشجرى النحوى ، ولد سنة خسين وأر بعائة ، وسمع الحديث وانتهت إليه رياسة النحاة . قال سمعت بيتا في الذم أبلغ من قول مكو به :

وما أنا إلا المسك قد ضاع عندكم \* يضيع وعند الأ كثرين يضوع ﴿ ثُم دخلت سنة ثلاث وأربعين وخمسائة ﴾

فيها استغاث مجير الدين بن أتابك دمشق بالملك نور الدين صاحب حلب على الفرنج، فركب سريماً فالتقى معهم بأرض بصرى فهزمهم، و رجع فنزل على الكسوة ، وخرج ملك دمشق مجير الدين أرتق نخدمه واحترمه وشاهد الدما شقة حرمة نور الدين حتى تمنوه . وفيها ملكت الفرنج المهدية وهرب منها صاحبها الحسن بن على بن يحيى بن تميم بن المعز بن باديس بن منصور بن بوسف بن بليكين بأهله وخاف على أمواله فتمزقت في البلاد ، وتمزق هو أيضاً في البلاد ، وأكان آخرماوك بني باديس ، وكان ابتداء ملكهم في سنة خمس وثلاثين وثلاثمائة ، فدخل الفرنج إليها وخزائنها مشحونة بالحواصل والا موال والعدد وغير ذلك ، فانا لله وإنا إليه راجعون . وفيها حاصرت الفرنج وهم في سبمين ألف مقاتل ، ومعهم ملك الألمان في خلق لا يعلمهم إلا الله عز وجل ، دمشق وعليها مجير الدين أرتق وأقابكه معين الدين ، وهو مدير المملكة ، وذلك يوم السبت سادس ربيع

الأول، فخرج إليهم أهلها في مائة ألف وثلاثين ألفا، فاقتتلوا معهم قتالا شديداً، قتل من المسلمين في أول يوم نحو من مائتي رجل ، ومن الفرنج خلق كثير لا يحصون ، واستمر الحرب مدة ، وأخرج مصحف عثمان إلى وسط صحن الجامع ، واجتمع الناس حوله يدعون الله عز وجل ، والنساء والأطفال مكشفي الرؤس يدعونو يتباكون، والرماد مفروش في البلد، فاستغاث أرتق بنو رالدين محمود صاحب حلب وبأخيه سيف الدين غازي صاحب الموصل، فقصداه سريماً في نحو من سبعين ألفا عن انضاف إلهم من الملوك وغيرهم ، فلما سمعت الفرنج بقدوم الجيش تحولوا عن البلد ، فلحقهم الجيش فقتاوا منهم خلقا كثيرا ، وجماً غفيرا ، وقتلوا قسيساً معهم اسمه إلياس ، وهو الذي أغراهم بدمشق ، وذلك أنه افترى مناماً عن المسيح أنه وعده فتح دمشق ، فقتل لمنه الله ، وقد كادوا يأخذون البلد ، ولكن الله سلم، وحماها بحوله وقوته . قال تعالى ( ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ) ومدينة دمشق لاسبيل للأعداء من الكفرة علما ، لأنها المحلة التي أخبر رسول الله عَيْكَ في عنها أنها معقل الاسلام عند الملاحم والفتن ، وبها ينزل عيسى ابن مرم ، وقد قتل الفرنج خلقا كثيرا من أهل دمشق ، وممن قتلوا الفقيه الكبير الملقب حجة الدين شيخ المالكية بها ، أبو الحجاج بوسف بن درناس الفندلاوي ، بأرض النيرب ، ودفن عقابر باب الصغير ، وكان مجير الدين قــد صالح الفرنج عن دمشق ببانياس ، فرحلوا عنهـا وتسلموا بانياس . وفتها وقع بين السلطان مسعود وأمرائه ففارقوه ، وقصدوا بغداد فاقتتلوا مع العامة ، فقتلوا منهم خلقا كثيرا من الصغار والكبار، ثم اجتمعوا قبال التاج وقبلوا الأرض واعتـ ذروا إلى الخليفة مما وقع، وسار وا نحو النهر وأن فتفرقوا في البلاد ، ونهبوا أهلها ، فغلت الأسمار بالمراق بسبب ذلك . وفيها ولى قضاء القضاة ببغداد أبو الحسن على بن أحمد بن على بن الدامغاني ، بعــد وفاة الزينبي . وفيها ملك سولى بن الحسين ملك الثغور مدينة غزنة ، فذهب صاحبها مهرام شاه بن مسعود من أولاد سبكتكين إلى فرغانة فاستغاث بملكها ، فجاء بجيوش عظيمة فاقتلع غزنة من سولى ، وأخذه أسيراً فصلبه ، وقد كان كر ما جوادا ، كثير الصدقات .

وعن توفى فيها من الأعيان . ﴿ إبراهيم بن محمد ﴾

ابن نهار بن محر زالفنوى الرقى ، مع الحديث وتفقه بالشاشى والغزالى ، وكتب شيئا كثيرا من مصنفاته ، وقرأها عليه ، وصحبه كثيرا ، وكان مهيباً كثير الصمت ، توفى فى ذى الحجة منها وقد جاوز الثمانين.

ابن شادى ، استشهد مع نور الدين ، وهو والد الست عذار ، واقفة العذارية ، وتقى الدين عمر واقف التقوية .

#### ﴿ على بن الحسين ﴾

ابن محمد بن على الزينبي ، أبو القاسم الأ كمل بن أبى طالب نور الهدى بن أبى الحسن نظام الحضرتين ابن نقيب النقباء أبى القاسم بن القاضى أبى تمام العباسي ، قاضى القضاة ببغداد وغيرها ، سمع الحديث ، وكان فقيها رئيساً ، وقو را حسن الهيئة والسمت ، قليل السكلام ، سافر مع الخليفة الراشد إلى الموصل، وجرت له فصول ثم عاد إلى بغداد فمات بها في هذه السنة ، وقد جاو ز الستين ، وكانت جنازته حافلة

الفندلاوى، شيخ المالكية بدمشق، قتل يوم السبت سادس ربيع الأول قريباً من الربوة في أرض النيرب، هو والشيخ عبد الرحمن الجلجولى، أحد الزهاد رحمهما الله تعالى، والله سبحانه أعلم.

فيها كانت وفاة القاضي عياض بن موسى بن عياض بن عمر و بن موسى بن عياض بن محمد بن موسى سنعياض اليحصي السبتي ، قاضها أحدمشا يخ العلماء المالكية ، وصاحب المصنفات الكثيرة المفيدة ، منها الشفا ، وشرح مسلم ، ومشارق الأنوار ، وغير ذلك ، وله شعر حسن ، وكان إماما في علوم كثيرة ، كالفقه واللغة والحديث والأدب ، وأيام الناس ، ولد سنة ست وأربعين وأربعائة ، ومات يوم الجمعة في جمادي الآخرة ، وقيل في رمضان من هذه السنة ، عدينة سبتة . وفهما غزا الملك نور الدين محود بن زنكي صاحب حلب بلاد الفرنج ، فقتل منهم خلقا ، وكان فيمن قتــل البرئس صاحب إنطاكية ، وفتح شيئًا كثيرًا من قلاعهم ولله الحمد. وكان قد استنجد معين الدين بن أتابك دمشق ، فأرسل إليه بفريق من جيشه صحبة الأمير مجاهد الدين بن مر وان بن ماس ، نائب صرخد فأبلوا بلاء حسنا ، وقد قال الشعراء في هذه الغز وة أشـمارا كثيرة ، منهم ابن القيسراني وغيره ، وقد سردها أبو شامة في الروضتين . وفي نوم الأر بعاء ثالث ربينع الاَّخر استوزر للخلافة أنوالمظفر يحيى بن هبيرة ، ولقب عون الدين ، وخلع عليه . و في رجب قصد الملك شأه بن محمود بغداد ومعه خلق من الأمراء ، وممه على بن دبيس وجماعة من التركان وغيرهم ، وطلبوا من الخليفة أن يخطب له فامتنع من ذلك ، وتكر رت المكاتبات ، وأرسل الخليفة إلى السلطان مسعود يستحثه في القدوم ، فتمادى عليه وضاق النطاق ، واتسع الخرق على الراقع ، وكتب الملك سنجر إلى ابن أخيه يتوعده إن لم يسرع إلى الخليفة ، فما جاء إلاف أواخر السنة ، فانقشعت تلك الشرور كلها ، وتبدلت سرورا أجمعها . وفي هذه السنة زلزلت الأرض زلزالا شديداً ، وتموجت الأرض عشر مرات ، وتقطع جبل بحلوان ،وانهدم الرباط النهر جو رى ، وهلك خلق كشر بالبرسام ، لا يتكلم المرضى به حتى عوتوا . وفها مات سيف الدين غازي بن زنـ كي صاحب الموصل ، وملك بعده أخوه قطب الدين مودود بن زنكى ، وتزوج بامرأة أخيه التى لم يدخل بها ، الخاتون بنت تمرتاش بن إيلغازى بن أرتق ، صاحب ماردين ، فولدت له أولادا كلهم ملكوا الموصل ، وكانت هذه المرأة تضع خمارها بين خمسة عشر ملكا. وفيها سار نور الدين إلى سنجار ففتحها ، فجهز إليه أخوه قطب الدين مودود جيشا ليرده عنها ، ثم اصطلحا فعوضه منها الرحبة وحمص ، واستمرت سنجار لقطب الدين ، وعادنور الدين إلى بلده . ثم غزا فيها الفرنج فقتل منهم خلقا وأسر البرنس صاحب إنطاكية ، فمدحه الشعراء منهم الفتح القيسراني بقصيدة يقول في أولها :

هذى المرائم لا ما تنعق القضب \* وذى المكارم لاما قالت الكتب وهذه الهمم اللاتى متى خطبت \* تمثرت خلفها الأشعار والخطب صافحت يا ابن عمادالدين ذروتها \* براحة للمساعى دونها تعب ما زال جدك يبنى كل شاهقة \* حتى بنى قبة أوتادها الشهب

وفيها فتح نور الدين حصن فاميا وهو قريب من حماه . وفيها مات صاحب مصر الحافظ لدين الله عبد الجيد بن أبي القاسم بن المستنصر ، فقام بالأمر من بعده ولده الظافر إسهاعيل ، وقد كان أحمد بن الأفضل بن أمير الجيوش قد استحوذ على الحافظ وخطب له بمصر ثلاثا ، ثم آخر الا مرأذن بحى على خير المحل ، والحافظ هذا هو الذي وضع طبل القولنج الذي إذا ضر به من به القولنج يخرج منه القولنج والريح الذي به ، وخرج بالحجاج الأمير قطز الخادم فمرض بالكوفة فرجع واستخلف على الحجاج مولاه قيماز ، وحين وصوله إلى بغداد توفى بعد أيام ، فطمعت العرب في الحجاج فوقفوا لهم في الطريق وهم راجعون، فضعف قيمازعن مقاومتهم فأخذ لنفسه أمانا وهربوأسلم إليهم الحجيج ، فقتلوا أكثرهم وأخذوا أموال الناس ، وقل من سلم فيمن نجا ، فانا لله وإنا إليه راجعون . وفيها مات معين الدين بن أتابك العساكر بدمشق ، وكان أحد مماليك طفتكين، وهو والد الست خاتون زوجة نور الدين ، وهو واقف المحدسة المعينية ، واخل باب الفرج ، وقبره في قبة قتلي الشامية البرانية ، عملة العونية ، عند دار البطيخ . ولمامات معين الدين قويت شوكة الوزير الرئيس مؤيد الدولة على أبن الصوفي وأخيه زين الدولة حيدرة ، ووقعت بينهماو بين الملك مجير الدين أرتق وحشة ، اقتضت أبن الصوفي وأخيه من الأعيان ﴿ أحمد بن نظام الملك ﴾

أبو الحسن على بن نصر الوزير للمسترشد، والسلطان محود، وقد سمع الحديث، وكان من خيار الوزراء.

ابن الحسين الارجائى، قاضى تستر، روى الحمديث وكان له شعر رائق يتضمن معانى حسنة

#### فن ذلك قوله:

ولما بلوت الناس أطلب عندهم \* أخا ثقة عند اعتراض الشدائد تطعمت في حالي رخاء وشدة \* وناديت في الأحياء هل من مساعد فلم أر فيما سرني غير حاسد فلم أر فيما سرني غير حاسد فطلقت ود العالمين جميعهم \* ورحت فلا ألوى على غير واحد تمتعتما يا ناظرى بنظرة \* وأوردتما قلبي أمر الموارد أعيني كفا عن فؤادى فانه \* من البغي سعي اثنين في قتل واحد أعيني كفا عن فؤادى فانه \* من البغي سعي اثنين في قتل واحد والقاضي عياض بن موسى السبتي \* صاحب التصانيف المفيدة ومن شعره قوله: الله يعلم أنى منذ لم أركم \* كطائر خانه ريش الجناحين ولو قدرت ركبت الريح نحوكم \* فان بعدكم عنى جنى حيني وقد ترجمه ابن خلكان ترجمة حسنة .

## ﴿ عيسى بن هبة الله ﴾

ابن عيسى ، أبو عبد الله النقاش ، سمع الحديث ، مولده سنة سبع وخمسين وأر بعائة . قال ابن الجوزى : وكان ظريفا خفيف الروح ، له نوادر حسنة رأى الناس ، وعاشر الا كياس ، وكان بحضر مجلسي و يكاتبني وأكاتبه ، كتبت إليه مرة فعظمته في الكتاب فكتب إلى : قد زدتني في الخطاب حتى خشيت نقصاً من الزيادة ، وله :

إذا وجد الشيخ في نفسه ﴿ نشاطاً فذلك موت خفي ألست ترى أن ضوء السرا ﴿ ج له لهب قبل أن ينطفي ﴿ غازى بن آ قسنقر ﴾

الملك سيف الدين صاحب الموصل ، وهو أخو نور الدين محود ، صاحب حلب ثم دمشق فيا المدد ، وقد كان سيف الدين هذا من خيار الملوك وأحسنهم سيرة ، وأجودهم سريرة ، وأصبحهم صورة ، شجاعا كريماً ، يذبح كل يوم لجيشه مائة من الغنم ، ولمماليكه ثلاثين رأساً ، وفي يوم العيد ألف رأس سوى البقر والدجاج ، وهو أول من حمل على رأسه سنجق من ملوك الأطراف ، وأمر الجند أن لا يركبوا إلا بسيف وديوس ، و بني مدرسة بالموصل و رباطا للصوفية وامتدحه الحيص بيص فأعطاه ألف دينارعيناً ، وخلعة . ولما توفي بالحي في جمادى الا خرة دفن في مدرسته المذكورة ، وله من العمر أر بعون سنة ، وكانت مدة ملكه بعد أبيه ثلاث سنين وخسين يوماً ، رحمه الله .

#### ﴿ قطر الخادم ﴾

أمير الحاج مدة عشرين سنة وأكثر، سمع الحديث وقرأ على ابن الزاغوني، وكان يحب العلم والصدقة، وكان الحاج معه في غاية الدعة والراحة والأمن، وذلك لشجاعته ووجاهته عند الخلفاء والملوك، توفى ليلة الثلاثاء الحادي عشر من ذي القعدة ودفن بالرصافة.

## ﴿ ثم دخلت سنة خمس وأر بعين وخسمائة ﴾

فيها فتح نور الدين محود حصن فامية ، وهو من أحصن القلاع ، وقيل فتحه في التي قبلها . وفيها قصد دمشق ليأخذها فلم يتفق له ذلك ، فخلع على ملكها مجير الدين أرتق ، وعلى و زيره ابن الصوفي ، وتقر رت الخطبة له بها بعد الخليفة والسلطان ، وكذلك السكة . وفيها فتح نور الدين حصن إعزاز وأسر ابن ملكها ابن جوسليق ، ففر ح المسلمون بذلك ، ثم أسر بعده والده جوسليق الفرنجي ، فتزايدت الفرحة بذلك ، وفتح بلاداً كثيرة من بلاده . وفي المحرم منها حضر يوسف الدمشقي تدريس النظامية ، وخلع عليه ، ولما لم يكن ذلك باذن الخليفة بل عرسوم السلطان وابن النظام ، منع من ذلك فلزم بيته ولم يعد إلى المدرسة بالكلية ، وتولاها الشيخ أبو النجيب باذن الخليفة ومرسوم السلطان . قال ابن الجوزى : في هذه السنة وقع مطر بالهين كله دم ، حتى صبغ ثياب الناس .

وممن توفى فيها من الأعيان ﴿ الحسن بن ذي النون ﴾

ابن أبى القاسم ، بن أبى الحسن ، أبو المفاخر النيسابورى ، قدم بغداد فوعظ مها ، وجعل ينال من الأشاعرة فأحبته الحنابلة ، ثم اختبروه فاذا هو معتزلى ففترسوقه ، وجرت بسببه فتنة ببغداد ، وقد سمع منه ابن الجوزى شيئا من شعره ، من ذلك :

مات الكرام ومرواوانقضواومضوا \* ومات من بعدهم تلك الكرامات وخلفونى فى قوم ذوى سفه \* لوأ بصرواطيف ضيف فى الكرى ما توا ﴿ عبد الملك من عبد الوهاب ﴾

الحنبلي القاضي بهاء الدين ، كان يعرف مذهب أبي حنيفة وأحمد ، ويناظر عنهما ، ودفن مع أبيه وجده بقبور الشهداء .

## ﴿ عبد الملك بن أبي نصر بن عمر ﴾

أبو المعالى الجيلى ، كان فقيها صالحا متعبدا فقيرا ، ليس له بيت يسكنه ، و إنما يبيت في المساجد المهجورة ، وقد خرج مع الحجيج فأقام بمكة يعبد ربه ويفيد العلم ، فكان أهلها يثنون عليه خيرا ﴿ الفقيهِ أَبُو بكر بن العربي ﴾

المالكي ، شارح الترمـذي ، كان فقيها عالما ، و زاهـدا عابدا ، وسمع الحديث بعـد اشتغاله في

الفقه ، وصحب الغزالى وأخذ عنه ، وكان ينهمه برأى الفلاسفة ، ويقول دخل فى أجوافهم فلم يخرج منها والله سبحانه أعلم . ﴿ ثم دخلت سنة ست وأر بعين وخمسائة ﴾

فيها أغار جيش السلطان على بلاد الاسهاعيلية ، فقناوا خلقا و رجموا سالمين . وفيها حاصر نور الدين دمشق شهورا ثم ترحل عنها إلى حلب ، وكان الصلح على يدى البرهان البلخى . وفيها اقتتل الفرنج وجيش نور الدين فانهزم المسلمون وقتل منهم خلق ، فانا لله و إنا إليه راجمون . ولما وقع هذا الأمر شق ذلك على نور الدين وترك الترفه وهجر اللذة حتى يأخذ بالثار ، ثم إن أمراء التركان ومعهم جماعة من أعوانهم ترصدو الملك جوسليق الافرنجي ، فلم يزالوا به حتى أسر وه في بعض متصيداته فأرسل نور الدين فكبس التركان وأخذ منهم جوسليق أسيراً ، وكان من أعيان الكفرة ، وأعظم الفجرة ، فأوقفه بين يديه في أذل حال ، ثم سجنه . ثم سار نور الدين إلى بلاده فأخذها كلها بما فيها . وفي ذي الحجة جاس ابن العبادي في جامع المنصور وتكلم ، وعنده جماعة من الاعيان ، فكادت الحنابلة يثير ون فتنة ذلك اليوم ، ولكن لطف الله وسلم . وحج بالناس فيها قياز الأرجواني .

﴿ برهان الدين أبو الحسن بن على البلخي ﴾

شيخ الحنفية بدمشق ، درس بالبلخية ثم بالخاتونية البرانية ، وكان عالما عاملا ، و رعا زاهدا ، ودفن عقار باب الصغير .

# ﴿ ثم دخلت سنة سبع وأربعين وخمسائة ﴾

فيها توفى السلطان مسعود وقام بالأمر من بعده أخوه ملكشاه بن محمود ، ثم جاء السلطان محمد وأخذ الملك واستقر له ، وقتل الأمير خاص بك ، وأخذ أمواله وألقاه للكلاب ، و بلغ الخليفة أن واسط قد تخبطت أيضا ، فركب إليها فى الجيش فى أبهة عظيمة ، وأصلح شأنها ، وكر على الكوفة والحلة ، ثم عاد إلى بغداد فزينت له البلد . وفيها ملك عبد المؤمن صاحب المغرب بجاية وهى بلادبنى حماد ، فم جهز عبد المؤمن جيشاً إلى صنهاجة فاصرها ، وأخذ أموالها . وفيها كانت وقعة عظيمة بين نور الدين الشهيد و بين الفرنج ، فكسره وقتل منهم خلقا ولله الحمد . وفيها اقتتل السلطان سنجر وملك الغور علاء الدين الحسين بن الحسن أول ملوكهم ، فكسره مسنجر وأسره ، فلما أحضره بين يديه قال له : ماذا كنت تصنع بى لوأسرتنى و فأخرج قيدا من فضة وقال : كنت أقيدك بهذا ، فهنى عنه وأطلقه إلى بلاده ، فسار إلى غزنة فانتزعها من يد صاحبها بهرام شاه السبكتكينى ، واستخلف عليها أخاه سيف الدين فغدر به أهل البلد وسلموه إلى بهرام شاه فصلبه ، ومات بهرام شاه قريباً فسار إليه علاء الدين فهرب خسر و بن بهرام وسلموه إلى بهرام شاه فصلبه ، ومات بهرام شاه قريباً فسار إليه علاء الدين فهرب خسر و بن بهرام

شاه عنها، فدخلها علاء الدين فنهبها ثلاثة أيام، وقتل من أهلها بشراً كثيرا، وسخر أهلها فحملوا ترابا في مخالى إلى محلة هنالك بعيدة عن البلد، فعمر من ذلك التراب قلعة معر وفة إلى الآن، و بذلك انقضت دولة بنى سبكتكين عن بلاد غزنة وغيرها، وقد كان ابتداء أمرهم في سنة ست وستين وثلثائة إلى سنة سبع وأربعين وخسمائة، وكانوا من خيار الملوك، وأكثرهم جهادا في الكفرة، وأكثرهم أموالا ونساء وعددا وعددا، وقد كسروا الأصنام وأبادوا الكفار، وجمعوا من الأموال مالم يجمع غيرهم من الملوك، مع أن بلادهم كانت من أطيب البلاد وأكثرهم ريفاو مياها ففني جميعه وزال عنهم (قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتدن من تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتدل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شئ قدير ) ثم ملك الغور والهند وخراسان، واتسعت ممالكهم وعظم سلطان علاء الدين بعد الأسر، وحكى ابن الجوزى أن في هذه السنة باض ديك بيضة واحدة، ثم باض بازى بيضتين، و باضت نعامة من غير ذكر، وهذا شئ عجيب.

وممن توفى فيها من الأعيان . ﴿ المظفر بن أردشير ﴾

أبو منصور العبادى ، الواعظ ، سمع الحديث ودخل إلى بغداد فأملى و وعظ ، وكان الناس يكتبون ما يعظ به ، فاجتمع له من ذلك مجلدات . قال ابن الجوزى : لا تكاد تجدفى المجلد خمس كلات جيدة ، وتكلم فيه وأطال الحط عليه ، واستحسن من كلامه قوله : وقد سقط مطر وهو يعظ الناس ، وقد ذهب الناس إلى تحت الجدران ، فقال لا تفر وا من رشاش ماء رحمة قطر من سحاب نعمة ، ولكن فروا من رشاش نار اقتدح من زناد الغضب . توفى وقد جاوز الخمسين بقليل .

#### ﴿ مسعود السلطان ﴾

صاحب العراق وغيرها ، حصل له من التمكن والسعادة شيء كثير لم يحصل لغيره ، وجرت له خطوب طويلة ، كما تقدم ، بعض ذلك ، وقد أسر في بعض حر و به الخليفة المسترشد كما تقدم ، توفي يوم الأربعاء سلخ جمادي الاخرة منها.

#### ﴿ يعقوب الخطاط الكاتب ﴾

توفى بالنظامية ، فجاء ديوان الحشر ليأخذوا ميراثه فمنعهم الفقهاء فجرت فتنة عظيمة آل الحال الحال الحال المال عزل المدرس الشيخ أبى النجيب وضربه في الديوان تعزيراً .

﴿ ثم دخلت سنة ثمان وأر بعين وخمسائة ﴾

فيها وقع الحرب بين السلطان سنجر و بين الأتراك ، فقتل الأتراك من جيشه خلقا كثير ابحيث صارت القتلى مثل التلول العظيمة ، وأسروا السلطان سنجر وقتلوا من كان معه من الأمراء صبرا ، ولما أحضر وه قاموا بين يديه وقبلوا الأرض له ، وقالوا نحن عبيدك ، وكانوا عدة من الأمراء الكبار

من مماليكهم ، فأقام عندهم شهرين ثم أخذوه وساروا به فدخاوا مرو ، وهي كرسي مملكة خراسان ، فسأله بعضهم أن يجعلها له إقطاعا ، فقال سنجر هذا لا يمكن ، هذه كرسي المملكة ، فضحكوا منه وخرطوا به فنزل عن سرير المملكة ودخل خانقاه ، وصار فقييرا من جهلة أهلها ، وتاب عن الملك واستحوذ أولئك الأثراك على البلاد فنهبوها وتركوها قاعا صفصفا ، وأفسدوا في الارض فسادا عريضاً ، وأقاموا سليمان شاه ملكا ، فلم تطل أيامه حتى عزلوه ، وولوا ابن أخت سنجر الخاقان محمود ابن كوخان ، وتفرقت الأمور واستحوذ كل إنسان منهم على ناحية من تلك الممالك ، وصارت الدولة دولا . وفيها كانت حروب كثيرة بين عبد المؤمن و بين العرب ببلاد المغرب . وفيها أخنت الفرنج مدينة عسقلان من ساحل غزة . وفيها خرج الخليفة إلى واسط في جحفل فأصلح شأنها وعاد إلى بغداد . وحج بالناس فها قماز الأرجواني .

وفيها كانت وفاة الشاعرين القرينين الشهيرين في الزمان الأخير.

## ﴿ بالفرزدق وجرير ﴾

وهما أبو الحسن أحمد بن منير الجونى بحلب، وأبو عبد الله محمد بن نصر بن صغير القيسراني الحلبي بدمشق، وعلى بن السلار الملقب بالعادل و زبر الظاهر صاحب مصر، وهو بائي المدرسة بالاسكندرية للشافعية للحافظ أبي طاهر السلني، وقد كان العادل هذا ضد اسمه، كان ظلوماً غشوماً حطوماً، وقد ترجمه ابن خلكان ﴿ ثم دخلت سنة تسع وأر بعين وخسمائة ﴾

فيها ركب الخليفة المقتنى في جيش كثيف إلى تكريت فحاصر قلعتها ، ولتي هناك جمعاً من الأثراك والتركان ، فأظفره الله بهم ، ثم عاد إلى بغداد .

#### ﴿ ملك السلطان نور الدين الشهيد بدمشق ﴾

وجاءت الأخبار بأن مصر قد قتل خليفتها الظافر ، ولم يبق منهم إلا صبى صغير ابن خمس شهور ، قد ولوه عليهم ولقبوه الفائز ، فكتب الخليفة عهدا إلى نور الدين محود بن زنكي بالولاية على بلاد الشام والديار المصرية ، وأرسله إليها . وفيها هاجت ربح شديدة بعد العشاء فيها نار فخاف الناس أن تكون الساعة ، وزلزلت الأرض وتغير ماء دجلة إلى الحرة ، وظهر بأرض واسط بالأرض دم لا يعرف ما سببه ، وجاءت الأخبار عن الملك سنجر أنه في أسر الترك ، وهو في غاية الذل والاهانة ، وأنه يبكى على نفسه كل وقت . وفيها انتزع نور الدين محود دمشق من يد ملكها نور الدين أرتق ، وذلك لسوء سيرته وضعف دولته ، ومحاصرة العامة له في القلعة ، مع وزيره مؤيد الدولة على بن الصوفى ، وتغلب الخادم عطاء على المملكة مع ظلمه وغشمه ، وكان الناس يدعون ليلا ونهارا عبد في ببد لهم بالملك نور الدين ، واتفق مع ذلك أن الفرنج أخذوا عسقلان فحزن نور الدين على ذلك ،

ولا مكنه الوصول إليهم ، لأن دمشق بينه وبينهم ، ويخشى أن يحاصر وا دمشق فيشق على أهلها ، ويخاف أن برسل مجير الدين إلى الفرنج فيخذلونه كا جرى غير مرة ، وذلك أن الفرنج لابريدون أن علك نور الدين دمشق فيقوى بها عليهم ولا يطيقونه ، فأرسل بين يديه الأمير أسد الدين شيركوه في ألف فارس في صفة طلب الصلح ، فلم يلتفت إليه مجير الدين ولاعده شيئا ، ولا خرج إليه أحد من أعيان أهل البلد ، فكتب إلى نور الدين بذلك ، فركب الملك نور الدين في جيشه فنزل عيون الفاسريا من أرض دمشق ، ثم انتقل إلى قريب من الباب الشرق ، ففتحها قهرا ودخل من الباب الشرق بعد حصار عشرة أيام ، وكان دخوله في يوم الأحد عاشر صفر من هذه السنة وتحصن مجير الدين في القلمة فأنزله منها وعوضه مدينة حمص ودخل نور الدين إلى القلمة واستقرت يده على دمشق الدين في القلمة وأشركه منها وعوضه مدينة حمص ودخل نور الدين إلى القلمة واستقرت يده على دمشق على المنابر ، ففرح الناس بذلك وأكثروا الدعاء له ، وكتب ماوك الفرنج إليه يهنونه بدمشق ويتقر بون إليه ، و فضعون له .

وممن توفى فيها من الأعيان . ﴿ الرئيس مؤيد الدولة

على بن الصوفى وزير دمشق لمجير الدين ، وقد ثار على الملك غير مرة ، واستفحل أمره ، ثم يقع الصلح بينهما كما تقدم .

أحد أمراء دمشق ، ، وقد تغلب على الأمو ربأم مجير الدين، وكان ينوب على بعلبك في بعض الأحيان ، وقد كان ظالما غاشها وهوالذي ينسب إليه مسجدعطاء خارج باب شرقى والله أعلم.
﴿ ثُم دخلت سنة خسين وخسمائة هجرية ﴾

فيها خرج الخليفة في تجمل إلى دموقا فحاصرها نخرج إليه أهلها أن يرحل عنهم فان أهلها قد هلكوا من الجيشين ، فأجابهم و رحل عنهم ، وعاد إلى بفداد بعد شهر بن ونصف، ثم خرج نحو الحلة والكوفة والجيش بين يديه ، وقال له سلمان شاه أناولى عهد سنجر ، فان قر رتنى فى ذلك و إلا فأنا كأحد الأمراء ، فوعده خيراً ، وكان يحمل الفاشية بين يدى الخليفة على كاهله ، فهد الأمو روطدها ، وسلم على مشهد على إشارة بأصبعه ، وكأنه خاف عليه غائلة الروافض أوأن يعتقد فى نفسه من القبر شيئا أو غير ذلك ، والله أعلم .

﴿ فتح بعلبك بيد نورالدين الشهيد ﴾

وفيها افتتح نور الدين بعبك عودا على بدء وذلك أن نجم الدين أيوب كان نائباً بها على البلد والقلعة فسلمها إلى رجل يقال له الضحاك البقاعي ، فاستحوذ عليها وكاتب نجم الدين لنور الدين ، ولم يزل نور الدين يتلطف حتى أخذ القلعة أيضا واستدعى بنجم الدين أيوب إليه إلى دمشق فأقطعه

إقطاعاحسنا ، وأكرمه من أجل أخيه أسد الدين ، فانه كانت له اليد الطولى فى فتح دمشق ، وجعل الأمير شمس الدولة بوران شاه بن نجم الدين شحنة دمشق ، ثم من بعده جعل أخاه صلاح الدين يوسف هو الشحنة ، وجعله من خواصه لا يفارقه حضرا ولا سفرا ، لأنه كان حسن الشكل حسن اللعب بالكرة ، وكان نور الدين يحب لعب الدكرة لتدمين الخيل وتعليمها الكر والفر ، وفى شحنة صلاح الدين يوسف يقول عرقلة [ وهو حسان بن نمير الكلبي ] الشاعر :

رويدكم يالصوص الشام \* فانى لكم ناصح فى مقالى فايا كم وسمى النبى يوسف \* رب الحجا والكال فذاك مقطع أيدى الرجال \* وهذا مقطع أيدى الرجال وقد ملك أخاه بوران شاه بلاد المن فما بعد ذلك ، وكان يلقب شمس الدولة .

وممن توفى فيها من الأعيان . ﴿ محمد من ناصر ﴾

ابن محمد بن على الحافظ ، أبو الفضل البغدادى. ولد ليلة النصف من شعبان سنة سبع وستين وأربعائة ، وصمع الكثير، وتفرد بمشايخ ، وكان حافظا ضابطا مكثرا من السنة كثير الذكر ، سريع الدمعة . وقد تخرج به جماعة منهم أبو الفرج ابن الجوزى ، سمع بقراءته مسند أحمد وغيره من الكتب الكبار ، وكان يثني عليه كثيرا ، وقد رد على أبى سعد السمعاني في قوله : محمد بن ناصر يحب أن يقع في الناس . قال ابن الجوزى : واله كلام في الناس بالجرح والتعديل ليس من هذا القبيل ، وإنما ابن السمعاني يحب أن يتعصب على أصحاب الامام أحمد ، نموذ بالله من سوء القصد والتعصب توفى محمد بن ناصر ليلة الثلاثاء الثامن عشر من شعبان منها ، عن ثلاث وثمانين سنة ، وصلى عليه مرات ، ودفن بباب حرب .

# ﴿ مِحلَى بن جميع أبو المعالى ﴾

الخزومى الأرسوفى ثم المصرى قاضيها ، الفقيه الشافعي ، مصنف الذخائر وفيها غرائب كثيرة وهي من الكتب المفيدة . ﴿ ثم دخلت سنة إحدى وخمسين وخمسائة ﴾

فى المحرم دخل السلطان سليمان شاه بن محمد بن ملكشاه إلى بغداد وعلى رأسه الشمسية ، فتلقاه الوزير ابن هبيرة وأدخله على الخليفة ، فقبل الأرض وحلفه على الطاعة وصفاء النية والمناصحة والمودة ، وخلع عليه خلع الملوك ، وتقر رأن للخليفة العراق ولسليمان شاه ما يفتحه من خراسان ، ثم خطب له ببغداد بعد الملك سنجر ، ثم خرج منها في ربيع الأول فاقتتل هو والسلطان محمد بن محمود بن ملكشاه ، فهزمه محمد وهزم عسكره ، فذهب مهز وما فتلقاه نائب قطب الدين مودود بن زنكي ، صاحب الموصل ، فأسره وحبسه بقلعة الموصل ، وأكرمه مدة حبسه وخدمه ، وهذا من أغرب

الاتفاقات. وفيها ملكت الفرنج المهدية من بلاد المغرب بعد حصار شديد. وفيها فتح نور الدين محودبن زنكي قلعة تل حازم واقتلعها من أيدى الفرنج، وكانت من أحصن القلاع وأمنع البقاع، وذلك بعد قتال عظيم و وقعة هائلة كانت من أكبر الفتوحات، وامتدحه الشعراء عند ذلك . وفيها هرب الملك سنجر من الأسر وعاد إلى ملكه بمر و، وكان له في يد أعدائه نحو من خمس سنين. وفيها ولى عبد المؤمن ملك الغرب أولاده على بلاده، استناب كل و احد منهم على بلدكبير، و إقليم متسع.

وسبب ذلك أن السلطان مجد بن مجود بن ملكشاه أرسل إلى المقتنى يطلب منه أن يخطب له في بغداد ، فلم يجبه إلى ذلك ، فسار من همذان إلى بغداد ليخاصرها ، فأنجفل الناس وحصن الخليفة البلد ، وجاء السلطان مجمد فحصر بغداد ، و وقف تجاه التاج من دار الخلافة في جحفل عظيم ، و رموا نحوه النشاب ، وقاتلت العامة مع الخليفة قتالا شديدا بالنفط وغيره ، واستمر القتال مدة ، فبينما هم كذلك إذ جاء الخبر أن أخاه قد خلفه في همذان ، فانشمر عن بغداد إليها في ربيع الأول من سنة اثنتين و خسين ، وتفرقت عنه العساكر الذين كانوا معه في البلاد ، وأصاب الناس بعد ذلك القتال مرض شديد ، وموت ذريع ، واحترقت محال كثيرة من بغداد ، واستمر ذلك فيها مدة شهرين . وفيها أطلق أبو الوليد البدر بن الوزير بن هبيرة من قلعة تبكريت ، وكان معتقلا فيها من مدة ثلاث سنين ، فتلقاه الناس إلى أثناء الطريق ، وامتدحه الشعراء ، وكان من جملتهم الأبله الشاعر ، أنشد الوزير قصيدة يقول في أولها :

بأى لسان للوشاة ألام \* وقد علموا أنى سهرت وناموا ؟ إلى أن قال :

و يستكثرون الوصل لى ليلة ﴿ وقد مر عام بالصدود وعام فطرب الوزير عند ذلك . وخلع عليه ثيابه وأطلق له خمسين دينارا ، وحج بالناس قياز . ومن توفى فيها من الأعيان . ﴿ على من الحسين ﴾

أبو الحسن الغزنوى الواعظ ، كان له قبول كثير من العامة ، و بنت له الخاتون زوجة المستظهر رباطا بباب الأزج ، ووقفت عليه أوقافا كثيرة ، وحصل له جاه عريض و زاره السلطان . وكان حسن الابراد مليح الوعظ ، يحضر مجلسه خلق كثير وجم غفيرمن أصناف الناس . وقد ذكر ابن الجوزى أشياء من وعظه ، قال وسمعته بوماً يقول : حزمة حزن خير من أعدال أعمال . ثم أنشد :

كمحسرة لى فى الحشا \* من ولد إذا نشا \* أملت فيه رشده \* فما يشاء كما نشا قال وسمعته يوما ينشد: يحسدنى قومى على صنعتى \* لأننى فى صنعتى فارس سهرت فى ليلى واستنعسوا \* وهل يستوى الساهم والناعس?

قال: وكان يقول: تولون اليهود والنصارى فيسبون نبيكم فى يوم عيدكم ، ثم يصبحون يجلسون إلى جانبكم ، ثم يقول: ألا هل بلغت ? قال: وكان يتشيع ، ثم سعى فى منعه من الوعظ ثم أذن له ، ولكن ظهر للناس أم العبادى ، وكان كثير من الناس يميلون إليه ، وقد كان السلطان يعظمه و يحضر مجلسه ، فلما مات السلطان مسعود ولى الغزنوى بعده ، وأهين إهانة بالغة ، فرض ومات فى هذه السنة . قال ابن الجوزى: و بلغنى أنه كان يعرق فى نزعه ثم يفيق وهو يقول: رضى وتسليم ، ولما مات دفن فى رباطه الذى كان فيه .

### ﴿ محمود بن إسماعيل بن قادوس ﴾

أبو الفتح الدمياطي ، كاتب الانشا بالديار المصرية ، وهو شيخ القاضي الفاضل ، كان يسميه ذا البلاغتين ، وذكره العماد الكاتب في الجريدة . ومن شعره فيمن يكر ر التكبير ويوسوس في نية الصلاة في أولها :

وفاتر النية عنينها \* مع كثرة الرعدة والهمزة يكبر التسعين في مرة \* كأنه يصلى على حمزة 
﴿ الشيخ أبو البيان ﴾

بنا بن مجمد المعروف بابن الحورانى ، الفقيه الزاهد العابد الفاضل الخاشع ، قرأ القرآن وكتاب التنبيه على مذهب الشافعى ، وكان حسن المعرفة باللغة ، كثير المطالعة ، وله كلام يؤثر عنه ، ورأيت له كتابا بخطه فيه النظائم التى يقولها أصحابه وأتباعه بلهجة غريبة ، وقد كان من نشأته إلى أن توفى على طريقة صالحة ، وقد زاره الملك نور الدين مجود في رباطه داخل درب الحجر ، و وقف عليه شيئا ، وكانت وفاته يوم الثلاثاء ثالث ربيع الأول من هذه السنة ، ودفن بمقابر الباب الصغير ، وكان يوم جنازته يوماً مشهودا . وقد ذكرته في طبقات الشافعية رحمه الله .

#### ﴿ عبد الغافر بن إسماعيل ﴾

ابن عبد القادر بن مجد بن عبد الغافر بن أحمد بن سعيد ، الفارسي الحافظ ، تفقه بامام الحرمين وسمع الكثير على جده لائمه أبى القاسم القشيرى ، و رحل إلى البلاد وأسمع ، وصنف المفهم فى غريب مسلم وغيره ، و و لى خطابة نيسابور ، وكان فاضلا دينا حافظا .

﴿ ثم دخلت سنة ثنتين وخسين وخسائة ﴾

استهلت هذه السنة ومحمد شاه بن محمود محاصر بغداد والعامة والجند من جهة الخليفة المقتفي

يقاتلون أشد القتال ، والجمعة لاتقام لعذر القتال ، والفتنة منتشرة ، ثم يسر الله بذهاب السلطان، كما تقدم في السنة التي قبلها ، وقد بسط ذلك ابن الجوزي في هذه السنة فطول . وفها كانت زلزلة عظيمة بالشام ، هلك بسبما خلق كثير لا يعلمهم إلا الله ، وتهدم أ كثر حلب وحماه وشنز روحص وكفر طاب وحصن الأ كراد وااللاذقية والمعرة وفاميه و إنطاكية وطرابلس. قال ابن الجوزي: وأما شيزر فلم يسلم منها إلا امرأة وخادم لها ، وهلك الباقون ، وأما كفر طاب فلم يسلم من أهلها أحد ، وأما فاميه فساحت قلعتها ، وتل حران انقسم نصفين فابدى نواو يس و بيونا كثيرة في وسطه. قال: وهلك من مدائن الفرنج شيء كثير ، وتهدم أسوار أكثر مدن الشام ، حتى أن مكتبا من مدينة حاه انهدم على من فيه من الصغار فهلكوا عن آخرهم ، فلم يأت أحديسأل عن أحد منهم، وقد ذكر هذا الفصل الشيخ أبو شامة في كتاب الروضتين مستقصى ، وذكر ما قاله الشعراء من القصائد في ذلك. وفها ملك السلطان محود بن محمد بعد خاله سنجر جميع بلاده . وفيها فتح السلطان محود بن زنكي حصن شمر ر بعد حصار، وأخذ مدينة بعلبك ، وكان مها الضحاك البقاعي ، وقد قيل إن ذلك كان في سنة خمسين كما تقدم فالله أعلم ، وقد تقدم ذلك . وفيها مرض نو رالدين فمرض الشام بمرضه ثم عوفى ففرح المسلمون فرحاً شديدا ، واستولى أخوه قطب الدين مودود صاحب الموصل على جزيرة اسعر. وفها عمل الخليفة بابا للكعبة مصفحا بالذهب ، وأخذ بابها الأول فجعله لنفسه تابوتا. وفيها أغارت الاسماعيلية على حجاج خراسان فلم يبقوا منهم أحدا ، لا زاهـدا ولا عالما . وفيها كان غلاء شديد بخراسان حتى أكلوا الحشرات ، وذبح إنسان منهـم رجلا علو يا فطبخه و باعه في السوق ، فحـين ظهر عليه قتل. [ وذكر أبو شامة أن فتح بانياس كان في هذه السنة على يد نور الدين بنفسه ، وقد كان معين الدين سلمها إلى الفرنج حين حاصر وا دمشق ، فعوضهم بها ، وقيل ملكها وغنم شيئا كثيراً ] . وفيها قدم الشيخ أبو الوقت عبد الأول بن عيسي بن شعيب السنجري ، فسمعوا عليه البخاري في دار الوزير ببغداد ، وحج بالناس قماز.

وممن توفى فيها من الأعيان . ﴿ أَحْمَدُ بِن مُحِمَّدُ ﴾

ابن عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل ، أبو الليث النسني من أهل سمرقند ، سمع الحديث وتفقه و وعظ ، وكان حسن السمت ، قدم بغداد فوعظ الناس ، ثم عاد إلى بلده فقتله قطاع الطريق رحمه الله تعالى

ابن على بن محمد ، أبو العباس المارداني الواسطى قاضيها ، شمع الحديث وكانت له معرفة تامة في الأدبواللغة ، وصنف كتبا في التاريخ وغيرذلك ، وكان ثقة صدوقا توفي ببغداد وصلى عليه بالنظامية

#### ﴿ السلطان سنجر ﴾

ابن الملك شاه بن ألب أرسلان بن داود بن ميكائيل بن سلجوق ، أبو الحارث واسمه أحمد ، ولقب بسنجر ، مولده في رجب سنة تسع وسبمين وأر بعائة ، وأقام في الملك نيفا وستين سنة ، من ذلك استقلالا إحدى وأر بعين سنة ، وقد أسر ه الغز نحوا من خس سنين ، ثم هرب منهم وعاد إلى ملكه بمرو ، ثم توفى في ربيع الأول من هذه السنة ودفن في قبة بناهاسماها دار الا خرة رحمه الله .

ابن محمد بن ثابت ، أبو بكر الخجندى الفقيه الشافعي ، ولى تدريس النظامية ببغداد ، وكان يناظر حسنا و يعظ الناس وحوله السيوف مسللة . قال ابن الجوزى : ولم يكن ماهرا في الوعظ ، وكانت حاله أشبه بالوزراء من العلماء ، وتقدم عند السلاطين حتى كانوا يصدرون عن رأيه ، توفى بأصهان فجأة فها .

ابن محمد بن الخل أبو الحسن بن أبي البقاء ، سمع الحديث وتفقه على الشاشي ، ودرس وأفتى ، وتوفى في محرم هذه السنة ، وتوفى أخوه الشيخ أبو الحسين بن الخل الشاعر في ذي القعدة منها .

#### ﴿ يحيى بن عيسى ﴾

ابن إدريس أبو البركات الأنبارى الواعظ ، قرأ القرآن وسمع الحديث وتفقه و وعظ الناس على طريقة الصالحين ، وكان يبكى من أول صعوده إلى حين نزوله ، وكان زاهدا عابدا و رعا آمراً بالمعر وف ناهيا عن المنكر ، و رزق أولاداً صالحين سماهم بأسماء الخلفاء الأربعة ، أبو بكر وعمر وعثمان وعلى وحفظهم القرآن كالهم بنفسه ، وختم خلقا كثيرا ، وكان هو و زوجته يصومان الدهر ، و يقومان الليل ، ولا يفطران إلا بعد العشاء ، وكانت له كرامات ومنامات صالحة ، ولما مات قالت زوجته: اللهم لا تحيني بعده ، فماتت بعده بخمسة عشر يوما ، وكانت من الصالحات رحمهما الله تعالى .

﴿ ثم دخلت سنة ثلاث وخمسين وخسائة ﴾

فيها كثر فساد التركان من أصحاب ابن برجم الايواني ، فجهز إليهم الخليفة منكورس (١) المسترشدي في جيش كثيف ، فالتقوا معهم فهزمهم أقبيح هزية ، وجاؤا بالأساري والرؤس إلى بغداد . وفيها كانت وقعة عظيمة بين السلطان محمود و بين الغز ، فكسر و ، ونهبوا البلاد ، وأقاموا بمر و ثم طلبوه إليهم نفاف على نفسه فأرسل ولده بين يديه فأكرموه ، ثم قدم السلطان عليهم فاجتمعوا عليه وعظموه . وفيها وقعت فتنة كبيرة بمر و بين فقيه الشافعية المؤيد بن الحسين ، و بين نقيب العلويين بها أبي القاسم زيد بن الحسن ، و فيها منهم خلق كثير ، وأحرقت المدارس والمساجد والأسواق ، وانهزم المؤيد

(١) كذا في الأصل وفي ابن الأثير « خطاو برس ».

الشافعي إلى بعض القلاع . وفيها ولد الناصر لدين الله أبوالعباس أحمد بن المستضى بأمر الله ، وفيها خرج المقتنى نحو الأنبار متصيداً وعبر الفرات و زار الحسين ومضى إلى واسط وعاد إلى بغداد ، ولم يكن معه الوزير . وحج بالناس فيها قياز الأرجواني . وفيها كسر جيش مصر الفرنج بأرض عسقلان كسر وهم كسرة فجيعة صحبة الملك صالح أبو الغارات ، فارس الدين طلائع بن رزيك ، وامتدحه الشعراء . وفيها قدم الملك نور الدين من حلب إلى دمشق وقد شفى من المرض ففرح به المسلمون ، وخرج إلى قتال الفرنج ، فانهزم جيشه و بقى هو فى شرذمة قليلة من أصحابه فى نحر العدو ، فرموهم بالسهام الكثيرة ، ثم خاف الفرنج أن يكون وقوفه فى هذه الشرذمة القليلة خديعة لمجى كمين إليهم ، ففر وا منهزمين ولله الحمد .

## وممن توفى فيها من الأعيان ﴿ عبد الأول بن عيسى ﴾

ابن شعیب بن إبراهیم بن إسحاق ، أبو الوقت السجزى الصوفى الهروى ، راوى البخارى ومسند الدارمى ، والمنتخب من مسند عبد بن حمید ، قدم بغداد فسمع علیه الناس هذه الكتب ، وكان من خیار المشایخ وأحسنهم سمتا وأصبرهم على قراءة الحدیث . قال ابن الجوزى : أخبرنى أبو عبد الله محمد بن الحسين التكريتي الصوفى قال أسندته إلى فمات ، وكان آخر ماتكلم به أن قال (ياليت قومى يعلمون بما غفر لى ربى وجعلنى من المكرمين ).

## ﴿ نصر بن منصور ﴾

ابن الحسين بن أحمد بن عبد الخالق العطار ، أبو القاسم الحراني كان كثير المال ، يعمل من صدقاته المعروف الكثير من أنواع القربات الحسنة ، و يكثر تلاوة القرآن ، و يحافظ على الصلوات في الجماعة ، ورؤيت له منامات صالحة ، وقارب الثمانين رحمه الله .

#### ¥ يحيى بن سلامة ﴾

ابن الحسين أبو الفضل الشافعي ، الحصكفي نسبة إلى حصن كيفا ، كان إماماً في علوم كثيرة من الفقه والآداب ، ناظا ناثرا ، غير أنه كان ينسب إلى الغلو في التشيع ، وقد أو رد له ابن الجوزى قطعة من نظمه ، فمن ذلك قوله في جملة قصيدة له :

تقاسموا يوم الوداع كبدى \* فليس لى منذتولوا كبد على الجفون رحلواوفى الحشا \* نزلوا وماء عينى و ردوا وأدمعى مسفوحة وكبدى \* مقر وحة وعلتى ماقد بدوا وصبوتى دائمة ومقلتى \* دامية ونومها مشرد تيمنى منهم غزال أغيد \* يا حبذا ذاك الغزال الأغيد

حسامه مجرد و صرحه \* عمرد وخده مورد وصدغه فوق احمر ار خده \* مبلبل معقرب مجمد كانما نكهته وريقه \* مسك وخمر والثنايا مرد يقعده عند القيام ردفه \* وفي الحشا منه المقيم المقعد له قوام كقضيب بانة \* مهتز قصداً ليس فيه أود وهي طويلة جدا ، ثم خرج من هذا التغزل إلى مدح أهل البيت والأئمة الاثني عشر رحمهمالله وسائلي عن حب أهل البيت \* هل أقر إعلانًا به أم أجحد ؟ هیات مزوج بلحمی ودمی \* حبم وهو الهدی والرشد حيدرة والحسنان بعده \* ثم على وابنه محمد وجعفر الصادق وابن جعفر \* موسى ويتلوه على السيد أعنى الرضى ثم ابنه محمد \* ثم على وابنه المسدد والحسن الثانى ويتلو تلوه \* محمد بن الحسن المفتقد فأنهم أمَّتي وسادتي \* وإن لحاني معشر وفندوا أُمَّة أكرم بهم أمَّة \* أساؤهم مسرودة تطرد هم حجج الله على عباده \* وهم إليه منهج ومقصد قوم لهم فضل ومجد باذخ \* يعرفه المشرك والموحد قوم لهم في كل أرض مشهد \* لا بل لهم في كل قلب مشهد قوم منى والمشعران لهم \* والمروتان لهم والمسجد قوم لهم مكة والأبطح والخ ، يف وجمع والبقيع الغرقد ثم ذكر بلطف مقتل الحسين بألطف عبارة إلى أن قال:

يا أهل بيت المصطفى يا \* عدتى ومن على حبهم أعتمد أنتم إلى الله غداً وسيلتى \* وكيف أخشى و بكم أعتضد وليكم في الخلد حي خالد \* والضد في نار لظى مخلد ولست أهواكم ببغض غيركم \* إنى إذاً أشتى بكم لا أسعد فلا يظن رافضى أننى \* وافقته أو خارجى مفسد محمد والخلفاء بعده \* أفضل خلق الله فيما أجد هم أسسوا قواعد الدين لنا \* وهم بنوا أركانه وشيدوا

ومن يخن أحمد في أصحابه \* فخصمه يوم المعاد أحمد هذا اعتقادى فالزموه تفلحوا \* هذا طريقي فاسلكوه تهتدوا والشافعي مذهبه \* لأنه في قوله مؤيد اتبعته في الأصل والفرع معا \* فليتبعني الطالب المرشد إني باذن الله ناج سابق \* إذا وئي الظالم ثم المفسد ومن شعره أيضاً:

إذا قل مالى لم تجدنى جازعا \* كثير الأسى معرى بعض الانامل ولا بطراً إن جدد الله نعمة \* ولو أن ما أوتى جميع الناس لى ﴿ ثُم دخلت سنة أر بع وخمسين وخمسائة ﴾

فيها مرض الخليفة المقتفى مرضاً شديدا ، ثم عوفى منه فزينت بغداد أياما ، وتصدق بصدقات كثيرة . وفيها استعاد عبد المؤمن مدينة المهدية من أيدى الفرنج ، وقد كانوا أخذوها من المسلمين فى سنة ثلاث وأر بمين . وفيها قاتل عبد المؤمن خلقا كثيرا من الغرب حتى صارت عظام القتلى هناك كالتل العظيم ، وفى صفر منها سقط برد بالعراق كبار ، زنة البردة قريب من خمسة أرطال ، ومنها ما هو تسعة أرطال بالبغدادى ، فهلك بذلك شئ كثير من الغلات ، وخرج الخليفة إلى واسط فاجتاز بسوقها ورأى جامعها ، وسقط عن فرسه فشج جبينه ، ثم عوفى . وفى ربيع الآخر زادت دجلة زيادة عظيمة ، فغرق بسبب ذلك محال كثيرة من بغداد ، حتى صار أكثر الدور بها تلولا ، وغرقت تربة أحمد ، وخسفت هناك القبور ، وطفت الموتى على وجه الماء . قاله ابن الجوزى : وفى هذه السنة كثر المرض والموت ، وفيها أقبل ملك الروم فى جحافل كثيرة قاصداً بلاد الشام فرده الله خائبا كثير المرض والموت ، وفيها أقبل ملك الروم فى جحافل كثيرة قاصداً بلاد الشام فرده الله خائبا فيها زالا رجوانى .

وممن توفى فيها من الأعيان ﴿ أحمد بن معالى ﴾

ابن بركة الحربي ، تفقه بأبى الخطاب الكاوذاني الحنبلي ، و برع وناظر ودرس وأفتى ، ثم صار بعد ذلك شافعياً ، ثم عاد حنبلياً ، و وعظ ببغداد وتوفى في هذه السنة ، وذلك أنه دخلت به راحلته في مكان ضيق فدخل قر بوس سرجه في صدره فمات .

﴿ السلطان محمد بن محمود بن محمد بن ما كشاه ﴾

لما رجع من محاصرة بغداد إلى همذان أصابه مرض السل فلم ينجح منه ، بل توفى فى ذى الحجة منها ، وقبل وفاته بأيام أمر أن يعرض عليه جميع ما يملكه و يقدد عليه ، وهو جالس فى المنظرة ،

فركب الجيش بكماله وأحضرت أمواله كلها ، ومماليد كه حتى جواريه وحظاياه ، فجعل يبكى ويقول: هذه العساكر لا يدفعون عنى مثقال ذرة من أمر ربى ، ولا يزيدون فى عرى لحظة ، ثم ندم وتأسف على ما كان منه إلى الخليفة المقتنى ، وأهل بغداد وحصارهم وأذيتهم ، ثم قال: وهذه الخزائن والأموال والجواهرلو قبلهم ، لك الموت منى فداء لجدت بذلك جميعه له ، وهذه الحظايا والجوارى الحسان والماليك لو قبلهم فداء منى لكنت بذلك سمحاً له . ثم قال: (ما أغنى عنى ماليه هلك عنى سلطانيه) ثم فرق شيئا كثيراً من ذلك من تلك الحواصل والأموال ، وتوفى عن ولد صغير ، واجتمت العساكر والأمراء على عمه سلمان شاه بن محمد بن ملكشاه ، وكان مسجونا بالموصل فأفرج عنه وانعقدت له السلطنة ، وخطب له على منابر تلك البلاد سوى بغداد والعراق . والله سبحانه أعلم .

﴿ ثُم دخلت سنة خس وخسين وخسمائة ﴾

فيها كانت وفاة الخليفة المقتفى بأمر الله .

## ﴿ أُبُوعبد الله محمد بن السنظهر بالله ﴾

مرض بالتراقي وقيل بدمل خرج بحلقه ، فمات ليلة الأحد ثاني ربيع الأول منها عن ست وستين سنة ، إلا ثمانية وعشرين يوما ، ودفن بدار الخلافة ، ثم نقل إلى الترب ، وكانت خلافته أر بعا وعشرين سنة وثلاثة أشهر وستة وعشرين يوما ، وكان شهما شجاعا مقداما ، يباشر الأمور بنفسه ، ويشاهد الحروب ويبذل الأموال الكثيرة لأصحاب الأخبار ، وهو أول من استبدبالعراق منفردا عن السلطان ، من أول أيام الديلم إلى أيامه ، وتمكن في الخلافة وحكم على العسكر والأمراء ، وقد وافق أباه في أشياء : من ذلك مرضه بالتراقي، وموته في ربيع الأول ، وتقدم موت السلطان محمد شاه قبله بثلاثة أشهر ، وكذلك أبوه المستظهر مات قبله السلطان محمود بثلاثة أشهر ، وكذلك أبوه المستظهر مات قبله السلطان محمود بثلاثة أشهر ، و بعد غرق بفداد بسنة مات أبوه ، وكذلك هذا ، قال عفيف الناسخ: رأيت في المنام قائلا يقول : إذا اجتمعت بغداد بسنة مات المقتفى \_ يعني خساً وخسين وخسمائة .

﴿ خلافة المستنجد بالله أبو المظفر يوسف بن المقتفى ﴾

لما توفى أبوه كما ذكرنا بو يع بالخلافة فى صبيحة بوم الأحد ثانى ربيع الأول من هذه السنة ، بايعه أشراف بنى العباس ، ثم الوزير والقضاة والعلماء والأمراء وعمره بومئذ خمس وأر بعون سنة ، وكان رجلا صالحا ، وكان ولى عهد أبيه من مدة متطاولة ، ثم عمل عزاء أبيه ، ولما ذكر اسمه يوم الجمدة فى الخطبة نثرت الدراهم والدنانير على الناس ، وفرح المسلمون به بعد أبيه ، وأقر الوزير ابن هبيرة على منصبه و وعده بذلك إلى الممات ، وعزل قاضى القضاة ابن الدامغانى و ولى مكانه ابن هبيرة على منصبه و وعده بذلك إلى الممات ، وعزل قاضى القضاة ابن الدامغانى و ولى مكانه أبا جعفر بن عبد الواحد ، وكان شيخاً كبيرا ، له سماع بالحديث ، و باشر الحدكم بالكوفة ، ثم توفى فى

ذى الحجة منها . وفى شوال من هذه السنة اتفق الأثراك بباب همـذان على سليمان شاه ، وخطبوا لأرسلان شاه بن طغرل ، وفيها توفى .

## ﴿ الفائز خليفة مصر الفاطمي ﴾

وهو أبو القاسم عيسى بن إسماعيل الظافر ، توفى فى صفر منها وعمره بومئذ إحدى عشرة سنة ، ومدة ولايته من ذلك ست سنين وشهران ، وكان مدبر دولته أبو الغارات . ثم قام بعده العاضد آخر خلفائهم ، وهو أبو محد عبد الله بن بوسف بن الحافظ ، ولم يكن أبوه خليفة ، وكان بومئذ قد ناهز الاحتلام ، فقام بتدبير مملكته الملك الصالح طلائع بن رزيك الوزير ، أخذ له البيعة و زوجه بابنته ، وجهزها مجهاز عظيم يعجز عنه الوصف ، وقد عمرت بعد زوجها العاضد و رأت زوال دولة الفاطميين على يد الملك صلاح الدين بن يوسف ، فى سنة أربع وستين كا سيأتى . وفيها كانت وفاة السلطان الكبير صاحب غزنة .

ابن بهرام شاه بن مسمود بن إبراهيم بن محمود بن سبكتكين ، من بيت ملك و رياسة باذخة ، يرثونها كابرا عن كابر ، وكان من سادات الملوك وأحسنهم سيرة ، يحب العلم وأهله ، توفى فى رجب منها ، وقام بعده ولده ملكشاه ، فسار إليه علاء الدين الحسين بن الغور فحاصر غزنة فلم يقدر علمها، و رجع خائبا . وفيها مات.

## ﴿ ملكشاه من السلطان محمود من محمد من ملكشاه ﴾

السلجوقى بأصبهان مسموما، فيقال إن الوزير عون الدين بن هبيرة دس إليه من سقاه إياه والله أعلم. وفيها مات أمير الحاج.

# ﴿ قياز بن عبد الله الأرجواني ﴾

سقط عن فرسه وهو يلعب بالكرة بميدان الخليفة ، فسال دماغه من أذنه فمات من ساعته ، وقد كان من خيار الأمراء ، فتأسف الناس عليه ، وحضر جنازته خلق كثير ، مات في شعبان منها، فيج بالناس فيها الائمير برغش مقطع الكوفة . وحج الائمير الكبير شيركوه بن شاذى ، مقدم عساكر الملك نور الدين ، وتصدق بأموال كثيرة . وفيها استعنى القاضى زكى الدين أبو الحسن على بن محمد ابن يحيى أبو الحسن القرشي من القضاء بدمشق ، فأعفاه نور الدين ، وولى مكانه القاضى كال الدين عمد عبد بن عبد الله الشهر زورى ، وكان من خيار القضاة وأكثرهم صدقة ، وله صدقات جارية بعده ، وكان عالماً ، و إليه ينسب الشباك الكالى الذي يجلس فيه الحكام بعد صلاة الجمعة من المشهد الغربي بالجامع الأموى ، والله أعلى .

وممن توفى فيها من الأعيان . ﴿ الأمير مجاهد الدين ﴾

نزار بن ماه بين الكردى ، أحد مقدمى جيش الشام ، قبل نور الدين و بعده ، وقد ناب في مدينة صرخد ، وكان شهما شجاعا كثير البر والصدقات ، وهو واقف المدرسة المجاهدية بالقرب من الغورية جوار الخيميين ، وله أيضا المدرسة المجاهدية داخل باب الفراديس البرائي ، وبها قبره . وله السبع المجاهدى داخل باب الزيادة من الجامع بمقصورة الخضر ، توفى بداره في صفر منها ، فحل إلى الجامع وصلى عليه ثم أعيد إلى مدرسته ودفن بها داخل باب الفراديس ، وتأسف الناس عليه .

## ﴿ الشيخ عدى بن مسافر ﴾

ابن إسماعيل بن موسى بن مروان بن الحسن بن مروان اله كارى ، شيخ الطائفة العدوية ، أصله من البقاع غربى دمشق، من قرية بيت نار ، ثم دخل إلى بغداد فاجتمع فيها بالشيخ عبد القادر والشيخ حمد الدباس ، والشيخ عقيل المنبجى ، وأبى الوفا الحداوانى ، وأبى النجيب السهر و ردى وغيرهم ، ثم انفرد عن الناس وتخلى بجبل هكار و بنى له هناك زاوية واعتقده أهل تلك الناحية اعتقاداً بليغا، حتى أن منهم من يغلو غلوا كثيرا منكراً ومنهم من يجعله إلها أو شريكا ، وهذا اعتقاد فاحش يؤدى إلى الخروج من الدين جملة . مات في هذه السنة براويته وله سبعون سنة رحمه الله .

## ﴿ عبد الواحد بن أحد ﴾

ابن محمد بن حزة ، أبو جمفر الثقفى ، قاضى قضاة بغداد ، وليها بعد أبى الحسن الدامغانى فى أول هذه السنة ، وكان قاضياً بالـكوفة قبل ذلك ، توفى فى ذى الحجة منها وقد ناهز الثمانين ، وولى بعده ابنه جعفر . والفائز صاحب مصر ، وقماز تقدما فى الحوادث .

## ﴿ مِد بن يحيي ﴾

ابن على بن مسلم أبو عبد الله الزبيدى ، ولد بمدينة زبيد باليمن سنة ثمانين تقريباً ، وقدم بغداد سنة تسع وخمسائة ، فوعظ وكانت له معرفة بالنحو والأدب ، وكان صبو را على الفقر لا يشكو حاله إلى أحد ، وكانت له أحوال صالحة رحمه الله ، والله سبحانه أعلم .

### ﴿ ثم دخلت سنة ست وخسين وخسائة ﴾

فيها قتل السلطان سليان شاه بن محمد بن ملكشاه ، وكان عنده استهزاء وقلة مبالاة بالدين ، مدمن شرب الخر في رمضان ، فثار عليه مدبر مملكته يزديار الخادم فقتله ، و بايع بعده السلطان أرسلان شاه بن طغرل بن محمد بن ملكشاه . وفيها قتل الملك الصالح فارس الدين أبو الغارات طلائع ابن رزيك الارمني ، و زير العاضد صاحب مصر ، و والد زوجته ، وكان قد حجر على العاضد لصغره واستحوذ على الا مور والحاشية ، و و زر بعده و لده رزيك ، ولقب بالعادل ، وقد كان أبوه الصالح

كريماً أديباً ، يحب أهل العلم و يحسن إليهم ، كان من خيار الملوك والوزراء ، وقد امتدحه غير واحد من الشمراء. قال ابن خلكان : كان أولا متولياً بمنية بنى الخصيب ، ثم آل به الحال إلى أن صار و زير العاضد والفائز قبله ، ثم قام فى الوزارة بعده و لده العادل ر زيك بن طلائع ، فلم يزل فيها حتى انتزعها منه شاور كما سيأتى . قال : والصالح هذا هو بانى الجامع عند باب زويلة ظاهر القاهرة ، قال : ومن العجائب أنه ولى الوزارة فى تاسع عشر شهر ونقل من دار الوزارة إلى القرافة فى تاسع عشر شهر ، و زالت دولتهم فى تاسع عشر شهر آخر . قال ومن شعره ما رواه عنه زين الدين على بن نجا الحنبلى

مشيبك قد محى صنع الشباب \* وحل الباز في وكر الغراب تنام ومقلة الحدثان يقظى \* وما ناب النوائب عنك ناب وكيف نفاد عرك وهو كنز \* وقد أنفقت منه بلاحساب وله كم ذا يرينا الدهر من أحداثه \* عبراً وفينا الصد والاعراض ننسي الممات وليس يجرى ذكره \* فينا فتذكرنا به الأمراض ومن شعره أيضاً قوله:

أبى الله إلا أن يدوم لنا الدهر \* و يخدمنا فى ملكنا المز والنصر علمنا بأن المال تفنى ألوفه \* و يبقى لنا من بعده الأجر والذكر خلطنا الندى بالبأس حتى كأننا \* سحاب لديه البرق والرعدوالقطر وله أيضاً وهو مما نظمه قبل موته بثلاث ليال:

[ نحن فى غفلة ونوم وللمو \* ت عيون يقظانة لا تنام] قد رحلنا إلى الحمام سنينا \* ليتشعرى متى يكون الحمام؟

ثم قتله غلمان العاضد فى النهار غيلة وله إحدى وستون سنة ، وخلع على ولده العادل بالو زارة و رثاه عمارة التميمى بقصائد حسان ، ولما نقل إلى تربته بالقرافة سار العاضد معه حتى وصل إلى قبره فدفنه فى التابوت قصيدة فجار فيها فى قوله :

وكانه تابوت موسى أودعت \* فى جانبيه سكينة ووقار وفيها كانت وقعة عظيمة بين بنى خفاجه وأهل الكوفة ، فقتلوا من أهل الكوفة خلقا ، منهم الأمير قيصر وجرحوا أمير الحاج برغش جراحات ، فنهض إليهم وزير الخلافة عون الدين بن هبيرة ، فتبعهم حتى أوغل خلفهم فى البرية فى جيش كثيف ، فبعثوا يطلبون العفو . وفيها ولى مكة الشريف عيسى بن قاسم بن أبى هاشم ، وقيها قاسم ، بن أبى فليتة بن قاسم بن أبى هاشم . وفيها أمر الخليفة بازالة الدكاكين التى تضيق الطرقات ، وأن لا يجلس أحد من الباعة فى عرض الطريق،

لثلا يضر ذلك بالمارة . وفيها وقع رخص عظيم ببغداد جدا . وفيها فتحت المدرسة التي بناها ابن الشمحل في المأمونية ودرس فيها أبو حكيم إبراهيم بن دينار النهر واني الحنبلي ، وقد توفي من آخرهذه السنة ، ودرس بعده فيها أبو الفرج ابن الجوزى ، وقد كان عنده معيداً ، ونزل عن تدريس آخر بباب الأزج عند موته .

وممن توفى فيها من الأعيان . ﴿ حَرَة بن على بن طلحة ﴾

أبو الفتوح الحاجب ، كان خصيصاً عند المسترشد والمقتنى ، وقد بنى مدرسة إلى جانب داره ، وحج فرجع متزهدا ولزم بيته معظما نحواً من عشرين سنة ، وقد امتدحه الشعراء فقال فيه بعضهم:

يا عضد الاسلام يا من سمت \* إلى الملا همته الفاخره كانت لك الدنيا فلم ترضها \* ملكا فأخلدت إلى الآخره ﴿ ثُم دخلت سنة سبع وخمسين وخمسائة ﴾

فيها دخلت الكرج بلاد المسلمين فقنلوا خلقا من الرجال وأسر وا من الذرارى ، فاجتمع ملوك تلك الناحية: ايلد كرصاحب أذر بيجان وابن سكان صاحب خلاط ، وابن آ قسنقرصاحب مراغة ، وسار وا إلى بلادهم في السنة الا تية فنهبوها ، وأسر وا ذراريهم ، والتقوا معهم فكسر وهم كسرة فظيعة منكرة ، مكثوا يقتلون فيهم ويأسرون ثلاثة أيام . وفي رجب أعيد يوسف الدمشقي إلى تدريس النظامية بعدعزل ابن نظام الملك بسبب أن امرأة ادعت أنه تزوجها فأنكر ثم اعترف ، فعزل عن التدريس . وفيها كملت المدرسة التي بناها الوزير ابن هبيرة بباب البصرة ، ورتب فيها مدرساً وفقهاً ، وحج بالناس أمير الكوفة برغش .

وممن توفي فيها من الأعيان . ﴿ شجاع شيخ الحنفية ﴾

ودفن عند المشهد، وكان شيخ الحنفية بمشهد أبي حنيفة، وكان جيد الكلام في النظر، أخذ عنه الحنفية .

دخل بغداد ووعظ بها وأظهر تقشفا، وكان يميل إلى التشييع وعلم الكلام، ومع هذا كله راج عند الدوام و بعض الأمراء، وحصل له فتوح كثير، ابتنى منه رباطا ودفن فيه سامحه الله تعالى.

#### ﴿ زمرد خاتون ﴾

بنت جاولی أخت الملك د قماق بن تتش لأمه ، وهی بانیة الخاتونیة ظاهر دمشق عند قریة صنعاء عکان یقال له تل الثمالب ، غربی دمشق ، علی جانب الشرق القبلی بصنعاء الشام ، وهی قریة معروفة قدیما ، وأوقفتها علی الشیخ برهان الدین علی بن محمد البلخی الحننی المتقدم ذكره ، وكانت زوجة الملك بوری بن طغتكین ، فولدت له ابنیه شمس الملوك إسماعیل المذكور ، وقد ملك بعد

أبيه وسار سيرته ، ومالاً الفرنج على المسلمين وهم بتسليم البلد والأموال إليهم فقتلوه ، وتعلك أخوه وذلك بعد مراجعتها ومساعدتها ، وقد كانت قرأت القرآن ، وسمعت الحديث ، وكانت حنفية المذهب تحب العلماء والصالحين ، وقد تزوجها الاتابكي زنكي صاحب حلب طمعاً في أن يأخذ بسببها دمشق فلم يظفر بذلك ، بل ذهبت إليه إلى حلب ثم عادت إلى دمشق بعد وفاته ، وقد دخلت بغداد وسارت من هناك إلى الحجاز ، وجاورت بمكة سنة ، ثم جاءت فأقامت بالمدينة النبوية حتى ماتت بها ودفنت بالبقيع في هذه السنة ، وقد كانت كثيرة البر والصدقات والصلاة والصوم ، قال السبط ولم تمت حتى قل ما بيدها ، وكانت تغر بل القمح والشعير وتتقوت بأجرته ، وهذا من تمام الخير والسعادة وحسن الخاتمة رحمها الله تعالى ، والله أعلى .

﴿ ثم دخلت سنة ثمان وخمسين وخمسائة ﴾

فيها مات صاحب المغرب عبد المؤمن بن على التومرتى ، وخلفه فى الملك من بعده ابنه يوسف وحل أباه إلى مراكس على صفة أنه مريض ، فلما وصلها أظهر موته فعزاه الناس وبايعوه على الملك من بعد أبيه ، ولقبوه أمير المؤمنين ، وقد كان عبدالمؤمن هذا حازما شجاعا ، جواداً معظماللشريعة ، وكان من لا يحافظ على الصلوات فى زمانه يقتل ، وكان إذا أذن المؤذن وقبل الأذان يزدهم الخلق فى المساجد ، وكان حسن الصلاة ذا طمأنينة فيها ، كثير الخشوع ، ولكن كان سفا كا للدماء ، حتى على الذنب الصغير ، فأمره إلى الله يحكم فيه عايشاء . وفيها قسل سيف الدين محمد بن علاء الدين على الغزى ، قتله النز ، وكان عادلا . وفيها كبست الفرنج نور الدين وجيشه فانهزم المسلمون لا يلوى أحد على أحد ، ونهض الملك نور الدين فركب فرسه والشبحة فى رجله فنزل رجل كردى فقطعها فسار نور الدين فنجا ، وأدركت الفرنج ذلك الكردى فقتاوه رحمه الله ، فأحسن نور الدين إلى ذريته ، وكان لا ينسى ذلك له . وفيها أمر الخليفة باجلاء بنى أسد عن الحلة وقتل من تخلف منهم ، وذلك لافسادهم ومكاتبتهم السلطان محمد شاه ، وقعر يضهم له على حصار بغداد ، فقتل من بنى أسد أر بعة آلاف ، وخرج الباقون منها ، وتسلم نواب الخليفة الحلة . وحج بالناس فيها الأمير برغش الكبير .

وممن توفى فيها من الأعيان السلطان الكبير.

## ﴿ أبو محمد عبد المؤمن بن على ﴾

القيسى الكوفى تلميذ ابن التومرت ، كان أبوه يعمل فى الطين فاعلا ، فحين وقع نظر ابن التومرت عليه أحبه وتفرس فيه أنه شجاع سعيد ، فاستصحبه فعظم شأنه ، والتفت عليه العساكر التي جمعها ابن التومرت من المصامدة وغيرهم ، وحاربوا صاحب مراكش على بن يوسف بن تاشفين ، ملك الملثمين ، واستحوذ عبد المؤمن على وهران وتلمسان وفاس وسلا وسبتة ، ثم حاصر مراكش أحد

عشر شهراً فافتتحها فى سنة ثنتين وأربهين وخمسائة ، وتمهدت له الممالك هنالك ، وصفا له الوقت وكان عاقلا وقو را شكلا حسنا محباً للخير ، توفى فى هذه السنة ومكث فى الملك ثلاثا وثلاثين سنة ، وكان يسمى نفسه أمير المؤمنين رحمه الله .

#### ﴿ طلحة بن على ﴾

ابن طراد ، أبو أحمد الزينبي ، نقيب النقباء ، مات فجأة و ولى النقابة بعده ولده أبو الحسن على وكان أمرد فعزل وصودر في هذه السنة .

﴿ محد بن عبدالكرم ﴾

ابن إبراهيم ، أبو عبد الله المعروف بابن الأ نبارى كاتب الانشاء ببغداد ، كان شيخاً حسنا ظريفاً وانفرد بصناعة الانشاء ، و بعث رسولا إلى الملك سنجر وغييره ، وخدم الملوك والخلفاء ، وقارب التسمين . ومن شعره في محبى الدنيا والصور :

يا من هجرت ولا تبالى \* هل ترجع دولة الوصال هل اطمع يا عذاب قلبى \* أن يندم في هواك بالى ما ضرك أن تعلينى \* في الوصل بموعد المحال أهواك وأنتحظ غيرى \* يا قاتلتى فما احتيالى أيام عنائى قبل سود \* ما أشبهن بالليالى العذل فيك يعذلونى \* عن حبك مالهم ومالى يا مازمنى الساو عنها \* الصب أنا وأنت سالى والقول بتركها صواب \* ما أحسنه لو استوى لى طلقت تجلدى ثلاثا \* والصبوة بعد في خيالى طلقت تجلدى ثلاثا \* والصبوة بعد في خيالى خيالى وخسمائة \*

فيها قدم شاور بن مجير الدين أبو شجاع السعدى الملقب بأمير الجيوش ، وهو إذ ذاك وزير الديار المصرية بعد آل رزيك ، لما قتل الناصر رزيك بن طلائع ، وقام فى الوزارة بعده ، واستفحل أمره فيها ، ثار عليه أميريقال له الضرغام بن سوار ، وجمع له جموعا كثيرة ، واستظهر عليه وقتل ولديه طيباً وسلمان ، وأسر الثالث وهو الكامل بن شاور ، فسجنه ولم يقتله ، ليد كانت لأ بيه عنده واستو زر ضرغام ولقب بالمنصور ، فخرج شاور من الديار المصرية هاربا من العاضد ومن ضرغام ، ملتجئا إلى نور الدين محمود ، وهو نازل بجوسق الميدان الأخضر ، فأحسن ضيافته وأنزله بالجوسق المذكور ، وطلب شاور منه عسكراً ليكونوا معه ليفتح بهم الديار المصرية ، وليكون لنور الدين

ثلث مغلها ، فأرسل معــه جيشا عليه أسد الدين شيركوه بن شادى ، فلما دخــلوا بلاد مصر خرج إلهم الجيش الذين مها فاقتتلوا أشد القتال ، فهزمهم أسد الدين وقتل منهم خلقا ، وقتل ضرغام بن سوار وطيف برأسه في البلاد ، واستقر أمر شاو رفي الوزارة ، وتمهد حاله ، ثم اصطلح العاضدوشاو ر على أسد الدين ، و رجع عما كان عاهـد عليه نور الدين ، وأمر أسد الدين بالرجوع فلم يقبـل منه ، وعاثُ في البلاد ، وأخذ أموالا كثيرة ، وافتتح بلدانا كثيرة من الشرقية وغيرها ، فاستغاث شاور علمم علك الفرنج الذي بعسقلان، واسمه مرى، فأقبل في خلق كثير فتحول أسد الدين إلى بلبيس وقد حصنها وشحنها بالمدد والا لات وغير ذلك ، فحصروه فها عمانية أشهر ، وامتنع أسد الدين وأصحابه أشد الامتناع ، فبينما هم عـ لي ذلك إذ جاءت الأخبار بأن الملك نو ر الدين قد اغتنم غيبة الفرنج فسار إلى بلادهم فقنل منهـم خلقا كثيرا ، وفتح حارم وقتل من الفرنج مها خلقا ، وسار إلى بإنياس ، فضهف صاحب عسقـ لان الفرنجي ، وطلبوا من أسد الدين الصلح فأجام-م إلى ذلك ، وقبض من شاو رستين ألف دينار ، وخرج أسد الدين وجيشه فساروا إلى الشام في ذي الحجة .

﴿ وقعة حارم ﴾

فتحت في رمضان من هذه السنة ، وذلك أن نور الدين استغاث بعساكر المسلمين فجاؤه من كل فج ليأخذ ثأره من الفرنج، فالتق معهم على حارم فكسرهم كسرة فظيعة ، وأسر البرنس بيمند صاحب إنطاكية ، والقومص صاحب طرابلس ، والدوك صاحب الروم ، وابن جوسليق ، وقتل منهم عشرة آلاف ، وقيل عشرين ألفا . وفي ذي الحجة منها فتح نور الدين مدينــة بانياس ، وقيل إنه إنما فتحما في سينة ستين فالله أعلم . وكان معه أخوه نصر الدين أمير أميران ، فأصابه سهم في إحدى عينيه فأذهبها ، فقال له الملك نور الدين : لو نظرت لما أعد الله لك من الأجر في الا خرة لأحببت أن تذهب الأخرى . وقال لابن مهين الدين : إنه اليوم بردت جلدة والدك من نارجهنم ، لأنه كان سلمها للفرنج ، فصالحه عن دمشق . وفي شهر ذي الحجة احترق قصر جيرون حريقا عظما ، فحضر في تلك الليلة الأمراء منهم أسد الدين شيركوه ، بعد رجوعه من مصر ، وسعى سعياً عظما في إطفاء هذه النار وصون حوزة الجامع منها.

وممن توفى فيها من الأعيان . ﴿ جَالَ الدين ﴾

وزير صاحب الموصل ، قطب الدين مودود بن زنكي ، كان كثير المعروف ، واسمه محمد بن على ابن أبي منصور، أبو جمفر الأصماني ، الماقب بالجمال ، كان كثير الصدقة والبر ، وقد أثر آثاراحسنة عكة والمدينية ، من ذلك أنه ساق عينا إلى عرفات ، وعمل هناك مصانع ، و بني مسجد الخيف ودرجه ، وعملها بالرخام ، و بني على المدينة النبوية سوراً ، و بني جسراً على دجلة عند جزير ةابن عمر بالحجر المنحوت ، والحديد والرصاص، و بنى الربط الكثيرة ، وكان يتصدق فى كل يوم فى بابه عائة دينار ، ويفتدى من الأسارى فى كل سنة بعشرة آلاف دينار ، وكان لا تزال صدقاته وافدة إلى الفقهاء والفقراء ، حيث كانوا من بغداد وغيرها من البلاد ، وقد حبس فى سنة ثمان وخسين ، فذ كر ابن الساعى فى تاريخه عن شخص كان معه فى السجن أنه نزل إليه طائر أبيض قبل موته فلم يزل عنده وهو يذكر الله حتى توفى فى شعبان من هذه السنة ، ثم طار عنه ودفن فى رباط بناه لنفسه بالوصل ، وقد كان بينه و بين أسد الدين شيركوه بن شادى ، واخاة وعهد أبهما مات قبل الآخرأن يحمله إلى المدينة النبوية ، فحمل إليها من الموصل على أعناق الرجال ، فما مروا به على بلدة إلاصلوا عليه وترحموا عليه ، وأثنوا خيرا ، فصلوا عليه بالموصل وتكريت و بغداد والحلة والكوفة وفيدو مكة وطيف به حول الكعبة ، ثم حمل إلى المدينة النبوية فدفن بها فى رباط بناه شرقى مسجد النبي ويتياتي وطيف به حول الكعبة ، ثم حمل إلى المدينة النبوية فدفن بها فى رباط بناه شرقى مسجد النبي ويتياتي وقبره سوى خسة عشر ذراعا . قال ابن المجاوزي وابن الساعى : ليس بينه و بين حرم النبي ويتياتي وقبره سوى خسة عشر ذراعا .

سرى نعشه على الرقاب وطالما \* سرى جوده فوق الركاب ونائله عر على الوادى فتثنى رماله \* عليه وبالنادى فتثنى أرامله وممن توفى بعد الخسين ﴿ ابن الخازن الكاتب ﴾

أحمد بن محمد بن الفضل بن عبد الخالق أبو الفضل المعروف بابن الخازن الكاتب البغدادى الشاعر . كان يكتب جيداً فائقا ، اعتنى بكتابة الختمات ، وأكثر ابنه نصر الله من كتابة المقامات ، وجمع لابنه ديوان شعر أورد منه ابن خلكان قطعة كبيرة .

### ﴿ ثم دخلت سنة ستين وخسائة ﴾

فى صفر منها وقعت بأصبهان فننة عظيمة بين الفقهاء بسبب المذاهب دامت أياماً ، وقتل فيها خلق كثير . وفيها كان حريق عظيم ببغداد فاحـترقت محال كثيرة جدا ، وذكر ابن الجوزى أن في هذه السنة ولدت امرأة ببغداداً ربع بنات فى بطن واحد ، وحج بالناس فيها الأمير برغش الكبير وممن توفى فيها من الأعيان ﴿ عمر بن بهليقا ﴾

الطحان الذى جدد جامع العقيبة ببغداد ، واستأذن الخليفة فى إقامة الجمعة فيه ، فأذن له فى ذلك ، وكان قد اشترى ما حوله من القبور فأضاف ذلك إليه ، ونبش الموتى منها، فقيض الله له من نبشه من قبر ، بعد دفنه ، جزاء وفاقا .

﴿ محد بن عبد الله بن العباس بن عبد الحميد ﴾ أبو عبد الله الحراني ، كان آخر من بق من الشهود المقبولين عند أبي الحسن الدامغاني ، وقد

معمع الحديث ، وكان لطيفا ظريفا، جمع كتابا سماه روضة الأدباء ، فيها نتف حسنة .قال ابن الجوزى زرته وماً فأطلت الجلوس عنده فقلت : أقوم فقد ثقلت ، فأنشدنى :

لئن سئمت إبراما وثقلا \* زيارات رفعت بهن قدرى فا أبرمت إلا حبل ودى \* ولا ثقلت إلا ظهر شكرى في أبرمت الله عبد مرجان الخادم أ

كان يقرأ القراءات، وتفقه لمذهب الشافعي، وكان يتمصب على الحنابلة و يكرههم، و يمادى الوزير ابن هبيرة وابن الجوزى معاداة شديدة، و يقول لابن الجوزى: مقصودى قلع مذهبكم، وقطع ذكركم. ولما توفى ابن هبيرة في هذه السنة قوى على بن الجوزى وخافه ابن الجوزى، فلما توفى في هذه السنة فرح ابن الجوزى فرحا شديداً، توفى [في ذى القعدة منها.

﴿ ابن التلميذ ﴾

الطبيب الحاذق الماهر ، اسمه هبة الله بن صاعد توفى ] عن خمس وتسعين سنة ، وكان موسعاً عليه في الدنيا ، وله عند الناس وجاهة كبيرة ، وقد توفى قبحه الله على دينه ، ودفن بالبيعة العتيقة ، لا رحمه الله إن كان مات نصرانياً ، فانه كان يزعم أنه مسلم ، ثم مات على دينه .

يحيى بن محمد بن هبيرة ، أبو المظفر الوزير للخلافة عون الدين ، مصنف كتاب الافصاح ، وقد قرأ القرآن وسمع الحديث ، وكانت له معرفة جيدة بالنحو واللغة والعروض ، وتفقه على مذهب الامام أحمد ، وصنف كتباً جيدة مفيدة ، من ذلك الافصاح في مجلدات ، شرح فيه الحديث وتكلم على مذاهب العلماء ، وكان على مذهب السلف في الاعتقاد ، وقد كان فقيرا لامال له ، ثم تعرض للخدمة إلى أن وزر للمقتفى ثم لابنه المستنجد ، وكان من خيار الوزراء وأحسنهم سيرة ، وأبعدهم عن الظلم ، وكان لا يلبس الحرير ، وكان المقتفى يقول ما وزر لبني العباس مثله ، وكذلك ابنه المستنجد ، وكان المستنجد معجباً به ، قال صجان الخادم سمعت أمير المؤمنين المستنجد ينشد لابن هبيرة وهو بين يديه من شعره .

صفت نعمتان خصتاك وعمنا \* فد كرهما حتى القيامة يذكر وجودك والدنيا إليك فقيرة \* وجودك والمعر وف فى الناس ينكر فلو رام يا يحيى مكانك جعفر \* و يحيى لكفا عنه يحيى وجعفر ولم أرمن ينوى لك السوءيا أبا \* المظفر إلا كنت أنت المظفر وقد كان يبالغ فى إقامة الدولة العباسية ، وحسم مادة الملوك السلجوقية عنهم بكل ممكن ،

حتى استقرت الخلافة فى العراق كله ؛ ليس الملوك معهم حكم بالكلية والله الحمد . وكان يعقد فى داره العلماء مجلساً المناظرة يبحثون فيه و يناظرون عنده ، يستفيد منهم و يستفيد و ن منه ، ها تفقى يوماً أنه كلم رجلا من الفقهاء كلة فيها بشاعة قال له : يا حمار ، ثم ندم فقال : أريد أن تقول لى كاقلت الك ، فامتنع ذلك الرجل ، فصالحه على مائتى دينار . مات فجأة ، و يقال إنه سمه طبيب فسم ذلك الطبيب بعد ستة أشهر ، وكان الطبيب يقول سممت . مات يوم الأحد الثانى عشر من جمادى الأولى من هذه السنة ، عن إحدى وستين سنة ، وغسله ابن الجوزى ، وحضر جنازته خلق كشير وجم غفير جدا ، وغلقت الأسواق ، وتباكى الناس عليه ، ودفن بالمدرسة التى أنشأها بباب البصرة خفير جدا ، وقد رثاه الشعراء عرائى كثيرة .

# ﴿ ثم دخلت سنة إحدى وستين وخسمائة ﴾

فيها فتح نور الدين محمود حصن المنيطرة [ من الشام ] وقتل عنده خلق كثير من الفرنج ، وغنم أموالا جزيلة . وفيها هرب عز الدين بن الوزير ابن هبيرة من السجن ، ومعه مملوك تركى ، فنودى عليه في البلد من رده فله مائة دينار ، ومن وجد عنده هدمت داره وصلب على بابها ، وذبحت أولاده بين يديه ، فدلهم رجل من الأعراب عليه فأخذ من بستان فضرب ضربا شديداً وأعيد إلى السجن وضيق عليه . وفيها أظهر الروافض سب الصحابة وتظاهر وابأشياء منكرة ، ولم يكونوا يتمكنون منها في هذه الأعصار المتقدمة ، خوفا من ابن هبيرة ، ووقع بين العوام كلام فيا يتعلق بخلق القرآن . وحج بالناس مرغش .

ومن توفى فيها من الأعيان ﴿ الحسن بن العباس ﴾

ابن أبى الطيب بن رستم ، أبو عبد الله الأصبهاني ، كان من كبار الصالحين البكائين ، قال : حضرت يوماً مجلس ماشاده وهو يتكلم على الناس فرأيت رب العزة في هذه الليلة وهو يقول لى : وقفت على مبتدع وسمعت كلامه ? لأحر منك النظر في الدنيا ، فأصبح لا يبصر وعيناه مفتوحتان كأنه بصير

ابن الحباب الأغلبي السعدى القاضى ، أبو المعالى البصرى ، المعروف بابن الجليس ، لأنه كان بجالس صاحب مصر ، وقد ذكره العماد في الجريدة ، وقال : كان له فضل مشهور وشعر مأثور فن ذلك قوله :

ومن عجب أن السيوف لديهم \* تحيض دما والسيوف ذكور وأعجب من ذا أنها في أكفهم \* تأجج ناراً والأكف بحور

#### ﴿ الشيخ عبد القادر الجيلي ﴾

ابن أبى صالح أبو محمد الجيلى ، ولد سينة سبعين وأر بهائة ، ودخل بغداد فسمع الحديث وتفقه على أبى سعيد المخرمى الحنبلى ، وقد كان بنى مدرسة ففوضها إلى الشيخ عبد القادر ، فكان يتكلم على الناس بها ، و يعظهم ، وانتفع به الناس انتفاعا كثيرا ، وكان له شمت حسن ، وصمت غيرالأمر بالمعر وف والتهى عن المنكر ، وكان فيه تزهد كثير وله أحوال صالحة ومكاشفات ، ولا تباعه وأصحابه فيه مقالات ، ويذكر ون عنه أقوالا وأفعالا ومكاشفات أكثرها مغالاة ، وقد كان صالحاورعا ، وقد صنف كتاب الغنية وفتوح الغيب ، وفيهما أشياء حسنة ، وذكر فيهما أحاديث ضعيفة وموضوعة ، وبالجلة كان من سادات المشايخ ، [ توفى ] وله تسعون سنة ودفن بالمدرسة التى كانت له .

### ﴿ ثُم دخلت سنة ثنتين وستين وخمسائة ﴾

فيها أقبات الفرنج في جحافل كثيرة إلى الديار المصرية ، وساعدهم المصريون فتصرفوا في بعض البلاد ، فبلغ ذلك أسد الدين شيركوه فاستأذن الملك نو ر الدين في العود إليها ، وكان كثير الحنق على الوزير شاور ، فأذن له فسار إليها في ربيع الآخر ومعه ابن أخيه صلاح الدين يوسف بن أيوب وقد وقع في النفوس أنه سيملك الديار المصرية ، وفي ذلك يقول عرقلة المسمى بحسان الشاعر:

والأنواك قد أزمعت \* مصر إلى حرب الأعاريب

رب كا ملكها يوسف \* الصديق من أولاد يعقوب

فلكها في عصرنا يوسف \* الصادق من أولاد أيوب

من لم يزل ضراب هام العدا \* حقا وضراب العراقيب

ولما بلغ الوزير شاور قدوم أسد الدين والجيش معه بعث إلى الفرنج فجاؤا من كل فج إليه ، و بلغ أسد الدين ذلك من شأنهم ، و إنما معه ألفا فارس ، فاستشار من معه من الأمراء فكلهم أشار عليه بالرجوع إلى نور الدين ، لكثرة الفرنج ، إلا أميراً واحدا يقال له شرف الدين برغش ، فانه قال : من خاف القتل والأسر فليقعد في بيته عند زوجته ، ومن أكل أموال الناس فلا يسلم بلادهم إلى العدو ، وقال مثل ذلك ابن أخيه صلاح الدين يوسف بن أيوب ، فعزم الله لهم فسار وا نحوالفرنج فاقتتلوا هم و إياهم قتالا عظيما ، فقتلوا من الفرنج مقتلة عظيمة ، وهزموهم ، ثم قتلوا منهم خلقا لا يعلمهم إلا الله عز وجل ، ولله الحد .

﴿ فتح الاسكندرية على يدى أسد الدين شيركوه ﴾

ثم أشار أسد الدين بالمسير [ إلى الاسكندرية ] فلكها وجبى أموالها ، واستناب عليها ابن أخيه صلاح الدين يوسف وعاد إلى الصعيد فلكه ، وجمع منه أموالا جزيلة جدا ، ثم إن الفرنج

والمصريين اجتمعوا على حصار الاسكندرية ثلاثة أشهر لينتزعوها من يد صلاح الدين ، وذلك في غيبة عمه في الصعيد، وامتنع فيها صلاح الدين أشد الامتناع ، ولكن ضاقت عليهم الأقوات وضاق عليهم الحال جداً ، فسار إليهم أسد الدين فصالحه شاو رالوزير عن الاسكندرية بخمسين ألف دينار ، فأجابه إلى ذلك، وخرج صلاح الدين منها وسلمها إلى المصريين ، وعاد إلى الشام في منتصف شوال ، وقور شاو رلفرنج على مصر في كل سنة مائة ألف دينار ، وأن يكون لهم شحنة بالقاهرة ، وعادوا إلى بلادهم بعد أن كان الملك نور الدين أعقبهم في بلادهم ، وفتح من بلادهم حصونا كثيرة ، وقتل منهم خلقا من الرجال ، وأسر جماً غفيرا من النساء والأطفال ، وغنم شيئا كنيراً من الأمتعة والأموال ولله الحمد . وكان معه أخوه قطب الدين مودود فأطلق له الرقة فسار فتسلمها . وفيها في والأموال ولله الحمد . وكان معه أخوه قطب الدين مودود فأطلق له الرقة فسار فتسلمها . وفيها في صاحب الفتح القدسي ، والبرق الشامي ، والجريدة ، وغير ذلك من المصنفات ، فأنزله قاض القضاة صاحب الفتح القدسي ، والبرق الشامي ، والجريدة ، وغير ذلك من المصنفات ، فأنزله قاض القضاة كال الدين الشهر زورى بالمدرسة النورية الشافعية داخل باب الفرج ، فنسبت إليه لسكناه بها ، فيقال طالعادية ، ثم ولى تدريسها في سنة سبع وستين بعد الشيخ الفقيه ابن عبد (١) وأول من جاء للسلام عليه نجم الدين أبوب كانت له وبه معرفة من تدكريت ، فامتدحه العاد بقصيدة ذكرها أبو للسلام عليه نجم الدين وصلاح الدين بعصر فبشره فيها بولاية صلاح الدين الديار المصرية حيث شامة ، وكان أسد الدين وصلاح الدين بعصر فبشره فيها بولاية صلاح الدين الديار المصرية حيث

يقول: ويستقر بمصر يوسف وبه \* تقر بعد التنأبي عين يعقوب ويلتق يوسف بها باخوته \* والله يجمعهم من غير تثريب

ثم تولى عماد الدين كتابة الانشاء للملك نور الدين محمود .

وممن توفى فيها من الأعيان . ﴿ برغش أمير الحاج سنين متعددة ﴾

كان مقدما على العساكر ، خرج من بغداد لقتال شملة التركاني فسقط عن فرسه فمات.

# ﴿ أبو المعالى الكاتب ﴾

محمد بن الحسن بن محمد بن على بن حمدون ، صاحب النذ كرة الحمد ونية ، وقد ولى ديوان الزمام مدة ، توفى فى ذى القعدة ودفن عقار قريش .

#### ﴿ الرشيد الصدفي ﴾

كان يجلس بين يدى العبادى عـلى الـكرسى ، كانت له شـيبة ومعت و وقار ، وكان يدمن حضو ر السماعات ، و يرقص ، فاتفق أنه مات وهو برقص في بعض السماعات .

(١) بياض بنسخة الاستانة ولم يكن بالمصرية بياض.

# ﴿ ثم دخلت سنة ثلاث وستين وخسمائة ﴾

فى صفر منها وصل شرف الدين أبو جعفر بن البلدى من واسط إلى بغداد ، فخرج الجيش لتلقيه والنقيبان والقاضى ، ومشى الناس بين يديه إلى الديوان فجلس فى دست الوزارة ، وقرئ عهده ولقب بالوزير شرف الدين جلال الاسلام معز الدولة سيد الوزراء صدر الشرق والغرب . وفيها أفسدت خفاجة فى البلاد ونهبوا القرى ، فخرج إليهم جيش من بغداد فهر بوا فى البرارى فانحسر الجيش عنهم خوفا من العطش ، فكر وا على الجيش فقناوا منهم خلقا وأسروا آخرين ، وكان قد أسر الجيش منهم خلقا فصلبوا على الأسوار . وفى شوال منها وصلت امرأة الملك نور الدين محمود ابن زنكى إلى بغداد تريد الحج من هناك ، وهى الست عصمت الدين خاتون بنت معين الدين ، ومعها الخدم والخدام ، وفيهم صندل الخادم ، وحملت لها الامامات وأكرمت غاية الاكرام . وفيها مأت قاضى قضاة بغداد جعفر ، فشغر البلد عن حاكم ثلاثا وعشرين يوما ، حتى ألزموا روح بن الحدثني قاضى القضاة فى را بع رجب .

وممن توفى فيها من الأعيان ﴿ جعفر بن عبد الواحد ﴾

أبو البركات الثقفي ، قاضي قضاة بغداد بعد أبيه ، ولد سنة تسع وعشر بن وخمسمائة ، وسبب وفاته أنه طلب منه مال وكله الوزير ابن البلدي كلاما خشنا فخاف فرمي الدم ومات .

#### ﴿ أُنَّو سعد السمعاني ﴾

عبد الكريم بن محمد بن منصور ، أبو سعد السمعانى ، رحل إلى بغداد فسمع بها وذيل على تاريخها للخطيب البغدادى ، وقد ناقشه ابن الجوزى فى المنتظم ، وذكر عنه أنه كان يتعصب على أهل مذهبه ، و يطمن فى جماعة منهم ، وأنه يترجم بعبارة عامية ، مثل قوله عن بعض الشيخات إنها كانت عفيفة . وعن الشاعر المشهور بحيص بيص إنه كانت له أخت يقال لها دخل خرج ، وغير ذلك .

#### ﴿ عبد القاهر س محد ﴾

ابن عبد الله أبو النجيب السهر و ردى ، كان يذكر أنه من سلالة أبى بكر الصديق رضى الله عنه سمع الحديث وتفقه وأفتى ودرس بالنظامية وابتنى لنفسه مدرسة و رباطا ، وكان مع ذلك متصوفا يعظ الناس ، ودفن بمدرسته .

ابن أبى الحسين أبو الفتح الرازى ، المعروف بالعداء العالم ، وهو من أهل سمرقند ، وكان من الفحول فى المناظرة ، وله طريقة فى الخلاف والجدل ، يقال لها التعليقة العالمية . قال ابن الجوزى وقد قدم بغداد وحضر مجلسى ، وقال أبو سعد السمعانى : كان يدمن شرب الخر . قال وكان يقول ليس فى الدنيا أطيب من كتاب المناظرة و باطية من خر أشرب منها . قال ابن الجوزى : ثم بلغنى عنه

أنه أقلع عن شرب الخمر والمناظرة وأقبل على النسك والخير.

ابن بندار الدمشقى ، مدرس النظامية ببغداد ، تفقه على أسعد المبهنى ، و برع فى المناظرة وكان يتعصب للأشعرية ، وقد بعث رسولا فى هذه السنة إلى شملة التركانى فمات فى تلك البلاد .

فها كان فتح مصر عـلى يدى الأمير أسد الدين شيركوه وفها طغت الفرنج بالديار المصرية ، وذلك أنهم جعلوا شاور شحنة لهم مها ، وتحكموا في أموالها ومساكنها أفواجاً أفواجاً ، ولم يبق شي من أن يستحوذوا علما و يخرجوا منها أهلها من المسلمين ، وقد سكنها أكثر شجمانهم ، فلما سمع الفرنج بذلك جاؤا إلها من كل فج وناحية صحبة ملك عسقلان في جحافل هائلة ، فأول ما أخذوا مدينة بلميس وقتلوا من أهلها خلقا وأسر وا آخرين ، ونزلوا مها وتزكوا مها أثقالهم ، وجعلوها موئلا ومعقلا لهم ، ثم سار وا فنزلوا على القاهرة من ناحية باب البرقيــة ، فأمر الوزير شاور النــاس أن يحرقوا مصر ، وأن ينتقل الناس منها إلى القاهرة ، فنهبوا البلد وذهب للناس أموال كثيرة جدا ، و بقيت النار تعمل في مصر أر بعــة وخمسين نوما، فعند ذلك أرسل صاحبها العاضــد يستغيث بنور الدين، و بعث إليه بشعور نسائه يقول أدركني واستنقذ نسائى من أيدى الفرنج ، والتزم له بثلث خراج مصر على أن يكون أسد الدين مقما مها عندهم ، والتزم له بأقطاعات زائدة على الثلث، فشرع نور الدين في تجهنز الجيوش إلى مصر ، فلما استشمر الوزير شاور يوصول المسلمين أرسل إلى ملك الفرنج يقول قد عرفت محبتى ومودتى لكم ، ولكن العاضد والمسامين لا توافقونى على تسليم البلد ، وصالحهم ليرجعوا عن البلد بألف ألف دينار ، وعجل لهم من ذلك ثمانمائة ألف دينار ، فانشمر وا راجعين إلى بلادهم خوفا من عساكر نور الدين ، وطمعاً في العودة إلىها مرة ثانية ، ومكر وا ومكر الله والله خير الماكرين . ثم شرع الوزير شاور في مطالبة الناس بالذهب الذي صالح به الفرنج وتحصيله ، وضيق على الناس مع ما نالهم من الضيق والحريق والخوف، فجبر الله مصامهم بقدوم عساكر المسلمين علمهم وهلاك الوزير على يدمهم، وذلك أن نور الدين استدعى الأمير أسد الدين من حمص إلى حلب فساق إليه هذه المسافة وقطعها في يوم واحد ، فانه قام من حص بعد أن صلى الصبح ثم دخل منزله فأصاب فيه شيئا من الزاد ، ثم ركب وقت طاوع الشمس فدخل حلب على السلطان نور الدين من آخر ذلك اليوم ، و يقال إن هذا لم يتفق لغيره إلا للصحابة ، فسر بذلك نور الدين فقدمه على العساكر وأنعم عليه عائتي ألف دينار وأضاف إليه من الأمراء الأعيان ، كل منهم يبتغي عسير ، رضى الله والجهاد في سبيله ، وكان من جملة الأمراء ابن أخيه صلاح الدين يوسف بن أيوب ، و لم يكن منشرحاً لخروجه هذا بل كان كارهاً

له ، وقد قال الله تمالى ( قل اللهم مالك الملك ) الاكية ، وأضاف إليه ستة آلاف من التركمان ، وجمل أسدالدين مقدماً على هذه العساكر كلها ، فسار مهم من حلب إلى دمشق ونور الدين معهم ، فجهزه من دمشق إلى الديار المصرية ، وأقام نور الدين بدمشق ، ولما وصلت الجيوش النورية إلى الديارالمصرية وجدوا الفرنج قد انشمر وا عن القاهرة راجمين إلى بلادهم بالصفقة الخاسرة ، وكان وصوله إلمها في سابع ربيع الآخر ، فدخل الأمير أسد الدين على العاضد في ذلك اليوم غلم عليه خلعة سنية فلبسها وعاد إلى مخيمه بظاهر البلد ، وفرح المسلمون بقدومه ، وأجريت علمهم الجرايات ، وحملت إليهم التحف والكرامات ، وخرج وجوه الناس إلى المخيم خدمة لأسد الدين ، وكان فيمن جاء إليه المخيم الخليفة العاضد متنكراً ، فأسر إليه أموراً مهمة منها قتل الوزير شاور، وقرر ذلك معه وأعظم أمر الأمير أسد الدين ، ولكن شرع عاطل عا كان التزمـه للملك نور الدين ، وهو مع ذلك يتردد إلى أسد الدين ، ويركب معه ، وعزم على عمل ضيافة له فنهاه أصحابه عن الحضور خوفا عليه من غائلته ، وشاوروه في قتل شاور فلم مكنهم الأمير أســد الدين من ذلك ، فلما كان في بعض الأيام جاء شاو ر إلى منزل أسد الدين فوجده قد ذهب لزيارة قبر الشافعي ، و إذا ابن أخيه نوسف هنالك فأمر صلاح الدين يوسف بالقبض على الوزير شاور ، ولم عكنه قتله إلا بعد مشاورة عمه أسد الدين وانهزم أصحابه فأعلموا العاضد لعله يبعث ينقذه 6 فأرسل العاضـ إلى الأمير أسد الدين يطلب منه رأسه ، فقتل شاو ر وأرسلوا برأسه إلى العاضد في سابع عشر ربيع الآخر ، ففرح المسلمون بذلك وأمر أسد الدين بنهب دار شاور ، فنهبت ، ودخل أسه الدين على العاضد فاستوزره وخلع عليه خلعة عظيمة ، ولقبه الملك المنصور، فسكن دارشاو روعظم شأنه هنالك ، ولما بلغ نور الدين خبر فتح مصر فرح بذلك وقصدته الشعراء بالتهنئة ، غـير أنه لم ينشرح لكون أسد الدين صارو زيراً للماضد ، وكذلك لما انتهت الوزارة إلى ابن أخيه صلاح الدين ، فشرع نورالدين في إعمال الحيلة في إزالة ذلك فلم يتمكن ، ولا قدر عليه ، ولا سما أنه بلغه أن صلاح الدين استحوذ علىخزائن العاضد كاسيأتى بيانه إن شاء الله ، والله أعلم . وأرسل أسد الدين إلى القصر يطلب كاتباً فأرسلوا إليه القاضي الفاضل رجاء أن يقبل منه إذا قال وأفاض فما كانوا يؤملون ، و بعث أسد الدين العال في الأعمال وأقطع الاقطاعات، و ولى الولايات ، وفرح بنفسه أياما معدودات ، فأدركه حمامه في يوم السبت الثاني والعشيرين من جمادي الآخرة منهذه السنة ، وكانت ولايته شهرين وخمسة أيام ، فلما توفي أسد الدين رحمه الله أشار الأمراء الشاميون على العاضـد بتولية صلاح الدين توسف الوزارة بعد عمه ، فولاه العاضد الوزارة وخلع عليه خلعة سنية ، ولقبه الملك الناصر .

# ﴿ صفة الحلمة التي لبسها صلاح الدين يومدنه ﴾

مما ذكره أبو شامة في الروضتين عمامة بيضاء تنيسي بطرف ذهب، وثوب ديبقي بطراز ذهب وجبة بطراز ذهب، وطيلسان بطراز مذهبة ، وعقد جوهر بعشرة آلاف دينار ، وسيف محلي بخمسة آلاف دينار ، وحجزة بنمانية آلاف دينار ، وعلما طوق ذهب وسر فسار ذهب مجوهر ، وفي رأسها بيض ومع الخلعة عدة بقج ، وخيل وأشياء أخر ، ومنشور الوزارة ملفوف بثوب أطلس أبيض ، وذلك في يوم الاثنين الخامس والعشرين من جمادي الآخرة ، من هذه السنة ، وكان يوما مشهوداً ، وسار الجيش بكاله في خدمته ، لم يتخلف عنه سوى دين الدولة الياروقي ، وقال: لا أخدم نوسف بعدنور الدين ، ثم سار بجيشه إلى الشام فلامه نور الدين على ذلك ، وأقام الملك صلاح الدين عصر بصفة نائب للملك نور الدين ، يخطب له على المنابر بالديار المصرية ، و يكاتبه بالأمير الاسفهلار صلاح الدين و يتواضع له صلاح الدين في الكتب والعلامة ، لكن قد النفت عليه القلوب ، وخضعت له النفوس ، واضطهد العاضد في أيامه غاية الاضطهاد ، وارتفع قدر صلاح الدين بين العباد بتلك البلاد ، و زادفي إقطاعات الذين معه فأحبوه واحترموه وخدموه، وكتب إليه نو رالدين يعنفه على قبول الوزارة بدون مرسومه ، وأن يقيم حساب الديار المصرية ، فلم يلتفت صلاح الدين إلى ذلك وجعل نور الدين ية ول في غضون ذلك: ملك ابن أبوب. وأرسل [صلاح الدين] إلى نور الدين يطلب منه أهله و إخوته وقرابته ، فأرسلهم إليه وشرط علمم السمع والطاعة له ، فاستقر أمره عصر وتوطأت دولته بذلك ، وكمل أمره وتمكن سلطانه وقويت أركانه. وقد قال بعض الشعراء في قتل صلاح الدين لشاور الوزير

هيا لمصرحور يوسف ملكها \* بأمر من الرحمن كان موقوتا وما كان فيها قتل يوسف شاورا \* يماثل إلاقتل داود جالوتا قال أبو شامة : وقتل العاضد في هذه السنة أولاد شاور وهم شجاع الملقب بالكامل والطارى الملقب بالمعظم ، وأخوهما الاخر الملقب بفارس المسلمين ، وطيف برؤسهم ببلاد مصر

﴿ ذ كر قتل الطواشي ﴾

مؤتمن الخلافة وأصحابه على يدى صلاح الدين ، وذلك أنه كتب من دار الخلافة بمصر إلى الفرنج ليقدموا إلى الديار المصرية ليخرجوا منها الجيوش الاسلامية الشامية ، وكان الذي يفد بالكتاب إليهم الطواشي مؤتمن الخلافة ، مقدم العساكر بالقصر ، وكان حبشياً ، وأرسل الكتاب مع إنسان أمن إليه ، فصادفه في بهض الطريق من أنكر حاله ، فحمله إلى الملك صلاح الدين فقرره ، فأخرج الكتاب ففهم صلاح الدين الحال فكتمه ، واستشعر الطواشي مؤتمن الدولة أن صلاح الدين قد اطلع على الأمر

فلازم القصر مدة طويلة خوفا على نفسه ، ثم عن له في بعض الأيام أن خرج إلى الصيد ، فأرسل صلاح الدين إليه من قبض عليه وقتله وحمل رأسه إليه ، ثم عزل جميع الخدام الذين ياون خدمة القصر ، واستناب على القصر عوضهم مهاء الدين قراقوش ، وأمره أن يطالعه بجميع الأمور ، صغارها كبارها ﴿ وقعة السودان ﴾

وذلك أنه لما قتل الطواشي مؤتمن الخلافة الحبشي ، وعزل بقية الخدام غضبوالذلك ، واجتمعوا قريباً من خمسين ألفا ، فاقتتلوا هم وجيش صلاح الدين بين القصرين ، فقتل خلق كثير من الفريقين ، وكان العاضد ينظر من القصر إلى المعركة ، وقد قذف الجيش الشامي من القصر بحجارة ، وجاءهم منه سهام فقيل كان ذلك بأمر العاضد ، وقيل لم يكن بأمره . ثم إن أخا الناصر نور شاه شمس الدولة \_ وكان حاضراً للحرب قد بعثه نور الدين لأخيه ليشد أزره \_ أمر باحراق منظرة العاضد، ففتح الباب ونودي إن أمير المؤمنين يأمركم أن تخرجوا هؤلاء السودان من بين أظهركم ، ومن بـــلادكم ، فقوى الشاميون وضعف جأش السودان جداً ، وأرسل السلطان إلى محلة السودان المعروفة بالمنصورة ،التي فها دورهم وأهلوهم بباب زويلة فأحرقها ، فولوا عند ذلك مدىر من ، و ركمهم السيف فقتل منهم خلقا كثيراً ، ثم طلبوا الأمان فأجابهم إلى ذلك ، وأخرجهم إلى الجنزة ، ثم خرج لهم شمس الدولة نورشاه أخو الملك صلاح الدين فقتل أكثرهم أيضاً ، ولم يبق منهم إلا القليل ، فتلك بيوتهم خاوية عا ظلموا . وفيها افتتح نور الدين قلعة جعبر وانتزعها من يد صاحبها شهاب الدين مالك بن عــلى العقيلي

وكانت في أيدهـــم من أيام السلطان ملكشاه . وفيها احترق جامع حلب فجــدده نور الدين . وفيها مات ما روق الذي تنسب إليه المحلة بظاهر حلب.

وممن توفى فمها من الأعيان.

# ﴿ سعد الله من نصر من سعيد الدجاجي ﴾

أبو الحسن الواعظ الحنبلي ، ولد سنة ثمانين وأر بعائة ، وسمع الحديث وتفقه و وعظ ، وكان لطيف الوعظ ، وقد أُثنى عليه ان الجوزي في ذلك ، وذكر أنه سئل مرة عن أحاديث الصفات فنهى عن التعرض لذلك وأنشد:

أبي الغائب الغضبان يا نفس أن ترضى \* وأنت الذي صيرت طاعته فرضا فلا تهجري من لا تطيقين هجره \* وإن هم بالهجران خديك والأرضا وذكر ابن الجوزي عنه أنه قال : خفت مرة من الخليفة فهنف بي هاتف في المنام وقال لي اكتب

ادفع بصبرك حادث الأيام \* وترج لطف الواحد الملام لا تيأسن وإن تضايق كرمها \* ورماك ريب صروفها بسهام فله تعالى بين ذلك فرجة \* تخفى على الافهام والأوهام كم من نجا من بين أطراف القنا \* وفر يسة سلمت من الضرغام توفى فى شعبان منها عن أربع وثمانين سنة ، ودفن عند رباط الزورى ثم نقل إلى مقبرة الامام أحمد

أبو شجاع السعدى ، الملقب أمير الجيوش ، و زير الديار المصرية أيام العاضد ، وهو الذى انتزع الوزارة من يدى رزيك ، وهو أول من استكتب القاضى الفاضل ، استدعى به من اسكندرية من باب السدرة فحظى عنده وانحصر منه الكتاب بالقصر ، لما رأوا من فضله وفضيلته . وقد امتدحه الشعراء منهم عمارة المنى حيث يقول :

ضجر الحديد من الحديد وشاور \* من نصر دين محمد لم يضجر حلف الزمان ليأتين عثله \* حنثت عينك يا زمان فكفر

ولم يزل أمره قائما إلى أن ثار عليه الأمير ضرغام بن سوار فالتجأ إلى نور الدين فأرسل معه الأمير أسد الدين شيركوه فنصروه على عدوه ، فنكث عهده فلم يزل أسد الدين حنقا عليه حتى قتله في هذه السنة ، على يدى ابن أخيه صلاح الدين ، ضرب عنقه بين يدى الأمير جردنك في السابع عشر من ربيع الاخر ، واستوزر بعده أسد الدين ، فلم تطل مدته بعده إلا شهرين وخسة أيام . قال ابن خلكان : هو أبو شجاع شاور بن مجير الدين بن نزار بن عشائر بن شاس بن مغيث ابن حبيب بن الحارث بن ربيعة بن مخيس بن أبى ذؤيب عبد الله وهو و الد حليمة السعدية ، كذا ابن حبيب بن الحارث بن ربيعة بن مخيس بن أبى ذؤيب عبد الله وهو و الد حليمة السعدية ، كذا قال ، وفيما قال نظر لقصر هذا النسب لبعد المدة والله أعلم .

# ﴿ شير كوه بن شادى ﴾

أسد الدين الكردى الزرزارى وهم أشرف شهوب الأكراد ، وهو من قرية يقال لها درين من أعمال أذر بيجان ، خدم هو وأخوه نجم الدين أبوب على قلمة تكريت ، فاتفق أن دخلها عماد الدين نهر و زالخادم شحنة العراق ، فاستناب نجم الدين أبوب على قلمة تكريت ، فاتفق أن دخلها عماد الدين زنكى هار با من قراجا الساقى ، فأحسنا إليه وخدماه ، ثم اتفق أنه قتل رجلا من العامة فأخرجهما نهرو ز من القلمة فصارا إلى زنكى بحاب فأحسن إليهما ، ثم حظيا عند ولده نور الدين مجود ، فاستناب أبوب على بعلبك ، وأقره ولده نور الدين ، وصار أسد الدين عند ورالدين أكبر أمرائه ، وأخصهم عنده وأقطعه الرحبة وحص مع ماله عنده من الاقطاعات ، وذلك لشهامته وشجاعته وصرامته وجهاده فى الفرنج ، فى أيام معدودات و وقعات مهتبرات ، ولا سيا يوم فتح دمشق ، وأعجب من ذلك ما فعله بديار مصر ، بل الله بالرحمة ثراه وجعل الجنة مأواه ، وكانت وفاته يوم السبت فجأة بخانوق حصل له ، وذلك

فى الثانى والعشرين من جمادى الآخرة من هذه السنة رحمه الله. قال أبو شامة: و إليه تنسب الخانقاة الأسدية بالشرق القبلى ، ثم آل الأمر من بعده إلى ابن أخيه صلاح الدين يوسف ، ثم استوسق له الملك والممالك هنالك .

### ﴿ محد بن عبدالله من عبد الواحد ﴾

ا بن سلمان المعروف بابن البطى ، سمع الحديث الكثير ، وأسمع و رحل إليه وقارب التسمين . ﴿ محمد الفارق ﴾

أبو عبد الله الواعظ، يقال إنه كان يحفظ نهج البلاغة و يعبر ألفاظه، وكان فصيحاً بليغاً يكتب كلامه و يروى عنه كتاب يعرف بالحركم الفارقية .

﴿ المعمر من عبد الواحد ﴾

ابن رجار أبو أحمد الأصبهاني أحد الحفاظ الوعاظ، روى عن أصحاب أبي نعيم ، وكانت له معرفة جيدة بالحديث ، توفي وهو ذاهب إلى الحج بالبادية رحمه الله .

﴿ ثُم دخلت سنة خمس وستين وخسمائة ﴾

فى صفر منها حاصرت الفرنج مدينة دمياط من بلاد مصر خسين يوماً ، بحيث ضيقوا على أهلها ، وقتلوا أنما كذيرة ، جاءوا إليهامن البر والمحر رجاء أن عملكوا الديار المصرية وخوفاً من استيلاء المسلمين على القدس ، فكتب صلاح الدين إلى نور الدين يستنجده عليهم، ويطلب منه أن يرسل إليه بامداد من الجيوش ، فانه إن خرج من مصر خلفه أهلها بسوء ، و إن قعد عن الفرنج أخذوا دمياط وجعلوها معقلا لهم يتقووون بها على أخذ مصر . فأرسل إليه نور الدين ببعوث كثيرة ، يتسع بعضها بعضاً . ثم إن نور الدين اغتنم غيبة الفرنج عن بلدائهم فصعد إليهم في جيوش كثيرة ، فياس خلال دياره ، وغنم من أموالهم وقتل وسبى شيئاً كثيراً ، وكان من جملة من أرسله إلى صلاح الدين أبوه الأمير نجم الدين أبوب ، في جيش من تلك الجيوش، ومعه بقية أولاده ، فتلقاه الجيش من مصر، وخرج العاضد للدين أبوب ، في جيش من تلك الجيوش، ومعه بقية أولاده ، فتلقاه الجيش من مصر، وخرج العاضد للدين في هذه الدكثنة بألف ألف دينار حتى انفصلت الفرنج عن دمياط ، وأجلت الفرنج عن دمياط لأنه به بنهم أن نور الدين قد غزا بلادهم ، وقتل خلقاً من رجالهم ، وسبى كثيراً من نسائهم وأطفالهم الدين في هذه الدكائنة بألف ألف دينار حتى انفصلت الفرنج عن دمياط ، وأوالهم ، فجزاه الله عن المسلمين خيراً . ثم سار نور الدين في جمادى الا خرة إلى الكر في منهم أن نور الدين من أمنه البلاد — وكاد أن يفتحها ولكن بلغه أن مقدمين من الفرنج قد أقبلا في حدمشتى ، فاف أن يلتف علمها الفرنج فترك الحصار وأقبل نحو دمشتى فحضها ، ولما انجلت الفرنج عن دمياط فرح نور الدين فرحاً شديداً ، وأنشد الشعراء كل منهم في ذلك قصيداً ، وقد كان الغرنج عن دمياط فرح نور الدين فرحاً شديداً ، وأنشد الشعراء كل منهم في ذلك قصيداً ، وقد كان

الملك نور الدين شديد الاهتمام قوى الاغتمام بذلك ، حتى قرأ عليه بعض طلبة الحديث جزءاً في ذلك فيه حديث مسلسل بالتبسم ، فطلب منه أن يتبسم ليصل التسلسل ، فامتنع من ذلك ، وقال : إنى لأستحى من الله أن يرانى متبسما والمسلمون يحاصرهم الفرنج بنفر دمياط . وقد ذكر الشيخ أبوشامة أن إمام مسجد أبى الدرداء بالقلعة المنصورة رأى في تلك الليلة التى أجلى فيها الفرنج عن دمياط رسول الله ويتاليني وهو يقول : سلم على نور الدين و بشره بأن الفرنج قد رحلوا عن دمياط ، فقلت : يا رسول الله ويتاليني وهو يقول : سلم على نور الدين و بشره بأن الفرنج قد رحلوا عن دمياط ، فقلت يا رسول الله بأى علامة ? فقال : بعلامة ما سجد يوم تل حارم وقال في سجوده : اللهم انصر دينك ومنهو محود الكاب ؟ . فلما صلى نور الدين عنده الصبح بشره بذلك وأخبره بالعلامة ، فلما جاء إلى عنده ذكر « من هو محود الكلب » انقبض من قول ذلك ، فقال له نور الدين : قل ما أمرك به رسول لله ويتاليني . فقال ذلك : فقال : صدقت ، و بكي نور الدين تصديقا وفرحاً بذلك ، ثم كشفوا واذا الأم كا أخبر في المنام .

قال العادال كاتب: وفي هذه السنة عمر الملك نور الدين جامع داريا ، وعر مشهد أبي سلمان الداراني بها ، وشتى بدمشق ، وفيها حاصر الكرك أربعة أيام ، وفارقه من هناك نجم الدين أبوب والد صلاح الدين ، متوجها إلى ابنه عصر ، وقد وصاه نو رالدين أن يأمي ابنه صلاح الدين أن يخطب عصر الخليفة المستنجد بالله العباسي ، وذلك أن الخليفة بعث يعاتبه في ذلك . وفيها قدم الفرنج من السواحل ليمنه واللكرك مع ثبيب بن الرقيق وابن القنقرى ، وكانا أشجع فرسان الفرنج، فقصدهما نور الدين ليقابلهما فحادا عن طريقه . وفيها كانت زلزلة عظيمة بالشام والجزيرة وعمت أكثر الأرض ، وتهدمت أسوار كثيرة بالشام ، وسقطت دور كثيرة على أهلها ، ولا سما بدمشق وحص وحماه وحلب و بعلبك ، سقطت أسوارها وأكثر قلعتها ، فحدد نور الدين عمارة أكثر ماوقع مهذه الأماكن .

### وفيها توفي ﴿ الملك قطب الدين مودود بن زنكي ﴾

أخو نور الدين محود صاحب الموصل ، وله من العمر أر بعون سنة ، ومدة ملكه منها إحدى وعشر و نسنة ، وكان من خيار الملوك ، محبباً إلى الرعية ، عطوفا عليهم ، محسنا إليهم ، حسن الشكل . و تملك من بعده ولده سيف الدين غازى من الست خاتون بنت تمرتاش بن إيلفازى بن أرتق أصحاب ماردين ، وكان مدير مملكته والمتحكم فيها فخر الدين عبد المسيح ، وكان ظالما غاشها . وفيها كانت حروب كثيرة بين ملوك الغرب بجزيرة الأندلس ، وكذلك كانت حروب كثيرة بين ملوك الغرب بجزيرة الأندلس ، وكذلك كانت حروب كثيرة بين ملوك الشرق أيضاً . وحج بالناس فيها وفيا قبلها الأمير برغش الكبير، ولم أر أحداً من أكار الاعيان توفى فها.

#### ﴿ ثم دخلت سنة ست وستين وخسائة ﴾

فيها كانت وفاة المستنجد وخلافة ابنه المستضىء ، وذلك أن المستنجد كان قد مرض في أول هذه السنة ، ثم عوفى فيم يبدو للناس ، فعمل ضيافة عظيمة بسبب ذلك ، وفرح الناس بذلك ، ثم أدخله الطبيب إلى الحمام و به ضعف شديد فمات في الحمام ، ويقال: إن ذلك كان باشارة بعض الدولة على الطبيب ، استعجالا لموته ، توفى يوم السبت بعد الظهر ثانى ربيع الآخر عن ثمان وأر بعين سنة ، وكانت مدة خلافته إحدى عشرة سنة وشهراً ، وكان من خيار الخلفاء وأعدهم وأرفقهم بالرعايا ، ومنع عنهم المكوس والضرائب ، ولم يترك بالعراق مكسا ، وقد شفع إليه بعض أصحابه في رجل شرير ، وبذل فيه عشرة آلاف دينار ، فقال له الخليفة أنا أعطيك عشرة آلاف دينار وائتنى من مشر ، وكان المستنجد أسمر طويل اللحية ، وهو الثانى والشلاتين من العباسيين وذلك في الجل لام باء ولهذا قال فيه بعض الأدباء :

أصبحت لب بنى العباس جملتها \* إذا عددت حساب الجمل الخلفا وكان أمارا بالمعروف نهاء عن المنكر ، وقد رأى فى منامه رسول الله وَ الله وَ وَ وهو يقول له : قل اللهم اهدى فيمن هديت ، وعافنى فيمن عافيت ، دعاء القنوت بتمامه . وصلى عليه يوم الأحد قبل الظهر ، ودفن بدار الخلافة ، ثم نقل إلى الترب من الرصافة رحمه الله تعالى .

#### ﴿ خلافة المستضىء ﴾

وهو أبو محمد الحسن بن يوسف المستنجد بن المقتفى ، وأمه أرمنية تدعى عصمت ، وكان مولده فى شعبان سنة ست وثلاثين وخمسائة . بو يع بالحلافة يوم مات أبوه بكرة الأحد تاسع ربيع الاخر ، و بايعه الناس ، ولم يل الخلافة أحداسمه الحسن بعدالحسن بن على غيرهذا ، و وافقه فى الكنية أيضاً ، وخلع يومئذ على الناس أكثر من ألف خلعة ، وكان يوما مشهودا ، و ولى قضاء قضاة بغداد الروح ابن الحدثني يوم الجمعة حادى عشرين ربيع الاخر ، وخلع على الوزير وهو الاستاذ عضد الدولة ، وضر بت على بابه الدبابات ثلاثة أوقات الفجر والمغرب والعشاء ، وأمر سبعة عشر أميراً من الماليك وأذن للوعاظ فتكلموا بعد مامنعوا مدة طويلة ، لما كان يحدث بسبب ذلك من الشرور الطويلة ، ثم كثر احتجابه ، ولما جاءت البشارة بولايته إلى الموصل قال العاد الكاتب :

قد أضاء الزمان بالمستضىء \* وارث البرد وابن عم النبى جاء بالحق والشريعة والعد \* ل فيا مرحبا بهذا المحيى فهنيئا لأهل بغداد فازوا \* بعد بؤس بكل عيش هنى ومضى إن كان في الزمن المظ \* لم بالعود في الزمان المضي

وفها سار الملك نور الدين إلى الرقة فأخذها ، وكذا نصيبين والخابور وسنجار ، وسلمها إلى زوج ابنته ابن أخيه مودود بن عمادالدين ، ثم سار إلى الموصل فأقام بها أربعة وعشرين يوما ، وأقرها على ابن أخيه سيف الدين غازي بن قطب الدين مودود ، مع الجزيرة ، و زوجه ابنته الأخرى ، وأمر بعارة جامعها وتوسعته ، ووقف على تأسيسه بنفسه ، وجعل له خطيباً ودرسا للفقه ، و ولى الندريس للفقيــه أبى بكر البرقاني ، تلميذ محمد من يحيي تلميذ الغزالي ، وكتب له منشوراً بذلك ، ووقف على الجامع قرية من قرى الموصل، وذلك كله باشارة الشيخ الصالح المابد عمر الملا، وقد كانت له زاوية يقصد فيها ، وله في كل سنة دعوة في شهر المولد ، محضر فيها عنده الملوك والأمراء والعلماء والوزراء و يحتفل بذلك ، وقد كان الملك نو رالدين صاحبه ، وكان يستشير ، في أموره ، وممن يعتمده في مهماته وهو الذي أشار عليه في مدة مقامه في الموصل بجميع مافعله من الخيرات ، فلهذا حصل بقدومه لأهل الموصل كل مسرة ، واندفعت عنهم كل مضرة ، وأخرج من بين أظهرهم الظالم الغاشم فخرالدين عبد المسيح ، وسماه عبد الله ، وأخذه معه إلى دمشق فأقطعه إقطاعا حسنا ، وقد كان عبد المسيح هذا نصرانياً فأظهر الاسلام، وكان يقال إن له كنيسة في جوف داره، وكان سيُّ السيرة خبيث السرسة في حق العلماء والمسلمين خاصة ، ولما دخل نور الدين الموصل كان الذي استأمن له نور الدين الشيخ عمر الملا، وحين دخل نور الدين الموصل خرج إليه ابن أخيه فوقف بين يديه فأحسن إليه وأكرمه ، وألبسه خلعة جاءته من الخليفة فدخل فها إلى البلد في أمة عظيمة ، ولم يدخل نورالدين الموصلحتي قوى الشتاء فأقام مها كما ذكرنا ، فلما كان في آخر ليلة من إقامته مها رأى رسول الله عَلَيْكَانُهُ يقول له : طابت لك بلدك وتركت الجهاد وقتال أعداء الله ? فنهض من فوره إلى السفر ، وما أصبح إلا سأمراً إلى الشام ، واستقضى الشيخ ابن أبي عصر ون ، وكان معه على سنجار ونصيبين والخابور ، فاستناب فها ابن أبي عصرون نوابا وأصحابا.

وفيها عزل صدلاح الدين قضاة مصر لأنهم كانوا شيعة ، وولى قضاء القضاة بها لصدر الدين عبد الملك بن درباس المارداني الشافعي ، فاستناب في سائر المعاملات قضاة شافعية ، و بني مدرسة للشافعية ، وأخرى للمالكية ، واشترى ابن أخيه تقى الدين عمر داراً تعرف بمنازل العز ، وجعلها مدرسة للشافعية ووقف عليها الروضة وغيرها . وعمر صلاح الدين أسوار البلد ، وكذلك أسوار السكندرية ، وأحسن إلى الرعايا إحسانا كثيراً ، وركب فأغار على بلاد الفرنج بنواحي عسقلان وغزة وضرب قلعة كانت لهم على أيلة ، وقتل خلقا كثيرا من مقاتلتهم ، وتلقى أهله وهم قادمون من الشام ، واجتمع شعله بهم بعد فرقة طويلة . وفيها قطع صلاح الدين الأذان بحي على خير العمل من ديار مصر كاما ، وشرع في تميد الخطبة لبني العباس على المنابر .

وممن توفي فيها من الأعيان . ﴿ طاهر س محمد بن طاهر ﴾

أبو زرعة المقدسي الأصل ، الرازى المولد ، الهمداني الدار ، ولد سنة إحدى وثمانين وأر بمائة وأسمعه والده الحافظ محمد بن طاهرالكثير ، ومما كان يرويه مسندالشافعي ، توفى بهمدان يوم الأر بماء سابع ربيع الآخر ، وقد قارب التسعين .

#### ﴿ يوسف القاضي ﴾

أبو الحجاج بن الخلال صاحب ديوان الانشاء بمصر ، وهو شيخ القاضي الفاضل في هذا الفن ، اشتغل عليه فيه فبرع حتى قدر أنه صار مكانه حين ضعف عن القيام بأعباء الوظيفة لكبره ، وكان القاضى الفاضل يقوم به و بأهله حتى مات ، ثم كان بعد موته كثير الاحسان إلى أهله رحمهم الله . ﴿ يُوسَفَ بِنَ الخَلَيْفَة ﴾

المستنجد بالله بن المقتنى بن المستظهر ، تقدم ذكر وفاته وترجمته ، وقد تو فى بعده عمه أبو نصر ابن المستظهر بأشهر ، ولم يبق بعده أحد من ولدالمستظهر ، وكانت وفاته بوم الثلاثاء الثامن والعشرين من ذى القعدة منها . ﴿ ثم دخلت سنة سبع وستين وخمسائة ﴾

#### « فيها كانت وفاة العاضد صاحب مصر »

فى أول جمعة منها ، فأمر صلاح الدين باقامة الخطبة لبنى العباس عصر وأعمالها فى الجمعة الثانية ، وكان يوماً مشهودا ، ولما انتهى الخبر إلى الملك نور الدين أرسل إلى الخليفة يعلمه بذلك ، مع ابن أبى عصرون شهاب الدين أبى المعالى ، فزينت بغداد وغلقت الأسواق ، وعملت القباب وفرح المسلمون فرحاً شديدا ، وكانت قد قطعت الخطبة لبنى العباس من ديار مصر سنة تسع وخمسين وثلاثمائة فى خلافة المطيع العباسي ، حين تغلب الفاطميون على مصر أيام المعز الفاطمي ، بانى القاهرة ، إلى هذا الآن ، وذلك مائتا سنة وثمان سنين . قال ابن الجوزى : وقد ألفت فى ذلك كتابا سميته النصر على مصر .

والعاضد في اللغة القاطع ، « لا يعضد شجرها » لا يقطع ، و به قطعت دولتهم ، واسمه عبد الله ويكنى بأبي محمد بن يوسف الحافظ بن المستنصر بن الحاكم بن العزيز بن المعز بن المنصور القاهرى ، أبي الغنائم بن المهدى أولهم ، كان مولد العاضد في سنة ست وأر بعين ، فعاش إحدى وعشرين سنة وكانت سيرته مذمومة ، وكان شيعياً خبيثا ، لو أمكنه قتل كل من قدر عليه من أهل السنة ، واتفق أنه لما استقر أمن الملك صلاح الدين رسم بالخطبة لبني العباس عن مرسوم الملك نور الدين ، وذلك أن الخليفة بعث إلى نور الدين فعاتبه في ذلك قبل وفاته ، وكان المستنجد إذ ذاك مدنفا مريضا ، فلما مات تولى بعده ولده ، فكانت الخطبة عصر له ، ثم إن العاضد مرض فكانت وفاته في يوم

عاشو راء ، فحضر الملك صلاح الدين جنازته وشهد عزاه ، و بكى عليه وتأسف ، وظهر منه حزن كثير عليه ، وقد كان مطيعاً له فيما يأمره به ، وكان العاضد كريماً جواد اسامحه الله . ولما مات استحوذ صلاح الدين على القصر بما فيه ، وأخرج منه أهل العاضد إلى دار أفر دها لهم ، وأجرى عليهم الأرزاق والنفقات الهنية ، والعيشة الرضية ، عوضاً عمافاتهم من الخلافة ، وكان صلاح يتندم على إقامة الخطبة لبنى العباس بمصر قبل وفاة العاضد ، وهلا صبر بها إلى بعد وفاته ، ولكن كان ذلك قدرا مقدوراً . ومما نظمه العماد في ذلك :

توفى العاضد الدعى فما \* يفتح ذو بدعة عصر فما وعصر فرعونها انقضى وغدا \* نوسفها في الأمور محتكما قد طفئت جمرة الغواة وقد \* داخمن الشرك كل مااضطرما وصار شمل الصلاح ملتمًا \* مها وعقد السداد منتظما لما غدا مشعراً شعار بني ال \* عباس حقا والباطل اكتتما و بات داعي النوحيد منتظرا \* ومن دعاة الاشراك منتقما وظل أهل الضلال في ظلل \* داجية من غبائة وعمى وارتكس الجاهلون في ظلم \* لما أضاءت مناس العلما وعاد بالستضيُّ معتلياً \* بناءحق بعد ما كان منهدما أعيدت الدولة التي اضطهدت \* وانتصر الدين بعدما اهتضا واهتزءطف الاسلامين جلل \* وافتر ثغر الاسلام وابتسما واستبشرت أوجه الهدى فرحا \* فليقرع الكفر سنه ندما عاد حريم الاعداء منتهك ال \* حمى وفي الطغاة منقسما قصور أهل القصور أخربها ﴿ عام بيت من الكمال سما أزعج بعد السكوت ساكنها \* ومات ذلا وأنفه رغما ومما قيل من الشعر ببغداد يبشر الخليفة المستضى بالخطبة له عصر وأعمالها:

ليهنيك يا مولاى فتح تتابعت \* إليك به خوض الركائب توجف أخذت به مصراً وقد حال دونها \* من الشرك يأس في لها الحق يقذف فعادت بحمد الله باسم إمامنا \* تقيه على كل البلاد وتشرف ولا غرو إن ذلت ليوسف مصره \* وكانت إلى عليائه تتشوف فشامه خلقا وخلقا وعفة \* وكل عن الرحمن في الارض بخلف

كشفت ما عن آل هاشم سبة \* وعاراً أبي إلا بسيفك يكشف وقد ذكر ذلك أبوشامة في الروضتين ، وهي أطول من هذه ، وذكر أن أبا الفضائل الحسين س مجد من مركات الوزمر أنشدهاللخليفة عند موته بعد منام رآه ، وأراد بيوسف الثاني المستنجد ، وهكذا ذكر ان الجوزى: أنها أنشدت في حياة الستنجيد، ولم يخطب مها إلا لابنيه المستضىء، فجرى المقال باسم الملك الناصر صلاح الدين بوسف بن أبوب، وقد أرسل الخليفة إلى الملك نور الدين معظمة لما بشر بالخطبة له عصر ، وكذلك الملك صلاح الدين إلى الديار المصرية ومعها أعلام سود ولواء معةود ، ففرقت عـلى الجوامع بالشام و عصر . قال ابن أبي طي في كتابه : ولما تفرغ صـلاح الدين من توطيد المملكة و إقامة الخطبة والتعزية ، استعرض حواصل القصرين فوجد فهما من الحواصل والأمتمة والا لات والملابس والمفارش شيئا باهرا ، وأمراً هائلا ، من ذلك سبعائة يتيمة من الجوهر ، وقضيب زمرد طوله أكثر من شبر وسمكه نحو الابهام ، وحبل من يا قوت ، و إبريق عظيم من الحجر المانع ، وطبل القولنج إذا ضرب عليه أحد فيه ربح غليظة أو غيرها خرج منه ذلك الربح من دبره ، و ينصر ف عنه ما يجده من القولنج ، فاتفق أن بعض أمراء الأكراد أخذه في يده ولم يدر ما شأنه ، فضرب عليه فحبق \_ أي ضرط \_ فألقاه من يده على الأرض فكسره فبطل أمره . وأما القضيب الزمرد فان صلاح الدين كسره ثلاث فلق فقسمه بين نسائه ، وقسم بين الأمراء شيئًا كثيرًا من قطع البلخش والياقوت والذهب والفضة والأثاث والأمتمة وغـير ذلك ، ثم باع ما فضل عن ذلك وجمع عليه أعيان التجار، فاستمر البيع فيما بقي هنالك من الأثاث والأمتعة نحوا من عشر سنين ، وأرسل إلى الخليفة ببغداد من ذلك هدايا سنية نفيسة ، وكذلك إلى الملك نور الدين، أرسل إليه من ذلك جانباً كثيراً صالحا، ولم يدخر لنفسه شيئًا مما حصل له من الأموال، بل كان يمطى ذلك من حوله من الأمراء وغييرهم ، فكان مما أرسله إلى نور الدين ثلاث قطع بلخش زنة الواحدة إحدى وتلاثون مثقالا ، والأخرى ثمانية عشر مثقالا ، والثالثة عشرة مثاقيل ، وقيل أكثر مع لا كي كثيرة ، وستون ألف دينار ، وعطر لم يسمع بمشله ، ومن ذلك حمارة وفيل عظيم جدا ، فأرسلت الحمارة إلى الخليفة في جملة هدايا . قال ابن أبي طي : ووجد خزانة كتب ليس لها في مدائن الاسلام نظير، تشتمل على ألغي ألف مجلد، قال ومن عجائب ذلك أنه كان بها ألف ومائتان وعشر ون نسخة من تاريخ الطبرى ، وكذا قال العاد الكاتب: كانت الكتب قريبة من مائة وعشر بن ألف مجلد. وقال ابن الأثير: كان فيها من الكتب بالخطوط المنسوبة مائة ألف مجلد، وقد تسلمها القاضي الفاضل ، فأخذ منها شيئًا كثيراً ثما اختاره وانتخبه ، قال وقسم القصر الشمالي بين الأمراء فسكنوه ، وأسكن أباه نجم الدين أبوب في قصرعظيم على الخليج ، يقال له اللؤلؤة ، الذي فيه بستان الكافوري

وأسكن أكثر الأمراء في دور من كان ينتمي إلى الفاطميين ، ولا يلقى أحد من الأتراك أحداً من أولئك الذين كانوا بها من الأكابر إلا شلحوه ثيابه ونهبوا داره ، حتى تمزق كثير منهم في البلاد ، وتفرقوا شذرمذر وصاروا أيدى سبا .

وقد كانت مدة ملك الفاطميين مائتين وثمانين سينة وكسراً ، فصاروا كأمس الذاهب كأن لم يغنوا فيها . وكان أول من ملك منهـم المهدى ، وكان من سلمية حدادا اسمه عبيـد ، وكان مهوديا ، فدخل بلاد المغرب وتسمى بعبيد الله ، وادعى أنه شريف علوى فاطمى ، وقال عن نفسه إنهالمهدى كما ذكر ذلك غير واحد من الملماء والأئمة بعد الأربعائة كما قد بسطنا ذلك فما تقدم ، والمقصود أن هذا الدعى الكذاب راج له ما افتراه في تلك البلاد ، ووازره جماعة من الجهلة ، وصارت له دولة وصولة ، ثم تمكن إلى أن بني مـدينة سماها المهدية نسبة إليـه ، وصار ملكا مطاعا ، يظهر الرفض و ينطوي على الكفر الحض، ثم كان من بعده ابنه القائم محمد، ثم ابنه المنصور إسهاعيـل، ثم ابنه الممز ممد ، وهو أول من دخل ديار مصرمتهم ، و بنيت له القاهرة المعزية والقصران ، ثم ابنه العزيز نزار، ثم ابنه الحاكم منصور، ثم ابنه الطاهر على ، ثم ابنه المستنصر معد، ثم ابنه المستعلى أحمد، ثم ابنه الآمر منصور، ثم ابن عمه الحافظ عبد المجيد، ثم ابنه الظافر إسهاعيل، ثم الفائز عيسي، ثم ابن عمه الماضد عبد الله وهو آخرهم ، فجملتهم أربعة عشر ملكا ، ومدتهم مائتان ونيف وتمانون سنة ، وكذلك عدة خلفاء بني أمية أربعة عشر أيضاً ، ولكن كانت مدتهم نيفا و ثمانين سنة ، وقد نظمت أسماء هؤلاء وهؤلاء بأرجو زة تابعة لأرجو زةبني العباس عند انقضاء دولتهم ببغداد ، في سنة ست وخمسين وستمائة ، كما سيأتى . وقد كان الفاطميون أغنى الخلفاء وأكثرهم مالا ، وكانوا من أغنى الخلفاء وأجبرهم وأظامهم ، وأنجس الملوك سيرة ، وأخبتهم سريرة ، ظهرت في دولتهم البدع والمنكرات وكثر أهل الفساد وقل عندهم الصالحون من العلماء والعباد ، وكثر بأرض الشام النصرانية والدرزية والحشيشية ، وتغلب الفرنج على سواحل الشام بكماله ، حتى أُخذوا القدس ونابلس وعجلون والغور وبلاد غزة وعسقلان وكرك الشوبك وطبرية وبانياس وصور وعكا وصيدا وبيروت وصفد وطرابلس و إنطاكية وجميع ما والى ذلك ، إلى بلاد إياس وسيس ، واستحوذوا عل بلاد آمـد والرها ورأس المين و بلاد شتى غـير ذلك ، وقتلو أمن المسلمين خلقا وأمما لا يحصم-م إلا الله ، وسبوا ذرارى المسلمين من النساء والولدان مما لا يحدولا يوصف ، وكل هذه البلاد كانت الصحابة قـد فتحوها وصارت دار إسلام ، وأخذوا من أموال المسلمين مالا يحد ولا توصف ، وكادوا أن يتغلبوا على دمشق ولكن الله سلم ، وحين زالت أيامهم وانتقض إبرامهم أعاد الله عز وجل هذه البلاد كامها إلى المسلمين محوله وقوته وجوده و رحمته ، وقد قال الشاعر المعروف عرقلة :

أصبح الملك بعد آل على \* مشرقا بالماوك من آل شادى وغدا الشرق يحسد الغر \* ب القوم فمصر نزهو على بغداد ما حووها إلا بعزم وحزم \* وصليل الفولاذ في الأكباد لا كفرعون والعزيز ومن \* كان بها كالخطيب والاستاد

قال أبو شامة: يعنى بالا ستاد كأنه نور الاخشيدى ، وقوله آل على يمنى الفاطميين على زعمهم ولم يكونوا فاطميين ، و إنما كانوا ينسبون إلى عبيد ، وكان اسمه سعيداً ، وكان يهوديا حداداً بسلمية ، ثم ذكر ما ذكرناه من كلام الا ثمة فيهم وطعنهم فى نسبهم . قال وقد استقصيت الكلام فى مختصر قاريخ دمشق فى ترجمة عبد الرحن بن إلياس ، ثم ذكر فى الروضتين فى هذا الموضع أشياء كثيرة فى غضون ما سقته من قبائحهم ، وما كانوا يجهر ون به فى بعض الأحيان من الكفريات ، وقد تقدم من ذلك شئ كثير فى تراجمهم ، قال أبو شامة: وقد أفردت كتابا سميته «كشف ما كان عليه بنو عبيد من الكفر والكذب والمكر والكيد » وكذا صنف العلماء فى الرد عليهم كتباً كثيرة ، من أجل ما وضع فى ذلك كتاب القاضى أبو بكر الباقلانى ، الذى سماه «كشف الأسرار وهتك الاستار» ما وضع فى ذلك كتاب القاضى أبو بكر الباقلانى ، الذى سماه «كشف الأسرار وهتك الاستار»

أبدتم من بلى دولة الكفر من \* بنى عبيد بمصر إن هذاهوالفضل زنادقة شيعية باطنية \* مجوس ومافى الصالحين لهم أصل يسرون كفرا يظهرون تشيعاً \* ليستروا سابور عمهم الجهل

وفيها أسقط الملك صلاح الدين عن أهدل مصر المكوس والضرائب ، وقرىء المنشور بذلك على رؤس الأشهاد يوم الجمعة بعد الصدلاة ثالث صفر . وفيها حصلت نفرة بين نور الدين وصلاح الدين ، وذلك أن نور الدين غزا في هذه السنة بلاد الفرنج في السواحل فأحل بهم بأساً شديداً ، وقر رفي أنفسهم منه نقمة ووعيداً ، ثم عزم على محاصرة الكرك وكتب إلى صلاح الدين يلتقيه بالعساكر المصرية إلى بلاد المكرك ، ليجتمعا هنالك و يتفقا على المصالح التي يعود نفعها على المسلمين ، فتوهم من ذلك صلاح الدين وخاف أن يكون له ذا الأمر غائلة يزول بها ما حصل له من التمكن من بلاد مصر ، ولكنه مع ذلك ركب في جيشه من مصر لأجل امتثال المرسوم ، فسارأياماً ، ثم كرّ راجعاً معتلا بقلة الظهر ، والخوف على اختسلال الأمور إذا بعد عن مصر واشتغل عنها ، وأرسل يعتذر إلى نور الدين وتوليتها غيره ، ولما بلغ هذا الخبرصلاح الدين ضاق بذلك ذرعه ، وذكر ذلك بحضرة الأمراء الدين وتوليتها غيره ، ولما بلغ هذا الخبرصلاح الدين ضاق بذلك ذرعه ، وذكر ذلك بحضرة الأمراء والكبراء ، فبادر ابن أخيه تني الدين عمر وقال : والله لو قصدنا نور الدين لنقاتلنه ، فشتمه الأمير

نجم الدين أيوب والد صلاح الدين وسبه وأسكته ، ثم قال لابنه : اسمع ما أقول لك ، والله ما همنا أحد أشفق عليك منى ومن خالك هذا \_يعنى شهاب الدين الحارمى \_ ولو رأينا نور الدين لبادرنا إليه ولقبلنا الأرض بين يديه ، وكذلك بقية الأمراء والجيش ، ولو كتب إلى أن أبعثك إليه مع نجاب لفعات ، ثم أمر من هنالك بالانصراف والذهاب ، فلما خلى بابنه قال له : أمالك عقل ? تذكر مثل هذا بحضرة هؤلاء فية ول عر مثل هذا الكلام فتقره عليه ، فلا يبقى عند نور الدين أهم من قصدك وقتائك وخراب ديارنا ، وأعمارنا ، ولو قد رأى الجيش كلهم نور الدين لم يبقى معك واحد منهم ، ولذهبوا كلهم إليه ، ولكن ابه ثاليه وترفق له وتواضع عنده ، وقل له : وأى حاجة إلى مجيء مولانا السلطان إلى قتالى ? ابه ث إلى بنجاب أو جمال حتى أجى معه إلى بين يديك . فبعث إليه بذلك فلما شمع نور الدين مثل هذا الكلام لان قلبه له ، وانصرفت همته عنه ، واشتغل بغيره ، وكان أم الله قدراً مقدوراً .

وفيها أنخذ نور الدين الحام الهوادى ، وذلك لامتداد مملكته واتساعها ، فانه ملك من حد النوبة إلى همذان لا يتخلها إلا بلاد الفرنج ، وكابهم تحت قهره وهدنته ، ولذلك اتخذ في كل قلعة وحصن الحمام التي محمل الرسائل إلى الا فاق في أسرع مدة ، وأيسر عدة ، وما أحسن ما قال فيهن القاضي الفاضل الحام ملائكة الماوك ، وقد أطنب ذلك العاد الكاتب ، وأطرب وأعجب وأغرب .

ومن توفى فيها من الأعيان . ﴿ عبد الله بن أحمد ﴾

ابن أحمد بن أحمد أبو مجمد بن الخشاب ، قرأ القرآن وسمع الحديث ، واشتغل بالنحو حتى ساد أهل زمانه فيهما ، وشرح الجل لعبد القاهر [ الجرجاني ] ، وكان رجلا صالحا متطوعا ، وهذا نادر في النحاة ، توفى في شعبان من هذه السنة ودفن قريبا من الامام أحمد ، و رؤى في المنام فقيل له مافعل الله بك ؟ فقال غفر لي وأدخلني الجنة إلا أنه أعرض عنى وعن جماعة من العلماء تركوا العمل واشتغلوا بالقول ، قال ابن خلكان : كان مطرحاً للكلفة في مأ كله وملبسه ، وكان لا يبالي بمن شرق أو غرب .

﴿ عد بن عد بن عد ﴾

أبو المظفر الدوى، تفقه على محمد بن يحيى تلميذ الغزالى ، وناظر و وعظ ببغداد ، وكان يظهر مذهب الأشعرى ، ويتكلم في الحنابلة مات في رمضان منها .

﴿ ناصر بن الجوني الصوفي ﴾

كان يمشى في طلب الحديث حافيا ، توفي ببغداد . قال أبو شامة : وفيها توفي .

﴿ نَصِرَ اللهُ [ بن عبد الله ] أبو الفتوح ﴾

الاسكندري المعروف بابن قلاقس الشَّاعر بعيذاب، توفى عن خمس وأر بعين سنة .

والشيخ أبو بكر يحيى بن سعدون القرطبي ، نزيل الموصل المقرى النحوى ، قال : وفيها ولد المهزيز والظاهر أبنا صلاح الدين ، والمنصور محمد بن تقى الدين عمر .

﴿ ثم دخلت سنة ثمان وستين وخمسمائة ﴾

فيها أرسل نور الدين إلى صلاح الدين وكان الرسول الموفق خالد بن القيسرانى ـ ليقيم حساب الديار المصرية ، وذلك لأن نور الدين استقل الهدية التي أرسل بها إليه من خراس العاضد ، ومقصوده أن يقر رعلى الديار المصرية خراجاً منها في كل عام . وفيها حاصر صلاح الدين الكرك والشو بك فضيق على أهلها ، وخرب أما كن كثيرة من معاملاتها ، ولكن لم يظفر بها عامه ذلك . وفيها اجتمعت الفرنج بالشام لقصد زرع (۱) ، فوصلوا إلى سمسكين فبر ز إليهم نور الدين فهر بوا منه إلى الغور ، ثم إلى السواد ، ثم إلى الشلالة ، فبعث سرية إلى طبرية فعائوا هنالك وسبوا وقتلوا وغنموا وعادوا سالمين ، ورجع الفرنج خائبين . وفيها أرسل السلطان صلاح الدين أخاه شمس الدولة نور شاه إلى بلاد النوبة فافتتحها ، واستحوذ على معقلها وهو حصن يقال له إبريم ، ولما رآها بلدة قليلة الجدوى لا يني خراجها بكلفتها ، استخلف على الحصن المذكور رجلا من الأكراد يقال له إبراهيم ، فجعله مقدماً مقر راً بكلفتها ، استخلف إليه جماعة من الأكراد البطالين ، فكثرت أموالهم وحسنت أحوالهم هنالك وشنوا الغارات وحصلوا على الغنائم .

وفيها كانت وفاة الأمير نجم الدين أبوب بن شادى والد صلاح الدين على ترجمته في الوفيات. وفيها سار الملك نور الدين إلى بلاد عز الدين قلج أرسلان بن مسعود ابن قلج أرسلان بن سلمان السلموق ، وأصلح ماوجده فيها من الخلل. ثم سار فافتتح مرعش وبهسنا ، وعلى منهما بالحسنى . قال العهاد : وفيها وصل الفقيه الامام الكبير قطب الدين النيسابورى ، وهو فقيه عصره ونسيج وحده ، فسر به نور الدين وأنزله بحلب عدرسة باب العراق ، ثم أنى به إلى دمشق فدرس بزاوية جامع الغربية المعروفة بالشيخ نصر المقدسي ، ثم نزل عدرسة الحاروق ، ثم شرع نور الدين بانشاء مدرسة كبيرة الشافعية ، فأدركه الأجل قبل ذلك . قال أبو شامة : وهي العادلية الكبيرة التي عرها بعد ذلك الملك العادل أبو بكر بن أبوب وفيها رجع شهاب الدين بن أبي عصرون من بغداد وقد أدى الرسالة بالخطبة العباسية بالديار المصرية ، ومعه توقيع من الخلافة باقطاع درب هنداد وقد أدى الرسالة بالخطبة العباسية بالديار المصرية ، ومعه توقيع من الخلافة باقطاع درب هنداد مدرسة على حافة الدجلة ، و يجعل هذين المكانين وقفاعليها فعاقه القدر عن ذلك . وفيها وقعت بناحية خوارزم حروب كثيرة بين سلطان شاه و بين أعدائه ، استقصاها ابن الأثير وابن الساعى . بناحية خوارزم حروب كثيرة بين سلطان شاه و بين أعدائه ، استقصاها ابن الأثير وابن الساعى .

(١) كذا في الاصل. وفي ابن الأثير :قصدوا بلاد حوران من أعمال دمشق.

وفيها هزم ملك الأرمن مليح بن ليون عساكر الروم، وغنم منهم شيئا كثيراً ، و بعث إلى نور الدين بأموال كثيرة ، و وسلانين رأساً من رؤس كبارهم ، فأرسلها نور الدين إلى الخليفة المستضىء . وفيها بعث صلاح الدين سرية صحبه قراقرش مملوك تقى الدين عر ابن شاهنشاه إلى بلاد إفريقية ، فملكوا طائفة كثيرة منها ، من ذلك مدينة طرابلس الغرب وعدة مدن معها .

وممن توفى فيها من الأعيان ﴿ إيلد كنز التركي الاتابكي ﴾

صاحب أذر بيجان وغيرها ، كان مملوكا للكمال السميرمي ، وزير السلطان محود ، ثم علا أمره وتمكن وملك بلاد أذر بيجان و بلاد الجبل وغيرها ، وكان عادلا منصفا شجاعا محسنا إلى الرعية ، توفى مهدان ﴿ الأمير نجم الدين أبو الشكر أبوب بن شادى ﴾

ابن مروان ، زاد بعضهم بعد مروان بن يعقوب ، والذى عليه جهورهم أنه لا يعرف بعد شادى أحد فى نسبهم ، وأغرب بعضهم و زعم أنهم من سلالة مروان بن محمد آخر خلفاء بنى أمية ، وهذا ليس بصحيح ، والذى نسب اليه ادعاء هذا هو أبو الفداء إسهاعيل بن طغتكين بن أبوب بن شادى و يعرف بابن سيف الاسلام ، وقد ملك الهين بعد أبيه فتعاظم فى نفسه وادعى الخلافة وتلقب بالامام الهادى بنور الله ولهجوا بذلك وقال هو فى ذلك :

وأنا الهادى الخليفة والذى \* أدوس رقاب الغلب بالضمر الجرد ولا بد من بغداد أطوى ربوعها \* وأنشرها نشر الشهاس على البرد وأنصب أعلامى على شرفاتها \* وأحيى بها ما كان أسه جدى ويخطب لى فيها على كل منبر \* وأظهر أمر الله في الغور والنجد

وما ادعاه ليس بصحيح ، ولا أصل له يعتمد عليه ، ولا مستند يستند إليه ، والمقصود أن الأمير نجم الدين كان أسن من أخيه أسد الدين شيركوه ، ولد بأرض الموصل ، كان الأمير نجم الدين شجاعا ، خدم الملك محد بن ملكشاه فرأى فيه شهامة وأمانة ، فولاه قلعة تذكريت ، فحكم فيها فعدل ، وكان من أكرم الناس ، ثم أقطعها الملك مسعود لمجاهد الدين نهر و زشحنة العراق ، فاستمر فيها ، فاجتاز به فى بعض الأحيان الملك عماد الدين زنكى منهزماً من قراجا الساقى فآواه وخدمه فاستمر فيها ، فاجتاز به فى بعض الأحيان الملك عماد الدين زنكى منهزماً من قراجا الساقى فآواه وخدمه خدمة بالغة نامة ، وداوى جراحاته وأقام عنده مدة خمسة عشر يوماً ، ثم ارتحل إلى بلده الموصل ، ثم اتفق أن نجم الدين أيوب عاقب رجلا نصرانياً فقتله ، وقيل إنما قتله أخوه أسد الدين شيركوه ، وهذا بخلاف الذي ذكره ابن خلكان ، فانه قال : رجعت جارية من بعض الخدم فذكرت له أنه تمرض لها اسفه سلار الذى بماب القلعة ، فخرج إليه أسد الدين فطعنه بحر بة فقتله ، فبسه أخوه نجم الدين وكتب إلى مجاهد الدين نهر و زيخبره بصو رة الحال ، فكتب إليه يقول : إن أباكما كانت

له على خدمة ، وكان قد استنابه في هذه القلمة قبل ابنه نجم الدين أيوب ، و إنى أكره أن أسوء كا ، ولكن انتقلا منها . فأخرجهما نهر و زمن قلمته . وفي ليلة خروجه منها ولد له الملك الناصر صلاح الدين يوسف . قال فتشاءمت به لفقدى بلدى و وطنى ، فقال له بمض الناس : قد نرى ما أنت فيه من التشاؤم بهذا المولود فما يؤمنك أن يكون هذا المولود ملكا عظيا له صيت ? فيكان كاقال ، فاتصلا بخدمة الملك عماد الدين زنكى أبي نو ر الدين ، ثم كانا عند نو ر الدين متقدمان عنده ، وارتفعت منزلتهما وعظما ، فاستناب نو ر الدين أيوب على بملبك ، وكان أسد الدين من أكبر أمرائه ، ولما تسلم بملبك أقام مدة طويلة ، وولد له فيها أكثر أولاده ، ثم كان من أمره ما ذكرناه في دخوله الديار المصرية . ثم إنه في ذي الحجمة سقط عن فرسه فات بعد ثمانية أيام في اليوم السابع والعشرين من ذي الحجة من هذه السنة ، وكان ابنه صلاح الدين محاصر الكرك غائباً عنه ، فلما بلغه خبر موته تألم لغيبته عن حضوره ، وأرسل يتحرق و يتحزن ، وأنشد :

وتخطفه يد الردى في غيبتي \* هبني حضرت ، فكنت ماذا أصنع ؟

وقد كان نجم الدين أيوب كثير الصلاة والصدقة والصيام ، كريم النفس جوادا ممدحا . قال ابن خلكان : وله خانقاه بالديار المصرية ، ومسجد وقناة خارج باب النصر من القاهرة ، وقفها في سنة ست وستين . قلت : وله بدمشق خانقاه أيضاً ، تعرف بالنجمية ، وقد استنابه ابنه على الديار المصرية حين خرج إلى الكرك ، وحكمه في الخزائن ، وكان من أكرم الناس، وقد امتدحه الشعراء كالمادوغيره ورثوه عراث كثيرة ، وقد ذكر ذلك مستقصى الشيخ أبو شامة في الروضتين ، ودفن مع أخيه أسد الدين بدار الامارة ، ثم نقلا إلى المدينة النبوية في سنة ثمانين ، فدفنا بتر بة الوزير جمال الدين الموصلي ، الذي كان مواخياً لأسد الدين شيركوه ، وهو الجمال المتقدم ذكره ، الذي ليس بين تر بته الموصلي ، الذي كان مواخياً لأسد الدين شيركوه ، وهو الجمال المتقدم ذكره ، الذي ليس بين تر بته الموصلي ، الذي وقي هذه السنة توفي ملك الرافضة والنحاة .

### ﴿ الحسن بن ضافي بن بزدن التركي ﴾

كان من أكابر أمراء بغداد المتحكمين في الدولة ، ولكنه كان رافضياً خبيثا متعصباً للر وافض ، وكانوا في خفارته وجاهه ، حتى أراح الله المسلمين منه في هذه السنة في ذي الحجة منها ، ودفن بداره ثم نقل إلى مقابر قريش فلله الحمد والمنة . وحين مات فرح أهل السنة ، وته فرحاً شديدا ، وأظهر وا الشكر لله ، فلا تجد أحداً منهم إلا يحمد الله ، فغضب الشيعة من ذلك ، ونشأت بينهم فتنة بسبب ذلك . وذكر ابن الساعى في تاريخه أنه كان في صغره شابا حسنا مليحاً معشوقا للا كابر من الناس . قال ولشيخنا أبي المهن الكندى فيه ، وقد رمدت عينه :

بكل صباح لى وكل عشية \* وقوف على أبوابكم وسلام وقدقيل لى يشكوسقاما بعينه \* فها نحن منها نشتكي ونضام ﴿ ثُم دخلت سنة تسع وستين وخسائة ﴾

قال ابن الجوزي في المنتظم : إنه سقط عندهم ببغداد برد كبار كالنار نج ، ومنه ما وزنه سبعة أرطال ، ثم أعقب ذلك سيل عظيم ، و زيادة عظيمـة في دجلة ، لم يعهد مثلها أصلا ، فخرب أشياء كثيرة من العمران والقرى والمزارع ، حتى القبور، وخرج الناس إلى الصحراء، وكثر الضجيج والابتهال إلى الله حتى فرج الله عز وجل ، وتناقصت زيادة الماء بحمد الله ومنَّه ، قال : وأما الموصل فانه كان بها نحوما كان ببغداد وانهدم بالماء نحو من ألغي دار، واستهدم بسببه مثل ذلك ، وهلك تحت الردم خلق كثير ، وكذلك الفرات زادت زيادة عظيمة ، فملك بسبها شي كثيرمن القرى ، وغلت الأسمار بالمراق في هذه السنة في الزروع والثمار، ووقع الموت في الغنم، وأصيب كثير ممن أكل منها بالعراق وغيرها. قال ابن الساعي: وفي شوال منها توالت الأمطار بديار بكر والموصل أربعين وما وليلة لم تروا الشمس سوى مرتبن لحظتين يسيرتين ، ثم تستتر بالغيوم ،فتهدمت بيوت كثيرة ، ومساكن على أهلها، و زادت الدجلة بسبب ذلك زيادة عظيمة، وغرق كثير من مساكن بغداد والموصل ، ثم تناقص الماء باذن الله . قال ابن الجوزى : وفي رجب وصل ابن الشهر زورى من عند نور الدينوممه ثياب مصرية ، وحمارة ملونة جلدها مخطط مثل الثوب المتابي. وفيها عزل ابن الشامي عن تدريس النظامية و ولمها أبو الخير القزويني . قال : وفي جمادي الآخرة اعتقل المجير الفقيه ونسب إلى الزندقة والانحلال وترك الصلاة والصوم ، فغضب له ناس وزكوه وأخرج ، و ذكر أنه وعظ بالحدثية فاجتمع عنده قريباً من ثلاثين ألفا . قال ان الساعي : وفها سقط أحمد من أمير المؤمنين المستضى من قبة شاهقة إلى الأرض فسلم ، ولكن نبت يده اليمني وساعده اليسرى ، وانسلخ شيء من أنفه ، وكان معه خادم أسود يقال له نجاح ، فلما رأى سيده قد سقط ألقي هو نفسه أيضاً خلفه ، وقال: لا حاجة لي في الحياة بعده ، فسـلم أيضاً ، فلما صارت الخلافة إلى أبي العباس الناصر \_ وهو هــذا الذي قد سقط ــ لم ينسها لنجاح هــذا ، فحمكه في الدولة وأحسن إليه ، وقد كانا صغيرين لما سـقطاً . وفيهـا سار الملك نور الدين نحو بلاد الروم وفي خــدمته الجيش وملك الأرمن وصاحب ملطية ، وخلق من الملوك والأمراء ، وافتتح عدة من حصونهم ، وحاصر قلعة الروم فصالحه صاحبها بخمسين ألف دينار جزية ، ثم عاد إلى حلب وقد وجد النجاح في كل ماطلب ، ثم أتى دمشق مسر و رآ محبوراً . وفيها كان فتح بلاد اليمن للملك صلاح الدين ، وكان سبب ذلك أن صلاح الدين بلغه أن بها رجلا يقال له عبد النبي بن مهدى ، وقد تغلب عليها ودعا إلى نفسه وتسمى بالامام ، وزعم أنه اسيملك الأرض كلها، وقد كان أخوه على بن مهدى قد تغلب قبله علمها، وانتزعها من أيدى أهل زبيد، ومات سنة ستين فلكها بعده أخوه هذا ، وكل منهما كانسيء السيرة والسر برة ، فعزم صلاح الدين لكترة جيشه وقوته على إرسال سرية إليه ، وكانأخوه الأكبر شمس الدولة شجاعا مهيباً بطلا وكان ممن يجالس عمارة اليمني الشاعر، وكان عمارة ينعت له بلاد اليمن وحسنها وكثرة خيرها ، فحداه ذلك على أن خرج في تلك السرية في رجب من هذه السنة ، فورد مكة فاعتمر مها ثم سار منها إلى زبيد، نفرج إليه عبد النبي فقاتله فهزمه توران شاه ، وأسره وأسر زوجته الحرة ، وكانت ذات أموال جزيلة فاستقرها عـ لي أشياء جزيلة ، وذخائر جليلة ، ونهب الجيش زبيد ، ثم توجه إلى عدن فقاتله ياسر ملكها فهزمه وأسره ، وأخـذ البلد بيسير من الحصار ، ومنع الجيش من نهمها ، وقال ما جئنا لنخرب البلاد ، و إنما جئنا لعمارتها وملكها ، ثم سار في الناس سيرة حسنة عادلة فأحبوه ، ثم تسلم بقية الحصون والمعاقل والمخالف ، واستوسق له ملك اليمن بحذافيره وألقى إليه أفلاذ كبده ومطاميره ، وخطب الخليفة العباسي المستضيُّ ، وقتل الدعى المسمى بعبـ د النبي ، وصفت البمن من أكدارها ، وعادت إلى ما سبق من مضارها ، وكتب بذلك إلى أخيـه الملك الناصر يخبره ما فتح الله عليه ، وأحسن إليه ، فكتب الملك صلاح الدين بذلك إلى نور الدين ، فأرسل نور الدين بذلك إلى الخليفة يبشر ه بفتح الىمن والخطبة مها له . وفيها خرج الموفق خالد من القيسراني من الديار المصرية ، وقد أقام مها الملك الناصر حساب الديار المصرية وماخرج من الحواصل حسب ما رسم به الملك نورالدين كما تقدم ، وقد كاد صلاح الدين لما جاءته الرسالة بذلك يظهر شق العصا و يواجه بالمخالفة والا باء ، لكنه عاد إلى طباعــه الحسنة وأظهر الطاعة المستحسنة ، وأمر بكتابة الحساب وتحر مر الـكتاب والجواب ، فبادر إلى ذلك جماعة الدواوين والحساب والـكتاب ، و بعث مع ابن القيسراني مهدية سنية وتحف هائلة هنية ، فن ذلك خس خبات شريفات مغطات بخطوط مستويات ، ومائة عقدمن الجواهر النفيسات ، خارجاً عن قطع البلخش واليواقيت ، والفصوص والثياب الفاخرات، والأواني والأباريق والصحاف الذهبيات والفضيات ، والخيول المسومات ، والغلمان والجواري الحسان والحسنات، ومن الذهب عشرة صناديق مقفلات مختومات، مما لا يدري كم فيها من مثين ألوف ومثات ، من الذهب المصرى المعد للنفقات. فلما فصلت العير من الديار المصرية لم تصل إلى الشام حتى أن نور الدين مات رحمه الله رب الأرضين والسموات ، فأرســل صلاح الدين من ردها إليه وأعادها عليه، ويقال إن منها ما عدى عليه وعلم بذلك حين وضعت بين يديه.

﴿ مقتل عمارة بن أبي الحسن ﴾

ابن زيدان الحكمي من قحطان ، أبو محمد الملقب بنجم الدين اليمني الفقيه الشاعر الشافعي ،

وسبب قتله أنه اجتمع جماعة من رؤس الدولة الفاطمية الذين كانوا فها حكاماً فاتفقوا بينهمأن مردوا الدولة الفاطمية ، فكتبوا إلى الفرنج يستدعونهم إليهم ، وعينوا خليفة من الفاطميين ، و و زيراً وأمراء وذلك في غيبة إالسلطان ببلاد الكرك ، ثم اتفق مجيئه فحرض عمارة اليمني شمس الدولة توران شاه على المسير إلى اليمن ليضمف بذلك الجيش عن مقاومة الفرنج ، إذا قدموا لنصرة الفاطميين ، فخرج توران شاه ولم يخرج معه عمارة ، بل أقام بالقاهرة يفيض في هذا الحديث ، ويداخل المتكلمين فيه و يصافيهم ، وكان من أكابر الدعاة إليه والمحرضين عليه ، وقد أدخلوا معهم فيه بعض من ينسب إلى صلاح الدين ، وذلك من قلة عقولهم وتعجيل دمارهم ، فخانهم أحوج ما كانوا إليه وهو الشييخ زين الدين على من نجا الواعظ ، فانه أخبر السلطان عا تمالؤا وتعاقدوا عليه ، فأطلق له السلطان أموالا جزيلة ، وأفاض عليه حللا جميلة ،ثم استدعاهم السلطان واحدا واحداً فقر رهم فأقر وابذلك ، فاعتقلهم ثم استفتى الفقهاء في أمرهم فأفتوه بقتلهم ، ثم عند ذلك أمر بقتل رؤسهم وأعيانهم ، دون أتباعهم وغلمانهم ، وأمر بنفي من بقي من جيش العبيدين إلى أقصى البلاد ، وأفرد ذرية العاضد وأهل بيته في دار ، فلا يصل إلهم إصلاح ولا إفساد ، وأجرى علمهم ما يليق بهم من الأرزاق والثياب ، وكان عمارة معاديا القاضي الفاضل ، فلما حضر عمارة بين يدى السلطان قام القاضي الفاضل إلى السلطان اليشفع فيه عنده فتوهم عمارة أنه يتكلم فيه ، فقال : يا مولانا السلطان لا تسمع منه ، فغضب الفاضل وخرج من القصر ، فقال له السلطان : إنه إنما كان يشفع فيك ، فندم ندماً عظما . ولما ذهب به ليصلب مر بدار الفاضل فطلبه فتغيب عنه فأنشد:

### عبد الرحيم قد احتجب \* إن الخلاص هو العجب

قال ابن أبى طى : وكان الذين صلبوا الفضل بن الكامل القاضى ، وهو أبو القاسم هبة الله بن عبد الله بن كامل قاضى قضاة الديار المصرية زمن الفاطميين ، ويلقب بفخر الأمناء ، فكان أول من صلب فيما قاله العماد ، وقد كان ينسب إلى فضيلة وأدب ، وله شعر رائق ، فمن ذلك قوله فى

غلام رفاء يارافيا خرق كل ثوب \* وما رفاحبه اعتقادى

عسى بكف الوصال ترفو \* ما مزق الهجر من فؤادى

وابن عبد القوى داعى الدعاة ، وكان يعلم بدفائن القصر فعوقب ليدل عليها ، فامتنع من ذلك فات وا ندرست . والعو برس وهو ناظر الديوان ، وتولى مع ذلك القضاء . وشبريا وهو كاتب السر . وعبد الصمد الكاتب وهو أحد أمراء المصريين ، ونجاح الحمامي ومنجم نصراني كان قد بشرهم بأن هذا الأمريتم بعلم النجوم .

### ﴿ وعمارة اليمني الشاعر ﴾

وكان عمارة شاعراً مطيقا بليغاً فصيحاً ، لا يلحق شأوه في هذا الشأن ، وله ديوان شعر مشهور وقد ذكرته في طبقات الشافعية لأنه كان يشتغل بمذهب الشافعي ، وله مصنف في الفرائض ، وكتاب الوزراء الفاطميين ، وكتاب جمع سيرة نفيسة التي كان يعتقدها عوام مصر ، وقد كان أديبا فاضلا فقيها ، غير أنه كان ينسب إلى موالاة الفاطميين ، وله فيهم و في و زرائهم وأمرائهم مدائح كثيرة جدا وأقل ما كان ينسب إلى الرفض ، وقد اتهم بالزندقة والكفر المحض ، و ذكر العاد في الجريدة أنه قال في قصيدته التي يقول في أولها :

العلم مذ كان محتاج إلى العلم \* وشفرة السيف تستغنى عن القلم وهي طويلة جدا ، فهما كفر و زندقة كثيرة . قال وفيها :

قد كان أول هذا الدين من رجل \* سعى إلى أن دعوه سيد الأمم قال الماد فأفتى أهل الملم من أهل مصر بقتله ، وحرضوا السلطان على المثلة به و بمثله ، قال و يجوز أن يكون هذا البيت معمولا عليه والله أعلم . وقد أو رد ابن الساعى شيئا من رقيق شعره فمن ذلك قوله يمدح بعض الملوك :

إذا قابلت بشرى جبينه \* فارقته والبشر فوق جبينى و إذا لثمت يمينه وخرجت من \* بابه لثم الملوك يمينى ومن ذلك قوله:

لى فى هوى الرشا العذرى إعذار \* لم يبق لى مدا قسر الدمع إنكار لى فى القدود وفى لئم الخدو \* دوفى ضم النهود لبانات وأوطار هذا اختيارىفوافق إن رضيت به \* و إلا فدعنى لما أهوى وأختار ومما أنشده الكندى فى عمارة الممنى حين صلب:

عمارة فى الاسلام أبدى جناية \* وبايع فيها بيعة وصليبا وأمسى شريك الشرك فى بعض أحمد \* وأصبح فى حب الصليب صليبا سيلقى غدا ماكان يسمى لنفسه \* ويستى صديدا فى لظى وصليبا

قال الشيخ أبو شامة: فالأول صليب النصارى ، والثانى بمعنى مصلوب ، والثالث بمعنى القوى ، والرابع ودك العظام . ولما صلب الملك الناصر هؤلاء يوم السبت الثانى من شهر رمضان من هذه السنة بين القصرين من القاهرة ، كتب إلى الملك نور الدين يعلمه بما وقع منهم و بهم من الخزى والنكال ، قال العماد : فوصل الكتاب بذلك يوم توفى الملك نور الدين رحمه الله تعالى ،

وكذلك قتل صلاح الدين رجلا من أهل الاسكندرية يقال له قديد القفاجي، كان قد افتتن به الناس، وجعلوا له جزءاً من أكسابهم، حتى النساء من أموالهن، فأحيط به فأراد القفاجي الخلاص ولات حين مناص، فقتل أسوة فيمن سلف، ومما وجد من شمر عمارة يرثى العاضد ودولته وأيامه.

أسنى على زمان الامام العاضد \* أسف العقيم على فراق الواحد لهنى على حجرات قصرك إذ خلت \* يا ابن النبى من ازدحام الوافد وعلى انفرادك من عسا كرك التى \* كانوا كأمواج الخضم الراكد قلدت مؤتمن أمرهم فيكبا \* وقصر عن صلاح الفاسد فعسى الليالى أن ترد إليكم \* ما عودتكم من جميل إعوائد وله من جملة قصيدة :

يا عاذلى فى هوى ابناء فاطمة \* لك الملامة إن قصرت فى عذلى بالله و رساحة القصرين وابك معى \* لاعلى صفين [ البكا] ولا الجمل وقل لاهلهما والله ما التحمت \* فيكم قروحى ولاجرحى بمندمل ماذا ترى كانت الافرنج فاعلة \* فى نسل ابنى أمير المؤمنين على

وقد أو رد له الشيخ أبو شامة في الروضتين أشعاراً كثيرة من مدائحه في الفاطميين ، وكذا ابن خلكان .

صاحب كتاب مطالع الأنوار، وضعه على كتاب مشارق الأنوار للقاضى عياض، وكان من علماء بلاده وفضلاً مم المشهورين، مات فجأة بعدصلاة الجمعة سادس شوال منها عن أربع وستين سنة قاله ابن خلكان والله سبحانه وتعالى أعلم.

# فصل

« فى وفاة الملك العادل نور الدين محمود بن زنكى بن آقسنقر التركى السلجوقى في هذه السنة وذكر شيء من سيرته العادلة الكاملة »

هو الملك العادل نور الدين أبو القاسم محود بن الملك الآنابك قسيم الدولة عماد الدين أبى سعيد زنكى الملقب بالشهيد بن الملك آقسنقر الآنابك الملقب بقسيم الدولة التركى السلجوق مولاهم ، ولد وقت طلوع الشمس من يوم الأحد السابع عشر من شوال سنة إحدى عشرة وخمائة بمعلب ، ونشأ في كفالة والده صاحب حلب والموصل وغيرهما من البلدان الكثيرة الكبيرة ، وتعلم القرآن

والفروسية والرمى ، وكان شهماً شجاعاً ذا همة عالية ، وقصد صالح، وحرمة وافرة وديانة بينة ، فلما قتل أ يوه سنة إحدى وأر بهين وهو محاصر جعبر كما ذكرنا ، صار الملك بحلب إلى ابنه نور الدين هذا ، وأعطاه أخوه سيف الدين غازي الموصل ، ثم تقدم ، ثم افتتح دمشق في سنة تسع وأر بعين فأحسن إلى أهلها و بني لهم المدارس والمساجد والربط ، و وسع لهم الطرق على المارة ، و بني علمها الرصافات و وسع الأسـواق، و وضع المكوس بدار الغثم والبطيخ والعرصد، وغير ذلك، وكان حنفي المذهب يحب الملماء والفقراء ويكرمهم و يحترمهم ، و يحسن إلهم ، وكان يقوم في أحكامه بالمدلة الحسنة ، واتباع الشرع المطهر ، و يمقد مجالس العدل و يتولاها بنفسه ، و يجتمع إليه في ذلك القاضي والفقهاء والمفتيون من سائر المذاهب ، و يجلس في يوم الثلاثاء بالمسجد المعلق ، الذي بالكشك ، ليصل إليه كل واحد من المسلمين وأهل الذمة ، حتى يساومهم ، وأحاط السور على حارة المهود ، وكان خراباً ، وأغلق باب كسان وفتح باب الفرج، ولم يكن هناك قبله باب بالكلية، وأظهر ببلاده السنة وأمات البدعة ، وأمر بالتأذين بحي على الصلاة حي على الفلاح ، ولم يكن يؤذن مهما في دولتي أبيه وجده ، و إنما كان يؤذن بحي على خير العمل لأن شعار الرفض كان ظاهراً بها، وأقام الحدود وفتح الحصون ، وكسر الفريج مراراً عديدة ، واستنقذ من أيديهم معاقل كثيرة من الحصون المنيعة ، التي كانوا قد استحوذوا علمها من معاقل المسلمين ، كما تقدم بسط ذلك في السنين المتقدمة ، وأقطع العرب إقطاعات لئلا يتعرضوا الحجيج ، و بني بدمشق مارستاناً لم يبن في الشام قبله مثله ولا بعده أيضاً ، و وقف وقفاً على من يعلم الأيتام الخط والقراءة ، وجعل لهم نفقة وكسوة ، وعلى المجاورين بالحرمين وله أوقاف دارة على جميع أنواب الخير، وعلى الأرامل والمحاويج، وكان الجامع داثراً فولى نظره القاضي كمال الدين محمد من عبد الله الشهر و رى الموصلي ، الذي قـدم به فولاه قضاء قضاة دمشق ، فأصلح أموره وفتح المشاهد الأربعة ، وقد كانت حواصل الجامع ما من حين احترقت في سنة إحدى وســـتين وأر بعائة ، وأضاف إلى أوقاف الجـــامع المعلومة الأوقاف التي لايعرف واقفوها ، ولا يعرف شر وطهم فمهاء وجعلها قلماً واحداً ، وسمى مال المصالح، ورتب عليه لذوى الحاجات والفقراء والمساكين والأرامل والأيتام وما أشبه ذلك . وقد كان رحمه الله حسن الخط كثير المطالعـــة للكتب الدينية ، متبعًا للا ثار النبوية ، محافظًا على الصلوات في الجماعات ، كثير التلاوة محبًّا لفعل الخيرات ، عفيف البطن والفرج مقتصداً في الانفاق على نفسه وعياله في المطعم والملبس ، حتى قيل: إنه كان أدنى الفقراء في زمانه أعلا نفقة منه من غير اكتناز ولا استئثار بالدنيا ، ولم يسمع منه كلة فحش قط ، في غضب ولا رضى ، صموتاً وقوراً. قال ابن الأثير: لم يكن بعد عمر بن عبد العزيز مثل الملك نور الدين ، ولا أ كثر تحرياً للمدل والانصاف منه ، وكانت له دكاكين بحمص قد اشتراها مما يخصه من المغانم ،

فكان يقتات منها ، و زاد امرأته من كراها على نفقتها عليها ، واستفتى العلماء في مقدار ما يحل له من بيت المال فكان يتناوله ولايزيد عليه شيئا ، ولو مات جوعاً ، وكان يكثر اللعب بالكرة فعاتبه رجل من كبار الصالحين في ذلك فقال : إنما الأعمال بالنيات ، و إنما أريد بذلك تمرين الخيل على الكر والفر ، وتعليمها ذلك ، ونحن لا نترك الجهاد ، وكان لا يلبس الحرير ، وكان يأكل من كسب يده بسيفه و رحمه ، و ركب يوما مع بعض أصحابه والشمس في ظهو رهما والظل بين أيديهما لايدركانه ثم رجعا فصار الظل و راءهما ثم ساق نور الدين فرسه سوقا عنيفا وظله يتبعه ، فقال لصاحبه : أتدرى ما شبهت هذا الذي نحن فيه ? شبهته بالدنيا تهرب عن يطلبها ، وتطلب من يهرب منها ، وقد أنشد بعضهم في هذا المعنى :

مثل الرزق الذي تطلبه \* مثل الظل يمشى معك أنت لا تدركه مستعجلا \* فاذا وليت عنه تبعك

وكان فقيها على مذهب أبى حنيفة ، وسمع الحديث وأسمعه ، وكان كثير الصلاة بالليل من وقت السحر إلى أن يركب :

جمع الشجاعة والخشوع لديه \* ما أحسن الشجعان في المحراب وكذلك كانت زوجته عصمت الدين خاتون بنت الاتابك معين الدين تكثر القيام في الليل فنامت ذات ليلة عن و ردها فأصبحت وهي غضبي ، فسألها نور الدين عن أمرها فذ كرت نومهاالذي فوت عليها و ردها ، فأمر نور الدين عند ذلك بضرب طبلخانة في القلعة وقت السحر لتوقظ النائم ذلك الوقت لقيام الليل ، وأعطى الضارب على الطبلخانة أجراً جزيلا ، وجراية كثيرة

فألبس الله هاتيك المظام وإن \* بلين تحت الثرى عفوا وغفرانا سقى ثرى أودعوه رحمة ملأت \* مثوى قبورهم روحاً وريحانا

وذكر ابن الأثير أن الملك نور الدين بينا هو ذات يوم يلعب بالكرة إذ رأى رجلا يحدث آخر و يومئ إلى نور الدين ، فبعث الحاجب ليساله ما شأنه ، فاذا هو رجل معه رسول من جهاة الحاكم ، وهو بزعم أن له على نور الدين حقاً بريد أن يحاكمه عند القاضى ، فلما رجع الحاجب إلى نور الدين وأعلمه بذلك ألقي الجوكان من يده ، وأقبل مع خصمه ماشيا إلى القاضى الشهرزورى ، وأرسل نور الدين إلى القاضى أن لا تعاملنى إلا معاملة الخصوم ، فحين وصلا وقف نور الدين مع خصمه بين يدى القاضى ، حتى انفصلت الخصومة والحكومة ، ولم يثبت للرجل على نور الدين حتى ، بل ثبت الحقول على الرجل على الرجل ، فلما تبين ذلك قال السلطان إنما جئت معه لئلا يتخلف أحد عن الحضور إلى الشرع إذا دعى إليه ، فانما نحن معاشر الحكام أعلانا وأدنانا شجنكية لرسول الله ويتيالية ولشرعه إلى الشرع إذا دعى إليه ، فانما نحن معاشر الحكام أعلانا وأدنانا شجنكية لرسول الله ويتيالية ولشرعه

فنحن قائمون بين يديه طوع مراسيمه ، فما أص به امتثلناه ، وما نهانا عنه اجتنبناه ، وأنا أعلم أنه لاحق للرجل عندى ، ومع هـذا أشهدكم أنى قد ملكته ذلك الذي ادعى به و وهبتـه له . قال ابن الأثير: وهو أول من ابتني داراً للمدل ، وكان يجلس فها في الأسبوع مرتين ، وقيل أربع مرات ، وقيل خس. و يحضر القاضي والفقهاء من سائر المهذاهب، ولا يحجبه يومئذ حاجب ولا غيره بل يصل إليه القوى والضعيف ، فكان يكلم الناس ويستفهمهم و يخاطهم بنفسه ، فيكشف المظالم ، و ينصف المظلوم من الظالم ، وكان سبب ذلك أن أسه الدين شيركوه من شادى كان قد عظم شأنه عند نور الدين ، حتى صار كأنه شريكه في المملكة ، واقتنى الأملاك والأموال والمزارع والقرى ، وكان ريما ظلم نوابه جيرانه في الأراضي والأملاك المدل ، وكان القاضي كال الدين ينصف كل من استعداه على جميع الأمراء إلا أســد الدين هذا فما كان مهجم عليه ، فلما ابتني نور الدين دار العدل تقدم أسد الدين إلى نوابه أن لا يدعوا لأحد عنده ظلامة ، و إن كانت عظيمة ، فان زوال ماله عنده أحب إليه من أن براه نور الدين بمين ظالم ، أو يوقفه مع خصم من العامة ، ففعلوا ذلك ، فلما جلس نور الدين بدار العدل مدة متطاولة ولم رأحدا يستعدى على أسد الدين ، سأل القاضي عن ذلك فأعلمه بصورة الحال، فسجدنور الدين شكراً لله، وقال الحمد لله الذي أصحابنا ينصفون من أنفسهم. وأما شجاعته فيقال: إنه لم بر على ظهر فرس قط أشجع ولا أثبت منه ، وكان حسن اللعب بالـكرة وكان ربحـا ضربها ثم يسوق وراءها ويأخذها من الهوى بيده ، ثم برمها إلى آخر الميدان ، ولم بر جوكانه يعلو على رأسه ، ولا برى الجوكان في يده ، لأن الكم ساتر لها ، ولكنه استهانة بلعب الكرة ، وكان شجاعاً صبوراً في الحرب، يضرب المثل به في ذلك ، وكان يقول : قد تعرضت للشهادة غير مرة فلم يتفق لى ذلك ، ولو كان في خير و لى عند الله قيمة لر زقنهما ،والأعمال بالنية . وقال له نوماً قطب الدين النيسانوري: بالله يا مولانا السلطان لا تخاطر بنفسك فانك لو قتلت قتل جميع من معك ، وأخذت البلاد ، وفسد حال المسلمين . فقال : له اسكت يا قطب الدين فان قولك إساءة أدب على الله ، ومن هو محمود ? من كان يحفظ الدين والبلاد قبلي غير الذي لا إله إلا هو ? ومن هو محمود ? قال فبكي من كان حاضرا رحمه الله .

وقد أسر بنفسه فى بعض الغزوات بعض ملوك الافرنج فاستشار الأمراء فيه هل يقتله أو يأخذ ما يبذله من المال ? وكان قد بذل له فى فداء نفسه مالا كثيرا ،فاختلفوا عليه ثم حسن فى رأيه إطلاقه وأخذ الفداء منه ،فبعث إلى بلده من خلاصته من يأتيه بما افتدى به نفسه ، فجاء به سريعا فأطلقه نور الدين ، فين وصل إلى بلاده مات ذلك الملك ببلده ، فأعجب ذلك نور الدين وأصحابه ، و بنى من الدين ، فين وصل إلى بلاده مات ذلك الملك ببلده ، فأعجب ذلك نور الدين وأصحابه ، و بنى من ذلك المال المارستان الذي بدمشق ، وليس له فى البلاد نظير ، ومن شرطه أنه على الفقراء والمساكين

و إذا لم يوجد بعض الأدوية التي يعز وجودها إلا فيه فلا يمنع منه الأغنياء، ومن جاء إليه فلا يمنع من شرابه ، ولهذا جاء إليه نور الدين وشرب من شرابه رحمه الله .

قلت : ويقول به ض الناس إنه لم تخمد منه النار منــ نبي إلى زماننا هذا فالله أعلم . وقد بني الخانات الكثيرة في الطرقات والأبراج، ورتب الخفراء في الأما كن الخوفة، وجعل فهما الحمام الهوادي التي تطلعه على الأخبار في أسرع مدة ، و بني الربط والخانقات ، وكان يجمع الفقهاء عنــده والمشايخ والصوفية و يكرمهم و يعظمهم ، وكان يحب الصالحين ، وقد نال بعض الأمراء مرة عنده من بعض الفقهاء ، وهو قطب الدين النيسانوري ، فقال له نور الدين : و يحك إن كان ما تقول حقا فله من الحسنات الكثيرة الماحية لذلك ما ليس عندك مما يكفر عنه سيئات ما ذكرت إن كنت صادقا، على أني والله لا أصدتك ، و إن عدت ذكرته أو أحدا غيره عندي بسوء لا وذينك ، فكف عنه ولم يذكره بعد ذلك. وقد ابتني بدمشق داراً لاستماع الحديث و إسماعه. قال ابن الأثير: وهو أول من بني دار حديث ، وقد كان مهيما وقوراً شديد الهيبة في قلوب الأمراء ، لايتجاسر أحد أن يجلس بين يديه إلا باذنه ، ولم يكن أحد من الائمراء يجلس بلا إذن سوى الأمير نجم الدين أبوب ، وأما أسد الدين شيركوه ومجد الدين من الداية نائب حلب ، وغيرهما من الأكارفكانوا يقفون بين يديه ، ومع هذا كان إذا دخل أحد من الفقهاء أو الفقراء قام له ومشى خطوات وأجلسه معه على سجادته في وقار وسكون ، و إذا أعطى أحداً منهم شيئا مستكثراً يقول : هؤلاء جند الله و بدعائهم ننصر على الأعداء ، ولهم في بيت المال حق أضعاف ما أعطمهم ، فاذا رضوا منا ببعض حقهم فلهم المنة علينا. وقد سمع عليه جزء حديث وفيه « فخرج رسول الله عليالله متقلدا السيف » فجعل يتعجب من تغيير عادات الناس لما ثبت عنه عليه السلام ، وكيف مر بط الاجناد والاعمراء على أوساطهم ولا يفعلون كما فعل رسول الله والله عليه و ثم أمر الجند بأن لا يحملوا السيوف إلا متقلدما ، ثم خرج هو في اليوم الثاني إلى الموكب وهو متقلد السيف وجميع الجيش كذلك ، يريد بذلك الاقتداء يرسول الله عَلَيْكَيْةٍ فرحمه الله. وتص عليه و زيره موفق الدين خالد بن مجد بن نصر القيسراني الشاعر أنه رأى في منامه كأنه يغسل ثياب الملك نور الدين ، فأمره بأن يكتب مناشير يوضع المكوس والضرائب عن البلاد ، وقال له هـ ندا تأويل رؤياك . وكتب إلى الناس ليكون منهم في حل مما كان أخــ ند منهم ، ويقول لهم إنما صرف ذلك في قتال أعدائكم من الكفرة والذَّب عن بلادكم ونسائكم وأولادكم . وكتب بذلك إلى سائر ممالكه و بلدان سلطانه ، وأمر الوعاظ أن يستحلوا له من التجار ، وكان يقول في سجوده : اللهم ارحم المـكاس العشار الظالم محود الـكاب ، وقيـل إن برهان الدين البلخي أنكر عـلى الملك نور الدين في استعانته في حروب الكفار بأموال المكوس، وقال له مرة : كيف تنصرون وفي عساكركم

الخور والطبول والزمور ؟ ويقال إن سبب وضعه المسكوس عن البلاد أن الواعظ أبا عثمان المنتخب ابن أبي محمد الواسطى \_ وكان من الصالحين السكبار ، وكان هذا الرجل ليس له شيء ولا يقبل من أحدد شيئا، إنما كانت له جبة يلبسها إذا خرج إلى مجلس وعظه ، وكان يجتمع في مجلس وعظه الألوف من الناس \_ أنشد أور الدين أبيانا تتضمن ما هو متلبس به في ملكه ، وفيها تخويف وتحذر شديد له : —

مثل وقوفك أيها المغرور \* يوم القيامة والسماء تمور إن قيل نور الدين رحت مسلما \* فاحدر بأن تبقى ومالك نور أنهيت عن شرب الحموروأنت فى \* كأس المظالم طائش مخمور عطلت كاسات المدام تعففا \* وعليك كاسات الحرام تدور ماذا تقول إذا نقلت إلى البلى \* فرداً وجاءك منكر ونكير \* ماذا تقول إذا وقفت بموقف \* فرداً ذليلا والحساب عسير \* ماذا تقول إذا وقفت بموقف \* فرداً ذليلا والحساب عسير \* وتعلقت فيك الخصوم وأنت فى \* في وم الحساب مسلسل مجرور وتفرقت عنك الجنود وأنت فى \* فيوما ولا قال الانام أمير ووددت أنك ما وليت ولاية \* يوماً ولا قال الانام أمير وبقيت بعد العزرهن حفيرة \* فى عالم الموتى وأنت حقير وحشرت عريانا حزيناً باكياً \* قلقا ومالك فى الأنام مجير أرضيت أن نحيا وقلبك دارس \* على الخراب وجسمك المعمور أرضيت أن يحيل سواك بقر به \* أبداً وأنت معذّب مهجور أرضيت أن يحظى سواك بقر به \* أبداً وأنت معذّب مهجور مهد لنفسك حجة تنجو بها \* يوم المعاد ويوم تبدو العور

فلما سمع نور الدين هذه الأبيات بكى بكاء شديداً ، وأمر بوضع المكوس والضرائب فى سائر البلاد . وكتب إليه الشيخ عمر الملا من الموصل \_ وكان قد أمر الولاة والأمراء بها أن لايفصلوا بها أمراً حتى يعلموا الملا به ، فما أمرهم به من شىء امتثاوه ، وكان من الصالحين الزاهدين ، وكان نور الدين يستقرض منه فى كل رمضان مايفطر عليه ، وكان برسل إليه بفتيت و رقاق فيفطر عليه جميع رمضان \_ ف كتب إليه الشيخ عمر بن الملا هذا : إن المفسدين قد كثر وا ، و يحتاج إلى سياسة ومثل هذا لا يجبىء إلا بقتل وصاب وضرب ، وإذا أخذ إنسان فى البرية من يجبىء يشهد له ? فكتب إليه الملك نور الدين على ظهر كتابه : إن الله خلق الخلق وشرع لهم شريعة وهو أعلم عا يصلحهم ، ولو علم أن فى الشريعة زيادة فى المصلحة لشرعها لنا، فلا حاجة بنا إلى الزيادة على ماشرعه الله تعالى ولو علم أن فى الشريعة زيادة فى المصلحة لشرعها لنا، فلا حاجة بنا إلى الزيادة على ماشرعه الله تعالى

فن زاد فقد رعم أن الشريعة ناقصة فهو يكملها بزيادته ، وهذا من الجرأة على الله وعلى ما شرعه ، والمعة والمعتول المطلمة لا تهتدى ، والله سبحانه بهدينا و إياك إلى صراط مستقيم . فلما وصل الكتاب إلى الشيخ عمر الملاجمع الناس بالموصل وقرأ عليهم الكتاب وجعل يقول: انظر وا إلى كتاب الزاهد إلى الملك ، وكتاب الملك إلى الزاهد ،

وجاء إليه أخو الشبخ أبي البيان يستمديه على رجل أنه سبه و رماه بأنه يرائى وأنه وأنه و وجمل يبالغ فى الشكاية عليه ، فقال له السلطان: أليس الله تعالى يقول (و إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما) وقال (وأعرض عن الجاهلين) فسكت الشيخ و لم يحرجوابا . وقد كان نور الدين يعتقده و يعتقد أخاه أبا البيان ، وأتاه زائرا مرات ، و وقف عليه وقفا . وقال الفقيه أبو الفتح الأشرى معيدالنظامية ببغداد ، وكان قد جمع سيرة مختصرة لنور الدين ، قال : وكان نور الدين محافظا على الصلوات فى أوقاتها فى جماعة بنام شر وطها والقيام بها بأركانها والطمأنينة فى ركوعها وسجودها ، وكان كثير الصلاة بالليل ، كثير الابتهال فى الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل فى أموره كلها . قال : و بلغنا عن جماعة من الصوفية ممن يعتمد على قولهم أنهم دخلوا بلاد القدس للزيارة أيام أخذ القدس الفرنج فسمعهم نولون : إن القسيم ابن القسيم \_ يعنون نور الدين \_ له معالله سر ، فانه لم يظفر و ينصر علينا بكثرة جنده وجيشه ، و إنما يظفر علينا و ينصر بالدعاء وصلاة الليل ، فانه يصلى بالليل و يرفع يده إلى الله و يدعو فانه يستجيب له و يعطيه سؤله فيظفر علينا . قال : فهذا كلام الكفار فى حقه .

وحكى الشيخ أبو شامة أن نور الدين وقف بستان الميدان سوى الفيضة التى تليه نصفه على تطييب جامع دمشق ، والنصف الاخرية مسم عشرة أجزاء جزآن على تطييب المدرسة التى أنشأها للحنفية ، والثمانية أجزاء الأخرى على تطييب المساجد التسعة ، وهى مسجد الصالحين بجبل قيسون وجامع القلعة ، ومسجد عطية ، ومسجد ابن لبيد بالعسقار ، ومسجد الرماحين المعلق ، ومسجد العباس بالصالحية ، ومسجد دار البطيخ المعلق ، والمسجد الذي جدده نور الدين جوار بيعة اليهود ، لكل من هذه المساجد جزء من إحدى عشر جزء من النصف . ومناقبه ومآثره كثيرة جداً . وقد ذكرنا نبذة من ذلك يستدل مها على ما وراءها .

وقد ذكر الشيخ شهاب الدين في أول الروضتين كثيرا من محاسنه ، وذكر ما مدح به من القصائد ، وذكر أنه لما فتح أسد الدين الديار المصرية ثممات ، ثم تولى صلاح الدين هم بعزله عنها واستنابة غيره فيها غير مرة ، ولكن يعوقه عن ذلك و يصده قتال الفرنج ، واقتراب أجله ، فلما كان في هذه السنة \_ وهي سنة تسع وستين وخمسائة \_ وهي آخر مدته ، أضمر على الدخول إلى الديار المصرية وصمم عليه ، وأرسل إلى عساكر بلاد الموصل وغيرهاليكونوا ببلاد الشام حفظا لها من الفرنج في غيبته

و يركب هو في جمهور الجيش إلى مصر ، وقدخاف منه الملك صلاح الدين خوفا شديداً ، فلما كان يوم عيد الفطر من هذه السنة ركب إلى الميدان الأخضر القبلي وصلى فيه صلاة عيد الفطر ، وكان ذلك نهار الأحد؛ ورمى المتق في الميدان الأخضر الشمالي، والقدر يقول له: هذا آخر أعيادك، ومد في ذلك البوم سماطًا حافلًا ، وأمر بانتهابه ، وطهر ولده الملك الصالح إسماعيل في هــذا اليوم ، وزينت له البلد ، وضر بت البشائر للعيد والختان ، ثم ركب في نوم الاثنين وأكب على العادة ثم لعب بالكرة في ذلك اليوم ، فحصل له غيظ من أبعض الأمراء \_ ولم يكن ذلك من سجيته \_ فبادر إلى القلعة وهو كذلك في غاية الغضب ، وانزعج ودخل في حير سوء المزاج ، واشتغل بنفسه وأوجاعه ، وتنكرت عليه جميع حواسه وطباعه ، واحتبس أسبوعا عن الناس ، والناس في شغل عنه عاهم فيه من اللعب والانشراح في الزينة التي نصبوها لا حل طهور ولده ، فهذا يجود بروحه ، وهذا يجود بموجوده ، سرو رآ بذلك ، فانعكست تلك الافراح بالأتراح، ونسخ الجدذلك المزاح، وحصلت للملك خوانيق في حلقه منعته من النطق، وهذا شأن أوجاع الحلق، وكان قد أشير عليه بالفصد فلم يقبل، وبالمبادرة إلى المعالجة فلم يفعل ، وكان أمر الله قدرا مقدوراً. فلما كان يوم الأربعاء الحادي عشر من شوال من هذه السنة قبض إلى رحمة الله تمالي عن ثمان وخمسين سنة ، مكث منها في الملك ثمان وعشرين سنة رحمـه الله ، وصـلى عليـه بجامع القلعة بدمشق ، ثم حول إلى تربتـه التي أنشأها للحنفية بين باب الخواصين ، وباب الخيميين على الدرب ، وقبره مها نزار ، و يحلق بشباكه ، و يطيب و يتبرك به كل مار ، فيقول قبر نور الدين الشهيد ، لما حصل له في حلقه من الخوانيق ، وكذا كان يقال لا بنه الشهيد و يلقب بالقسيم ، وكانت الفرنج تقول له القسيم ابن القسيم . وقد رثاه الشعراء بمراث كثيرة قد أو ردها أبو شامة ، وما أحسن ما قاله العماد:

عجبت من الموت لما أنى \* إلى ملك فى سجايا ملك و كيف ثوى الفلك المستد \* يرفى الأرض وسط فلك وقال حسان الشاعر الملقب بالعرقلة فى مدرسة نور الدين لما دفن بها رحمه الله تعالى .

ومدرسة ستدرس كل شي \* وتبقى فى حمى علم ونسك تضوع ذكرها شرقا وغربا \* بنور الدين محود بن زنكى يقول وقوله حق وصدق \* بغير كناية و بغير شك دمشق فى المدائن بيت ملكى \* وهذى فى المدارس بنت ملكى \* وهذى فى المدارس بنت ملكى \* وهذى فى المدارس بنت ملكى \*

كان طويل القامة أمير الاون حاو العينين واسع الجبين ، حسن الصورة ، تركى الشكل ، ليس له لحية إلافي حنكه ، مهيباً متواضعاً عليه جلالة ونور ، يعظم الاسلام وقواعد الدين ، ويعظم الشرع

#### فصل

فلما مات نور الدين في شوال من هذه السنة بويع من بعده بالملك لولده الصالح إسماعيل ، وكان صغيراً ، وجعل أتابكه الأمير شمس الدين بن مقدم ، فاختلف الأمراء وحادت الآراء وظهرت الشرور ، وكثرت الحنور ، وقد كانت لاتوجد في زمنه ولا أحد يجسر أن يتعاطى شيئامنها ، ولامن الفواحش ، وانتشرت الفواحش وظهرت حتى أن ابن أخيه سيف الدين غازى بن مودود صاحب الموصل لما تحقق موته \_ وكان محصوراً منه \_ نادى مناديه بالبدلد بالمسامحة باللعب واللهو والشراب الموسل لما تحقق موته \_ وكان محصوراً منه \_ نادى مناديه بالبدلد بالمسامحة باللعب واللهو والشراب والمسكر والطرب ، ومع المنادى دف وقدح ومزمار الشيطان ، فانا لله و إنا إليه راجعون . وقد كان ابن أخيه هذا وغيره من الماوك والأمراء الذين له حكم علمهم ، لا يستطيع أحد منهم أن يفعل شيئا من المناكر والفواحش ، فلما مات مرح أمرهم وعاثوا في الأرض فسادا وتحقق قول الشاعر :

ألا فاسة في خمراً وقل لي هي الحمر \* ولا تسقني سرا وقد أمكن الجهر

وطمعت الأعداء من كل جانب في المسلمين ، وعزم الفرنج على قصد دمشق وانتزاعها من أيدي السامين ، فبر ز إلهم ابن مقدم الأتابك فواقمهم عند بإنياس فضعف عن مقاومتهم ، فهادئهم مدة ، ودفع إلهم أموالا جزيلة عجلها لهم ، ولولا أنه خوفهم بقدوم الملك الناصر صلاح الدين توسف من أبوب لما هادنوه . ولما بلغ ذلك صلاح الدين كتب إلى الأمراء وخاصة ان مقدم يلومهم على ما صنعوا من المادنةودفع الأموال إلى الفرنج، وهم أقل وأذل، وأخبرهم أنه على عزم قصد البلاد الشامية ليحفظها من الفرنج ، فردوا إليه كتابا فيه غلظة ، وكلام فيه بشاعة ، فلم يلتفت إليهم ، ومن شدة خوفهم منه كتبوا إلى سيف الدين غازى صاحب الموصل لملكوه عليهـم ليدفع عنهم كيد الملك الناصر صلاح الدين صاحب مصر ، فلم يفعل لأنه خاف أن يكون مكيدة منهم له ، وذلك أنه كان قد هرب منه الطواشي سعد الدولة مستكين الذي كان قد جعله الملك نور الدين عينا عليه ، وحافظا له من تعاطى مالا يليق من الفواحش والخر واللعب واللهو . فلما مات نور الدين ونادى في الموصل تلك المناداة القبيحة خاف منه الطواشي المذكور أن عسكه فهرب منه سرا ، فلما تحقق غازي موت عمه بعث في إثر هذا الخادم ففاته فاستحوذ على حواصله ، ودخل الطواشي حلب ثم سار إلى دمشق فاتفق مع الأمراء على أن يأخـ ذوا امن نور الدين الملك الصالح إسماعيل إلى حلب فير بيـ ه هنالك مكان ربى والده ، وتكون دمشق مسلمة إلى الأتابك شمس الدولة من مقدم ، والقلمة إلى الطواشي جمال الدين ريحان. فلما سار الملك الصالح من دمشق خرج معه الكبراء والأمراء من دمشق إلى حلب ، وذلك في الثالث والعشرين من ذي الحجة من هذه السنة ، وحين وصاوا حلب جلس الصبي على سر ير ملكها واحتاطوا على بنى الداية شمس الدين بن الداية أخو مجد الدين الذى كان رضيع نورالدين ، و إخوته الشلائة ، وقد كان شمس الدين على بن الداية يظن أن ابن نور الدين يسلم إليه فيربيه ، لأنه أحق الناس بذلك ، فخيبوا ظنه وسجنوه و إخوته فى الجب ، فكتب الملك صلاح الدين إلى الامراء ايلومهم على ما فعلوا من نقل الولد من دمشق إلى حلب ، ومن حبسهم بنى الداية وهم من خيار الأمراء ورؤس الكبراء ، ولم لا يسلموا الولد إلى مجد الدين بن الداية الذى هو أحظى عند نور الدين وعند الناس منهم . فكتبوا إليه يسيئون الأدب عليه ، وكل ذلك بزيده حنقا عليهم ، ويحرضه على القدوم إليهم ، ولكنه فى الوقت فى شغل شاغل لما دهمه ببلاد مصر من الأمم المائل ، كا سيأتى بيانه إن شاء الله تمالى فى أول السنة الاكبية

وممن توفى فيها من الأعيان والمشاهير .

# ﴿ الحسن بن الحسن ﴾

ابن أحمد بن محمد العطار، أبو العلاء الهمداني الحافظ، سمع الكثير و رحل إلى بلدان كثيرة ، اجتمع بالمشايخ وقدم بغداد وحصل الكتب الكثيرة ، واشتغل بعلم القراءات واللغة ، حتى صار أوحد زمانه في علمي الكتاب والسنة ، وصنف الكتب الكثيرة المفيدة ، وكان على طريقة حسنة سخياً عابدا زاهدا صحبح الاعتقاد حسن السمت ، له ببلده المكانة والقبول التام ، وكانت وفاته ليلة الخيس الحادي عشر من جماد الآخرة من هذه السنة ، وقد جاوز الثمانين بأر بعدة أشهر وأيام . قال ابن الجوزي : وقد بلغني أنه رؤى في المنام أنه في مدينة جميع جدرانها كتب وحوله كتب لا تعد ولا تحصى ، وهو مشتغل عطالعتها ، فقيل له : ما هذا ? فقال سألت الله أن يشغلني عا كنت أشتغل به في الدنيا فأعطاني . وفيها توفي

خازن كتب مشهد أبى حنيفة ببغداد، توفى فجأة فى ربيع الأول من هذه السنة . ﴿ محمود بن زنكى بن آ قسنقر ﴾

السلطان الملك العادل نور الدين ، صاحب بلاد الشام وغيرها من البلدان الكثيرة الواسعة ، كان مجاهدا في الفرنج ، آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر ، مجباً للعلماء والفقراء والصالحين ، مبغضاً للظلم، صحيح الاعتقاد ، وثرا لأفعال الخير ، لا يجسر أحد أن يظلم أحدا في زمانه ، وكان قد قمع المناكر وأهلها ، و رفع العلم والشرع ، وكان مدمنا لقيام الليل يصوم كثيرا ، و يمنع نفسه عن الشهوات ، وكان يجب التيسير على المسلمين ، و برسل البر إلى العلماء والفقراء والمساكين والأيتام والأرامل ، وليست الدنيا عنده بشئ رحمه الله و بل راه بالرحمة والرضوان . قال ابن الجوزى : استرجع نورالدين محود بن زنكي رحمه الله تعالى من أيدى الكفار نيفا وخسين مدينة ، وقد كان يكاتبني وأكاتبه ، قال : ولما

حضرته الوقاة أخد المهد على الأمراء من بعده لولده \_ يمنى الصالح إسهاعيل \_ وجدد المهد مغ صاحب طراباس أن لايغير على الشام فى المدة التى كان ماده فيها ، وذلك أنه كان قد أسره فى بمض غز واته وأسر معه جماعة من أهل دولته ، فافتدى نفسه منه بثلاثمائة ألف دينار وخسمائة حضان وخسمائة وردية ومثلها برانس ، أى لبوس ، وقنطوريات وخسمائة أسير من المسلمين ، وعاهده أن لا يغير على بلاد المسلمين لمدة سبعة سنين وسبعة أشهر وسبعة أيام ، وأخذ منه رهائن على ذلك مائة من أولاده وأولاد أكابر الفرنج و بطارقتهم ، فان ندكث أراق دماءهم ، وكان قد عزم على فتح بيت المقدس شرفه الله ، فوافته المنية في شوال من هذه السنة ، والأعمال بالنيات ، فحصل له أجر ما نوى ، وكانت ولايته عمان وعشرين سنة وأشهرا ، وقد تقدم ذلك . وهذا مقتضى ما ذكره ابن الجوزى ومعناه .

على بن نصر الأربلى الفقيه الشافعي ، أول من درس بأربل في سنة ثلاث وثلاثين وخمسائة ، وكان فاضلا دينا ، انتفع به الناس ، وكان قد اشتغل على الكيا الهراسي وغير ، ببغداد ، وقدم دمشق فأرخه ابن عساكر في هذه السنة ، وترجه ابن خلكان في الوفيات ، وقال قبر ، بزار ، وقد زرته غير مرة ، ورأيت الناس ينتابو ن قبره و يتبركون به ، وهذا الذي قاله ابن خلكان مما ينكره أهل العلم عليه وعلى أمثاله من يعظم القبور . وفيها هلك ملك الفرنج مرى لعنه الله ، وأظنه ملك عسقلان ونحوها من البلاد ، وقد كان قارب أن يملك الديار المصرية لولا فضل الله و رحمته بعباده المؤمنين .

# ﴿ ثُم دخلت سنة سبمين وخسائة ﴾

استهات [هذه السنة] والسلطان الملك الناصر صلاح الدين بن أيوب قد عزم على الدخول إلى بلاد الشام لأجل حفظه من الفرنج و ولكن دهمه أمر شغله عنه ، وذلك أن الفرنج قدموا إلى الساحل المصرى في أسطول لم يسمع بمثله ، وكثرة مراكب وآلات من الحرب والحصار والمقاتلة ، من جملة ذلك مائق شيني في كل منها مائة وخسون مقاتلا ، وأر بعائة قطعة أخرى ، وكان قدومهم من صقلية إلى ظاهر اسكندرية قبل رأس السنة بأر بعة أيام ، فنصبوا المنجنيقات والدبابات حول البلد ، وبرز إليم أهلها فقاتلوهم دونها قتالا شديدا أياماً ، وقتل من كلا الفريقين خلق كثير ، ثم اتفق أهل البلد على حريق المنجانيق والدبابات ففعلوا ذلك ، فأضعف ذلك قلوب الفرنج ، ثم كبسهم المسلمون فقتلوا منهم جماعة وغنموا منهم ما أرادوا ، فانهزم الفرنج في كل وجه ، ولم يكن لهم ملجأ إلا البحر أو القتل منهم م واستحوذ المسلمون على أموالهم وعلى خيولهم وخيامهم ، وبالجلة قتاوا خلقا من الرجال وركب من بقي منهم في أسطول إلى بلادهم خائبين .

ومما عوق الملك الناصر عن الشام أيضاً أن رجلا يعرف بالكنز سماه بعضهم عباس بن شادى

وكان من مقدمى الديار المصرية والدولة الفاطمية ، كان قد استند إلى بلد يقال له أسوان ، وجعل يجمع عليه الناس ، فاجتمع عليه خلق كثير من الرعاع من الحاضرة والفر بان والرعيان ، وكان يزعم إليهم أنه سيعيد الدولة الفاطمية ، و يدحض الأتابكة التركية ، فالتف عليه خلق كثير ، ثم قصدوا قوص وأعمالها ، وقت ل طائفة من أمرائها و رجالها ، فجرد إليه صلاح الدين طائفة من الجيش وأمر عليهم أخاه الملك العادل أبا بكر الكردى ، فلما التقيا هزمه أبو بكر وأسر أهله وقتله .

#### فصل

فلما تمهدت البلاد ولم يبتى مها رأس من الدولة العبيدية ، مرز السلطان الملك الناصر صلاح الدمن توسيف في الجيوش التركية قاصدا البلاد الشامية ، وذلك حين مات سلطانها نور الدين محود بن زنكي وأخيف سكانها وتضعضعت أركانها ، واختلف حكامها ، وفسد نقضها و إبرامها ، وقصده جمع شملها والاحسان إلى أهلها، وأمن سهلها وجبلها، ونصرة الاسلام ودفع الطغامو إظهار القرآن و إخفاء سائر الأديان ، وتكسير الصلبان في رضي الرحمن ، و إرغام الشيطان. فنزل البركة في مستهل صفر وأقام مهاحتي اجتمع عليه العسكر واستناب عـلى مصر أخاه أبا بكر ، ثم سار إلى بلبيس في الثالث عشر من ربيع الأول ، فدخل مدينة دمشق في يوم الاثنين سلخ ربيع الأول ، ولم ينتطح فها عنزان ، ولا اختلف عليه سيفان ، وذلك أن نائمها شمس الدين بن مقدم كان قد كتب إليه أولا فأغلظ له في الكتاب ، فلما رأى أمره متوجها جمل يكاتبه و يستحثه على القدوم إلى دمشق ، و يعده بتسليم البلد ، فلما رأى الجد لم يمكنه المخالفة ، فسلم البلد إليه بلا مدافعة ، فنزل السلطان أولا في دار والده دار العقيــلي التي بناها الملك الظاهر بيبرس مدرسة ، وجاء أعيان البلد للسلام عليه فرأوا منــه غاية الاحسان ، وكان نائب القلعة إذ ذاك الطواشي ريحان ، فــكاتبــه وأجزل نواله حتى سلمها إليه ، ثم نزل إليه فأكرمه واحترمه ، ثم أظهر السلطان أنه أحق الناس بتربية ولد نور الدين ، لما لنور الدين علمهم من الاحسان المتين ، وذكر أنه خطب لنور الدين بالديار المصرية ، ثم إن السلطان عامل الناس بالاحسان وأمر بابطال ما أحدث بمد نور الدين من المكوس والضرائب ، وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ، ولله عاقبة الأمور.

### فصل

فلما استقرت له دمشق بحد افيرها نهض إلى حلب مسرعا لما فيها من التخبيط والتخليط، واستناب على دمشق أخاه طغتكين بن أيوب الملقب بسيف الاسلام، فلما اجتاز حمص أخذ ربضها ولم يشتغل بقلعتها ، ثم سار إلى حماه فتسلمها من صاحبها عز الدين بن جبريل ، وسأله أن يكون سفيره بينه و بين الحلبيين ، فأجابه إلى ذلك ، فسار إليهم فحذَّرهم بأس صلاح الدين فلم يلتفتوا إليه ، بل أمروا بسجنه واعتقاله ، فأبطأ الجواب على السلطان ، فكتب إلهم كتابا بليغا يلومهم فيه على ما هم فيه من الاختلاف ، وعــدم الائتلاف ، فردوا عليه أسوأ جواب ، فأرسل إليهم يذكرهم أيامه وأيام أبيه وعمه في خدمة نور الدين في المواقف المحمودة التي يشهد لهم بها أهـل الدين ، ثم سار إلى حلب فنزل على جبل جوشن ، ثم نودي في أهل حلب بالحضور في ميدان باب العراق ، فاجتمعوا فأشرف علمهم ابن الملك نور الدين فتودد إليهم وتباكى لديهم وحرضهم عـلى قتال صلاح الدين ، وذلك عن إشارة الأمراء المقدمين ، فأجابه أهل البلد بوجوب طاعته على كل أحــد ، وشرط عليه الروافض منهم أن يعاد الأذان بجي عـلى خير العمل ، وأن يذكر في الأسواق ، وأن يكون لهم في الجامع الجانب الشرقى ، وأن يذكر أسهاء الأئمة الاثنى عشر بين يدى الجنائز ، وأن يكبروا عـلى الجنازة خساً ، وأن تـكون عقود أنكحتهم إلى الشريف أبي طاهر سناً في المكارم حمزة "من زاهر الحسيني ، فأجيبوا إلى ذلك كله ، فأذن بالجامع وسائر البلد بحي على خير العمل ، وعجز أهل البلد عن مقاومة الناصر ، وأعملوا في كيده كل خاطر ، فأرسلوا أولا إلى شيبان ضاحب الحسبة فأرسل نفراً من أصحابه إلى الناصر ليقتلوه فلم يظفر منه بشيء ، بل قنلوا بعض الأمراء، ثم ظهر عليهم فقتلوا عن آخرهم ، فراسلوا عند ذلك القومص صاحب طرا بلس الفرنجي ، و وعدوه بأموال جزيلة إن هو رحل عنهم الناصر ، وكان هذا القومص قد أسر ، نور الدين وهو معتقل عنده مدة عشر سنين ، ثم افتدى نفسه عائة ألف دينار وألف أسير من المسلمين ، وكان لا ينساها لنو ر الدين ، بل قصد لحمص ليأخذها فركب إليه السلطان الناصر ، وقد أرسل السلطان إلى بلده طرابلس سرية فقتلوا وأسرواً وغنموا ، فلما اقترب الناصر منه نكص على عقبيه راجعاً إلى بلده ، ورأى أنه قد أجابهم إلى ما أرادوا منه ، فلما فصل الناصر إلى حص لم يكن قدأخذ قلعتها فتصدى لأخذها ، فنصب علمها المنجنيقات فأخذها قسرا وملكها قهرا ، ثم كر راجعاً إلى حلب ، فأناله الله في هذه الكرّة ما طلب ، فلما نزل مها كتب إليهم القاضي الفاضل على لسان السلطان كتابا بليغاً فصيحاً فائقا رائقا ، على يدى الخطيب شمس الدين يقول فيه: « فاذا قضى التسلم حق اللقا فاستدعى الاخلاص جهد الدعا، فليعد وليعد حوادث ما کان حدیثا یفتری ، وحواری أمور إن قال فیها کثیرا فأکثر منه ما قد جری ، و پشرح صدر منها لعله يشرح منها صدرا ، وليوضح الأحوال المستبشرة فان الله لا يعبد سرا .

ومن العجائب أن تسير غرائب \* فى الأرض لم يعلم بها المأمول كالعيس أقتل ما يكون لها الصدى \* والماء فوق ظهورها محمول فانا كنا نقتبس النارباً كفنا ، وغيرنا يستنير ، ونستنبط الماء بأيدينا وسوانا يستمير ، ونلتقى السهام بنخو رنا وغيرنا يعتمد التصوير ، والأبدان تسترد بضاعتنا ، موقف العدل الذي يرد به المغصوب ونظهر طاعتنا فتأخف بحظ كا أخف بحظ القلوب ، وكان أول أمرنا أنا كنا في الشام نفتح الفتوح بمباشر تنا أنفسنا ، ونجاهد الكفار متقدمين بعسا كرنا ، نحن و والدنا وعمنا ، فأى مدينة فتحت أوأى ممقل للعدو أو عسكر أو مصاف للاسلام معه ضرب ? فما يجهل أحد صنعنا ، ولا يجحد عدونا أن يصطلى الجرة و نملك الكرة ، ونقدم الجماعة ونرتب المقاتلة ، وندير التعبئة ، إلى أن ظهرت في الشام الأثار التي لنا أجرها ، ولا يضرنا أن يكون لغيرنا ذكرها » ثم ذكر ما صنعوا بمصر من كسر الكفر و إزالة المنكر وقع الفرنج وهدم البدع ، وما بسط من العدل ونشر من الفضل ، وما أقامه من الخطب العباسية ببلاد مصر واليمن والنو بة و إفريقية وغير ذلك ، بكلام بسيط حسن .

فلما وصلهم الكتاب أساؤا الجواب، وقد كانوا كاتبوا صاحب الموصل سيف الدين غازى بن مودود أخي نور الدين محمود بن زنكي ، فبعث إلههم أخاه عز الدين في عساكره ، وأقبل إلهم في دساكره ، وانضاف إلهـم الحلبيون وقصدوا حماه في غيبة الناصر واشتغاله بقلمة حمص وعمارتها ، فلما بلغه خبرهم سار إلهم في قل من الجيش ، فانتهى إلهم وهم في جحافل كثيرة ، فواقفوه وطمعوا فيه لقلة من معه ، وهموا بمناجزته فجمل يدار بهم و يدعوهم إلى المصالحة لعل الجيش يلحقونه ، حتى قال لهم في جملة ما قال : أنا أقنع بدمشق وحدها وأقيم بها الخطبة للملك الصالح إسماعيل ، وأترك ما عداهامن أرض الشام ، فامتنع من المصالحة الخادم سعدالدولة كمشتكين ، إلا أن يجعل لهم الرحبة التي هي بيد ابن عمه ناصر الدين بن أسه الدين ، فقال ليس لي ذلك ، ولا أقدر عليه ، فأبوا الصلح وأقدموا على القتال ، فجمل جيشه كردوساً واحدا ، وذلك نوم الأحد التاسع عشر من رمضان عند قرون حماه ، وصمر صداً عظما ، وجاء في أثناء الحال ابن أخيم تقي الدين عمر بن شاهنشاه ومعه أخوه فروخ شاه في طائفة من الجيش ، وقد ترجح دسته علمهم ، وخلص رعبه إلهم ، فولوا هنالك هار بین ، وتولوا منهزمین ، فأسر من أسرمن رؤسهم ، ونادی أن لا يتبع مدىر ولايدفف على جريح ثم أطلق من وقع في أسره وسار على الفور إلى حلب ، وقد انعكس علمهم الحال وآلوا إلى شر مآل فبالأمس كان يطلب منهم المصالحة والمسالمة ، وهم اليوم يطلبون منه أن يكف عنهم و ترجع ، على أن المعرة وكفر طاب وماردين له زيادة على ما بيده من أراضي حماه وحمص ، فقبل ذلك وكف عنهم وحلف على أن لا يغزو بعدها الملك الصالح ، وأن يدعو له على سائر مناسر بلاده ، وشفع في بني الداية أخوه مجد الدين ، على أن يخرجوا ، ففعل ذلك ثم رجع مؤيدا منصوراً .

فلما كان مجماه وصلت إليه رسل الخليفة المستضئ بأمر الله بالخلع السنية والتشريفات العباسية

والأعلام السود ، والتوقيع من الديوان بالسلطنة ببلاد مصر والشام ، وأفيضت الخلع على أهله وأقار به وأصحابه وأعوانه ، وكان يوما مشهودا . واستناب على حماه ابن خاله وصهره الأمير شهاب الدين محود ، ثم سار إلى حمص فأطلقها إلى ابن عمه ناصر الدين ، كما كانت من قبله لأبيه شيركوه أسد الدين ، ثم بعلبك على البقاع إلى دمشق في ذي القعدة .

وفيها ظهر رجل من قرية مشغرا من معاملة دمشق وكان مغربياً فادعى النبوة ، وأظهر شيئا من المخاريق والمحاييل والشعبذة والأبواب النارنجية ، فافتتن به طوائف من الهمج والعوام ، فتطلب السلطان فهرب إلى معاملة حلب ، فالف عليه كل مقطوع الذنب ، وأضل خلقا من الفلاحين ، وتزوج امرأة أحبها ، وكانت من أهل تلك البطائح فعلمها أن ادعت النبوة ، فأشبها قصة مسيلمة وسجاح . وفيها هرب وزير الخليفة ونهبت داره . وفيها درس أبو الفرج ابن الجوزى عدرسة أنشئت للحنابلة فحضر عنده قاضى القضاة أبو الحسن بن الدامغانى والفقهاء والكبراء ، وكان يوما مشهودا ، وخلعت عليه خلعة سنية . وفيها توفى من الأعيان

﴿ روح بن أحمد ﴾

أبو طالب الحدثني قاضى القضاة ببغداد في بعض الأحيان ، وكان ابنه في أرض الحجاز ، فلما بلغه موت أبيه مرض بعده فمات بعد أيام ، وكان ينبذ بالرفض .

#### ﴿ شملة التركاني ﴾

كان قد تغلب على بلاد فارس واستحدث قلاعا وتغلب عــلى السلجوقية ، وانتظم له الدست نحواً من عشرين سنة ، ثم حاربه بعض التركيان فقتلوه .

﴿ قياز بن عبد الله ﴾

قطب الدين المستنجدى ، و زر الخليفة المستضى ، وكان مقدماً على العساكر كلها ، ثم خرج على الخليفة وقصد أن ينهب دار الخلافة فصعد الخليفة فوق سطح فى داره وأمر العامة بنهب دار قياز ، فنهبت ، وكان ذلك بافتاء الفقهاء ، فهرب فهلك هو ومن معه فى المهامه والقفار .

# ﴿ ثم دخلت سنة إحدى وسبعين وخسمائة ﴾

فيها طلب الفرنج من السلطان صلاح الدين وهو مقيم بمرج الصفر أن يهادنهم فأجابهم إلى ذلك ، لأن الشام كان مجدبا ، وأرسل جيشه صحبة القاضي الفاضل إلى الديار المصرية ليستغلوا المغل ثم يقبلوا ، وعزم هو على المقام بالشام ، واعتمد على كاتبه العاد عوضاً عن القاضي ، ولم يكن أحد أعز عليه منه :

وما عن رضى كانت سليمي بديلة \* ولكن الضرورات أحكام

وكانت إقامة السلطان بالشام و إرسال الجيش صحبة القاضي الفاضل غاية الحزم والتدبير ، ليحفظ ما استجد من الممالك خوفا عليه بما هنالك ، فلما أرسل الجيوش إلى مصر و بقي هو في طائفة يسيرة والله قد تكفل له بالنصر، كتب صاحب الموصل سيف الدين غازي ابن أخي نور الدين إلى جماعة الحلمبيين يلومهم على ما وقع بينهم و بين الناصر من المصالحة ، وقد كان إذ ذاك مشغولا محاربة أخيه ومحاصرته ، وهو عماد الدين زنكي بسنجار ، وليست هذه بفعلة صالحة ، وما كان سبب قتاله لأخيه إلا لكونه أبي طاعة الملك الناصر ، فاصطلح مع أخيه حين عرف قوة الناصر وناصريه ، ثم حرض الحلبيين على نقض العمود ونبذها إليه ، فأرسلوا إليه بالعمود التي عاهدوه علمها ودعوه إلمها ، فاستعان علمهم بالله وأرسل إلى الجيوش المصرية ليقدموا عليه ، فأقبل صاحب الموضل بمساكره ودساكره ، واجتمع بابن عمه الملك الصالح عماد الدين إسماعيل ، وسار في عشرين ألف مقاتل على الخيول المضمرة الجرد الأبابيل ، وسار تحوهم الناصر وهو كالهزير الكاسر ، و إنما معه ألف فارس من الحماة ، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله ، ولكن الجيوش المصرية قد خرجوا إليه قاصدين ، وله ناصرين في جحافل كالجبال ، فاجتمع الفريقان وتداعوا إلى النزال ، وذلك في وم الخيس العاشر من شـوال فاقتتلوا قتالًا شديدًا ، حتى حمل الملك الناصر بنفسه الكريمة ، وكانت باذن الله الهريمة ، فقتلوا خلقًا من الحلبيين والمواصلة ، وأخذوا مضارب الملك سيف الدىن غازى وحواصله ، وأسر وا جماعة من رؤسهم فأطلقهم الناصر بعد ما أفاض الخلع على أبدائهم و رؤسهم ، وقد كانوا استعانوا بجماعة من الفرنج في حال القتال ، وهذا ليس من أفعال الأبطال ، وقد وجد السلطان في مخم السلطان غازي سبتا من الأقفاص التي فيها الطيور المطربة ، وذلك في مجلس شرابه المسكر ، وكيف من هذا حاله ومسلكه ينتصر ، فأمر السلطان بردها عليه وتسييرها إليه ، وقال للرسول قل له بعد وصولك إليه وسلامك عليه : اشتغالك مهذه الطيور أحب إليك مما وقعت فيه من المحذور ، وغنم منهم شيئا كثيرا ففرقه على أصحابه غيباً وحضو راً ، وأنعم بخيمة سيف الدين غازي على ابن أخيه عزالدين فروخ شاه من نجم الدين ، و رد ما كان في وطاقه من الجواري والمغنيات ، وقد كان معه أكثر من مائة مغنية ، و رد آلات اللهو واللعب إلى حلب ، وقال قولوا لهم هذه أحب إليكم من الركوع والسجود ، و وجد عسكر المواصلة كالحانة من كثرة الحنور والبرابط والملاهي ، وهذه سبيل كل فاسق ساه لاهي .

# فصل

فلما رجعت الجيوش إلى حلب وقد انقلبوا شر منقلب ، وندموا على مانقضوامن الايمان ، وشقهم العصا على السلطان ، حصنوا البلد ، خوفا من الأسد ، وأسرع صاحب الموصل فوصلها ، وماصدق حتى

دخلها ، فلما فرغ الناصر أجما غنم أسرع المسير إلى حلب وهو فى غاية القوة ، فوجدهم قد حصنوها ، فقال المصلحة أن نبادر الى فتح الحصون التى حول البلد ، ثم نمود إليهم فلا يمننع علينا منهم أحد ، فشرع يفتحها حصنا حصنا ، وبهدم أركان دولتهم ركنا ركنا ، ففتح مراغة ومنبح فى جيشه فى زى الجند فأرسل الحلبيون إلى سنان فأرسل جماعة لقتل السلطان ، فدخل جماعة منهم فى جيشه فى زى الجند فقاتلوا أشدالقتال ، حتى اختلطوا بهم فوجدوا ذات يوم فرصة والسلطان ظاهر للناس فحمل عليه واحد منهم فضر به بسكين على رأسه فاذا هو محترس منهم باللائمة ، فسلمه الله ،غير أن السكين مرت على منهم فضر به بسكين على رأسه فاذا هو محترس منهم باللائمة ، فسلمه الله رض ليذبحه ، ومن حوله قد خده فرحته جرحا هيناً ، ثم أخذ الفداوى رأس السلطان فوضعه إلى الأرض ليذبحه ، ومن حوله قد أخذتهم دهشة ، ثم ثاب إليهم عقلهم فبادروا إلى الفداوى فقتاو ، وقطعوه ، ثم هجم عليه آخر فى الساعة الراهنة فقتل ، ثم هجم آخر على بعض الأمراء فقتل أيضاً ، ثم هرب الرابع فأدرك فقتل ، الساعة الراهنة فقتل ، ثم مهم السلطان على البلد ففتحها وأقطمها ابن أخيه تقى الدين عمر بن شاهنشاه بن أبوب ، وقد اشتد حنقه على أهل حلب . لما أرسلوا إليه من الفداوية و إقدامهم على شاهنشاه بن أبوب ، وقد اشتد حنقه على أهل حلب . لما أرسلوا إليه من الفداوية و إقدامهم على خلمس عشر ذى الحجة ، وجبى الأموال وأخذ الخراج من القرى ، ومنع أن يدخل البلد شىء أو يخر جنه منه أحد ، واستمر محاصرا لها حتى السلخت السنة .

وفي ذي الحجة من هذه السنة عاد نور الدولة أخو السلطان من بلاد الين إلى أخيه شوقا إليه ، وقد حصل أموالا جزيلة ، ففرح به السلطان » فلما اجتمعا قال السلطان البر التقى: أنا يوسف وهذا أخى ، وقد استناب على بلاد الين من ذوى قرابته ، فلما استقر عند أخيه استنابه على دمشق وأعمالها ، وقيل إن قدومه كان قبل وقعة المواصلة ، وكان من أكبر أسباب الفتح والنصر ، لشجاعته وفر وسيته . وفيها أنفذ تقى الدين عمر بن أخى الناصر مملوكه بهاء الدين قراقوش في جيشه إلى بلاد المغرب ففتح بلاداً كثيرة ، وغنم أموالا جزيلة ، ثم عاد إلى مصر . وفيها قدم إلى دمشق أبو الفتوح الواعظ عبد السلام بن يوسف بن محمد بن مقلد التنوخي الدمشقي الأصل ، البغدادي المنشأ ، ذكره العماد في الجريدة . قال : وكان صاحبي ، وجلس للوعظ وحضر عنده السلطان صلاح الدين ، وأورد المقطعات أشعار ، فن ذلك ما كان يقول :

يا مالكا مهجتى يا منتهى أملى \* ياحاضراً شاهداً فى القلب والفكر خلقتنى من تراب أنت خالقه \* حتى إذا صرت تمثالا من الصور أجريت فى قالبى روحاً منورة \* تمر فيه كجرى الماء فى الشجر جمعتنى من صفا روح منورة \* وهيكل صفته من معدن كدر

إن غبت فيك فيا فرى وياشرفى \* و إن حضرت فياسممى ويا بصرى أو احتجبت فسرى فيك فى وله \* و إن خطرت فقلبي منك فى خطر تبدو فتمحو رسومى ثم تثبتها \* و إن تغيب عنى عشت بالاثر وفيها توفى من الأعيان الحافظ أبو القاسم ابن عساكر.

ابن عساكر أبو القاسم الدمشقى ، أحد أكابر حفاظ الحديث ومن عنى به سهاعا وجماً وتصنيفاً واطلاعا وحفظاً لأسانيده ومتونه ، و إتقانا لأسانيبه وفنونه ، صنف تاريخ الشام فى ثمانين مجلدة ، فهى باقية بعده مخلدة ، وقد ندر على من تقدمه من المؤرخين ، وأتعب من يأتى بعده من المتأخرين، فاز فيه قصب السبق ، ومن نظر فيه وتأمله رأى ما وصفه فيه وأصله ، وحمى بأنه فريد دهم ، فى التواريخ ، وأنه الذروة العليا من الشهاريخ ، هذا مع ماله فى علوم الحديث من الكتب المفيدة ، وما هو مشتمل عليه من العبادة والطرائق الحميدة ، فله أطراف الكتب الستة ، والشيوخ النبل ، وتبيين كذب المفترى على أبى الحسن الأشعرى ، وغير ذلك من المصنفات الكبار والصغار ، والأجزاء والأسفار ، وقد أكثر فى طلب الحديث من الترحال والأسفار ، وجاز المدن والأقالم والأمصار ، وجمع من الكتب ما لم يجمعه أحد من الحفاظ نسخاً واستنساخاً ، ومقابلة وتصحيح الألفاظ ، وكان من أكابر سروات الدماشقة ، ورياسته فيهم عالية باسقة ، من ذوى الأقدار والميثات ، والأموال من أكابر سروات الدماشة ، ورياسته فيهم عالية باسقة ، من ذوى الأقدار والميثات ، والأموال من أكابر سروات الدماشة ، ورياسته فيهم عالية باسقة ، من ذوى الأقدار والميثات ، والأموال من أكابر سروات الدماشة ، ورياسته فيهم عالية باسقة ، من ذوى الأقدار والميثات ، والأدى صلى الجزيلة ، والصلاة والمبات ، كانت وفاته فى الحادى عشر من رجب ، وله من العمر ثنتان وسبعون منة ، وحضر السلطان صلاح الدين جنازته ودفن بمقابر باب الصغير رحمه الله تعالى . وكان الذى صلى عليه الشيخ قطب الدين النيساورى . قال ابن خلكان وله أشعار كثيرة منها :

أيا نفس ويحك جاء المشيب \* فماذا التصابى وما ذا الغزل؟ تولى شبابى كأن لم يكن \* وجاء المشيب كأن لم يزل كأنى بنفسى على غرة \* وخطب المنون بها قد نزل فيالت شعرى ممن أكون \* وما قدر الله لى فى الأزل

قال: وقد التزم فيها بما لم يلزم وهو الزاى مع اللام. قال: وكان أخوه صائن الدين هبة الله ابر الحسن محدثا فقيها ، اشتغل ببغداد على أسعد الميهنى ، ثم قدم دمشق فدرس بالغزالية ، وتوفى بها عن ثلاث وستين سنة.

﴿ ثم دخلت سنة ثنتين وسبعين وخمسائة ﴾ استهلت هذه السنة والناصر محاصر حلب ، فسألوه وتوسلوا إليه أن يصالحهم فصالحهم على أن تكون حلب وأعمالها للملك الصالح فقط ، فكتبوا بذلك الكتاب ، فلما كان المساء بعث السلطان الصالح إسهاعيل يطلب منه زيادة قلعة اعزاز، وأرسل بأخت له صغيرة وهي الخاتون بنت نور الدين ليكون ذلك أدعى له بقبول السؤال ، وأنجع في حصول النوال ، فين رآها السلطان قامقامًا ، وقبل الأرض وأجامها إلى سؤالها ، وأطلق لها من الجواهر والتحف شيئا كثيراً ، ثم ترحل عن حلب فقصد الفداوية الذين اعتدوا عليه فحاصر حصنهم مصبات فقتل وسبى وحرق وأخذ بقارهم وخرب ديارهم ، ثم شفع فهم خاله شهاب الدين محمود بن تتش صاحب حماه ، لأنهم جيرانه ، فقبل شفاعته ، وأحضر إليه نائب بعلبك الأمير شمس الدين محمد بن الملك مقدم ، الذي كان نائب دمشق ، جماعة من أسارى الفرنج الذين عاثوا في البقاع في عيبته ، فجـدد ذلك له الغزو في الفرنج ، فصالح الفـداوية الاسماعيليلة أصحاب سنان ، ثم كر راجعاً إلى دمشق فتلقاه أخوه شمس الدولة . توران شاه ، فلقبه الملك المعظم ، وعزم الناصر على دخول مصر ، وكان القاضي كمال الدين محمد الشهر زوى قد توفي في السادس من المحرم من هذه السنة ، وقد كان من خيار القضاة وأخص الناس بنو ر الدين الشهيد، فوض إليه نظر الجامع ودار الضرب وعمارة الأسوار والنظر في المصالح العامة . ولما حضرته الوفاة أَوْصِي بالقضاء لابن أخيه ضياء الدين بن تاج الدين الشهرزوري ، مع أنه كان يجد عليــه ، لما كان بينه و بينه حين كان صلاح الدين سجنه بدمشق ، وكان يعا كسه و يخالفه ، ومع هـــــذا أمضي وصيته لابن أخيه ، فجلس في مجلس القضاء على عادة عمه وقاعدته ، و بقي في نفس السلطان من تولية شرف الدين أبي سعيد عبد الله بن أبي عصرون الحلمي ، وكان قد هاجر إلى السلطان إلى دمشق فوعـده أن توليه قضاءها ، وأسر بذلك إلى القاضي الفاضل ، فأشار الفاضل على الضياء أن يستعفي من القضاء فاستعنى فأعنى ، وترك له وكالة بيت المال ، وولى السلطان ابن أبي عصرون على أن يستنيب القاضي محيى الدين أبي الممالي محمد بن زكي الدين ، ففعل ذلك ، ثم بعد ذلك استقل بالحكم محيي الدين أبو حامد بن أبي عصرون عوضاً عن أبيه شرف الدين ، بسبب ضعف بصره .

وفى صفر منها وقف السلطان الناصر قرية حزم على الزاوية الغزالية ، ومن يشتغل بها بالعلوم الشرعية ، وما يحتاج إليه الفقيه ، وجعل النظر لقطب الدين النيسابورى مدرسها . وفي هذا الشهر تزوج السلطان الملك الناصر بالست خاتون عصمة الدين بنت معين الدين أثر ، وكانت زوجة نور الدين محود ، وكانت مقيمة بالقلعة ، وولى تزويجها منه أخوها الأمير سعد الدين بن أثر ، وحضر القاضى ابن عصرون المقد ومن معه من العدول ، وبات الناصر عندها تلك الليلة والتي بعدها ، ثم سافر إلى مصر بعد يومين ، ركب يوم الجمعة قبل الصلاة فنزل مرج الصفر ، ثم سافر فعشا قريباً من الصفين ، ثم سار فدخل مصر يوم السبت سادس عشر ربيع الأول من هذه السنة ، وتلقاء من الصفين ، ثم سار فدخل مصر يوم السبت سادس عشر ربيع الأول من هذه السنة ، وتلقاء

أخوه ونائبه عليها الملك المادل سيف الدين أبو بكر إلى عند بحر القلزم ، ومعه من الهدايا شيء كثير من المآكل المتنوعة وغيرها ، وكان في صحبة السلطان العاد الكاتب ، ولم يكن و رد الديار المصرية قبل ذلك ، فجعل يذكر محاسنها وما اختصت به من بين البلدان ، وذكر الاهرام وشبههما بأنواع من التشبيهات ، و بالغ في ذلك حسب ما ذكر في الروضتين .

وفى شعبان منها ركب الناصر إلى الاسكندرية فأسمع ولديه الفاضل على والعزيز عثمان على الحافظ السلفى ، وتردد بهما إليه ثلاثة أيام الخيس والجمعة والسبت رابع رمضان ، وعزم الناصر على تمام الصيام بها ، وقد كمل عمارة السور على البلد ، وأمر بتجديد الاسطول و إصلاح مراكبه وسفنه وشحنه بالمقاتلة وأمرهم بغز و جزائر البحر ، وأقطعهم الاقطاعات الجزيلة على ذلك ، وأرصد للاسطول من بيت المال ما يكفيه لجميع شئونه ، ثم عاد إلى القاهرة في أثناء رمضان فأكمل صومه .

وفيها أمر الناصر ببناء مدرسة للشافعية على قبر الشافعي ، وجعل الشيخ نجم الدين الخبوشاني مدرسها وناظرها . وفيها أمر ببناء المارستان بالقاهرة و وقف عليه وقوفا كثيرة . وفيها بني الأمير محاهد الدين قياز نائب قلعة الموصل جامعاً حسنا و رباطا ومدرسة ومارستانا متجاو رات بظاهر الموصل وقد تأخرت وفاته إلى سنة خمس وتسعين وخسائة رحمه الله . وله عدة مدارس وخوانقات وجوامع غير ما ذكرنا ، وكان دينا خيرا فاضلاحنى المذهب ، يذاكر في الأدب والأشمار والفقه ، كثير الصيام وقيام الليل . وفيها أمر الخليفة باخراج المجذومين من بغداد لناحية منها ليتميزوا عن أهل الصيام وقيام الليل . وفيها أمر الخليفة باخراج المجذومين من بغداد لناحية منها ليتميزوا عن أهل العافية ، نسأل الله العافية . وذكر ابن الجوزي في المنتظم عن امرأة قالت : كنت أمشي في الطريق وكأن رجلا يعارضني كلا مررت به ، فقات له : إنه لا سبيل إلى هذا الذي ترومه مني الطريق وكأن رجلا يعارضني كلا مررت به ، فقات له : إنه لا سبيل إلى هذا الذي ترومه مني الم الله استسقاء فنداو يه لذلك ، فلما كان بعد مدة ولد ولدا كا تلد النساء ، وإذا هو خنثي مشكل، وهذا أنه استسقاء فنداو يه لذلك ، فلما كان بعد مدة ولد ولدا كا تلد النساء ، وإذا هو خنثي مشكل، وهذا من أغرب الأشياء .

وفيها توفي من الأعيان ﴿ على بن عساكر ﴾

ابن المرحب بن العوام أبو الحسن البطائحي المقرى اللغوى ، سمع الحديث وأسمعه ، وكان حسن المعرفة بالنحو واللغة ، و وقف كتبه بمسجد ابن جرارة ببغداد ، توفى فى شعبان وقد نيف على الثمانين في المعرفة بالنحو واللغة ، و وقف كتبه بمسجد ابن جرارة ببغداد ، توفى فى شعبان وقد نيف على الثمانين

ابن القاسم أبو الفضل، قاضى القضاة بدمشق، كال الدين الشهر زورى ، الموصلى ، وله بها مدرسة عملى الشافعية ، وأخرى بنصيبين ، وكان فاضلا دينا أمينا ثقة ، ولى القضاء بدمشق لنور الدين الشهيد محمود بن زنكى ، واستوزره أيضاً فيا حكاه ابن الساعى . قال وكان يبعثه في الرسائل ، كتب

مرة على قصة إلى الخليفة المقتفى : محمد بن عبد الله الرسول ، فكتب الخليفة تحت ذلك : وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ قلت : وقد فوض إليه نور الدين نظر الجامع ودار الضرب والأسوار ، وعمر له المارستان والمدارس وغير ذلك وكانت وفاته في المحرم من هذه السنة بدمشق .

# ﴿ الخطيب شمس الدين ﴾

ابن الوزير أبو الضياء خطيب الديار المصرية ، وابن و زيرها ، كان أول من خطب بديار مصر الخليفة المستفىء بأمر الله العباسي ، بأمر الملك صلاح الدين ، ثم حظى عنده حتى جعله سفيرا بينه و بين الملوك والخلفاء ، وكان رئيساً مطاعا كرياً ممدحاً ، يقرأ عليه الشعراء والادباء ، ثم جعل الناصر مكانه الشهر زورى المتقدم عرسوم السلطان ، وصارت وظيفة مقررة .

# ﴿ ثُم دخلت سنة ثلاث وسبعين وخسمائة ﴾

فيها أمر الملك الناصر ببناء قامة الجبل و إحاطة السور على القاهرة ومصر ، فعمر قلعة للملك لم يكن في الديار المصرية مثلها ولا على شكلها ، و ولى عمارة ذلك الأمير بهاء الدين قراقوش مملوك تقى الدين عربن شاهنشاه بن أبوب . وفيها كانت وقعة الرملة على المسلمين ، و في جادى الأولى منها سار السلطان الناصر صلاح الدين من مصر قاصدا غز و الفرنج ، فانتهى إلى بلاد الرملة فسبى وغنم ، ثم تشاغل جيشه بالغنائم وتفرقوا في القرى والمحال ، و بقي هو في طائفة من الجيش إليه واجتمعوا في حمله الفرنج في جعفل من المقاتلة فما سلم إلا بعد جهد جهيد ، ثم تراجع الجيش إليه واجتمعوا عليه بعد أيام ، و وقعت الأراجيف في الناس بسبب ذلك ، وما صدق أهل مصر حتى نظر وا إليه وصار الأمر كما قبل \* رضيت من الفنيمة بالاياب \* ومع هذا دقت البشائر في البلدان فرحاً بسلامة السلطان ، ولم تجر هذه الوقعة إلا بعد عشر سنين ، وذلك يوم حطين ، وقد ثبت السلطان في بسلامة السلطان ، ولم تجر هذه الوقعة إلا بعد عشر سنين ، وذلك يوم حطين ، وقد شت السلطان في عنده سبع سنين ، وقتل ابنه الا خر ، وكان شابا قد طر شار به ، فحزن على المقتول والمفقود ، وصبر تأسياً بأيوب ، وناح كما ناح داود ، وأسر الفقيهان الأخوان ضياء الدين عيسي وظهير الدين فافتداهما تأسياً بأيوب ، وناح كما ناح داود ، وأسر الفقيهان الأخوان ضياء الدين عيسي وظهير الدين فافتداهما السلطان بعد سنتين بتسمين ألف دينار .

وفيها تخبطت دولة حلب وقبض السلطان الملك الصالح إسماعيل بن نور الدين على الخادم كشتكين ، وألزمه بتسليم قلعة حارم ، وكانت له ، فأبي من ذلك فعلقه منكوساً ودخن تحت أنفه حتى مات من ساعته . وفيها جاء ملك كبير من ملوك الفرنج بروم أخذ الشام لغيبة السلطان واشتغال نوابه ببلدانهم . قال العاد الكاتب : ومن شرط هدنة الفرنج أنه متى جاء ملك كبير من ملوكهم لا يمكنهم دفعه أنهم يقاتلون معه و يؤازرونه و ينصرونه ، فاذا انصرف عنهم عادت الهدنة كما كانت ، فقصد هذا الملك وجملة الفرنج مدينة حماه وصاحبها شهاب الدين محود خال السلطان مريض ، ونائب دمشق ومن معه من الأمراء مشغولون ببلدائهم ، فكادوا يأخذون البلد ولكن هزمهم الله بعد أربعة أيام ، فانصرفوا إلى حارم فلم يتمكنوا من أخذها وكشفهم عنها الملك الصالح صاحب حلب ، وقد دفع إليهم من الأموال والأسرا ما طلبوه منه . وتوفى صاحب حماه شهاب الدين محود خال السلطان الناصر ، وتوفى قبله ولده تتش بثلاثة أيام ، ولما سمع الملك الناصر بنزول الفرنج على حارم خرج من مصر قاصدا بلاد الشام ، فدخل دمشق فى رابع عشر شوال ، وصحبته العاد الكاتب ، وتأخر القاضى الفاضل عصر لأجل الحج .

وفيها جاء كتاب القاضى الفاضل الناصر بهنئه بوجود مولود وهو أبو سليمان داود ، و به كمل له اثنى عشر ذكرا ، وقد ولد له بعده عدة أولاد ذكور ، فانه توفى عن سبعة عشر ذكرا وابنة صغيرة اسمها ،ؤنسة ، التى تزوجها ابن عمها الملك الكامل محمد بن العادل ، كا سيأتى بيان ذلك فى موضعه إن شاء الله تعالى .

وفيها جرت فتنة عظيمة بين اليهود والعامة ببغداد ، بسبب أن مؤذنا أذن عند كنيسة فنال منه بعض اليهود بكلام أغلظ له فيه ، فشتمه المسلم فاقتنلا ، فجاء المؤذن يشتكي منه إلى الديوان ، فتفاقم الحال ، وكثرت العوام ، وأكثر وا الضجيج ، فلما حان وقت الجمعة منعت العامة الخطباء في بعض الجوامع ، وخرجوا من فو رهم فنهبوا سوق العطارين الذي فيه اليهود ، وذهبوا إلى كنيسة اليهود فنهبوها ، ولم يتمكن الشرط من ردهم ، فأمر الخليفة بصلب بعض العامة ، فأخرج في الليل جماعة من الشطار الذين كانوا في الحبوس وقد وجب عليهم القتل فصلبوا ، فظن كثير من الناس أن هذا كان بسبب هذه الكائنة ، فسكن الناس . وفيها خرج الوزير الخليفة عضد الدولة ابن رئيس الرؤساء ابن المسلمة قاصدا الحج ، وخرج الناس في خدمته ليودعوه ، فتقدم إليه ثلاثة من الباطنية في صورة فقراء ومعهم قصص ، فتقدم أحدهم ليناو له قصة فاعتنقه وضر به بالسكين ضربات ، وهجم الثاني وكذلك الثالث عليه فهبر و م وجرحوا جماعة حوله ، وقتل الثلاثة من فورهم ، و رجع الوزير إلى منزله مجمولا فات من يومه ، وهذا الوزير هو الذي قتل ولدى الوزير ابن هبيرة وأعدمهما ، فسلط الله عليه من قتله ، وهذا الوزير هو الذي قتل ولدى الوزير ابن هبيرة وأعدمهما ، فسلط الله عليه من قتله ، وهذا الوزير هو الذي قتل ولدى الوزير ابن هبيرة وأعدمهما ، فسلط الله عليه من قتله ، وكا تدين تدان، جزاء وفاقا .

ومن توفي فيها من الأعيان ﴿ صدقة بن الحسين ﴾

أبو الفرج الحداد ، قرأ القرآن وسمع الحديث ، وتفقه وأفقى ، وقال الشعر وقال فى الكلام ، وله المريخ ذيل على شيخه ابن الزاغونى ، وفيه غرائب وعجائب . قال ابن الساعى : كان شيخاً عالما فاضلا وكان فقيراً يأكل من أجرة النسخ ، وكان يأوى إلى مسجد ببغداد عندالبدرية يؤم فيه، وكان يعتب على الزمان و بنيه ، و رأيت ابن الجوزى في المنتظم يذمه و يرميه بالعظائم ، وأورد له من أشعاره ما فيه مشامة لابن الراوندي في الزندقة فالله أعلم. توفي في ربيع الآخر من هذه السنة عن خمس وسبعين سنة ، ودفن بباب حرب، ورؤيت له منامات غير صالحة ، نسأل الله العافية في الدنيا والا خرة . ﴿ محد من أسعد من محد ﴾

أبو منصو رالعطار ، المعروف بحفدة ، سمم الكثير وتفقه وناظر وأفتى ودرس ، وقدم بغدادفمات مها ﴿ محود من تتش شهاب الدين الحارمي \*

خال السلطان صلاح الدين ، كان من خيار الأمراء وشـجمانهم ، أقطعه ابن أختـه حماه ، وقد حاصره الفرنج وهو مريض فأخذوا حماه وقتلوا بعض أهلها ، ثم تناخي أهلها فردوهم خائبين .

﴿ فاطمة بنت نصر العطار ﴾

كانت من سادات النساء ، وهي من سلالة أخت صاحب المخزن ، كانت من العابدات المتو رعات المخدرات ، يقال إنها لم تخرج من منزلها سوى ثلاث مرات ، وقد أثني عليها الخليفة وغيره والله أعلم. ﴿ ثُم دخلت سنة أر بعوسبعين وخمسائة ﴾

فها ورد كتاب من القاضي الفاضل من مصر إلى الناصر وهو بالشام مهنيه بسلامة أولاده الملوك الاثنى عشره يقول: وهم مجمدالله مجة الحياة وزينتها ، وريحانة القلوب والأرواح وزهرتها ، إن فؤادا وسع فراقهم لواسع ، و إن قلباً قنع بأخبارهم لقانع ، و إن طرفا نام عن البعد عنهم لهاجع ، و إن ملكا ملك صبره عنهـم لحازم ، و إن نعمة الله مهم لنعمة مها العيش ناعم ، أما يشتاق جيــد المولى أن تطوق بدررهم ? أما تظمأ عينه أن تروى بنظرهم ؟ أما يحن قلبه للقهم ؟ أما يلتقط هذا الطائر بفتيلهم ? والمولى أبقاه الله أن يقول:

وما مثل هذا الشوق يحمل بعضه \* ولكن قلبي في الهوى يتقلب

وفها أسقط صلاح الدين المكوس والضرائب عن الحجاج عكة ، وقد كان يؤخف من حجاج الغرب شيئ كثير ، ومن عجز عن أدائه حبس فر عا فاته الوقوف بعرفة ، وعوض أمير مكة عال أقطعه إياه عصر ، وأن يحمل إليه في كل سنة ثمانية آلاف أردب إلى مكة ، ليكون عونا له ولأتباعــه ، و رفقاً بالمجاورين ، وقررت للمجاورين أيضاً غلات تحمل إلهم رحمه الله . وفيها عصى الأميرشمس الدين من مقدم ببعلبك ، ولم يجيء إلى خدمة السلطان ، وهو نازل على حمص ، وذلك أنه بلغه أن أخا السلطان توران شاه طلب بعلبك منه فأطلقها له ، فامتنع ابن المقدم من الخروج منها حتى جاء السلطان بنفسه فحصره فها من غير قتال ، ثم عوض ان المقدم عنها بتعويض كثير خير مما كان بيده ، فخرج منها وتسلمها وسلمها تو ران شاه . قال ابن الأثير : وكان في هذه السنة غلاء شديد بسبب

قلة المطر، عم العراق والشام وديار مصر، واستمر إلى سنة خمس وسبعين، فجاء المطر و رخصت الأسعار ثم عقب ذلك وباء شديد، وعم البلاد مرض آخر وهوالسرسام، فما ارتفع إلا في سنة ست وسبعين، فمات بسبب ذلك خلق كثير، وأمم لا يعلم عددهم إلا الله، وفي رمضان منها وصلت خلع الخليفة إلى الملك صلاح الدين وهو بدمشق، وزيد في ألقابه معز أمير المؤمنين، وخلع على أخيه توران شاه ولقب عصطفى أمير المؤمنين.

وفيها جهز الناصر ابن أخيه فروخ شاه بن شاهنشاه بين يديه لقتال الفرنج الذين عانوا في نواحي دمشق ، فنهبوا ما حولها ، وأمره أن يداريهم حتى يتوسطوا البلاد ولا يقاتلهم حتى يقدم عليه ، فلما رأوه عاجلوه بالقتال فكسرهم وقتل من ماوكهم صاحب الناصرة الهنفرى ، وكان من أكابر ماوكهم وشجعائهم ، لا ينهنهه اللقاء ، فكبته الله في هذه الغزوة ، ثم ركب الناصر في إثر ابن أخيه فها وصل إلى الكسوة حتى تلقته الرؤس على الرماح ، والغنائم والأسارى . وفيها بنت الفرنج قلعة عند بيت الأحزان للداوية فجعلوها مرصد الحرب المسلمين ، وقطع طريقهم ، و نقضت ماوكهم العهود التي كانت بينهم و بين صلاح الدين ، وأغاروا على نواحي البلدان من كل جانب ، ليشغلوا المسلمين عنهم ، وتفرقت جيوشهم فلا تجتمع في بقعة واحدة ، فر تب السلطان ابن أخيه عمر على حماه ومعه ابن مقدم وسيف الدين على بن أحمد المشطوب بنواحي البقاع وغيرها ، و بثغر حمص ابن عمه ناصر الدين بن أسد الدين شيركوه ، و بعث إلى أخيه الملك أبي بكر العادل نائبه عصر أن يبعث إليه ألفا وخسمائة أسد الدين شيركوه ، و بعث إلى أخيه الملك أبي بكر العادل نائبه عصر أن يبعث إليه ألفا وخسمائة الرس يستمين بهم على قتال الفرنج ، وكتب إلى الفرنج يأمرهم بتخريب هدنا المي يقبلوا ، ثم أوصلهم فلداوية فامتنعوا إلا أن يبذل لهم ما غرموه عليه ، فبذل لهم ستين ألف دينار فلم يقبلوا ، ثم أوصلهم إلى مائة ألف دينار، فقال له ابن أخيه تقى الدين عمر : ابذل هدنا إلى أجناد المسلمين وسر إلى هذا الى مائة ألف دينار، فقال له ابن أخيه تقى الدين عمر : ابذل هدنا إلى أجناد المسلمين وسر إلى هذا الى مائة ألف دينار، فقال له ابن أخيه قلى السنة الا تية كا سند كره .

وفيها أمر الخليفة المستضىء بكتابة لوح على قبر الامام أحمد بن حنبل ، فيه آية الكرسى ، و بعدها هذا قبر تاج السنة وحبر الأمة العالى الهمة العالم العابد الفقية الزاهد ، وذكر وا تاريخ وفاته رحمه الله تعالى .

وفيها احتيط ببغداد على شاعر ينشد للروافض أشعاراً في ثلب الصحابة وسبهم ، وتهجين من يحبهم ، فعقد له مجلس بأمر الخليفة ثم استنطق فاذا هو رافضي خبيث داعية إليه ، فأفتى الفقهاء بقطع لسانه ويديه ، ففعل به ذلك ، ثم اختطفته العامة فما زالوا يرمونه بالا جرحى ألتى نفسه في دجلة فاستخرجوه منها فقتلوه حتى مات ، فأخذوا شريطاً و ربطوه في رجله وجروه على وجهه حتى طافوابه البلدوجيع الأسواق ، ثم ألقوه في بعض الاتونة مع الاحروالكاس ، وعجز الشرط عن تخليصه منهم

وفيها توفي من الأعيان ﴿ أُسعد بن بلدرك الجبريلي ﴾

سمع الحديث وكان شيخًا ظريف المذاكرة جيد المبادرة ، تو في عن مائة سنة وأربع سنين.

#### ﴿ الحيص بيص ﴾

سعد بن محمد بن سعد [ الملقب ] شهاب الدين ، أبو الفوارس المعروف بحيص بيص ، له ديوان شعر مشهور ، توفى يوم الثلاثاء خامس شهر شعبان من هذه السنة ، وله ثنتان وثمانون سنة ، وصلى عليه بالنظامية ، ودفن بباب التبن ، ولم يعقب ، ولم يكن له فى المراسدات بديل ، كان يتقعر فيها و يتفاصح جدا ، فلا تواتيه إلا وهى معجرفة ، وكان يزعم أنه من بنى تميم ، فسئل أبو ، عن ذلك فقال ما سمعته إلا منه ، فقال بعض الشعراء مهجوه فما ادعاه من ذلك :

كم تبادى وكم تطيل طرطو \* رك وما فيك شعرة من تميم فكل الضب وأقرط الحنظل اليا \* يس واشربان شدّت بول الظليم فليس ذا وجه من يضيف ولاية \* رى ولا يدفع الأذى عن حريم ومن شعر الحيص دعص الجيد:

سلامة المرء ساعة عجب \* وكل شيء لحتفه سبب يفر والحادثات تطلبه \* يفر منها ونحوها الهرب وكيف يبقى على تقلبه \* مسلما من حياته العطب

ومن شعره أيضاً:

لا تلبس الدهر على غرة \* فما لموت الحى من بد ولا يخادعك طول البقا \* فتحسب التطويل من خلد يقرب ما كان آخراً \* ما أقرب المهد من اللحد

ويقرب من هذا ما ذكره صاحب العقد أحمد بن محمد بن عبد ربه الأنداسي في عقده:

ألا إنما الدنيا غضارة أيكة \* إذا اخضر منها جانب جف جانب

وما الدهر والآمال إلا فجائع \* عليها وما اللذات إلا مضائب

فلا تكتحل عيناك منها بعبرة \* على ذاهب منها فانك ذاهب

وقد ذكر أبوسعد السمعانى حيص بيص هذا فى ذيلة وأثنى عليه ، وسمع عليه دبوانه و رسائله ، وأثنى على رسائله القاضى ابن خلكان ، وقال : كان فيه تيه وتعاظم ، ولايتكلم إلا معربا ، وكان فقها شافعى المذهب ، واشتغل بالخلاف وعلم النظر ، ثم تشاغل عن ذلك كله بالشعر ، وكان من أخبر الناس بأشعار العرب ، واختلاف لغاتهم . قال : و إنما قيل له الحيص بيص ، لأنه رأى الناس فى حركة

واختـ لاط ، فقال : ما للنـ اس فى حيص بيص ، أى فى شروهرج ، فغلب عليه هـ ذه الـ كلمة ، وكان يزعم أنه من ولد أكثم بنصيفى طبيب العرب ، ولم يترك عقبا . كانت له حوالة بالحلة فذهب يتقاضاها فتوفى ببغداد فى هذه السنة .

﴿ محد بن نسيم ﴾

أبو عبد الله الخياط ، عتيق الرئيس أبى الفضل بن عبسون ، سمع الحديث وقارب الثمانين ، سقط من درجة فمات. قال : أنشدني مولى الدين يعنى ابن علام الحكيم بن عبسون .

للقارئ المحزون أجدر بالتق \* من راهب في ديره متقوس ومراقب الأفلاك كانت نفسه \* بعبادة الرحن أحرى الأنفس والماسح الأرضين وهي فسيحة \* أولى بمسح في أكف اللمس أولى بخشية ربه من جاهل \* بمثلث ومربع ومخمس

﴿ ثُم دخلت سنة خمس وسبعين وخمسائة ﴾

وفها كانت وقعة مرج عيون استهلت هذه السنة والسلطان صلاح الدين الناصر نازل بجيشه على تل القاضي ببانياس، ثم قصده الفرنج بجمعهم فنهض إلهم فما هو إلا أن التق الفريقان واصطدم الجندان، فأنزل الله نصره وأعز جنده ، فولت ألوية الصلبان ذاهبة وخيل الله لركامهم را كبة، فقتل منهم خلق كثير ، وأسر من ملوكهم جماعة ، وأنابوا إلى السمع والطاعة ، منهم مقدم الداوية ومقدم الابسباتارية وصاحب الرملةوصاحب طبرية وقسطلان يافا وآخر و ن من ملوكهم، وخلق من شجعانهم وأبطالهم ، ومن فرسان القدسجماعة كئير و ن تقريباً من ثلاثمائة أسير من أشرافهم ، فصار والمهانون فى القيود . قال العاد : فاستعرضهم السلطان فى الليل حتى أضاء الفجر ، وصلى نومئذ الصبح نوضوم العشاء ، وكان جالساً ليلتئذ في نحو العشرين والفرنج كثير ، فسلمه الله منهم ، ثم أرسلهم إلى دمشق ليعتقلوا بقلعتها ، فافتدى ابن البار زاني صاحب الرملة نفسه عائة ألف وخمسين ألف دينار صورية ، و إطلاق ألف أسمير من بلاده ، فأجيب إلى ذلك ، وافتدى جماعة منهم أنفسهم بأموال جزيلة ، ومنهم من مات في السجن ، واتفق أنه في اليوم الذي ظفر فيه السلطان بالفرنج عرج عيون ، ظهر أسطول المسلمين على بطشة للفرُّ بج في البحر وأخرى معها فغنموا منها ألف رأس من السبي ، وعاد إلى الساحل مؤيداً منصوراً ، وقد امتدح الشعراء السلطان في هذه الغزوة عدائع كثيرة ، وكتب بذلك إلى بغداد فدقت البشائر مها فرحاً وسروراً ، وكان الملك المظفر تقي الدين عمر غائباً عن هــذه الوقعة مشتغلا عا هو أعظممنها ، وذلك أن ملك الروم فرار سلان بعث يطلب حصن رعنان ، و زعم أن نور الدين اغتصبه منه ، وأن ولده قد عصى ، فلم يجبه إلى ذلك السلطان ، فبعث صاحب الروم

عشرين ألف مقاتل يحاصرونه، فأرسل السلطان تقي الدين عمر في ثمانمائة فارس منهم سيف الدين على من أحمد المشطوب، فالتقوا معهم فهزموهم باذن الله ، واستقرت يد صلاح الدين على حصن رعنان ، وقد كان مما عوض به ابن مقدم عن بعلبك ، وكان تقى الدين عمر يفتخر مهذه الوقعة و برى أنه قد هزم عشرين ألفا ، وقيل ثلاثين ألفا بْمَاعَاتَة ، وكان السبب في ذلك أنه بيتهم وأغار علمم، ها لبنوا بل فروا منهزمين عن آخرهم ، فأ كثرفهم القتل واستحوذ على جميع ما تركوه في خيامهم ، ويقال إنه كسرهم يوم كسر السلطان الفرنج بمرج عيون والله أعلم.

﴿ ذكر تخريب حصن الاحزان ﴾

وهو قريب من صفد . ثم ركب السلطان إلى الحصن الذي كانت الفر بج قد بنوه في العام الماضي وحفر وا فيه بئراً وجعلوه لهم عيناً ، وسلموه إلى الداوية ، فقصده السلطان فحاصره ونقبه من جميع جهاته ، وألقى فيه النيران وخربه إلى الأساس ، وغنم جميع ما فيه ، فكان فيه مائة ألف قطعة من السلاح ، ومن المأكل شيء كثير ، وأخذ منه سبعائة أسير فقتل بعضاً وأرسل إلى دمشق الباقي ، ثم عاد إلى دمشق مؤيداً منصوراً ، غير أنه مات من أمرائه عشرة بسبب ما نالهم من الحر والوباء في مدة الحصار، وكانت أربعة عشر يوماً ، ثم إن الناس زاروا مشهد يعقوب على عادتهم ، وقد امتدحه الشعراء فقال بعضهم:

> يجدك أعطاف القنا قد تعطفت \* وطرف الأعادى دو نجدك يطرف شهاب هدى في ظلمة الليل ثاقب \* وسيف إذا ما هزه الله مرهف وقفت على حصن المحاض و إنه \* لموقف حق لا يوازيه موقف فلم يبد وجه الأرض بل حال دونه \* رجال كآساد الثرى وهي ترجف وجرد سلهوب ودرع مضاعف \* وأبيض هندى ولدن مهفهف وما رجعت أعلامك البيض ساعة \* إلا غدت أكبادها السود ترجف كنائس أغياد صليب وبيعة ، وشاد به دين حنيف ومصحف صليب وعباد الصليب ومنزل \* لنوال قد غادرته وهو صفصف أتسكن أوطان النبيين عصبة \* تمين لدى أمانها وهي تحلف نصحتكم والنصح في الدين واجب \* ذروا بيت يعقوب فقد جاء بوسف وقال آخر:

هلاك الفريج أنى عاجلا \* وقد آن تكسير صلبانها ولولم يكن قد دنا حتفها \* لما عمرت بيت أحزانها من كتاب كتبه القاضى الفاضل إلى بغداد فى خراب هذا الحصن . وقد قيس عرض حائطه فزاد على عشرة أذرع وقطعت له عظام الحجارة كل فص منها سبعة أذرع ، إلى مافوقها ومادونها ،وعدتها تزيد على عشرين ألف حجر ، لايستقر الحجر فى بنيانه إلابأر بعة دنانير فما فوقها ، وفيما بين الحائطين حشو من الحجارة الضخمة الصم ، أتوابها من رؤس الجبال الشم ، وقد جعلت شعبيته بالكلس الذى إذا أحاطت بالحجر مازجه بمثل جسمه ، ولايستطيع الحديد أن يتعرض إلى هدمه . وفيها أقطع صلاح الدين ابن أخيه عن الدين فروخ شاه بعلبك . وأغار فيها على صفت وأعمالها ، فقتل طائفة كبيرة من مقاتلها ، وكان فروخ شاه من الصناديد الأبطال .

وفيها حج القاضى الفاضل من دمشق وعاد إلى مصر فقاسى فى الطريق أهوالا ، ولقى ترحاً وتعباً وكلالا ، وكان فى العام الماضى قد حج من مصر وعاد إلى الشام ، وكان ذلك العام فى حقه أسهل من هذا العام . وفيها كانت زلزلة عظيمة انهدم بسببها قلاع وقرى ، ومات خلق كثير فيها من الورى، وسقط من رؤس الجبال صخو ركبار ، وصادمت بين الجبال فى البرارى والقفار ، مع بعد ما بين الجبال من الأقطار . وفيها أصاب الناس غلاء شديد وفناء شريد وجهد جهيد ، فمات خلق كثير مهذا وهذا ، فانا لله و إنا إليه راجعون .

# ﴿ ذَكُرُ وَفَاةَ الْمُسْتَضِيءَ بأُمْرِ اللهُ وَشِيٌّ مِن تُرجمته ﴾

كان ابتداء مرضه أواخر شوال فأرادت زوجته أن تدكتم ذلك فلم يمكنها ، و وقعت فتنة كبيرة ببغداد و فهبت العوام دو را كثيرة ، وأموالا جزيلة ، فلما كان يوم الجمعة الثانى والعشرين من شوال خطب لولى المهد أبى العباس أحمد بن المستضى ، وهو الخليفة الناصر لدين الله ، وكان يوماً مشهوداً نثر الذهب فيه على المنبر . وكان مرضه نثر الذهب فيه على المنبر . وكان مرضه بالحمى ابتدأفيها يوم عيد الفطر ، ولم يزل الأمر يتزايد به حتى استملل في مرضه شهرا ، ومات سلخ شوال ، وله من العمر تسع وثلاثون سنة ، وكانت مدة خلافته تسع سنين وثلاثة أشهر وسبعة عشر يوماً ، وغسل وصلى عليه من الغد . ودفن بدار النصر التي بناها ، وذلك عن وصيته التي أوصاها ، وترك ولدين أحدهما ولى عهده وهو عدة الدنيا والدين ، أبو العباس أحمد الناصر لدين الله ، والا خر وترك ولدين أحدهما ولى عهده وهو عدة الدنيا والدين ، أبو العباس أحمد الناصر لدين الله ، والا خر أبو منصور هاشم ، وقد و زر له جماعة من الرؤساء ، وكان من خيار الخلفاء ، آمرا بالمعروف ناهياً عن الناس المكوسات والضرائب ، مبطلا للبدع والمعائب ، وكان حليا وقو را كرياً ، وبويع بالخلافة من بعده لولده الناصر .

وفيها توفى من الأعيان ﴿ إبراهيم بن على ﴾ أبو إسحاق الفقيه الشافعي ، المعروف بابن الفراء الأموى ثم البغدادي ، كان فاضلا مناظراً

فصيحاً بليغاً شاعراً ، توفى عن أر بع وسبعين سنة ، وصلى عليه أبو الحسن القزويني مدرس النظامية ﴿ إسماعيل بن موهوب ﴾

أبن محمد بن أحمد الخضر أبو محمد الجوالبقى ، حجة الاسلام ، أحد أئمة اللغة فى زمانه والمشار إليه من بين أقرانه بحسن الدين وقوة اليقين ، وعلم اللغة والنحو ، وصدق اللهجة وخلوص النية ، وحسن السيرة فى مرباه ومنشاه ومنتهاه ، سمع الحديث وسمع الأثر واتبع سبيله ومرماه ، رحمه الله تعالى .

﴿ المبارك بن على بن الحسين ﴾

أبو محمد ابن الطباخ البغدادى ، نزيل مكة ومجاورها ، وحافظ الحديث بها والمشار إليه بالعلم فيها . كان يوم جنازته يوماً مشهودا .

﴿ ذَكُو خَلافَةُ النَّاصِرِ لدينِ الله أبي العباس أحمد من المستضى ؛ أمر الله ﴾

لما توفى أبوه فى ساخ شوال من سنة خمس وسبعين وخسمائة ، بايعه الأمراء والوزراء والكبراء والخاصة والعامة ، وكان قد خطب له على المنابر فى حياة أبيه قبل موته بيسير ، فقيل إنه إنما عهد له قبل موته بيوم ، وقيل بأسبوع ، ولكن قدر الله أنه لم يختلف عليه اثنان بعد وفاة أبيه ، ولقب بالناصر ، ولم يل الخلافة من بنى العباس قبله أطول مدة منه ، فانه مكث خليفة إلى سنة وفاته فى ثلاث وعشرين وستمائة ، وكان ذكيا شجاعا مهيبا كما سيأتى ذكر سيرته عند وفاته . وفى سابع ذى القعدة من هذه السنة عزل صاحب المخزن ظهير الدين أبو بكر بن العطار ، وأهين غاية الاهانة ، هو وأصحابه وقتل خلق منهم ، وشهر فى البلد ، وتهدكن أمر الخليفة الناصر وعظمت هيبته فى البلاد ، وقام قائم الخلافة فى جميع الأمور . ولما حضر عيد الأضحى أقيم على ما جرت به العادة والله أعلم .

﴿ ثم دخلت سنة ست وسبعين وخسمائة ﴾

فيها هادن السلطان صلاح الدين الفرنج وسار إلى بلاد الروم فأصلح بين ملوكها ، من بين أرتق وكر على بلاد الأرمن فأقام عليها وفتح بعض حصونها ، وأخذ منها غنائم كثيرة جدا ، من أوانى الفضة والذهب ، لأن ملكها كان قد غدر بقوم من التركان ، فرده إلى بلاده ثم صالحه على مال يحمله إليه وأسارى يطلقهم من أسره ، وآخرين يستنقذهم من أيدى الفرنج ، ثم عاد مؤيداً منصورا فدخل حماه في أواخر جمادى الا خرة ، وامتدحه الشعراء على ذلك ، ومات صاحب الموصل سيف الدين غازى بن مودود ، وكان شابا حسنا مليح الشكل قام القامة ، مدور اللحية ، مكث في الملك عشر سنين ، ومات عن ثلاثين سنة ، وكان عفيفا في نفسه ، مهيبا وقورا ، لا يلتفت إذا ركب و إذا جلس ، وكان غيورا لا يدع أحدا من الخدم الكبار يدخل على النساء ، وكان لا يقدم على سفك الدماء ، وكان ينسب إلى شيء من البخل سامحه الله ، توفى في ثالث صفر ، وكان قد عزم على أن يجعل الدماء ، وكان ينسب إلى شيء من البخل سامحه الله ، توفى في ثالث صفر ، وكان قد عزم على أن يجعل الدماء ، وكان ينسب إلى شيء من البخل سامحه الله ، توفى في ثالث صفر ، وكان قد عزم على أن يجعل

الملك من بعده لولده عزالدين سنجرشاه ، فلم يوافقه الأمراء خوفا من صلاح الدين لصغرسنه ، فاتفقوا كلهم على أخيه فأجلس مكانه في المملكة ، وكان يقال له عزالدين مسعود ، وجعل مجاهد الدين قاعاز نائبه ومدير مملكته . وجاءت رسل الخليفة يلتمسون من صلاح الدين أن يبقي سروج والرها والرقة ، وحران والخابور ونصيبين في يده كاكانت في يد أخيه ، فامتنع السلطان من ذلك ، وقال : هذه البلاد هي حفظ ثغو رالمسلمين ، و إنما تركتها في يده ليساعد ناعلى غز و الفرنج ، فلم يفعل ذلك ، وكتب إلى الخليفة يعرفه أن المصلحة في ترك ذلك عونا للمسلمين .

#### ﴿ وفاة السلطان توران شاه ﴾

فيها توفى السلطان الملك المعظم شمس الدولة توران شاه بن أبوب ، أخى الملك صلاح الدين ، وهو الذى افتتح بلاد اليمن عن أمر أخيه ، فمكث فيها حينا واقتنى منها أموالا جزيلة ، ثم استناب فيها وأقبل إلى الشام شوقا إلى أخيه ، وقد كتب إليه فى أثناء الطريق شعرا عمله له بعض الشعراء ، يقال له ابن المنجم ، وكانوا قد وصلوا إلى سما : \_

هل لأخى بل مالكي علم بالذى \* إليه و إن طال التردد راجع و إنى بيوم واحد من لقائه \* على و إن عظم الموت بايع ولم يبق إلا دون عشرين ليلة \* و يحيى اللقا أبصارنا والمسامع إلى ملك تعنو الملوك إذا بدا \* وتخشع إعظاما له وهو خاشع كتبت وأشواقي إليك ببعضها \* تعلمت النوح الحمام السواجع وما الملك إلا راحة أنت زندها \* تضم على الدنيا ونحن الأصابع

وكان قدومه على أخيه سنة إحدى وسبه بن وخسمائة ، فشهد معه مواقف مشهودة محودة ، واستنابه على دمشق مدة ، ثم سار إلى مصر فاستنابه على الاسكندرية فلم توافقه ، وكانت تعتريه القوالنج فمات في هذه السنة ، ودفن بقصر الامارة فيها ، ثم نقلته أخته ست الشام بنت أيوب فدفنته بتربتها التي بالشامية البرانية ، فقبر ه القبلي ، والوسطاني قبر زوجها وابن عمها ناصر الدين محمد بن أسد الدين شيركوه ، صاحب حماه والرحبة ، والموخر قبرها ، والتربة الحسامية منسو بة إلى ولدها حسام الدين عمر بن لا شين ، وهي إلى جانب المدرسة من غربها ، وقد كان توران شاه هذا كريما شجاعا عظم الهيبة كبير النفس ، واسع النفقة والعطاء ، قال فيه ابن سعدان الحلبي :

هُو الملاك إن تسمع بكسرى وقيصر \* فأنهما في الجود والباس عبداه وما حاتم من يقاس عثله \* فغذ ما رأيناه ودع ما رويناه ولذ بعلاه مستجيرا فأنه \* يجيرك من جور الزمان وعدواه

ولا تحمل للسحائب منه إذا ، هطلت جودا سحائب كفاه فترسل كفاه عا اشتق منهما ، فلليمن عناه ولليسر يسراه ولما بلغ موته أخاه صلاح الدين بن أبوب وهو مخيم بظاهر حمص ، حزن عليه حزنا شديدا ، وجعل ينشد باب المراثي من الحماسة وكانت محفوظة .

و في رجب منها قدمت رسل الخليفة الناصر وخلع وهدايا إلى الناصر صلاح الدين ، فليس خلعة

الخليفة بدمشق ، و زينت له البلد ، وكان يوماً مشهوداً . و في رجب أيضاً منها سار السلطان إلى مصر لينظر في أحوالها و يصوم بها رمضان ، ومن عزمه أن يحج عامه ذلك ، واستناب على الشام اس أخيه عز الدين فر و خشاه ، وكان عزيز المثل غزير الفضل ، فكتب القاضى الفاضل عن الملك العادل أبي بكر إلى أهل البمن والبقيع ومكة يملهم بعزم السلطان الناصر على الحج ، ومعه صدر الدين أبو القاسم عبد الرحيم شيخ الشيوخ ببغداد، الذي قدم من جهة الخليفة في الرسالة ، وجاء بالخلع ليكون في خدمته إلى الديار المصرية ، و في صحبت إلى الحجاز ، فدخل السلطان مصر وتلقاء الجيش ، وأما شيخ الشيوخ فانه لم يقم بها إلا قليلاحتى توجه إلى الحجاز في البحر ، فأدرك الصيام في المسجد الحرام . وفيها سار قراقوش التقوى إلى المغرب فحاصر بها فاس وقلاعا كثيرة حولها ، واستحوذ على أكثرها ، واتفق له أنه أسر من بعض الحصون غلاما أسود فأراد قتله فقال له أهل الحصن لا تقتله وخذ لك ديته عشرة آلاف دينار ، فأبي فأوصله إلى مائة ألف ، فأبي إلا قتله فقتله ، فلما قتله نزل صاحب الحصن وهو شيخ كبير ومعه مفاتيح ذلك الحسن ، فقال له خذ هذه فاني شيخ كبير ، وانها كنت أحفظه من أجل هذا الصبي الذي قتلته ، ولى أولاد دأخ أكره أن يملكوه بعدى ، فأو، فيه وأخذ منه أموالا كثيرة .

وفيها توفي من الأعيان ﴿ الحافظ أبو طاهر السلفي ﴾

أحمد بن محمد بن إبراهيم سلفة الحافظ الكبير المعمر ، أبو طاهر السلنى الأصبائى ، و إنما قيل له السانى لجده إبراهيم سلفة ، لأنه كان مشقوق إحدى الشفتين ، وكان له ثلاث شفاه فسمته الأعاجم لذلك . قال ابن خلكان : وكان يلقب بصدر الدين ، وكان شافعى المذهب ، و رد بغداد واشتغل بها على الكيا الهراسى ، وأخذ اللغة عن الخطيب أبى زكريا . يحيى بن على التبريزى سمع الحديث الكثير و رحل فى طلبه إلى الا فاق ثم نزل ثغر الاسكندرية فى سنة إحدى عشرة وخمسائة ، و بنى له العادل أبو الحسن على بن السلار و زير الخليفة الظافر مدرسة ، وفوضها إليه ، فهى معر وفة به إلى الا ن . قال ابن خلكان : وأما أماليه وكتبه وتعاليقه فكثيرة جدا ، وكان مولده فها ذكر المصريون الله ن قنتين وسبعين وأر بعائة ، ونقل الحافظ عبد الغنى عنه أنه قال اذكر مقتل نظام الملك فى سنة شنتين وسبعين وأر بعائة ، ونقل الحافظ عبد الغنى عنه أنه قال اذكر مقتل نظام الملك فى سنة

خس و ثمانين وأر بعائة ببغداد ، وأنا ابن عشر تقريباً ، ونقل أبو القاسم الصفراوى أنه قال : مولدى بالتخمين لا باليقين سنة ثمان وسبعين ، فيكون مبلغ عمره ثمانيا وتسعين سنة ، لأنه توفى ليلة الجمعة خامس ربيع الا خرسنة ست وسبعين وخسمائة بثغر الاسكندرية والله أعلم ، ودفن بوعلة ، وفيها جماعة من الصالحين . وقد رجح ابن خلكان قول الصفراوى ، قال ولم يبلغنا من ثلاثمائة أن أحدا جاوز المائة إلا القاضى أبا الطيب الطبرى ، وقد ترجمه ابن عساكر فى تاريخه ترجمة حسنة ، و إن كان قد مات قبله بخمس سنين ، فذكر رحلته فى طلب الحديث ودورانه فى الأقاليم ، وأنه كان يتصوف أولا ثم أقام بثغر الاسكندرية وتزوج بامرأة ذات يسار ، فحسنت حاله ، و بنت عليه مدرسة هناك ، وذكر طرفا من أشعاره منها قوله :

أتأمن إلمام المنية بفتة \* وأمن الفتى جهل وقد خبر الدهرا وليس يحابى الدهر في دورانه \* أراذل أهليه ولا السادة الزهرا وكيف وقد مات النبي وصحبه \* وأزواجه طرا وفاطمة الزهرا وله أيضا: يا قاصدا علم الحديث لدينه \* إذ ضل عن طرق الهداية وهمه إن العلوم كا علمت كثيرة \* وأجلها فقه الحديث وعلمه من كان طالبه وفيه تيقظ \* فاتم سهم في المعالى سهمه لولا الحديث وأهله لم يستقم \* دين النبي وشذ عنا حكه و إذا استراب بقولنا متحذلق \* ما كل فهم في البسيطة فهمه وإذا استراب بقولنا متحذلق \* ما كل فهم في البسيطة فهمه

استهات وصلاح الدين مقيم بالقاهرة مواظب على سماع الحديث ، وجاءه كتاب من نائبه بالشام عز الدين فر وخ شاه يخبره فيه عامن الله به على الناس من ولادة النساء بالتوأم جبراً لما كان أصابهم من الوباء بالعام الماضى والفناء ، و بأن الشام مخصبة باذن الله لما كان أصابهم من الغلاء . و فى شوال توجه الملك صلاح الدين إلى الاسكندرية لينظر ما أمر به من تحصين سورها وعمارة أبراجها وقصورها ، وسمع بها موطأ مالك على الشيخ أبى طاهر بن عوف ، عن الطرطوشي ، وسمع معه الماد المكاتب ، وأرسل القاضى الفاضل رسالة إلى السلطان مهنئه مهذا السماع .

﴿ ذ كر وفاة الملك الصالح بن نور الدين الشهيد ﴾ « صاحب حلب وما جرى بعده من الأمور »

كانت وفاته في الخامس والعشرين من رجب من هذه السنة بقلعة حلب ، ودفن بها ، وكان سبب وفاته فيا قيل أن الأمير علم الدين سليان بن حيدر سقاه سما في عنقود عنب في الصيد ، وقيل

بل سقاه ياقوت الأســـ مى في شراب فاعتراه قولنج فما زال كذلك حتى مات وهو شاب حسر الصورة ، بهي المنظر ، ولم يبلغ عشرين سنة ، وكان من أعف الملوك ومن أشبه أباه فما ظلم ، وصن له الأطباء في مرضه شرب الخر فاستفتى الفقهاء في شربها تداويا فأفتوه بذلك ، فقال: أبزيد شربها في أجلى أو ينقص منه تركها شيئًا ? قالوا : لا قال : فو الله لا أشربها وألقي الله وقد شربت ما حرمه على . ولما يئس من نفسه استدعا الأمراء فحلفهم لابن عمه عز الدين مسعود صاحب الموصل ، لقوة سلطانه وتمكنه ، لمنعما من صلاح الدين ، وخشى أن يبايع لابن عمه الآخر عماد الدين زنكي ، صاحب سنجار، وهو زوج أخته وتربية والده، فلا عكنه حفظها من صلاح الدين، فلما مات استدعى الحلبيون عز الدين مسعود من قطب الدين ، صاحب الموصل ، فجاء إلهم فدخل حلب في أمهة عظيمة ، وكان يوماًمشهودا ، وذلك في العشرين من شعبان ، فتسلم خزائنها وحواصلها . وما فيها من السلاح ، وكان تقى الدين عمه في مدينة منسج فهرب إلى حماه فوجد أهلها قد نادوا بشعار صاحب الموصل وأطمع الحلبيون مسعوداً بأخذ دمشق لغيبة صلاح الدين عنها ، وأعلموه محبة أهل الشام لهذا البيت الآتابكي نور الدين ، فقال لهم : بيننا و بين صلاح الدين أعان وعهود ، وأنا لا أغدر به ، فأقام بحلب شهو رآ وتزوج بأم الملك الصالح في شوال ، ثم سار إلى الرقة فنزلها وجاءه رسل أخيه عماد الدين زنكي يطلب منه أن يقايضه من حلب إلى سنجار ، وألح عليه في ذلك ، وتمنع أخوه ثم فعل على كره منه ، فسلم إليه حلب وتسلم عز الدين سنجار والخابور والرقة ونصيبين وسروج وغير ذلك من البلاد. ولما سمع الملك صلاح الدين مهذه الأمور ركب من الديار المصرية في عساكره فسارحتي أتى الفرات فعبرها، وخامر إليه بعض أمراء صاحب الموصل، وتقهقهر صاحب الموصل عن لقائه، واستحوذ صلاح الدين على بلاد الجزيرة بكالها ، وهم عجاصرة الموصل فسلم يتفق له ذلك ، ثم جاء إلى حلب فتسلمها من عماد الدين زنكي لضعفه عن ممانعتها ، ولقلة ما ترك فيها عرز الدين من الأسلحة ، وذلك في السنة الآتية.

وفيها عزم البرنس صاحب الكرك على قصد تماء من أرض الحجاز ، ليتوصل منها إلى المدينة النبوية ، فجهز له صلاح الدين سرية من دمشق تكون حاجزة بينه و بين الحجاز ، فصده ذلك عن قصده . وفيها ولى السلطان صلاح الدين أخاه سيف الاسلام ظهير الدين طغتكين بن أبوب نيابة المين ، وأرسله إليها ، وذلك لاختلاف نوابها واضطراب أصحابها ، بعد وفاة المعظم أخى السلطان ، فسار إليها طغتكين فوصلها في سنة ثمان وسبعين ، فسار فيها أحسن سيرة ، واحتاط على أموال خطان بن منقذ صاحب زبيد ، وكانت تقارب ألف ألف دينار أوا كثر ، وأما نائب عدن فرالدين عثمان [الزنجبيلي] فانه خرج من المن قبل قدوم طغتكين فسكن الشام ، وله أوقاف مشهورة

بالين ومكة ، و إليه تنسب المدرسة الزنجبيلية ، خارج باب توما ، تجاه دار المطعم ، وكان قد حصل من اليمن أموالا عظيمة جداً .

وفيها غدرت الفرنج ونقضت عهودها ، وقطعوا السبل على المسلمين برا و بحرا وسرا وجهرا ، فأمكن الله من لطيشة عظيمة فيها نحو من ألفين وخسهائة من مقاتلتهم المعدودين ، ألقاها الموج إلى ثغر دمياط قبل خر وج السلطان من مصر ، فأحيط بها فغرق بعضهم وحصل فى الأسر نحو ألف وسبعائة . وفيها سار قراقوش إلى بلاد إفريقية ففتح بلادا كثيرة ، وقاتل عسكر ابن عبد المؤمن صاحب المغرب ، واستفحل أمره هناك ، وقراقوش مماوك تقى إلدين عمر بن أخى السلطان صلاح الدين ، ثم عاد إلى مصر فأمره صلاح الدين أن يتم السور المحيط بالقاهرة ومصر ، وذلك قبل خر وجه منها فى هذه السنة ، وكان ذلك آخر عهده بها حتى توفاه الله بعد أن أناله الله بلوغ مناه ، ففتح عليه بيت المقدس وما حوله ، ولما خيم بارزاً ، من مصر وأولاده حوله جهل يشمهم و يقبلهم و يضمهم في ذلك :

تمتع من شميم عرار نجد \* فما بعد العشية من عرار

وكان الأمركا قال ، لم يعد إلى مصر بعد هذا العام ، بل كان مقامه بالشام . وفيها ولد للسلطان ولدان أحدهما المعظم توران شاه ، والملك المحسن أحمد ، وكان بين ولادتهما سبعة أيام ، فزينت البلاد واستمر الفرح أربعة عشر بوماً .

وفيها توفى من الأعيان. ﴿ الشيخ كال الدين أبو البركات ﴾

عبد الرحمن بن محمد بن أبي السعادات ، عبيد الله بن محمد بن عبيد الله الأ نبارى النحوى الفقيه العابد الزاهد ، كان خشن العيش ، ولا يقبل من أحد شيئا ، ولا من الخليفة ، وكان محضر نو بة الصوفية بدار الخلافة ، ولا يقبل من جوائز الخليفة ولافلسا ، وكان مثابرا على الاشتغال ، وله تصانيف مفيدة ، توفى في شعبان من هذه السنة . قال ابن خلكان : له كتاب أسرار العربية مفيد جدا ، وطبقات النحاة ، مفيد جدا ، وكتاب الميزان في النحو أيضاً ، والله سبحانه أعلم .

﴿ ثُم دخلت سنة ثمان وسبعين وخسائة ﴾

فى خامس محرمها كان بروز السلطان من مصر قاصداً دمشق لأجل الغزو والاحسان إلى الرعايا وكان ذلك آخر عهده بمصر ، وأغار بطريقه على بعض نواحى بلاد الافرنج ، وقد جعل أخاه تاج الملوك بورى بن أبوب على الميمنة ، فالتقوا على الأزرق بعد سبعة أيام ، وقد أغار عز الدين فروخ شاه على بلاد طبرية وافتتح حصونا جيدة ، وأسر منهم خلقاً ، واغتنم عشرين ألف رأس من الأنعام ، ودخل الناصر دمشق سابع صفر ثم خرج منها فى العشر الأول من ربيع الأول ، فاقتتل مع الفرنج

فى نواحى طبرية و بيسان تحت حصن كوكب ، فقتل خلق من الفريقين ، وكانت النصرة للمسلمين على الفرنج ، ثم رجع إلى دمشق مؤيداً منصوراً ، ثم ركب قاصداً حلب و بلاد الشرق ليأخذها وذلك أن المواصلة والحلبيين كانبوا الفرنج على حرب المسلمين ، فغارت الفرنج على بعض أطراف البلاد ليشغلوا الناصر عنهم بنفسه ، فجاء إلى حلب فحاصرها ثلاثا ، ثم رأى العدول عنها إلى غيرها أولى ، فسارحتى بلغ الفرات ، واستحوذ على بلاد الجزيرة والرها والرقة ونصيبين ، وخضعت له الملوك ، ثم عاد إلى حلب فتسلمها من صاحبها عماد الدين زنكى ، فاستوثقت له المالك شرقا وغربا ، وتمكن حينئذ من قتال الفرنج .

# فصل

ولما عجز ابرنس الـ كرك عن إيصال الأذى إلى المسلمين في البر ، عمل مراكب في بحر القلزم ليقطعوا الطريق على الحجاج والتجار، فوصلت أذيتهم إلى عيذاب ، وخاف أهل المدينة النبوية من شرهم ، فأمر الملك العادل الأمير حسام الدين لؤلؤ صاحب الأسطول أن يعمل مراكبه في بحر القلزم ليحارب أصحاب الابرنس ، ففعل ذلك فظفر بهم في كل موطن ، فقتلوا منهم وحرقوا وغرقوا وسبوا في مواطن كثيرة ، ومواقف هائلة ، وأمن البر والبحر باذن الله تعالى ، وأرسل الناصر إلى أخيه العادل ليشكر ذلك عن مساعيه ، وأرسل إلى ديوان الخليفة يعرفهم بذلك .

# ﴿ فصل في وفاة المنصور عز الدين ﴾

فروخ شاه بن شاهنشاه بن أيوب صاحب بعلبك ونائب دمشق لعمه الناصر ، وهو والد الأجحد بهرام شاه صاحب بعلبك بعد أبيه ، و إليه تنسب المدرسة الفروخ شاهية بالشرق الشهالى بدمشق ، و إلى جانبها التربة الأجدية لولده ، وهما وقف على الحنفية والشافعية ، وقد كان فروخ شاه شجاعاً شهماً عاقلا ذكيا كريما ممدحاً ، امتدحه الشعراء لفضله وجوده ، وكان من أكبر أصحاب الشييخ تاج الدين أبى اليمن الكندى ، عرفه من مجلس القاضى الفاضل ، فانتهى إليه ، وكان يحسن إليه ، ولا وللعهاد الدكندى ولا يحسن إليه ، وكان يحسن إليه ، ولا وللعهاد الدكاتب فيه مدائح ، وكان ابنه الأمجد شاعراً جيدا، ولاه عم أبيه صلاح الدين بعلبك بعد أبيه ، واستمر فيها مدة طويلة ، ومن مجاسن فر وخ شاه صحبته لتاج الدين الكندى وله شعر رائق: أنا في أسر السقام \* وهو في هذا المقام \* رشا برشق عينا \* ، فؤادى بسهام كلما أرشفني فا \* ، على حر الأوام \* ذقت منه الش \* بهد المصفى في المدام وقد دخل يوما الحمام فرأى رجلا كان يعرفه من أصحاب الأموال ، وقد نزل به الحالحتي إنه كان يستر ببعض ثيابه لئلا تبدو عورته ، فرق له وأم ، غلامه أن ينقل بقجة و بساطا إلى موضع الرجل ، يستر ببعض ثيابه لئلا تبدو عورته ، فرق له وأم ، غلامه أن ينقل بقجة و بساطا إلى موضع الرجل ،

وأمره فأحضر ألف دينار و بغلة وتوقيعا له فى كل شهر بعشرين ألف دينار ، فدخل الرجل الحمام فقيرا وخرج منه غنيا ، فرحمة الله على الأجواد الجياد

وفيها توفي من الأعيان . ﴿ الشيخ أبو العباس ﴾

أحمد بن أبى الحسن على بن أبى العباس أحمد المعروف بابن الرفاعى ، شيخ الطائفة الأحمدية الرفاعية البطائحية ، لسكناه أم عبيدة من قرى البطائح ، وهى بين البصرة و واسط ، كان أصله من العرب فسكن هذه البلاد ، والتف عليه خلق كثير ، و يقال : إنه حفظ التنبيه فى الفقه على مذهب الشافعى . قال ابن خلكان : ولا تباعه أحوال عجيبة من أكل الحيات وهى حية ، والدخول فى النار فى التنانير وهى تضطرم ، و يلعبون بها وهى تشتعل ، و يقال إنهم فى بلادهم يركبون الأسود . وذكر ابن خلكان أنه قال وليس للشيخ أحمد عقب ، و إنما النسل لأخيه وذريته يتوارثون المشيخة بتلك البلاد ، وقال : ومن شعره على ما قيل :

إذا جن ليلي هام قلبي بذكركم \* أنوح كا ناح الحمام المطوق وفوقى سحاب يمطر الهم والأسي \* وتحتى بحار بالأسى تتدفق سلوا أم عمر وكيف بات أسيرها \* تفك الأسارى دونه وهو موثق فلا هو مقتول فني القتل راحة \* ولا هو ممنون عليه فيطلق ومن شعره قوله:

أغار عليها من أبيها وأمها \* ومن كل من يدنو إليها وينظر وأحسد للمرآة أيضا بكفها \* إذا نظرت مثل الذي أنا أنظر

قال: ولم يزل على تلك الحال إلى أن توفى يوم الخنيس الثانى والعشرين من جمادى الأولى من هذه السنة . ﴿ خلف بن عبد الملك بن مسعود بن بشكوال ﴾

أبو القاسم القرطبي الحافظ المحدث المؤرخ ، صاحب التصانيف ، له كتاب الصلة جعله ذيلا على قاريخ أبى الوليد بن الفرضى ، وله كتاب المستغيثين بالله ، وله مجدلدة في تعيين الأسماء المبهمة على طريق الخطيب ، وله أسماء من روى الموطأ على حروف المعجم ، بلغوا ثلاثة وسبعين رجلا ، مات في رمضان عن أربع وثمانين سنة .

# ﴿ العلامة قطب الدين أبو المعالى ﴾

مسعود بن محمد بن مسعود النيسابورى ، تفقه على محمد بن يحيى صاحب الغزالى ، قدم دمشق ودرس بالغزالية والمجاهدية ، و بحلب بمدرسة نور الدين وأسد الدين ، ثم بهمدان ، ثم رجع إلى دمشق ودرس بالغزالية وانتهت إليه رياسة المذهب ، ومات بها في سلخ رمضان يوم العيد سنة ثمان وسبعين

وخسمائة ، عن ثلاث وتسمين سنة ، وعنه أخذ الفخر ابن عساكر وغيره ، وهو الذي صلى على الحافظ ابن عساكر والله سبحانه أعلم .

﴿ ثُمُ دخلت سنة تسم وسبعين وخمسائة ﴾

فى رابع عشر محرمها تسلم السلطان الناصر مدينة آمد صلحا بعد حصار طويل ، من يد صاحبها ابن بيسان ، بعد حمل ما أمكنه من حواصله وأمواله مدة ثلاثة أيام ، ولما تسلم البلد وجد فيه شيئا كثيرا من الحواصل وآلات الحرب ، حتى إنه وجد برجا مملوءاً بنصول النشاب ، و برجا آخر فيه مائة ألف شمعة ، وأشياء يطول شرحها ، و وجد فيها خزانة كتب ألف ألف مجلد ، وأر بعين ألف مائة ألف شمعة ، وأشياء يطول شرحها ، و وجد فيها خزانة كتب ألف ألف بعلد ، وأر بعين ألف بحلد ، فوهبا كلها للقاضى الفاضل ، فانتخب منها حمل سبعين حمارة . ثم وهبالسلطان البلد بما فيه لنور الدين محمد بن قرا أرسلان \_ وكان قد وعده بها \_ فقيل له : إن الحواصل لم تدخل في الهبة ، فقال : لا أبخل بها عليه ، وكان في خزانها ثلاثة آلاف ألف دينار ، فامتدحه الشعراء على هذا الصنيع . ومن أحسن ذلك قول بعضهم :

قل الماوك تنحوا عن ممالككم \* فقد أتى آخذ الدنيا ومعطها

ثم سار السلطان في بقية المحرم إلى حلب فحاصرها وقاتله أهلها قتالا شديداً ، فجرح أخو السلطان تاج الملوك بورى بن أبوب جرحاً بليغاً ، فهات منه بعدأيام ، وكان أصغر أولاد أبوب ، لم يبلغ عشرين سنة ، وقيل إنه جاوزها بثنتين ، وكان ذكيا فهما ، له ديوان شعر لطيف ، فحزن عليه أخوه صلاح الدين حزنا شديداً ، ودفنه بحلب ، ثم نقله إلى دمشق ، ثم اتفق الحال بين الناصر و بين صاحب حلب عداد الدين زنكي بن آقسنقر على عوض أطلقه له الناصر ، بأن برد عليه سنجار و يسلمه حلب ، فخرج عماد الدين من القلعة إلى خدمة الناصر وعزاه في أخيه ونزل عنده في الخيم و ونقل أثقاله إلى سنجار ، وزاده السلطان الحابور والرقة ونصيبين وسروج واشترط عليه إرسال ونقل أثقاله إلى سنجار ، وزاده السلطان الحابور والرقة ونصيبين وسروج واشترط عليه إرسال حلب أياماً غير مكترث بحلب ولا وقعت منه موقعاً ، ثم صعد إلى قلعتها يوم الاثنين السابع والعشرين من صفر، وعمل له الأ ميرطهمان ولمة عظيمة ، فتلا هذه الا ية وهوداخل في بابها (قل اللهم مالك الملك ) الا ية ، ولما دخل دار الملك تلاقوله تمالى (وأورث كم أرضهم ودياره وأموالهم ) الا ية ، ولما دخل مقام الإسم صلى فيمه ركعتين وأطال السجود به ، والدعاء والتضرع إلى الله ، ثم شرع في عمل وليمة ، إبراهيم صلى فيمه ركعتين وأطال السجود به ، والدعاء والتضرع إلى الله ، ثم شرع في عمل وليمة ، وضر بت البشائر ، وخلع على الأمراء ، وأحسن إلى الرؤساء والفقراء ، و وضعت الحرب أو زارها ، وضد امتدحه الشعراء بمدائح حسان . ثم إن القلعة وقعت منه بموقع عظيم ، ثم قال : ما سررت بفتح وقد امتدحه الشعراء بمدائح حسان . ثم إن القلعة وقعت منه بموقع عظيم ، ثم قال : ما سررت ونتح مدينة حلب ، وأسقطت عنها وعن سائر بلاد الجزيرة المكوس قلمة أعظم سرورا مرن فتح مدينة حلب ، وأسقطت عنها وعن سائر بلاد الجزيرة المكوس قلمة أعظم سرورا مرن فتح مدينة حلب ، وأسقطت عنها وعن سائر بلاد الجزيرة المكوس

والضرائب، وكذلك عن بلاد الشام ومصر، وقد عاث الفرنج في غيبته في الأرض فساداً ، فأرسل إلى عساكره فاجتمعوا إليه ، وكان قد بشر بفتح بيت المقدس حين فتح حلب ، وذلك أن الفقيه محد الدين بن جهبل الشافعي رأى في تفسير أبي الحمكم العربي عند قوله: (آلم غلبت الروم في أدني الأرض) الآية ، البشارة بفتح بيت المقدس في سنة ثلاث وثمانين وخمسائة ، واستدل على ذلك بأشياء ، فكتب ذلك في و رقة وأعطاها للفقيه عيسي الهكارى ، ليبشر بها السلطان ، فلم يتجاسر على ذلك خوفاً من عدم المطابقة ، فأعلم بذلك القاضي محى الدين بن الزكى ، فنظم معناها في قصيدة يقول فها:

وفتحكم حلب الشهباء في صفر \* قضى لكم بافتتاح القدس في رجب (١)
وقدمها إلى السلطان فتاقت نفسه إلى ذلك ، فلما افتتحها كما سيأتى أمر ابن الزكى فخطب يومئذ
وكان يوم الجعة ، ثم بلغه بعد ذلك أن [ابن] جهبل هوالذي قال ذلك أولا ، فأمره فدرس على نفس
الصخرة درساً عظما ، فأجزل له العطاء ، وأحسن عليه الثناء .

#### فصل

ثم رحل من حلب فى أواخر ربيع الا خر واستخلف على حلب و لده الظاهر غازى ، وولى قضاءها لابن الزكى ، فاستناب له فيها نائباً ، وسارمع السلطان ، فدخلوا دمشق فى ثالث جمادى الأولى وكان ذلك بوما مشهودا ، ثم برز منها خارجا إلى قتال الفرنج فى أول جمادى الا خرة قاصدا نحو بيت المقدس ، فانتهى إلى بيسان فنهما ، ونزل على عين جالوت ، وأرسل بين يديه سرية هائلة فيها بردويل وطائفة من النورية ، وجاء مملوك عمه أسد الدين فوجدوا جيش الفرنج قاصدين إلى أصحابهم نجدة ، فالنقوا معهم فقتلوا من الفرنج خلقا وأسروا مائة أسير ، ولم يفقد من المسلمين سوى شخص واحد ، ثم عاد فى آخر ذلك اليوم ، و بلغ السلطان أن الفرنج قد اجتمعوا لقتاله ، فقصدهم وتصدى لهم لعلهم يصافونه ، فالتق معهم فقتل منهم خلقا كثيرا ، وجرح مثلهم فرجعوا نا كصين على أعقابهم خائفين منه غاية المخافة ، ولا زال جيشه خلفهم يقتل و يأسر حتى غز وا فى بلادهم فرجعوا عنهم ، وكتب القاضى الفاضل إلى الخليفة يعلمه بما من الله عليه وعلى المسلمين من نصرة الدين ، وكان لا يفعل شيئا ولابريد أن يفعله إلا أطلم عليه الخليفة أدبا واحتراما وطاعة واحتشاما .

#### فصل

وفى رجب سار السلطان إلى الكرك فحاصرها وفى صحبت تقى الدين عمر بن أخيه ، وقد كتب لا خيه المادل ليحضر عنده ليوليه حلب وأعمالها وفق ما كان طلب ، واستمر الحصار على الكرك

(١) وفي النجوم الزاهرة: \* وفتحه حلبا بالسيف في صفر مبشر بفتوح القدس في رجب.

مدة شهر رجب ، ولم يظفر منها بطلب ، و بلغه أن الفرنج قد اجتمعوا كلهم ليمنعوا منه الكرك فكر واجعاً إلى دمشق \_ وذلك من أكبر همته \_ وأرسل ابن أخيه تقى الدين إلى مصر نائباً ، و في صحبته القاضى الفاضل ، و بعث أخاه على مملكة حلب وأعمالها ، واستقدم ولده الظاهر إليه ، وكذلك نوابه ومن يعز عليه ، و إنما أعطى أخاه حلب ليكون قريباً منه ، فانه كان لا يقطع أمراً دونه ، واقترض السلطان من أخيه العادل مائة ألف دينار ، وتألم الظاهر بن الناصر على مفارقة حلب ، وكانت إقامته بها ستة أشهر ، ولكن لا يقدر أن يظهر مافى نفسه لوالده ، لكن ظهر ذلك على صفحات وجهه ولفظات لسانه

فها أرسل الناصر إلى المساكر الحلبية والجزيرية والمصرية والشامية أن يقدموا عليه لقتال الفرنج ، فقدم عليه تقى الدين عمر من مصر ومعه الفاضل ، ومن حلب العادل ، وقدمت ماوك الجزيرة وسنجار وغيرها ، فأخذ الجيم وسار نحو الكرك فأحدقوا مها في رابع عشر جمادي الأولى ، وركب علم المنجنية ات ، وكانت تسعة ، وأخذ في حصارها ، وذلك أنه رأى أن فتحما أنفع للمسلمين من غيرها ، فان أهلها يقطعون الطريق على الحجاج ، فبينما هو كذلك إذ بلغه أن الفرنج قـــد اجتمعوا له كلهم فارسهم و راجلهم ، لمنهوا منه الكرك ، فانشمر عنها وقصدهم فنزل على حسان تجاههم ، ثم صار إلى ما عر ، فانهزمت الفرنج قاصدين الكرك ، فأرسل و راءهم من قتل منهم مقتلة عظيمة ، وأمر السلطان بالاغارة على السواحل لخلوها من المقاتلة ، فنهبت نابلس وما حولها من القرى والرساتيق ، ثم عاد السلطان إلى دمشق فأذن للعساكر في الانصراف إلى بلادهم ، وأمر ابن أخيه عمر الملك المظفر أن يمود إلى مصر ، وأقام هو بدمشق ليؤدي فرض الصيام ، وليجل الخيل و يحد الحسام ، وقدم على السلطان خام الخليفة فلبسها ، وألبس أخاه العادل ، وابن عمه ناصر الدين محمد من شيركوه ، ثم خلع خلعته على فاصرالدبن من قرا أرسلان ، صاحب حصن كيفا وآمد التي أطلقها له السلطان. وفيها مات صاحب المغرب ﴿ يوسف من عبد المؤمن من على ﴾ وقام في الملك بعده ولده يعقوب. وفي أواخرها بلغ صلاح الدين أن صاحب الموصل نازل أربل فبعث صاحبها يستصرخ به ، فركب من فوره إليه ، فسار إلى بعلبـك ثم إلى حماه ، فأقام مها أياماً ينتظر وصول العهاد إليه ، وذلك لانه حصـل له ضعف فأقام ببعلبك ، وقد أرسل إليه الفاضل من دمشق طبيباً يقال له أسعد من المطران ، فعالجه مداواة من طب لن حب .

# ﴿ ثم دخلت سنة إحدى وثمانين وخسائة ﴾

استهلت والسلطان مخيم بظاهر حماه ، ثم سار إلى حلب ، ثم خرج منها في صفر قاصدا الموصل فجاء إلى حران فقبض على صاحبها مظفر الدين ، وهو أُخو زين الدين صاحب إربل ، ثم رضى عنه

وأعاده إلى مملكته حتى يتبين خبث طويته ، ثم سار إلى الموصل فتلقاه الملوك من كل ناحية ، وجاء إلى خدمته عماد الدين أبو بكر من قرا أرسلان ، وسار السلطان فنزل على الاسماعيليات قريباً من الموصل ، وجاءه صاحب إر بل نور الدين الذي خضعت له ملوك تلك الناحية ، ثم أرسل صلاح الدين ضياء الدين الشهر زوري إلى الخليفة يعلمه عا عزم عليه من حصارالموصل ، و إنما مقصوده ردهم إلى طاعة الخليفة ، ونصرة الاسلام ، فحاصرها مدة ثم رحل عنها ولم يفتحها ، وسار إلى خلاط واستحوذ عـلى بلدان كثيرة ، وأقالم جمـة ببلاد الجزيرة وديار بكر ، وجرت أمور استقصاها ابن الأثير في كامله ، وصاحب الروضتين ، ثم وقع الصلح بينه و بين المواصلة ، على أن يكونوا من جنده إذا ندبهم لقتال الفرنج، وعلى أن يخطب له وتضرب له السكة ، ففعلوا ذلك في تلك البلاد كلها ، وانقطعت خطبة السلاجقة والازيقية بنلك البلاد كامها ، ثم اتفق مرض السلطان بعد ذلك مرضاً شديدا ، فكان يتجلد ولا يظهر شيئًا من الألم حتى قوى عليه الأمر وتزايد الحال ، حتى وصل إلى حران فخم هنالك من شدة ألمه ، وشاع ذلك في البلاد ، وخاف الناس عليه وأرجف الكفرة والملحدون عوته ، وقصده أخوه العادل من حلب بالأطباء والأدوية ، فوجده في غاية الضعف ، وأشار عليه بأن يوصي ، فقال : ما أبالي وأنا أترك من بعــدى أبا بكر وعمر وعثمان وعليا ـ يعني أخاه العادل وتقي الدين عمر صاحب حماه وهو إذ ذاك نائب مصر ، وهو بها مقيم ، وابنيه العزيز عثمان والأفضل علياً \_ ثم نذر لئن شفاه الله من مرضه هــنا ليصرفن همته كلها إلى قتال الفرنج ، ولا يقاتل بعــد ذلك مسلما ، وليجعل أ كبر همـه فتح بيت المقدس، ولو صرف في سـبيل الله جميع ما عملـكه من الأموال والذخائر، وليقتلن البرنس صاحب الكرك بيـده ، لأنه نقض العهد وتنقص الرسول مُتَطَلِّيَّهُ ، وذلك أنه أخـذ قافلة ذاهبة من مصر إلى الشام ، فأخذ أموالهم وضرب رقامهم ، وهو يقول : أين محمد كم ? دعوه ينصركم ، وكان هذا النذركله باشارة القاضي الفاضل، وهو أرشده إليه وحثه عليه، حتى عقده مع الله عز وجل، فعند ذلك شفاه الله وعافاه من ذلك المرض الذي كان فيه ، كفارة لذنو به ، وجاءت البشارات بذلك من كل ناحية ، فدقت البشائر و زينت البلاد ، وكتب الفاضل من دمشق وهو مقيم بها إلى المظفر عمر أن العافية الناصرية قد استقامت واستفاضت أخبارها، وطلعت بعد الظامة أنوارها، وظهرت بعد الاختفاء آثارها ، و ولت العلة ولله الحمد والمنة ، وطفئت نارها ، وانجلي غبارها ، وخمد شرارها ، وما كانت إلا فلتة و في الله شرها وشنارها ، وعظمية كفي الله الاسلام عارها ، وتوبة امتحن الله مها نفوسنا ، فرأى أقل ما عندها صبرنا ، وما كان الله ليضيع الدعاء وقد أخلصته القلوب ، ولا تتوقف الاجابة و إن سدت طريقها الذنوب، ولا ليخلف وعد فرج وقد أيس الصاحب والمصحوب: نعى زاد فيه الدهر مما \* فأصبح بعد بؤساه نعما

وما صدق النذير به لاني \* رأيت الشمس تطلع والنجوما

وقد استقبل مولانا السلطان الملك الناصر غضة جديدة ، والعزمة ماضية حديدة ، والنشاط إلى الجهاد ، والتو بة لرب العباد ، والجنة مبسوطة البساط ، وقد انقضى الحساب وجزنا الصراط ، وعرضنا نحن على الأهوال التي من خوفها كاد الجمل يلج بسم الخياط . ثم ركب السلطان من حران بعد العافية فدخل حلب ، ثم ركب فدخل دمشق ، وقد تكاملت عافيته ، وقد كان يوماً مشهودا .

وفيها توفى من الأعيان الفقيه مهذب الدين .

﴿ عبد الله من أسعد الموصلي ﴾

مدرس حمص ، وكان بارعا في فنون ، ولا سما في الشعر والأدب ، وقد أثني عليه العماد ، والشيخ شهاب الدين أبو شامة .

﴿ الأمير ناصر الدين محمد من شيركوه ﴾

صاحب حمص والرحبة ، وهو ابن عم صلاح الدين ، و زوج أخته ست الشام بنت أيوب ، توفى بحمص فنقلته زوجته إلى تربتها بالشامية البرانية ، وقبر ، الأوسط بينها و بين أخيها المعظم تو رانشاه صاحب اليمن ، وقد خلف من الأموال والذخائر شيئا كثيرا ، ينيف على ألف ألف دينار توفى يوم عرفة فجأة فولى بعده مملكة حمص ولده أسد الدين شيركوه بأمر صلاح الدين.

﴿ المحمودي بن محمد بن على بن إسماعيل ﴾

ابن عبد الرحيم الشيخ جمال الدين أبو الثناء محمودى بن الصابونى ، كان أحد الأئمة المشهورين ، و إنما يقال له المحمودى لصحبة جده السلطان محمود بن زنكى ، فأكرمه ثم سار إلى مصر فنزلها ، وكان صلاح الدبن يكرمه ، وأوقف عليه وعلى ذريته أرضاً ، فهى لهم إلى الآن .

﴿ الأمير الكبير سعد الدين مسعود ﴾

ابن معين الدين ، كان من كبار الأمراء أيام نور الدين وصلاح الدين ، وهو أخو الست خاتون وحين تزوجها صلاح الدين زوجه بأخته الست ربيعة خاتون بنت أبوب ، التى تنسب إليها المدرسة الصاحبية بسفح قيسون على الحنابلة ، وقد تأخرت مدتها فتوفيت في سنة ثلاث وأربعين وسهائة ، وكانت آخر من بقى من أولاد أبوب لصلبه ، وكانت و فاته بدمشق في جمادى الا خرة من جرح أصابه وهو في حصار ميا فارقين . ﴿ الست خاتون عصمت الدين ﴾

بنت معين الدين ، نائب دمشق ، وأنابك عسا كرها قبل نور الدين كا تقدم ، وقد كانت زوجة نور الدين ثم خلف عليها من بعده صلاح الدين في سنة اثنتين وسبعين وخمسائة ، وكانت من أحسن النساء وأعفهن وأكبرهن صدقة ، وهي واقفة الخاتونية الجوانية بمحلة حجر الذهب ،

وخانقات خاتون ظاهر باب النصر في أول الشرف القبلي على بانياس ، ودفنت بتربتها في سفح قايسون قريباً من قباب السركسية ، و إلى جنبها دار الحديث الأشرفية والاتابكية ، ولها أوقاف كثيرة غير ذلك ، وأما الخاتونية البرانية التي على القنوات بمحلة صنعاء الشام ، و يعرف ذلك المكان التي هي فيه بتل الثعالب ، فهي من إنشاء الست زمرد خاتون بنت جاولي ، وهي أخت الملك دقماق لأمه ، وكانت زوجة زنكي والد نور الدين محود ، صاحب حلب ، وقد ماتت قبل هذا الحين كا تقدمت وفاتها

محمد بن غمر بن محمد الأصبهائي الحافظ الموسوى المديني ، أحد حفاظ الدنيا الرحالين الجوالين الجوالين لله مصنفات عديدة ، وشرح أحاديث كثيرة رحمه الله .

﴿ السهيلي أبو القاسم ﴾

وأبو زيد عبد الرحن بن الخطيب أبي محمد عبد الله بن الخطيب أبي عمر أحمد بن أبي الحسن أصبغ بن حسين بن سعدون بن رضوان بن فتوح \_ هو الداخل إلى الأندلس \_ الخثعمي السهيلي ، حكى القاضي ابن خلكان أنه أملي عليه نسبه كذلك ، قال والسهيلي نسبة إلى قرية بالقرب من مالقة اسمها سهيل ، لأنه لابرى سهيل النجم في شيء من تلك البلاد إلا منها من رأس جبل شاهق عندها ، وهي من قرى المغرب ، ولد السهيلي سنة ثمان وخسائة ، وقرأ القراءات واشتغل وحصل حتى برع وساد أهل زمانه بقوة القريحة وجودة الذهن وحسن التصنيف ، وذلك من فضل الله تعالى ورحمته ، وكان ضربراً مع ذلك ، له الروض الأنف يذكر فيه نكتاً حسنة على السيرة لم يسبق إلى شيء منها أو إلى أكثرها ، وله كتاب الاعلام فيا أبهم في القرآن من الأساء الاعلام ، وكتاب نتائج الفكر ، ومسألة في الفرائض بديعة ، ومسألة في سركون الدجال أعور ، وأشياء فريدة كثيرة بديعة مفيدة ، وله أشعار حسنة ، وكان عفيفاً فقيراً ، وقد حصل له مالكثير في آخر عمر ، كثيرة بديعة مفادة ، وله أشعار حسنة ، وكان عفيفاً فقيراً ، وقد حصل له مالكثير في آخر عمر ، كن صاحب مراكش ، مات يوم الخيس السادس والعشرين من شعبان من هذه السنة ، وله قصيدة كان يدعو الأه مها و رتجي الاجابة فيها وهي :

یامن بری مافی الضمیر و یسمع \* أنت المد لكل ما یتوقع یامن بری مافی الضمیر و یسمع \* أنت المد لكل ما یتوقع یامن برجی الشدائد كلها \* یامن الیه المشتكی والمفزع یامن خزائن رزقه فی قول كن \* امنن فان الخیر عندك أجمع مالی سوی فقری إلیك وسیلة \* فبالافتقار إلیك فقری أدفع مالی سوی قرعی لبابك حیلة \* فلئن رددت فأی باب أقرع ؟ ومن الذی أرجو وأهنف باشمه \* إن كان فضلك عن فقیرك عنع ؟

# حاشا لمجدك أن تقنط عاصياً \* الفضل أجز ل والمواهب أوسع ﴿ ثُم دخلت سنة اثنتين وعمانين وخمسمائة ﴾

فى ثانى ربيع الأول منها كان دخول الناصر دمشق بعد عافيته ، و زار القاضى الفاضل ، واستشاره ، وكان لا يقطع أمراً دونه ، وقر رفى نيابة دمشق ولده الأفضل على ، و نزل أبو بكر العادل عن حلب لصهره زوج ابنته الملك الظاهر غازى بن الناصر ، وأرسل السلطان أخاه العادل صحبة ولده عماد الدين عثمان الملك العزيز على ملك مصر ، ويكون الملك العادل أنابكه ، وله إقطاع كبيرة جداً ، وعزل عن نيابتها تقى الدين عمر ، فعزم على الدخول إلى إفريقية ، فلم يزل الناصر يتلطف به و يترفق له حتى أقبل بجنوده نحوه ، فأكرمه واحترمه وأقطعه حماه و بلاداً كثيرة معها ، وقد كانت له قبل ذلك ، و زاد له على ذلك مدينة ميافارقين ، وامتدحه العاد بقصيدة ذكرها فى الروضتين .

وفيها هادن قومس طراباس السلطان وصالحه وصافاه ، حتى كان يقاتل ماوك الفرنج أشد القتال وسبى منهم النساء والصبيان ، وكاد أن يسلم ولكن صده السلطان فمات على الكفر والطغيان ، وكانت مصالحته من أقوى أسباب النصر على الفرنج ، ومن أشد ما دخل عليهم في دينهم . قال العهاد الكاتب : وأجمع المنجمون على خراب العالم في شعبان ، لأن الكوا كب السبتة تجتمع فيمه في الميزان ، فيكو ن طوفان الربح في سائر البلدان ، وذكر أن ناساً من الجهلة تأهبوا لذلك بحفر مغارات في الجبال ومد خلات وأسراب في الأرض خوفامن ذلك ، قال: فلما كانت تلك الليلة التي أشار وا إليها وأجمع عليها لم يرليلة مثلها في سكونها و ركودها وهدوئها ، وقد ذكر ذلك غير واحد من الناس في سائر أقطار الأرض ، وقد نظم الشعراء في تكذيب المنجمين في هذه الواقعة وغريبها أشعاراً كثيرة حسنة أقطار الأرض ، وقد نظم الشعراء في تكذيب المنجمين في هذه الواقعة وغريبها أشعاراً كثيرة حسنة

: مزق التقويم والزيج فقد بان الخطا \* إنما التقويم والزيج هباء وهوا

قات السبعة إبرام ومنع وعطا \* ومتى ينزلن في الميزان يستولى الموا

ويثور الرمل حتى يمتلي منه الصفا ﴿ ويعم الأرض رَجْفُ وَخُرابِ وَ بَلِّي

ويصير القاع كالقف وكالطود المدا \* وحكمتم فأبي الحاكم إلا ما يشا

ماأتى الشرع ولاجاءت مذا الأنبيا \* فبقيتم ضحكة يضحك منها العلما

حسبكم خزيًا وعاراً مايقول الشعرا ﴿ مَا أَطْمِعُكُمْ فِي الْحُمْكُمُ إِلَّا الْأَمْرِا

ليت إذ لم يحسنوا في الدين طفاما أسا \* فعلى اصطرلاب بطليموس والزيج العفا

وعليه الخزى ما جادت على الأرض السما

وممن توفى فيها من الأعيان.

﴿ أُو محمد عبد الله بن أبي الوحش ﴾

برى بن عبد الجبار بن برى المقدسي ثم المصرى ، أحد أمَّة اللغة والنحو في زمانه ، وكان عليه

تعرض الرسائل بعد ابن بابشاد ، وكان كثير الاطلاع عالما بهذا الشأن ، مطرحًا للتكليف في كلامه ، لا يلتفت ولا يعرج على الاعراب فيه إذا خاطب الناس ، وله التصانيف المفيدة ، توفى وقد جاو ز الثمانين بثلاث سنين رحمه الله تعالى ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

# ﴿ ثُمْ دُحُلت سنة ثلاث وثمانين وحُسمائة ﴾

فها كأنت وقعة حطين التي كانت أمارة وتقدمة و إشارة لفتح بيت المقدس ، واسـ تنقاذه من أيدى الكفرة . قال ابن الأثير: كان أول يوم منهايوم السبت ، وكان يوم النيروز ، وذلك أول سنة الفرس ، واتفق أن ذلك كان أول سنة الروم ، وهو اليوم الذي نزلت فيه الشمس برج الحمل ، وكذلك كان القمر في مرج الحمل أيضاً ، وهذا شيء يبعد وقوع مثله ، و مرز السلطان من دمشق يوم السبت مستهل محرم في جيشه ، فسار إلى رأس الماء فنزل ولده الأفضل هناك في طائفة من الجيش وتقدم السلطان ببقية الجيش إلى بصرى فخيم على قصر أبي سلام، ينتظر قدوم الحجاج، وفيهم أخته ست الشام وابنها حسام الدين محمد بن عمر بن لاشين ، ليسلموا من معرة برنس الكرك ، فلما جاز الحجيج سالمين سار السلطان فنزل على الكرك وقطع ما حوله من الأشـجار ، و رعى الزرع وأكلوا الثمار ، وجاءت العساكر المصرية وتوافت الجيوش المشرقية ، فنزلوا عند ابن السلطان على رأس المـاء، و بعث الأفضـل سرية نحو بلاد الفرنج فقتلت وغنمت وسـلمت و رجعت ، فبشر عقدمات الفتح والنصر ، وجاء السلطان بجحافله فالتفت عليه جميع العساكر ، فرتب الجيوش وسار قاصداً بلاد الساحل، وكان جملة من معه من المقاتلة اثني عشر ألفا غير المتطوعة ، فتسامعت الفرنج بقدومه فاجتمعوا كلهم وتصالحوا فما بينهم ، وصالح قومس طرا بلس و برنس الكرك الفاجر ، وجاءوا بحدهم وحديدهم واستصحبوا معهم صليب الصلبوت يحمله منهم عباد الطاغوت ، وضلال الناسوت ، فى خاتى لايملم عدتهم إلا الله عز وجل ، يقال كانوا خمسين ألفا وقيل ثلاثا وستين ألفا ، وقد خوفهم صاحب طرابلس من المسلمين فاعترض عليه البرنس صاحب الكرك فقال له لا أشك أنك تحب المسلمين وتخوفنا كثرتهم ، وسترى غب ما أقول لك ، فتقدموا نحو المسلمين وأقبل السلطان ففتح طبرية وتقوى بما فيها من الأطعمة والأمتعة وغير ذلك ، وتحصنت منه القلعــة فلم يعبأ بها ، وحاز إ البحيرة في حوزته ومنع الله الكفرة أن يصلوا منها إلى قطرة ، حتى صاروا في عطش عظم ، فبرز السلطان إلى سطح الجبل الغربي من طبرية عند قرية يقال لها حطين ، التي يقال إن فها قبر شعيب عليه الصلاة والسلام، وجاء المدو المخذول، وكان فمهم صاحب عكا وكفرنكا وصاحب الناصرة وصاحب صورو غيرذلك من جميع ملوكهم ، فتواجه الفريقان وتقابل الجيشان ، وأسفر وجه الاعمان واغير وأقتم وأظلم وجه الكفر والطغيان، ودارت دائرة السوء على عبدة الصلبان، وذلك عشية نوم الجمعة ، فبات الناس على مصافهم وأصبح صباح يوم السبت الذي كان يوماً عسيراً على أهل الأحد وذلك لحس بقين من ربيع الآخر ، فطلعت الشمس على وجوه الفر عج واشتد الحر وقوى بهم العطش، وكان تحت أقدام خيولهم حشيش قد صار هشيا ، وكان ذلك عليهم مشئوماً ، فأم السلطان النفاطة أن يرموه بالنفط، فرموه فتأجج ناراً تحت سنابك خيولهم ، فاجتمع عليهم حر الشمس وحر العطش وحرالنار وحرالسلاح وحر رشق النبال ، وتبارز الشجعان ، ثم أم السلطان بالنكبير والحملة الصادقة فعاوا وكان النصر من الله عز وجل ، فمنحهم الله أكتافهم فقتل منهم ثلاثون ألفا في ذلك اليوم ، وأسر ثلاثون ألفا من شجعانهم وفرسانهم ، وكان في جلة من أسر جميع ماوكهم سوى قومس طرابلس فأنه انهزم في أول المركة ، واستلهم السلطان صليبهم الأعظم ، وهوالذين يزعمون أنه صلب عليه المصاوب ، وقد غلفوه بالذهب واللآلئ والجواهر النفيسة ، ولم يسم بمثلهذا اليوم في عز الاسلام وأهله ، وحتى ذكر أن بعض الفلاحين رآه بعضهم يقود نيفاً وثلاثين أسيراً من الفرنج ، قد ر بطهم بطنب خيمة ، و وباع بعضهم أسيراً بنعل ليلبسها في رجله ، وجرت أ ورلم يسمع عثلها إلا في زمن الصحابة والتابهين ، فلله الحد دائماً كثيراً بليباً مهاركا.

فلما تمت هـنه الوقعة و وضعت الحرب أو زارها أم السلطان بفرب مخيم عظيم ، وجلس فيه على سرير المملكة وعن يمينه أسرة وعن يساره مثلها ، وجيء بالأساري بتنادي بقيودها ، فأمي بضرب أعناق جماعة من مقدمي الداوية ـ والأساري بين يديه ـ صبراً ، ولم يترك أحداً منهم بن كان يذكر الناس عنه شراً ، ثم جيء بماوكهم فأجلسوا عن يمينه ويساره على مراتبهم ، فأجلس ملكهم الكبير عن يمينه ، وأجلس أرياط برنس الكرك و بقيتهم عن شاله ، ثم جيء إلى السلطان بشراب من الجلاب مثلوجاً ، فشرب ثم ناول الملك فشرب ، ثم ناول أرياط صاحب الكرك فقضب السلطان وقال له : إنما ناولتك ولم آذن لك أن تسقيه ، هذا لا عهد له عندي ، ثم تحول السلطان إلى خيمة داخل تلك الخيمة واسندعي بارياط صاحب الكرك ، فلما أوقف بين يديه قام إليه بالسيف ودعاه وأرسل بأسه إلى الملوك وهي في الخيمة ، وقال أنوب عن رسول الله مين يديه قام إليه بالسيف ودعاه وأرسل بأسه إلى الملوك وهي في الخيمة ، وقال : إن هذا تعرض لسب وسدول الله ويتالي من هذين وأرسل بأسه إلى الملوك وهي في الخيمة ، وقال : إن هذا تعرض لسب وسدول الله ويتالي المهين من هذين السلطان جميع من كان من الأساري من الداوية والأستثارية صديراً وأراح السلمين من هذين المنا ، والأساري كذلك كانوا ثلاثين ألغا ، وكان جدلة جيشهم ثلاثة وستين ألغا ، وكان من سلم مع ألغا ، والأساري كذلك كانوا ثلاثين ألغا ، وكان جدلة جيشهم ثلاثة وستين ألغا ، وكان من سلم مع قلم م وهرب أ كثرهم جرحي فاتوا ببلاده ، ومن مات كذلك قومس طرابلس ، فانه النهزم جرحي فاتوا ببلاده ، ومن مات كذلك قومس طرابلس ، وفانه النهزم جرحي فاتوا بالدهم ، ومن مات كذلك قومس طرابلس ، وفانه النهزم جرعي فأته المهرب أعيان الفرنج ومن لم يقتل من رؤسهم ، وبصليب فات المدين والمسلب فات السلمان برؤس أعيان الفرنج ومن لم يقتل من رؤسهم ، وبصله با بسلم با بعد مرجعه ، ثم أرسل السلطان برؤس أعيان الفرنج ومن لم يقتل من رؤسهم ، وبصله با بعد مرجعه ، ثم أرسل السلطان برؤس أعيان الفرنج ومن لم يقتل من ورقسهم ، وبصله با بعد مرجعه ، ثم أرسل السلطان برؤس أعيان الفرع ومن ما في الميد بالميال التعلي الميال السلام الميالة الميالة

الصلبوت صحبة القاضى ابن أبي عصرون إلى دمشق ليودعوا في قلعتها ، فدخل بالصليب منكوساً وكان يوما مشهوداً.

أم سار السلطان إلى قلعة طبرية فأخفه الموقد كانت طبرية تقاسم بلاد حوران والبلقاء وما حولها من الجولان وتلك الأراضي كلها بالنصف الأولاح الله المسلطان إلى حطين فزار قبر شعيب المرافع منه إلى أقليم الأردن افتسلم تلك البلاد كلها اوهى قرى كثيرة كبار وصغار الم سار إلى عكا فنزل عليها يوم الأر بعاء سلخ ربيع الآخر افقنت والمنتجا صلحا يوم الجعة المؤخذ ما كان بها من حواصل الملوك وأموالهم وذخارهم ومتاجر وغيرها واستنقد من كان بها من أسرى المسلمين فوجد فيها أربعة آلاف أسير اففرج الله عنهم وأمر باقامة الجعة بها وكانت أول جمعة أقيمت بالساحل بعد أخذه الفرنج انحوا من سبعين سنة الم عم سار منها إلى سائرا نحو غزة وعسقلان ونابلس و بيسان وأراضي الغور الخواها من المقاتلة والملوك الم رجع المنا أخيه حسام الدين عمر بن محد بن لا شين الهوران الغور المنتجها وكان جملة ما افتتحه السلطان في المنا المدة القريبة خسين بلدا كبارا كل بلد له مقاتلة وقلعة ومنعة المؤمن الجيش والمسلمون من هذه الأماكن شيئا كثيرا الموسوا خلقا المنا المنا كثيرا الموسوا خلقا المنا المنا كثيرا المساحون من ها الأماكن شيئا كثيرا الموسوا خلقا المنا المقاتلة وقلعة ومنعة المن شيئا كثيرا المساحون من هذه الأماكن شيئا كثيرا المنوا خلقا المنا المنا المنا المنا كن شيئا كثيرا المساحون المنا المنا المنا المنا كن شيئا كثيرا المساحون المنا المنا المنا كن شيئا كثيرا المنا المنا المنا المنا المنا كن شيئا كثيرا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا كن شيئا كثيرا المنا ا

ثم إن السلطان أمر جيوشه أن ترتع في هذه الاماكن مدة شهور ليستر يحوا وتحمو أنفسهم وخيولهم لفتح بيت المقدس، وطار في الناس أن السلطان عزم على فتح بيت المقدس، فقصده العلماء والصالحون تطوعا، وجاؤا إليه، ووصل أخوه العادل بعد وقعة حطين وفتح عكا ففتح بنفسه حصونا كثيرة، فاجتمع من عبّاد الله ومن الجيوش شيء كثير جدا، فعند ذلك قصد السلطان القدس بمن معه كا سيأتي. وقد امتدحه الشعراء بسبب وقعة حطين فقالوا وأكثروا، وكتب إليه القاضي الفاضل من دمشق وهو مقيم بها لمرض اعثراه سد لهن المولى أن الله أقام به الدين، وكتب الماوك هذه الخدمة والرؤس لم ترفع من سجودها، والدموع لم تحسح من خدودها، وكلا ذكر الماوك أن البيع تعود مساجد، والمكان الذي كان يقال فيه إن الله ثالث ثلاثة يقال فيه اليوم إنه الواحد، جدد لله شكرا تارة يفيض من لسانه، وتارة يفيض من جفنه سرورا بتوحيد الله، تعالى الملك الحق المبين، وأن ينظر ون المولى وكل من أراد أن يدخل الحام بعمشق قد عزم على دخول حمام طبرية.

تلك المكارم لاقعبان من لبن \* وذلك السيف لا سيف ابن ذى يزن مُ قال: وللا لسنة بعد في هذا الفتح تسبيح طويل وقول جميل جليل ».

#### ﴿ ذ كر فتح بيت المقدس في هذه السنة ﴾

« واستنقاذه من أيدى النصاري بعد أن استحوذوا عليه مدة ثنتين وتسعين سنة » لما افتتح السلطان تلك الأماكن المذكورة فما تقدم ، أمر العساكر فاجتمعت ثم سار نحو بيت المقدس ، فنزل غربي بيت المقدس في الخامس عشر من رجب من هذه السنة \_ أعني سنة ثلاث وثمانين وخسمائة \_ فوجــ البلد قد حصنت غاية التحصين ، وكانوا ستين ألف مقاتل ، دو ن بيت المقدس أو يزيدون ، وكان صاحب القدس يومئذ رجلا يقال له بالبان بن بازران ، ومعه من سلم من وقعة حطين يوم التقي الجمعان ، من الداوية والاستثارية أتباع الشيطان ، وعبدة الصلبان ، فأقام السلطان عنزله المذكور خسة أيام ، وسلم إلى كل طائفة من الجيش ناحية من السور وأبراجه ، ثم تحول السلطان إلى ناحية الشام لأنه رآها أوسع للمجال ، والجلد والنزال ، وقاتل الفرنج دون البلد قتالا هائلا ، و بذلوا أنفسهم وأموالهم في نصرة دينهم وهامتهم ، واستشهد في الحصار بعض أمراء المسلمين ، فحنق عند ذلك كثير من الأمراء والصالحين ، واجتهدوا في القتال ونصب المناجنيق والعرادات على البلد ، وغنت السيوف والرماح الخطيات ، والعيون تنظر إلى الصلبان منصوبة فوق الجدران ، وفوق قية الصخرة صليب كبير ، فزاد ذلك أهل الاعان حنقا وشدة التشمير ، وكان ذلك وماً عسيراً على الكافرين غير يسير ، فبادرالسلطان بأصحابه إلى الزاوية الشرقية الشمالية من السور فنقمها وعلقها وحشاها وأحرقها ، فسقط ذلك الجانب وخر البرج برمت مفاذا هو واجب ، فلما شاهد الفرنج ذلك الحادث الفظيم ، والخطب المؤلم الوجيع ، قصد أكارهم السلطان وتشفعوا إليه أن يعطمهم الأمان ، فامتنع من ذلك وقال : لا أفتحها إلا عنوة ، كما افتتحتموها أنتم عنوة ، ولاأترك بها أحدا من النصارى إلا قتلته كا قتلتم أنتم من كان مها من المسلمين ، فطلب صاحما بالبان بن بازران الأمان ليحضر عنده فأمنه ، فلما حضر ترقق للسلطان وذل ذلا عظما ، وتشفع إليه بكل ما أمكنه فلم يجبه إلى الأمان لهـم ، فقالوا إن لم تعطنا الأمان رجعنا فقتلنا كل أسير بأيدينا \_ وكانوا قريبا من أر بعمة آلاف \_ وقتلنا ذرارينا وأولادنا ونساءنا، وخر بنا الدور والأما كن الحسنة، وأحرقنا المتاع وأتلفتا ما بأيدينا من الأموال ، وهدمنا قبة الصخرة وحرقنا ما نقدر عليه ، ولانبقي ممكنا في إتلاف ما نقدر عليه ، و بعد ذلك نخرج فنقاتل قتال الموت ، ولا خير في حياتنا بعد ذلك ، فلا يقتل واحد مناحتي يقتل أعدادا منكم ، فماذا ترتجى بعد هذا من الخير ?

فلما سمع السلطان ذلك أجاب إلى الصلح وأناب ، عملى أن يبذل كل رجل منهم عن نفسه عشرة دنانير ، وعن المرأة خسة دنانير ، وعن كل صغير وصغيرة دينارين ، ومن عجز عن ذلك كان أسيراً للسلمين ، وأنهم يتحولون منها إلى مأمنهم

وهى مدينة صور. فكتب الصاح بذلك ، وأن من لم يبذل ما شرط عليه إلى أر بعين يوماً فهو أسير ، فكان جملة من أسر بهذا الشرط ستة عشر ألف أسير من رجال ونساء و ولدان ، ودخل السلطان والمسلمون البلد يوم الجمعة قبل وقت الصلاة بقليه ل ، وذلك يوم السابع والعشرين من رجب ، قال العماد : وهى ليلة الاسراء برسول الله عليه في من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى . قال أبو شامة : وهو أحد الأقوال في الاسراء ، ولم يتفق للمسلمين صلاة الجمعة يومشذ خلافا لمن زعم أنها أقيمت يومئذ ، وأن السلطان خطب بنفسه بالسواد ، والصحيح أن الجمعة لم يتمكنوا من إقامتها يومئذ لضيق يومئذ ، و إنما أقيمت في الجمعة المقبلة ، وكان الخطيب محيى الدين بن محمد بن على القرشي ابن الزكى الوقت ، و إنما أقيمت في الجمعة المقبلة ، وكان الخطيب محيى الدين بن محمد بن على القرشي ابن الزكى الميأني قريباً .

ولكن نظفوا المسجد الأقصى مماكان فيه من الصلبان والرهبان والخنازير، وخربت دور الداوية وكانوا قد بنوها غربي الحراب الكبير، وانخذوا المحراب مشتاً لعنهم الله، فنظف من ذلك كله، وأعيد إلى ماكان عليه في الأيام الاسلامية، وغسلت الصخرة بالماء الطاهر، وأعيد غسلها ماء الورد والمسك الفاخر، وأبرزت للناظرين، وقد كانت مستورة مخبوءة عن الزائرين، ووضع الصليب عن قبتها، وعادت إلى حرمتها، وقد، كان الفرنج قلعوا منها قطعاً فباعوها من أهل البحور الجوانية بزنها ذهباً، فتعذر استعادة ما قطع منها.

ثم قبض من الفرنج ما كانوا بذلوه عن أنفسهم من الأموال ، وأطلق السلطان خلقا منهم بنات الملوك بمن معهن من النساء والصبيان والرجال ، و وقعت المسامحة في كثير منهم ، وشفع في أناس كثير فعفا عنهم ، وفرق السلطان جميع ما قبض منهم من الذهب في العسكر ، ولم يأخذ منه شيئا مما يقتني و يدخر ، وكان رحمه الله حلما كر عا مقداماً شجاعا رحما .

﴿ ذَكُمْ أُولَ جَمَّةً أُقيمت ببيت المقدس بعد فتحه في الدولة الصلاحية ﴾

لما تطهر بيت المقدس مماكان فيه من الصلبان والنواقيس والرهبان والقساقس ، ودخله أهل الاعمان ، ونودى بالأذان وقرئ القرآن ، ووحد الرحن ، كان أول جمعة أقيمت في اليوم الرابع من شعبان ، بعد يوم الفتح بثمان ، فنصب المنبر إلى جانب المحراب ، و بسطت البسط وعلقت القناديل وتلى التنزيل ، وجاء الحق و بطلت الأباطيل ، وصفت السجادات وكثرت السجدات ، وتنوعت العبادات ، وارتفعت الدعوات ، ونزلت البركات ، وانجات الكربات ، وأقيمت الصلوات ، وأذن العبادات ، وخرس القسيسون ، و زال البوس وطابت النفوس ، وأقبلت السعود وأدبرت النحوس ، المؤذنون ، وخرس القسيسون ، و زال البوس وطابت النفوس ، وأقبلت السعود وأدبرت النحوس ، والقائم وعبد الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولدولم يكن له كفوا أحد ، وكبره الراكع والساجد ، والقائم والقاعد ، وامنلاً الجامع وسالت لرقة القلوب المدامع ، ولما أذن المؤذنون للصلاة قبل الزوال كادت

القاوب تطير من الفرح فى ذلك الحال ، ولم يكن عين خطيب فبر زمن السلطان المرسوم الصلاحى وهو فى قبة الصخرة أن يكون القاضى محيى الدين بن الزكى اليوم خطيباً ، فلبس الخلمة السوداء وخطب للناس خطبة سنية فصيحة بليغة ، ذكر فيها شرف البيت المقدس ، وما ورد فيه من الفضائل والترغيبات ، وما فيه من الدلائل والأمارات . وقد أورد الشيخ أبو شامة الخطبة فى الروضتين بطولها وكان أول ما قال (فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين) .

مم أورد تحميدات القرآن كاما، ثم قال: «الحمد لله معز الاسلام بنصره، ومذل الشرك بقهره، ومصرف الأمو و بأمره، ومزيد النعم بشكره، ومستدرج الكافرين بمكره، الذي قدر الأيام دولا بعدله وحمل الماقبة للمتقين بفضله، وأفاض على العباد من طله وهطله، [الذي] أظهر دينه على الدين كله، القاهر فوق عباده فلا عانع، والظاهر على خليقته فلا ينازع، والآمر بما يشاء فلا يراجع، والحاكم بما يريد فلا يدافع، أحده على إظفاره و إظهاره، و إعزازه لأوليائه ونصرة أنصاره، والحاكم بما يريد فلا يدافع، أحده على إظفاره وإظهاره، و إعزازه لأوليائه ونصرة أنصاره، ومطهر بيت المقدس من أدناس الشرك وأوضاره، حمد من استشعر الحمد باطن سره وظاهر أجهاره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الأحد الصمد، الذي لم يلد و لم يولد، و لم يكن له كفوا أحد، شهادة من طهر بالتوحيد قلبه، وأرضى به ربه، وأشهد أن محمداً عبده و رسوله رافع الشكر وداحض الشرك، و رافض الافك، الذي أسرى به من المسجد الحرام إلى هذا المسجد الأقصى، وداحض الشرك، و رافض الافك، الذي أسرى به من المسجد الحرام إلى هذا المسجد الأقصى، وعرج به منه إلى السموات العلى، إلى سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، ما زاغ البصر وما طغى، ويشيلية وعلى المسلموات العلى، إلى سدرة المنتهى عندها جنة المأوى عمر بن الخطاب أول من وعرج به منه إلى السموات العلى، إلى الابمان، وعلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أول من وعلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أول من وعلى أمير المؤمنين على بن أبى طالب مز لزل الشرك، ومكسر الأصنام، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم باحسان».

ثم ذكر الموعظة وهي مشتملة على تغبيط الحاضرين عايسره الله على أيديهم من فتح بيت المقدس الذي من شأنه كذا وكذا افذكر فضائله ومآثره وأنه أول القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الاتشد الرحال بعد المسجدين إلا إليه الإيه ولا تعقد الخناصر بعد الموطنين إلا عليه واليه أسرى برسول الله وسيلينية من المسجد الحرام وصلى فيه بالأنبياء والرسل الكرام اومنه كان المعراج إلى السموات اثم عاد إليه ثم سار منه إلى المسجد الحرام على البراق اوهو أرض المحشر والمنشر يوم التلاق اوهو مقر الأنبياء ومقصد الأولياء القد أسس على التقوى من أول يوم . قلت : ويقال إن أول من أسسه يعقوب عليه السلام بعد أن بني الخليل المسجد الحرام بأر بعين قلت : ويقال إن أول من أسسه يعقوب عليه السلام بعد أن بني الخليل المسجد الحرام بأر بعين

سنة ، كا جاء في الصحيحين ، ثم جـدد بناءه سلمان بن داود علمهما السلام ، كا ثبت فيه الحديث

بالمسند والسنن ، وصحيح ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم ، وسأل سليان عليه السلام الله عند فراغه منه خلالا ثلاثا ، حكما يصادف حكمه ، وملكا لا ينبغي لأحد من بعده ، وأنه لا يأتي أحد هذا المسجد لا ينهزه إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنو به كيوم و لدته أمه .

ثم ذكر تمام الخطبتين، ثم دعاللخليفة الناصر العباسي، ثم دعاللسلطان الناصر صلاح الدين. و بعد الصلاة جلس الشيخ زين الدين أبو الحسن بن على نجا المصرى على كرسى الوعظ باذن السلطان، فوعظ الناس، واستمر القاضى ابن الزكى يخطب بالناس فى أيام الجمع أر بع جمعات، ثم قرر السلطان لقدس خطيباً مستقرا، وأرسل إلى حلب فاستحضر المنبر الذي كان الملك العادل نور الدين الشهيد قد استعمله لبيت المقدس، وقد كان يؤمل أن يكون فتحه على يديه، فما كان إلا على يدى بعض أتباعه صلاح الدين بعد وفاته

قال أبو شامة في الروضتين: وقد تكلم شيخنا أبو الحسن على بن محمد السخاوى في تفسيره الاول فقال: وقع في تفسير أبي الحكم الأندلسي \_ يعني ابن برجان \_ في أول سورة الروم أخبار عن فتح بيت المقدس، وأنه ينزع من أيدى النصارى سنة ثلاث وثمانين وخمسائة. قال السخاوى: ولم أره أخذ ذلك من علم الحروف، وإنما أخذه فيا زعم من قوله (آلم غلبت الروم في أدنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين) فبنى الأمر على التاريخ كا يفعل المنجمون، فذكر أنهم يغلبون في سنة كذا كذا ، على ما تقتضيه دوائر التقدير، ثم قال: يغلبون في سنة كذا وكذا ، ويُغلبون في سنة كذا كذا ، على ما تقتضيه دوائر التقدير، ثم قال: وهذه نجابة وافقت إصابة ، إن صح ، قال ذلك قبل وقوعه ، وكان في كتابه قبل حدوثه ، قال: وقد هـذا من قبيل علم الحروف ، ولا من باب الكرامات والمكاشفات ، ولاينال في حساب ، قال: وقد ذكر في تفسير سورة القدر أنه لو علم الوقت الذي نزل فيه القرآن لعلم الوقت الذي يرفع فيه .

قلت: ابن برجان ذكر هذا في تفسيره في حدود سنة ثنتين وعشرين وخسمائة ، ويقال إن الملك نور الدين أوقف على ذلك فطمع أن يعيش إلى سنة ثلاث وثمانين وخسمائة ، لأن مولده في سنة إحدى عشر وخسمائة ، قتهيأ لأسباب ذلك حتى إنه أعد منبراً عظما لبيت المقدس إذا فتحه والله أعلم. وأما الصخرة المعظمة فان السلطان أزال ما حولها مر المنكرات والصور والصلبان ، وطهرها بعد ما كانت جيفة ، وأظهرها بعد ما كانت خفية مستورة غير مرئية ، وأمر الفقيه عيسى الهكارى أن يعمل حولها شبابيك من حديد ، ورتب لها إماماً راتبا ، وقف عليه رزقا جيدا ، وكذلك إمام الأقصى ، وعمل الشافعية مدرسة يقال لها الصلاحية والناصرية أيضاً ، وكان موضعها كنيسة على قبر حنة أم مريم ، ووقف على الصوفية رباطاكان للبترك إلى جنب القمامة، وأجرى على الفقهاء والفقراء الجوامك ، وأرصد الختم والربعات في أرجاء المسجد الأقصى والصخرة ، ليقرأ فيها المقيمون والزائرون

وتنافس بنوا أبوب فيا يفعلونه ببيت المقدس وغيره من الخيرات إلى كل أحده وعزم السلطان على هدم القامة وأن يجعلها دكا لتنحسم مادة النصارى من بيت المقدس وفقيل [له] إنهم لايتركون الحج إلى هذه البقعة ولو كانت قاعا صفصفا وقد فتح هذه البلد قبلك أمير المؤمنين عمر من الخطاب وترك هذه البكنيسة بأيديهم ولك في ذلك أسوة . فأعرض عنها وتركها على حالتها تأسيا بعمر رضى الله عنه ولم يترك من النصارى وبينها وهدم الله عنه و ولم يترك من النصارى وبينها وهدم المقابر التي كانت لهم عند باب الرحة و وعفا آثارها وهدم ما كان هناك من القباب .

وأما أسارى المسلمين الذين كانوا بالقدس فانه أطلقهم جميعهم ، وأحسن إليهم ، وأطلق لهم إعطاءات سنية ، وكساهم وانطلق كل منهم إلى وطنه : وعاد إلى أهله ومسكنه ، فلله الحمد على نعمه ومننه

# فصل

فلما فرغ السلطان صلاح الدين من القدس الشريف انفصل عنها في الخامس والعشرين من شعبان قاصدا مدينة صور بالساحل ، وكان فتحها قد تأخر ، وقد استحوذ علمها بعد وقعة حطين رجل من تجار الفريج يقال له المركيس ، فحصنها وضبط أمرها وحفر حولها خندقا من البحر إلى البحر ، فجاء السلطان فحاصرها مدة ، ودعا بالأسطول من الديار المصرية في البحر ، فأحاط مها برا و بحرا ، فعدت الفرنج في بعض الليالي عـلى خس شوائي من أسطول المسلمين فملكتها ، فأصبح المسلمون واجمين حزنا وتأسفا، وقد دخل علمهم فصل البرد وقلت الأزواد، وكثرت الجراحات وكلَّ الأمراء من المحاصرات ، فسألوا السلطان أن ينصرف مهم إلى دمشق حتى يستر يحوا ثم يعودوا إليها بعدهذا الحين ، فأجابهم إلى ذلك على تمنع منه ، ثم توجه مهم نحو دمشق واجتاز في طريقه على عكا ، وتفرقت العساكر إلى بلادها . وأما السلطان فانه لمــا وصل إلى عكا نزل بقلمتها وأسكن ولده الافضــل برج الداوية ، وولى نيابتها عز الدين حردبيل ، وقد أشار بعضهم على السلطان بتخريب مدينة عكا خوفًا من عود الفرنج إلها ، فكاد ولم يفعل وليته فعل ، بل وكل بعمارتها وتجديد محاسنها مهاء الدين قراقوش النقوى ، و وقف دار الاستثنارية بصفين على الفقهاء والفقراء ، وجمّل دار الأسقف مارستانا و وقف على ذلك كله أوقافا دارة ، وولى نظر ذلك إلى قاضها جمال الدين ابن الشيخ أبى النجيب. ولما فرغ من هذه الأشياء عاد إلى دمشق مؤيدا منصوراً ، وأرسل إليه الملوك بالتهاني والتحف والهدايا من سائر الأقطار والائمصار ، وكتب الخليفة إلى السلطان يعتب عليه في أشياء ، منها أنه بعث إليه في بشارة الفتح بوقعة حطين شابا بغداديا كان وضيعاً عندهم ، لا قدر له ولا قيمة ، وأرسل بفنح القدس مع نجاب ، ولقب نفسه بالناصر مضاهاة للخليفة . فتلقى ذلك بالبشر واللطف والسمع

والطاعة ، وأرسل يعتـ نر مما وقع . وقال : الحرب كانت شغلته عن التر وى فى كثير من ذلك ، وأما لقبه بالناصر فهو من أيام الخليفة المستضىء ، ومع هـ نا فههما لقبنى أمير المؤمنين فلا أعدل عنه ، وتأدب مع الخليفة غاية الأدب مع غناه عنه .

وفيها كانت وقعة عظيمة ببلاد الهند بين الملك شهاب الدين الغورى صاحب غزنة ، وبين ملك الهند الكبير ، فأقبلت الهنود في عدد كثير من الجنود ، ومعهم أربعة عشر فيلا ، فالنقوا واقتناوا قتالا شديدا ، فانهزمت ميمنة المسلمين وميسرتهم ، وقيل للملك أنج بنفسك ، فما زاده ذلك إلا إقداماً ، فحمل على الفيلة فجرح بعضها وجرح الفيل لا يندمل وفرماه بعض الفيالة بحر بة في ساعده فخرجت من الجانب الآخر فخرصر يعاً ، فحملت عليه الهنود ليأخذوه فجاحف عنه أصحابه فاقتناوا عنده قتالا شديدا ، وجرت حرب عظيمة لم يسمع بمثلها بموقف ، فغلب المسلمون الهنود وخلصوا صاحبهم وحملوه على كواهلهم في محفة عشرين فرسخاً ، وقد نزفه الدم ، فلما تراجع إليه جيشه وخلصوا صاحبهم وحملوه على كواهلهم في محفة عشرين فرسخاً ، وقد نزفه الدم ، فلما تراجع إليه جيشه أخذ في تأنيب الأمراء ، وحلف ليأ كان كل أمير عليق فرسه ، وما أدخلهم غزنة إلا مشاة .

وفيها ولدت امرأة من سواد بغداد بنتاً لها أسنان . وفيها قتل الخليفة الناصر أستاذ داره أبا الفضل بن الصاحب ، وكان قد استحوذ على الأمور ولم يبق للخليفة معه كلة تطاع ، ومع هذا كان عفيفاً عن الأموال ، جيد السيرة ، فأخذ الخليفة منه شيئاً كثيراً من الحواصل والأموال . وفيها استو زر الخليفة أبا المظفر جلال الدين ، ومشى أهل الدولة في ركابه حتى قاضى القضاة ابن الدامغاني وقد كان ابن يونس هذا شاهداً عند القاضى ، وكان يقول وهو يمشى في ركابه لعن الله طول العمر ، فات القاضى في آخر هذه السنة .

وفيها توفي من الأعيان . ﴿ الشيخ عبد المغيث بن زهير الحربي ﴾

كان من صلحاء الحنابلة ، وكان يزار ، وله مصنف في فضل يزيد بن معاوية ، أتى فيه بالغرائب والعجائب ، وقد رد عليه أبو الفرج ابن الجوزى فأجاد وأصاب ، ومن أحسن ما اتفق لعبد المغيث هذا أن بعض الخلفاء \_ وأظنه الناصر \_ جاء ، زائراً مستخفياً ، فعرفه الشيخ عبد المغيث ولم يعلمه بأنه قد عرفه ، فسأله الخليفة عن يزيد أيلعن أم لا ? فقال لا أسوغ لعنه لأنى لو فتحت هذا الباب لأ فضى الناس إلى لعن خليفتنا . فقال الخليفة : ولم ؟ قال : لأنه يفعل أشياء منكرة كثيرة ، منها كذا وكذا ، ثم شرع يعدد على الخليفة أفعاله القبيحة ، وما يقع منه من المنكر لينزجر عنها ، فتركه الخليفة وخرج من عنده وقد أثر كلامه فيه ، وانتفع به . مات في المحرم من هذه السنة . وفيها توفي الشيخ

العابد الناسك ، أحد الزهاد ، وذوى المكرامات ، وكان مقامه بجزيرة ابن عمر . قال ابن الأثير

فى الكامل: ولم أر مثله فى حسن خلقه وسمته وكراماته وعبادته.

﴿ الأَمير شمس الدين محمد بن عبد الملك بن مقدم ﴾

أحد نواب صلاح الدين ، لما افتتح الناصر بيت المقدس أحرم جماعة في زمن الحج منه إلى المسجد الحرام ، وكان ابن مقدم أمير الحاج في تلك السنة ، فلما وقف بعرفة ضرب الدبادب ونشر الألوية ، وأظهر عز السلطان صلاح الدين وعظمته ، فغضبطاشتكين أميرالحاج من جهة الخليفة ، فزجره عن ذلك فلم يسمع ، فاقتتلا فجرح ابن مقدم ومات في اليوم الثاني بمني ، ودفن هنالك ، وجرت خطوب كثيرة ، وليم طاشتكين على ما فعل ، وخاف معرة ذلك من جهة صلاح الدين والخليفة ، وعزله الخليفة عن منصبه .

ابن عبد الله سبط بن التعاويذي الشاعر ، ثم أضر في آخر عمره وجاز الستين توفى في شوال ﴿ نصر بن فتيان بن مطر ﴾

الفقيه الحنبلى المعروف بابن المنى ، كان زاهدا عابدا ، مولده سنة إحدى وخمسائة ، وممن تفقه عليه من المشاهير الشيخ موفق الدين بن قدامة ، والحافظ عبد الغنى ، ومحمد بن خلف بن راجح ، والناصر عبد الرحمن بن المنجم بن عبد الوهاب ، وعبد الرزاق بن الشيخ عبد القادر الجيلى وغيرهم توفى خامس رمضان . وفيها توفى قاضى القضاة .

﴿ أبو الحسن الدامغاني ببغداد ﴾

وقد حكم فى أيام المقتفى ثم المستنجد ثم عزل وأعيد فى أيام المستضىء ، وحكم للناصر حتى توفى فى هذه السنة للله المستنجد ثم دخلت سنة أربع وثمانين وخسمائة ﴾

فى محرمها حاصر السلطان صلاح الدين حصن كوكب فرآه منيعاً صعباً ، فوكل به الأمير قا عاز البجمى فى خسمائة فارس يضيقون على م المسالك ، وكذلك وكل لصفت [ الصغد ] وكانت اللداوية خسمائة فارس معطفر لبك الجامدار يمنعون الميرة والنقاوى أن تصل إليهم ، و بعث إلى الكرك الشو بك يضيقون على أهلها و يحاصر ونهم ، ليفرغ من أمو ره لقتال هذه الأماكن ، ولما رجع السلطان من هده الغزوة إلى دمشق وجد الصغى بن الفايض وكيل الخزانة قد بنى له دارا بالقلمة هائلة مطلة على الشرف القبلي ، فغضب عليه وعزله وقال : إنالم نخلق المقام بدمشق ولا بغيرها من البلاد ، و إنما خلقنا لعبادة الله عز وجل والجهاد في سبيله ، وهذا الذي عملته مما يثبط النفوس و يقمدها عما خلقت له . لعبادة الله عز وجل والجهاد في سبيله ، وهذا الذي عملته وأهل الفضل ، و زار القاضي الفاضل في بستانه وجلس السلطان بدار العدل فحضرت عنده القضاة وأهل الفضل ، و زار القاضي الفاضل في المستقبل على الشرف في جوسق ابن الفراش ، وحكى له ماجرى من الأمور ، واستشاره فيا يفعل في المستقبل من المهمات والغزوات ، ثم خرج من دمشق فسلك على بيوس وقصد البقاع ، وسار إلى حمص وحماه من المهمات والغزوات ، ثم خرج من دمشق فسلك على بيوس وقصد البقاع ، وسار إلى حمص وحماه من المهمات والغزوات ، ثم خرج من دمشق فسلك على بيوس وقصد البقاع ، وسار إلى حمص وحماه من المهمات والغزوات ، ثم خرج من دمشق فسلك على بيوس وقصد البقاع ، وسار إلى حمص وحماه

وجاءت الجيوش من الجزيرة وهو على العاصى ، فسار إلى السواحل الشمالية ففتح أنطر طوس وغيرها من الحصون ، وجبلة واللاذقية ، وكانتا من أحصن المدن عمارة و رخاماً ومحالا ، وفتح صهيون و بكاس والشغر وهما قلعتان على العاصي حصينتان، فتحمما عنوة، وفتح حصن بدرية وهي قلعة عظيمة على جبل شاهق منيع ، تحتما أودية عيقة يضرب ما المشل في سائر بلاد الفرنج والمسلمين ، فحاصرها أشــد حصار و ركب علمها الحجانيق الكبار ، وفرق الجيش ثلاث فرق ، كل فريق يقاتل ، فاذا كاوا وتعبوا خلفهم الفريق الآخر ،حتى لابزال القنال مستمرا ليلاونهارا ، فكان فتحها في نوبة السلطان أخذها عنوة في أيام معدودات ، ونهب جميع ما فها ، واستولى على حواصلها وأموالها ، وقتل حماتها ورجالها ، واستخدم نساءها وأطفالها ، ثم عدل عنها ففتح حصن در بساك وحصن بغراس، كل ذلك يفتحه عنوة فيغنم و يسلم ، ثم سمت به همته العالية إلى فتح أنطاكية ، وذلك لأنه أخذ جميع ماحولها من القرى والمدن، واستظهر علما بكثرة الجنود، فراسله صاحب أنطاكية يطلب منه الهدنة على أن يطلق من عنده من أسرى المسلمين ، فأجابه إلى ذلك لعلمه بتضجر من معه من الجيش ، فوقعت الهدنة على سبعة أشهر ، ومقصود السلطان أن يستر يح من تعما ، وأرسل السلطان من تسلم منه الأساري وقد ذلت دولة النصاري ، ثم سار فسأله ولده الظاهر أن يجتاز بحلب فأجابه إلى ذلك ، فنزل بقلمتها ثلاثة أيام، ثم استقدمه ابن أخيه تقي الدين إليه إلى حماه فنزل عنده ليلة واحدة، وأقطعه جبلة واللاذقية ، ثم سار فنزل بقلعة بعلبك ، ودخل حمامها ، ثم عاد إلى دمشق في أوائل رمضان، وكان يوما مشهودا، وجاءته البشائر بفتح الكرك و إنقاذه من أيدي الفرنج، وأراح الله منهم تلك الناحية ، وسهل حزنها عـلى السالكين من التجار والغزاة والحجـاج ( فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين).

## ﴿ فصل في فتح صغد وحصن كوكب ﴾

لم يقم السلطان بدمشق إلا أياماً حتى خرج قاصدا صفد فنازلها في العشر الأوسط من رمضان ، وحاصرها بالمجانيق ، وكان البرد شديدا يصبغ الماء فيه جليدا ، فما زال حتى فتحها صلحا في ثامن شوال ، ثم سار إلى صور فألقت إليه بقيادها ، وتبرأت من أنصارها وأجنادها وقوادها ، وتحققت لما فتحت صفد أنها مقر ونة معها في أصفادها ، ثم سار منها إلى حصن كوكب وهي معقل الاستثارية كا أن صغد كانت معقل الداوية \_ وكانوا أبغض أجناس الفرنج إلى السلطان ، لا يكاد يترك منهم أحدا إلا قتله إذا وقع في المأسورين ، فحاصر قلعة كوكب حتى أخذها ، وقتل من بها وأراح المارة من شر ساكنها ، وتههدت تلك السواحل واستقر بها منازل قاطنها ، هذا والسماء تصب ، والرياح تهب ، والسيول تعب ، والأرجل في الأوحال تخب ، وهو في كل ذلك صابرمصابر ، وكان القاضي

الفاضل معه في هذه الغزوة ، وكتب القاضي الفاضل إلى أخي السلطان صاحب البمن يستدعيه إلى الشام لنصرة الاسلام ، وأنه قد عزم على حصار أنطا كية ، و يكون تقي الدين عمر محاصرا طرابلس إذا انسلخ هذا المام ، ثم عزم القاضي الفاضل على الدخول إلى مصر، فودعه السلطان فدخل القدس فصلى به الجمعة وعيد فيه عيد الأضحى ، ثم سار ومعه أخوه السلطان العادل إلى عسقلان ، ثم أقطع أخاه الكرك عوضاً عن عسقلان ، وأمره بالانصر اف ليكون عونا لابنه العزيز على حوادث مصر ، وعاد السلطان فأقام مدينة عكا حتى انسلخت هذه السنة .

وفها خرجت طائفة عصر من الرافضة ليعيدوا دولة الفاطميين ، واغتنموا غيبة العادل عن مصر ، واستخفوا أمر العزيز عثمان بن صلاح الدين ، فبعثوا اثني عشر رجلا ينادون في الليل يا آل على ، يا آل على ، بنياتهم على أن العامة تجيبهم فلم يجبهم أحد ، ولا التفت إليهم ، فلما رأوا ذلك انهزموا فأدركوا وأخـنوا وقيدوا وحبسوا ، ولما بلغ أمرهم السلطان صلاح الدين ساء، ذلك واهتم له ، وكان القاضي الفاضل عنده بعد لم يفارقه ، فقال له : أما الملك ينبغي أن تفرح ولأتحزن ، حيث لم يصغ إلى هؤلاء الجهلة أحد من رعيتك، ولو أنك بعثت جواسيس من قبلك يختبر ون الناس لسرّك ما بلغك عنهم ، فسرى عنه ما كان يجد ، و رجع إلى قوله وأرسله إلى مصر ليكون له عينا وعونا .

وفيها توفي من الأعيان . ﴿ الأمير الكبير سلالة الملوك والسلاطين ﴾

الشهزري مؤيد الدولة أبو الحارث وأبو المظفر أسامة بن مرشد بن على بن [ مقلد بن نصر بن ] منقد أحـد الشعراء المشهورين ، المشكورين ، بلغ من العمر سنا وتسعين سنة ، وكان عمره ناريخاً مستقلا وحده ، وكانت داره بدمشق ، مكان العزيزية ، وكانت معقلا للفضلاء ، ومنز لا للعلماء وله أشعار رائقة ، ومعان فائقة ، ولديه علم غزير ، وعنده جود وفضل كثير ، وكان من أولاد ملوك شهزر ، ثم أقام عصر مدة في أيام الفاطميين ، ثم عاد إلى الشام فقدم على الملك صلاح الدين في سنة سبعين وأنشده: حمدت على طول عمرى المشيبا \* وإن كنت أكثرت فيه الذنوبا

> لأنى حييت إلى أن لقيت \* بعد العدو صديقا حبيبا وله في سن قلعها وفقد نفعها:

وصاحب لا أمل الدهر صحبته \* يشتي لنفعي و يسعى سعى مجتهد لم ألقه مذ تصاحبنا فحين بدا \* لناظرى افترقنا فرقة الأبد

وله ديوان شعر كبير ، وكان صلاح الدين يفضله على سائر الدواوين ، وقد كان مولده في سنة ثمان وثمانين وأر بعائة ، وكان في شبيبته شهماً شجاعا ، قتل الأسد وحده مواجهة ، ثم عمر إلى أن توفي في هذه السنة ليلة الثلاثاء الثالث والعشرين من رمضان ، ودفن شرقى جبل قايسون . قال وزرت قبره

وأنشدت له: لا تستمر جلدا على هجرانهم \* فقواك تضعف عن صدود دائم واعلم بأنك إن رجعت إليهم \* طوعا و إلا عدت عودة نادم وله أيضاً واعجب لضعف يدى عن حملهاقلما \* من بعد حطم القنافي لبّة الأسد وقل لمن يتمنى طول مدته \* هذى عواقب طول العمر والمدد قال ابن الأثير: وفيها توفى شيخه.

﴿ أَبِو محمد عبد الله بن على ﴾ ابن عبد الله بن على ﴾ ابن عبد الله بن سويد التكريتي ، كان عالماً بالحديث وله تصانيف حسنة . ﴿ الحازمي الحافظ ﴾

قال أبو شامة : وفيها توفى الحافظ أبو بكر محمد بن موسى بن عثمان بن حازم الحازمى الهمدانى ببغداد ، صاحب النصانيف ، على صغر سنه ، منها المجالة فى النسب ، والناسخ والمنسوخ وغيرها ومولدها سنة ثمان أو تسع وأر بدين وخسمائة ، وتوفى فى الثامن والعشرين من جمادى الأولى من هذه السنة .

فيها قدم من جهة الخليفة رسل إلى السلطان يعلمونه بولاية العهد لأبى نصر الملقب بالظاهر بن الخليفة الناصر ، فأمر السلطان خطيب دمشق أبا القاسم عبد الملك بن زيد الدولعي أن يذكره على المنبر ، ثم جهزالسلطان مع الرسل تحفا كثيرة ، وهدايا سنية ، وأرسل بأسارى من الفرنج على هيئتهم في حال حربهم ، وأرسل بصليب الصلبوت فدفن تحت عتبة باب النوى ، من دار الخليفة ، فكان بالأقدام يداس ، بعد ما كان يهظم و يباس ، والصحيح أن هذا الصليب كان منصوبا على الصخرة وكان من نحاس مطلياً بالذهب ، فحطه الله إلى أسفل العتب .

## \* قصة عكا وما كانمن أمرها \*

لما كان شهر رجب اجتمع من كان بصور من الفرنج وساروا إلى مدينة عكا ، فأحاطوا بها محاصر ونها فتحصن من فيها من المسلمين ، وأعدوا الحصار ما يحتاجون إليه ، و بلغ السلطان خبرهم فسار إليهم من دمشق مسرعاً ، فوجدهم قد أحاطوا بها إحاطة الخاتم بالخنصر ، فلم يزل يدافعهم عنها و يمانعهم منها ، حتى جمل طريقا إلى باب القلعة يصل إليه كل من أراده ، من جندى وسوق ، وامرأة وصبى ، ثم أدخل إليها ما أراد من الا لات والأمتعة ، ودخل هو بنفسه ، فعلا على سورها ونظر إلى الفرنج وجيشهم وكثرة عددهم وعددهم ، والميرة تفد إليهم فى البحر ، فى كل وقت ، وكل ما لهم فى ازدياد ، وفى كل حين تصل إليهم الأمداد ، ثم عاد إلى مخيمه والجنود تفد إليه ، وتقدم عليه من كل جهة و فى كل حين تصل إليهم الأمداد ، ثم عاد إلى مخيمه والجنود تفد إليه ، وتقدم عليه من مرا كيها إلى و و مكان ، منهم رجال وفرسان ، فلما كان فى العشر الأخير من شعبان برزت الفرنج من مرا كيها إلى

موا كها ، في نحو من ألغي فارس وثلاثين ألف راجل ، فبرز إلهم السلطان فيمن معه من الشجعان فاقتتلوا بمرج عكا قتالا عظما ، وهزم جماعة من المسلمين في أول النهار ، ثم كانت الدائرة على الفرنج فكانت القتلى بينهم أزيد من سبعة آلاف قتيل ، ولما تناهت هذه الوقمة تحول السلطان عن مكانه الأول إلى موضع بعيد من رائحة القتلي ، خوفا من الوخم والأذي ، وليستر يح الخيالة والخيل ، و لم يعلم أن ذلك كان من أكبر مصالح العدو المخذول ، فانهم اغتنموا هذه الفرصة فحفر وا حول مخيمهم خندقا من البحر محدقا بجيشهم ، واتخذوا من ترابه سوراً شاهقا ، وجملوا له أبوابا يخرجون منها إذا أرادوا وتمكنوا في منزلهم ذلك الذي اختاروا وارتادوا ، وتفارط الأمر على المسلمين ، وقوى الخطب وصار الداء عضالًا ، وازداد الحال و بالا ، اختباراً مِن الله وامتحانًا ، وكان رأى السلطان أن يناجز وا بعد الكرة سريماً ، ولا يتركوا حتى يطيب البحر فتأتهم الأمداد من كل صوب ، فتعذر عليه الأمر باملال الجيش والضجر ، وكل منهم لأ مر الفرنج قد احتقر ، و لم يدر ما قد حتم في القــدر ، فأرسل السلطان إلى جميع الماوك يستنفر ويستنصر، وكتب إلى الخليفة بالبث، وبث الكتب بالتحضيض والحث السريع، فجاءته الأمداد جماعات وآحاداً ، وأرسل إلى مصر يطلب أخاه العادل ويستعجل الأسطول ، فقدم عليه فوصل إليه خمسون قطعة في البحر مع الأمير حسام الدين لؤاؤ ، وقدم العادل في عسكر المصريين ، فلما وصل الاسطول حادت مراكب الفرنج عنه عنة ويسرة ، وخافوا منه ، واتصل بالبلد الميرة والمدد والمدد ، وانشرحت الصدور بذلك ، وانسلخت هذه السنة والحال ماحال بل هو على ما هو عليه ولا ملجاً من الله إلا إليه .

وفيها توفى من الأعيان . ﴿ القاضي شرف الدين أبو سعد ﴾

عبد الله بن محمد بن هبة الله بن أبي عصرون أحد أمّة الشافعية ، له كتاب الانتصاف ، وقد ولى قضاء القضاة بدمشق ، ثم أضر قبل موته بعشر سنين ، فجعل ولده نجم الدين مكانه بطيب قلبه وقد بلغ من العمر ثلاثا وتسمين سنة ونصفا ، ودفن بالمدرسة العصرونية ، التي أنشأها عند سويقة باب البريد ، قبالة داره ، بينهما عرض الطريق ، وكان من الصالحين والعلماء العاملين . وقد ذكره ابن خلكان فقال : كان أصله من حديثة عانة الموصل ، ورحل في طلب العلم إلى بلدان شتى ، وأخذ عن أسعد الميني وأبي على الفارق وجماعة ، وولى قضاء سنجار وحران ، وباشر في أيام نور الدين عن أسعد الميني وأبي على الفارق وجماعة ، وولى قضاء سنجار وحران ، وباشر في أيام نور الدين تحلب مدرسة و بحمص أخرى ، ثم قدم دمشق تدريس الغزالية ، ثم انتقل إلى حاب فبني له نور الدين بحلب مدرسة و بحمص أخرى ، ثم قدم دمشق في أيام صلاح الدين ، فولى قضاءها في سنة ثلاث وسبعين وخسمائة إلى أن توفى في هذه السنة ، وقد حماء صاحب البيان وجها لبعض في أيام صلاح الدين ، فولى ولكن حبك الشيء يعمى و يصم ، وقد صنف كتباً كثيرة ، الأصحاب . قال : ولم أره في غيره ، ولكن حبك الشيء يعمى و يصم ، وقد صنف كتباً كثيرة ،

منها صفوة المذهب في نهاية المطلب ، في سبع مجلدات ، والانتصاف في أربعة ، والخلاف في أربعة ، والخلاف في أربعة ، والذريعة [ في معرفة الشريعة ] والمرشد وغير ذلك ، و [ كتابا سهاه مأخذ النظر ، ومختصراً ] في الفرائض ، وقد ذكره ابن عساكر في تاريخه والعاد فأثنى عليه ، وكذلك القاضي الفاضل . وأو رد له العاد أشعاراً كثيرة وابن خلكان ، منها :

أؤمل أن أحيا وفى كل ساعة \* تمر بى الموتى بهز نعوشها وهل أنا إلا مثلهم غير أن لى \* بقايا ليال فى الزمان أعيشها ﴿ أحمد بن عبد الرحمن بن وهبان ﴾

أبو العباس المعروف بابن أفضل الزمان ، قال ابن الأثير : كان عالماً متبحراً في علوم كثيرة من الفقه ، والأصول والحساب والفرائض والنجوم والهيئة والمنطق وغير ذلك ، وقد جاور بمكة وأقام بها إلى أن مات بها ، وكان من أحسن الناس صحبة وخلقاً .

﴿ الفقيه الأمير ضياء الدين عيسي اله كارى ﴾

كان من أصحاب أسد الدين شيركوه ، دخل معه إلى مصر ، وحظى عنده ، ثم كان ملازماً للسلطان صلاح الدين حتى مات فى ركابه بمنزلة الخروبة قريباً من عكا ، فنقل إلى القدس فدفن به ، كان ممن تفقه على الشيخ أبى القاسم بن البرزى الجزرى ، وكان من الفضلاء والأمراء الكبار .

## ﴿ المبارك بن المبارك الكرخي ﴾

مدرس النظامية ، تفقه بابن الخل [ وحظى ] ، مكانة عند الخليفة والعامة ، وكان يضرب بحسن خطه المثل. ذكرته في الطبقات.

## ﴿ ثُم دخلت سنة ست وثمانين وخسمائة ﴾

استهلت والسلطان محاصر لحصن عكا ، وأمداد الفرنج تفد إليهم من البحر في كل وقت ، حتى أن نساء الفرنج ليخرجن بنية القتال ، ومنهن من تأتى بنية راحة الغرباء لينكحوها في الغربة ، فيجدون راحة وخدمة وقضاء وطر ، قدم إليهم مركب فيه ثلاثمائة امرأة من أحسن النساء وأجملهن مهذه النية ، فاذا وجدوا ذلك ثبتوا على الحرب والغربة ، حتى أن كثيرا من فسقة المسلمين تحيزوا إليهم من أجل هذه النسوة ، واشتهر الخبر بذلك . وشاع بين المسلمين والفرنج بأن ملك الألمان قد أقبل بثلاثمائة ألف مقاتل ، من ناحية القسطنطينية ، بريد أخذ الشام وقتل أهله ، انتصاراً لبيت المقدس فمند ذلك حمل السلطان والمسلمون هما عظيما ، وخافوا غاية الخوف ، مع ما هم فيه من الشغل والحصار الهائل ، وقويت قلوب الفرنج بذلك ، واشتدوا للحصار والقتال ، ولكن لطف الله وأهلك عامة جنده في الطرقات بالبرد والجوع والضلال في المهالك ، على ماسيأتي بيانه . وكان سبب قتال الفرنج وخروجهم في الطرقات بالبرد والجوع والضلال في المهالك ، على ماسيأتي بيانه . وكان سبب قتال الفرنج وخروجهم

من بلادهم ونفيرهم ما ذكره ابن الأثير في كامله أن جماعة من الرهبان والقسيسين الذين كانوا ببيت المقدس وغيره ، ركبوا من صور في أر بعة مراكب ، وخرجوا يطوفون ببلدان النصارى البحرية ، وما هو قاطع البحر من الناحية الأخرى ، يحرضون الفرنج و يحثونهم على الانتصار لبيت المقدس ، ويذكر و ن لهم ما جرى على أهل القدس ، وأهل السواحل من القتل والسبي وخراب الديار ، وقد صور وا صورة المسيح وصورة عربي آخر يضربه و يؤذيه ، فاذا سألوهم من هذا الذي يضرب المسيح ، قالوا هذا نبي العرب يضربه وقد جرحه ومات ، فينزعجون لذلك و يحمون ويبكون و يحزنون فعند ذلك خرجوا من بلادهم لنصرة دينهم ونبيهم ، وموضع حجهم على الصعب والذلول ، حتى النساء الخدرات والزواني والزانيات الذين هم عند أهلهم من أعز الثمرات .

وفي نصف ربيع الأول تسلم السلطان شعيف أربون بالأمان ، وكان صاحبه مأسوراً في الذل والهوان، وكان من أدهى الفرنج وأخبرهم بأيام الناس، وربما قرأ في كتب الحديث وتفسير القرآن، وكان مع هذا غليظ الجلد قاسي القلب ، كافر النفس . ولما انفصل فصل الشتاء وأقبل الربيع جاءت ملوك الاسلام من بلدانها بخيولها وشجعانها ، و رجالها وفرسانها ، وأرسل الخليفة إلى الملك صلاح الدين أحمالًا من النفط والرماح ، ونفاطة ونقابين ، كل منهم متقن في صنعته غاية الاتقان ، ومرسوما بعشرين ألف دينار، وانفتح البحر وتواترت مراكب الفرنج من كل جزيرة، لأجل نصرة أصحابهم، عدونهم بالقوة والميرة ، وعملت الفرنج ثلاثة أترجة من خشب وحديد ، علمها جلودمسقاة بالخل الثلا يعمل فمها النفط ، يسع البرج منها خسمائة مقاتل ، وهي أعلا من أبرجة البلد ، وهي مركبة على عجل بحيث يدىرونها كيف شاءوا ، وعلى ظهر كل منها منجنيق كبير ، فلما رأى المسلمون ذلك أهمهمأمرها وخافوا على البلد ومن فيه من المسلمين أن يؤخذوا ، وحصل لهم ضيق منها ، فأعمل السلطان فكره باحراقها ، وأحضر النفاطين ووعدهم بالأموال الجزيلة إن هم أحرقوها ، فانتدب لذلك شاب نحاس عن دمشق يعرف بعلى بن عريف النحاسين ، والتزم باحراقها ، فأخذ النفط الأبيض وخلطه بأدوية يعرفها ، وعلى ذلك في ثلاثة قدور من نحاس حتى صار ناراً تأجيج ، و رمى كل مرج منها بقدر من تلك القدور بالمنجنيق من داخل عكما ، فاحترقت الأبرجة الثلاثة حتى صارت ناراً باذن الله ، لها ألسنة في الجو متصاعدة ، واحترق من كان فها ، فصر خ المسلمون صرخة واحدة بالتهليل ، واحترق في كل مرج منها سبعون كفوراً ، وكان وماً على الـكافرين عسيرا ، وذلك يوم الاثنين الثاني والعشرين من ربيع الأول من هذه السنة ، وكان الفرنج قد تعبوا في عملها سبعة أشهر ، فاحــ ترقت في يوم واحد ( وقدمنا إلى ما علوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ) ثم أمر السلطان لذلك الشاب النحاس بعطية سنية ، وأموال كثيرة فامتنع أن يقبل شيئا من ذلك ، وقال : إنماعملت ذلك ابتغاء وجه الله ، ورجاء

مًا غنده سبخانه ، فلا أريد منكم جزاء ولا شكورا .

وأقبل الأسطول المضرى وفيه الميرة الكثيرة لأهل البدلد ، فعنى الفرنج أسطولهم ليقاتلوا أسطول المسلول المسلول المسلطات بخيشه ليشغلهم عنهم ، وقاتلهم أهل البلد أيضاً واقتتل الأسطولان في البخر ، وكان يوما عسيرا ، وحربا في البر والبحر ، فظفرت الفرنج بشبيني واحدمن الأسطول الذي للمسلمين ، وسلم الله الباقي فوصل إلى البلد بما فيه من الميرة ، وكانت حاجتهم قد اشتدت إليها جدا ، بل إلى بعضها .

وأما ملك الألمان المتقدم ذكره فانه أقبل في عدد وعدد كثير جداً ، قريب من ثلاثمائة ألف مقاتل ، من نيته خراب البلد وقتل أهلها من المسلمين ، والانتصار لبيت المقدس ، وأن يأخذ البلاد إقلم بعد إقلم ، حتى مكة والمدينة ، فما نال من ذلك شيئًا بعون الله وقوته ، بل أهلكهم الله عز وجل في كل مكان و زمان ، فيكانوا يتخطفون كما يتخطف الحيوان ، حتى اجتاز ملكهم بنهر شديد الجرية فدعته نفسه أن يسبيح فيه ، فلما صار فيه حمله الماء إلى شجرة فشجتراسه، وأخمدت أنفاسه ،وأراح الله منه العباد والبلاد، فأقيم ولده الأصغر في الملك ، وقد تمز ق شملهم ، وقلت منهم العدة ، ثم أقبلوا لا يجتازون ببلد إلا قتلوا فيه ، فما وصلوا إلى أصحابهم الذين على عكا إلا في ألف فارس ، فلم يرفعوا مهم رأساً ولا لهم قدراً ولا قيمة بينهم ، ولا عند أحد من أهل ملتهم ولا غيرهم ، وهكذا شأن من أراد إطفاء نور الله و إذلال دين الاسلام . و زعم الماد في سياقه أن الألمان وصلوا في خمسة آلافي ، وأن ملوك الافرنج كلهم كرهوا قدومهم علمهم ، لما يخافون من سطوة ملكهم ، و زوال دولتهم بدولته ، ولم يفرح به إلا المركيس صاحب صور ، الذي أنشأ هـذه الفتنة وأثار هـذه المحنة ، فانه تقوى به و بكيده ، فانه كان خبيرا بالحروب ، وقد قدم بأشياء كثيرة من آلات الحرب لم تخطر لأحد ببال نصب دبابات أمثال الجبال ، تسير بعجل ولها زلوم من حديد ، تنطح السور فتخرقه ، وتثلم جوانبه ، فمن الله المظيم باحراقها ، وأراح الله المسلمين منها ، ونهض صاحب الألمان بالعسكر الفرنجي فصادم به جيش المسلمين [فجاءت جيوش المسلمين] برمتها إليه ، فقتاوا من الكفرة خلقا كثيراً وجما غفيراً ، وهجموا مرة عـلى مخيم السلطان بغتـة فتهبوا بعض الأمتعة ، فنهض الملك العادل أبو بكر ـ وكان رأس الميمنة ـ فركب ، في أصحابه وأمهل الفرنج حتى توغلوا بين الخيام ، ثم حمل عليهم بالرماح والحسام، فهر بوا بين يديه فما زال يقتل منهم جماعة بعد جماعة، وفرقة بعد فرقة، حتى كسوا وجه الأرض منهم حللا أزهى من الرياض الباسمة ، وأحب إلى النفوس من الخدود الناعمة ، وأقل ماقيل إنه قتل منهم خمسة آلاف، و زعم الماد أنه قتل منهم فها بين الظهر إلى العصر عشرة آلاف والله أعلم. 

الذين ساقوا و راءهم أقل من ألف ، و إنما قتل من المسلمين عشرة أو دونهم ، وهذه نعمة عظيمة ، وقد أوهن هذا جيش الفرنج وأضعفهم ، وكادوا يطلبون الصلح و ينصرفون عن البله ، فاتفق قدوم مدد عظيم إليهم من البحر مع ملك يقال له كيد هرى ، ومعه أموال كثيرة فأنفق فيهم وغرم عليهم وأمرهم أن يبر زوا معه لقتال المسلمين ، ونصب على عكا منجنيقين ، غرم على كل واحد منهما ألفا وخمهائة دينار ، فأحرقهما المسلمون من داخل البلد ، وجاءت كتب صاحب الروم من القسطنطينية يعتذر لصلاح الدين من جهة ملك الألمان ، وأنه لم يتجاوز بلده باختياره ، وأنه تجاوزه لكثرة جنوده ، ولكن ليبشر السلطان بأن الله سبهلكهم في كل مكان ، وكذلك وقع ، وأرسل إلى السلطان يجبره بأنه يقيم للمسلمين عنده جمعة وخطباً ، فأرسل السلطان مع رسله خطيباً ومنبرا ، وكان يوم دخولهم يعبره بأنه يقيم للمسلمين عنده جمعة وخطباً ، فأرسل السلطان مع رسله خطيباً ومنبرا ، وكان يوم دخولهم إليه يوما مشهودا ، ومشهدا مجموداً ، فأقيمت الخطبة بالقسطنطينية ، ودعا للخليفة العباسي ، واجتمع إليه يوما مشهودا ، ومشهدا محموداً ، فأقيمت الخطبة بالقسطنطينية ، ودعا للخليفة العباسي ، واجتمع فيها من هناك من المسلمين من التجار والمسلمين الأسرى والمسافرين إليها والحمد لله رب العالمين .

## فصل

وكتب متولى عكا من جهة السلطان صلاح الدين وهو الأمير بهاء الدين قراقوش ، في المشر الأول من شعبان إلى السلطان: إنه لم يبق عندهم في المدينة من الأقوات إلا ما يبلغهم إلى ليلة النصف من شعبان ، فلما وصل الكتاب إلى السلطان أسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم ، خوفا من إشاعة ذلك فيبلغ العدو فيقدموا على المسلمين ، وتضعف القلوب ، وكان قد كتب إلى أمير الأسطول بالديار المصرية أن يقدم بالميرة إلى عكا ، فتأخر سديره ، ثم وصلت ثلاث بطش ليلة النصف ، فيها من الميرة ما يكفي أهدل البلد طول الشتاء ، وهي صحبة الحاجب لؤلؤ ، فلما أشرفت على البلد نهض إليها أسطول الفرنج ليحول بينها و بين البلد ، ويتلف ما فيها ، فاقتتاوا في البحر قتالا شديدا ، والمسلمون في البريبتهاون إلى الله عز وجل في سلامتها ، والفرنج أيضاً تصرخ براً و بحراً ، وقد ارتفع الضجيح ، فنصر الله المسلمين وسلم مرا كهم ، وطابت الربح البطش فسارت فأحرقت المراكب الفرنجية المحيطة بالميناء ، ودخلت البلد سالمة ، ففرح بها أهل البلد والجيش فرحا شديدا ، وكان السلطان قد جهز قبل هدنه البطش الثلاث بطشة كبيرة من بيروت ، فيها أر بهائة غرارة ، وكان السلطان قد جهز قبل هدنه البطش الثلاث بطشة كبيرة من بيروت ، فيها أر بهائة غرارة ، وكان السلطان قد جهز قبل هدنه البطش الثلاث بطشة كبيرة من بيروت ، فيها أر بهائة غرارة ، وفيها من الجبن والشحم والقديد والنشاب والنفط شئ كثير ، وكانت هذه البطشة من بطش الفرنج وفيها من الجبن والشحم شيئا من الخياز بر ، وقدموا بها على مراكب الفرنج فاعتقدوا أنهم منهم وهي سائرة كأنها السهم إذا خرج من كبد القوس ، فحذرهم الفرنج غائلة الميناء من ناحية البلد ، فاعتذروا وهي سائرة كأنها السهم إذا خرج من كبد القوس ، فحذرهم الفرنج غائلة الميناء من ناحية البلد ، فاعتذروا

بأنهم مغلوبون عنها، ولا يمكنهم حبسها من قوة الربح ، وما زالوا كذلك حتى ولجوا الميناء فأفرغوا ما كان معهم من الميرة ، والحرب خدعة ، فعمرت المنياء فامتلاً الثغر بها خيراً ، فكفتهم إلى أن قدمت عليهم تلك البطش الثلاث المصرية . وكانت البلد يكتنفها برجان يقال لأحدها برج الديان ، فاتخذت الفرنج بطشة عظيمة لها خرطوم وفيه محركات إذا أرادوا أن يضعوه على شئ من الأسوار والابرجة قلبوه فوصل إلى ما أرادوا ، فعظم أمر هذه البطشة على المسلمين ، ولم يزالوا في أمرها محتالين ، حتى أرسل الله علمها شواظا من نار فأحرقها وأغرقها ، وذلك أن الفرنج أعدوا فيها نفطا كثيرا وحطباً جزلا، وأخرى خلفها فيها حطب محض ، فلما أراد المسلمون المحافظة على الميناء أرساوا النفط على بطشة الحطب فاحترقت وهي سائرة بين بطش المسلمين ، واحترقت الأخرى ، وكان في بطشة أخرى لهم مقاتلة تحت قبو قد أحكموه فيها ، فلما أرسلوا النفط على برج الديان انعكس الأمر بطشة بقدرة الله تعالى ، وذلك لشدة الهواء تلك الليلة ، فما تمدت النار بطشتهم فاحترقت ، وتعدى الحريق إلى الأخرى ففرقت ، و تعدى الحريق إلى الأخرى ففرقت ، وتعدى الحريق إلى الأخرى ففرقت ، و وصل إلى بطشة المقاتلة فتلفت ، وهلك من فيها ، فاشبهوا من سلف الحريق إلى الأخرى ففرقت ، و وصل إلى بطشة المقاتلة فتلفت ، وهلك من فيها ، فاشبهوا من سلف الحريق إلى الكتاب من الكافرين ، في قوله تعالى ( يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين ) .

#### فصل

وفى ثالث رمضان اشتد حصار الفرنج المدينة حتى نزلوا إلى الخندق ، فبرز إليهم أهل البلد فقتلوا منهم خلقا كثيراً ، وتمكنوا من حريق الكيس والأسوار، وسرى حريقه إلى السقوف ، وارتفعت له لهبة عظيمة في عنان السهاء ، ثم اجتذبه المسلمون إليهم بكلاليب من حديد في سلاسل ، فحصل عندهم وألقوا عليه الماء البارد فبرد بعد أيام ، فكان فيه من الحديد مائة قنطار بالدمشقى ، ولله الحمد والمنة .

وفى الشامن والعشرين من رمضان توفى الملك زين الدين صاحب أربل فى حصار عكا مع السلطان ، فتأسف الناس عليه لشبابه وغربته وجودته ، وعزى أخاه مظفر الدين فيه ، وقام بالملك من بعده وسأل من صلاح الدين أن يضيف إليه شهر زور وحران والرها وسميساط وغيرها ، وتحمل مع ذلك خمسين ألف دينار نقدا ، فأجيب إلى ذلك ، وكتب له تقليداً ، وعقد له لواء ، وأضيف ماتركه إلى الملك المظفر تقى الدين ابن أخى السلطان صلاح الدين .

#### فصل

وكان القاضي الفاضل عصر يدبر الممالك بها ، و يجهز إلى السلطان ما يحتاج إليه من الأموال ،

وعمل الأسطول والكتب السلطانية ، فهنها كتاب يذكر فيه أن سبب هذا التطويل في الحصار كثرة الدنوب ، وارتكاب المحارم بين الناس ، فان الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته ، ولا يغرج الشدائد إلا بالرجوع إليه ، وامتثال أمره ، فكيف لا يطول الحصار والمعاصى في كل مكان فاشية ، وقد صعد إلى الله منها ما يتوقع بعده الاستعادة منه ، وفيه أنه قد بلغه أن بيت المقدس قد ظهر فيه المنكرات والفواحش والظلم في بلاده مالا يمكن تلافيه إلا بكافة كثيرة . ومنها كتاب يقول فيه إنما أتينا من قبل أنفسنا ، ولو صدقنا لهجل الله لنا عواقب صدقنا ، ولو أطعناه لما عاقبنا بعدونا ، ولو فعلنا مانقدر عليه ولا بنت من أمره لفعل لنا ما لا تقدر عليه إلا به ، فلا يختصم أحد إلا نفسه وعمله ، ولا يرج إلا ربه ولا يغتر بكثرة العساكر والأعوان ، ولا فلان الذي يعتمد عليه أن يقاتل ولا فلان ، فكل هذه مشاغل عن الله ليس النصر بها ، و إنما النصر من عند الله ، ولا نأمن أن يكلنا الله إليها ، والنصر من عند الله ، ولا نأمن أن يكلنا الله إليها ، والنصر فد نزل ، وفيض دموع الخاشعين قد غسل ، ولكن في الطريق عائق ، خار الله لمولانا في القضاء قد نزل ، وفيض دموع الخاشعين قد غسل ، ولكن في الطريق عائق ، خار الله لمولانا في القضاء السابق واللاحق ، ومن كتاب آخر يتألم فيه لما عند السلطان من الضعف في جسمه بسبب ما حمل السابق واللاحق . ومن كتاب آخر يتألم فيه لما عند السلطان من الضعف في جسمه بسبب ما حمل الذي في جسم مولانا فانه بقاو بنا ، ونفديه بأسهاعنا وأبصارنا ثم قال :

بنا معشر الخدام ما بك من أذى ﴿ و إِن أَشْفَقُوا مِمَا أَقُولُ فَبِي وحدى

وقد أو رد الشيخ شهاب الدين صاحب الروضتين هاهنا كتباً عدة من الفاضل إلى السلطان ، فيها فصاحة و بلاغة ومواعظ وتحضيض على الجهاد ، فرحمه الله من إنسان ما أفصحه ، ومن و زير ما كان أنصحه ، ومن عقل ما كان أرجحه .

#### فصل

وكتب الفاضل كتابا على لسان السلطان إلى ملك الغرب أمير المسلمين ، وسلطان جيش الموحدين ، يعةوب بن يوسف بن عبد المؤمن ، يستنجده في إرسال مراكب في البحر تكون عونا المسلمين على المراكب الفرنجية في عبارة طويلة فصيحة بليغة مليحة ، حكاها أبو شامة بطولها ، و بعث السلطان صلاح الدين مع الكتاب سنية من التحف والألطاف ، صحبة الأمير الكبير شمس الدين أبي الحزم عبدالرحن بن منقذ ، وسار في البحر في نامن ذي القعدة ، فدخل على سلطان المغرب في العشرين من ذي الحجة ، فأقام عنده إلى عاشو راء من المحرم من سنة ثمان وثمانين ، ولم يفد هذا الارسال شيئا ، لأنه تغضب إذ لم يلقب بأمير المؤمنين ، وكانت إشارة الفاضل إلى عدم الارسال إليه ، ولكن وقع ما وقع بمشيئة الله .

#### فصل

وفيها حصل للناصر صلاح الدين سوء مزاج من كثرة ما يكابده من الأمور ، فطمع العدو المخذول في حوزة الاسلام ، فتجرد جماعة منهم للقتال ، وثبت آخرون على الحصار ، فأقبلوا في عدد كثير وعدد ، فرتب السلطان الجيوش عنة ويسرة ، وقلباً وجناحين ، فلما رأى العدو الجيش الكثيف فروا فقتلوا منهم خلقا كثيراً وجاً غفيراً .

## فصل

ولما دخل فصل الشتاء وانشمرت مراكب الفرنج عن البلد خوفاً من الهلاك بسبب اغتلام البحر ، سأل من بالبلد من المسلمين من السلطان أن يريحهم مما هم فيه من الحصر العظيم ، والقتال ليلا ونهاراً ، وأن يرسل إلى البلد بدلهم ، فرق لهم السلطان ، وعزم على ذلك ، وكانوا قريباً من عشرين ألف مسلم ما بين أمير ومأمور ، فجهز جيشاً آخر غيرهم ، ولم يكن ذلك برأى جيد ، ولكن ما قصد السلطان إلا خيراً ، وأزهؤلاء يدخلون البلد بهمم حدة شديدة ، ولهم عزم قوى ، وهم فى ما قصد السلطان إلا خيراً ، وأزهؤلاء يدخلون البلد بهمم حدة شديدة ، ولهم عزم قوى ، وهم فى راحة بالنسبة إلى ما أولئك ولكن أولئك الذين كانوا بالبلد وخرجوا منه كانت لهم خبرة بالبلدو بالقتال وكان لهم صبر ، وجلد وقد تمونوا فيها مؤنة تكفيهم سنة ، فا تمحقت بسبب ذلك ، وقدم بطش من مصر فيه ميرة تكفي أهل البلد سنة كاملة ، فقدر الله العظيم \_ وله الأمر من قبل ومن بعد \_ أنها مصر فيه ميرة تكفي أهل البلد سنة كاملة ، فقدر الله العظيم \_ وله الأمر من قبل ومن بعد \_ أنها عظمها فاختبطت واضطر بت وتصادمت فتكسرت وغرقت ، وغرق ما كان فيها من الميرة والبحارة ، عظمها فاختبطت واضطر بت وتصادمت فتكسرت وغرقت ، وغرق ما كان فيها من الميرة والبحارة ، فدخل بسبب ذلك وهن عظيم على المسلمين ، واشتد الأمر جداً ، ومرض السلطان وازداد مرضا فدخل بسبب ذلك وهن عظيم على المسلمين ، واشتد الأمر جداً ، ومرض السلطان وازداد مرضا بالله ، وذلك في ذي الحجة من هذه السنة ، وكان المقدم على الداخلين إلى عكا الأمير سيف الدين بالله ، وذلك في ذي الحجة من هذه السنة ، وكان المقدم على الداخلين إلى عكا الأمير سيف الدين على س أحمد من المشطوب .

وفى اليوم السابع من ذى الحجة سقطت ثلمة عظيمة من سور عكا ، فبادر الفرنج إليها فسبقهم المسلمون إلى سدها بصدورهم ، وقاتلوا دونها بنحورهم ، وما زالوا يمانعون عنها حتى بنوها أشد مما كانت ، وأقوى وأحسن . ووقع فى هذه السنة وباء عظيم فى المسلمين والكافرين ، فكان السلطان بقول فى ذلك :

اقتلوني ومالكا \* واقتلوا مالكا معي

واتفق موت ابن ملك الألمان لعنه الله في ثاني ذي الحجة ، وجماعة من كبراء الكند هرية ، وسادات الفرنج لعنهم الله ، فحزن الفرنج على ابن ملك الألمان وأوقدوا ناراً عظيمة في كل خيمة ، وصاد كل يوم بهلك من الفرنج المائة والمائتان ، واستأمن السلطان جماعة منهم من شدة ما هم فيه من الجوع والضيق والحصر ، وأسلم خلق كثير منهم . وفيها قدم القاضي الفاضل من مصر على السلطان ، وكان قد طال شوق كل منهما إلى صاحبه ، فأفضى كل منهما إلى صاحبه ما كان يسره ويكتمه من الآراء التي فها مصالح المسلمين .

وفيها توفي من الأعيان . ﴿ ملك الألمان ﴾

وقد تقدم أنه قدم في ثلاثمائة ألف مقاتل ، فهلكوا في الطرقات ، فلم يصل إلى الفرئج إلافي خمسة آلاف وقيل في ألفي مقاتل ، وكان قد عزم على دمار الاسلام ، واستنقاذ البلاد بكالها من أيدى المسلمين ، انتصاراً في زعمه إلى بيت المقدس ، فأهلك الله بالغرق كما أهلك فرعون ، ثم ملك بعده ولده الأصغر فأقبل بمن بقي معه من الجيش إلى الفرنج ، وهم في حصار عكا ، ثم مات في هذه السنة فلله الحمد والمنة .

أبو حامد قاضى القضاة بالموصل ، كال الدين الشهرزوري الشافعي ، أثنى عليه العاد وأنشد له من شعره قوله:

قامت باثبات الصفات أدلة \* قصمت ظهور أمَّة التعطيل وطلائع التنزيه لما أقبلت \* هزمت ذوى التشبيه والتثيل فالحق ما صرنا إليه جميعنا \* بأدلة الأخبار والتنزيل من لم يكن بالشرع مقتديا فقد \* ألقاه فرط الجهل فى التضليل في من لم يكن بالشرع مقتديا فقد \* ألقاه فرط الجهل فى التضليل في من لم يكن بالشرع مقتديا فقد \* ألقاه فرط الجهل فى التضليل في شما ئة ألها من المنابع وثمانين و خمسمائة ألها من المنابع وثمانين و خمسمائة ألها من المنابع وثمانين و خمسمائة ألها من المنابع الم

فيها قدم ملك الفرنسيس وملك انكاترا وغيرهما من ملوك البحر الفرنج ، على أصحابهم الفرنج إلى عكا ، وتمالؤا على أخذ عكا في هذه السنة كاسيأتي تفصيله ، وقد استهلت هذه السنة والحصار الشديد على عكا من الجانبين ، وقد استكل دخول العدو إلى البلد والملك العادل مخيم إلى جانب البحر ، ليتكامل دخولهم ودخول ميرتهم ، وفي ليلة مستهل ربيع الأول منها خرج المسلمون من عكا فهجموا على مخيم الفرنج فقتاوا منهم خلقا كثيرا ، وسبوا وغنموا شيئا كثيرا ، سبوا اثنى عشرا مرأة ، وانكسر مركب عظيم للفرنج فغرق ما فيه منهم وأسر باقيهم ، وأغار صاحب حص أسد الدين بن شيركو ، على سرح الفرنج بأراضي طرابلس ، فاستاق منهم شيئا كثيرا من الخيول أسد الدين بن شيركو ، على سرح الفرنج بأراضي طرابلس ، فاستاق منهم شيئا كثيرا من الخيول أسد الدين بن شيركو ، وظفر الترك بخلق كثير من الفرنج فقتاوهم ، ولم يقتل من المسلمين سوى طواش

صغير عثر به فرسه . وفى ثانى عشر ربيع الأول وصل إلى الفرنج ملك الفرنسيين فى قريب من ستين بطش ملمونة مشحونة بعبدة الصليب ، فين وصل إليهم وقدم عليهم لم يبق لأحد من ملوكهم معه كلام ولاحكم ، لعظمته عندهم ، وقدم معه باز عظيم أبيض وهو الأشهب ، هائل ، فطار من يده فوقع على سور عكا فأخذه أهلها و بعثوه إلى السلطان صلاح الدين ، فبذل الفرنجى فيه ألف دينار فلم يجبه إلى ذلك ، وقدم بعده كيد فرير وهو من أكابر ، لوكهم أيضاً ، و وصلت سفن ملك الانكليز ، ولم يجيء الى ذلك ، وقدم بعده كيد فرير وهو من أكابر ، لوكهم أيضاً ، و وصلت سفن الملك الانكليز ، ولم يجيء ملكهم لاشتغاله بجزيرة قبرص وأخذها من يد صاحبها ، وتواصلت ملوك الاسلام أيضاً من بلدانها في أول فصل الربيع ، خدمة الملك الناصر . قال العاد : وقد كان للمسلمين لصوص يدخلون إلى خيام الفرنج فيسرقون ، حتى أنهم كانوا يسرقون الرجال ، فاتفق أن بعضهم أخذ صبياً يدخلون إلى خيام الفرنج فيسرقون ، حتى أنهم كانوا يسرقون الرجال ، فاتفق أن بعضهم أخذ صبياً وضيعاً من مهده ابن ثلاثة أشهر ، فوجدت عليه أمه وجداً شديداً ، واشتكت إلى ملوكهم فقالوا لها: إن سلطان المسلمين رحيم القلب ، وقد أذنا لك أن تذهبي إليه فتشتكي أمرك إليه ، قام رياحضار ولدها فاذا هو قد بيبع في السوق ، فرسم بدفع ثهنه إلى المشترى ، ولم يزل واقفاً حتى جيء بالغلام فأخذته أمه وأرضعته ساعة وهي تبكي من شدة فرحها وشوقها إليه ، ثم أمر بحملها إلى خيمتها على فرس مكر مة رحه الله تعالى وعفا عنه .

## فصل

# ﴿ فِي كَيْفِيةَ أَخِذُ العِدُو الْمُخْذُولُ عِكَا مِن يِدِي السَّلْطَانِ قَسْرًا ﴾

لما كان شهر جمادى الأولى اشتد حصار الفرنج لعنهم الله لمدينة عكا، وتمالوا عليها من كل فج عميق، وقدم عليهم ملك الانكليز في جم غفير، وجمع كثير، في خسة وعشرين قطعة مشحونة بالمقاتلة وابتلى أهل الثفر منهم ببلاء لا يشبه ما قبله، فعند ذلك حركت الكؤسات في البلد، وكانت علامة ما بينهم و بين السلطان، فحرك السلطان كؤساته فاقترب من البلد وتحول إلى قريب منه ، ليشغلهم عن البلد، وقد أحاطوا به من كل جانب، ونصبوا عليه سبعة منجانيق، وهي تضرب في البلد ليلا ونهارا، ولا سيا على برج عين البقر، حتى أثرت به أثرا بينا، وشرعوا في ردم الخندق عا أمكنهم من دواب ميتة، ومن قتل منهم، ومن مات أيضاً ردموا به ، وكان أهل البلد يلقون ما القوه فيه إلى البحر. وتلقى ملك الانسكليز بطشة عظيمة للمسلمين قدا قبلت من بيروت مشحونة بالأمتعة والأسلحة فأخذها ، وكان واقفا في البحر في أربعين مركبا لايترك شيئا يصل إلى البلد بالسكلية ، وكان بالبطشة سمائة من المقاتلين الصناديد الأبطال ، فهلكوا عن آخرهم رحمهم الله، فانه لما أحيط وكان بالبطشة سمائة من المقاتلين الصناديد الأبطال ، فهلكوا عن آخرهم رحمهم الله، فانه لما أحيط

مهــم وتحققوا إما الغرق أو القتل ، خرقوا جوانبها كلها فغرقت ، ولم يقــدر الفرنج على أخذ شيء منها لا من الميرة ولا من الأسلحة ، وحزن المسلمون على هـذا المصاب حزنا عظما ، فأنا لله و إنا إليـه راجعون ، ولـ كن جبر الله سبحانه هـ ذا البلاء بأن أحرق المسلمون في هذا اليوم دبابة كانت أربع طبقات ، الأولى من الخشب ، والثانية من رصاص ، والثالثة من حديد ، والرابعة من نحاس ، وهي مشرفة على السور والمقاتلة فها ، وقد قلق أهل البلد منها بحيث حدثتهــم أنفسهم من خوفهــم من شرها بأن يطلبوا الأمان من الفرنج ، ويسلموا البلد ، ففرج الله عن المسلمين وأمكنهم من حريقها ، اتفق لهم ذلك في هذا اليوم الذي غرقت فيه البطشة المذكورة ، فأرسل أهل البلد يشكون إلى السلطان شدة الحصار وقوته عليهم ، منذ قام ملك الانكليز لعنه الله ، ومع هـذا قد مرض هو وجرح ملك الافرنسيين أيضاً ولا مزيدهم ذلك إلا شدة وغلظة ، وعتواً و بغياً ، وفارقهم المركيس وسار إلى بلده صور خوفاً منهـم أن يخرجوا ملكها من يده . و بعث ملك الانكليز إلى السلطان صلاح الدين يذكر له أن عنده جوارح قد جاء مها من البحر ، وهو على نية إرسالها إليه ، ولكنها قد ضعفت وهو يطلب دجاجاً وطير التقوى به ، فعرف أنه إنما يطلب ذلك لنفسه يلطفها به ، فأرسل إليه شيئًا كثيرًا من ذلك كرماً ، ثم أرسل يطلب منه فا كهة وثلجاً فأرسل إليه أيضاً ، فلم يفد معه الاحسان، بل لما عوفي عاد إلى شر مما كان، واشته الحصار ليلا ونهارا، فأرسل أهل البلد يقولون للسلطان إما أن تعملوا معنا شيئًا غـدا و إلا طلبنا من الفرنج الصلح والأمان ، فشق ذلك على السلطان ، وذلك لأنه كان قـد بعث إلها أسلحة الشام والديار المصرية وسائر السواحل ، وما كان غنمه من وقعة حطين ومن القدس ، فهي مشحونة بذلك ، فعند ذلك عزم السلطان على الهجوم على العدو، فلما أصبح ركب في جيشه فرأى الفرنج قد ركبوا من وراء خندقهم، والرجالة منهـم قد ضربوا سوراً حول الفرسان، وهم قطعة من حديد صاء لا ينفذ فيهم شيء، فأحجم عنهم لما يعلم من نكول جيشه عما بريده ، وتحدوه عليه شجاعته رحمه الله.

هذا وقد اشتد الحصار على البلد ودخلت الرجالة منهم إلى الخندق وعلقوا بدنة في السور وحشوها وأحرقوها، فسقطت ودخلت الفرنج إلى البلد، فما نعهم المسلمون وقاتلوهم أشد القتال، وقتلوا من رؤسهم ستة أنفس، فاشتد حنق الفرنج على المسلمين جدا بسبب ذلك، وجاء الليل فحال بين الفريقين، فلما أصبح الصباح خرج أمير المسلمين بالبلد أحمد بن المشطوب فاجتمع علك الافرنسيين وطلب منهم الأمان على أنفسهم، ويتسلمون منه البلد، فلم يجبهم إلى ذلك، وقال له: بعد ما سقط السور جئت تطلب الأمان ? فأغلظ له ابن المشطوب في الكلام، ورجع إلى البلد في حالة الله بها علم ، فاما أخبر أهل البلد عا وقع خافوا خوفا شديدا ، وأرسلوا إلى السلطان يعلمونه عا وقع ، فأرسل علم ، فالمونه عا وقع ، فأرسل

إليهم أن يسرعوا الخروج من البلد في البحر ولا يتأخر وا عن هذه الليلة ، ولا يبقى بها مسلم ، فتشاغل كثير ممن كان بها لجمع الأمنعة والأسلحة ، وتأخر وا عن الخروج تلك الليلة ، هما أصبح الخبر إلا عند عند الفرنج من مملوكين صغيرين سمما بما رسم به السلطان ، فهر با إلى قومهما فأخبروهم بذلك ، فاحتفظوا على البحر احتفاظا عظها ، فلم يتمكن أحد عن أهل البلد أن يتحرك بحركة ، ولا خرج منها شيء بالكلية ، وهذان المملوكان كانا أسيرين قد أسرها السلطان من أولاد الفرنج ، وعزم السلطان على كبس العدو في هذه الليلة ، فلم يوافقه الجيش على ذلك ، وقالوا لا نخاطر بعسكر المسلمين ، فلما أصبح بعث إلى ملوك الفرنج يطلب منهم الأمان لأهل البلد على أن يطلق عدتهم من الأسرى الذين تحت يده من الذين تحت يده من الفرنج ، ويزيدهم صليب الصلبوت ، فأبوا إلا أن يطلق لهم كل أسير تحت يده ، ويطلق لهم جميع البلاد الساحلية التي أخذت منهم ، و بيت المقدس ، فأبي ذلك ، وترددت المراسلات في ذلك ، والحصار يتزايد على أسوار البلد . وقد تهدمت منه ثلم كثيرة ، وأعاد المسلمون كثيراً في ذلك ، والحصار يتزايد على أسور والهدو ، ثم أي وسدوا ثغر تلك الأماكن بنحو رهم رحهم الله ، وصبروا صبراً عظيا ، وصاروا العدو ، ثم كان آخر الأمر وصولهم إلى درجة الشهادة ، وقد كتبوا إلى السلطان في آخر أمرهم يقولون له : مام أو سدوا ثغر تلك الملاعين ، الذين قد أبوا عليك الاجابة إلى ما دعوتهم فينا ، فانا قد بايعنا الأم على الجهاد حتى نقتل عن آخرنا ، وبالله المستمان .

فلما كان وقت الظهر في اليوم السابع من جمادي الآخرة من هذه السنة ، ما شهر الناس إلا وأعلام الكفار قد ارتفعت ، وصلبانهم و فارهم على أسوار البلد ، وصاح الفرنج صيحة واحدة ، فعظمت عند ذلك المصيبة على المسلمين ، واشستد حزن الموحدين ، وانحصر كلام الناس في إنا لله و إنا إليه راجهون ، وغشى الناس بهتة عظيمة ، وحيرة شديدة ، و وقع في عسكر السلطان الصياح والعويل ، ودخل المركيس لعنه الله وقد عاد إليهم من صور بهدايا فأهداها إلى الملوك ، فدخل في هذا اليوم عكا بأر بعة أعلام الملوك فنصبها في البلد ، واحداً على المأذنة يوم الجعة ، وآخر على القلعة ، وآخر على برج الداوية ، وآخر على برج القتال ، عوضاً عن أعلام السلطان ، وتحيز المسلمون الذين بها على برج الداوية ، وآخر على برج القتال ، عوضاً عن أعلام السلطان ، وتحيز المسلمون الذين بها إلى ناحية من البلد معتقلين ، محتاط بهم مضيق عليهم ، وقد أسر وا النساء والأبناء ، وغنمت أموالهم ، وقيدت الا بطال وأهين الرجال ، والحرب سجال ، والحد لله على كل حال .

فعند ذلك أمر السلطان الناس بالتأخر عن هذه المنزلة ، وثبت هو مكانه لينظر ما ذا يصنعون وما عليه يعولون ، والفرنج في البلد مشغولون مدهوشون ، ثم سار السلطان إلى العسكر وعنده من الهم مالا يعلمه إلا الله ، وجاءت الملوك الاسلامية ، والأمراء وكبراء الدولة يعزونه فيما وقع ، ويسلونه على ذلك ، ثم راسل ملوك الفرنج في خلاص من بأيديهم من الأسارى فطلبوا منه عدتهم من أسراهم

ومائة ألف دينار ، وصليب الصلبوت إن كان باقياً ، فأرسل فأحضر المال والصليب ، ولم يتهيأ له من الأسارى إلاستهائة أسير ، فطلب الفرنج منه أن بريهم الصليب من بعيد ، فلما رفع سجدوا له وألقوا أنفسهم إلى الأرض ، و بعثوا يطلبون منه ما أحضر ه من المال والأسارى ، فامتنع إلا أن برسلوا إليه الأسارى أو يبعثوا له برهائن على ذلك ، فقالوا : لاولكن أرسل لنا ذلك وارض بأمانتنا ، فعرف أنهم بريدون الغدر والمكر ، فلم يرسل إليهم شيئا من ذلك ، وأمر برد الأسارى إلى أهليهم بدمشق ، ورد الصليب إلى دمشق مهانا ، وأبرزت الفرنج خيامهم إلى ظاهر البلد وأحضروا ثلاثة آلاف من المسلمين فأوقفوهم بعد المصر وحملوا عليهم حملة رجل واحد فقتلوهم عن آخرهم في صعيد واحد ، وحمهم الله وأكرم مثواهم ، ولم يستبقوا بأيديهم من المسلمين إلا أميرا أو صبيا ، أو من برونه في عملهم قويا أو امرأة . وجرى الذي كان ، وقضى الأمر الذي فيه تستفتيان . وكان مدة إقامة صلاح الدين على عكا صابراً مصابراً مرا بطاً سبعة وثلاثين شهراً ، وجملة من قتل من الفرنج خسين ألفا .

## فصل

# ﴿ فيما حدث بعد أخذ الفرنج عكا ﴾

ساروا برمتهم قاصدين عسقلان ، والسلطان بجيشه يسايرهم و يعارضهم منزلة منزلة ، والمسلمون يتخطفونهم و يسلبونهم في كل مكان ، وكل أسير أفي به إلى السلطان يأم بقتله في مكانه ، وجرت خطوب بين الجيشين ، و وقعات متعددات ، ثم طلب ملك الانكاير أن يجتمع بالملك العادل أخي السلطان يطلب منه الصلح والأمان ، على أن يعاد لأهلها بلاد السواحل ، فقال له العادل : إن دون ذلك قتل كل فارس منكم و راجل ، فغضب اللمين ونهض من عنده غضبان ، ثم اجتمعت الفرنج على حرب السلطان عند غابة أرسوف ، فكانت النصرة المسلمين ، فقتل من الفرنج عند غابة أرسوف ، فكانت النصرة المسلمين ، فقتل من الفرنج عند غابة أرسوف ألوف بعد ألوف ، وقتل من المسلمين خلق كثير أيضاً ، وقد كان الجيش فرعن السلطان في أو ل الوقعة ، ولم يبق معه سوى سبعة عشر مقاتلا ، وهو ثابت صابر ، والكؤسات لا تفتر ، والأعلام منشورة ، ثم تراجع الناس فيكانت النصرة المسلمين ، ثم تقدم السلطان بعما كره فنزل ظاهر عسقلان ، فأشار ذو و الرأى على السلطان بتخريب عسقلان خشية أن يتملكها الكفار ، و يجعلونها وسيلة إلى أخذ بيت المقدس ، أو يجرى عندها من الحرب والقتال نظير ما كان عند عكا ، أو أشد ، وسات السلطان ليلته مفكرا في ذلك ، فلما أصبح وقد أوقع الله في قلبه أن خرابها هو المصلحة ، فبات السلطان ليلته مفكرا في ذلك ، فلما أصبح وقد أوقع الله في قلبه أن خرابها هو المصلحة ، فنات السلطان ليلته مفكرا في ذلك ، فلما أصبح وقد أوقع الله في قلبه أن خرابها هو المصلحة ، فنات السلطان ليلته مفكرا في ذلك ، فلما أصبح وقد أوقع الله في قلبه أن خرابها هو المصلحة ، فنات السلطان ليلته مفكرا في ذلك ، فلما أصبح وقد أوقع الله في قلبه من تخريب حجر واحد منها ، فن كر ذلك لمن حضره ، وقال لهم والله لموت جميع أولادى أهون على من تخريب حجر واحد منها ،

ولكن إذا كان خرابها فيه مصلحة للمسلمين فلابأس به ، ثم طلب الولاة وأمرهم بتخريب البلد سريعاً ، قبل وصول العدو إليها ، فشرع الناس فى خرابه ، وأهله ومن حضره يتباكون على حسنه وطيب مقيله ، وكثرة زروعه وثماره ، ونضارة أنهاره وأزهاره ، وكثرة رخامه وحسن بنائه . وألقيت النار فى سقوفه وأتلف ما فيه من الغلات التى لا يمكن تحويلها ، ولا نقلها ، ولم يزل الخراب والحريق فيه من جمادى الاخرة إلى سلخ شعبان من هذه السنة .

ثم رحل السلطان منها في ثاني رمضان وقد تركها قاعا صفصهاً ليس فيها مهلمة لأحدى ثم اجتاز بالرملة فخرب حصنها وخرب كنيسة لد ، و زار بيت المقدس وعاد إلى الخيم سريماً ، و بعث ملك الانكامز إلى السلطان إن الأمر قد طال وهلك الفرنج والمسلمون ، و إنما مقصودنا ثلاثة أشياء لا سواها ، رد الصليب و بلاد الساحل و بيت المقدس ، لا نرجع عن هذه الثلاثة ومناعين تطرف ، فأرسل إليه السلطان أشد جواب ، وأسد مقال ، فعزمت الفرنج على قصد بيت المقدس ، فتقدم السلطان بجيشه إلى القدس ، وسكن في دار القساقس قريباً من قامة ، في ذي القعدة ، وشرع في تحصين البلد وتعميق خنادقه ، وعمل فيه بنفسه وأولاده ، وعمل فيه الأمراء والقضاة والعلماء والصالحون ، وكان وقتا مشهودا ، والبزك حول البلد من ناحية الفرنج و في كل وقت يستظهر و ن على الفرنج و يقتلون و يأسرون و يغنمون ، ولله الحمد والمنة . وانقضت هذه السنة والأمر على ذلك .

وفيها على ما ذكره العاد تولى القضاء محى الدين محمد بن الزكى بدمشق. وفيها عدى أمير مكة داود بن عيسى بن فليتة بن هاشم بن محمد بن أبى هاشم الحسنى ، فأخذ أموال الكعبة حتى انتزع طوقا من فضة كان على دائرة الحجر الأسود ، كان قد لم شعثه حين ضربه ذلك القرمطى بالدبوس ، فلما بلغ السلطان خبره من الحجيج عزله وولى أخاه بكيرا ، ونقض القلعة التى كان بناها أخوه على أبى قبيس ، وأقام داود بنخلة حتى توفى بها سنة سبع وثمانين .

وفيها توفى من الأعيان ﴿ الملك المظفر ﴾

تقى الدين عربن شاهنشاه بن أيوب ، كان عزيزا على عه صلاح الدين ، استنابه عصر وغيرها من البلاد ، ثم أقطعه حماه ومدنا كثيرة حولها فى بلاد الجزيرة ، وكان مع عمه السلطان على عكا ، ثم استأذنه أن يذهب ليشرف على بلاده المجاورة للجزيرة والفرات ، فلما صار إليها اشتغل بها وامتدت عينه إلى أخذ غيرها من أيدى الملوك المجاورين له ، فقاتله من فاتفق موته وهو كذلك ، والسلطان عمه غضبان عليه بسبب اشتغاله بذلك عنه ، وحملت جنازته حتى دفنت بحماه ، وله مدرسة هناك هائلة كبيرة ، وكذلك له بدمشق مدرسة مشهورة ، وعليها أو قاف كثيرة ، وقد أقام بالملك بعده ولده المنصور ناصر الدين محمد ، فأقوه صلاح الدين عملي ذلك بعد جهد جهد جهيد ، ووعد ووعيد ، ولولا

السلطان العادل أخو صلاح الدين تشفع فيه لما أقره في مكان أبيه ، ولكن سلم الله ، توفي يوم الجمعة السلطان العادل أخو صلاح الدين تشفع فيه لما أقره في مكان أبيه ، ولكن سلم الله ، توفي يوم الجمعة السلم عشر رمضان من هذه السنة ، وكان شجاعا فاتكا .

# ﴿ الأمير حسام الدين محمد بن عمر بن لا شين ﴾

أمه ست الشام بنت أيوب ، واقفة الشاميتين بدمشق ، توفى ليلة الجمعة تاسع عشر رمضان أيضاً ففجع السلطان بابن أخيه وابن أخته في ليلة واحدة ، وقد كانا من أكبر أعوانه ، ودفن بالنر بة الحسامية ، وهي التي أنشأنها أمه عجلة العونية ، وهي الشامية البرانية .

# ﴿ الأمير علم الدين سلمان بن حيدر الحلبي ﴾

كان من أكابر الدولة الصلاحية ، و فى خدمة السلطان حيث كان ، وهو الذى أشار على السلطان بتخريب عسقلان ، واتفق مرضه بالقدس فاستأذن فى أن يمرض بدمشق ، فأذن له ، فسار منها فلما وصل إلى غباغب مات بها فى أواخر ذى الحجة . وفى رجب منها توفى الأمير الكبير نائب دمشق .

## ﴿ الصفى بن الفائض ﴾

وكان من أكبر أصحاب السلطان قبل الملك ، ثم استنابه على دمشق حتى توفى بها فى هذه السنة . وفى ربيع الأول توفى ﴿ الطبيب الماهر أسعد بن المطران ﴾ وقد شرف بالاسلام ، وشكر ه على طبه الخاص والعام .

# ﴿ الجيوشاتي الشيخ نجم الدين ﴾

الذى بنى تربة الشافعي عصر بأمم السلطان صلاح الدين ، ووقف عليها أوقافا سنية ، وولاه تدريسها ونظرها ، وقد كان السلطان يحترمه ويكرمه ، وقد ذكرته في طبقات الشافعية ، وما صنفه في المذهب من شرح الوسيط وغيره ، ولما توفي الجيوشاتي طلب الندريس جماعة فشفع الملك العادل عند أخيه في شيخ الشيوخ أبي الحسن محمد بن حمويه ، فولاه إياه ، ثم عزله عنها بعد موت السلطان ، واستمرت عليه أيدى بني السلطان واحداً بعد واحد ، ثم عادت إليها الفقهاء والمدرسون بعد ذلك .

## ﴿ ثُم دخلت سنة ثمان وثمانين وخسمائة ﴾

استهلت والسلطان صلاح الدين مخيم بالقدس ، وقد قسم السور بين أولاده وأمرائه ، وهو يعمل فيه بنفسه ، و يحمل الحجر بين القر بوسيين و بينه ، والناس يقتدون بهم ، والفقهاء والقراء يعملون ، والفر نج لعنهم الله حول البلد من ناحية عسقلان وما والاها ، لا يتجاسر و ن أن يقر بوا البلد من الحرس والنزك الذين حول القدس ، إلا أنهم على نية محاصرة القدس مصممون ، ول كيد الاسلام مجمعون ، وهم والحرس تارة يغلبون وتارة يغلبون ، وتارة ينهبون وتارة ينهبون . وفي ربيع الا خر

وصل إلى السلطان الأمير سيف الدين المشطوب من الأسر ، وكان نائبا على عكا حين أخذت ، فافتدى نفسه منهم بخمسين ألف دينار ، فأعطاه السلطان شيئاً كثيرا منها ، واستنابه على مدينة نابلس ، فتوفى بها في شوال من هذه السنة . وفي ربيع الآخر قنل المركيس صاحب صور لعنه الله ، أرسل إليه ملك الانكليز اثنين من الفداوية فقتلوه : أظهرا التنصر ولزما الكنيسة حتى ظفرا به فقتلاه وقتلا أيضاً ، فاستناب ملك الانكليز عليها ابن أخيه بلام الكندهر ، وهو ابن أخت ملك الافرنسيين لأبيه ، فهما خالاه ، ولما صار إلى صور بني بزوجة المركيس بعد موته بليلة واحدة ، وهي حبلي أيضاً ، وذلك لشدة العداوة التي كانت بين الانكليز وبينه ، وقد كان السلطان صلاح الدين يبغضهما ، ولكن المركيس كان قد صائعه بعض شيء ، فلم يهن عليه قتله .

وفى تاسع جمادى الأولى استولى الفرنج لعنهم الله على قلعة الداروم فخر بوها ، وقتلوا خلقاً كثيراً من أهلها ، وأسر واطائفة من الذرية ، فانا لله و إنا إليه راجعون ، ثم أقبلوا جملة نحو القدس فهرز إليهم السلطان فى حزب الايمان ، فلما تراأى الجمعان نكص حزب الشيطان راجعين ، فراراً من القتال والنزال ، وعاد السلطان إلى القدس . ( وقد رد الله الذين كفر وا بغيظهم لم ينالوا خيرا ، وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قوياً عزيزا )

ثم إن ملك الانكايز لعنه الله \_ وهو أكبر ملوك الفرنج ذلك الحين \_ ظفر ببعض فلول المسلمين فكبسهم ليلا فقتل منهم خلقا كثيراً، وأسر منهم خسهائة أسير، وغنم منهم شيئا كثيراً من الأموال والجال ، والخيل والبغال ، وكان جملة الجال ثلاثة آلاف بعير، فتقوى الفرنج بذلك ، وساء ذلك السلطان مساءة عظيمة جدا ، وخاف من غائلة ذلك ، واستخدم الانكليز الجالة على الجال ، والخر بندية على البغال ، والسياس على الخيل ، وأقبل وقد قويت نفسه جدا ، وصمم على محاصرة القدس ، وأرسل إلى ملوك الفرنج الذين بالساحل ، فاستحضرهم ومن معهم من المقاتلة ، فتعبأ السلطان لهم ونهيا ، وأكل السور وعمر الخنادق ، ونصب المنجانيق ، وأمن بتغوير ما حول القدس من المياه ، وأشار والعراقة الجمة تاسع عشر جمادى الآخرة: أبا الهيجاء المبسمين ، والشطوب ، والأسدية ، فأسار العاد الكاتب بأن يتحالفوا على الموت عند الصخرة ، كاكان والمسحابة يفعلون ، فأجابوا إلى ذلك . هذا كاه والسلطان ساكت واجم مفكر ، فسكت القوم كأنما على رؤسهم الطير، ثم قال: الحد لله والصلاة والسلطان ساكت واجم مفكر ، فسكت القوم كأنما اليوم ومنعته ، وأنتم تعلمون أن دماء المسلمين وأموالهم وذراريهم في ذممكم مملقة ، والله عز وجل اليوم ومنعته ، وأنتم تعلمون أن دماء المسلمين وأموالهم وذراريهم في ذممكم مملقة ، والله عز وجل اليوم والقيامة عنهم ، وأن هذا العدو ليس له من المسلمين من يلقاه عن المعباد والبلاد غيركم ، سائلكم يوم القيامة عنهم ، وأن هذا العدو ليس له من المسلمين من يلقاه عن المعباد والبلاد غيركم ،

فان وليتم والمياذ بالله طوى البلاد وأهلك العباد ، وأخذ الأموال والأطفال والنساء ، وعبد الصليب في المساجد ، وعزل القرآن منها والصلاة ، وكان ذلك كا في ذيمكم ، فاذكم أنتم الذين تصديتم لهذا كله ، وأكاتم بيت مال المسلمين لتدفعوا عنهم عدوهم ، وتنصروا ضعيفهم ، فالمسلمون في سائر البلاد متعلقون بكم والسلام .

فانتدب لجوابه سيف الدين المشطوب وقال: يا مولانا نحن مماليكك وعبيدك ، وأنت الذي أعطيتنا وكمرتنا وعظمتنا ، وليس لنا إلا رقابنا ونحن بين يديك ، والله ما يرجع أحد منا عن نصرك حتى عوت . فقال الجماعة مثل ماقال ، ففرح السلطان بذلك وطاب قلبه ، ومد لهم سماطا حافلا ، وانصرفوا من بين يديه على ذلك . ثم بلغه بعد ذلك أن بعض الأمراء قال : إنا نخاف أن يجرى علينا في هذا البلد مثل ما جرى على أهل عكا ، ثم يأخذون بلاد الاسلام بلداً بلداً ، والمصلحة أن نلتقهم بظاهر البلد ، فان هزمناهم أخذنا بقية بلادهم ، و إن تنكن الأخرى سلم المسكر ومضى بحاله ، ويأخذون القدس ونحفظ بقية بلاد الاسلام بدون القدس مدة طويلة ، و بعثوا إلى السلطان يقولون ويأخذون القدس قصحة أمرك ، فان الأكراد لا تطيع الترك ، والترك لا تطيع الأكراد . فلما بلغه ذلك شق عليه مشقة عظيمة ، و بات ليلته أجمع مهموماً كئيبا يفكر فيا قالوا ، ثم انجلي الامر واتفق الحال على عليه مشقة عظيمة ، و بات ليلته أجمع مهموماً كئيبا يفكر فيا قالوا ، ثم انجلي الامر واتفق الحال على أن يكون الملك الأنجد صاحب بعلبك مقها عندهم نائباً عنه بالقدس ، وكان ذلك نهار الجمة ، فلما أن يكون الملك الأنجد صاحب بعلبك مقها عندهم نائباً عنه بالقدس ، وكان ذلك نهار الجمة ، فلما تصلا المحامة وأذن المؤذن المظهر قام فصلي ركمتين بين الأذانين ، وسجد وابتهل إلى الله تعالى ابتهالاعظها ، وتضرع إلى ربه ، وتمسكن وسأله فيا بينه و بينه كشف هذه الضائقة العظيمة . تعالى ابتهالاعظها ، وتضرع إلى ربه ، وتمسكن وسأله فيا بينه و بينه كشف هذه الضائقة العظيمة .

فلما كان يوم السبت من الغد جاءت الكتب من الحرس الذين حول البلد بأن الفرنج قد اختلفوا فيما بينهم، فقال ملك الافرنسيين إنا إنما جئنا من البلاد البعيدة وأنفقنا الأموال العديدة في تخليص بيت المقدس ورده إلينا، وقد بقي بيننا وبينه مرحلة، فقال الانكليز إن هذا البلد شق علينا حصاره، لأن المياه حوله قد عدمت، وإلى أن يأتينا الماء من المشقة البعيدة يعطل الحصار، ويتلف الجيش، ثم اتفق الحال بينهم على أن حكوا منهم عليهم ثلاثمائة منهم، فردوا أمرهم إلى الانه عشر منهم، فردوا أمرهم إلى الانه عشر منهم، فردوا أمرهم إلى ثلاثة منهم، فباتوا ليلتهم ينظرون ثم أصبحوا وقد حكموا عليهم بالرحيل، فلم يكنهم مخالفتهم فسحبوا راجعين لعنهم الله أجمعين، فساروا حتى نزلوا على الرملة وقد طالت عليهم الغربة والزملة، وذلك في بكرة الحادي والعشرين من جمادي الاخرة، وبرز السلطان بجيشه إلى خارج القدس، وسار نحوهم خوفا أن يسير وا إلى مصر، لكثرة مامعهم من الظهر والأموال، وكان الانكليز يلهج بذلك كثيرا، فخذ لهم الله عن ذلك، وترددت الرسل من الانكليز إلى السلطان

في طلب الأمان ووضع الحرب بينه و بينه م ثلاث سنين ، وعلى أن يميد لهم عسقلان ويهب له كنيسة بيت المقدس وهي القامة ، وأن يمكن النصارى من زيارتها وحجها بلاشيء ، فامتنع السلطان من إعادة عسقلان وأطلق لهم قمامة ، وفرض على الزوار مالا يؤخذ من كل منهم ، فامتنع الانكليز الإ أن تعادلهم عسقلان ، ويعمر سورها كما كانت ، فصمم السلطان على عدم الاجابة . ثم ركب السلطان حتى وافي يافا فحاصرها حصاراً شديدا ، فافتتحها وأخذوا الأمان لكبيرها وصغيرها ، فبينها هم كذلك إذ أشرفت عليهم أمرا كب الانكليز على وجه البحر ، فقويت رؤسهم واستعصت نفوسهم ، فهجم اللمين فاستعاد البلد وقتل من تأخر بها من المسلمين صبراً بين يديه ، وتقهقر السلطان عن منزلة الحصار إلى ما وراءها خوفا على الجيش من معرة الفرنج ، فجمل ملك الانكليز يتعجب من شدة سطوة السلطان ، وكيف فتح مثل هذا البلد العظيم في يومين ، وغيره لا يمكنه فتحه في عامين ، ولكن ماظننت أنه مع شهامته وصرامت يتأخر من منزلته بمجرد قدومي ، وأنا ومن معي لم غمين ، ولكن ماظننت أنه مع شهامته وصرامت يتأخر من منزلته المنكيز وهو في سبعة عشر مخرج من البحر إلا جرائد بلا سلاح ، ثم ألح في طلب الصلح وأن تكون عسقلات داخلة في صلحهم ، فامتنع السلطان ، ثم إن السلطان كبس في تلك الليالي الانكليز وهو في سبعة عشر مقاتلا ، وحوله قليل من الرجالة فأ كب بجيشه حوله وحصره حصرا لم يبق معه نجاة ، لو صمم معه مقاتلا ، وحوله قليل من الرجالة فأ كب بجيشه حوله وحصره حصرا لم يبق معه نجاة ، لو صمم معه الحيش ، ولكنهم عتنع كما عتنع المريض من شرب الدواء .

هذا وملك الانكليز قد ركب في أصحابه وأخد عدة قتاله ، وأهبة نزاله ، واستعرض الميمنة إلى آخر الميسرة ، يعني ميمنة المسلمين وميسرتهم ، فلم يتقدم إليه أحد من الفرسان ، ولا نهر ه بطل من الشجعان ، فعند ذلك كر السلطان راجعاً ، وقد أحزنه أنه لم ير من الجيش مطيعا ، فانا لله و إنا إليه واجعو ن . ولو أن له بهم قوة لما تركأ حدا منهم يتناول من بيت المال فلسا . ثم حصل لملك الانكلين بعد ذلك مرض شديد ، فبعث إلى السلطان يطلب فاكه وثلجا فأمده بذلك من باب الكرم ، ثم عو في لعنه الله وتكر رت الرسل منه يطلب من السلطان المصالحة لكثرة شوقه إلى أولاده و بلاده ، وطاوع السلطان على ما يقول وترك طلب عسقلان ، و رضى بما رسم به السلطان ، وكتب كتاب الصلح بينهما في سابع عشر شعبان ، وأكدت المهود والمواثيق من كل ملك من ملوكهم ، وحلف الأمراء من المسلمين وكتبوا خطوطهم ، واكتفي من السلطان بالقول المجرد كا جرت به عادة السلاطين ، وفرح كل من الفريقين فرحاً شديدا ، وأظهر وا سرو را كثيرا ، و وقعت الهدنة على وضع الجرب من البلاد الساحلية ، وللمسلمين ما يقابلها من البدد الجبلية ، وما بينهما من المعاملات تقسم على المناصفة ، وأرسل السلطان مائة نقاب صحبة من البلاد الساحلية ، والمسلمين ما يقابلها من البلاد الجبلية ، وما بينهما من المعاملات تقسم على المناصفة ، وأرسل السلطان مائة نقاب صحبة من البلاد الجبلية ، وما بينهما من المعاملات تقسم على المناصفة ، وأرسل السلطان مائة نقاب صحبة من البلاد الجبلية ، وما بينهما من المعاملات تقسم على المناصفة ، وأرسل السلطان مائة نقاب صحبة

أمير لتخريب سور عسقلان و إخراج من بها من الفرنج.

وعاد السلطان إلى القدس فرتب أحواله ووطدها ، وسدد أموره وأكدها ، وزاد وقف المدرسة سوقا بدكا كينها وأرضا ببساتينها ، وزاد وقف الصوفية ، وعزم على الحج عامه ذلك ، فكتب إلى الحجاز واليمن ومصر والشام ليعلموا بذلك ، ويتأهبوا له ، فكتب إليه القاضى الفاضل ينهاه عن ذلك خوفاعلى البلاد من استيلاء الفرنج عليها ، ومن كثرة المظالم بها ، وفساد الناس والمسكر وقلة نصحهم وأن النظر في أحوال المسلمين خير لك عامك هذا ، والعدو مخيم بعد بالشام ، وأنت تعلم أنهم يهادنون ليتقو وا ويكثروا ، ثم يمكر وا و يغدروا ، فسمع السلطان منه وشكر نصحه وترك ما عزم عليه وكتب به إلى سائر الممالك ، واستمر مقيا بالقدس جميع شهر رمضان في صيام وصلاة وقرآن ، وكلا وفد أحد من رؤساء الفرنج للزيارة فعل معه غاية الأكرام ، تأليفا لقلوبهم ، ولم يبق أحد من ملوكهم إلا جاء لزيارة القامة متنكرا ، ويحضر سماط السلطان فيمن حضر من جمهو رهم ، بحيث لايرى . والسلطان لا يعلم ذلك جملة ولا تفصيلا ، ولهذا كان يعاملهم بالاكرام ، و يربهم صفحاً جميلا ، و براً جزيلا .

فلما كان في خامس شوال ركب السلطان في العساكر فبرز من القدس قاصداً دمشق ، واستناب على القدس عز الدين جو ردبك ، وعلى قضائها بهاء الدين بن يوسف بن رافع بن تميم الشافعي ، فاجتاز على وادى الجيب و بات على بركة الداوية ، ثم أصبح في نابلس فنظر في أحوالها ، ثم ترحل عنها ، في وادى الجيب و بات على بركة الداوية ، ثم أصبح في نابلس فنظر في أحوالها ، ثم ترحل عنها ، في في أثناء الطريق جاء إلى خدمته بيمند صاحب إنطاكية فأكرمه وأحسن إليه ، وأطلق له أموالا جزيلة وخلما ، وكان العاد السكاتب في صحبته ، فأخبر عن منازله منزلة منزلة إلى أن قال : وعبر يوم الاثنين عين الحرإلى مرج بيوس ، وقد زال البوس ، وهناك وفد عليه أعيان دمشق وأماثلها ، ونزل يوم الثلاثاء على العرادة ، وجاء هناك التحف والمتلقون على العادة ، وأصبحنا يوم الأربع سنين ، فأخرجت العرادة ، وجاءه هناك التحف والمتلقون على العادة ، وأصبحنا يوم الأربع سنين ، فأخرجت بكرة بجندة دمشق داخلين ، بسلام آمذين ، وكانت غيبة السلطان عنها أربع سنين ، فأخرجت دمشق أثقالها ، وأبرزت نساءها وأطفالها و رجالها ، وكان يوم الزينة ، وخرج أكثر أهل المدينة ، واجتمع أولاده الدكبار والصغار ، وقدم عليه رسل الملوك من سائر الأمصار ، وأقام بقية علمه في اعتدمه واجتمع أولاده الدكبار والصغار ، وقدم عليه رسل الملوك من سائر الأمصار ، وأقام بقية علمه في اعتدمه الشعراء بقصيدة يقول فها :

وأبيها لولا تغزل عينها \* لما قلت في الثغزل شعراً ولمكانت مدائح الملك النا \* صرو إلى ما فيه أعمل فكرا ملك طبق الممالك بالعد \* ل مثلما أوسع البرية برا

فيحل الأعياد صوماً وفطرا \* ويلقى الهنا براً وبحرا يأم بالطاعات لله إن \* أضحى مليك على المناهى مصرا نلت ما تسعى من الدين والدنيا \* فتيها على الملوك وفرا قد جمعت المجدين أصلا وفرعا \* وملكت الدارين دنيا وأخرى

ومما وقع فى هـذه السنة من الحوادث غزوة عظيمة بين صاحب غزنة شهاب الدين ملكها السبكتكيني و بين ملك الهند وأصحابه الذين كانوا قد كسروه فى سنة ثلاث وثمانين ، فأظفره اللهبهم هذه السنة ، فكسرهم وقتل خلقا منهم وأسر خلقا ، وكان من جملة من أسره ملكهم الأعظم ، وثمانية عشر فيلا ، من جملتها الذى كان جرحه ، ثم أحضر الملك بين يديه فأهانه ولم يكرمه ، واستحوذ على حصنه وأخبر بما فيه من كل جليل وحقير ، ثم قتله بعد ذلك ، وعاد إلى غزنة مؤيداً منصوراً ، مسروراً محبوراً .

وفيها اتهم أمير الحج ببغداد وهو طاشتكين ، وقد كان على إمرة الحج من مدة عشرين سنة ، وكان في غاية حسن السيرة ، واتهم بأنه يكاتب صلاح الدين بن أيوب في أخذ بغداد ، فانه ليس بينه و بينها أحد عانمه عنها ، وقد كان مكذو با عليه ، ومع هذا أهين وحبس وصودر .

## فصل

وممن توفى فيها من الأعيان القاضى شمس الدين .

#### ﴿ محد بن محد بن موسى ﴾

المعروف بابن الفراش ، كان قاضى العساكر بدمشق ، ويرسله السلطان إلى ملوك الآفاق ، ومات علطية .

## ﴿ سيف الدين على بن أحمد المشطوب ﴾

كان من أصحاب أسد الدين شيركوه ، حضر معه الوقعات الثلاث بمصر ، ثم صار من كبراء أمراء صلاح الدين ، وهو الذي كان نائبا على عكا لما أخذوها الفرنج ، فأسروه في جملة من أسروا فافتدى نفسه بخمسين ألف دينار ، وجاء إلى السلطان وهو بالقدس فأعطاه أكثرها ، وولاه نابلس . توفى يوم الأحد ثالث وعشرين شوال بالقدس ، ودفن في داره .

﴿ صاحب بلاد الروم عز الدين قلج أرسلان بن مسعود ﴾

ابن قلج أرسلان ، وكان قد قسم جميع بلاده بين أولاده ، طمعا في طاعتهم له ، نخالفوه وتجبر وا وعنوا عليه ، وخفضوا قدره وارتفعوا ، ولم يزل كذلك حتى توفى في عامه هذا . وفي ربيع الاخر توفى الشاعر أبو المرهف .

#### ﴿ نصر من منصور النيرى ﴾

ممع الحديث واشتغل بالأدب ، أصابه جدرى وهو ابن أر بعة عشرة سنة فنقص بصره جداً ، وكان لا يبصر الأشياء البعيدة ، ويرى القريب منه ، ولكن كان لا يحتاج إلى قائد ، فارتحل إلى العراق لمداواة عينيه فآيسته الأطباء من ذلك ، فاشتغل بحفظ القرآن ومصاحبة الصالحين فأفلح ، وله دنوان شعر كبير حسن ، وقد سئل مرة عن مذهبه واعتقاده فأنشأ يقول:

أحب عليا والبتول وولدها \* ولاأجحد الشيخين فضل التقدم وأبرأ ممن نال عثمان بالأذى \* كا أتبرا من ولاء ابن ملجم و يعجبني أهل الحديث لصدقهم \* فلست إلى قوم سواهم بمنتمي توفى ببغداد ودفن عقابر الشهداء بباب حرب رحمه الله تعالى .

بحمد الله تعالى قد تم طبع الجزء الثانى عشر من البداية والنهاية للعلامة ابن كثير ويليه الجزء الثالث عشر وأوله سنة تسع وثمانين وخمسائة هجرية عملى صاحبها أفضل الصلاة وأثم التحية



# فهرس الجزء الثاني عشرمن البداية والنهاية

| ۱۳       بغداد بعده         ۱۹       باد عشرة ( «         ۱۹       باد قرار بعائة         ۱۷       باد خمس ( «         ۱۸       باد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |     | 0 - 1                                      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----|--------------------------------------------|-----|
| ٧ سنة ست وأر بهائة وفيها كانت وفاة أبي حامد         ٢٥ شان «           ١٠ سنة سبم وأر بهائة . وفيها كانت وفاة الوزير         ١٤ شسم «           ١٠ سنة ثمان وأر بهائة .         ١٥ وفاة الحافظ أبي نديم           ١٠ سنة ثمان وأر بهائة .         ١٥ شنين «           ١٠ سنة ألل للمن الفاطى عصر         ١٥ شنين «           ١٠ سنة ألل للمن الفاطى عصر         ١٥ ﴿ خمس «           ١٠ سنة ألل عشرة («         ١٥ ﴿ خمس «           ١٠ سنة ألل عشر وأر بهائة .         ١٥ ﴿ خمس «           ١١ سنة ألل عشرة («         ١٥ سنة سبع وثلاثين وأر بهائة .           ١٨ ﴿ سبع « « «         ١٨ سنة ألل وأر بهائة .           ١٨ ﴿ سبع « « « أي سنة سبع وثلاثين وأر بهائة .         ١٨ سنة المين وأر بهائة .           ١٨ ﴿ سبع « « « أي سنة المين وأر بهائة .         ١٨ سنة المين وأر بهائة .           ١٨ ﴿ سبع « « « أي سنة المين وأر بهائة .         ١٨ سنة المين وأر بهائة .           ١٨ ﴿ شنين « « أي سنة المين وعشرين وأر بهائة .         ١٨ ﴿ شنين « « أر بهن « أر بهن « أر بهن « أر به شنة المين وأر بهن ألله .           ١٨ سنة المنت وعشرين وأر بهائة .         ١٨ ﴿ شين « « أر به « أر به « « أر به « « أر به « « أر به « « « « « « « « « « « « « « « « « «                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | فنحة الموضوع                    | 0   | حة الموضوع                                 | صف  |
| ك سنة سبع وأر بمائة . وفيها كانت واقالو زير اللك الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٢ سنة سبع وعشرين وأربعائة       |     |                                            |     |
| الفائل         الفائل         الفائلة         الفظ أبي نمي           المستة كمان وأر بمائة         المه والمربعائة         المه والمه والمهائة         المه والمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | » » ناهٔ » ع                    |     | الاسفرايني                                 |     |
| ۱۸         سنة عال وار بهائة           ۱۸         « سنة إحدى وثلاثين وأر بهائة           ۱۰         سنة المن الفاطمى عصر           ۱۰         سنة مقتله لمنه الله           ۱۱         سنة اثنى عشر وأر بهائة           ۱۱         سنة اثنى عشر وأر بهائة           ۱۱         بنداد بمده           ۱۲         بنداد بمده           ۱۲         بنداد بمده           ۱۸         بند مده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۶ « تسع « «                     | .4  | سنة سبع وأر بعائة . وفيها كانت وفاة الوزير | ٤   |
| ۱۸         سنة عال وار بهائة           ۱۸         « سنة إحدى وثلاثين وأر بهائة           ۱۰         سنة المن الفاطمى عصر           ۱۰         سنة مقتله لمنه الله           ۱۱         سنة اثنى عشر وأر بهائة           ۱۱         سنة اثنى عشر وأر بهائة           ۱۱         بنداد بمده           ۱۲         بنداد بمده           ۱۲         بنداد بمده           ۱۸         بند مده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | . 2 | فخر الملك                                  |     |
| ۸       « مشر « «         ۱۰       « المدن »         ۱۰       « الربع »         ۱۰       « الربع »         ۱۱       سنة اللاث عشرة « «         ۱۲       « الربع »         ۱۲       « الربعائة         ۱۲       « الربعائة         ۱۸       « سبم « « « «         ۱۸       « سبم « « « «         ۱۸       « سبم « « « « « »         ۱۸       « سبم « « « « « « »         ۱۸       « سبم « « « « « « « « « « « » »         ۱۸       « سبم « « « « « « « « « « « « « « « « « « «                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۽ وفاة الحافظ أبي نميم          | 0   | سنة ثمان وأر بمائة                         | ٦   |
| ٩       ( إحدى عشر وأر بمائة وفيها كان قتل الحالم المن المن المغن الله العنه الله المن الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ه سنة إحدى وثلاثين وأربمائة     | Y   | « تسع « «                                  | ٧   |
| ابن المعز الفاطمي عصر ابن سنة اثنى عشر وأربعائة الإسمنة اثنى عشر وأربعائة الإسمنة اثنى عشر وأربعائة الإسمنة اثنى عشر وأربعائة الإسمنة اللك الدين المسلمة المس | » « ثنتین « « «                 |     | «عشر « «                                   | ٨   |
| ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ؛ « نلاث « «                    | ٤٩  | « إحدى عشر وأر بمائة وفيها كان قتل الحاكم  | ٩   |
| ۱۱ سنة اثنى عشر وأربعائة       ٠٠ ذ كر وفاة جدلال الدولة وملك أخيد         ۱۳ سنة ثلاث عشرة « « « « « « « « « « « « « « « « « « «                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ، « أربع « «                    | 0+  |                                            |     |
| ۱۳       بغداد بعده         ۱۲       « « « « « « « » و و و و السريف المرتفى         ۱۷       » و و و السريف المرتفى         ۱۸       « « « « « « « » » » » » » « « « « « « » » » » « « « « « « « « « « « « « « « « « « « «                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | » « خمس « « «                   | 10  | صفة مقتله لعنه الله                        | 1+  |
| ۱۲ « أربع « « « « « « « » وظاة الشريف المرتضى         ۱۷ « خمس « « « « » » « « » » « « « » » » « « « « » » » « « « « » » » « « « « « » » » « « « « « « « « « « « « « « « « « « « «                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ذ كر وفاة جملال الدولة وملك أخي | • • | سنة اثنى عشر وأربعائة                      | 11  |
| ۱۷ « خمس « « « «       ۵٥ « منا شریف المرتفی و أر بمائة         ۱۸ « ست « « « « « « « « « « « « « « « « «                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | بغداد بعده                      |     |                                            | 14  |
| ١٨       «       ٥٥       ١٨       ١٨       ١٨       ١٨       ١٨       ١٨       ١٨       ١٨       ١٨       ١٨       ١٨       ١٨       ١٨       ١٨       ١٨       ١٨       ١٨       ١٨       ١٨       ١٨       ١٨       ١٨       ١٨       ١٨       ١٨       ١٨       ١٨       ١٨       ١٨       ١٨       ١٨       ١٨       ١٨       ١٨       ١٨       ١٨       ١٨       ١٨       ١٨       ١٨       ١٨       ١٨       ١٨       ١٨       ١٨       ١٨       ١٨       ١٨       ١٨       ١٨       ١٨       ١٨       ١٨       ١٨       ١٨       ١٨       ١٨       ١٨       ١٨       ١٨       ١٨       ١٨       ١٨       ١٨       ١٨       ١٨       ١٨       ١٨       ١٨       ١٨       ١٨       ١٨       ١٨       ١٨       ١٨       ١٨       ١٨       ١٨       ١٨       ١٨       ١٨       ١٨       ١٨       ١٨       ١٨       ١٨       ١٨       ١٨       ١٨       ١٨       ١٨       ١٨       ١٨       ١٨       ١٨       ١٨       ١٨       ١٨       ١٨       ١٨       ١٨       ١٨       ١٨       ١٨       ١٨       ١٨       ١٨       ١٨       ١٨ <td< td=""><td>سنة ست وثلاثين وأر بعائة</td><td>94</td><td>« أربع « « «</td><td>17</td></td<>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | سنة ست وثلاثين وأر بعائة        | 94  | « أربع « « «                               | 17  |
| ۲۰       سبع « « « وفيها كانت وفاة الجويني الشافعي         ۲۲ « ثمان « « « « « « « « « « « « أر بعيان « « أر بعين « « إحدى و أر بعيان « « إحدى و أر بعين « « « « « « « « « « « « « « « « « « «                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | وفاة الشريف المرتضى             | ٥٣  | » » » » » »                                | 14  |
| ۲۲ « ثمان « « «       وفيها كانتوفاة الجويني الشافعي         ۲۲ « تسم « « « « اربمین « و اربمین « اربمین « این الله المدی و المین « این الله المدی و الله المدی و الله المدی و الله المدی الله المدی و الله و الله المدی و الله و ال                                                                   | سنة سبع وثلاثين وأربعائة        | 05  | » » » » »                                  | 11  |
| 78       رابعائة         78       رابعائة         79       رابعائة         79       رابعائة         70       رابعائة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | » » نان « «                     | 00  | » » » » »                                  | 4.  |
| ۲۳       « مشرین « اربعین « اربعین « اربعین « الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | وفيها كانت وفاة الجويني الشافعي |     | » » » ناهٔ »                               | 77  |
| ۲۷ سنة إحدى وعشرين «         ۲۹ وفاة الملك الكبير العادل محمود بن سبكتكين       ۲۱ « ثنتين « «         ۳۱ سنة اثنتين وعشرين وأر بعائة       ۳۲ « ثلاث « «         ۰۰ خلافة القائم بالله       ۳۳ « أر ببع « «         ۳۳ سنة ثلاث وعشرين وأر بعائة       ۳۶ « ست « «         ۳۰ « خمس « « « سبع « « « سبع « « « سبع « « »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | سنة تسم وثلاثين وأر بعائة       | 07  |                                            | 37  |
| ۲۹       وفاة الملك الكبير العادل محمود بن سبكتكين       ۲۲       شنتين       «         ۲۲       شنتين       وعشرين       وأربعائة       ۳۲       «       شنتين       «         ۰۰       خلافة القائم بالله       ۳۳       اربع       «       «       «       ۳۳       ۳۳       ۳۳       ۳۳       ۳۳       ۳۳       ۳۳       «       «       «       «       «       «       «       «       «       «       «       «       «       »       «       «       »       «       »       «       »       «       »       «       »       «       »       »       »       «       »       »       »       »       »       »       »       »       »       »       »       »       »       »       »       »       »       »       »       »       »       »       »       »       »       »       »       »       »       »       »       »       »       »       »       »       »       »       »       »       »       »       »       »       »       »       »       »       »       »       »       »       »       »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | « أربعين «                      | ov  | « عشرین ( (                                | 42  |
| ۳۱ سنة اثنتين وعشرين وأر بعمائة       ۲۲ « ثلاث « «         ٠٠ خلافة القائم بالله       ۲۲ « أر بيع « « « « ست « « « ست « « « « « « « « « «                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 09  |                                            | 44  |
| ۳۱ سنة اثنتين وعشرين وار بعمائة       ۳۲ « ثلاث « «         ۰۰ خلافة القائم بالله       ۳۳ « أر بع « « « « « « « « « « « « « « « « « «                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | « ثنتین « «                     | 71  | وفاة الملك الكبير المادل محود بن سبكتكين   |     |
| ۳۳ سنة ثلاث وعشرين وأربعائة على « خس« « الربيع « الربيع « « الربيع « « الربيع « « « « « « « « « « « « « « « « « « «                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 77  | سنة اثنتين وعشرين وأربمائة                 |     |
| ۳۵ « أربع « « « ست « « « « سبع « « « سبع « «                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | « أربع « «                      | 74  | خلافة القائم بالله                         | * * |
| » » « in min » » » » » » » » » » » » » » » » » » »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | « خمس« «                        | 72  |                                            | mm  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ا ست ( ا                        | 70  | « أربع « «                                 | 40  |
| ۳۷ « ست « « السلجوق بغ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ) ( mans ( (                    | 77  | ) » » »                                    | **  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | وفيها ملك طفر لبك السلجوقي بف   |     | ) ) °                                      | 44  |

| الموضوع                                       | فمداده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | صفحة الموضوع                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وفاة السلطان ألب أرسلان                       | 1.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | وهو أول ملوك الدولة السلجوقية         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| « أبي القاسم القشيري                          | 1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | سنة ثمان وأر بمين وأر بمائة           | 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| سنة ستوستينوأر بمائة                          | 1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | » » « «                               | ٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )         | 1.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | وفاة أبي العلاء المعرى الشاعر الزنديق | 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| صفة موت الخليفة القائم بأمر الله              | 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | سنة خمسين وأربمائة وفيها كانت فتنة    | 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| خلافة المقتدى بأمر الله                       | • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | البساسيرى الحبيث                      | 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| سنة ثمان وستين وأر بعائة                      | 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | وفاة أبى الطيب الطبرى                 | 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| « تُسع « «                                    | 112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | سنة إحدى وخمسين وأربعائة              | ٨٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ( سمعان (                                     | 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | صفة مقتل البساسيري                    | AT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| « إحدى وسيمين «                               | 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ترجمة «                               | AÉ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| » » « شتبن »                                  | 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | سنة اثنتين وخمسين وأربعائة            | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| « الشاد « « « « « « « « « « « « « « « « « « « |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | « ثلاث « <b>«</b>                     | ٨٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| « أربع « «                                    | 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | « أربع « «                            | AY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| » » weż »                                     | 174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | سنة خمس وخمسين وأر بمائة              | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| وفاة أبن ما كولا الو زبر                      | • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ذ كر دخول الملك طغر لبك على بنت       | of the state of th |
| سنة ست وسبعين وأر بمائة                       | 145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الخليفة ووفاته في هذه السنة           | Photos vinasti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                               | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | سنة ست وخمسين وأر بعائة               | 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| سنة سبع وسيمين وأربعائة                       | 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | وفاة أبن حزم الظاهري                  | 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| » » نان « «                                   | 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | سنة سبع وخمسين وأربعائة               | 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| وفاة إمام الحرمين                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | » » نان «                             | 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| سنة تسع وسبمين وأربمائة                       | The state of the s | وفاة الحافظ البيهقي والقاضي أبي يعلى  | 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| » نیناهٔ »                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الحنيا                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| وفاة محمد بن الخليفة المقتدى                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سنة تسع وخمسين وأر بمائة              | 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| سنة إحدى وثمانين وأربعائة                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | » ستين »                              | 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                               | 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ( إحدى وستين «                        | 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| « ثلاث <b>«</b> «                             | 147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | وفاة الفوراني صاحب الابانة            | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| « أربع « «                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سنة ثنتين وستين وأر بمائة             | 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| « خمس « «                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       | 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| وفاة نظام الملك الوزير                        | 18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | « خوس « «                             | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| الموضوع                                  | مفحة  | صفحة الموضوع                                  |
|------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|
| سنة ثلاث وخمسائة                         |       | ١٤٢ وفاة السلطان ملكشاه                       |
| « أربع * « «                             | 144   | ١٤٤ سنة ست وثمانين وأربعائة                   |
| « خمس « «                                | 144   | ۱٤٦ « سبيع « « وفيها كانت وفاة                |
| وفها توفى أبو حامدالفزالى الامام المشهور |       | الخليفة المقتدى                               |
| سنة ست وخسائة                            | 178   | • • • وخلافة ولده المستظهر بأمرالله           |
| » ( min )                                | 140   | ١٤٧ وفاة آقسينقر الآثابك وأمير الجيوش         |
| وفاة أبى بكر الشاشي الشافعي              | 144   | بدر الجالي عصر                                |
| سنة ثمان وخمسائة                         | 144   | ١٤٨ وفاة الخليفة ألمستنصر الفاطمي             |
| « تسع «                                  | •••   | ١٤٨ سنة ثمان وثمانين وأر بعائة                |
| « عشر «                                  | 149   | ١٥٠ وفاة أبي شجاع الوزير                      |
| « إحدى عشر وخمسائة                       | ۱۸۰   | ١٥١ وفاة القاضي أبي بكر الشاشي                |
| وفاة القاضي المرتضى الشهر زوري .         | 141   | ١٥٢ سنة تسع وثمانين وأربعائة                  |
| سنة اثنتي عشرة وخمسائة                   | 114   | » » imani » 108                               |
| وفاة الخليفةالمستظهر بالله               | • • • | ۱۵۵ (« إحدى وتسعين «                          |
| خلافة المسترشد أمير المؤمنين             | • • • | » » ننتن » ۱۰۲                                |
| سنة ثلاث عشرة وخمسائة                    | 145   | ۱۰۸ « ثلاث « «                                |
| وفاة ابن عقيل شيخ الحنابلة ببغداد        | •••   | ١٥٩ وفاة الوزير عميد الدولة ابن جهير          |
| وفاة أبي الحسن الدامغاني قاضي القضاة     | 140   | ٠٠٠ سنة أر بم وتسمين وأر بمائة                |
| سنة أربع عشرة وخمسائة                    | • • • | ۱۹۲ «خس « «                                   |
| ابتداء ملك محمد بن تومرت بملاد المغرب    | 117   | ٠٠٠ وفاة أبي القاسم حاحب مصر الملقب بالمستعلى |
| سنة خمس عشرة وخمسائة                     | 144   | ٠٠٠ سنة ست وتسمين وأربعائة                    |
| وفاة الطغرائي صاحب لاميةالعجم            | 19.   | » » » » ۱۳۳                                   |
| سنة ست عشرة وخمسائة                      | • • • | ۱۶۶ « غان « «                                 |
| وفاة الحربري صاحب المقامات               | 191   | ٠٠٠ وفاة السلطان بركيا روق بن ملكشاه          |
| سنة سبع عشرة وخمسائة                     | 194   | ١٦٥ سنة تسع وتسعين وأر بعمائة                 |
| وفاة ابن الخياط الشاعر                   | • • • | ١٦٦ سنة خمسائة من الهجرة النبوية              |
| سنة عان عشرة وخمسائة                     | 198   | ١٦٧ قتل فخر الملك أبي المظفر                  |
| » » » » » »                              | •••   | ١٦٩ سنة إحدى وخمسائة من الهجرة                |
| وفاة آقسنقر البرشقي                      | 190   | ۱۷۰ « ثنتین « « «                             |

الموضوع docto ٢١٨ سنة ست وثلاثين وخمسائة ٠٠٠ سنة سبع وثلاثين وخمسائة ٠٠٠ سنة عان والاابن وخمسائة ٢١٩ وفاة الزنخشري صاحب الكشاف ٠٠٠ سنة تسع وثلاثين وخمسائة ٢٢٠ سنة أربعين وخمسائة ٠٠٠ سنة إحدى وأربعين وخمسائة ٢٢٢ سنة اثنتين وأربعين وخمسائة وفيها ملكت الفرنج عدة حصون من جزيرة الاندلس ٣٢٧ سنة ثلاث وأربعين وخمسائة • • • حرب الملكين مجير الدين ونور الدين مع الفرنج ٧٢٥ سنة أربع وأربعين وخسائة وفيها كانت وفاة القاضي عياض وغيره من الشعراء والاعمان ٢٢٨ سنة خمس وأربعان وخمسائة وفاة أبي بكر من العربي ٢٢٩ سنة ست وأر بعين وخمسائة • • • سنة سبع وأربعين و خسمائة ٢٣٠ سنة نمان وأربعين وخمسائة ٢٣١ وفاة الشاعرين الفرزدق وجرير ٠٠٠ سنة تسع وأربعين وخمسمائة ٠٠٠ ملك السلطان نور الدين الشهيد بدمشق ٢٣٢ سنة خمسين وخمسائة ••• فتح بعلبك بيد نورالدين الشهيد ٢٣٧ سنة إحدى وخمسين وخمسائة

۲۳٤ ذكر حصار بفداد

٢٣٥ سنة ثنتين وخمسين وخمسائة

الموضوع معنده ١٩٥ سنة عشرين وخمسائة ١٩٦ وفاة أبي الفتح الطوسي وابن رهان ١٩٧ سنة إحدى وعشر من وخمسائة وفها كانت حرب بين الخيليفة العباسي والسلطان محمود من زندكي ١٩٨ سنة اثنتين وعشرين وخمسائة ١٩٩ سينة ثلاث وعشر من وخمسائة وفيها تصالح السلطان محود والخليفة العباسي ٢٠٠ سنة أربع وعشر من وخمسمائة وفيها كان قتـل الخليفة الفاطمي الآمر بأحـكام ٢٠٢ سنة خمس وعشر بن وخسائة ۲۰۳ سنة ست وعشر بن وخمسائة ٢٠٤ سنة سبم وعشر بن وخمسائة ٢٠٥ وفاة ان الزاغوني الامام المشهور ٢٠٦ سنة ثمان وعشر بن وخمسائة ۲۰۷ سنة تسعوعشر من وخمسمائة وفهاكانت وفاة الخليفة المسترشد وولاية الراشد ٢٠٩ خلافة الراشد ٢١٠ سنة ثلاثين وخمسمائة. وفمها كان خلع الخليفة الراشد وخلافة المقتنى لأمر الله . ٢١١ سنة إحدى وثلاثين وخمسائة ٢١٢ سنة اثنتين وثلاثين وخسائة

٢١٣ وفاة الخليفة الراشد

٢١٥ سنة ثلاث وثلاثان وخسمائةوفها كانت

٢١٦ سنة أربع والاان وخمسائة

٢١٧ سنة خس وثلاثان وخسمائة

وفاة يحيي بن يحيى بن أفلح الـكاتب

٢١٤ وفاة القاشاني

| الموضوع                              | مفحة  |
|--------------------------------------|-------|
| وفاة الخليفة المستنجد بالله          | 777   |
| خلافة المستفىء                       | • • • |
| عزل صلاح الدين قضاة مصر لأنهم شيعة   | 774   |
| سنة سبع وستين وخمسائة                | 377   |
| موت العاضد آخر خلفاء العبيديين عصر   | • • • |
| مدة ملك الفاطميين عصر                | 777   |
| سنة عان وستين وخمسائة                | 44.   |
| وفاة نجم الدين أيوب والد صلاح الدين  | 771   |
| الأيوبي                              |       |
| سنة تسعوستين وخمسائة                 | 774   |
| وفاة عمارة اليمني الشاعر             | 777   |
| فصل في وفأة الملك العادل نور الدين   | 444   |
| محمود بن زنمی                        |       |
| صفة نور الدين رحمه الله              | 347   |
| فصل فیما جری بعد وفاته               | 440   |
| سنة سبعين وخسائة                     | 444   |
| فصل في ذكر عدة حوادث                 | ***   |
| فصل في ذكر عدة حوادث                 | • • • |
| سنة إحدى وسبعين وخمسائة وفيها        | 197   |
| وقعت الهدنة بين الفرنج وصلاح الدين   |       |
|                                      | 797   |
| سنة ثنتين وسبمين وخمسائة وما وقع     | 498   |
| فيها من الحروب والحصار لبلاد الفرنج  |       |
| وجملة حوادث أخرى                     |       |
| سنة ثلاث وسبعين وخمسائة              | 797   |
| بناء القلمة وإحاطة السور على القاهرة |       |
| ومصر                                 |       |
| سنة أر بع وسبعين وخمسائة وما فيها من | 799   |
| الحروب والحوادث                      |       |

الموضوع معقمه ٧٧٧ وفاة السلطان سنجر ٠٠٠ سنة ثلاث وخمسان وخمسائة ٠٤٠ سنة أربع وخمسين وخمسائة ٠٠٠ وفاة السلطان محمد من محمد من ملكشاه ٧٤١ سنة خس وخسين وخمسمائة ••• وفاة الخليفة المقتنى بأمر الله ٠٠٠ خلافة المستنجد بالله ٢٤٢ وفاة الفائز خليفة مصر الفاطمي ٢٤٣ سنة ست وخمسين وخمسائة ٠٠٠ قتل السلطان سلمان شاه ٧٤٥ سنة سبع وخمسين وخمسائة ٧٤٦ « ثمان « \* و وفاة عبد المؤمن ابن على تلميذ ابن التومرت ٧٤٧ شنة تسع وخمسين وخمسائة ١٤٨ وقعة حارم ٢٤٩ سنة ستان وخمسائة ٢٥٠ وفاة الوزير ابن هبيرة ٢٥١ سنة إحدى وستبن وخسمائة ٢٥٢ وفاة الشيخ عبد القادر الجيلي ٠٠٠ سنة اثنتين وستين وخمسائة • • • فتح الاسكندرية على يدى أسد الدين ٢٥٤ سنة ثلاث وستين وخمسائة ٢٥٥ سنة أربع وستين وخمسائة ٠٠٠ فتح مصر على يدى أسد الدين شيركوه ٢٥٧ صفة الخلمة التي لبسها صلاح الدين ٢٥٨ وقعة السودان ٠٢٠ سنة خمس وستين وخمسائة ٠٠٠ حصار الفرنج مدينة دمياط ٢٦٢ سنة ست وستين وخمسائة

الموضوع معمد ٣٢٣ ذكر فتح بيت المقدس ٣٢٤ أول جمعة أقيمت ببيت المقدس ٣٢٧ فصل في قصد صلاح الدين مدينة صور ٣٢٩ سنة أربع وثمانين وخمسائة ٠٠٠ وفيها حاصر السلطان صلاح الدين حصن ٣٣٠ فصل في فتح صغد وحصن كو كب ٣٣٢ سنة خمس وثمانين وخمسائة ٠٠٠ قصة عكا وما كان من أمرها ٣٣٣ وفاة القاضى شرف الدين ابن أبي عصرون ٢٣٤ سنة ست وثمانين وخسمائة ٣٣٧ فصل في شئون شتى ٣٣٨ فصل في اشتدادحصار الفرنج للمدينة فصل ذ كر فيهمهمة القاضي الفاضل عصر ٣٣٩ فصل فيما كتبه القاضي الفاضل إلى ملك ٣٤٠ فصلان في أمور شتى ٧٤١ سنة سبع وثمانين وخسمائة ٣٤٢ فصل في كيفية أخذ المدومدينة عكا ٣٤٥ فصل فهاحدث بعد أخذ الفرنج عكا ٣٤٦ وفاة الملك المظفر عمر من شاهنشاه « الجيوشاتي باني تربة الامام الشافعي رضي الله عنه ٠٠٠ سنة عان وعانين وخمسائة ٣٤٨ قتل المركيس صاحب صور لعنه الله رجوعالفرنج عن محاصرة بيت المقدس فصل فيمن توفى فيها من الأعيان

الموضوع معمة ٣٠١ وفاة الحيص بيص الشاعر ٢٠٢ سنة خمس وسبعين وخمسائة ٠٠٠ وقعة مرج العيون بين صلاح الدين والفرنج ٣٠٣ نخريب حصن الاحزان ٣٠٤ وفاة الخليفة المستضىء بأمر الله و بعض ترجمته ٣٠٥ خلافة الناصر لدين الله سنة ست وسبعين وخمسائة ٣٠٦ وفاة السلطان تورانشاه ٨٠٨ سنة سبع وسبعين وخمسائة ٠٠٠ ذكر وفاة الملك الصالح ابن نور الدين الشهد ٠١٠ سنة ثمان وسيمين وخمسائة ٣١١ فصل في حوادث متنوعة ٠٠٠ فصل في وفاة المنصور عز الدين صاحب الملمك ١٢٣ سنة تسع وسبعين وخمسائة ما جرى فيها من الحروب والمصالحات ... والحوادث المختلفة سنة ثمانين وخمسائة 410 سنة إحدى وعانين وخمسائة ... من توفى فيها من الاعيان MIY المديني وأبوالقاسم القشيري 414 سنة ثنتين وثمانين وخمسائة 419 « ثلاث « « my.

وقمة حطان

+++

﴿ تُم الفهرس والحمد لله ﴾



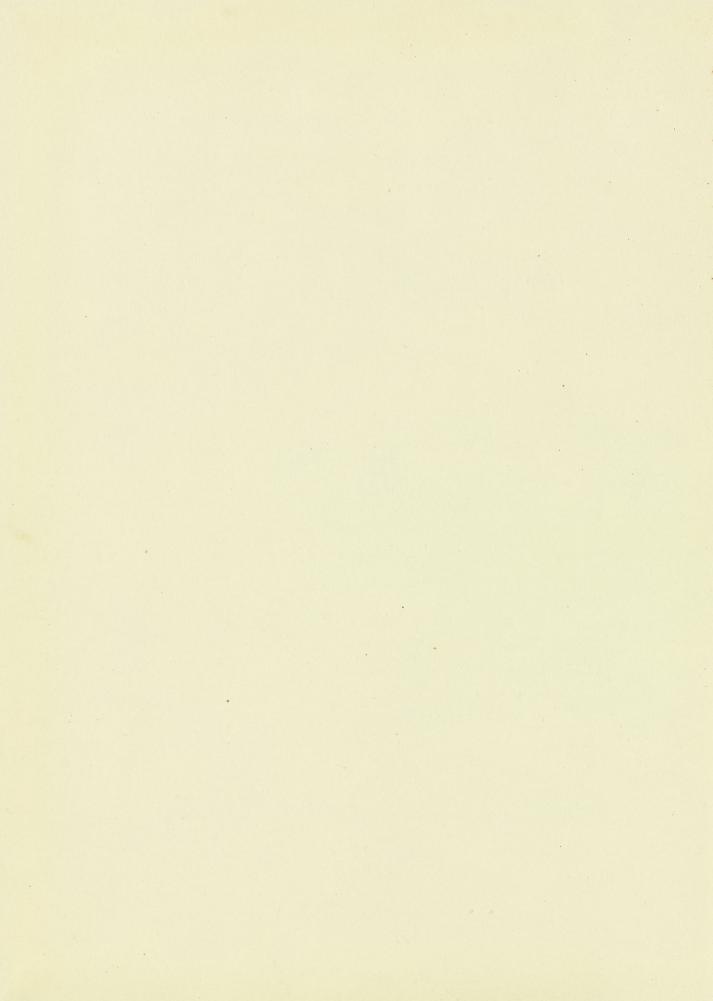





